





## العلم الظاهر فى نفع النسب الطاهر للملامة ان عامدن عليه الرحمة

الله التعني التيم التعني التعني

الحد لله رب العالمين ، وصلى الله تعالى و سلم على افضل خلقه اجمين ، وعلى آله وسحابته وذرسه الطاهرين ، ومن حافظ على سباع شريعته ، واقتفاء آثاره وسنته ، وكان لهديه من التابعين ، ولم يتكل على نسب اوعل ، بل كان من الله على خوف ووجل ، فكان من الناجين ( وبعد ) فقول اسير الذنوب والحطايا المفتقر الى رجة رب العالمين ، محد امين ابن عر الشهير بابن عابدين ، غفر الله له ولوالديه آمين ، قد وقع البحث في مجلس لطيف ، حامع لجلة من اهمل العمل السم الشريف ، في ان من كان محيم النسبة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل ينفعه نسبه في الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار وان كان من العاصين ، ام محكم الله فيه بعدله وبكون مفوضا الى مشيئته كذيره من المانين ، فيعضهم البت النفع وبعضهم بعدله وبكون مفوضا الى مشيئته كذيره من المانين ، فيعضهم البت النعق وبعضهم فضلاء من كان في ذلك المجلس المعقود ، واحضر لى كتابا في فضائل اهل الميت ذوى الفضل المشهود ، تصنيف شخه الشيخ العلامة الحسيب النسيب السيد احد الشهير بجمل الليل المدنى فيه مايظهر منه المقصود ، فتخبت منه مااذكره من الاحاديث النبوية ، على قائلها الف صلاة و سلام وازكى تحية مااذكره من الاحاديث النبوية ، على قائلها الف صلاة و سلام وازكى تحية مااذكره من الاحاديث النبوية ، على قائلها الف صلاة و سلام وازكى تحية

وجعت منه مايشهد لكل من الفريقين 🐞 وضمت اليه ماصار مه الصواب عرأى من المين ، وسميت ذلك (بالعلم الظاهر ، في نفع النسب الطاهر) (فاقول) مستمدا من الملك المعبود ، ولي الخير والج.ود ، ثما يشهد للنافي قوله تعالى ﴿ فَاذَا نَفَحُ في الصور فلا انسباب بينهم يومشذ ولا يتسباءلون ﴾ قال قاضي المفسرين فلا أنساب بينهم تنفعهم لزوال التعاطف والنراجم لفرط الحيرة واستنيلاء الدهشمة بحيث يفر المرؤمن اخيهوامهواسهوصاحبته وينيهاويفتخرونها انتهى والثاني قريب من الاول لان من اسباب عدم الافتخار انتفاء النفع فى تلك الدار وقوله تعالى ( ان اكرمكم عندالله اتقاكم ) واماالاحاديث فقد آخر ج الامام احد رح عن ابى نضرة قال حدثني منشهد خطبةالنبي صلى الله تمالى عليه وسلم بمني وهوعلى بعير يقول ياايها الناس أنربكم واحدوان اباكم واحدلافضل لعربى علىعجى ولالاسود على احر الا بالتقوى خيركم عندالله اتقاكم ﴿ وَاخْرَجَ ﴾ مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يابني كعب أبناؤى انقذوا انفسكم منالناريابني هاشمانقذوا انفسكم منالناريابني عبدالمطلب انقدوا انفسكم من النار بإفاطمة انقدى نفسك من النار فاني لااملك لكم من الله شيأ غير ان لكم رجا سأبلها ببلالها يعني اصلها بصلتها واخرجه البخاري بدون الاستمنآء (واخرج) ابوالشيخ عن ثوبان رضىالله تعالى عنه قال قال رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم يابني هاشم لايأتين (١) الناس يوم القية بالاخرة يحملونها (١) هكنا في الاصل على صدورهم وتأ تونى بالدنيا على ظهوركم لااغنى عنكم منالله شيأ (واخرج) البخسارى فىالادب المفرد وابن ابىالدنسا عن ابى هربرة رضىالله تعسالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان أوليائي يوم التمية المتقون وان كان نسب اقرب من نسب لاياً تى النباس بالإعال و تأ تون بالدنيا تحملونهما على رقابكم فتقولون يامجمدفاقول هكذا وهكذا واعرض في كلاعطفيه (واخرج) الطبراني عن معاد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلىالله تعمالي عليه وسلم لما بعثه الى اليمن خرج معه يوصـيه ثم التفت الى المدينة فقال ان اوليائي منكم المتقون منكانوا وحيثكانوا ورواه ابو الشيخ ايضا وزاد فى آخره اللهم انى لااحل الهم فساد مااصلحت ( واخرج ) التحارى ومسلم واللفظ له عن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جمارا غير سر يقول ان آل بني فلان ليسوا باوليائي انما وليي الله وصالح

وليراجع لفظالحديث انتبى مصحه

المؤمنين ( واخرج ) مسلم عن ابى هريرة رضي الله تعالى عنه فى حديث قال رســول الله صلى الله تعــالى عليه وســلم من بطأ به عمله لم يسرع به نســبه والاحاديث في هذا كثيرة شهيرة ومما يشهد للثبت ، مااخرجه الترمذي وقال حديث حسن عن زيد بن ارقم قال قال رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم آنی تارك فیكم الثقلین ماان تمسكتم به لن تضـــلوا بمدی احدهما اعظم من الآخر كتباب الله حبل ممدود من السهاء الى الارض وعترتي اهل بيتي لن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظرواكيف تخلفوني فيهمــا ( وروى ) الحــافظ جــال الدين مجد بن يوسف الزرندي في كتابه نظم درر السمطين عن زيد بن ارقم رضى الله تمــالى عنه قال اقبل رسول الله صلى الله تمــالى عليه وســلم يوم حجة الوداع فقال انى فرطكم على الحوض وانكم تبعى وانكم توشكون ان تردوا على الحوض فاسأ لكم عن ثقلي كيف خلفتمونى فيهما فقيام رجل من المهاجرين فقال ما الثقلان قل الاكبر منهماكتاب الله سبب طرفه بيــد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به والاصغر عترتى فمن اسستقبل قبلتي واجاب دعوتى فليستوص بهم خيرا فلا تقتلوهم ولا تقهروهم ولا تقصروا عنهم وانى سـألت لهم اللطيف الخبير ان يردوا على الحوض كتين او قال كهاتين واشار بالمسمتين الحديث ( واحرج ) الديلي عن عبد الرحن بن عوف رضي الله تعمالي عنمه قال قال رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم اوصيكم بعترى خيرا وان موعدهم الحوض ( واخرج ) ابو سميد في شرف النبوة عن عبدالعزيز بسنده الى النبي صلى الله تمالى عليه وسلم انه قال انا واهل بيتى شجرة فى الجنة واغصانها فى الدنيا فن تمسك بهما اتخذ الىالله سمبيلا ( واخرج ) الطبرانى فىالاوائل عن على رضى الله تمالى عنه قال سممت رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم يقول اول من يرد على الحوض اهل بيتي ومن احبني من امتي ( واخرج ) الطبراني والدار قطني وصاحب كتباب الفردوس عن ابن عمر رضي الله تعمالي عنهما قال قال رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم اول من اشفع له يوم القيمة اهل بيتي ثم الاقرب فالاقرب ثم الانعسار ثم من آمن بي واتبعَّى من أهل البين ثم ســائر العرب ثم الاعاجم ومن اشــفع له اولا افضــل ( وروى ) الطبراني في الصفير عن عبـد الله بن جعفر رضى الله تعـالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعمالي عليمه وسملم يقول يابني هاشم اني قدمسأات الله عز وجل ان بجملكم نجب رحا وسأ لته ان يهدى ضالكم ويؤمن خائفكم و يشبع حائعكم

( وروي ) الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاستناد عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تمالي عليـه وسـلم وعدني ربي في اهل بيتي من اقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ أن لا يعذبهم ( وأخرج ) أبوسميد والمنالا فى سيرته والديلمي وولده عن عران بن حصين رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تمالي عليه وســـلم سأ لت ربى ان لابدخل النـــار احدا من اهل بيتي فأعطـاني ذلك ( واخرج) الامام احــد فيالمنــاقب عن على رضي الله تمالی عنه قال رسول الله صلی الله تمالی علیه وسلم یاممشر بنی هاشموالذی بمثنى بالحق نبيا لو اخذت محلقة الجنة مابدأت الابكم (واخرج) الطبرانى في الكبير ورجاله ثقبات عن ابن عبياس رضي الله تعبالي عنهما قال رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم لفاطمة أن الله عن وجل غير معذبك ولا ولدك ( وروى ) الامام احد والحـاكم في صحيحه والبيهقي عن ابي ســعيد قال سمعت رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم يقول على المنبر مابال رجال يقولون ان رجم رسول الله صلى الله تدالى عليه وسلم لاتنفع قومه يوم القيمة بلى والله ان رجى موصولة فىالدنيا والآخرة وانى ايها النَّاس فرط لكم على الحوض ﴿ وَاخْرُجُ ﴾ ابُو صَالَحُ المؤذن في اربعينَــه والحَّــافظ عبد العزيز بن الاخضر وأبو نعيم في معرفة الصحابة عن عر رضي الله تصالي عنمه عن الني صلى الله تعالى عليموسلم قالكل سبب ونسب منقطع يومالقيمة الاسبي ونسبي وكلولد آدم فان عصبتهم لابيهم ماخلا ولد فاطمة فانى آنا ابوهم وعصبتهم وورد بطرق عديدة كثيرة بنحو هذأ اللفظ الىغير ذلك منلاأحاديث الواردة فىذلك ممايشهد بنجاتهم وحسن حالهم ولوعند وفاتهم . واماالآية السابقة فهي واردة في أن الكفار يدليل السباق والسياق فهي ليست بعامة ولوقيل بالعموم نقال آسها منالعام الذي أرمديه الخصوص . بشهادة ماتقدم منالنصوص . الدالة علىان نسبه الشريف نافع اذريته الطاهرة . وانهم اسمدالانام فى الدنباوالآخرة \* ولقد اكرم فىالدنيا مواليهم حتى حرم اخذ الزكاة عليهم . وماذلك الالانتســابهم اليهم ، ولم يفرق بين طائعهم وعاصيم ، فكيف ومعانهم مكرم لاجلهم ، ومتفضل على غيرهم لفضلهم . منتسبون نسبة حقيقية الى آشرف المخلوقات . وافضل اهلالارض والسموات . الذي اكرمه تمالي عا لامبلغ لاقله . وخلق الكون لاجله . وشفعه بما لا يحصى من اهل الكبائر . المصرين عليها فضلا عن الصفائر. واسكنهم لاجله فسيح الجنان \* وسبل عليهم ردآءالعفو والغفران . افلا يكرمه

بانقاذ ولده . الذينهم بضمة منجسده \* ويرفعهم الى الدرجة العليا • كما رفعهم على اعيان الانام فىالدنيا . وحاشـاه صلىالله تعالى عليه وسلم ان يشفع بالاباعد ويضيعهم • وينسى قرابتهم له ويقطعهم • اللهم بإمالك الملك والممالك \* حقق النا ذلك • فانى بحمده تعالى ممن صمح انتسابه لحضرة سيد العالمين • من نسل ولده الحسين \* عليهم السلام . وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلمكا اخرجه البذار والطبرانى منحديث طويل مابال اقوام يزعمون ان قرابتى لاتنفع ان كل سبب ونسب منقطع نومالقيمة الاسبى ونسي وان رحبي موصولة فيالدنيا والاخرة وكيف لاتكون رجمصلىالله تعالى عليدوسلم موصولة وقد روى فى تفسيرقوله تعالى (واماالجدار) الآية انه كان بينهما وبين الأبالذي حفظا فيه سبعة آباءفلاريب فىحفظ ذريته صلىالله تعالى عليهوسلمواهل بيتهفيهوان كثرت الوسائط بينهمو بينه ولهذاقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه فيما خرجه الحافظ عبدالمزيز بن الاخضر فىمعالمالمترةالنبوية احفظوا فيناماحفظ العبدالصالح فىاليتيين وكان ابوهما صالحا \* ومما يستأ نس به فى المقام ما اخبرنى به بعض مشايخى الكرام عن بعض مشايخه بوأ الله تعالى الجيع دار السلام انه مرة كان مجاورا فيمكة المشرفة وكان نقرأ درسا فربه قول تمالى (انما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل الببت ويطهركم تطهيرا) فاستدل بعضالعلآء به على ان ذريته صلىالله تعالى عليه وسلم يموتون على اكملالاحوال فنظرالىالدليل فرآه قويا ثم استبعدذلك بما يبلغه عن شرفآ. مكة المشرفة فنام فرأى حضرة صاحب الرسالة صلىالله تعالى عليموسلم فىمنامه وهو معرض عنه فقالله اتستبعد ان يموت اهل بيتي على اكمل الاحوال اوكما قال فاستيقظ خائفاورجع عنذلك ، ولايعارض ذلك ايضا ماتقدم من الاحاديث مننحو قوله صلىالله تعالى عليه وسلمكل سبب ونسب منقطع لانه صلىالله تعالى عليه وسلم لايملك لاحد منالله شيئأ لاضرا ولانفعا ولكن آلله تعالى يملكه نفع اقاربه بل وجيع امته بالشفاعة العامة والخاصة فهو لايملك الاماعلكهله مولاه عزوجل ولذا قال الاسبى ونسي . وكذا يقال فىقولە صلىالله تعالى عليه وسلم لااغنی عنکم من الله شیأ ای بمجرد نفسی من غیر مایکرمنی به الله عن وجل من شفاعة اومغفرة مناجلي ونحو ذلك واقتضى مقام النخويف والحث على العمل الخطاب بذلك مع الاعاء الى حق رجه بقوله صلى الله تعــالى عليه وسلم غير ان لكم رحا سأبلها ببلالها وهذا الصنيع البديع الصادر منمعدن الحكمة وغاية البلاغة آنما نشأ منكال حرصه صلىالله تعالى على على ان يكون اهل بيته اوفى

الناس حظا في باب التقوى والحشية لله عزوجل . وهذا احسن ماللعماء في وجه الجمع بين الاحاديث التي سقناها \* واما قوله صلىالله تعالى عليه وسلم اناوليائي يوم القيمة المتقون من كانوا وقوله صلىالله تعالى عليه وسلم انما ولييالله وصالح المؤمنين فلاينني نفع رجهواقاربه . وكذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم من بطأ به عله لم يسرع به نسبه لمل المراد والله تعالى اعلم لم يسرع به الى اعلا ءالدرجات فلابنافي حصول النجاة . وبالجلة فباب الفضل واسع . ومع هذا فانالله تعالى يغار لانتهاك حرماته ونبينا صلىاللةتعالى عليموسلم عبدلله تعالى لايملك الاماملكه مولاه . ولاينال جيع ماتمناه . الاان يشاء الله . الاترى الى قوله تعالى ( انك لاتهدى مناحبیت ولكنالله يهدى منيشاء) وقوله تعالى (لیس لك منالامر شئ فليس يعلم كل شخص أنه يشفع فيه وأن كان أحب الناس اليه \* ورتبته قريبة لديه ، فهذا ابوطالبالذي نصر رسولالله \* وايده وآواه \* مع أنه صنو اسيه ، وكافله ومربيه \* فهل نفعه ذلك ، ونجاه منالمهالك \* وهذا نوح عليه السلام . الذي هو ابو الانام . قال له تصالي في ابنــه ( انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ﴾ • فالكل تحت مشيئةالله تعالى (ولايأمن مكرالله الاالقوم الخاسرون) ولهذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم اشدالناس خوفًا من ربه تعالى . واعظمهم له مهابةواجلالاً .وكذلك كان اصحابه الأطهار . واتباعهم الأبرار \* فهذا عر بن ألخطاب الذي جهز جيوش المسلمين . ونصر شوكة الموحدين \* وفقع البلاد . وقهر اهل العناد . وبشرهالصادق بالجنة \* واسباغ الخير والمنة . ومم هذا قال ليت ام عمر لم تلد عمر . وقال لا آمن مكر الله فلم يشكل على ذلك كله . فان الناجي منا قليل اذا عاملنا تعمالي بعدله . فلايغتر ذونسب بنسبه . ويجعله اقوى سببه . فانه صلىالله تعالى عليه وسلم حاز القدح المعلى . والمقام الاعلى . بمعرفة حقوق الربوبية \* والقيام بما تستحقه منالعبودية . فليعلم اله لانسبة عنده صلى الله تعالى عليه وسلم بين السيدة فاطمة التي هي فلذة كبده الطاهر . ومقام الرب عن وجل العلى القاهر . فيحب مايحبه مولاه \* ويسخط لما يسخط من خلقه وسواه \* وان كان احب الناس آليه بل يكون ذلك سببا لانسلاخ محبته أياه • فانالله تعالى احب واعن واجل واكبر منكل شيء عنده عليه الصلاة والسلام • كما لايخني على منله ادنى تميز فضلا عنذوى الافهام . وفي انصرافه صلى الله تعالى عليه وسلم عن لم يمتثل ماجآءيه . وان كان اخص اقاربه ، على ذلك أعظم شاهد \* وأكبر سند وعاصد . فكيف يظن احد منذوى النسب . اذا أنتهك

حرمات الله تعالى ولم يراع ماعليه وجب ، ان يبتى له حرمة ومقام ، عنده عليه الصلاة والسلام ، ايزع الفي انه اعظم حرمة من الله عند بيه كلاوالله ، بل قلبه مغمور في لجج الففلة وساه » فن اعتقد ذلك يخشي عليه سو الخاتمة والعياذ بالله » فلينظر في حال السلف الاخيار » من اهل البيت الاطهمار » عاذا تخلقوا وعلى ماذا اتكلوا ، وبأى شئ انصفوا وعلى ماذا عولوا » فاذا توجه الى تحصيل اسباب اللحرق بهم بعزم صادق » يسرح الفتح الاتهى اليه ويكون بهم خير لاحق » فان اهل البيت ملحوظون ومعتنى بهم » وهم اقرب الى الوصول الى ربهم ، فن جد وجد ، ومن قصد الكريم لم يصد ، نسأله الى الوصول الى ربهم ، فن جد وجد ، ومن قصد الكريم لم يصد ، نسأله تالى دوام انتوفيق ، والهداية الى اقوم طريق ، وان يوفقنا لا تباعه والقيام بحقوق القرابة والنسب ، وان لا يجعله سبا لا فرور والخروج عن الادب ، وان يميننا على دن بيه المعظم » وحبه و حب آل بيته المكرم الاكر مين انه اكرم ، وارح يمينا وصابته اجمين » وتا بين ووسلى الله على سيدنا مجدوعلى آله وعترته الطاهرين » وصحابته اجمين » وتابعيم الى يوم الدين » والحدللة رب العالمين

شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتى لناظمها العلامة الفقيه والفهامة النبيه خاتمة المحققين السيد مجد امين

الشهير بابن عابدين

نفعنا الله به

نفعنا الله آمين

## الرسالة الثانية .

## 

الحدلله الذى من علينا في البداية بالهداية ، وانقذنا من الضلالة بمحض الفيض والمناية ، والصلاة والسلام على سيدنا محد الذى هوالوقاية من النواية ، وعلى آله واصحابه ذوى الرواية والدراية ، صلاة وسلاما لاغاية الهما ولانهاية (امابعد) فيقول افقر الورى ، المستمسك من رجة مولاه باوثق العرى ، محد امين بنعر عامدين الماتريدى الحنفي ، عامله مولاه بلطفه الحنى ، هذا شرح لطيف وضعه على منظومتي التي نظمتها في رسم المفتى ، اوضح به مقاصدها ، واقيد به اوابدها وشواردها ، اسأله سجانه ان مجمله خالصا لوجهه الكريم ، موجبا للفوز العظم ، فقول وبه استمين في كل حين

باسم الآله شارع الاحكام . مع جده ابدأ في نظامى ثم الصلاة والسلام سرمدا \* على نبى قدانانا بالهدى وآله وصحبه الكرام . على بمر الدهر والاعوام (وبعد) فالعبدالفقير المذنب \* محمد بن عابدين يطلب توفيق ربد الكريم الواحد \* والفوز بالقبول فى المقاصد وفي نظام جوهر نضيد \* وعقد در باهر فريد سميته عقود رسم المفتى \* يحتاجه العامل اومن يغتى وها انا اشرع فى المقصود \* مستمنعامن فيض بحرالجود اعلم بان الواجب اتباع ما \* ترجيحه عن اهله قد علما اوكان ظاهر الرواية ولم \* يرجوا خلاف ذاك فاعلم اوكان ظاهر الرواية ولم \* يرجوا خلاف ذاك فاعلم

اى ان الواجب على مناراد ان يعمل لنفسه او يفتى غيره ان يتبع القول الذى رجعه علماء مذهبه فلا يجوز له العمل اوالافتساء بالمرجوح الافي بهض المواضع كاسياتى فى النظم (وقد) نقلوا الاجماع على ذلك فنى الفساوى الكبرى للمحقق ان حجر المكى قال فى زوائد الروضة انه لا يجوز للفتى والعامل ان يفتى او يعمل عاشساء من القولين اوالوجهين من غير نظر وهذا لاخلاف فيه وسبقه الى حكاية الاجماع فيهما ان الصلاح والباجى من المالكية فى المفتى وكلام القرافى دال على ان المجتم والمقلد لا يحل لهما الحكم والافتاء بغيرالراجح لا به اتباع للهدى وهو حرام اجاعا وان محله فى المجتمد مالم تنعارض الادلة عند،

ويعجز عن الترجيم وان لمقلده ح الحكم باحد القولين اجاعا اننهى ﴿ وَقَالَ ﴾ الامام المحقق العلامة قاسم بن قطلوبنا في اول كتابه تصحيح القدورى إنى رأيت من عَل في مذهب أ تُمتنا رضي الله تعالى عنهم بالتشهي حتى سمعت من لفظ بَعْضُ القضاة هل ثم جر فقلت نم أتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة المدم والترجيح بغير مرجح فىالمتقابلات بمنوع وقال فىكتساب الاصول اليعمرى منلم يطلع على المشهور من الروايتين اوالقولين فليسرله التشهى والحكم عاشاء منهما من غير نظر فيالترجيم ﴿ وقال ﴾ الامام ابوعمرو في آداب المفتى اعلم ان من يكتني بان يكون فتواه اوعمه موافقــا لقول اووجه في المسئلة ويعمل بماشساء منالاقوال والوجوء منغير نظر فيالترجيم فقد جهلوخرق الاجاع ( وحكي ) الباجي آنه وقعت له واقعة فافتوا فها عا يضره فلما ســألهم قالوا مأعلمنــا انها لك وافتوه بالرواية الاخرى التي توافق قصده قال البــاجي وهذا لأخلاف بين المسلمين عن يشد به فىالاجاع آنه لايجوز قال فى اصول الاقضية ولا فرق بين المفتى والحاكم الا ان المفتى مخبر بالحكم والقاضي ملزم به انتهى ثم نقل بعده واما الحكم والفتيا عاهومرجوح فخلاف الاجاع وسيأنى ما أذا لم يوجد ترجيم لاحد القولين وقولى عن أهله أي أهل الترجيم أشارة الى أنه لايكتنى بترجيم أى عالم كان ( فقد ) قال العلامة شمس الدين مجد بن سليمان الشهير بابن كال باشا في بعض رسائله لابد للفتي المقلد ان يعلم حال من يفتى يقوله ولانعني بذلك معرفت باسمه ونسب ونسبته الى بلد من البلاد اذ لايسمن ذلك ولا يغني بل معرفشه فيالرواية ودرجته فيالدراية وطبقته من طبقات الفقهاء ليكون على بصديرة وافية في التمييز بين القائلين المتحمالفين وقدرة كافية فىالترجيم بين القولين المتعارضين فنقول إن الفقهاء على سبع طبقات (الاولى) طبقةالمجتهدين في الشرع كالائمة الاربعة ومنسلك مسلكهم في تأسيس قواعد الاصول واستنباط احكام الفروع عن الادلة الاربعة من غير تقليد لاحد لافي الفروع ولا في الاصول ( الثانية ) طبقة المجتهدين في المذهب كابي يوسف ومحمد وسيائر اصحاب ابى حنيفة القيادرين على استحراج الاحكام عن الادلة المدكورة على حسب القواعد التي قررها استارهم فانهم وان خالفوه فى بعض احكام الفروع لكنهم يقلدونه فى قواعد الاصول ﴿ الثالثة ﴾

طقة المحتمدين في المسائل التي لا رواية فهما عن صاحب المذهب « ١ » كالخصاف وابي جعفر الطعماوي وابي الحسن الكرخي و شمس الائمة الحلوانى وشممس الائمية السرخسي وفخر الاسبلام البزدوي وفخر الدين قاضي خان وغيرهم فانهم لانقدرون على مخـالفة الامام لا فيالاصــول ولا فيالفروع لكنهم يستنبطون الاحكام من المسائل التي لا نص فهما عنمه على حسب اصول،قررها ومقتضى قواعد بسطها ﴿ الرابعة ﴾ طبقة اصحاب النخريمج من المقلدين كالرازي « ¥ » واضرابه فانهم لانقــدرون على الاحتهــاد اصــلا لكنهم لأحاطتهم بالأصول وضبطهم للأخذ يقدرون على تفصيل قول مجلذى وجهين وحكم محمّل لامرين منقول عن صاحب المذهب اوعن احد من اصحامه المجتهدين برأيم ونظرهم فيالاصول والمقايسة على امثاله ونظمائره من الفروع وماوقع في بعض المواضع من الهداية منقوله كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازى من هذا القبيل ( الحامسة ) طبقة اصحاب التخريج من المقلدين كابي الحسن القدوري وصاحب الهداية وامثالهما وشأنهم تفضيل بمض الروايات على بمض آخر بقولهم هذا اولى وهذا اصمح رواية وهذا اوضم وهذا اوفق للقياس وهذا ارفق للناس ﴿ السادسة ﴾ طبقة المقلدين القادرين على التمييزبين الاقوى والقوى والضيعف وظباهر الروايةوظاهرالمذهب والروايةالنادرة كاصحاب المتونالمتبرة كصاحبالكنز وصاحبالمختاروصاحبالوقاية وصاحبالمجمعوشأنهم انلاىنقلوا في كتبهم الاقوال المردودة والروايات الضعيفة ( السابعة ) طبقة المقلدين الذين لانقدرون على ماذكر ولايفرقون بينالغث والسمين ولايمنزون الشمال منالبهين بليجمعون مايجدون كحـاطب ليل فالويل لمن قلدهم كلالويلانتهى معحذف

۱ اقول توفى الحصاف سنة ۲۹۱ والطحاوى سنة ۲۲۱ والكرخى سنة ۴۲۱ والكرخى سنة ۴۸۲ والحلوانى سنة ۴۸۲ والسرخسى فى حدود سنة ۵۰۰ والبردوى سنة ۴۸۲ و صاحب والضى خان سنة ۹۲۸ و الرازى سنة ۳۷۰ والقدورى سنة ۴۲۸ و صاحب الهداية سنة ۹۳۰

<sup>«</sup> ٧ » الرازى هو احد بن على بن ابى بكر الرازى المعروف بالجصاص خلافا لمن زعم ان الجصاص غير الرازى المضية وهومن جاعة الكرخى و عام ترجته فى طبقات التميمي وذكران وفاته سنة ٣٧٠ عن خس وستين سنة ومثله فى تراجم العلامة قاسم منه

شئ يسير وستأتى بقية الكلام فيذلك وفى آخر الفتاوى الحيرية ولاشك ان معرفة راجح المختلف فيه منمرجوحه ومراتبه قوة وضعفا هونهاية آمال المشمرين فىتحصيل الملم فالمفروض علىالمفتى والقياضى التثبت فىالجواب وعدم المجازفة فيهما خوفامن الافتراء علىالله تعالى بتحريم حلال وصده ويحرم أتباع الهوى والتشهى والميل الى المسال الذي هوالداهية الكبرى والمصيبة العظمى فان ذلك ا مرعظيم لايتجاسر عليمه الأكل جادل شبق انتهى ( قلت ) فعيث علمت وجوب أتباع الراجح منالاقوال وحال المرجح لدتدلم اندلائقة بمايفتىبه أكثر اهل زمانسا بجرد مراجعة كتساب منالكتب المتأخرة خصوصا غير المحررة كشرح النقاية للقهستانى والدر المختار والاشسباه والنظسائر ونحوها فانها لشسدة الاختصار والايجاز كادت تلحق بالالغاز مع مااشتملت عليه منالسقط فىالنقل فىمواضع كثيرةو ترجيم ماهو خلاف الراجح بلترجيم ماهو مذهب الغيرممالم يقل بهاحد مناهل المذهب ورأيت في اوائل شرح الاشباء للملامة محدهبة الله قال ومن الكتب الغريبة منلامسكين شرح الكنز والقهستانى لعدم الاطلاع على حال مؤلفيهما اولنقل الاقوال الضعيفة كصاحب القنيةاولاختصار كالدرالمختار للحصكني والنهر والعيني شرح الكنز قال شيخنا صالح الجينيني اندلايجوز الافتاء من هذه الكتب الااذاعلمالمنقول عنه والاطلاع علىمآخذها هكذا سمعته منه وهو علامة فىالفقه مشهور والعهدة عليه اننهى ( قلت ) وقديتفق نقل قول في نحو عشرين كتــابا من كتب المتأخرين ويكون القول خطأ اخطأبه اول واضعله فيأتى من بعده وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم عن بعضكا وقع ذلك فى بعض مسائل مايه ح تعليقه ومالايصح كالبدعلى ذلك العلامة ابنجيم في البحر الراثني (ومن) ذلك مسئلة الاستنجار على تلاوة القرأن المحردة فقد وقع اصاحب السراج الوهاج والجوهرة شرح القدورى اندقل انالمفتى يدصحة الاستثجار وقد انقاب عليه الامر فانالمفتى بدصحة الاستئمبار على تعليم القرآن لاعلى تلاوته ثم ان اكثر المصنفين الذين حاوًا بعد. تابعو. على ذلك ونقلوه وهو خطأ صريح بلكثير منهم قالوا انالفتوى على صحة الاستثجار علىالطاءات ويطلقون العبارة ويقولون انه مذهب المتأخرين وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستنجار على الحج وهذا كله خطأ اصرح من الخطأ الاول فقد اتَّفقت النقول عن ائتنا الثلاثة ابي حنيفة وابي يوسف ومحدان الاستثمار على الطاعات باطل لكنجاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم اهل التخريج والترجيح فافتوا بمعتدعلى تعليم القرأن للضرورة فانه كانالىملمين عطايامن بيت المالوانقطعت فلولم يصيحالاستئجار

واخذ الاجرة لضاع القرآن وفيه ضياع الدين لاحتياج المعلمين الى الاكتساب وافتى من بعدهم ايضا من امثالهم بسحته على الاذان والامامة لانهما من شمائر الدين مصحوا الاستثمار عليهما للضرورة ايضافهذا ماافتى بدالمتأخرون عنابن حنيفة واصحابه لعلهم بأن اباحنيفة واصحابه لوكانوا فيعصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهمالاول وقداطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار على الطباعات الافيما ذكر وعللوا ذلك بالضرورةوهي خوف منياع الدين وصرحوا بذلك التمليل فكيف يصع انيقال انمذهب المتأخرين محةالاستثجار علىالتلاوة المجردة مععدمالضرورةالمذكورةفانهلومضىالدهرولم يستأجرا حدأحدا علىذلك لم يحصل به ضرر بل الضرر صار في الاستثجار عليه حيث صار القرآن مكسبا وحرفة يتجربها وصارالقارئ منهم لايقرأشيأ لوجهالله تعالى خالصابل لايقرأ الا للاجرة وهوالريآء المحضالذي هوارادة العمل لغيرالله تمالى فنراين يحصله الثواب الذىطلب المستأجر انءدمه لميته وقدقالالامامقاضي خاناناخذالاجر فيمقابلة الذكر يمنع استحقاق الثواب ومثله في فتحالقدير في الحذ المؤذن الاجر ولوعلم اله لاتوابله لميدفعله فلسا واحدا فصاروا يتوصلون المرجع الحطام الحرام بوسيلة الذكر والقرآن وصارالناس يمتقدون ذلك مناعام القرب وهومن اعظم القبائح المرتبة على القول بسحة الاستنجار مع غير ذلك ممايترتب عليه من كل اموال الايتام والجلوس في بيوتهم على فرشهم وأقلاق النائمين بالصراخ ودق الطبول والغناء واجباع النساء والمردان وغير ذلك منالمنكرات الفظيمة كما اوضحت ذلككله مع بسط النقول عناهل المذهب فيرسالني المسماة شفاء العليل وبلالغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل وعليها تقاريظ فقهآءاهل المصرمن اجلهم خاعمة الفقهاء والعبادالناسكين مفتى مصرالقاهرة سيدى المرحوم السيدا جدالطعطاوى صاحب الحاشية الفائقة على الدر المختار رحمالله تعالى (ومن) ذلك مسئلة عدم قبول و بة الساب الجناب الرفيع صلى الله تعمالي عليه وسلم فقد نقل صاحب الفتماوي البزازية انه بجب قتله عندنا ولا تقبل توبئه وأن اسلم وعزا ذلك الى الشفاء للقياضي عياض المالكي والعسارم المسلول لابن تيمية الحنبلي ثم جاء عامة من بعمده وتابعه على ذلك وذكروه فىكتبم حتىخاتمة المحققين ابنالهماموصاحبالدرر والغرر معانالذى فىالشفاء والصارم المسلول ان ذلك مذهب الشافعية والحنابلة واحدىالروايتين عن الامام مالك معالجرم بنقل قبول التوبة عندنا وهوالمنقول فى كتب المذهب المتقدمة ككتماب ألخراج لابى بوسف وشرح مختصر الامام

الطحاوى والنتف وغيرها منكتب المذهبكما اوضعت ذلك غاية الايضاح بما لم اسبق اليه ولله تمسالى الحد والمنة في كتساب سميته تنبيه الولاة والحكام على احكام شاتم خير الانام اواحد اصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام ﴿ وَمِنْ ذَلِكَ ﴾ مسئلة ضمان الرهن بدعوى الهلاك فقد ذكر في الهدر وشرح المجمع لابن ملك الديضمن بدعوى الهلاك بلابرهان وتبعهما فيمتن التنوير ومقتضاه انه يضمن قيمته بالغة مابلغت وبه افتى الملامة الشيخ خيرالدين وانه لايضمن شيأ أذابرهن مع انذلك مذهب الامام مالك ومذهبت ضائه بالاقلمن قيمتهومن الدبن بلافرق بين شبوت الهلاك ببرهان وبدونه كالوضعه في الشر سلالية عن الحقائق ونبهت عليه في حاشيتي ردالمحتار على الدر المختار مع سان من افق عاهوالمذهبومن ردخلافه ( ولهذا ) الذي ذكرنا، نظائر كثيرة اتفق فيهاصاحب البحروالنهروالمنموالدرالمختار وغيرهم وهىسهومنشأها الخطأ فىالنقل اوسبق النظر نبهت عليها في حاشيتي ردالمحتبار لالتزامي فيها مراجعة الكتب المتقدمة التي يعزون المسئلة اليها فاذكر اصل العبارة التي وقع السهوفي النقل عنهما واضم اليهما نعسوس الكتب الموافقة لهما فلذا كانت تلك الحماشية عديمة النظير في بإسالايستغنى احدمن تطلابها اسأله سجانه ان يمينني على أعادهافاذا نظر قليل الاطلاع ورأى المسئلة مسطورة في كتاب اواكثر يظن ان هذا هو المذهب ويفتى به ويقول ان هذه الكتب للتأخرين الذين اطلعوا على كتب من قبلهم وحرروا فيها ماعليه العمل ولم يدر انذلك اغلى وانه يقع منهم خلافه كا سطرناهلك (وقد)كنت مرة افتيت عسألة فيالوقف موافقاً لماهوالمسطور فى عامة الكتب وقد اشستبه فيها لامر ملى الشيخ علاء الدين الحصكني عمدة المتأخرين فذكرها في الدر المختمار على خلاف الصواب فوقع جوابي الذي افتيت به بيد جاعة من مفتى البلاد كتبوا في ظهره بخلاف ماافتيت به موافقين لما وقع في الدر المختــار وزاد بمض هؤلاء المفتين ان هذا الذي في الملائي هو الذي عليه العمل لانه عدة المتأخرين وانه انكان عندكم خلافه لانقبله منكم فانظر الى هـ ا الجهل العظيم والهور فيالاحكام الشرعية والاقدام على الفتيــا بدونعلم وبدون مراجعة وليتهذا القائل راجع حاشية العلامة الشيخ ابراهيم الحلبي على اادر المختار فانها اقرب مايكون اليه فقد نبه فيهاعلى ازماوقع للعلائق خطأ فيالنمبير ( وقد ) رأيت فيفتاوي العلامة ان حجر سئل فيشخص يقرآ والمسالع فىالكتب الفقهية بنفسه ولميكن له شيخ ويفتى ويعتمد على مطالعته

فالكتب فهل بجوزله ذلك الملافاجاب بقوله لا بجوزله الافتاء بوجه من الوجوه لا نه على جاهل لا يدرى ما يقول بل الذي يأخذ العمل عن المسايخ المعتبين لا يجوز له ان يفتى من كتاب ولا من كتابين بل قال النووى رجه الله تعالى ولا من عشرة فان المشرة والمشرين قديه تقدون كلهم على مقالة ضعيفة في الذهب فلا يجوز تقليدهم فيهما بحلاف الماهر الذي اخذ العمل عن اهله وصارت له فيه ملكة نفسانية فانه عيز الصح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتد به فهذا هو الذي يفتى الناس ويصلح ان يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى واما غيره فيذا هو الذي يفتى الناس ويصلح ان يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى واما غيره فيذا هو الذي يفتى الناس والتبع الذي يؤدى الى مفاسد لا تحصى والله تعالى اعلم انتهى ( وقولى ) او كان ظاهر الرواية النح معناه ان ما كان من المسائل في الكتب التي رويت عن مجد بن الحسن رواية ظاهرة يفتى به وان لم يصرحوا بتصحيمه نم التي رويت عن مجد بن الحسن رواية ظاهرة يفتى به وان لم يصرحوا بتصحيمه نم الطرسوسي في انفع الوسائل في مسئلة الكفالة المي شهر ان القاضي المقلد لا يجوزله ان يحكم الا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة الاان ينصوا على ان الفتوى عليها انتهى

وكتب ظاهر الروايات اتت ماوبالاصول ايضا سميت مستفها محمد الشبباني محررفيها المذهب النماني الجمام المجامع الصنفير و الكبير والسير الكبير والمسغير ثم الزيادات مع المبسوط مواترت بالسند المضبوط كمذا له مسائل الذوادر ماسادهافي الكتب غيرظاهم وبعدها مسائل النوازل محرجها الاشياخ بالدلائل

(اعلم) ان مسائل اسحابنا الحنفية على ثلاث طبقات (الاولى) مسائل الاصول وتسمى ظاهر الرواية ايضاوهي مسائل رويت عن اسحاب المذهب وهم ابوحنيفة وابو يوسف وعد رجهم الله تعالى ويقسال الهم العلماء الثلاثة وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما عن اخذالفقد عن ابي حنيفة لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية ان يكون قول الثلاثة اوقول بعضهم ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والاصول هي ماوجد في كتب مجمد التي هي المبسوط والزيادات والجامع الصفير والسير الصغير والسير المعنو والسير الكبير والسير الكبير واعاسميت بظاهر الرواية لانهارويت عن محد برواية الثقات فهي المتة عند المامتواترة او مشهورة عند (الثانية) مسائل النوادر برواية الثقات فهي المتة عند المامتواترة اومشهورة عند (الثانية) مسائل النوادر

وهي مسائل مروية عناصحاب المذهب المذكور بناكن لافيالكتب المذكورة بلامافىكتب خرلهمد غيرها كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات وانماقيل لها غيرظاهر الرواية لانهالم تروعن محدبروايات ظاهرة أابتة صحيحة كالكتب الأولى وامافي كتب غير مجد ككتاب المحر دللعسن منزياد وغيرها ومنها كتب الامالي لابي يوسف والامالى جم املاء وهو أن يقدد السالم وحوله تلامدته بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم عافته الله تعالى عليه من ظهر قلبه في العلم و تكتبه التلامذة ثم يجمعون مايكتبونه فيصيركتابا فيسمونه الاملاء والامالي وكانذلك عادة السلف منالفقهاء والمحدثين واهل العرسة وغيرهافي علومهم فاندرست لذهاب العلموالعلماء والى الله المصير وعلماء الشافعية يسمون مثله تعليقة • واما بروايات مفردة مثل رواية ان سماعة ومعلى ن منصوروغيرها في مسائل ممنة ( الثالثة ) الفتاوي والواقعات وهيمسائل استنبطها المجتهدونالمتأخرون لماسئلوا عنذلك ولمبجدوا فيهارواية عناهل المذهب للتقدمين وهماصحاب الى وسنف ومجدوا صحابه ما وهلجرا وهم كثيرون موضع معرفتم كتب الطبقات لاصحابنا وكتب التواريخ • فن اصحاب ابى وسف ومحد رجهماالله تعالى مثلغصام بنيوسف وابنرستم ومحدبن سماعة وابىسايان الجوزجانىوابى حفصالبخارى ومن بعدهم مثل مجدبن سلةو مجدين مقاتل ونصيربن يحيىوابى النصرالقاسم بنسلام وقديتفق لهمان يخالفوا اصحاب المذهب لدلائل واسباب ظهرت لهم واول كتابجع فى فتواهم فيما بلغنا كتاب النوازل للفقيه أبى الليث السمرقندي ثم جع المشايخ بعده كتبا اخر بجوع النوازل والواقعات للناطني والوافعات للصدرالشهيد ثممذكرالمتأخرون هذهالمسائل مختلطة غيرمتميزة كافى فتاوى قاضيخان والخلاصة وغيرهما وميزبعضهم كمافى كتاب المحيط لرضى الدين السرخسي فانهذكراولامسائل الاصول ثم النوادرثم الفتاوىونع مافسل (واعلم) ان نسخ المبسوط المروى عن مجد متعددة واظهرها مبسوط ابى سليان الجوزجاني وشرح المسوط جاعة من المتأخرين مثل شيخ الاسلام بكر المروف بخواهر زاده ويسمى المبسوط الكبيروشمس الائمة الحلواني وغيرهما ومبسوطاتهم شروح في الحقيقة ذكروها مختلطة عبسوط محدكافعل شرا -الجامع الصفيرمثل فغر الاسلام وقاضى خازوغيرهما فيقال ذكره قاضى خازفي الجامع الصفيروالمراد شرحه وكذافي غيره انشهي ملحصا من شرح البيرى على الاشباه وشرح الشيخ اسماعيل النابلدي على شرح الدرر ( هذا ) وقدفرق العلامة ابنكال بإشابين رواية الاصولوظاهر الرواية حيث قال في شرحه على الهداية في مسئلة حج المرأة ماحاصله انه ذكر في مبسوط السرخسي ان ظاهر الرواية

انهيشترط انتملك قدر نفقة عرمها وانهذكر في المحيط والذخيرة انه روى الحسن عن إبى حنيفة انهااذا قدرت على نفقة نفسها ونفقة محرمها لزمهاالحج واضطربت الروايات عن مجد اهمم قال ومن هناظهر إن مرادالامام السرخسي من ظاهر الرواية رواية الحسن عن ابي حنيفة واتضم الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الاصول اذ المراد منالاصول المبسوط والجامعالصغيروالجامعالكبير والزيادات والسيرالكبير وليس فيها رواية الحسن بلكلهارواية محد وعلمان رواية النوادر قدتكون ظاهر الرواية والمراد من رواية النوادر رواية غيرالاصول المذكورة فاحفظ هذا فان شراح هذا الكتاب قد غفلوا عنهوقدصر - بمضهم بمدم الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الاصول وزعمان رواية النوادر لاتكون ظاهر الرواية اه ( اقول ) لايخني عليك أن قول المحيط والذخيرة انهذه رواية الحسن عنابي حنيفة لايلزم منه انتكون مخالفةلرواية الاصول فقد يكون رواهما الحسن فيكتب النوادر ورواها مجمد فيكتب الاصول وانميا ذكر رواية الحسين لعدم الاضطراب عسه بدايال قوله واضطربت الروايات عن محمد وحينشذ فقول السرخسي انهاظ اهر الرواية معناءان مجدا ذكرها فيكتبالاصول فهي احدى الروايات عنه وحينثذ فلميلزم منه أنرواية النوادر قدتكون ظاهر الرواية نع تكون ظاهر الرواية اذا ذكرت في كتب الاصول ايضاكهنم المسئلة فان ذكرها في كتب النوادر لايلزم منه انلایکون لها ذکر فیکتب الاصول وانما یصم ماقاله ان لوثبت ان هذه المسئلة لاذكرلها فيكتب ظاهر الرواية وعبارة المحيط والذخيرة لالمداعلى ذلك وحينئذ فلاوجه لجزمه بالغفلة علىشراح الهداية الموافق كلامهم لما قدمناه والله تمالى اعلم ( تممة ) السير جمسيرة وهي الطريقة في الامور وفي الشرع تختص بسير النبي صلىالله تعالى عليه وسم في مفازيه كذا في الهداية قال في المغرب وقالوا السير الكبير فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقامالمضافالذى هوكتاب كقولهم صلاة الظهر وسيرالكبير خطأ كجامع الصغير وجامعالكبير انتهىوحينئذ فالسير الكبير مكسرالسين وفتع الياء على لفظ الجمع لابفتم السين وسكون الياء على لفظ المفردكما منطق مد بعض من لامعرفة له

واشتهرالمبسوط بالاصل وذا ﴿ لسبقه السنة تصنيفا كذا الجامع الصنفير بعنده فنا ﴿ فيه علىالاصل لذا تقدما وآخر السنة تصنيفا ورد ﴿ السنير الكبير فهو المتمد

قدمنا ان كتب ظاهر الرواية تسمى بالاصول ومنه قول الهداية في باب التيم وعن

أبى حنيفة وابى يوسف في غير رواية الاصول الخ قال الشراح هناك رواية الاصول رواية الجامعين والزيادات والمبسوط ورواية غيرالاصول رواية النوادروالامالى والرقيات والكيسانيات والهارونسات انتهى وكثيرا مانقولون ذكره محد فىالاصل ويفسره الشراح بالمبسوط فعلم ان الاصل مفردا هو المبسوط اشتهر به من بين بافى كتب الاصول (وقال) في البحر في باب صلاة العيد عن غاية البيان سمى الاصل اصلا لانه صنف اولائم الجامع الصنغير ثم الكبير ثم الزيادات انتهى وقال انالجامع الصغير صنفه مجد بمدالاصل فما فيه هوالمعول عليه انهي ، وسبب أليفه أنه طلب منه أبو توسيف أن يجمع له كتاباً يرويه عنه عنابي حنيفة فجمعه له ثم عرضه عليه فاعجبه وهو كتباب مبارك يشتمل على الف وخسائة واثنين وثلاثين مسئلة كاقال البزدوى وذكر بعضهم انابايوسف معجلالة قدره لايفارقه فىسفر ولاحضروكان علييالرازى بقول منفهم هذا الكتــاب فهوافهم اصحــابنا وكانوا لانقلدون احدا القضاء حتى يتحنوه به اه (وفي) غاية البيان عن فخرالاسلام إنالجامع الصغير لماعرض على الي يوسف استحسنه وقال حفظ الو عبدالله فقال مجد الماحفظتها ولكنه نسى وهيست مسائل ذكرها في البحر في باب الوثر والنوافل ( وقال ) في البحر في بحث التشهد كل تاليف لمحمد بن الحسن موصوف بالصنغير فهو بأنفاق الشيخين ابى يوسف ومجد مخسلاف الكبير فانه لم يعرض على ابي يوسف انتهى (وقال) المحقق ابناميرحاج الحلبي في شرحه على المنية في محث التسميم ان محدا قرأ اكثرالكتب على ابي يوسف الا ماكان فيه اسم الكبير فانه من تصنيف مجد كالمضاربة الكبير و المزارعة الكبير والمأذون الكبير والجامع الكبير والسمير الكبر انتهى ( وذكر ) المحقق ابن الهمام كما في فتساوي تلميذه العلامة قاسم أن مالم يحك مجد فيه خلافا فهو قولهم جيمًا ( وذكر ) الامام شمس الائمة السرخسي في اول شرحه على السير الكبير هو آخر تصنيف صنفه مجد في الفقه ثم قال وكان سبب تأليفه ان السير الصفير وقع بيد عبد الرحن بن عمرو الاوزاعي عالم اهل الشام فقال لمن هذا الكتباب فقيل لمحمد العراقي فقبال مالا همل العراق والتصنيف في هذا البـاب فانه لاعمالهم بالسير ومغازي رسول الله صلىالله تعمالى عليه وسلم وأصحابه كانت منجانب الشمام والحجماز دون العراق فانها محدثة فتحا فبلغ ذلك مجدا فغاظه ذلك وفرغ نفسه حتى صنف هذا الكتاب فحكى انه لما نظرفيه الاوزاعي قل لولاماضمنه من الاحاديث لقلت انه يضع العلم وانالله تعالى عينجهة اصابة الجواب فىرأيه صدق الله العظيم وفوق كل ذى عاعليم ثم امر مجدان يكتب هذا في ستين دفترا وان يحمل على عجلة الى باب الحليفة فاعجبه ذلك وعده من مفاخر زمانه (وفى) شرح الاشباه للبيرى قال علماؤنا اذا كانت الواقعة مختلفا فها فالافضل والمختار للمجتهد ان ينظر بالدلائل وينظر الى الراجع عنده والمقلد يأخذ بالتصنيف الاخير وهو السير الإان يختار المشايخ المتأخرون خلافه فعجب العمل به ولوكان قول زفر

وبجمع الستكتاب الكافى اللها الشهيد فهوالكافى القري شروحه الذي كالشمس وقد مبسوط شمس الأمة السرخسي معتمد النقول ليس يعمل الله بخلفه وليس عنه يعدل

قال في فتم القدير وغيره ان كتاب الكافى هو جع كلام محمد في كتبه الست التى هى كتب ظاهر الرواية انتهى (وفى) شرح الاشباه للعلامة ابراهيم البيرى اعلم ان من كتب مسائل الاصول كتاب الكافى الحاكم الشهيد وهو كتاب معتمد في نقل المذهب شرحه جاعة من المشايخ منهم شمس الأعمة السرخسى وهو المشهور عبسوط السرخسى انتهى (قال) الشيخ اسماعيل النابلسى قال العلامة الطرسوسى مبسوط السرخسى لا يعمل عانحالفه ولا يركن الااليه ولا يفتى ولا يعول الاعليه انتهى (وذكر) التميمى في طبقاته اشعارا كثيرة في مدحه منها

ماانشده لبعضهم

عليك عبسوط السرخسىانه ﴿ هوالبحر والدر الفريد مسائله ولا تعتمد الاعليه فانه ﴿ بجاب باعطاء الرغائب سائله (قال) العلامة الشيخ هبةالله البعلى فى شرحه على الاشباه المبسوط للامام الكبير مجد بن محد بن الى سهل السرخسى احدالائمة الكبار المشكلم الفقيه الاصولى لزم شمس الائمة عبدالعزيز الحلوانى وتخرج به حتى صاراً نظر اهل زمانه واخذ بالتصنيف واعلى المبسوط نحو خسة عشر مجلدا وهوفى السمين باوز جند بكلمة كان فيها

وجه قوله مبسوط شمس الامة السرخسى فيه تغيير اقتضاه الوزن فانه ملقب بشمس الائمة جع امام ( فائدة ) لقب بشمس الائمة جماعة من ائمتنا منهم شمس الائمة الحلوانى ومنهم تليذه شمس الائمة السرخسى ومنهم شمس الائمة مجد عبدالستار الكردرى ومنهم شمس الائمة بكر بن مجد الزنجرى ومنهم ابنه شمس الائمة عادالدين عربن بكر بن مجد الزرنجرى ومنهم شمس الائمة البيهتي ومنهم شمس الائمة الاوزجندى واسمه مجود وكثيرا مايلقب بشمس الاسلام كذا في حاشية نوح افندى على الدرر والغرر في فصل المهر منه

من الناصحين توفى سنة اربعمائة وتسعين ، والحنفية مبسوطات كثيرة منها لابي وسف ولمحمد ويسمى مبسوطه بالاصل ومبسوط الجرجانى ولخواهرزاده ولشمس الأعمة الحلواني ولايي اليسر البزدوى ولاخيه على البزدوى والسيد ناصر الدن السمر قندى ولابي الليث نصر بنجر ﴿ وحيث اطلق المبسوط فالمراد به مبسوط السرخسي هذا وهوشرح الكافى والكافى هذا هوكافي الحاكم الشهيد العالم الكبير محمد بن محمد بناحد بنعبدالله ولىقضاء بخارى ثمولاه الامير المجيد صاحب خراسان وزارته سمع الحديث منكثيرين وجم كتب مجد بنالحسن في مختصره هذا ذكره الذهبي واثنىعليه ﴿ وقال الحاكم في تاريخ نيسابور مارأيت في جلة من كتبت عنهم من اصحاب ابى حنيفة احفظ الحديث واهدى برسومه وأفهم له منه قال ساجداً في ربيع الآخر سنة اربع و ثلاثين و ثلثائة (قلت) والعماكم الشهيد المختصر والمنتق والاشبارات وغيرها وقول السرخسي فرأيت الصواب في تأليف شرح المختصر لابدل على ان مبسوط السرخسي شرح المختصر لاشرح الكافى كما توهمه الحدير الرملي في حاشسية الاشباء فان الكافي مختصر ايضًا لانه اختصر فيه كتب ظاهر الرواية كما علت وقد أكثر النقل في غاية البيـان عن الكافي بقوله قال الحـاكم الشهيـد في مختصره السمى بالكافي والله تعالى اعلم

واعلم بان عن إبى حنيفه \* جاءت روايات غدت منيفه اختاره نها بعضها والباقى . يختـار منه سـائر الرفاق فلم يكن لغـيره جواب ، كما عليـه اقسـم الاصحاب

اعلم بانالمنقول عن عامة العلماء في كتب الاصول انه لا يصفى في مسئلة لمجتهد تولان للتناقض فان عرف المتأخر منهما تمين كون ذلك رجوعا والا وجب ترجيع المجتهد بعده بشهادة قلبه كما في بعض كتب الحنفية المشهورة وفي بعضها انه ان لم يعرف تاريخ فان نقل في احدالقولين عنه ما يقويه فهوا الصحيح عنده والافان وجد متبع بلغ الاجتهاد في المذهب رجىح بما مر من المرجعات ان وجد والا يعمل بايهما شاء بشهادة قلبه وان كان عاميا اتبع فتوى المفتى فيه الاعتم وان كان متفقها تبع المتأخرين وعمل بما هو اصوب واحوط عنده كذا في التحرير للمحقق ابن الهمام (واعلم) ان اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين لان القولين نص المجتهد عليهما مخلاف الروايتين فالاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لا الناقل والاختلاف في الروايتين بالمكس كاذكره المحقق ابن امير حاج المنقول عنه لا الناقل والاختلاف في الروايتين بالمكس كاذكره المحقق ابن امير حاج

فی شرح التحریر ( لکن ) ذکر بعده عن الامام ابی بکر البلینی فیالدرر ان الاختىلاف فىالرواية عن ابى حنيفة من وجوه ( منها ) الغلط فى السماع كا أن يجيب بحرف النني اذا سـئل عن حادثة ويقـول لايجوز فيشتبه عـلىالراوى فينقل ماسمع ( ومنها ) ان يكون له قول قد رجع عنه ويعلم بعض من يختلف الیـه رجوعه فیروی الثانی والآخر لمیعلمه فیروی الاول (ومنها ) ان یکمون قال احدهما على وجه القياس والآخر على وجه الاستمسان فيسمع كل واحد احدهمافينقل كما سمع (ومنها) أن يكون الجواب في مسئلة من وجهين منجهة الحكم ومن جهةالاحتياط فينقل كل كما سمع انتهى ﴿ قُلْتُ ﴾ فعلى ماعدا الوجهالاول يكون الاختلاف فىالروايتين منجهة المنقول عنه ايضا لابتناء الاختلاف فيهما على اختلاف القولين المرويين فيكونان من بابواحد ويؤيده ان ناقلاالروايتين قد يكون وأحداً فان احدى الروانتين قدتكون في كتاب من كتب الاصول والاخرى فى كتب النوادر بل قديكون كل منها في كتب الاصول و الكل من جم و احدوه و الامام مجدرجهالله تمالى وهذا ينافىالوجهالاول ويبعدالوجه الثانى فالاظهر الاقتصار علىالوجهينالاخيرين لكن لافى كل فرع اختلفت فيدالرواية بل بعض ذلك قديكون لاحدها والبعضالآخر للآخرلكن هذا أنما يتأتى فيما يصلح انيكون فيه قياس واستحسان او احتياط وغيره نعم يتأتىالوجهان الاولان فيما اذا اختلفالراوى ﴿ وَقَدَ ﴾ يقال أن من وجوه الاختلاف أيضًا تردد المجتهد في الحكم لتعارض الادلة عنده بلا مرجح او لاختلاف رأيه في مدلول الدليل الواحد فان الدليل قد یکون محتملاً لوجهین او آکثر فیبنی علی کل واحد جوابا ثم قد یترجم عنده احدها فينسب اليه ولهذا تراهم يقولون قال ابو حنيفة كذا وفيرواية عنه كذا وقد لايترجح عنده احدهما فيستوى رأيه فيهسا ولذا تراهم يحكون عنه فىمسئلة القولين على وجه يفيدتساويهما عنده فيقولون وفيالمسئلة عنهروايتان اوقولانوقد قد منا عنالامام القرافي انه لايحل آلحكم والافتآء بغيرالراجع لمجتهد اومقلد الااذا تمارمنت الأولة عندالمجتهد وعجز عنالترجيم اى فان له الحكم بايهما شاء لتساويهما عنده وعلى هذا فيصيح نسبة كل منالقولين اليه لاكما يقوله بعض الاصوليين من أنه لاينسب اليه شيُّ منهما وما يقوله بعضهم مناعتقاد نسبة احدهما اليه لان رجوعه عنالآخر غير معين اذ الفرض تساويهما فيرأيه وعدم ترجح احدهما علىالآخر نيم اذا ترجح عنده احدهما مع عدم اعراضه عنالآخر ورجوعه عنه ينسب اليه الراجح عنده ويذكر الثاني رواية

عنه امالو اعرض عن الآخر بالكلية لم بق قولاله بل يكون قوله هو الراجح فقط لكن لايرتفع الخلاف فىالمسئلة بعد الرجوع كما قاله بعض الشافعية وايده بعضهم باناهل عصر اذا احموا على قول بمداختلافهم فقد حكى الاصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق فالم يقع فيه اجاع اولى ( لكن ) ماذكر في كتب الاصول عندنا من انه لاعكن ان يكون للمجهتد قولان كامر بنافي ذلك لانه مبنى فيما يظهر علىماذكروا في تعارض الادلة انه اذا وقعالتعارض بين آسين يصار الى الحديث فانتمارض فالى اقوال الصحابة فان تمارضت فالى القياس فان تمارض قياسان ولاترجيم فانه يتحرى فهما ويعمل بشهادة قلبه فاذا عل باحدهما ليسله العمل بالآخر الا بدليل فوق التحري قالوا وقال الشافعي يعمسل بالهما شاء من غير تحر ولهذا صارله فيالمسئلة قولان واكثر واما الرواسان عن اصحاسًا فيمسئلة واحدة فأعاكاننا فىوقتين فاحدا هما صححة دون الاخرى لكن لم تعرف المتأخرة منهما انتهى وعلى هذا فما نقال فيه عن الامام رواشان فلمدم معرفة الاخير وما نقال فيه وفي رواية عنه كذا اما لعلمم بانهـا قولهالاول اولكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الاصول وهذا اقرب لكن لا يخفي ان ماذكروه في بحث تعارض الادلة مشكل لانه يلزم منه ان يكون مافيه روايتان عنالامام لايجوز فيه العمل بواحدة منهما لعدم العلم بالصحيحة منالباطلة منهما وأنه لاينسب اليه شئ منهما كا مرعن بعض الاصوليين مع انذلك واقع في مسائل لاتحصى و تراهم يرجعون احدى الروانين على الاخرى ونسبونها اليه فالذي يظهر مام عن الامام البليغي من بيان تعدد الاوجه في اختلاف الرواية عن الامام معزيادة ماذكرناهمن تردده فى الحكمين واحتمال كل منهما فى رأيه مع عدم مرجيح عنده لاحدهما من دليل أو تحر او غيره فتـأمل ( ثم ) لايخني آن هذا الوجه الذي قلناه اكثر اطرادا من الاوجهالاربعة المارة في اختلاف الرواسين لشموله مافيه استحسان أواحتياط وغيره ( اذا تقرر ذلك فاعلم ) انالامام اباحنيفة رجمالله تعالى من شدةاحتياطه وورعه وعلمه بانالاختلاف من آثار الرجة قال لاصحبابه ان توجه لكم دليل فقولوا به فكان كل يأخمذ برواية عنه وترجعهما كإحكاء فيالدر المختار وفي الولوالجية من كتاب الجنايات قال أبو توسف ماقلت قولاخالفت فيه اباحنيفة الا قولا قد كان قاله وروى عن زفرانه قال ماخالفت اباحنيفة في شي الا قد قاله ثم رجع عنه فهذا اشارة الى انهم ماسلكوا طريق الخلاف بل قالوا ماقالوا عن اجتهاد ورأى اتباعلماقاله استاذهم ابوحنيفة انتهى ( وفى) آخر الحاوى القدسى

واذا اخذ بقول واحد منهم يعلم قطعًا انه يكون به آخذا بقول ابي حنيفة فانه روى عن جيع اصحابه من الكبار كابي يوسيف ومجد وزفر والحسن انهم قالوا ماقلنا فيمسئلة قولا الا وهو روايتسا عن ابي حنيفة واقسموا عليه ايمانا غلاظما فل يتحقق اذن فى الفقه جواب ولا مذهب الاله كيف ما كان ومانسب الى غيره الابطريق المجاز للموافقة انتهى ( فان قلت ) اذا رجع المجتهد عن قول لم يبـق قولا له لانه صار كالحكم المنسوخ كا سيأتي وح فا قاله أسحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه بل صارت اقوالهم مذاهب لهم فكيف ننسب اليه والحنني اعا قلد اباحنيفة ولذا نسب اليه دون غيره ( قلت ) قد كنت استشكات ذلك واجبت عنه في حاشيتي ردالمحتار على الدرالمحتار بان الامام لما امر اصحابه بان يأخذوا من اقواله عا يَعْجِهُ لَهُمْ مَنْهَا الدَّايِلُ عَلَيْهُ صَارَ مَاقَالُوهُ قُولَالُهُ لَا يَتَّالُهُ عَلَى قُواعدهُ التي اسسها لهم فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه ونظير هذا مانقــله العلامة البيرى في اول شرحه على الاشباء عن شرح الهداية لابن الشحنة الكبير والد شارح الوهبائية وشيخ ابنالهمام ونصه اذاصم الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولايخرج مقلده عن كونه حنفيابالعمل به فقدصم عن ابي حنيفة انه قال اذا صم الحديث فهو مذهبي وقد حكى ذلك الامام ابن عبد البر عن لي حنيفة وغير من الأعمة انتهى و نقله ايضا الامام الشعر اني عن الأعمة الاربعة (قلت) ولايخني انذلك لمنكان اهلاللنظر فيالنصوصومعرفة محكمها منمنسوخها فاذآ نظراهل المذهب فىالدليل وعلوابه صح نسبته الى المذهب لكونه صادرا باذن صاحب المذهباذلاشكائه لوع بضعف دليله رجع عنهوا تبعالدليل الاقوى ولذار دالمحقق ابنالهمام على المشاخ حيث افتوا بقول الامامين بانه لايمدل عن قول الامام الالضعف دليله ( وأقول ) أيضا ينبغي تقييد ذلك عااذا وأفق قولا في المذهب أذلم يأذنوا في الاجتهاد فياخر جعن المذهب بالكلية ممااتفق عليه اعتنالان اجتهادهم اقوى من اجتهاده فالظاهرانهم رأوا دليلاارجح ممارآه حتى لم يعملوا به وابهذا قال العلامة قاسم في حق شيمه خاتمة المحققين الكمال بنالهمام لايعمل بإبحاث شيخنا التى تخالف المذهبوة ل فى تعصیمه على القدوري قال الامام العلامة الحسن بن نصور بن مجود الاوزجندي المعروف قاضى خان فى كتاب الفتاوى رسم المفتى فى زماننا من اصحابنااذا استفتى عن مسئلة انكانت مروية عن اصحابنا في الروايات الظاهرة بلاخلاف بينهم فانه يميل اليهم ويفتى بقولهمولايخالفهم برأيموانكان مجتهدا متقنالان الظاهر ان يكون الحق مع اصحابنا ولايعدوهمواجتها دهلا يبلغ اجتهادهم ولاينظر الى قول من خالفهم ولاتقبل جتمايضا

لانهم عرفوا الأدلة وميزوابين ماصيحو ثبت وبين صده المخثم نقل نحوه عن شرح برهان الأئمةعلى ادب القضآء المخصاف (قلت ) لكن ربما عدلوا عمااتفق عليه ائمتنا الضرورة ونحوها كمامر فىمسئلة الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات التيفى ترك الاستثجار عليها ضياع الدين كاقرر ناءسابقا فح يجوز الافتاء مخلاف قو الهم كاندكر مقريبا عن الحاوى القدسى وسيأ تى بسطه ايضا آخر الشرح عند الكلام على العرف (والحاصل) ان ماخالف فيه الاصحاب امامهم الاعظم لا يخرج عن مذهبه اذار جحه المشايخ المعتبرون وكذاما بناه المشايخ على العرف الحادث لتغيرالزمان اوللضرورة ونحوذلك لايخرج عن مذهبه ايضالان ما رجعوه لترجع دليله عنده مماذون به من جهة الامام وكذاما بنوه على تغيرالزمان والضرورة باعتبار آبه لوكان حيالقال بماقالوه لانماقالوه اعاهو مبنى على قواعده ايضافه ومقتضى مذهبه لكن منبغي ان لايقال قال أبو حنيفة كذا الإفهاروي عنه صريحاوا نمايقال فيدمقتضي مذهب ابى حنيفة كذا كاقلنا ومثله تحريجات آلمشايخ بعض الاحكام من قواعد، اوبالقياس على قوله ومنه قولهم وعلى قياس قوله بكذا يكون كذافهذا كله لايقال فيه قال بوحنيفة نع يصيح إن يسمى مذهبه بمعنى انهقول اهل مذهبه اومقتضى مذهبه وعنهذالما قالصاحب الدرر والغرر فيكتاب القضاءاذا قضى القاضى في مجتهد فيه بخلاف مذهبه لاينفذ قال اي اصل المذهب كالحنفي اذا حكم على مذهب الشافعي اونحوه اوبالعكس واما اذاحكم الحنفي بمذهب إبي يوسف اومجداونحوهما مناصحاب الامام فليسحكما بخلاف رأيه انشهي والظاهران نستة المسائل المخرجةالى مدهبه اقرب مننسبة المسائل التي قالبها ابويوسف اومجداليه لانالمخرجةمبنية على قواعده واصوله وآما المسائل التي قالبها بويوسيف ونحوه من اصحاب الامام فكثير منهامبني على قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الامام لانهم لم يلتزموا قواعده كلها كايمرفه من لهمه رفة بكتب الاصول نع قديق ال اذا كانت اقو الهم روايات عنهعلى مامرتكون تلك القو أعدله ايضا لا تناءتك الاقو العليهاو على هذا ايضاتكون نسبة التحريجات الى مذهبه اقرب لابتنائها على قواعده التي رجعهاو بني اقواله علمهافاذا قضى القاضي عاصم منها نفذ قضاؤه كاينفذ عاصيم من اقوال الاصحاب فهداماظهرلي تقريره في هذا الباب من فتم الملك الوهاب والله تعالى اعلى الصواب واليه المرجع والمآب

وحیث لم یوجدله اختیار ﷺ فقول یعقوب هو المختار ثم محمد . فقوله الحسن ﷺ ثمزفر وابن زیاد الحسن وقیـل بالنمییر فی فتـواه ﷺ انخالف الامام صاحباه وقیل مندلیله اقوی رجے ﷺ وذالمفتدی اجتهادالاصح

قدعلت ماقررناه آنفا انمااتفق عليه ائمتنا لايجوز لمجتهد فىمذهبهم ان يعدلعنه برأيه لانرأيهم اصمح واشرت هناالىانهم اذا اختلفوا يقدم مااختاره ابوحنيفة سواء وافقه احد اصحابه اولا فان لم يوجدله اختيار قدممااختاره يعقوبوهواسم ابي وسف أكبراصحاب الامام وعادة الامام محدانه يذكر ابايوسف بكنيته الا اذا ذكر معه اباحنيفة فانه يذكره باسمهالعلم فيقول يعقوب عنابىحنيفة وكان ذلك بوصية منابىيوسف تأدبا معشيمه ابىحنيفة رجهمالله تعمالي جيعا ورجنا بهم وادام جم النفع الى يومالقيمة وحيث لم يوجد لابى يوسف اختيار قدم قول مجد ابنالحسن اجل اصحاب ابى حنيفة بعدابي يوسف ثم بعده يقدم قول زفروالحسن ابنزياد فقولهما فىرتبة واحدة لكنءبارة النهر ثم بقولالحسن وقيل اذا خالفه أصحابه وأنفرد بقول يتخير المفتي وقيل لايتخير الاالمفتي المجتهد فنختار ماكان دليله اقوى (قال) فىالفتاوى السراجية ثممالفتوى علىالاطلاق علىقول ابىحنيفةثم قول ابى يوسف ثم قول مجد ثم قول زفر والحسن بنزياد وقيل اذاكان الوحنيفة فيجانب وصاحباه فيجانب فالمفتى بالخيـار والاول اصم اذا لميكن المفتي مجتهدا انتهى ومثله في متن التنوير اول كتاب القضاء (وقال) في آخر كتاب الحاوى القدسي ومتي لم يوجدفي المسئلة عن الى حنيفة رواية يؤخذ بظاهر قول الى يوسف ثم بظاهر قول مجمد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم الاكبرفالاكبر الى آخر من كان من كبار الاصحاب وقال قبله ومتى كان قول ابي يوسف ومجمد موافق قوله لا يتعدى عنه الافهامست اليه الضرورة وعلمانه لوكانا بوحنيفةرأى مارأوا لأفتىبه وكذا اذاكان احدهما معه فان خالفاه فىالظاهر قال بعض المشايخ يأخذ بظاهر قوله وقال بعضهمالمفتى مخير بينهما أنشاء أفتي بظاهرقوله وأنشاء افتي بظاهر قولهما والاصيم أنااميرة لقوة الدليل انتهى (والحاصل) انه اذا انفق ابوحنيفة وصاحباء على جواب لمريجز العدولعنه الالضرورة وكذا اذاوافقهاحدهما وآمااذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه فيه فان انفرد كلمنهما بجواب ايضا بإن لم تنفقاعلىشي واحدفالظاهر ترجيح قوله أيضا واما اذا خالفاه وانفقا علىجواب واحد حتىصار هوفي جانب وهما فيجانب فقيل ترجيح قوله ايضا وهذا قول الامام عبدالله بزالمبارك وقيل يتخيرالمفتى وقول السراجية والاول اصح اذا لميكن المفتى مجتهدا يفيد اختيار القول الثاني ان كان المفتى مجتهدا ومعنى تخييره انه منظر في الدليل فيفتي عـا يظهرله ولايتعين عليه قولالاماموهذا الذى صححه في الحاوى ايضا بقولهوالاصم ان العبرة لقوة الدايل لان اعتبار قوةالدليل شأن المفتى المجتهد فصبار فيما اذا خالفه

صاحباه ثلاثة اقوال الاول اتباع قول الامام بلا تخيير الشاني التحيير مطلقا الشالث وهو الاصم التفصيل بين المجتهد وغيره وبد جزم قاضى خان كايأتى والظـاهر ان هـذا توفيق بين القـولين بحمل القـول باتبـاع قول الامام على المفتى الذي هو غير مجتبهد وجل القول بالتحيير على المفتى المجتهد وأذا لميوجد للامام نص يقدم قول ابى يوسف ثم محدد الخ و الظاهر أن هذا فيحق غير المجتهد اما المفتى المجتسهد فيتخير بما يترجح عنده دليله نظير ماقبله (وقد) علم من هذا انه لاخلاف في الا خذ بقول الامام اذا وافقــه احدهمــا ولذا قال الامام قاضى خان وانكانت المسئلة مختلف فيهما بين اصحاسا فانكان مع ابىحنيفة احد صــاحبيه يأخذ بقولهمـــا اي بقول الامام ومن وافقه لوفور الشرائط واستجماعادلة الصواب فيها وانخالفه صاحباه فىذلك فانكان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يأخذ نقول صاحبيه أتغيير احوال الناس وفىالمزارعة والمعاملةونحوها يختارقولهما لأجاعالمتأخرين علىذلكوفيما سوى ذلك يخير المفتى المجتهد ويعمل بماافضى اليه رأيه وقال عبدالله بن المبارك يأخذ بقول ابى حنيفة انسمى ( قلت ) لكن قدمنان مانقل عن الامام من قولداذا صع الحديثفهو مذهبي مجمولء لميمالم يخرج عنالمذهب بالكلية كاظهر لنسامن التقرير السابق ومقتضاه جواز اتباع الدليل وانخالف ماوافقه عليه احدصاحبيه ولهذاقال فىالىحر عن التتار خانية اذا كان الإمام فيجانب وهمافي جانب خيرا لمفتى وأن كان أحدهمامع الامام اخذ بقولهماالا اذا اصطلح المشايخ على قول الآخر فيتبعهم كااختار الفقيها بوالايث قول زفر فيمسائل انتهى وقال فيرسالته المسماة رفع الفشاء فى وقت العصرو العشاء لاير جيح قول صاحبيه او احدهما على قوله الإلموجب وهمواماضعفدليل الامامواما للضرورة والتعامل كترجيم قولهمما فىالمزارعة والمعاملة وامالائن خلافهماله بسبب اختلاف العصر والزمان وآنه لوشاهدماوتم في عصرهما لوافقهما كمدم القضاء بظاهرالمدالة (وبوافق) ذلك ماقاله العلامة المحقق الشيخ قاسم في تصمحه ونصه علىان المجتهدين لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف ورجعوا وصححوا فشهدت مصنفاتهم بترجيح قول ابىحنيفة والأخذ بقوله الافي مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيهاعلى قولهما اوقول احدهماوان كان الآخرمم الامام كمااختاروا قول احدهما فيما لانصفيه للامام للمعانى التي اشاراليها القاضي بلاختاروا قولزفر فيمقابلة قولالكل لنحوذلك وترجيمياتهم وتصحيحاتهم باقية فعلينااتباع الراجحوالعمل كالوافتوا فيحياتهمانتهي (تممة )قال العلامة البيري

والمراد بالاجتهاد احدالاجتهادين وهوالمجتهدفى المذهب وعرف بانه المتمكن من تخريج الوجوه على منصوص المامه المتبحر فى مذهب المامه المتمكن من ترجيح قول له على آخر اطلقه الهوسيأتى توضيحه

فالآنلارجيم بالدليل ، فليس الاالقول بالتفصيل مالميكن خلافه المصحا ، فأخذ الذي لهم قدوضما فاننا نراهموقد رجحوا ، مقال بعض صحبهو صححوا منذاله مقاله في سبعة وعشر

قدعلت انالاصيم تخيير المفتى المجتهد فيفتى بمايكون دليله اقوى ولايلزمه المشى على التفصيل ولما أنقطع المفتى الجتهدفي زماننا ولميبق الاالمقلد المحض وجب علينا تباع التفصيل فنفتى اولا بقول الامام ثموثم مالمنر المجتهدين فىالمذهب صحوا خلافه لقوة دليله اولتغيرالزمان اونحوذلك ممايظهرلهم فنتبع ماقالوا كالوكانوا احياء وافتونا بذلك كا علته آنفامن كلام العلامة قاسم لانهم اعلم وادرى بالمذهب وعلى هذا علهم فاننا رأتناهم قد ترجعون قول صاحبيه تارة وقول احدهما تارة وتارة قول زفر فيسبعة عشرموضنا ذكرهاالبيرى فيرسالة ولسيدى احدالحموى منظومة في ذلك لكن بعض مسائلها مستدرك لكونه لم يختص بهزفر وقد نظمت فى ذلك منظومة فريدة اسقطت منهاماهو مستدرك وزدت علىمانظمه الحموى عدة مسائل وقدذكرت هذه المنظومة في حاشيتي ردالمحتار منباب النفقة ( وقال ) في البحر من كتاب القضاء فانقلت كيف جاز للمشايخ الافتاء بقول غير الامام الاعظم مع أنهم مقلدون قلت قد اشكل على ذلكمدة طويلة ولم ارعنه جوابا الامافهمته الآن منكلا مهم وهــو انهم نقلوا عن اصحابنا اندلا يحل لا حد ان يفتى بقولنا حتى يعلم من اين قلنا حتى نقل فىالسراجية ازهذا سبب مخالفة عصام للامام وكان يفتى بخلاف قوله كثيرالانه لم يعلم الدليل وكان يظهرله دليل غيره فيفتي به ﴿ فَاقُولَ ﴾ أن هذا الشرط كان في زمانهم اماً فىزماننافيكتني بالحفظ كافىالقنية وغيرها فبحلالافتاء بقول الامام بلبجب وانلمدلم من ان قال وعلى هذا فاصحه في الحاوى اي من أن الاعتبار لقوة الدليل مبنى على ذلك الشرط وقدصحوا ان الافتاء بقولالامام فينتج منهذا انه يجب علينا الافتاء بقول الامام وانافتىالمشايخ بخلافه لأنهمانما افتوا بخلافه لفقدالشرط فىحقهموهوالوقوف على دليله واما نحن فلنا الافتاء وأن لمنقف على دليله وقدوقع للمحقق أنالهمام فى مواضع الرد على المشايخ فى الافتاء بقولهما بانه لايعدل عن قوله الا لضعف دليله لكن هو اهل للنظر في الدايـل ومن ليس بأهل للنظر فيه فعليه الافتــاء بقول

الامام والمراد بالاهلمة هنا ان يكون عارفا بمن الاقاويل له قدرة على ترجيم بعضها على بعض ولايصير اهلا للفتوى مالميصر صوابه أكثر من خطأه لان الصواب متى كثر فقد غلب ولا عبرة في المفاوب عقابلة الغالب فان امور الشرع مبنية على الاعم الاغلب كذا في الولوالجية . وفي مناقب الكردري قال ابن المبارك وقد سئل متى يحل للرجل ان يفتى ويلى القضاءقال اذاكان بصيرا بالحديث والرأى عارفا بقول ابى حنيفة حافظاله وهذا مجول على احدى الروايتين عن الحماينا. وقبل استقرار المذهب اما بعد التقرر فلاحاجة اليسه لانه عكنه التقليد أنتهى هذا آخر كلام البحر (اقول) ولا يخني عليك مافي هذا الكلام منعدمالانتظام ولهذا اعترضه محشيه الحير الرملي بان قوله بجب علينا الافتاء بقول الامام وانالم نعلم من ابن قال مضاد لقول الامام لامحللاحدان نفتى نقولنا حتى يعلم من ابن قلنا اذ هو صريح في عدم حواز الافتاء انهر اهل الاحتماد فكيف يستدل به على وجوبه فنقول مايصـدر منغيرالاهل ليس بافتاء حقيقة وأعـا هو حكاية عنالمجتهد آنه قائل بكذا وباعتبار هذا الملحظ تحوز حكاية تول غيرالامام فكيف يجب علينا الافتاء بقولالامام وان افتىالمشارخ بخلافه ونحن آنما نحكى فتواهم لاغير فليتأمل انهي ( وتوضُّعه ) انالمشايخ اطلعوا على دليــل الامام وعرفوا من أن قال واطلعوا على دليل العمامه فيرجمون دليل اصحامه على دليله فيفتون به ولايظن بهم انهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله فانا نراهم قد شحنوا كتبهم سنصب الادلة ثم يقولون الفتوى على قول ابريوسـف مثلا وحيث لمنكن نحن اهلا للنظر فىالدليل ولم نصل الى رتبتهم فىحصول شرائط التفريع والتأصيلفعلينا حكاية مايقولونه لانهم هم اتباع المذهب الذيننصبوا انفسهم لتقربره وتحريره باجتهادهم ( وانظر ) الى ماقدمناه منقول العلامة قاسم انالمحتهدين لم يفقدوا حتى نظروا فيالمختلف ورحموا وصححوا الى أن قال فعلينا أتباع الراجموالعمل به كالو افتوا في حياتهم (وفي) فتاوي العلامة ابن الشلبي ليس للقاضي و لا للمفتى العدول عن قول الامام الااذاصر ح احد من المشايخ بان الفتوى على قول غيره فليس للقاضى أن يحكم بقول غيرابي حنيفة في مسئلة لمريرجم فيهاقول غيرهور حجوافيها دليل ابى حنيفة على دليله فان حكم فيها فحكمه غير ماض ليسله غير الانتقاض انتهى (مماعلم) ان قول الامام لايحل لاحــدان يفتى بقولنا الخ يحتمل معنيين ( احدهما ) أن يكون المراد به ماهوالمتبادر منه وهوانه اذا ثبت عنده مذهب امامه في حكم كوجوب الوتر مثلًا لايحللهان يفتى بذلك حتى يعلم دليل أمامه ولاشك اندعلي هذاخاص

بالمفتي المحتهد دونالمقلد المحض فانالتقليدهوالاخذ يقول الغير بغير معرفةدليله قالوا فخرج اخذه مع معرفة دليله فانه ليس بتقليد لانه اخذ منالدليل لامن المجتهد بل قيل اناخذه مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد لان معرفة الدليل أعما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته من المعارض وهي متوقفةعلى استقراء الادلة كلها ولا يقدر على ذلك الاالمجتهد اما محرد معرفة انالمجتهد الفلانى اخد الحكم الفلاني منالدليل الفلاني فلافائدة فيهافلا بدانيكون المراد من وجوب معرفةالدليل على المفتى ازيمرف حاله حتى يصح لدنقليده في ذلك معالجزم بدوافتاء غيرمبه وهذا لأيتأتى الا فيالمفتى المجتهد فيالذهب وهو المفتى حقيقة اما غيره فهو ناقل ( لكن ) كون المراد هذا بميد لان هذا المفتى حيث لميكن ومسل الى رتبة الاجتهاد المطاق يلزمه التقليد لمنوصل اليها ولايلزمه معرفة دليل أمامه الاعملي قول قال في التحرير (مسئلة) غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وانكان مجتهدا فى بعضمسائل الفقــه او بعض العلوم كالفرائض على القول بتجزى الاجتهاد وهوالحق فيقلد غيره فيما لايقدر عليه وقيل فى العالم انما يلزمه التقليد بشرط تبين صحة مستند المجتهد والالميجزله تقليده انتهى والاول قول الجهور والثاني قول لبعض المعتزلة كاذكره شارحه فقوله يلزمه التقليد مع ماقدمناه من تعريف التقليد بدل على ان معرفة الدليل للمعتهد المطلق فقط والدلايلزم غيرمولوكان ذلك الغير عجهدافي المذهب لكن نقل الشارح عن الزركشي من الشافعية ان اطلاق الحاقه بالعامي الصرف فيه نظر لاسما في اتباع المذاهب المتبحرين فانهم لم ينصبوا انفسهم نصبة المقلدين ولاشك في الحاقهم بالمجتهدين اذلا تقلد عتهد مجتهدا ولايمكن انيكون واسبطة بينهما لاند آيس لناسوى حالتين قال ابن المنير والمختبارانهم عجتهدون ملتزمون انلايحدثوا مذهبا اماكونهم مجتهدين فلائن الاوصاف قائمة بهم وأماكونهم ملتزمين ان لايحدثوا مذهبافلائن احداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعداصول وقواعد مباينة لسائر قواغد المتقدمين فتعذر الوجود لاستيماب المتقدمين سائرالاساليب نعم لأعتنع عليهم تقليد الهام في قاعدة فإذا ظهرله صحة مذهب غير امامه في واقعة لم يجزله أن يقلد امامه لكن وقوع ذلك مستبعد لكمال نظر من قبله انتهى «\*» ( الثاني من الاحتمالين ان يكون المراد الافتاء يقول الامام تخريجا واستنباطا مناصوله (قال) فىالتمريروشرحه (مسئلة) افتاء غيرالمجتهد

وما استبعده غير بعيدكما افاده فى شرح التحرير فانه واقع فى مثل اصحاب
الامام الاعظم فانهم خالفوه فى بعض الاصول وفى فروع كثيرة جدا اه منه

عدهب مجتهد تخريحاعلى اصوله لانقل عينه انكان مطلعاعلى مبانيه اى مأخذا حكام المجتهد اهلاللنظرفيها قادرا علىالتفريع على قواعده متمكنامن الفرق والجموا لمناظرة فىذلك بانيكونله ملكة الافتدار على استنباط احكام الفروع التجددة التي لأنقل فيها عن صاحب المذهب من الاصول التي مهدها صاحب المذهب وهذا السمى بالمجتهد في المذهب جاز • ° • والایکن کذلك لایجوز ، وفی شرح البدیع للهندی و هو المختار عند كثیر من المحققين من اصحابناوغيرهم فانه نقل عن ابي يوسف وزفر وغيرهمامن ائمتناانهم قالوا لايحللا حد ان فتى بقولنا مالم يعلم من اين قلنا وعبارة بمضهم من حفظ الاقاويل ولميعرف الحجج فلابحل لهان يفتى فيما ختلفوا فيهوقيل جاز بشرط عدم مجتهد واستقربه العلامةوقيل يجوزمطلقا اىسواءكانمطلعا على المأخذأم لاعدمالمجتهدأملاوهو مختار صاحب البديم وكثير من العلماء لانه فاقل فلافرق فيه بين العالم وغيره واجيب بانه ليس الحلاف في النقل بل في التحريج لان النقل لعين مذهب المجتهد مقبل بشر اثط الراوي من العدالة وغيرها اتفاقا انتهى ملحصا ( اقول ) ويظهر بماذكر الهندى ان هذاغيرخاص باقوال الامام بل اقوال اصحابه كذلك وان المراد بالمجتهد في المذهب هماهل الطبقة الثالثة من الطبقات السبع المارة وان الطبقة الثانية وهماصحاب الامام اهل اجتهادمطلق الاانهم قلدوه في اغلب اصوله وقواعده بناء على ان المجتهدله ان قلد آخروفیه عنایی حنیفة روانتان و یؤندا لجواز مسئلة ای نوسف لماصلی الجمعة فاخبروه بوجود فأرة في حوض الحام فقال نقاد اهل المدينة وعن مجديقاد اعممنه اوعلى و٠٠ أنه وأفق اجتهادهم فيها اجتهاده وحيث نقل مثل هذا عن بعض الائمة الشافعية كالقفال والشيخ ابى على والقاضى حسين المه كانوا يقولون اسنا مقلدينالشافعي بل وافق رأينا رأيه يقال مثله في اصحاب ابي حنيفة مثل ابي يوسف ومحمد بالاولى وقدخالفوه فىكثير منالفروع ومع هذا لمتخرج اقوالهم عنالمذهب كامرتقريره •• ، (فقد) تحرر مماذكرناه ان قول الامام واصحابه لايحل لاحد

وله جاز جواب الشرط فى قوله انكان مطلما الخ منه
وله اوعلى معطوف على قوله على ان المجتهد

هن ثمرأیت نخطمنائق بعمانصه قال بنالملقن فی طبقات الشافییة فائدة قال ابن برهان فی الاوسط اختلف اصحابنا و اسحیاب ابی حنیفة فی المزنی و ابن سریج و ابی یوسف و محد بن الحسن فقیل مجتهدون مطلقاو قیل فی المذهبین و قال امام الحرمین ادی کل اختیار المزنی تخریجا فانه لا یخالف اصول الشافی لا کائبی یوسف و محد

. ان يفتى بقولنا حتى يعلم من اين قلنا محمول على فتوى المجتهد فى المذهب بطريق الاستنباط والتخريج كأعلمت من كلامالتحرير وشرح البديع والظاهر اشتراك أهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة فيذلك وأن منعداهم يكتني بالنقلوان علينا اتباع مانقلوه انسا عنهم من استنباطاتهم النير المنصوصة عن المتقدمين ومنترجيماتهم ولوكانت لغير قول الامام كما قررناه فيصدر هذا البحث لانهم لميرجحوامار جحوه جزافا وأنما رجعوا بداطلاعهم على الأخذ كاشهدت مصنفاتهم بذلك خلافًا لما قاله في البحر ( تنبيه ) كلام البحر صريح في أن المحقق ابن السمام من اهلالترجيم حيث قال عنه الهاهل للنظر فيالدليل وح فلنا اتباءه فيما يحققه ويرجحه منالروايات اوالاقوال مالم يخرج عنالمذهب فانله اختيارات خالف فيهاالمذهب فلايتابع عليها كاقاله تليذه العلامة قاسم وكيف لايكون اهلالذلك وقد قال فيه بعض اقرآنه وهو البرهان الانساسي لوطلبت حججالدين ماكان فى بلد نامن يقوم بما غيره اه (قلت) بل قد صرح العلامة المحقق شيخ الاسلام على القدسى في شرحه على نظم الكنز في باب نكاح الرقيق بان أبن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد . وكذلك نفس العلامة قاسم من اهل تلك الكتببة فانه قال في اول رسالته المسماة رفع الاشتباء عن مسئلة المياه أا منع علاؤنا رضى الله تعالى عنهم من كان له اهلية النظر من محض تقليدهم على مارواه الشيخ الأمام العالم العلامة ابو استحق ابراهيم بن يوسف قال حدثنا ابو يوسف عن ابي حنيفة رجهالله تمالى انه قال لايحل لاحد ان يفتى بقولنما مالم يعرف من اين قلناه تتبعث (١) مآخذهم وحصلت منها بحمدالله تعالى على الكثير ولماقنع بتقليدما في صحف كثير من المصنفين الخ . وقال في رسالة ) جواب لما اخرى وانى ولله الحد لا قول كاقال الطحاوى لابن حربوية لابقلد الاعصبي اوغي انتهى ويؤخذ من قول صاحب البحريجب علينا الافتاء بقول الإمام الخ أنه نفسه ليس من أهل النظر في الدليــل فأذا صحيح قولا غــالفا لتعييم غيره لايعتبر فضلا عنالاستنباط والتخريج على القواعد خلافا لماذكره البيرى عند قول صاحب البحر فىكتابه الاشباه النوع الاول معرفة القواعد التى رداليها وفرعوا الاحكام عليها وهى اصول الفقه فىالحقيقة وبها يرتقي الفقيه الىدرجة الاجتهادولوفىالفتوىواكثر فروعهظفرت به الخ فقال البيرى بعدان عرف المجتهد في المذهب عا قدمناه عندو في هذا اشارة الى أن المؤلف قدبلغ هذه المرتبة في الفتوى فانهما يخالفان صاحبهما قال الرافعي في باب الوضوء تفردات المزنى لاتعدمن المذهب أذالم يخرجها على اصل الشافعي انتهى

وزيادة وهو فى الحقيقة قدمن الله تعالى عليه بالاطلاع على خبايا الزوايا وكان منجلة الحفاظ المطلعين انتهى اذ لايحنى ان ظفره باكثر فروع هذا النوع لايلزم منه أن يكون له الهلية النظر فى الادلة التى دل كلامه فى البحر على انها لم تحصل له وعلى انها شرط للاجتهاد فى المذهب فتأمل

ثم اذا لم توجد الروايه \* عن علمائنا ذوى الدرايه واختلف الذي عليه الاكثر واختلف الذي عليه الاكثر مثل الطحاوى وابى حفص الكبير \* وابوى جعفر والليث الشهير وحيث لم توجد لهؤلاء \* مقالة واحتيج للافتاء فلينظر المفتى بجد واجتهاد \* وليحش بطش ربه يوم المعاد فليس يجسر على الاحكام \* سـوى شـتى خاسر المرام

قال فى آخر الحاوى القدسي ومتى لم يوجد فى المسئلة عنابى حنيفة رواية يؤخذ بظاهرةول ابى يوسف ثم بظاهر قول مجد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم الاكبر فالاكبر هكذا الى آخرمن كان من كبار الاصحاب واذا لميوجيد فىالحادثة عن راحدمنهم جواب ظاهر وتكلم فيهالمشايخ المتأخرون قولا واحـدا يؤخذ به فان اختلفوا يؤخذ بقول الاكثرين ممـا اعتمـد علمه الكبار المعروفون كائبي حفص وابي جعفر وابي الليث والطحساوي وغيرهم فيعتمد عليه وانالم يوجد منهم جوابالبتة نصا ينظرالمفثي فيها نظر تأمل وتدبر واحتهاد ليجبد فيها مايقرب الى الخروج عن العهبدة ولايتكلم فيهما جزافا لمنصبه وحرمته وليمش الله تعالى ويراقبه فانه امرعظيم لايتجاسر عليمه الاكل جاهـل شتى انهى ( وفي ) الغـانيـة وانكانت المسئلة في غير ظاهر الرواية ان كانت توافق اصول اصحابنا يعمل بها فان لمبجد لها رواية عن اصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شئ يعمل به وان اختلفوا يجتهد ويفتي بما هو صواب عنده وإن كان المفتى مقادا غبرنحتهد يأخذيقول منهوا فقه الناس عنده ويضيف الجواب اليه فان كان افقه الناس عنده في مصر آخر يرجعاليه بالكتاب ويكتب بالجواب ولايجازف خوفا منالافتراء علىالله تعالى بتمريم الحلال وضده انتهى (قلت) وقوله وان كان المفتى مقلدا غير مجتهد الخ يفيد أن المقلد المحض ليساله أن يفتى فيما لم يجد فيه نصا عن أحد ويؤيده مًا في العمر عن التاتر خانية وإن اختلف المأخرون اخذ يقول واحد فلو إيجد منالمتأخرين يجتهد برأيه اذاكان يعرف وجوه الفقه ويشاور اهله انتهي فقوله اذا كان يعرف الخ دليل على ان من لم يعرف ذلك بل قرأ كتابا او اكثر وفهمه وصار له اهلية المراجعة والوقوف على موضع الحادثة من كتاب مشهور معتمد اذا لم يحد تلك الحادثة فى كتاب ليس له ان يفتى فيها برأيه بل عليه ان يقول لاادرى كاقال من هوأجل منه قدرا من مجهدى العجابة ومن بعدهم بل من ابدبالوحى ملى الله تمالى عليه وسلم والغالب ان عدم وجدانه النص لقلة اطلاعه او عدم معرفته عوضع المسئلة المذكورة فيهاذ قل ما تقع حادثة الا ولها ذكر فى كتب المذهب اما بعينها او بذكر قاعدة كلية تشملها ولايكتنى بوجود نظيرها مما يقاربها فانه لايأمن ان يكون بين حادثته وما وجده فرق لا يصل اليه فهمه فكم من مسئلة فرقوا بينها وبين نظيرتها حتى ألفوا كتب الفروق اندلك ولو وكل الام الى افهامنا لم ندرك الفرق بينهما بل قال على المفتى حكاية النقل الصريح كما صرحوا به انتهى وقال ايضا ان المقرر فى الاربعة على المفتى حكاية النقل الصريح كما صرحوا به انتهى وقال ايضا ان المقرر فى الاربعة صريحا ان يتوقف فى الجواب اويسأل من هوأ علم منه ولو فى بلدة اخرى كما يعلم عانقلناه عن الحائية فيحكى ما يحفظ من اقوال الفقهاء انتهى نع قد توجد حوادث عرفية غير غيالفة للنصوص الشرعية فيفتى المفتى بها كا سنذكره آخر المنظومة عرفية غير غيالفة للنصوص الشرعية فيفتى المفتى بها كا سنذكره آخر المنظومة عرفية غير غيالفة للنصوص الشرعية فيفتى المفتى بها كا سنذكره آخر المنظومة عرفية غير غيالفة للنصوص الشرعية فيفتى المفتى بها كا سندكره آخر المنظومة

وههنا صوا بط محوره عدت لدى اهلالنهى مقرره في كل ابواب العبادات رجم و قول الامام مطلقا مالم تصم عنه رواية بها الغير اخد مشل يم لمن تمرا نبيذ وكل فرع بالقضا تعلقا وقول ابى بوسف فيه ينتق وفى مسائل ذوى الارحامقد و افتوا بما يقبوله مجد ورجموا استحسانهم على الفياس و الامسائل ومافيها النباس وظاهر المروى ليس يعدل و عنه الى خلافه اذ ينقل لاينبنى العدول عن درايه و اذا اتى بوفقها روايه وكل قول جاء يننى الكفرا و عن مسلم ولوضعيفا أحرى وكل قول جاء يننى الكفرا و عن مسار كنسوخ فغيره المتمد وكل قبول في المتون اثبتا و فذاك ترجيع له ضمنا اتى فرجيمت على الشروح والشروح و على الفتاوى القدم من ذات رجوح فرجمت على الشروح والشروح و غلى الذى به قدصرها مالم يكن سواه لفظا صحصا و فالارجع الذى به قدصرها مالم يكن سواه لفظا صحصا و فالارجع الذى به قدصرها عده فالاربات قواعد ذكروها مفرقة فى الكتب وجعلوها علامة

على المرجح من الاقوال (الاولى) مافى شرح المنية للبرهان ابراهيم الحلبي من فصل

التيم حيث قال فلله در الامام الاعظم ما ادق نظره وما أشد فكره ولامرما جعل العلماء الفتوى على قوله فىالعبادات مطلقا وهو الواقع بالاستقراء مالم يكن عنه رواية كقول المحالف كما فىطهـارة المـاء المستعمل والتيم فقط عندعدم غير سيلة التمر ( الثانية ) مافي الحر قبيل فصل الحبس قال وفي القنية منهاب المفتى الفتوى على قول ابى يوسف فيا يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته وكذا فىالبزازية منالقضاء انتهى اىلحصول زيادة العلم لدبتمبربته ولهذا رجع ابوحنيفة عن القول بان الصدقة افضل من حج النطوع لما حج وعرف مشقته زاد في شرح البيري على الاشباء ان الفتوى على قول ابي بوسف ايضا في الشهادات قلت لكن هي من توابع القضاء ( و ) في البحر من كتباب الدعوى لوسكت المدعى عليه ولم يجب يَنزل منكرا عندهما الماعند ابي يوسف فيحبس الى ان يجيب كاقالالامام السرخسي والفتوى علىقول الى وسف فهاسملق بالقضاء كافي القنية والغزازية فلذا افتيت بانه محبس الى انمجيب (الثالثة) مافي متن الملتقي وغيره في مسئلة القسمة علىذوى الارحام وبقول مجديفتي قال فيسكب الانهراى فيجيع توريث ذوى الارحام وهواشهر الروايتين عنالامام ابى حنيفة وبديفتى كذآ قالدالشيخ سراجالدين فىشرح فرائضه وقال فى الكافى وقول محمد اشهرالروايتين عنابى حنيفة فيجيع ذوى الارحام وعليه الفتوى ( الرابعة ) ما في عامة الكتب من انه اذاكان فىمسئلة قياس واستحسان ترجيح الاستحسان علىالقياس الا فىمسائل وهى احدى عشرة مسئلة على مافى اجناس الناطني وذكرها العلامة ابننجيم فىشرحه على المنسار ثم ذكر ان نجم الدين النسنى اوصلهـــا الى اثنتين وعشرين وذكرقبله عنالتلويح انالحيج انسنى الرجبان هنا تمين العمل بالراجح وترك البمل بالمرجوح وظاهر كلآم فخر الاسلام آنه الاولوية حتى بجوز ألعمل بِالمرجوح ( الخمامسة ) مافى قضاء البحر منان ماخرج عن ظماهر الرواية فهو مرجوع عنه والمرجوع عنه لم يبق قولا للمجتهدكا ذكروه أنتهى وقدمنا عنانفع الوسائل انالقماضي المقلد لامجوزله انمحكم الاعا هوظاهر المذهب لابالرواية الشاذة الاان ينصوا على ان الفتوى عليهما انتهى وفي قضاء الفوائت من البحران المسئلة اذالم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت في واية اخرى تمين المصير اليها انتهى ( السادسة ) مافىشرح المنية فى بحث تمديل الاركان بعد ماذكر اختلافالرواية عنالامام فىالطمانينة هلهي سنةاوواجبة وكذا القومة والجلسة قال وانتعلت انمقتضى الدليل الوجوب كاقالدالشيخ كال الدين ولاينبني ازيمدل

عن الدراية اذا وافقتها رواية انتهى والدراية بالدال المهملة تستعمل عمني الدليل كافي المستصفي ويؤيده مافي آخر الحاوى القدسي اذا اختلفت الروايات عن ابي حنيفة في مسئلة فالأولى بالأخذ اقواهـا حجة ﴿ السَّابِعَةُ ﴾ ما في المحر من باب المرتد نقلا عن الفتاوى الصغرى الكفرشي عظيم فلااجمل المؤمن كافرا متى وجدت رواية الهلايكفر انتهى ثم قال والذي تحرر الدلايفتي بكفر مسلم امكن حل كلامه على مجل حسن اوكان في كفوه اختلاف ولورواية ضعيفة ( الثامنة ) مافي البحر مما قدمناه قرسا من ان المرجوع عنه لمبق مذهبا للمجتهد وح فيجب طلب القول الذي رجع اليه والعمل به لان الاول صار بمنزلة الحكم المنسوخ وفىالبحر ايضا عنالتوشيح ان مارجع عنه المجتهد لايجوز الاخذبه انهي (و) ذكر في شرح التمرير انَّ علم المتأخَّر فهو مذهبه ويكون الاول منسـوخا والاحكى عنه القولان من غـير ان عكم عَلَى احدهما بالرجوع (التاسعة) ماذكره العلامة قاسم فى تصحيحه ان مافى المتون مصحح تصحيحا التزاميا والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي قلت حاصله ان اصحاب المتون التزموا وضع القول الصحيح فيكون مافىغيرها مقابل المحبع مالم يصرح بتصحيحه فيقدم عليها لانه تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي وفيشهادات الخيرية فيجواب سؤال المذهب الصعيع المفتيمه الذي مشت عليه اصحاب المتون الموضوعة لنقل الصحيح من المذهب الذي هوظاهر الرواية ان شهادةالاعمى لاتصم ثم قال وحيث علم ان القول هوالذي تواردت عليه المتون فهوالمعتمدا العمول به اذ صرحوا بانه اذا تعارض مافى المتون والفتاوى فالمتمد مافى المتون وكذا يقدم مافى الشروح على مافى الفتــاوى انهى وفى فصل الحبس من المحر والعمل على مافي المتون لانه آذا تعارض مافي المتون والفتاوي فالمتمد مافى المتون كافى انفع الوسائل وكذا يقدم مافى الشروح على مافى الفتاوى انهى اى لما صرح به فى انفع الوسائل ايضا فى مسئلة قسمة الوقف حيث قال لايفتى بنقول الفتاوى بل نقول الفتاوى اعايستأنس بها اذا لم يوجد مايعارضها منكتب الاصول ونقل المذهب امامع وجود غيرهما لايلتفت اليها خصوصا اذا لم یکن نص فیها علی الفتوی ا ﴿ (و) رأیت فی بعض کتب المتأخرین نقلا عنايضاح الاستدلال على ابطال الاستبدال لقاضي القضاة شمس الدن ألحرس احد شراح الهداية ان صدرالدن سليمان قال ان هذه الفتاوي هي اختيارات المشايخ فلاتعارض كتب المذهب قال وكذا كان يقــول غيره من مشايخنا وبه أفول انتهى (ثم ) لايخنى أن المراد بالمتون المتبرة كالبداية ومختصر

القدورى والمختار والنقاية والوقاية والكنز والملتقى فانها الموضوعة لنقل المذهب ما هو ظاهر الرواية بخلاف متن الغرر لمنلا خسرو ومتن التنوير للتمر تاشى الغزى فان فيهما كثيرا من مسائل الفتاوى

وسابق الاقوال فى الخانيه ، وملتق الابحر ذومزيه وفى سواهما اعتمد ما اخروا ، دليله لانه المحسرر كما هو العادة فى الهدايه ، ونحوها لراجح الدرايه كذا اذا ما واحدا قد عللوا ، له وتعليل سواه اهملوا

اى ان اولالاقوالالواقعة في فتاوىالامام قاضىخانله مزية على غيره في الرجحان لانه قال فيأول الفتاوي وفيماكثرت فيه الاقاويل منالمتأخرين اختصرت علىقول اوقولين وقدمت ماهو الاظهر وافتحت بماهو الاشهر اجابة للطالبين وتيسيرا على الراغبين انتهى وكذا صاحب ملتتي الابحر التزم تقديم القول المعتمد وما عداهمامن الكتب التي تذكرفيها الاقوال بادلتها كالهداية وشروحها وشروح الكنز وكإفىالنسني والبدائع وغيرها منالكتب المبسوطة فقد جرت العادة فيها عند حكاية الاقوال انهم يؤخرون قول الامام ثم يذكرون دليل كل قول ثم يذكرون دليـل الامام متضمنا للجواب عا اسـتدل به غيره وهذا ترجيمله الا أن ينصوا على ترجيم غيره ( قال ) شيخ الاسلام العلامة أب الشلبي فى فتاواه الاصل ان العمل على قول ابى حنيفة ولَّذَا ترجيح المشايخ دليله في الاغلب على دليل من خالفه من اصحابه ويجيبون عا استدل به مخالفه وهذا امارة العمل بقوله وان لم يصرحوا بالفتوى عليه اذ الترجيم كصريح التصعيع انتهى وفىآخر المستصنى للامام النسنى اذا ذكر فىالمسئلة ثلاثة اقوآل فالراجح هو الاول اوالاخير لاالوسط انتهى ﴿ قُلْتُ ﴾ وينبني تقيده بما اذا لم تملم عادة صاحب ذلك الكتاب ولم يذكر الادلة اما اذا علت كامر عن الخانية والملتق فتتبع واما اذا ذكرت الادلة فالمرجحالاخير كافلنا (وكذا) لوذكروا قولين مثلا وعلوا لاحدهما كان ترجيحاله على غيير المعال كما أفاده الخير الرملي فيكتباب الغصب منفتاواه الحيرية ونظيره مافى التحرير وشرحه فى فصل الترجيع فى المتمارضين ان الحكم الذي تعرض فيه للعلة يترجح على الحكم الذي لم يتعرض فيــه لها لان ذكر علته يدل على الاهتمام به والحث عليه انتهى

وحيثما وجدت قولين وقد . صحح واحد فذاك المعتمد بنحو ذا الفتوىعليه الاشبه . والاظهر المختارذا والاوجه

اوالصحیح والاصم آکد . منه وقیل عکسه المؤکد کذا به یفتی علیه الفتوی . وذان منجیع تلك اقوتی

قال في آخر الفتاوي الخيرية وفي اول المضمرات اما العــــلامات للافتاء فقـــوله وعليه الفتوى وبه يفتى وبه نأخذ وعليه الاعتماد وعليه عمل اليوم وعليه عل الامة وهو الصعيع وهو الاضم وهو الختار فيزماننا وفتوى مشامخنا وهو الاشبه وهو الاوجه وغيرها منالالفاظ المذكورة فيمتن هذاالكتاب فيمحلها فيحاشيةالبزدوى انتهى وبعض هذهالالفاظ آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد منالفظ الصحيح والاصع والاشبه وغيرها ولفظ به يفتى آكدمن افظ الفتوى عليمو الاصح آكدمن الصحيح والاحوط آكد من الاحتياط انتهى (لكن) في شرح المنية في بحث مس المصحف والذي اخذناه من المشايخ انه اذا تعارض امامان معتبران في النصحيح فقال احدهما الصحيح كذا وقال الآخر الاصح كذا فالأنخذ بقول منقال الصحبح أولى منالاخذ بقول منقال الاصم لان الصحيح مُقابله الفاسد والاصح مقـابله الصحيح فقد وافق من قال الاصم قائل الصعبح على أنه صحيح واما من قال الصعبح فعنده ذلك الحكم الآخر فاسد فالاخذ بما اتفاقا على اندَصحيم اولى من الاخذ بما هو عند احدهما فاسد انتهى ( وذكر ) العلامة ابن عَبْد الرزاق في شرحه على الدرالمختار انالمشــهور عندالجهور انالاصم آكد من الصحيح (وفي)شرح البيرى قال في الطراز المذهب فاقلا عنحاشية البردوى قوله هوالصحيح يقتضى انيكون غيره غير صحيم ولفظ الاصم يقتضى ان يكون غيره محيما اقول ينبني ان يقيد ذلك بالغالب لانا وجدنا مقابل الاصم الرواية الشاذة كما فىشر-المجمع انتهى (وفى) الدرالمختار بعدنقله حاصل مامر ثمرأيت فيرسالة آداب المفتين اذا ذيلت رواية في كتــاب معتمد بالاصم اوالاولى اوالارفق ونحوها فله ان يفتى بها وبخالفها ايضا اياشاء واذا ذيلت بالصحيح اوالمـأخوذ به اوبه يفتى اوعليهالفتوى لمهفت بمخالفها الا اذا كان فى الهداية مثلا هو الصعبع وفى الكافى بمخالفه هو الصعبح فينحير فيختار الاقوى عنده و لاليق والاصلح اننهى فليحفظ اننهى ( قلت ) وحاصل هذا كله انه اذا صححكل منالروايت ين بلفظ وأحسدكائن ذكر فىكل واحدة منهما هوالصميم اوالاصع اوبه يفتي تخيرالمفتي وواذا اختلف اللفظ فانكان احدهماالفظ الفتوى فهو اولى لانه لايفتىالابما هوصحيم وليسكل صحيح يفتى به لان الصحيح فىنفسه قد لايفتيء لكون غيره اوفق لتغير الزمان وللضرورة ونحو ذلك فما فيه لفظ

الفتوى يتضمن شيئين احدهما الاذن بالفتوى به والآخر صحته لان الافتاءية تصحيحله بخلاف مافيه لفظ الصحيح اوالاسم مثلا وانكان لفظ الفتوىفى كل منهما فان كان احدهما يفيد الحصر مثل به يفتى اوعليه الفتوى فهو الاولى ومثله بل اولى لفظ عليه على الامة لانه نفيد الاجاع وان لميكن لفظ الفتوى فىواحد منهما فانكان احدها بلفظالاصم والآخر بلفظ الصعبح فعلىالخلاف السابق لكن هذا فيما اذا كان النصحيحان في كتابين أما لوكانا في كتاب واحد من امام واحد فلايتاتي الحلاف في تقديم الاصم على الصحيح لان اشعار الصميم بان مقابله فاسدلايتأنى فيه بمدالتصريح بان مقابله اصحالا اذا كان فى المسئلة قول ألث يكون هوالفاسد وكذا لوذكر تعجيمين عن امامين ثم قال أن هذا التصحيح الثانى اصم منالاول مثلا فانه لاشك ان مراده ترجيم ماعبر عنه بكونه اصم ويقسع ذلك كشيرا في تصعيح العلامة قاسم وانكان كلمنهما بلفظ الاصم اوالصعيع فلا شبهة فيانه يتخير بينهمــا اذاكان الامامان الصححان فى رتبة واحــدة اما لوكان احدهما اعلم فانه يختار تصعيحه كالوكان احدهما فىالخانية والآخر في البزازية مثلافان تسميح قاضي خان اقوى فقد قال العلامة قاسم ان قاضي خان مناحق من يعتمد عـلىتصعبحه وكذا يتخـير اذاصرح بنصحيح احداهمـا فقط بلفظ الاصم اوالاحوطاوالاولى اوالارفق وسكت عن تصميح الاخرى فان هذا اللفظ يفيد صحة الاخرى لكن الاولى الاخذ بمما صرح بأنها الاصم لزيادة صحتها وكذا لوصرح فياحداهما بالاصم وفيالاخرى بالصعيع فانالاولى الآخذ بالاصم

وان تجد تصحيح قولين ورد ، فاختر لماشئت فكل معتمد الا اذا كانا صحيحا واصع \* اوقيل ذايفتى بدفقدر جميح اوكان في المتون اوقول الامام \* اوظاهر المروى اوجل العظام قال به او كان الاستحسانا ، اوزاد للاوقاف نفعا بانا اوكان ذا اوفىق للزمان ، اوكان ذا اوضح في البرهان هذا اذا تصارض التصحيح ، اولم يكن اصلا به تصريح خذ الذي له مرجح ، مما علته فهذا الاوضح

لما ذكرت علامات التصحيح لقول من الاقوال وان بعض الفاظ التصحيح آكد من بعض وهذا أغاتظهر عمرته عندالتمارض بان كان التصويح لقولين فصلت ذلك تفصيلا حسنا لم اسبق اليه اخذا مما مهدته قبل هذا وذلك ان قولهم اذا كان في المسئلة قولان مصححان فالمفتى بالخيار ليس على اطلاقه بل ذاك اذا لم يكن

لاحدهما مرجح قبل النصحيح اوبعده ﴿ الاول ﴾ منالمرجحات ما اذا كان تصحبح احدهما بلفظااصعبح والآخر بلفظالاصع وتقدمالكلامفيه وانالمشهور ترجيم الاصم على الصحيح ( الثاني ) مااذا كان أحدهما بلفظ الفتوى والآخر بغيره كما تَقدم بيانه (الثالث) مااذا كان احدالقولين الصعمين في المتونوالآخر فىغيرها لانه عند عدمالنصحيح لأحدالقولين يقدم مافى المتون لانها الموضوعة لنقل الممذهب كمامر فكذا اذا تعارض النصحيحان ولذا قال في البحر فيهاب قضاء الفوائت فقد اختلف النصحبح والفتوى والعمل بما وافقالمتون اولى (الرابع) مااذاكان احــدهمــا قولالامام الاعظم والآخر قول بعض اصحــابه لانه عند عدمالترجيع لا عدهما يقدم قول الامام كا من بيانه فكذا بعده ( الحامس) مااذًا كان احدهما ظاهرالرواية فيقدم على الآخر قال في البحر من كتاب الرضاع الفتوى اذا اختــلفت كان الترجيم لظــاهر الرواية وفيه من باب المصرف اذا اختلف التصعيع وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع اليه ( السادس) مااذا كان احدالقواين الصحمين قال به جل المشايخ العظام فني شرح البيرى على الاشباء ان المقرر عن المشايخ انه متى اختلف في المسئلة فالعبرة بماقاله الاكثر انتهى وقدمنا نحوه عن الحاوى العدسي (السابع) مااذا كان احدهماالاستحسان والآخرالقياس لما قدّمناه من انالارجح الاستحسان الافيمسائل (الثامن) مااذا كان احدهما انفع للوقف لما صرحواً به في الحاوي القدسي وغيره من انه يفتي بما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه (التاسع) مااذا كان احدهما اوفق لاهــل الزمان فان ماكان اوفق لعرفهم اواسهل عليهم فهو آولى بالاعتماد عايه ولذا افتوا يقول الامامين فيمسئلة تزكية الشهود وعدمالقضاء بظاهر العدالة لنغير احوال الزمان فانألامام كان فىالقرن الذى شهدله رسولاالله صلىالله تعالى عليه وسلم بالخيرية بخلاف عصرهما فانه قدفشي فيه الكذب فلابد فيه مناللزكية وكذا عدلوا عن قول ائمتنا الثلاثة في عدم جوازالاستئجارعلى التعليم ونحوه لغيرالزمان ووجو دالضرورة الى القول يجوازه كامرييانه (الماشر)مااذاكان احدهمادايله اوضحواظهركاتقدمان الترجيم نقوة الدليل فعيث وجد تصححان ورأى منكان له اهلية النظر في الدليل ان دليل احدهما اقوى فالعمل بداولي هذا كله اذا تمارض التصيح لانكل واحد منالقولين مسأو للآخر فيالسحة فاذاكان فياحدهما زيادة قوة منجهة اخرى يكون العمل به اولى من العمل بالآخروكذا اذالم يصرح بتصيع واحدمن القولين فيقدم مافيه مرجح منهذه المرجحات ككونه فيالمتون

اوقول الامام اوظاهر الرواية الخ

واعمل بمفهوم روايات اتى . مالم يخالف لصريح ثبت

اعلم انالمفهوم قسمان \* مفهوم موافقة وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق لمسكوت بمجرد فهم اللغة اي بلاتوقف على رأى واجتهادكدلالة (لاتقل لهمااف) على تحريم الضرب. ومفهوم مخـالفة وهودلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت \* وهو اقسام \* مفهوم الصفة كني السائمة زكاة \* ومفهوم الشرط نحو ﴿ وَانَ كُنَّ أُولَاتَ حَلَّ فَانْفَقُوا عَلَيْهِنَ ﴾ ومنهوم الفاية نحو ( حتى تنكح زوجا غيره ) ومفهوم العدد نحو ( ثمانين جلدة ) ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بجامدكني الغنم زكاة \* واعتبار القسم الاول من القسمين متفق عليه \* واختلف في الثاني باقسامه فعند الشافعية معتبرسوي الاخير فيدل على نفي الزكاة عنالعلوفة وعلى آنه لانفقة لمبانة غير حامل وعلى الحل اذا نكحت غيره وعلى نفى الزائدعلى الثمانين . وعندالحنفية غيرمعتبر باقسامه في كلام الشارع فقط وتمام تحقيقه فيكتب الاصول قال في شرح التحرير بعد قوله غير معتبر في كلام الشارع فقط فقد نقل الشيخ جلالالدين الخبازي فيحاشية الهداية عن شمس الأعة الكردري ان تخصيص الشيء بالذكر لايدل على نفى الحكم عاعداه في خطابات الشارع فاما فىمتفاهم الناس وعرفهم وفىالمعاملات والعقليات يدلانتهى وتداوله المتأخرون وعليه مافي خزانة الاكل والخانية لوقال مالك على اكثر منمائة درهم كان اقرارا بالمائة ولايشكل عليهعدم لزومشئ في مالك على اكثرمن مائة درهم ولااقل كالايخني علىالمتأمل انتهى ﴿ وَفِي ﴾ حج النهر المفهوم معتبر فيالروايات اتفاقا ومنداقوال الصحابة قال وينبغي تقييده بمايدرك بالرأى لاما لم يدرك بدانتهي • اى لان قول الصحابي اذاكان لايدرك بالرأى اى بالاجتهادله حكم المرفوع فيكون منكلام الشارع صلى الله تمالى عليه وسلم والمفهوم فيه غير معتبر فالمراد بالروايات ماروى فىالكتب عن المجتهدين من الصحابة وغيرهم (وفى) النهر ايضا عند سنن الوضوء مفاهيم الكتب حجة بخلاف اكثر مفاهيم النصوص انتهى وفي عاية البيان عندقوله وليس على المرأة ان تنقض صفائرها احترز بالمرأة عن الرجل وتخصيص الشئ فىالروايات يدل على ننى ماءداه بالاتفياق بخلاف النصوص فان فيها لايدل على نني ماعداه عندنا ﴿ وَفَى ﴾ غاية البيان ايضا في باب جنايات الحج عندقوله واذا صال السبع علىالمحرم فقتله لاشئ عليه لمساروي انعمررضي الله تعالى عنه قتل سبعا واهدى كبشا وقال اناابتدأناء على لاهدائه بابتداء نفسه

فملم به انالمحرم اذالم يبتدئ بقتله بل قتله دفعًا لصولته لايجب عليهشئ والا لم بق للتعديل فائدة ولا نقال تخصيص الشيء بالذكر لايدل على نفي ماعداه عندكم فكيف تستدلون بقول عمر رضيالله تعالى عنه لانانقول ذاك في خطابات الشرع المافي الروايات والمعقولات فندل وتعلمل عمر منهاب المعقولات أنتهي وحاصله انالتعليل للاحكام نارة يكون بالنص الشرعي منآية اوحديث وتارة يكون بالمعقول كاهنبا والعلل العقلية ليست منكلام الشبارع فمفهومهما معتبر ولهـذا تراهم يقولون مقتضى هـذه العلة جوازكذا وحرمتــه فيستدلون عفهومها ( فان قلت ) قال في الاشباء منكتباب القضاء لابجوز الاحتمام بالمفهوم فىكلام النباس فىظماهر المذهب كالادلة واما مفهوم الرواية فحجة كافى غاية البيان من الحبح انتهى فهذا مخالف لمامر من أنه غيرمعتبر في كلام الشارع فقط ( قلت )الذي عليه المتأخرون ماقدمناه ( وقال ) العلامة البيري فىشرحه والذى فىالظهيرية الاحتجاج بالمفهوم لامجوز وهوظاهر المذهب عندعمائنا رجهم الله تعالى وماذكره محدفىالسير الكبير منجواز الاحتجاج بالمفهوم فذلك خلاف ظـاهر الرواية قاله فيحواشي الكشف رأيت فيالفوائد الظهبرية فيباب مايكره فيالصلاة انالاحتجاج بالمفهوم مجوز ذكره شمس الأثمة السرخسى فىالسير الكبير وقال بنى مجد مسائل السير علىالاحتجاج بالمفهوم والى هذا مال الخصاف وبني عليه مسآئل الحيل . وفي المصني التخصيص بالذكر لابدل علىنني ماعداه قلنا التمحصص فىالروايات وفىمتفاهم الناس وفىالمعقولات مدل على نني ماعداه اه من النكاح \* وفي خزانة الروايات القيد في الرواية بنني ماعداه وفىالسراجية امافى متفاهم الناس من الاخبارات فانتخصيص الشيء بالذكريدل على نني ماعداه كذا ذكره السرخسي انتهى اقول الظاهر أن العمل على مافىالسيركمااختاره الخصاف فىالحيل ولمنر منخالفه والله تعالى اعلم انتهى كالامالبيرى . اى ان الممل على جواز الاحتجاج بالمفهوم لكن لامطلقا بل في غيركلام الشيارع كاعلت مماقررناه والا فالذي رأيته فيالسير الكبير جوازالعمليه حتى فى كلام الشارع فانهذكر في باب آنية المشركين وذبائحهم ان تزوج نساء النصارى مناهل الحرب لايحرم واستدل عليه بحديث على ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتبالى مجوس هجر يدعوهم الى الإسلام فن اسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية فى أن لايو عمل له ذبيحة ولاينكع منهم امرأة قال شمس الائمة السرخسي فىشرحه فكا نه اى مجدا استدل بتخضيص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

المجوس بذلك على انه لابأس بنكاح نساء اهل الكتساب فانه بني هذا الكتساب على ان المفهوم حجة ويأتى بيان ذلك في موضعه مم قل بعد اربعة ابواب في باب ما يجب من طاعة الوالى في قول مجد لوقال منادي الامير من اراد العلف فليخرج تحت لواء فلان فهذا بمنزلة النهى اى نهيهم عنان يفارقوا صاحب اللواء بسد خروجهم معه وقدينيا آنه بني هذا الكتباب على انالمفهوم حجة وظاهر المذهب عندنا انالمفهوم ليس بحجة مفهوم الصفة ومفهوم الشرط فىذلك سواء ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمه اكثر الناس في هذا المضوم لأن الغزاة في الغالب لايقفون علىحقائق العلوم واناميرهم بهذااللفظ انعانهي الساس عنالخروج الاتحت لواء فلان فجمل النهى المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عليه انتهى ومقتضاهان ظاهر المذهب انالمفهوم ليس بحجة حتى فى كلام الناس لانماذ كره في هذا الباب من كلام الامير فهو منكلام النماس لامنكلام الشمارع وهذا موافق لممامرعنالاشباء والظاهر انالقول بكونه حجة في كلامهم قول المشأخرين كا يسلم من عبارة شرح التحرير السابقة ولعل مستندهم في ذلك ما نقلناه آ نفاعن السير الكبير فانه من كتب ظـاهر الرواية السـتة بلهو آخرها تصنيفا فالعمـل عليـه كما قدمنــاه فىالنظم ( والحاصل ) ان العمل الآن على اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع لان التنصيص على الشئ في كلامه لايلزم منه ان يكون فائدته النبي عاعداه لان كلامه معدن البلاغة فقديكون مراده غيرذلك كافى قوله تعالى ﴿ وربائبكم اللانى في حبوركم ﴾ فان فائدة التقييدبالحجوركون ذلك هوالغالب فيالربائب واماكلام الناس فهو خالعن هذه المزية فيستدل بكلامهم علىالمفهوم لانه المتعارف بينهم وقد صرح فيشرح السير الكبر بان الثبابت بالعرف كالثبابت بالنص وهو قريب من قول الفقهاء المروف كالمشروط وح فسائبت بالعرف فكأن قائله نص عليه فيعملبه وكذا يقال فىمفهوم الروايات فان العلماء جرت عادتهم فىكتبهم على انهم يذكرون القيود والشروط ونحوهما تنبيهما علىاخراج ماليس فيهذلك القيمد ونحوه وانحكمه مخالف لحكم المنطوق وهذاعاشاع وذاع بينهم بلانكيرولذا لمير منصرح بخلافه نع ذلك أغلبي كاعزاه القهستانى فيشرحالنقاية الىحدود النهاية ومنغير الفالب قول الهداية وسنن الطهارة غسل اليدن قبل ادعالهما الاناء اذا استيقظ المتوضى مننومه فان التقييد بالاستيقاظ اتفاقى وقع تبركا بلفظ الحديث فان السنة تشمل المستيقظوغيره عند الا كثرين وقيل انه احترازي لأخراج غير المستيقظ واليه مال شمس الاثمـة الكردري ( وقولي ) مالم يخالف لصريح ثبتا اي ان المفهوم حجة على مافررناه اذا لم بخـ الف صريحـا فان الصريح مقدم على المفهوم كاصرح به الطرسوسي وغيره وذكره الاصوليون في ترجيع الادلة فان القــائلين باعتبار المفهوم في الادلة الشرعية انمـا يعتبرونه اذا لم يأت صريح بخــلافه فيقدم الصريح ويلنى المفهوم والله تعالى اعلم

والعرف في الشرعله اعتبار \* لذا عليه الحكم قد مدار

قال فىالمستصغى العرف والعادة مااستقر فىالنفوس منجهة العقول وتلقتهالطباع السليمة بالقبول انتهى وفىشرح التجرير العادة هي الامر المتكرر منغير علاقة عقلية انتهى ( وفي ) الاشباءوالنظائر السادسة العادة محكمة واصلها قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( مارآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسـن ) واعلم ان اعتبار العادة والعرف رجع اليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك اصلا فقالوا تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة ثم ذكر في الاشباء اما العادة انما تعتبر اذا اطردت الوغلبت ولذا قالوا في البيع لوباع بدراهم اودنانير في بلد اختلف فيها النقود مع الاختلاف فيالمالية والرواج انصرف البيء الى الاغلب قال فيالهـداية لانه هوالمتعارف فينصرف المطلقاليه اه وفىشرح البيرى عنالمبسوط الثابت بالعرف كالثابت بالنص اه ( ثم اعلم ) ان كثيرا منالاحكام التي نصعليها المجتهدصاحب المذهب بناء على ماكان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الازمان بسبب فساد أهل الزمان اوعموم الضرورة كما قدمناه منافتاء المتأخرين بجواز الاستثجار على تعليم القرآن وعدم الاكتفاء بظاهر العدالةمع انذلك مخالف لمانص عليه ابوحنيفة ومن ذلك تحقق الاكراء من غير السلطان مع مخالفته لقول الامام بناء على ما كان فى عصره ان غير السلطان لا يمكنه الاكراه ثم كثر الفساد فصار يتحقق الاكراه منغيره فقـال مجمد باعتباره وافتى به المتأخرون \* ومنذلك تضمين السـاعى مع مخالفته لقاعدة المدهب منان الضمان على المباشر دون المتسبب ولكن افتوا بضمانه زجرا لفساد الزمان بل افتوا يقتله زمنالفترة . ومنــه تضمين الاجير المشترك . وقولهم أن الوصى ليسله المضاربة عمال اليتيم فيزماننا . وافتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف \* وعدم اجارته اكثر منسنة فىالدور واكثر من ثلاث سنين في الاراضي مع مخالفته لأصل المذهب من عدم الضمان وعدمالتقدير بمدة . ومنعهمالقاضي ان يقضي بعمله وافتاؤهم عنع الزوج من السفر بزوجته وان اوفاها المعجل لفسادالزمان،وعدم سماع قوله انه استثنى بعد الحلف بطلاقها الاببنة معانه خلاف ظاهرالرو اية وعللوه بفسادالزمان ، وعدم تصديقها

بعد الدخول بها بانها لم تقبض مااشترط لها تعجيله من المهر معانها منكرة للقبض وقاعدة المذهب ان القول المنكرلكنها في العادة لاتمالم نفسها قبل قبضه . وكذا قالوا في قوله كل- ل- لي حرام يقع به الطلاق المرف قال مشايخ الخ وقول مجد لابقع الا بالنية اجاب به على عرف ديارهم اما في عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة فيحمل عليمه نقله العلامة قاسم ونقسل عن مختارات النوازل ان عليه الفتوى لغلبةالاستعمال بالعرف ثم قالقلت ومنالالفاظ المستعملة فيهذا فيمصرنا الطلاق يلزمنى والحرام يلزمني وعلى ّ الطلاق وعلى ّ الحرام اهـ \* وكذا مسئلة دعوى الاب عدم تمليكه البنت الجهاز فقد بنوها على العرف مع أن القاعدة أن القول للملك في التمليك وعدمه وكذا جعل القول للمرأة في مؤخر صداقهامع ان القول للمنكر. وكذا قولهم المختار فىزماننا قولهما فىالمزارعة والمعلملة والوقف لمكان الضرورة والبلوى وقول مجد بسقوط الشفعة اذا اخرطلب التملك شهرا دفعاللضررعن المشترى و ورواية الحسن بان الحرة العاقلة البالغة لوزوجت نفسها من غبر كفؤ لا يصح وافتاؤهم بالعفوعن طين الشارع للضرورة وببيع الوفاء والاستصناع والشرب من الدقا بلابيان مقدار مايشرب \* ودخول الحمام بلا بيان مدةالمكث ومقدار مايصب منالماء \* واستقراض العجين والخبز بلاوزن وغير ذلك بمبابني علىالعرف وقدذكر من ذلك في الاشباء مسائل كثيرة ( فهذه ) كلها قد تغيرت احكامها لتغير الزمان أما للضرورة وأماللعرف وأمالقرائن الاحوال وكل ذلك غير خارج عن المذهب لان صاحب المذهب لوكان في هذا الزمان لقال بهاولوحدث هذا التغير في زمانه لم ينص على خلافها وهذا الذي جرأ المجتهدين في المذهب واهل النظر الصميم من المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظَاهرالرواية بنساء على ماكان فىزمنه كما مرتصر يحهم به فىمسئلة كل حل على حرام منان محمدا بني ماقاله على عرف زمانه وكذا ماقدمناه في الاستثجار على التعليم ﴿ فَانَ قَلْتَ ﴾ العرف يتغير مرة بعد مرة فلوحدث عرف آخر لم يقع في الزمان السابق فهل يسوغ المفتى مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث (قلت) نعم فان المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في المسائل المارة لم يخالفوه الالحدوث عرف بعد زمن الامام فللمفتى اتباع عرفه الحمادث في الالفاظ العرفية وكذا في الاحكام التي بناها المجتهد على ماكان في عرف زمرنه وتغير عرفه الي عرف آخر اقتداء بهم لكن بعد ان يكون المفتى ممنله رأى ونظر صحيح ومعرفة بقواعدالشرعحتي يمـيز بين العرفالذي يجوز بناءالاحـكام عليه وبين غيره فانالمتقدمين شرطوا

في المفتى الاجتهاد وهذا مفقود في زماننا فلا اقل من أن يشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها التي كثيرا مايسقطونها ولايصرحون بها اعتمادا علىفهم المتفقه وكذا لابدله منمعرفة عرف زمانه واحوال اهله والنمرج فىذلك على استاذ ماهر ولذاقال في آخر منيةالمفتي لو ان الرجل حفظ جيع كتب اصحابنا لابد ان يُتلذ للفتوى حتى متدى اليه لان كثيرا من المسائل بجاب عنه على عادات اهـ ل الزمان فيما لايخـ الف الشريعة انتهى \* وفي القنية ليس للمفتى ولاللقاضي انيحكما علىظاهرالمذهب ويتركاالعرف اينهي ونقله منهما فيخزانة الروايات وهذا صريح فيما قلنا منانالمفتى لانفتى محلاف عرف اهل زمانه ، ويقرب منه مانقله في الاشباه عن البزازية من اللفتي يفتي عا يقع عنده من المساحة وكتبت فى دالمحتار فى باب القسامة فيما لوادعى الولى على رجــل من غير اهــل المحلة وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده وقالا تقبل الخ نقل السيدالحوىعن العلامة المقدسي اندقال توقفت عنالفتوى بقولالامام ومنعت مناشاعته لما يترتب عليهمنالضرر العام فان منعرفه من المتمردين يتجاسر على قتل النفس في المحلات الحالية من غير اهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت ينبني الفتوى على قولهما لاسيما والاحكام تختلف باختلافالايام انتهى وقال في قتم القدير فى باب ما يوجب القضاء والكفارة منكتاب الصوم عند قول الهداية ولو اكل لحمابين اسنانه لم يفطر وان كان كثيرا يفطر وقال زفر يفطر في الوجهـ بن انتــهى مانصــه . والتحقيق انالفتي فيالوقايع لابدله منضرب اجتهاد ومعرفة باحوال النباس وقد عرف ازالكفارة تفتقرالي كالالجناية فينظر الى صاحب الواقعة أن كان ممن يعاف طبعه ذلك أخذ بقول ابي يوسـف وانكان بمن لااثر لذلك عنده اخـذ بقول زفر انتهى ( وفي ) تصعبع العلامية قاسم " فان قلت قد يحكون اقوالا من غير ترجيح وقد يختلفون في التعميم قلت. يعمل بمثل ماعلوا من اعتبار تغير العرف واحوال الناس وما هوالارفق بالناس وما ظهر عليه المتعامل وماقوى وجهه ولايخلو الوجود من تميز هذا حقيقة لاظنا بنفسه ويرجع من لم عيز الى من يميز لبرائةذمته انتهى (فهذا)كله صريح فيماقلناه نالعمل بالعرف مالم يخالف الشريعة كالمكس والربا ونحسو ذلك فلا بدكلفتي والقساضي بل والمجتهد من معرفة احوال الناس وقد قالوا ومنجهـ ل باهل زمانه فهو حاهل وقدمنــا انهم قالوا يفتي بقول ابي يوسف فيايتماق بالقضاءلكونهجربالوقايع وعرف احواليالناس \* وفي البحر عن مناقب الأمام مجدلكردرى كان مجد يذهب الى الصباغين

ويسأل عنمعاملتهم وما يدبرونها فيمابينهم اننهىوقالوا اذا زرغ صاحبالارض ارضه ماهو ادنى مع قدرته على الأعلى وجب عليه خراج الأعلى قالوا وهذا يملم ولايفتي به كيلاً يتجرى الظلمة على اخذ أموال الناس \* قال في العناية ورد بانه كيف مجوز الكتمان ولواخذوا كان فيموضعه لكونه واجباء واحبب بانا لوافتينا بذلك لادعى كل ظالم في ارض ليس شأنها ذلك انها قبل هذا كانت تزرع الزعفران مثلاً فيأخذ خراج ذلك وهو ظلم وعدوان انتهى \* وكذا قال فى فتح القدير قالوا لايفتى بهذا لما فيه من تسلط الظلمة على اموال المسلمين اذ يدعى كل ظالم ان الارض تصلح لزراعة الزعفران ونحوه وعلاجه صعبانتهى ( فقد ) ظهر لك ان جود المفتى اوالقاضى على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقراين الواضحة والجهل باحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين ( ثم إعلم ) ان العرف قسمان عام وخاص فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصصا لاتياس والاثر مخلاف الخاص فانه بثب به الحكم الخاص مالم نخالف القياس اوالاثر فاند لايصلح مخصصا (قال) في الذخيرة في الفصل الثامن من الاجارات في مسئلة مالو دفع الى حائك غزلا لينسجه بالثلث ومشاخ الخ كنصير بن يحيي ومجد بن سَلَّة وغيرهما كانوا يجيزون هذه الاجارة في الثياب لتعامل اهل بلدهم فيالثياب والتعامل حجمة يترك به القيماس ويخص به الاثر وتجويز هذه الاجارة فيالثياب للتعامل عمني تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان لان النص ورد في قفنز الطحان لافي الحالث الا أن الحالمك نظيره فيكون واردا فيه دلالة فمتي تركنا العمل ىدلالة هذا النص فيالحالك وعملنا بالنصفىقفيز الطحان كان تخصيصا لاتركا اصلا وتخصيص النص بالتعامل جائز الاترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل والاستصناع ببع ماليس عنده وآنه منهى عنه وتجويز الاستصناع بالتمامل تخصيص منا للنص الذي ورد فيالنهي عن بيسع ماليس عند الانسان لاترك للنص اصلا لاناعلنا بالنص فيغير الاستصناع قالوا وهذا بخلاف مالو تعامل اهل بلدة قفنز الطحان فانه لابجوز ولاتكون معاملتهم معتبرة لانا لو اعتبرنا مصاماتهم كان تركا للنص اصلا وبالتعامل لايجــوز ترك النص اصلا وانما يجوز تخصيصه ولكن مشايخنا لم يجوزوا هذا التمصيص لان ذلك تعامل اهل بُلدة واحدة وتعامل أهل بُلدة وأحدة لانخص الاثر لان تمامل أهل بلدة ان اقتضى ان يجوز التحصيص فترك التعامل مناهل بلدة الحرى بمنع التحصيص فلا ثبت التحصيص بالشك بخلاف التعامل فىالاستصناع فانه وجد فىالبلاد

كلها انتهى كلام الذخيرة ﴿ والحاصل ﴾ ان العرف العام لايعتبر اذا لزم منه ترك. المنصوص واعايدتير اذا لزممنه تخصيص النصوالعرف الحاصلا يعتبر في الموضعين وانما يعتبر فىحق اهله فقط اذالميلزممنه ترك النص ولاتخصيصه وانخالف ظاهر الرواية وذلك كمافى الالفاظ المتعارفة في الايمان والعادة الجارية في العقود من سم وأحارة ونحوها فتجرى تلك الالفاظ والعقود فيكل بلدة على عادة اهلها وبراد منها ذلك المتاد بينهم ويعاملون دون غيرهم بما تقتضيه ذلك من محة وفساد وتحريم وتحليل وغير ذلك وان صرح الفقهاء بان مقتضاه خلاف مااقتضاه العرف لانالمتكلم أنما تتكلم على عرفه وعادته وتقصد ذلك بكلاميه دون مااراده الفقهاء وانمايعامل كل احدما اراده والالفاظ العرفية حقائق اصطلاحية يصيربها المهنى الاصلى كالمجاز اللغوى قال فيجامعالفصواين مطاق الكلام فيما بين الناس ينصرف الى التعارف انتهى ، وفي فتاوى العلامة قاسم التحقيق ان لفظ الواقف والموصى والحالف والناذر وكل عاقد محمل على عادته فى خطابه ولغته التي يتـكلم بهـا وافقت أنسةالعرب ولغـةالشـارع أولا انتهى (ثم اعلم انى لم ارمن تكلم على هذه المسئلة عايشني العليل . وكشفها محتاج المهزيادة تطويل \* لانالكلام عليها يطول \* لاحتياجه الى ذكر فروع واصول . واجوبة عما عسى بقيال ، وتوضيم مابني على هذا المقيال ، فاقتصرت هناك علىماذكرته \* ثم اظهرت بعض مااضمرته وفي رسالة جملته اشرحالهذا البيت وضمنتها بعض ماعنيت \* وسميتها نشر العرف \* في نناء بعض الاحكام على العرف \* فن رام الزيادة على ذلك . فايرجع الى ماهنالك

ولا يجوز بالضعيف العمل ، ولابه يجاب منجا يسأل الا لعامل له ضروره ، او من له معرفة مشهوره لكنما القاضى به لايقضى \* وان قضى فحكمه لا يمضى لاسيا قضائنا اذقيدوا \* براجيح المذهب حين قلدوا وتم مانظمته في سلك ، والحمد لله ختام مسك

قدمنا اول الشرح عن العلامة قاسم ان الحكم والفتيا عاهو مرجوح خلاف الاجاع وان المرجوح في مقابلة الراجع عنزلة العدم والنرجيح بغير مرجيح في المتقابلات منوع \* وان من يكتني بان يكون فتواه او عله موافقا اقول او وجه في المسئلة ويعمل عاشاه من الاقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الاجاع انتهى \* وقدمنا هناك نحوه عن فتاوى اله لامة ابن حجر \* لكن فيها ايضا قال

الامام السبكي فيالوقف منفتاويه يجوز تقليد الوجه الضعيف فينفس الامر بالنسبة للعمل فيحق نفسه لافي الفتوى والحكم فقد نقل ان الصلاح الاجاع على أنه لايجوز أنتهى \* وقال العلامة الشرنبلالي في رسالته العقدالفريد في جواز التقليد مقتضى مذهب الشافي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح فىالقضاء والافتاء دونالعمل لنفسه ومذهب الحنفية المنع عنالمرجوح حتى لنفسه لكونالمرجوح صار منسوخا انتهى (قلت) التعليل بانه صار منسوخا انمايظهر فيالوكان فىالمسئلة قولان رجعالمجتهد عناحدهما اوعلم تأخراحدهما عنالآخر والافلا كمالوكان في المسئلة قول لابي يوسف وقول لمحمد فانه لايظهر فيه النسخ لكن مراده انه اذا صبح احدهماصار الآخر عنزلة المنسوخ وهومعني مامر من قول الدالامة قاسم ان المرجوب في مقابلة الراجع عنزلة العدم (ثم) ان ماذكره السبكي منجوازالعمل بالمرجوح فىحق نفسه عندالشافى مخالف لمامر عن الملامة قايسم وقدمنا مثله اول الشرح عن فتاوى ابن جرمن نقل الاجاع على عدم الافتاء والعمل عاشاء منالاقوال. الاان يقال المراد بالعمل الحكم والقضاء وهو بيدوالاظهر في الجواب اخذا من التدبير بالتشمي ان يقال ان الاجاع على منع اطلاق التحيير أي بان مخار وتشهى مهمااراد من الاقوال في اى وقت اراد اما لوعل بالضعيف في بعض الاوقات لضرورة اقتضت ذلك فلا يمنع منه وعليه يحملماتقدم عن الشرنبلالي من ان مذهبالحنفيةالمنع بدليل آنهم اجازوا للمسافر والضيف الذي خاف الرسة ان يأخذ بقول ابي يوسف بعدم وجوب الغسل على المحتلم الذي امسك ذكره عند مااحس بالاحتلام الى انفترت شهوته ثمارسله معان قوله هذا خلاف الراجح في المذهب لكن اجازوا الأنخذبهالضرورة (و منبغي) ان يكون من هذا القبيل مآذكره الامام المرغيناني صاحب الهداية في كتابه مختارات النوازل وهوكتاب مشهور منتل عنه شراح الهداية وغيرهم حيثقال في فصل النجاسة والدم اذاخرج من القروح قليلا قليلا غيرسائل فذاك ليس بماع وانكثر وقيل لوكان بحال لوتركه لسال يمنع إنتهى ثم اعاد المسألة في نواقض آلوضوء فقال ولوخرج منه شئ قليل ومسحمه بخرقة حتى ارترك يسيل لاينقض وقيل الخ وقد راجعت نسخة اخرى فرأيت المبارة فيهاكزلك ولايخني انالمشهور فيءآمة كتب المذهب هوالقول الشاني المعبر عنمه بتميل واما مااختاره من القول الاول فلم ار منسبقه اليه ولا من نابعه عليه بعدالمراجعة الكثيرة فهو قول شاذ ولكن صاحب الهداية المام جليل من عظم مشايخ المذهب من طبقة اصحاب التخريج والصحيح كاس

فيجوز للمذور تقليده في هذا القول عند الضرورة فان فيه توسعة عظيمة لاهل الاعذاركا بينته في رسالتي المسماة الاحكام المخصصة بكي الحمصة وقدكنت ابتليت مدة بكي الحصة ولماجد ماتصع به صلاتي على مذهبنا بلامشقة الاعلىهذا القول لان الحارج منه وان كان قليلا لكنه اوترك يسيل وهو نجس وناقض للطمارة علىالقول المشهور خلافا لما قاله بعضهم كما قديبته فىالرسالة المذكورة ولا يصيربه صاحب عذر لانه يمكن دفع العذر بالفسل والربط بنحو جلدة مانعة للسيلان عندكل صلاة كاكنت افعله ولكن فيه مشقة وحرج عظم فاصطررت الى تقليد هذا القول ثم لما عافاني الله تعالى منه اعدت صلاة تلك المدة ولله تمالى الحد . وقدد كر صاحب البحر فى الحيض فى بحث ألوان الدماء اقوالا ضعيفة ثم قال وفي المعراج عن فخرالائمة لو افتي مفت بشئ من هذه الاقوال فيمواضع الضرورة طلبا للتيسيركان حسنا أنتهى . وبدعم انالمضطر لهالعمل بذلك لنفسه كماقذا وانالفتي لهالافتاء به للمضطر فحاس منانه ليسله العمـل بالضعيف ولا الافتـاء به مجول عـلى غير موضع الضرورة كما علمته من مجوع ماقررناه والله تعالى اعلم \* وينبغي ان يلحق بالضرورة ايضا ماقدمناه مناندلايفتي بكفر مسلم في كفره اختلاف ولورواية ضعيفة فقدعدلوا عنالافتاء بالصميح لانالكفر شيءعظيم وفى شرح الاشباء للبيرى هل يجوز للانسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه نع أذا كان له رأى اما اذا كان عاميا فإاره لكن مقتضى تقييده بذى الرأى اندلايجوزلامامىذلكقال فىخزانةالرواياتالعالمالذى يعرف معنىالنصوص والاخبار وهومن اهل الدراية بجوزله ان يعمل عليهاوان كان غالفا لذهبه انتهى وتقييده بذي الرأى اى المجتهد في المذهب مخرج للعامي كماقال فانه يلزمه اتباع ماصححوا لكن في غيرموضع الضرورة كاعلته آنفا (فان قلت) هذا مخالف لماقدمته سابقامن ان المفتى المجتهدليس لهالمدول عااتفق عليه ابوحنيفة واصحابه فليس لهالافتاءبه وان كان مجتهدا متقنا لانهم عرفوا الادلة وميزوا بين ماصع وثبت وبين غيره ولاسلغ اجتهاده اجتهادهم كاقدمناه عن الخانية وغيرها ( قلت ) ذاك في حق من يفتى غير، ولمل وجهه أنه لماعلم اناجتهادهم اقوى ليسلمان يبنى مسائل العامة على اجتهاده الاضعف أولا تن السائل أنما جاء يستفتيه عن مذهب الامام الذي قلده ذلك المفتى فعايه ان يفتى بالمذهب الذي جاءالمستفتى يستفتيه عنه و ولذاذكر العلامة قاسم في فتاويدا بدستل عن واقف شرط لنفسه التغيير والتبديل فصيرالوقف لزوجته فاجابانى لماقف علىاعتبارهذا فىشئ من كتب علائناوليس للفتى الانقل ماصع عنداهل مذهبه الذين يفتى بقولهم ولائن المستفتى

انمـايساًل عا ذهب اليه ائمة ذلك المذهب لاعــا ينجلي للفتي انتهي \* وكذانقلوا عن الففال من ائمة الشافعية الدكان اذاحاء احد يستفتيه عن بيع الصبرة يقول ادتسألني عن مذهبي اوعن مذهب الشافعي وكذا نقلوا عندانه كان احيانا تقول او اجتهدت فادى اجتهادى الى مذهب ابى حنيفة فاقول مذهب الشافي كذا ولكني اقول عذهب ابي حنيفة لامهجاءليملم ويستفتى عن مذهب الشافعي فلا بدان اعرفه بابي افتى بغيره انتهى . وأما فيحقالهمل به لنفسه فالظاهر جوازه له ويدل عليه قولخزانةالروايات بجوزله ان يعمل علمها وان كان مخالفا لمذهبه اىلان المجتهد يلزمه اتباع ماادى اليه اجتهاده ولذا ترىالمحقق انءالهمام اختار مسائلخارجة عنالمذهب ومرة رجيحفي مسئلة قول الامام مالك وقال هذا الذي ادن به وقدمناعن التحريران المجتهد في بعض المسائل على القول بتجزى الاجتهاد وهو الحق يلزمه التقليد فيا لانقدر عليه أي فيالانقدر على لاجتماد فيدلا في غيره \* وقولي لكفاالقاضي بد لايقضى الخ اى لايقضى بالضعيف من مذهبه وكذا عذهب الغير (قال) العلامة قاسم وقال ابو العباس احد بن ادريس حل يجب على الحاكم الابحكم الابالراجع عنده كايجب على المفتى الابلواجيع عنده اوله ان يحكم باحدالفولين وآن لميكن راجعا عنده جوابه انالحاكم ان كان مجتهدا فلايجوزلدان محكم ويفتى الابالراجح عنده وانكان مقلد اجازلدان يفتى بالمشهور في مذهبه وان محكم به وان لميكن راجحاً عنده مقلدا فيرجحان المحكوم به امامه الذي يقلد، كما يقلده في الفتوى وامااتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام اجاعا واماالحكم والفتيا عاهو مرجوح فغلاف الاجاع انتهى \* وذكر فىالبحر لوقضى فىالمجتهد فيه مخيالفا لرأيه ناسيا لمذهبه نفذ عندابي حنيفة وفىالعيامة روايتان وعندهما لاينفذ فىالوجهين واختلف الترجيم فني الخانية اظهر الروايتين عن أبى حنيفة نفاذ قضائه وعليه الفتوى وهكدا فيالفتاوي الصغرى ، وفي المراج معزيا الى المحيط الفتوى على قولهما وهكذا في الهداية \* وفي فتم القدير فقد اختلف في الفتوى والوجه فيهذا الزمان ان يفتي يقولهما لانالنارك لمذهبه عدا لايفعله الالهوى باطل لالقصد جيل واما الناسي فلائن المقلد ماقلده الاليمكم عذميه لاعذهب غيره هذاكله فىالقباضي المجتهد فاما المقلد فانما ولاه ليحكم بمذهب ابى حنيفة فلاعلك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة الى هذا الحكم انتهى مافى الفنع انتهى كلام البحر . ثم ذكر انه اختلفت عبارات المشابخ في القاضي المقلد والذي حط عليه كلامه انه اذا قضى بمذهب غيره اوبرواية ضعيفة اوبقول ضعيف نفذواقوى ماتمسك بعمافي البزازية عن شرح الطحاوى اذا لميكن القاضى مجتهدا وقضى بالفتوى

ثم تبين انه على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه وله ان ينقضه كذا عن مجمد وقال الثانى ليسله ان ينقضه ايضا انتهى . لكن الذي في القنية عن المحيط وغيره لن اختلاف الروايات في قاض مجتهد اذا قضى على خلاف رأيه والقياسي المقلد ماذا قضى علىخلاف مذهبهلاينفذ انتهى . وبه جزمالمحقق فى فتم القدير وتليذه الملامة قاسم في تصحيحه (قال) في النهر ومافي الفتح بحب ان يعول عليه في المذهب ومافىالبزازية مجول علىرواية عنهما فصارالامر انهذا منزل منزلة الناسىلمذهبه وقد مرعنهما في المجتهد انه لاينفذ فالمقلد اولى انتهى . وقال في الدر المختار قلت ولاسيما فيزماننا فانالسلطان ينص فيمنشوره على نهيدعن القضاء بالاقوال الضعيفة فكيف بخيلاف مذهبه فيكون معزولا بالنسبة الغيير العتمد من مذهبه فلاسفد قضاؤه فيه وينقض كابسط فىقضاء الفتع وأاجحر والنهر وغيرها انتهى (قلت) وقد علمت ايضا ان القول المرجوح بمنزلة العدم معالراجح فليسله الحكم به وان لمينص له السلطان علىالحكم بالراجح وفى فتاوى العلامة قاسم وايس للقاضى المقلد ان يحكم بالضعيف لانه ليس من اهل الترجيم فلايعدل عن الصبيح الالقصد غير جيل ولوحكم لأينفذ لان قضائه قضاء بغير الحق لان الحق هو الصحيح \* وما تقل منان القول الضعيف يتقوى بالقضاء المرادبه قضاء المجتهد كابين في موضمه ممالاً يحتمله هذا الجواب انتهى . وماذكره منهذا المرأد صرح به شيخه المحقق في فتم القدير . وهذا آخرما اردنا أبراده من التقرير ، والتوضيم والتحرير » بعونالله تعالى العلم الخبير . اسأله سمحانه ان يجعل ذلك خالصا لوجهه الكرم . موجباً للفوز لدمه تومالموقف العظم . وان يعفو عاجنيته واقترفته منخطأ واوزار . فانهالغزيز الغفار . والحَدلله تعالىاولا وآخرا وظـاهرا وباطنا والحدللة الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله تعالى على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين نجز ذلك بقلم جامعه الفقير مجد عامدن غفرالله تعالى له ولوالدمه ومثايخه وذرنته والمسلين

وذلك فىشهر ربيعالثانى سنة ثلاث واربه ينومأتين والف

الفوائد المخصصة باحكام كى الحمصة للعلامة المرحوم خاتمة المحققين السيد مجد عابدين عليه رحمة ارحم الراحبين آمن

## الرسالة الثالثة

## 

الحدلله ربالعالمين ﴿ وصلى الله تعالى على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه اجعين ﴿ وعلى التناهمين والأممــة المجتهدين . ومقلد يهم باحســان الى يوم الدين " (امابعد) فيقول فقير رحة ربه . واسير وصمة ذنبه . محدامين والشهير بابن عابدين \* غفرالله تمالى ذنوبه \* وملاً منزلال العفو ذنوبه \* آمين \* هذه رسالة ( سميتها ) الفوائد المخصصة . باحكام كى الحمصة . الذي اخزعه بعض حذاق الاطباء فانه ممااشتهرتقضيته \* وعت بليته . وقد رأيت فيها رسالنين الاولى لعمدة المحققين فقيهالنفس ابىالاخلاص الشيخ حسن الشرنبلالىالوفائى رجهالله تعالى وشكر سعيه والثانية لحضرة الاستاذ منجع بين علمى الظاهر والباطن مرشد الطالبينومربى السالكين سيدى عبد الغنى النابلسي قدسالله تعالى سره واعاد علينــا من تركاته آمين فاردت ان اذكر حاصــل مافيهاتين الرسالتين مع الننبيه على ماتقربه العين ضاما الى ذلك بعض النقول عن علماء المذهب مما يتضعمه حكم المسألة مستعينا بالله تعالى مستمدا من مدد هذين الامامين الجليلين ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ( قال ) الامام الجليل فخرالدين الشمهير بقاضي خان فيشرحه على الجامع الصغير المنسسوب الى الامام المجتهد محرر المذهب النعماني الامام محمد بن الحسن الشيباني نفطة قشرت فسال منها ماء اودم اوقیم اوصدید ان سال عنرأس الجرح نقض الوضوء وان لمیسل لمبنقض والسيلان ان ينحدر عنرأس الجرح وان عبلا على رأس الجرح وانتفخ ولمينحدر لميكنسائلا وعزمجد رجهالله تعالى اذا انتفخ علىرأس الجرح وصار اكثر من رأس الجرح انتقض الوضوء والصحيح ماقلنا لان الحدث اسم للخارج النجس والخروج انما يتحقق بالسيلان لان البدن موضع الدماء السيالة فاذا أنشقت الجلدة كانتبادية لاسائلة بخلاف البول اذا ظهر على رأس الاحليل حيث ينقضالوضوء لان ذلك ليس بموضع البول فاذا ظهر على رأس الاحليل اعتبر خروجا وان خرج منه دمفسحه بخرقة اواصبع اوالتي عليه ترابا اورمادا ثم انقطع ينظر الى غالب ظنه ان كان بحال لوترك يسيل نقض والافلا . والماء والقيم والصديد عنزلة الدم . وقال الحسن بن زياد ألماء عنزلة العرق والدمع لايكون نجسا وخروجه لانوجب انتقاض الطهارة والصعبح ماقلنالانه دم رقيق لميستتم نضجه فيصيراونه كلون الماء وأذا كان دما كان نجسا ماقضاللوضوء

﴿ ثُمُ التَى ۗ القليل والدم اذا لمريكن سائلًا حتى لايكون ناقضًا للطهارة اذا أصاب الثوب لا يمنع جواز الصلاة وان فحش هكذا ذكر الكرخي رجهالله تعالى مفسرا ان ماينقض خروجه الطهارة يكوننجسا فينفسه ومالاينقضخروجه الطهارة لايكون نجسا وذكر عاصم رجهالله تعالى فىنختصره ان على قول مجمد رجهالله تعالى يكون نجسا حتى لواخذها نقطنة والقاها فيالماء القليل نفسد الماء عنده وكذا لوكان على بدنه نجــاسة قدر الدرهم وأصــابه شئ مما ذكرنا على قول مجد يضم هذا الى الدرهم فيمنع جواز الصلاة وعلى قول أبي يوسف رجمهالله تمالي لايضم . وجه قول محمد رجمالله تعمالي انه دم وان قل فيكون نجسا ولابي يوسف ان النجس هوالدم المسفوح فما لايكون سائلا لايكون نجساكدم البموض والبرغوث والدم الذى يبتى فىالعروق بعد الذبح انتهى كلام قاضى خان عليــه الرجة والرضوان ( وقال ) الامام المرغينانى صاحب الهداية فى كتابه المسمى بالتجنيس والمزيد صاحب الجرح السائل اذا منع الجرح عن السيلان بعلاج يخرج من ان يكون صاحب جرح سائل فرق بين هذا وبين الحائض فانها اذا حبست الدم عن الدرور لاتخرج من ان تكون حائضا والفرق ان القياس ان تخرج منان تكون حائضا لانعدام الحيض حقيقة كإيخرج هو من أن يكون صاحب الجرح السائل الاان الشرع اعتبر دم الحيض كالحارج حيث جعلها حائضا مع الآمر بالحبس ولميمتبر فىحق صاحب الجرح السائل \* فعلى هذا المفتصدلاً يكون صاحب الجرح السائل \* قال رضى الله تمالى عنه وهكذا سمعت الشيخ الامام الاجل نجم الدين عمر بن محدالنسني رحة الله تمالى عليه نقول في المفتصد وهو مذكور في المنتقى انتهى \* قلت وبالله تعالى التوفيق لارب غيره قد استفيد ممانقلناه فوائد ﴿ الفائدة الاولى ﴾ أن المعتبر في النقض بالخارج منغير السبيلين إنما هو السيلان وفسروا السيلان بأن ينحدر عن رأس الجرح ويصل الى موضع المحقمه حكم التطهير ، وفائدة ذكر الحكم دفع ورود داخل المين وباطن الجرح اذا سال فيهما الدم فان حقيقة التطهير فيهما ممكنة وآعا الساقط حكمه والمرآد بحكم التطهير وجوبه فىالوضوء والغسل كاافصحبه صدر الشريعة وغيره \* وخالفه في البحر الرائق شرح كنز الدقائق فقال مرادهم ان يتجاوز الى موضع تجب طهارته اوتندب منبدن وثوب ومكان فجمل الحكم أعم منالواجب والمندوب \* واستدل عا فيالمعراج وغيره لونزل الدم الى قصبة الانف نقض ولاشك ان المبالغة التي هي أيصال المــاء الى مااشتد منه آنما هي

سنة . وبما في البدائع اذا نزل الدم الى صماخ الاذن يكون حدثًا وفي الصحاح صماخ الأذن خرقها وليس ذلك الالكونه بندب تطهيره في الفسل ونحوه . وقدصرح بالندب في فتح القدير فقال لوخرج من جرح في العين دم فسال الي الجانب الآخر منها لاينقضلانهلا يلحقه حكم هووجوب التطهيراو ندبه بخلاف مالو نزل من الرأس الى مالان من الانف لانه يجب غسله في الجنابة ومن النجاسة فينقض انتهى . قال فىالىحر وقول بمضهم المراد ان يصل الى موضع تجب طهارته مجول علىان المراد بالوجوب الثبوت وقول الحدادي اذا نزلاالهم الى قصبة الانف لاننقض مجول على أنه لم يصل الى مّايسن ايصال الماء اليه في الاستنشاق فهو في حكم الباطن حيننذ توفيقا بين العبارتين وقول منقال اذا نزل الدمالي مالان من الانف نقض لايقتضى عدمالنقض إذا وصلالى مااشتدمنه الابالمفهوم والصريح بخلافه وقد اوضحه في غاية البيان والعناية انتهى . قال فىالنهر واقول هذا وهم وانى يستدل عافىالمراج وقد علل المسئلة عا عنع هذا الاستخراج فقال مالفظه \* لونزل الدم الي قصية الانف أنتقض تخلاف البول اذا زل الى قصبة الذكرولم يظهر فانه لم بصل الى موضع الحقه حكم النطهيروفي الانف وصل فان الاستنشاق في الجنابة فرض كذا في المبسوط انتهى ، وقد افصيح هذا التعليل عن كون المراد بالقصبة مالان منها لأند الذي بجب غسله في الجنابة وكذا قال الشارح يعنى الزيلمي لونزل الدم من الانف انتقض وضوءه اذا وصل الىمالان منه لانه بجب تطهيره وجل الوجوب في كلامه على الثبوث مالاداعي اليه \* وعلى هذا فيجب أن يراد بالصماخ الحرق الذي بجب أيصال الماء اليه في الجنابة (وبهذا ظهر) انكلامهم مناف لتلكالزيادة مع ان ملاحظتها فيالمجاوزةاليموضع منبدن اوثوب اومكان يقتضى انالدم اذا وصلالى موضع يندب تطهيرهمن واحد من الثلاثة انتقض وهذا مما لم يعرف في فروعهم عرف ذلك من تتبعها بل المراد بالتجاوزالسيلان ولوبالقوة كإقال بعض المتأخرين لما قالوه منانه لومسيم الحارج كما خرج ولوترك لسال نقض فالنقض بصورة الفصدكا قال صدر الشريعة غير وارد أنتهى كلام النهر (قلت) ومراده بصورةالفصد ماقاله فيالبحراذا افتصد وخرج دم كثير وسال بحيث لميتلطخ رأس الجرح فانه ينقض الموضوء لكونه وصل الى ثوب اومكان الحقهما حكم التطهير اننهى . فهذا نماوجد فيه السيلان بالقوة فعلى هذا لاحاجة الى زيادة قوله من ثوب اومكان على انه مرد عليه انه يقتضى آنه لوافتصد ولميتلطخ رأس الجرح ونزل الدم علىءذرة اوجلد خنزير اونحو ذلك لاينتقض وضوءه لانه لم يصل الى موضع يلحقه حكم التطهير مع انه

ينتقض كالايخني نع بحث صاحب النهر في زيادة الندب عل بحث بناء على مافي غاية البيان حيث قال قوله الى مالان منالانك اى الى المارن وما عمني الذي (فانقلت) لمقيد بهذا الفيدمعان الرواية مسطورة في الكتب عن اسحابنا ان الدم اذا نزل الى قصبة الانف ينقض الوضوء ولاحاجة الى ان ينزل إلى مالان من الأنف فاى فائدة في هذا القيد اذن سوى النكرار بلا فائدة فان هذا الحكم قدعم في اول الفصل منقوله والدم والقيم اذا حرجا منالبدن فتجاوزا الىموضع يلحقه حكم التطهير ( قلت ) بيانًا لاتفاق اصحابنا جيمًا لأن عند زفر لاينتقض الوضوء مالم ينزل الدم الى مالان من الانف امدم الظهور قبل ذلك انتهى \* فحيث كان الحكم عندنا آنه ينتقض بنزول الدم الى القصبة وإن لم يصل الى مالان لابد من تقييد السيلان بان يصل الى موضع يجب تطهيره اويندب كاوقع في كلام البحر والفُّتُم والالميشمل هــذه الصورة \* وهذا مجاليدل على تأويل الوجوب بالنبوت وتأويل كلام الحدادي بماتقدم عن البحر \* ويدل ايضًا على ان قول المعراج اونزل الدم الى قصبة الانف انتقض على ظاهره ليس المراد منه نزوله الى مالان نعم يؤول قوله فان الاستنشاق في الجنابة فرض على ان المراد اصل الاستنشاق وان منقيد بنزوله الى مالان ليس الاحتراز عن وصوله الىالقصبة بل لبيان الاتفاق كما علمت من كلام غاية البيان والله تعالى اعلوو به المستعان ﴿ الفائدة الثانية ﴾ ان اشتراط السيلان في نقض الطهارة كاقرر ناه فيه خلاف وإن الصحيح اشتراطه وأن اخذ أكثر منرأس الجرح خلافا لمحمد وجعلهافي الظهيرية رواية شاذة عن محدوفي التتارخاسة عن المحيط شرط السيلان لانتقاض الوضوء فى الحارج من غير السبيلين وهذا مذهب علمائنا الثلاثة وانه استحسان وقال زفر رجه الله تمالى اذا علا فظهر على رأس الجرح ينتقض وضوءه وهو القياسانتهى وفي فتم القدير وعن مجد اذا انتفخ على رأس الجرح وصارا كبرمن رأسه نقض والصحيع لاينقض وفى الدراية جعل قول محداصم ومختـارالسرخسي الاول وهو اولى انتهى مافىالفنع \* وفيه ايضـا عن مبسوط شيخ الاسلام تورم رأس الجرح فظهريه قيم ونحوه لآينقض مالم يجاوزا اورم لأنه لايجب غسل موضع الورم فلم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير انتهى . قال العلامة مجمد بن اميرحاج في شرحه على منية المصلى اذا انحدر الخارج عن رأس الحرح لكنه لم يجاوز المحل المتورم وانما انحدرالي بعض ذلك المحل فانما لاينتقض اذاكان يضره غسل ذلك المحل ومسحه ايضا اما اذاكان لايضرانه اولايضره احدهما فينبغى ان منتقض لانه الحقه حكم التطهير اذ المسمع تطميرله شرعا كالفسل فليتنه

لذلك انتهى ﴿ الفائدة الثالثة ﴾ التفرقة بين الخارج من السبيلين والخارج من غيرهما فيانالخارج منالسبيلين ينقض بمجردالظهور وانتمل منغير اشتراط سيلان قال فىالتتارخانية واجموا علىانالخارج منالسبيلين لايشترط فيهالسيلان وبكتني بمجردالظهور ﴿ الفائدة الرابعة ﴾ شمل اطلاق السيلان الناقض مالوكان سيلانه بنفسه وما لوسال بعصر وكان بحيث لولم يعصر لميسل وفي نقضالثاني خلاف ومختارصاحبالهداية عدمالنقض لاندليس بخارج وانمساهو عخرج وقال شمس الائمة ينقض وهوحدث عدعنده وهوالاصح كذافي فعمالقد يرمعزياالي الكافي لانهلاتأثيريظهرالاخراج وعدمه فيحذا الحكم بلاكونه خارجانجسا وذلك يتحقق معالاخراج كايتحقق مععدمه فصاركالفصدكيف وجيعالادلةالمورودة منالسنة والقياس يفيد تعلقالنقض بالخارجالنجس وهو ثابت فيالمخرج انتهى . وضعفه فىالعنايةبانالاخراج ليس بمنصوص عليهوان كان يستلزمه فكان ثبوته غيرقصدى ولامعتبريه انتهى كذا في البحر . قال الشيخ خيرالدين الرملي في حاشيته عليه أقول الايذهب عليك انتضعيف العناية لايصادم قول شمس الأئمة وهو الاصع وقال الاتقانى وهذا هوالمختار عندي لانالاحتياطفيه وانكانالرفق بالناس فيآلاول أنشهي • وجزم فىالتتارخانيةوالخلاصةبالنقض ومشىعليهفى متنالتنوير وقال شارحهالشيخ علاءالدين انعالحنساركا فيالبزازية واعتمده القهستاني وفيالقنية وجامعالفتاوي انهالاشبه ومعناه انهالاشبه بالنصوص رواية والراجح دراية فيكونالفتوى عليه مانتهي ﴿ الفائدة الخامسة ﴾ ان الصحيح ان الماء والقيم والصديد بمنزلة الدم خلافا الحسن بنزياد فى الماء . قال فى فتح القدير ثم الجرح والنفطة وماءالسرة والثدى والاذن اذا كان لعلة سواء على الأصم \* وعلى هذا قالوا من رمدت عينه وسال منها المايوجب عليه الوضوء فاناستمر فلوقت كل صلاة . وفي التجنيس الغرب في العين اذاسال منهماء نقض لانه كالجرحوليس بدمع ولوخرج من سرتهماءاصفر وسال نقض لانهدم قدنضج فاصفر ومسار رقيقا والغرب بالتحريك ورم في المأكَّ في انتهى • وقال فىالبحر وعنالحسن انماء النفطة لاينقض قالالحلوانى وفيه توسعة لمنبه جرباوجدرى كذا في المراج وفي التبين والقيم الخارج من الاذن او الصديد انكان بدونالوجع لاينقض ومعالوجع بنقضلانه دليل الجرح روى ذلك عن الحلوانى أنتهى . وفيه نظر بل الظاهر أذا كان الخارج قيمًا أوصد بدأ ينقض سواء كان مع وجع اوبدونه لانهما لايخرجانالا عن له . نع هذاالتفصيل حسن فيا اذاكان الخارج ماءليس غيرانتهي مافى البحر وقال في الهرواقول لم لا يجوزان يكون القيم الحارج من الاذن

منجرجبرئى وعلامته عدمالتألم فالحصر ممنوع وقد جزم الحدادى بمافى التبيين انتهى قلت على انك قدعلت انالماء حكمه حكمالدم على الصحيح فلا فرق بينه وبين القيع والصديد والله تعالى اعلم ﴿ الفائدة السادسة ﴾ اذالسيلان لايشترط وجوده بالفعل للنقض قال في التتارخانية واذام يحالر جل الدم عن رأس الجراحة ثم خرج ثانيا فسعه ينظران كان مايخرج بحال اوتركه سال اعاد لوضوء وان كان بحيث لوتركه لايسيل لامنتقض لوضوء ولافرق بين ان عسمه نخرقة اواصبعوكذا اذاوضع عليه قطنة اوشيأ آخر حتىنشف ثمموضعه ثانياوثالثا فانه يجمع جيعمانشف فلوكان محيث لو تركه سال جعل حدثًا وأءً لم يعرف هذا بالاجتهاد وغالب الظن \* وفى الينابيع وهذا عند ابى حنيفة ومجد رجهماالله تعـالى وكذلك أنالق عليه التراب ثم ظهر ثانيا فتربه ثم ماك اوالتي عليه دقيقااو نخالة فهو كذلك يجمع قالوا وأعا يجمع اذا كان في مجلس واحد مرة بمداخرى اما اذاكان في مجالس مختلفة لايجمع وكذلك انوضع عليه دواء حتى نشف جميع مايخرج فإيسل عن رأس الجرح فان كان مانشف بحيث يسيل بنفسه بجمل حدثاو مالافلاا نتهى (وذكر )مسئلة الجمع فىالمجلس دون المجالس فىالذخيرة ايضا ونقلهـا صاحب البحر وقال الامام الكاشائى فى كتابدالبدائع شرحالتحفة ولوالقي عليدالرماد اوالتراب فتشرب فيه اوربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا لانه سائل وكذا لوكان الرباط ذا ظـاقين فنفذ الحراحدهمـا لما قلنا انتهى وقال فى فتح القدير ولو ربط الجرح فنفذت البلة الى طاق لاالى الخمارج نقض وبجب ان يكون معناه اذا كان محيث لولاالربط لسال لان القميص لوتردد على الجرح فابتل لاينجس مالم يكن كذلك لائه ليس بحدث ﴿ الفائدة السابعة ﴾ أن ماليس فنه قوةالسيلان غير نجس ولذا قال في الكنز وغيره وماليس بحدث ليس بنجس وفيه خلاف بحد كما مر قال فى الخلاصة ثم الدى الذى ظهر على رأس الجرح ولم يسل عن مجمد اله نجس وعن أبى يوسف انمالا يكون حدثا لايكون نجسا وفائدة الخلاف تظهر فيموضعين (احدهمما ) اذا اخذ ذلك الدم بقطنة والقاها فىالمــاء القليل علىقول ابي بوسف لايتنجس وعلى قول مجد يتنجس (الثاني) اذا اصاب ثوبه أوبدنه منذلك الدم أكثر منقدرالدرهم هل يمنع جوازالصلاة على هذا الخلاف انتهى ، ونقل فيالبحر والهر عنالحدادي انالفتوي على قول أبي يوسف فيما اذا أصاب الجامدات كالثياب والابدان فلاينجسها وعلى قول محمد فيما اذا اصاب الماثعات كالماء وغيره انتهى قال الشرنبلالي فيرسالته لكن هذه النفرقة غيرظاهرة لانالصيم انمالا يكون حدثًا لايكون نجسًا فلا فرق بين أصابته مائمًا أوجامدًا

انتهى ﴿ قلت ﴾ وبعدم الفرق جزم فى فتح القدير وعبارته قوله وهو العجيم احتراز عنقول محمدانه نجس وكان الاسكاف والهندواني نفتيان يقوله وجاعة اعتبروا قول ابي يوسف رفقا باصحاب القروح حتى لواصاب ثوب احدهم اكثر من قدرالدرهم لا عنم الصلاة فيه مع ان الوجه يساعده لانه ثبت ان الحارج بوصف النجاسة حدث وانهذا الوصف قبل الخروج لايثبت شرعا والالم يحصل لانسان طهارة فلزم أن ماليس حدثًا لم يعتبر خارجًا شرعًا ومالم يعتبر خارجًا لم يعتبر نجسا فلو اخذ من الدم البادي في عله نقطنة والتي في المساء لم يتنجس انتهي. ﴿ الفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ ﴾ شمل الحِلاق انماليس فيه قوةالسيلان غير نجس مالوكان ذلك بصنعه كغرز ابرة ونحوها اوبدونه فلانتقضالوضوء مطلقا قال فيالذخيرة ولو غرز رجـل ابرة في يده وخرج منـــــالدم وظهر اكثر من رأس الابرة لم ينتقض وضوءه قال الفقيه ابوجعفر كان مجد بن عبدالله رحه الله تعالى يميل فيهذا الى آنه منتقض وضوءه ورآه سائلا وفي فتاوي النسني هكذا . وفي فتاوي خُوارِزم الدم أذالم ينجير عن رأس الجرح ولكن علا فصار أكثر منرأس الجرح لاينقض وضوءه والفتوى فيجنس هذه المسائل على انه لاينتقض وضوءه انتهى ومثله في التتارخانية ، والحلاف مبنى على قول مجد من عدم اشتراط الانحدار عنرأس الجرح وتقدمالكلام عليه فيالفائدة الثانية وقال في فتح القدير وفي المحيط مصالقراد فامتــلا أن كان صفيرا لاينقض كما لو مصالدباب وان كانكبيرا نقض كمصالعلقة انتهى قال فىالبحر وعلوه بانالدم فىالكبير يكون سائلًا قالوا ولاينقبض ماظهر من موضعه ولم يرتق كالنفطة اذا قشرت ولا ماارتق من موضعه ولم يسلكالدم المرتق من مغرز الابرة والحاصل في الخلال من الاسنان وفي الخبر من العض وفي الاصبع من ادخاله في الانف انتهى ﴿ الفائدة الناسعة ﴾ انمنة درعلى منع الناقض بربط أوحشواو نحوهما لايكون معذورا فلاتصبح صلاته حالسيلانه بخلاف من لم يقدر على ذلك قال في التارخانية صاحب الجرح السائل اذامنع الدم عن الحروج يخرج من ان يكون صاحب جرح سائل والمستعاضة اذا منعتالدم عن الخروج ذكرهذه المسئلة في الفتاوى الصغرى انها تخرج من ان تكون مستعاضة حتىلايلزمها الوضو.فىوقت كلصلاةوذكرفىموضع آخرانها لاتخرج من ان تكون مستحاصة انتهى . وقال في البحر واختلفوا في المستحاصة قيل كصاحب العذر وقيل كالحائض كذا فيالسراج انتهى ( قلت ) واقتصر في البزازية على القول الاول وفي البحر أيضًا ويجب أن يصلى جالسًا بأعاء أنسال بالميلان لانترك السجود اهون من الصلاة معالحدث انتهى واذا احطت خبرا عاتلي

عليك . وصارماذكرناه معلوما لديك . فقدآن لناان نتكلم على المقصود . مستمدين بالعون من الملك المعبود ، فتقول ان هذا الكي الذي توضع فيه الحصة و يوضع فوقها ورقة ويشدعليهما بخرقة تأرة يكون الخارج منه رشحا تتثمريه الحصةوالورقة ورعا وصل الىالخرقة ولكن ليس فيه قوة السيلان بنفسه لوترك وانماهو مجرد رطوبة ونداوة تجذبها الحصة والورقة كاتجذيه لووضعت على ارض ندية وتارة يكون الخارج منهاسائلا بنفسه إذاقويت المادة لعارض في البدن وكل ذلك يعرف بالظن والاجتماد كام ( فني الصورة الاولى ) اذاكان صاحب تلك الجراحة منوضئا ووضع الحمصة فىوسطها والورقة فوقها وشد عليهما بخرقة وتشربت تلك ألحمصة منذلك الخارج الذي ليسفيه قوة السيلان تنفسه ووصلت الرطوبة والرشيح الىالورقة والحرقة والي القميص والثوب وبقيت نومافاكثر لانتقض وصوءه ولايتنجس ثوبه وتصمح صلاته معذلكالمصاب منذلك الخارج ولايكلف الى تغييرالورقة والرباط ونحوه وان فحش مااصابه وزادعلى قدرالدرهم كانقلناه سابقا واناصاب ذلك الحارج اوالمصاب عرق اوماء الوضوء اونحوه فهو طاهر ايضاعلي مام تصحيحه تصفح الصلاة معه ولايكلف اليغسله لماعلت من ان الخارج الذي ليس فيه قوة السيلان بنفسه طاهر غير ناقض وان أصابه مائع الا على قول مجد لكن الاحوط غسله اذا اصابه منماء الوضوء ونحوه لما علت من قول الحدادي ان الفتوى على قوله في المائمات دون الجامدات لان الاحتياط فيالدنن مطلوب ومراعاة الخلاف امرمجبوب سواء كان قولا منميفا فيالمذهب اوكان مذهب الغيركيف وقدمحح وكان الامام ابوبكر الاسكاف والامام الهندوانى نفتيان به فهومخشارهما وهما أمامان جليلان منكبسار مشايخ المذهب وناهيك تفضلهما هذا ولأيضركون ذلك المخرج بعلاجه وقصده لاستخراجه كأمرفى غرز الابرة ( وفي الصورة الثانية ) اعنى مآاذا كان الخارج على الحصة والورقة سائلا بنفسه منتقضوضوءه وهونجس لاتصيم الصلاه معه ولايضير صاحبه صاحب عذر لقدرته على منعه بعدم وضعه الحمصة وقدم أن من قدر على منع حدثه لميكن صاحب عذر نعم ان قويت المادة تنفسها ولم يقدر على منعهما وأن رفع ألحصة واستوعبت وأتسا كاملا فهو معذور تجرى عليه احكام المعذورين المبينة فى كتب الفروع وهـذا الذى قررناه هو الذى جرى عليه اا لامة الشرنبلالي فيرسالته . فلابأس ىنقل حاصل عبارته وان كان معلوما مماذكرناه لان مبنى كلامنــا هنا على التوضيح تقريبــا على الافهام وتحصيلا لغــاية الرام وفنقول قال فيها بمدنقله لبعض عبارات الفقهاء فهذا علت انماء الحصة

الذي لايسيل بقوة نفسه طباهر لاينقض الوضوء ولابنجس الثوب ولا الخرقة الموضوعة عامه ولا المساء اذا اصبابه فاذا دخل صاحبه الحمام أوالنهر اوالحوض فدخل الماء الجرح فمصرالجرح وخرج مندالماءوسال لاينقضالوصوء لماعلت انماليس محدث لايكون نجسا فلاينجس الماء الذي وصل الى الجوح الذي ليس فيعدم سائل ولاقيح سائل ولوكان الخارج من الحصةله قوة السيلان بنفسه يكون ذلك السائل الحارج نجساناقضا للوضوء ويلزم غسل مااصابه منالثوب ولاتجوز لصاحبه الصلاة حال سلانه فانه نافض للوضوء نجس ولايصير به صاحب عذر لان صاحب العذر هوالذي لانقسدر على رد عذره ولوبالربط والحشو الذى يمنع خروج النجس وصاحب الحمصة التى يسيل الخمارج منها بوضعها اذا ترك الوضع لايبق بالمحل شيء يسيل فلا يتصورله طهارة ولاصحة صلاةٍ مع سيلا نها لنقض وضوئه بالخارج الذي يقدر على منعه منالخروج بتوك الوضع فلا يبتىله مخلص معالوضع والسيلان لبقاء وضوئه وصحة صلاته الابالتقليد وهو ان يعتقد قول الامام الشافي اوالامام مالك رجهماالله تعالى فيبشاء الطهارة وعدم نقض الخسارج منغير السبيلين الطهارة ولكن عليه أن يراعى شروط منقلده الى آخر ماقال فيهـا وهذا هوالتقرير فيالمسئلة المقبول ، الموافق لما اسفلناه منالنقول . عنائمتنا الفحول . ولكن جزمه بانه لايصير صاحب عذر مبنى على ان السيلان بسبب وضع الحصة اما لو كان من ذاته يسميل الخمارج منذلك الجرح وأن لميضع الحمصة ولايقدر على منعه بربط ولاحشو فهو معذور تصمح صلاته معه ان استغرق وقتاكاملا ولميأث عليه بعده وقت كامل لم برفيه ذلك العذر وصار كالمستماضة والمبطون وذىالرعاف الدائم والحرح الذي لابرقاً فيتوصأ لوقت كل صلاة وينتقض وصوءه بخروج الوقت على ماهو المعتمد ويصلي بوضوئه ذلك ماشاء من الفرائض والنوافل عنيدنا مادام الوقت باقياً قال ى الخلاصة وينبغي لمن رعف أوسال منجرجه دم ان ينظر آخر الوقت ان لمينقطع الدم توصأ وصلى قبل خروج الوقت ويعصب الجرح ويربطه ولوترك التعصيب لابأسبه فانسال الدم بعدالوصنوء حتى نفذ الرباط لاعنمه مناداء الصلاة فان اصاب ثوبه منذلك الدم فعليه ان يفسله أن كان مفيدا أما أذا لميكن مفيدا بأن كان يصيبه مرة أخرى أنبا وثالثا حينئذ لايفترض عليدغسله وقال مجد بن مقاتل يفترض غسل ثوبه فىوقت كل صلاة مرة والفتوى على الاول وان سال الدم منموضع آخر اعاد الوضوء

انتهى ومثله فيغير ماكتابوالله تعالى اعلم (وبقيت) فائدة لابدمن التنبيه عليها لكثرة وقوعها وهي ان الحارج قديكون قليلا لكنه لوترك ساعة مثلا ستقوى باجماعه ويسيل عن محله فينظر الى ماتشربته الحرقة ان كان ماتشربته في مجلس واحد بحيث لوترك واجتمع لسال عن محله نقض والافلا ولايضم مافى مجلس الىمافى عبلس آخر كاعم ماقدمناه في الفائدة السادسة عن التارخانية وغيرهاوكا نهم قاسوه على التي لكن لما كان السبب هنا واحداً وهو الجراحة اقتصروا على اعتبار المجلس توسعة على اصحاب القروم فلوكان ممايسيل فى المجلس فلا بد اذا اراد الصلاة ان يشد فوقه نحو جلدة عاعنم النش ثم يربطها ربطا محكما حتى لايخرج مناطرافها ثم يتوضأ ويصلى بعد غسل المحل الذى اصابه من ذلك الخارج السائل (هذا) وقد رأيت في عارات النوازل لصاحب الهداية في فصل النجاسة مانصه والدم اذا خرج منالقروح قليلا قليلا غير سسائل فذاك ايس عانع وان كثر وقيل لوكان بحال لوتركه لسال عنع ا هثم ذكر المسئلة أيضا في فصل نواقض الوضوء كذلك ﴿ أقول ﴾ وظاهره أنه اختـار القول الاول وهو وان كان خلاف المشهور في كتب المذهب وانما المشهور ماحكاه بعده بقيل لكن صاحب الهداية مناجل اصحاب الترجيم فيجوز للمبتلي تقليده لان فيما ذكرناه مشقة عظيمة فجزاهالله تعالى خير الجزاء حيث اختار التوسيع والتسهيل الذي بنيت عليه هذه الشريعة الغراء السهلة السمحة (وحاصل) مااختاره انه لاينظر الى سـيلانه مع اجتماعه وتكاثره وانما ينظر الى سيلانه عند خروجه فان كان الخارج كثيراً يسيل بدون مهلة منع وان كان يخرج شيئًا فشنئا ثم يتكاثر فيسيل لاعنع ﴿ تنبيه ﴾ قد علمت مما قررناه حكم المسئلة الموافق لمنقول المذهب والذي يعتمد عليه واليه مذهب • وقدوقم لسيدي العارف الكبير . والامام الشهير . الشيخ عبدالغني النابلسي قدسالله تعــالي روحــه وأعاد علينا وعلى المسلمين من ركاته في رسالته المسماة المقاصد المعجصه في سان كيالحصه ماقد يخالف ماقررناه حيث قالىماحاصله بعدنقله حدالسيلان ومافيه من الخلاف فالمفهوم من هذه العبارات انالدم والقيم والصديداذا علاعلى الجرح ولميسل عنه الى مومنع صحيح منالبدن لاينقض الوصوء سواء كان الجرح كبيرا اوصغيرا وهذما لحصةالمومنوعة في موضع الكي من البدن وان تعدد وصعها في مواضع مكويةمنه لاينقض الوصوء ماحل فيا من القيم والدم ونحوذلك مادامت موضوعة فيمالكي لكونها لمتنفصل عنموضع الكي بلهي فيه فافيها منالمادة لميسل

عنموضعه فهوغيرناقض واماما اصباب الورقة والخرقة فوق تلك الحمصة فهو غيرسائل من موضعه ولامنفصل لان الخرقة لاصقة فوقه مانمة له عن السيلان والمانع منالسيلان سواء كانربطا اوحشوا متىامكن اخرج المعذور عنكونه معذورا كإقالوا فلولا اند مانع من نقض الوضوء مااخرج المعذور عنعذره حتى اوجبوا ذلك الفعل عليه فاذا وضع الحسة فيموضع الكي ثم وضع الورقة فوقها ثم الحرقة وعصبها بالعصابة فقدمنع الدم والقيم أن بخرج الى موضع يلحقه حكم التطهير فلاينتقض وضوءه بعدذلك مادامت الحمصة والورقة فيموضع الكيوهي معصبة بالعصابة وأن امتلائت تلك الحمصة دماوقها وامتلائت الورقة مالميسل منحول تلك العصابة اوينقذ منهادم اوقيمسائل واماظهور ذلك الدم وذلك القيمعلى الحرقة منغيران يسيل منها فهونظير ظهور ذلك من الجرح نفسه فاندغير ناقض كاتقدم سانه ويؤمد هذا مافي خزانة الروايات في الجراحة البسطة أذا خرج الدم من جانب وتجاوز إلى جانب آخر لكن لميصل إلى موضم صحيح فآنه لاينقض الوضوء لانه لميصل الىموضع الحقه حكم التطهير أنتهى وفىمسئلتنا لوحلالعصابة واخرج الورقة والخرقة ووجد فيهمادما اوقيحالولا الربط لسال فيغالب ظنهانتقض وضوءه فيوقت الحل لاقبل ذلك وحكم بنجاسة تلك الورقة والحرقة حينئذ لمفارقتهما موضع الجراحة وقد انفصلت النجاسة عن موضعها فحكم بهاو قبل ذلك وهي مربوطة لم تنفصل النجاسة عن موضعها فلاحكم لها واماقول الفقهاء وانعلاالدم ونحوه علىرأس الجرح فازيل بقطنة اواهالة ترآب عليه وتحوذلك لوكان محسال آذا ترك سسال بنفسه نقض الوضوء والا فلاينقض فانت خبير بانه انفصل عن الجرح في مسئلة مااذا ازيل بقطنة وسالعنه فيما آذا اهيل عليه التراب ولهذا اختلط بالتراب فلأعجل ذلك ينقض واما فىمسئلة مالو ربطت الجراحة ومنعالدم والقيم عنالسيلان لميوجدالسيلانواعا وجد مجرد الظهور وهو غير ناقض منعير السبيلين كاهو معلوم هذا خلاصة ماذكره الاستاذ قدس سرموحاصله آنه أعطى العصابة الموضوعة على الجرح حكم الجرح فى ان ماانتقل اليها كائنه فيه حكما لكونها ملاقيةله فلم يكن ذلك المنتقل اليهما منفصلا عن الجرح حكما فاذا خرج الدم ونحوه منذلك الجرح واصباب العصابة اوالورقة الموضوعة عليه لم ينتقض الوضوء سواء كان ذلك الخارج فيه قوة السيلان اولا ولايحكم بنجاسته مادامت المصابة عليه لأخذها حكمه فذلك الدم اذا انتقل الى تلك العصابة فهو نظيير انتقاله فيالجراحة

البسيطة منموضع الى موضع آخر منها لان سيلانه فىوسط الجراحة غيرصار لانه لايلحقه ، حكم التطهير كسيلانه في وسلط الهين فكذلك العصابة وفيه بحث منوجوه ( الاول ) منع اعطاء العصابة الموضوعة على الجرح حكم الجرح لما مرعن البدائم من قوله ولو التي الرماد اوالتراب فتشرب فيه اوربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثًا لأنه سائل وكذا لوكان الرباط ذا طافين فنفذ الى احدهما لما قلنا انتهى فهذا نص صريح في عدم اعطاء تلك العصابة حكم الجراحة بل انتقال ذلك الخيارج اليها إذا نفذ إلى طاق منهما سيلان ناقض الطهارةوقد مرايضا عن فيم القدير تفييده عا اذاكان نولاالرباط لسال احترازا عيا اذاكان ذلك المنتقل الى الرباط ليس فيه قوة السيلان فانه لا منقض كامر ايضافقد ظهراك عدم أسد مافى خزانة الروايات لماقاله فانه مصورفها ذا سال في وسط الجراحة نفسها والفرق ظاهر بينهاو بينر باطها كاسمعت النصريح به (الوجه الثاني) تصريحه بانعلةالنقض أنماهي السيلان في صورة مااذا هيل التراب على الدم الحارج على رأس الجرح اذا كان بحسال لوترك سسال سنفسسه فلبت شمعرى ماالفرق بين التراب وبين العصابة الموضوعة على الجرح معان كلامنه ماملازم للجرح لميفار قدفا لم يعط التراب ايضاحكم الجوح فلايكون ماتشربه ناقضا كااعطيت المصابة حكمه ولم كانماتشره التراب اللا مون ماتشر به المصابة ولم كانت العصابة مانعة الذلك الخارج عن حد السيلان دون التراب (الوجه الثالث) لوسلنا اخذ العصابة حكم الجراحة فلانسلمانه لانقض الااذاسال من اطرافها لانه انما يأخذ حكم اجراحة ماعليها فقط لانهجمله نظيرظهور ذلك من الجرح نفسه فلا يكون حينئذ قد سال الى ما يلحقه حكم التطهير وانت خبيربانجرا قالكيالتي هيمعل وضعالخصة تكون في العادة كقدار الظفر فتجاوزالخارج منها الىماوراءهاسيلان الى مآيلحقه حكم التطهير فاذاتشر بتالعصابة ذلك الحارج فاكان ملاقيالتلك الجراحة ممكن ادعاءعدم سيلانه بخلاف مالاقي الموضع الصحيم مماوراءها فاندسيلان الى ما يلحقه حكم التطهير بلاريب فيكون فاقضا وان لميسل مناطرافها ويحكم بنجاسته وانالمتنزع تلك العصابة عن محالها ذازاد على قدر الدرهم ولاتجوزالصلاةممه حتى يزيله . واظنانالذي حل الاستاذ على ماة ل عدم الاطلاع على ما نقلناه عن البدائع والفتح أذ لورأى ذلك لم يسعه العدول عنه فان ذلك بمالا يخفي على قدره السامى،وفضله الطامى . والعذرله ماقاله في آخر رسالته وقد صنفتها بالعجل في مقدار ساعة فلية \* بمونة ربالبرية ، ولولا مااخد من العهود من الامر بالبيان . والنهي عنالكتمان \* لكانالاولى لمثلى حفظ اللسان \* وكبح العنان \* عن النحوض في مثل هذا الميدان . مع مثل هذا السابق بين الفرسان . في مضمار الفضل والعرفان .

امدناالله تعالى بإمداداته العظيمةالشان . ونفعنا ببر كاندالواضحةالبرهان (ثم)يمد مدة من تحرير هذهالرسالة رأيت لحضرةالاستاذ سيدى عبدالفني رسالة اخرى بخطه الشريف سماها الابحاث المخلصه في حكم كي الحصه وقال فيها إن الحرقة الموضوعة فوق الكياذا تلطخت بالمادة ولم تنفذ الى الخارج فهي طاهرة مادامت على الكي فاذا انفصلت فالذى فهانجس والوضوء منتقض ح اخذا عافى الحلاصة رجل حشا احليله لكيلايخرج منهشي اوحشاديره عن ابي يوسف لاوضوء عليه حتى يظهر وانكان بحال لولاالقطنةيخرج منه البول بعدذلك اذاابتل ماظهر فهوحدث واذا ابتلالداخل فلا واذا خرجت القطنة فوجدعلها شيأفهو حدث يتوضأولا يعيد ماصلي • ثم نقل عن السراج ماقد مناه عن البدائع ، ثم قال و اما الماء الابيض الذي حول موضع الكي بما تجاوز الى موضع لحقه حكم التظهير فحكمه حكم مسئلة النفطة . ثم ذكر حكمها والخلاف فيها كافدمناه في المسئلة الخامسة وقال ينبغي ان يحكم برواية عدم النفض هنا وانما يخرج من ذلك الكى فيتجاوزالي موضع يلحقه حكم التطهيراذا كانماء صافيافهوغيرناقض ولانجس كاقال شمس الأثمة الحلواني ان في هذا القول توسيعًا لمن به جرب أوجدري فسال منه ماءابيض وهم بين أنهجل يصنير به معذورا املاو ختم به الرسالة ( واقول ) قد علت مافى قوله فهى طاهرة مادامت على الكي الخوماة كرممن عبارة الحلاصة لايشهداه لان داخل الاحليل احكم اطن البعن فسمااصاب القطنة في داخله لا يضرما لم يبتل الخارج او تخرج القطنة وعاماشي عنلاف خرقة الكي فانهافي ظاهر البدن فتي اصابهاما فيه قوة السيلان كان بجسانا تضاو ففوذ الباقالي طاق آخر عاله طاقان دليل على السيلان كاقد مناه عن البدائع ونقله هوفى هذه الرسالة الثانية عن السراج والماماذ كرممن انه اذا كان الخارج ماء فينبني ان يحكم ترواية عدم التقش فهوغير بميدق موضع الضرورة وان كان الصحيح النقض لجواز العمل بالقول الضعيف في موهنم الضرورة كا أوضعناه في غيرهذه الرسالة ولاسيااذا كالذلك الخارج بدون الم كافدمناه عن البحر في الفائدة الخامسة والله تمالي اعلم (لكن) هذا اذا كان الخارج ماء صافيا كالخارج من نفطة النار امااذا كان الخارج قيما او دما او مختلط كما هو العادة فليس منه مخلص الإعاقدمناه من غسل المحلثم بطه بنحو جلدة لاتنش او تقليد مااختاره صاحب المداية في كتابه عنارات النوازل من عدم النقف عايخرج قليلا شيئا فشيئا وان كثر فان فيه فسحة عظية ، وفي هذا القدر كفاية ولاحول ولاقوة الابالله الملي العظيم والحمدلله اولاو آخرا فاهرا وباطناو صلى الله تمالئ وسلم على سيدنا مجدالني الامين وعلى آله وصحبه اجمين ، وقد وقر الفراغ من تسويد هذه الرَّ ويقات في الحجادي الاولى سنة السوماتين وسبع وعشرين على يدجامه هاالعبدالفقير المعترف العجز والتقصيره يحدامين بنعر الشهير بابن عابدين مغفوا لله تعالى لهو لو الديده و الشايخة و لمن له حق علية ، آمين و الحدلله رب العالمين

منهل الواردين من محار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض و للمحتمق العلامة \* المدقق الفهامة \* السيد مجد عابدين الحسيني رحم الله تمالي ونفعنا به آمين

## الرسالة الرابعة

الحمدلله الذي عنا بالانعام \* وعلمنا علمالاحكام \* وامرنا بالطهارة منالاحداث والانجاس والآثام . لنتأهل للثول بين يديه والقيام . والصلاة والسلام علىسيدنا محمد خيرالانام . الممنز بينالحلال والحرام . وعلى آله واصحابه بدور التمام . ومصابيم الظلام ( اما بعد ) فيقول العبد المفتقر الى رب العالمين . محمد أمين الشهير بابن عابدين . عَفرالله تعالى ذنو به \* وملاءً من زلال العفو ذنو به \* انى طالعت مع بعض الاخوان الرسالة المؤلفة في مسائل الحيض السماة بذخر المتأهلين " المنسوبة لا فضل المتأخرين \* الامام العالم المحقق المدقق الكامل . الشيخ مجد بن پير على البركوى صاحب الطريقة المحمدية . وغيرها من المؤلفات السنية . فوجد تها معصغر عجمها \* ولطافة نظمها \* جامعة لغرر فروع هذا الباب \* عاريةعنالتطويل والاسهاب \* لمُتنسِّج قريحة علىمنوالها\* ولم تظفر عين بالنظر الى مثالها . فاردت ان اشرحها بشرح يسهل عويصها . ويستخرج غويصها . ويكشف نقابها . وبذلل صعابها وسميته منهل الواردين من بحار الفيض . على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض . فاقول مستعينا بالله تعالى في حسن النية \* وبلوغ الأمنية . قال المصنف رجهالله تعالى ﴿ بسمالله الرحن الرحيم الحدلله الذي جعل الرجال على النساء قوامين، أي يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية ولهذا كان الرجل امير امرأته ﴿ وامرِهم بوعظهن ﴾ اى تذكيرهن بمـا يلين قلبهن منالشـواب والعقاب ﴿ والتَّأْدَيْبِ ﴾ اى التعليم وفى المغرب عنابى زيد الادب اسميقع على كل رياضة مجودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل ﴿ وتعليم الدينَ ﴾ عطف خاص على عام أى تدايم أصوله منالعقائد وفروعه المحتباج اليهما فىالحمال وفيهماتين الفقرتين تلميم الىقوله تعمالى الرجال قوامون علىالنساء الآية وقوله تعمالى واللائى نخمافون نشوزهن فعظوهن الآية ﴿ والصلاة ﴾ اسم من التصلية ومعناها الثناء الكامل الا أن ذلك ليس فيوسمنا فامرنا أن نكل ذلك اليه تعالى كمافى شرح التأويلات وافضل المبارات على ماقال المرزوقى اللهم صل على مجد وعلى آل مجد وتيل التعظيم فالممنى اللهم عظمه فيالدنيا باعلاً ء ذكره \* وانفاذ شريعته \*وفي الآخرة بتضعيف اجره . وتشفيعه في امته . كاقال ابن الاثير كذا في شرح النقاية للقهستاني ﴿ والسلام ﴾ اسم من التسليم اى جـعل الله اياء ســالما من كل مكروه

﴿على حبيبرب العالمين﴾ اى محبوبه ﴿وعلى آله﴾ اسم جعلدوى القربي الفه مبدلة عنالهمزة المبدلة عنالهاء عندالبصريين والواو عندالكوفيين والاول هوالحق كما فىالمفتاح قهستانى ﴿ واصحابه ﴾ قال القهستانى اىالذين آمنوا مع الصحبة ولولحظة كافال عامة المحدثين وانما اوثر على ماذهب اليه الاصوليون من اشتراط ملازمة ستة اشهر فصاعدا ليشمل كل صاحب ﴿ هداة ﴾ جع هاد من الهداية وهي الدلالة على مايوصل الى البغية ﴿ الحق ﴾ ضد الباطل ﴿ وَجَاةً ﴾ جَمْ حَامُ مِنَا لِحَايَةً بِالكَسْرِ أَيَّ النَّبِعِ ﴾ اسم لما شرعهالله تعالى لعبادهمن الاحكام ﴿ المتين ﴾ القوى يقال متن ككرم صلب ﴿ وبعد ﴾ قال القهستاني اي واحضر بعــد الخطبة ماسيأتي فالواو للاستثناف اولعطف الانشباء على مثله اوعلى الخبر على نحو قوله تعالى وبشر الذين آمنوا الآية لان مافي المشهور من الضعف مالانخني فان تقدير اما مثمروط بان يكون مابعد الفاء امرا اونهيا ناصبا لما قبلها اومفسراله كافىالرضى واما توهم اما فلم يعتبره احد من النحويين والظرف متعلق بالامر المستفاد من المقام العلل بالفاء في قوله ﴿ فَقَدْ ﴾ كَافَى قُولُهُمُ اعْبِدُ رَبِّكَ فَانَ الْعَبَادَةُ حَقَّ النَّهِي ﴿ اتَّفَقَ الْفَقَهَاءُ ﴾ اى المجتهدون ﴿ على فرضية علم الحال ﴾ اى العلم محكم مايحتـاج اليه فيوقت احتياجه اليه قال فىالتتارخانية اختلف الناس فى اى علم طلبه فرض فحكى أقوالا ثم قال والذي ينبغي أن يقطع بانه المراد هوالعلم عا كلف الله تعالى م عباده فأذا بلغ الانسان ضحوة النهار مثلا مجب عليه معرفة الله تمالي بصفاته بالنظر والاستدلال وتعلم كلمتى الشهادة معفهم ممناهما ثمم ان عاش الى الظهر يجب تملم الطهارة ثم تعلم علم الصلاة وهلم جرا فان عاش الى رمضان يجب تعلم علم الصوم فان استفاد مالا تعلم علم الزكاة والحبح ان استطاعه وعاش الى اشهره وهكذا التدريج في علم سائر الافعال المفروضة عينا انتهي ﴿ على كل من آمن بالله ﴾ اى بوحدانيته سبحانه ذاتا وصفات وافعالا ﴿ واليومالآخر ﴾ هو يوم القيمة فانه آخر الاوقات المحدودة وخصه بالذكر لانه يوم الحزاء فالايمان به يحمل على العمل فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل علا صالحا ﴿ مَنْ اللَّهِ ﴾ بالكسر والضم جع المرأة منغير لفظها قاموس ﴿ ورجال ﴾ جم رجل وهو الذكر من في آدم اذا بلغ اومطلقا والمراد هنا البالغ اذا علمت ذلك الاتفاق ﴿ فمرفة ﴾ احكام ﴿ الدماء المختصة بالنساء واجبةعليهن وعلى الازواج والاواياء ﴾ جمع ولىوهو المصبة فيجب على المرأة تمام الاحكام

وعلى زوجها ان يعلمها ماتحتاج اليه منها ان علم والا اذن لها بالخروج والاتخرج بلا اذنه وعلى من يلى امرها كالآب ان يعلمها كذلك ﴿ وَلَكُنَّ هذا ﴾ اى علم الدماء المختصة بالنساء مص ﴿ كَانَ ﴾ اى صار مثل فكانت هباء منبئا ﴿فَرْمَانِنا﴾ اى زمان المصنف وقد توفيسنة ٩٨١ ﴿مُعِبُورًا ﴾ ای متروکا ﴿ بل صار کائن لم یکن شیئا مذکورا ﴾ اضراب انتقالی الى ماهو ابلغ لان ماهجر قديكون معلوما ويترك العملبه بخلاف ماصاركا نه لمبوجداصلا ولايفرقون اى اهل الزمان وبين الحيض والنفاس والاستعاضة ك في كثير من المسائل ﴿ ولا عيزون بين الصحيحة من الدماء والاطهار ﴾ عطف على الدماء ﴿ وَ ﴾ بين ﴿ الفاسدة ﴾ منهما ﴿ ترى ﴾ اى تبصر أو تعلم ﴿ امثلهم ﴾ اى افضلهم اواعلهم عند نفسه ﴿ يَكْتَنَّى ﴾ حال اومفعول أنان ﴿ بالتَّونَ المشهورة ﴾ كالقدورى والكنز والوقاية والمختار المبنية على الاختصار ﴿ وَاكْثُرُ مسائل ﴾ هي المطالب التي يبرهن عليها فيالعلم ويكون الغرض منذلك العلم معرفتهما كذا في تمريفات السبيد الشريف قدس سر. ﴿ الدماء ﴾ الثلاثةُ السابقة ﴿ فيهامفقودة والكتب المبسوطة ﴾ التي فيهاهذه المسائل ﴿ لا علكها الاقليل ﴾ لقسلة وجودها وغلاء اتمانها ﴿ والمسالكون ﴾ لها ﴿ اكثرهم عن مطالعتها ﴾ في القاموس طالعه طلاعا ومطالعة اطلع عليه أي علمه ﴿ عاجزُ وعليل ﴾ بداء الجهل ﴿ واكثر نسخها ﴾ جم نسخة بالضم ماينسخ اى يكتب فيه ﴿ في باب حيضها تحريف ﴾ اى تغيير ﴿ وتبديل ﴾ عطف تفسير أو الأول تفيير بمض حروف الكلمة والثانى ابدالها بغيرها ﴿ لَعَدْمُ الاشتَمَالَ بِهِ ﴾ اى باكثر نسخهـا ﴿ مذ ﴾ اى من ﴿ دهر طويل ﴾ فكلما نسخت نسخــة على اخرى زاد التحريف ﴿وفي مسائله ﴾ اى باب الحيض ﴿ كثرة وصعوبة ﴾ قال في البحر واعدلم أن باب الحيض منغوامض الابواب خصوصا المتحيرة وتفاريعها والهذا اعتنىبه المحققون وافرده محمد رجمالله تعالى فى كتابمستقل ومعرفة مسائله مناعظم المهمات لمايترتب عليها ممالايحصى منالاحكام كالطهارة والصلاة وقرائة القرآن والصوم والاعتكاف والحجوالبلوغ والوطى والطلاق والمدة والاستبراء وغير ذلك منالاحكام وكان مناعظم الواجبات لان عظم منزلة العلم بالشئ بحسب منزلة ضرر الجهل به وضرر الجهل بمسائل الحيض اشد من ضرر الجهل بغيرها فنجب الاعتناء عمرفتها وان كان الكلام فيهما طويلا فان المحصل يتشوفالىذلك ولا التفات الى كراهة اهل البطالة انتهى

﴿ وَاخْتَلَافَاتُ وَفَى اخْتِيارُ المُشَايِعُ ﴾ والياء وهم المتأخرون عن الامام واصحابه مناهل المذهب على اختلاف طبقا تهم ﴿ وتصحيحهم ايضا مخالفات ﴾ فبعضهم يختبار قولا وبعضهم يختار قولا آخر ثم بعضهم يصحح هذا وبعضهم يصحح هذا وقد قالوا اذاكان فيالمسئلة تصحيحان فالمفتى بالخيار لكن قديكون احد القولين المسبعين اقوى لكونه ظاهر الرواية اومشى عليه اصحاب المتون والشروح أوارفق بالناس اوغيرذلك ماينته في ردالمحار على الدر لمختار فحصل لمن لااهليةله اضطراب ولاسيما عندكثرة الاقوال وعدم اطلاعه على الاصحمنها فلذا قال المصنف رجهالله تعالى ﴿ فاردت أنَّ أصنف رسالة ﴾ قال السيد قدس سره الرسالة هي المجلة المشتملة على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد والمجلة هى التحيفة يكون فبهـا الحكم ﴿ حاوية ﴾ اى جامعة ﴿ لمسائله ﴾ اى باب الحيض ﴿ اللازمة خاوية ﴾ بالمعيمة الدخالية ﴿ عَنْ ذَكُرُ خَلَافٌ ومباحث ﴾ جع محث عل البحث قال السيد قدس سره البحث هو التفحص والتفتيش وأصطلاحا هو اثبات النسبة الابجابية اوالسلبية بينالشينين بطريقالاستدلال ﴿ غير مهمة مقتصرة ﴾ صفة ثااثة لرسالة ﴿ على الاقوى والاصم والمختار للفتوى ﴾ اي لجواب الحادثة ﴿ مسهلة ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول صفةرابعة لرسالة ﴿ الضبط ﴾ لما تفرق في غيرها من المسائل ﴿ والفهم رجاء ﴾ علة لقوله فاردت ﴿ أَنْ تَكُونَ ﴾ أي الرسالة ﴿ لَى ذَخْرًا ﴾ بضم الذال وسكون الخاءالمجمتين اىذخيرةادخرها واختارها ﴿ فِي المقيى ﴿ اَيُ الآخرة ﴿ فِياايِهِا الناظر اليها بالله العظيم لاتعجل في التخطئة ﴾ مصدر فعل بالتشديد للنسبة مثل فسقته أذا نسبته ألى الفســق ﴿ بحجرد رؤيتك ﴾ أى برؤيتك المجردة ﴿ فَيُهَا ﴾ الى فى الرسالة ﴿ المحالفة ﴾ مفعول ثمان لرؤية ﴿ لظاهر بعض الكتب المشهورة ﴾ فكم في بعضها ماهو خلاف الصحيح . بل ماهو خطأ صريح . اوماهو مصروف عن الظاهر \* ممالا يعرف الاالفقيه الماهر . ﴿ فعسى ﴾ اى اشفق واخاف عليك ان يكون المخطئ انت لمدم اطلاعك وكني عن خطأ المخاطب قوله ﴿ أَنْ تَحْطَى أَنِ احْتَ خَالَتُكُ ﴾ لأن المراد باحت خالته أمه والمراد بانها نفسه قال المصنف اذاكان تخطئ بالتاء المخاطب عايكون متمدياويكون النمفعوله واذا كان بالياء يكون الفعل لازما والابن فاعله ﴿ فَتَكُونَ مِنَ الدِّنِ هَلَكُوا في المهالك ﴾ لان الخطأ في المسائل الدينية كالهلاك ولذا شاع اطلاق الميت على الجاهل والحي على العالم اومن كان ميتا فاحييناه ( فاني ) علة عدم الحطأ في هذه الرسالة

بقدرالامكان مصر ( قدصرفت شطرا منعري ) اليحصة وافرة منهوفي المغرب شطركلشئ نصفه وقوله فيالحائض تقعد شطر عرها على تسميةالبيض شطرا توسما في الكلام واستكثارا للقليل ﴿ في ضبط هذا البياب حتى منزت نفضل الله بين القشر ﴾ بالكسر غث الشي خلقة اوعرضا قاموس ﴿ واللباب ﴾ بالضم خالص كل شئ كما في الصحـاح ﴿ والسمين والمهزول ﴾ ضــد. ﴿ والصمِعُ والمعلول ﴾ فيالقــاموس العلة بالكسرالمرض عل يبل واعتل واعلهالله فهو ممل وعليل ولاتقل معلول والمتكلمون يستعملونها ووالجيدك بالفتح والنشديد ﴿ وَالرَّدِي ﴾ ضده ﴿ وَالسَّمِيفُ وَالقَوْيُ وَرَحِتُ ﴾ عطف على منزت ﴿ باسباب الترجيم ﴾ اي التقوية ﴿ المعتبرة ﴾ عند اهل هذا الشان ﴿ ماهو الراجح ﴾ أي في نفس الامر ﴿ من الأقوال والاختيارات ﴾ الصادرة منالائمة ﴾ المجتهدين في المذهب او اهل الاستنباط من القواعد لما لانص فيه عنالمجتهدين اوأهلالاختيار والترجيم لمبافيه روايتان عنالمجتهد اوقولان لاهلالاستنباط ﴿ فارجع البصر ﴾ مرتبط عما مر من النهي عن العجلة وتعليله باتقان المصنف لما كتبه اى اذاعات ذلك فأعد بصرك اذا اشكل عليك شي وكرتين أى مرة بعد مرة كما في الآيه فالمراد بانتنية التكرير والتكثير كما في قولهم لبيك وسعدتك ﴿ وَتَأْمِلُ ﴾ بعين بصيرتك ﴿ مَا كَتَبِنَا مَرْتَيْنِ ﴾ المراديةالتكرار ایضا ﴿ واعرضه ﴾ ای ماکتبناه ﴿ على الفروع ﴾ ای مايناسبه من مسائل علمالفقه ﴿ و ﴾ على ﴿ الاصول ﴾ اىالادلةالكليةالتي هيالكتاب والسنة والاجاع والقياس ﴿ وَ ﴾ على ﴿ قواعدالمنقول ﴾ الذي هوالادلةالمذكورة ﴿ وَالْمُقُولُ ﴾ أي الاستدلال بدليل معقول مستنبط مناحد الادلة السَّمعية. ﴿ لَمَاكَ تَطَلُّعُ عَلَى حَقَّيْتُهُ ﴾ اىعلى كون ماكتبناه حقاناتنا ﴿ وتظهراك وجوه صحته ﴾ واشاربالترجى الى صعوبة هذا المسلك فانالمتأهل للمرض والاطلاع المذكورين نادر ﴿ وترجع ﴾ عندالاطلاع المذكور الى التصويب من تخطئته اى ترجع مبتدئًا من نسبة الخطأ الى نسبة النصويب لما كتبناه اومن للبدلية (وتقول) عندذلك ﴿ الحِدلله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا انهداناالله ﴾ فيهاقتباس اطيف ﴿ فنقول ﴾ اتى بنون المعظم نفسه تحدثًا بنعمة الله تعمالي عليه ﴿وَبَاللَّهُ ﴾ اىباستمانته تعالى وحده ﴿ التوفيق﴾ هوجملالله فعل عبدهمو افقا لما بحبه و برضاه ﴿ وَمَنَّهُ ﴾ تعالى يطلب ﴿ كُلُّ تَحْقَيقَ ﴾ هواثبات المسئلة بدليلها ﴿ وَتَدْقِيقَ ﴾ هو اثباتها بدليل دق طريقه لناظريه من تعريفات السيد ﴿ هذه الرسالة مرتبة

على مقدمة ﴾ بكسرالدال من قدم اللازم او المتعدى وعلى الثاني بجوز الفتح أيضا وهي فىالعرف نوعان مقدمةالكتاب مابذكرقبل الشروع فيالمقاصد لارتباطها بدونفعه فيها ومقدمةالعلم مايتوقف عليهالشروع فىمسائله كحده وغايته وموضوعهوالمراد هناالاولى ﴿ وَفَصُولُ ﴾ ستة جم فصـل وهو قطعة منالباب مستقلة بنفسهــا منفصلة عماسوا هاتمريف ات ﴿ اما المقدمة ففيها نوعان النوع الاول في تفسير الالفاظ المستعملة ﴾ في هذا الباب بلسان الفقها، ﴿ اعلم ان الدماء المختصة بالنساء ﴾ احتراز عن الحيض الرعاف ﴿ ثلاثة حيض ونفاس واستحـاضة فالحيض ﴾ لغة مصــدر حاضت المرأة تحيض حيضاو محيضاو محاضافهي حائض وحائضة سال دمهاو الحيضة المرة وبالكسر الاسم والخرقة ٢ تستشفر باالمرأة قاموس وفي البحر قال اهل اللغة اصله السيلان مقال حاض الوادى اى سال فسمى حيضالسيلانه في اوقاته التمي وشرعا ساء على المحدث كاسم الجنابة هومانعية شرعية بسبب الدم المذكورع اتشترط له الطهارة كالصلاة والتلاوة وعن السوم ودخول المسجد والقربان وعلى أنه خبث هو ﴿ دَمُ صَادَرُ مِنْ رَجِّمُ ﴾ أي بيت منبت الولدووعائه قاموس \* احترز به عن الاستحاضة لإنهاد م عرق انفجر لادم رح وعن دم الرعاف والجرح ، وعا نخرج من الدير فليس محيض لكن يستحب ان لايأتها زوجها وان تغتسل عند انقطاعه كافي الخلاصة وغيرها وسيأتي . وعما تراهالصغيرة وهي من لميتم لهاتسع سنين على المعتمد . وماتراه النفساء قبل الولادة فليسا من الرحم بل همااستماضة لكن في البحر قال بعضهم ما تراه الصغيرة دم فساد لان الاستحاضة لاتكون الاعلى صفة لاتكون حيضا أنهى يعنى أنها دم نتصف بصفة فيهلولاها كانحيضا كزيادة اونقص مثلا تأمل لكنالمشهور آنه استحاضة والمراد رجم امرأة تقرسةالمقام احترازا عاتراءالاثرنب والضبع والخفاش قالوآ ولامحين غيرها منالحيوانات . وعايراه الخنثي المشكل فني الظهيرية اذا خرج منهالمني والدم فالعبرة للمني دون الدمانتهي وكائنه لان المني لأيشتبه بغيره بخلاف الدمفانه يشتبه بالاستحاصة فيلغى ويعتبر المتيقن من اول الامر وخارج من فرج داخل ، احتراز عالو احست بنزوله الى الفرج الداخل ولممخرج منه فليس محيض فيظاهر الرواية وبه فقي قهستاني وعن محد يكني الاحساس به فلواحست به فيرمضان قبيل الغروب ثم خرج بمده تقضى صوما ليوم عنده لاعندهما ﴿ وَلُو حَكُمُ الْهُ ليدخل الطهر المتخلل و لالوان سوى البياض الخالص أنتهى مص فهذا تعميم لقوله دم

٣ قوله تستشفر بها ای تضمها عند شفر فرجها ای حرفه منه

فكان الاولىذكره بحذائد ﴿ بدون ولادة ﴾ ليحترز عن النفاس مصاى ماتراه بعدالولادة ولميقل واياس لانالمختار انالآيسة آذا رأتالدم نصابا يكون حيضا أذا رأته خالصا كالاسود والاحرالقاني كاسأتي فهوداخل في التعريف وغيرالخالص يكون استعاصة فموخارج بقيدالرحم ﴿ والنفاس ﴾ بالكسر لغة مصدر نفست المرأة بضمالنون وفتمهما اذاولدت فهى نفسآء وهن نفاس مغرب واصطلاحا دمتسمية للمين بالمصدر كالحيض سواء كما في المغرب ﴿ كَذَلْكُ ﴾ الاشارة الى وصف الدم السابق فكأمه قالدم صادر منرج خارج منفرج داخل ولوحكمافاحترز عما لوولدت منجرح ببطنها فهی ذات جرح وان ثبت له احکام الولد من انقضاء عدة ونجوء الا أذا سال الدم من الرح وخرج من الفرج الداحل فنفساء كما في البحر والهر وسأتى ودخسل هوله ولوحكماالطهر المتملل وماسوى البياض الخالص ومالو ولدته ولمتردمافالمعقد آنها تصيرنفسآءكا فىالدر والبحر وسيأتى وعقيب خروج اكثرولد ﴾ ولو متقطعاً عضوا عضرا لااقله فتتوضأ ان قدرت اوتتيم وثومي بصلاة در ووصف الولد بقوله ﴿ لم يسبقه ولدمذ ﴾ اى من ﴿ اقل منستة اشهر ﴾ احترازا عن النوأمين فانه لايكون نفاسا في الاصم مصابل هومن الأول فقط وأذا كان بينهما ستة أشهر فاكثر فالنفاس من كل وأحدمنهما ووالاستعامنة كالفة مصدر استحيضت المرأة فهي مستحاصة قال في القاموس والمستحاصة من يسيل دمهالامن المحيض بل من عرق المازل وو الحال اله ويسمى دمافاسدا وهوسبعة كاسيأتى فى آخرالفصل الرابع انشاءالله تعالى وشرعا ﴿ وم ولو حَكُما ﴾ ليدخل الالوان مصر ﴿ خارج من فرج داخل لاعن رحم ﴾ وعلامته ان لارائحة له ودم الحيض منتن الرائحة بحر ووالدم الصيح مالاينقص عن ثلثة ك ايعن ادني مدة الحيض ﴿ ولا يزيد على العشرة ﴾ اى اكثر المدة ﴿ فِي الحيض ﴾ اماحقيقة اوحكما بأن نزيد على عادتها مصر اى فأنداذا زاد على العادة حتى جاوز العشرة فأنها ترد على عادتها ويكون مارأته في ايام عادتها دما صحيحا كا نه لم يزد على العشرة ويكون الزائدعلى العادة استحاضة وهودم فاسد والحاصل انالدم اذاانقطع قبل مجاوزة العشرة فهو دم صحيح لأنه لمرزد علمها حقيقة واذا جاوزهما فماتراه في ايام العادة حيض وبجعلكا ثن الدم انقطع على المادة ولم يجاوز العشرة حكما فليتأمل وولا ) على الاربدين فى النفاس ﴾ اما حقيقة او حكما كاسبق مصوقوله ﴿ وَلا يَكُونَ فَيَاحِدُ طَرْفَيْهُ دم ولو حكمًا ﴾ اى نحو الصفرة والكدرة لميظهر لى مراده به وهو زائد على مافى المحيط وغيره في تعريف الدم الصحيح ولعله احترز به عا لو كان

طهرا في احد طرفيه دم كالورأت المبتدأة يوما دما واربعة عشرطهرا ويوما دما كانت العشرة الاولى حيضا وهي دم غير صيح لوقوع الدم فىطرفه الاول وكذا لووقع في طرفيه كالورأت المعتادة قبل عادتها يوما دما ثم عشرة طهرا ويوما دما فان العشرة الطهر حيض ان كانت كلهاعادتها والاردت الى العادة هذا ماظهر لي هنما لكن لامخني أن ذلك خارج بقدوله ولا نربد على المشرة لان الزيادة هنا موجودة فإن الطهر التمخلل بين الدمين اذا كان أقل من خسة عشر نوما بجمل كالدم المتوالى كاسيأتى وايضا فان اقتصاره على تدريف الدم الصحيح بعد قوله والاستماضة ويسمى دما فاسدا الخ يقتضى ان الدم الفاسـد المقابل للصيم هو دم الاستماضة اكتنى بتعريف الاستماضة عن تمريفه فيفيد أن الحيض لايكون دما فاسدا فتكون العشرة في المشالين المذكورين دما صحيحًا فلم يصم الاحتراز عنهما لكن شاع في كلامهم اطلاق الدم الفاسد على ماجاوز العشرة مع ان العشرة حيض فليتأمل ﴿ والطهر المطلق ﴾ الشامل للاقسام الاربعة الآتية ﴿ مالایکون حیضاً ولانفاسا ﴾ وفیه آن بعض اقسامه قد یکون حیضا اونفاسا كالطهر النخلل بين الدمين الا ان يراد بالمطاق ماضحرف اليه اسم الطهر عند الاطلاق ﴿ والطهر الصعيح ﴾ فيالظاهر والمني ﴿ مَا ﴾ اينقاء ﴿ لايكون اقل من خسة عشر يوما ﴾ بان يكون خسسة عشر فاكثر لان مادون ذلك طهر فاسد يجمل كالدم المتوالى كما ذكرنا وسيأتى تفصيله ﴿ ولايشوبه ﴾ اى مخالطه ﴿ وَمُ ﴾ اصلاً لافي أوله ولا في وسطه ولا في آخره مصر فلو كان خسة عشر لكن خالطه دم صار طهرا فاسدا كالورأت المبتدأة احد عشر يوما دما وخسة عشرطهرا ثم استمر بها الدم فالدمهنا فاسد لزيادته على العشرة والطهر صحيح ظاهرا لانه استكمل خسة عشر لكنه فاسد معنى لان اليوم الحادى عشر تصلى فيه فهو من جلة الطهر فقد خالط هذا الطهر دم في اوله ففسد فلاتثبت به العادة كما يأتى فى النوع النانى وح فهى كن بلغت مستحاصة فحبضها عشرة وطهرها عشرون وسيأتى تمام ذلك في الفصل الرابع ان شاء الله تعالى ﴿ وَيَكُونَ بين الدمين الصحيحين ﴾ احتراز عما يكون بين الاستحماضتين اوبين حيض واستماضة أوبن نفاس واستماضة أوبين طرفي نفياس وأحد مصروذلك كالورأت الآيسة طهرا تاما بين استحاضتين وكالوحاضت اوولدت ثم دخلت فيسن اليأس ثم رأت دم استمامنة والاخير ظاهر فني الكل الطهر فاسد لانه لم يقع بين دمين صحيحين وان لم ينقص عن خسمة عشر يوما ولم يخالطه دم فتأمل

﴿ وَالْطَهُرُ الْفُـاسِدُ مَاخَالُفُهُ ﴾ اي خالف الصحيح ﴿ فَيُواحَدُ مُنَّـٰهُ ﴾ اي مماذكر في تعريفه بان كان اقل من خسة عشر اوخالطه دم اولم يقع بين دمين صحيحين ﴿ والطهر ﴾ عطف على ماخالفه ﴿ المتخلل مطلقــا بين الاربعــين فى النفاس ﴾ اى فهو من الطهر الفاسد لكونه لم بقع بين دمين صحيحين بلوقع بین طرفی دم واحد وقوله مطلقا ای قلیلا کان آوکثیرا وهذا قول ابی حنیفة رجهالله تعالى وفيالخلاصة وعليه الفتوى وقالااذاكان الطهر المتحلل خسةعشر فصاعدا يفصل بين الدمين ويجعل الاول نفاسا والثاني حيضا أن أمكن كذا فىالمحيط انتهىاىان امكن جعلالثاني حيضا بان استكمل مدته ﴿والطهر التام ﴾ صحيحا اوفاسدا كاقدمناه ﴿ طهر خسـة عشر يوما فصـاعدا والطهر الناقص ﴾ وهو قسم منالطهر الفاسد كاعلمته ﴿ مانقص منه ﴾ اي منالتام ﴿ والمتادة منسبق منها ﴾ منحين بلوغها ﴿ دم وطهر صحيحان ﴾ كالوبلغت فرأت ثلاثة دما وخسة عشر طهرا فاذا استمر بهما الدم فلها فيزمنالاستمرار عادتها ﴿ اواحدهما ﴾ بان رأت دما صحيحا وطهرا فاسدا كالورأت خسة دما واربعة عشر طهرا ثم استمر الدم فحيضها مناول الاستمرار خسة لانهــا دم صحيم وطهرها بقية الشهر لان مارأته طهر فاسد لاتصيربه معتادة فلم يصلح لنصب العادة ايام الاستمرار اوبالعكسكا لورأت احدعشر دما وخسة عشر طهراً ثم استمر الدم لكن الطهر هنا صحيح ظاهرا فقيط لفساده بفساد الدم فلاتتبت به العادة كما قدمناه فحكمها حكم من بلفت مستماضة فعيضهاعشرة مناول الاستمرار وطهرها عشرون هوالصحيح كمافىالمحيط وقيل طهرهاستةعشر ﴿ وَالْمُبْدَأَةُ مِنْكَانَتُ فِي اول حَيْضُ أُونْفَاسٍ ﴾ فاذا بلفت برؤية الدم اوالولادة واستمربهاالدم فحيضها عشرة ونفاسها اربعون وطهرها عشرون وسيأتى تمامذلك فىالفصل الرابع ﴿ والمضلة وتسمى الضالة والمحيرة ﴾ والمحيرة ايضا بالكسر . لانها حيرت الفقيــه ﴿ من نسيت عادتها ﴾ عددا اومكانا فيحيض اونفــاس ﴿ النوع الثاني ﴾ من المقدمة ﴿ في الاصول والقواء دالكلية اقل الحيض ثلاثة ايام ﴾ بالنصب على الظرفية أوبالرفع على الحبرية أن كان التقدير أقل مدة الحيض ﴿ وَلِيَالِيهَا ﴾ الاضافة الى ضمير الايام لا فادة مجر دالمدد اى كون الليالي ثلاثالالكونها ليالى تلكالايام فلذا عبر ابنالكمال بقوله وثلاث ليال واحترز عنروايةالحسن عنالامامانه ثلاثةايام وليلتان وروى عنابى يوسف يومان واكثرالثالث ولذاقال المص ﴿ اعنى اثنين وسبعين ساعة ﴾ بالساعات الفلكية كلساعة منها خسعشرة

درجة وتسمى عندهم المعتدلة والساعات اللغوية والشرعية وهي الزمان وانقل وحتى لورأت ﴾ الدم ﴿ مثلاعندطلوع شمس يومالاحد ساعة ﴾ اي حصة من الزمان ﴿ ثُمَ انقطع الى فجر يوم الاربعاء﴾ بادخال العايه ﴿ بمرأت ﴾ الدم ﴿ قبيل﴾ تصغيرقبلوهواسم لوقت يتصلبه مابعده ﴿ طَلُوعُهَا ﴾ ايطلوع شمسالاربعاء ﴿ ثُمُ انقطع عندالطلوع اواستمر من الطلوع الاول ﴾ بلاانقطاع اصلا ﴿ الى ﴾ الطلوع ﴿ الشاني يكون حيضا ﴾ لبلوغه نصابه وافاد ان الشرط وجودالدم فى طُرَفَى النصاب سواء وجدفيابين ذلك اولا ﴿ وَلُوانقَطُمْ قَبْلُ الطُّلُوعَ السَّانَى بزمان يسير ولم يتصل به ﴾ اي الطلوع الثاني ﴿ الدم ﴾ حتى نقص عن اثنين وسبعين ساعة لخطة ﴿ ثُم ﴾ دام الانقطاع ﴿ ولم تر دماالي تمام خسة عشريوما لميكن حيضا﴾ امالوعاد قبل تمام خسة عشر من حين الانقطاع بانعاد في اليوم العــاشر اوقبله كانكاه حيضا وان بعده كانتــالهشرة فقط حيضا اوايام العادة فقط لومعتادة لان الطهر السائص كالدم المتوالي كاس ويأتي ﴿ وَاكْتُرُهُ ﴾ اى الحيض ﴿ عَشَرَةَ كَذَلَكُ ﴾ اى مقدرة مع لياليها بالساعات اعنى مائتين واربعين ساعة نعم ذكر فىالتتارخانية آتها لواخبرت المهتى بانها طهرت فىالحادى عشر اخذلها بعشرة اوفىالعاشر اخذىتسمة ولايستقصى فيالساعات لئلايعسر عليها الامروهكذا يفعل فيجيم الصور الافي اقل الحيض واقل الطهر مخافة النقص عن الاقل زادالقهستاني عنحاشية الهداية انعليه الفتوى ومثله فيممراج الدراية ﴿ واقل النفاس لاحدله ﴾ بلهو مايوجدولوساعة ﴿ حتى اذاولدت فانقطع الدم ﴾ عقب ذلك ﴿ تَفْتُسُلُ وَتَصَلَّى ﴾ فليسرله نصاب الااذااحتيج اليهلمدة كقولهاذا ولدت فانتطالق فقالت مضتعدتى فقدره الامام مخمسة وعشرين يوماوبعدها خسةعشرطهر ثم ثلاث حيض كل حيضة خسة ايام ثم طهران بين الحيضتين ثلاثون يومافاقل مدة تصدق فيها عنده خسةوثمانون به ماه روى عندمائة يومهاعتباراكثر الحيض وقدره الثانى باحد عشهر فتصدق مخمسة وستين يوما احدعشر نفاس وخسة عشر طمر وثلاث حيض بتسعةايام بينها طهران شلاثين وقدرهااثالث بساعة فتصدق بمدهاباربعة وخسين وتمام ذلك فيالسراج وحو شينسا علىالدر المختار ﴿ وَاكْثُرُهُ ﴾ اى الفاس ﴿ اربون يوما ﴾ وقدع اجالا ممام من بيانا كثر الحيض والنفاس وانالزائد عليه لايكون حيضا ولانفاسا ان الدم الصيح لايعقبه دم صميم وحينئذ ﴿ فَالْحَيْضَانَ لَا يَتُوالَيَّانَ ﴾ بل الشاني منهما استماضة وكذا في الآخيرين ، صفى قوله ﴿ وَكَذَا النَّفَاسِ انْ وَالنَّفَاسُ وَالْحَيْضِ بللابد منطهر ﴾ تامناسل ﴿ بينهما ﴾ أى بينكل اثنين من الحيضين والنفاسين

والحيض والنفاس ﴿ واقل الطهر ﴾ المذكور مختلف فهو ﴿ فيحق النفاسين ستة أشهر ﴾ لأنه ادنى مدة الحل فلو فصل اقل منذلك كامًا توأمين والنفاس منالاول فقط كامر ويأتى ﴿ وَفَى ﴾ حق ﴿ غَيرِهَا ﴾ من حيضين اوحيض ونفاس ﴿ خَسَةُ عَشَرُ يُومًا ﴾ وإن كان أقل من ذلك فالشَّاني استحماضة مُصَّ فاذا وقع ذلك الطهر التــام بين دمين ﴿ فالدمان المحيطان به حيضان ﴾ وكذا الحكم فيالاكثر بطريق اولى مصراي الاكثر منطهر خسة عشر ﴿ انْبَلْغُكُلِّ نصاباً ﴾ ثلاثة اواكثر ﴿ ولم يمنع مانع والا ﴾ اى وأن لم يبلغ نصابا اومنع مانع منالحيض مشلكونها حاملا أوكونه زائدا على عادتهما مجاوزا للعشرة ﴿ فَاسْحَامَنَةُ أُونْفَاسَ ﴾ صورته امرأة رأت دماحال جلها خسة ايام ثم طهرت خسة عشر يوما ثم ولدت ورأت دما فالدم الثانى نفاس والدم الاول استحاضة مع أنهما مكتنفان بالطهر ﴿ تنبيه ﴾ اطلق الطهر فشمل الصحيح والفاسـد بعد كونه ماما فالطهر التامالفاسد وهوالذي خالطه دم كامر نفصل بينالدمين واعا نفسد منحيث انهلايصلح لنصب العادة في المبتدأة لامن حيث الفصل وعدمه كأيظهر فى الفصل الرابع وح فاورأت ثلاثة دماكا دتهائم خسة عشرطهرا ثم يوما دمائم يوما لجهرا ثم ثلاثة دما فالثلاثةالاولى والاخيرة حيضان اوجود طهرتام بينهماوان كان فاسدا لانها صلت فيه يومايدم ﴿ والطهر الناقص ﴾ عن اقله ﴿ كالدم المتوالى ﴾ لانه طهر فاسد كما في الهداية ﴿ لايفصل بين الدمين ﴾ بل يجمل الكل حيضا أنهم يزد علىالمشرة والافالزائد عليها اوعلىالعادة استحامنة ﴿ مطلقا ﴾ اى سواء كان اقل من ثلاثة ايام وهو بالاتفاق اوازيد وسواء كان ذلك الازيد مثل الدمين المحيطين بداواقل اواكثر وسواء كانفى مدة الحيض اولا عند ابي وسف وهوقول ابي حنيفة آخر وعليه فيجوز بداية الحيض بالطهر وحمّه به ايضا اذا احاطالدم بطرفيه فلو رأت مبتدأة بوما دما واربعة عشر طهرا وبوما دما فالبشرة الاولى حيض ولورأت المتسادة قبل عادتهما نوما دما وعشرة طهرا ونوما دما فالعشرة الطهر حيض انكانت عادتها والاردت الىعادتها وعندمجدالطهرالناقص لانفصل لومثل الدمين اواقل في مدة الحيض ولو اكثر فصل انبلغ ثلاثًا فاكثر ثم انكان في كل من الجانبين نصاب فالسابق حيض ولو في احدهما فهوالحيض والافالكل استحاضةولامجوز عندمبدأ الحيض ولإختمه بالطهرفلورأت مبتدأة نوما دماونومين طهرا وبوما دما فالاربعة حيض اتفاقا لانالطهر دون ثلاث ولو رأت بومادما وثلاثة طهرا ويومين دمآ فالستة حيض للاستواء واو رأت ثلاثة دما وخسة طهرا وبوما دما فالثلاثة حيض لفلية الطهر فصار فاصلا هذا خلاصة مافي شروح الهداية وغيرها وفيالمسئلة ست روايات وهاتان اشهرها وقدمعم رواية مجد فيالمبسوط والمحيط وعلها الفتوى وفيالسراج وكثير منالمتأخر منافتوا نقول ابي توسف لانه اسهل على المفتى والمستفتى وفيالهداية والاخذم ايسر وفي الفتم وهوالاولى ﴿ وَسَجِيُّ انْشَاءَاللَّهُ تَمَالَى ﴾ فيالفصل آثاني بمض ذلك ﴿ وَكَذَّا الطهرالفاسد ﴾ التخلل بين الدمين ﴿ في النفاس ﴾ لأنفصل بينهما وبجعل كالدم المتوالى حتى لو ولدت فانقطع دمها ثمرأت آخر الاربعين دمافكله نفاس كاس وسيأتى في الفصل الثاني ، ثم أعلم أن عدم فصله خاص بما أذا كان الدم الثاني فىمدة الاربمين لا بمدها ولذا قال فىالسراج ثم الطهر المتخلل بين دى النفاس لانفصل وانكثر الخفقوله بين دى النفاس صريح فى ان الدم الثانى فى مدة الاربعين والا فانوكان لايفصل مطلقها لزم ان من ولدت ورأت عشرن دما ثم طهرت سنة اوسنتين ثمرأت الدم ان يكون ذلك الطهر كالدم المتوالى ولأقائل به لكن اذا وقع الدم الثماني خارج الأربعين فان كان الطهر المتخلل ناما فصل ميتهما ولم يجمل كالدم التوالى وان كان ناقصا لم يفصل لأنه لا يفصل في الحيض مني النفاس اولى لان الطهر الناقص فاسد في نفسه بخلاف التام يوضع ماقلناما في المحيط لوراً تخسة دماوخسة عصرطهرا وخسة دماوخسة عشرطهرا تماستمرالدم فعذاه نفاسها خسة وعشرون لانه لاعرة بالطهر الاول لائحاطة الدم بطرفيه والثاني معتبر لان بهتم الاربعون ولورأت ثلاثين دماوعشرة طهرا وبوما دمافعند ابى وسف الاربعون نفاس لانه يختم النفاس بالطهر ويقلب الطهرنفاسا باحاطة الدمين به كاسيأنى وعند مجدالثلاثون نفاس انتهى فقوله لانبه تمالاربعون اي فكانالدم الثاني واقعا بعدها فيكون حيضا لوجودالطهرالفـاصل فهذا ماظهرلي والله تعـالي اعلم ﴿ وَأَكَثُرَالِطُهُرُ لاحدله ك بل قديستفرق العمر ﴿ الاعند ﴾ الحاجة أبي ﴿ نصب العادة ﴾ عند استمر رالدم ﴿ وسيمِي أن شاء لله تعالى ﴾ تفصيل ذلك في الفصل الرابع ﴿ والعادة تُبت بمرة واحدة فيالحيض والنفاس ﴾ هذا قول ابي يوسف وابي حنيفة آخراً قال في الحيط و بديفتي و في موضع آخر وعليه الفتوى هذا في الحيض اما في النفاس فتفق عليه مصر قلت وكذا المبتدأة بالحيض تثبت العادة لهاعرة واحدة اتفاقا كافي السرائج وأنما الحلاف فيالمتادة اذا رأت مامخالف عادتها مرة واحدة هل يصير ذلك المخالف عادة لها أم لابد فيه من تكراره مرتين سأن ذلك لوكانت عادتها خسة مناول الشهر فرأت ستة فهي حيض اتفاقا لكن عندهما يصير ذاك عادة فاذا

استمربها الدم في الشهر الثاني ترد الى آخر مارأت وعند مجد الى العادة القديمة ولورأت الستة مرتين ترد اليها عند الاستمرار اتفاقا وتمامه فيالسراج وقوله ﴿ دَمَا اوطُهُرا ﴾ منصوبان على التمييز ﴿ ان كَانَا صَحِمَينِ ﴾ بخلاف الفاسدين كَالُوضِينَاهُ فِي آخِرُ النَّوعِ الأولِ ﴿ وَتَنتقُلُ كَذَلْكُ ﴾ أي بمرة واحدة في الحيض والنفاس دما أوطهرا وفيه الخلاف المار لكن هذا في العادة الاصلية وهي ان ترى دمين متفقين وطهرين متفقين على الولاء او اكثرلا الجعلية بان ترى اطهارا مختلفة ودماء مختلفة فانها تنتفض برؤية المخالف اتفياقا نهر وتمام ذلك فيالفتم وغيره ﴿ زَمَانًا ﴾ تمييز محول عن الفاعل ﴿ بَانَ لِمُتَّرَفِيهِ ﴾ أي في زمان عادتها كالوكانت عادتها خسة مناول الشهر فضت ولم ترفيها ولافي بقية الشهر اورأت بددها خسة ﴿ اورأت ﴾ الحسة ﴿ قبله ﴾ أى قبل زمان عادتهما ولم ترفيه وانما نص على القبلية معانها داخلة في قوله بان لم ترفيه لان الانتقال فيها حصل قبل عدم الرؤية فيه فتأمل ﴿ و ﴾ "نتقل ﴿ عددا انرأت ما مخالفه ﴾ اى العدد ﴿ صحيحا ﴾ حال من مفعول رأت وقوله ﴿ طهرا اودما ﴾ بدل من معيما اوعطف بيان كالوكانت عادتها خسة حيضا وخسة وعشرن طهرا فرأت في المها ثلاثة دماو خسة وعشر بن طهرا اوخسة دما وثلاثة وعشرن طهرا ﴿ أُو ﴾ رأت ما مخالفه حالة كون المرثي ﴿ دما فاسدا جاوز العشرة ووقع من آخره والصاب مثلاثة ايام فاكثر في بعض كاأيام والعادة وبعضها ﴾ أي ووقم بعض العادة ﴿ من الطهر الصعبح ﴾ مثاله عادتها خسة من أول الشهر فرأت الدم سبعة قبله واربعة فى اوله وانقطع فهذا دم فاسد لانه جاوز العشرة ووقعمنه نصاب الحيض فيبعض ايام العادة وبعضها الباقي وهو الخامس وقعمن الحطهر الصيم فترد الى عادتها من حيث المكان دون المدد لان الحامس لم يقع بعده دمحق بجعل حيضا لانابا بوسف وانكاذ بجيز ختم الحيض بالطهر لكن شرطه عنده احاطة الدم بطرفي الطهركاقدمناه وقد تنتقل عددا وزماما وهوظاهروسيأتي تفصيل هذاالمحل في الفصل الثاني ازشاء الله تعالى ﴿ واما الفصول ﴾ عطف على قوله اماالمقدمة ﴿ فستة الفصل الأولف ﴾ بيان ﴿ ابتداء ثبوت الدماء الثلاثة ﴾ الحيض والنفاس والاستمامة ﴿ وَ ﴾ سيان ﴿ انتهائه ﴾ اي انتهاء شوتهاالذی یزول به احکامها ﴿ وَ ﴾ فیبیان ﴿ الکرسف ﴾ بوزن فلفل ﴿ اما الاولفند ظهورالدم بانخرج منالفرجالداخل ﴾ الى الفرج الحارجوالاول وهوالمدور عنزلة الدبر اوالاحليل والثاني وهو الطويل عنزلة الاليتين اوالقلفة ﴿ او ﴾ لم منفصل عن الفرج الداخل بل ﴿ حاذى ﴾ اى ساوى ﴿ حرفه ﴾ والدم في هذا

الحكم ﴿ كالبول والغائط فكلماظهر من الاحليل ﴾ بالكسر مخرج البول من ذكر الانسان واللبن من الثدى قاموس والمرادهنا الاول ﴿ والدبر ﴾ بضم و بضمتين ﴿ والفرج بانساوي الحرف كمن احدهده المخارج ﴿ يَتَقَضُ بِهِ الْوَضُوءَ ﴾ سواء كان دما او بولااوغائطا ﴿مطلقا﴾ اى قليلا كان اوكثيرا ﴿ ويثبت بدك اى بماظهر ﴿ النفاس والحيض انكان دماصحها كيمني بانكان بعد خروج الولداو اكثره في النفاس ولم ينقص عن ثلاثة في الحيض ﴿ من منت تسعسنين او اكثر ﴾ ويثبت بدبلوغها قال في المحيط البرهانى وأكثرمشا يخزمانناعلى هذا أنتهى وعليه الفتوى سراج وهوالمختار وقيلست وقيلسبع وقيل اثنتاعشر فتع وفان احس بصيغة المجهول ولميقل احست ليدخل فيه حدث الرجال والنساء ﴿ ابتداء بنزوله ﴾ اى الدم و نحوه كالبول ﴿ و لم يظهر ﴾ الى حرف المخرج ﴿ اومنع ﴾ بصيغة المجهول ايضامعطوف على لم يظهر ﴿ منه ﴾ اى من ظهوره ﴿ بالشد ﴾ على ظاهر المخرج بنحو خرقة ﴿ أوالاحتشاء ﴾ في اطنه بنحو قطنة ﴿ فليس الدحكم ﴾ اى لا ينتقض به الوضوء ولا يثبت به الحيض وقيل يثبت بمجرد الاحساس كاقدمناه ﴿ وان منع بعدالظهور اولا فالحيض والنفاس واقيان ﴾ اىلايزول بهذا المنع حكمهماالثابت بالظهور اولاكا لوخرج بعض المني ومنع الحيوج عاله لا تزول الجنابة ﴿ دُونَ الاستَحَاصَةُ ﴾ فانداذا امكن منع دمها زالحكمها ﴿ واما ﴾ الكلام ﴿ في ﴾ حكم الحارجمن ﴿ غيرالسبيلين ﴾ القبلوالدبر ﴿ فلاحكم للظهور والمحاذاة ﴾ بمجردهما ﴿ بللابدمن الحروج ﴾ ولوبالاخراج كعصره فىالاصمح خلافا لمافى العناية والبحرمن ان الاخراج غـيرمعتبر كالوضمناه فى رد المحتار ﴿ وَ ﴾ لابدايضا من ﴿ السيلان ﴾ واختلف فى تفسيره فني المحيط عن ابي يوسف ان يعلو وينحدر وعن مجداذا انتفخ على رأس الجرح ومار اكثرمن رأسه نقض والعميم لاينقض انتهى وصحح في الدراية الثاني لكن صحح في الخانية وغيرهاالاول وفىالفتم آنه مختار السرخسي وهو الاولى والمراد السيلان ولوبالقوة حتى لومسعه كما خرج اووضع عليه قطنة اوالتي عليه رمادا اوتراباتم ظهر ثانيا فتربهثم وثم فانه يجمع فانكان بحيث لوتركه سال بغلبة الظن نقض قالوا واعابجمع اذا كانفى مجلس واحدمرة بعداخرى فلرفي مجالس فلا كافي انتسار خانب ةوالبحر ﴿ الْيَمَا ﴾ اى موضع من البدن ﴿ يجب تطهيره في الغسل ﴾ من الجنابة وعم التطمير المسم كالولم يمكنه غسل رأسه لعذر وامكنه مسمعه فخرج منهدم وسال اليه والمراد سيلانهاليه ولوحكمافيشمل مالوافتصد ولم يتلطخ رأس الجرح فانه ناقض معانه سال الى الارض دون البعدن وكذا لومص العلق او القراد الكبير الدمو خرج مالوسال

فى داخل المين اوباطن الجرح فاندموضع لابجب تطهيره لاندمضر وزادفي الفتح بعد قوله يجب اويندب وايده في البحريقولهم اذا نزل الدم الى قصبة الانف نقض أي لان المبالغة فىالاستنشاق الى مااشتد منالانف مسنونةوتمام تحقيق ذلك فىحواشينا ردالمحتسار ﴿ فينقض الوضوء ﴾ متملق بممنىالنني فيقوله فلا حكم وقوله بلكامه اوبالظهوروالحروج لكن يحتاج الى تكلف تأمل ﴿ فلو منع الجرح السائل من السيلان انتنى المذر كبالاخلاف وذلك واجب بالقدرالمكن ولوبصلاته مومياقائما اوقاعدا كاسيأتي تفصيله آخر الرسالة انشاء الله تعالى ﴿ كَالاسْتَعَاصَةَ ﴾ في اصم القو لين وقيل انهاكالحيض ﴿ وفي النفاس لابد ﴾ في ثبوت حكمه ﴿ معذلك ﴾ اىمع خروج الدممن الفرج الداخل ﴿ من خروج اكثر الولد ﴾ هذا اصحالا قاويل و في الخلاصة انخرج الاقل لاتكون نفسآء فانلم تصل تكون عاصية فيؤتى بقدر او بحفرة صغيرة وتجلس هناك كيلاتؤذى الولدوعند مجدلابد من خروج كله ﴿ فَانْ وَلَدْتُ وَلَمْ تُرْدُمُا فعليها النسل ﴾ هذا قول ابي حنيفة وقولابي يوسف اولائم رجع ابويوسف وقالهي طاهرة لاغسل عليها واكثرالمشايخ اخذوا بقول ابى حنيفة وبديفتي الصدر الشهيد كذافي المحيط وصحه في الظهيرية والسراج فكان هو المذهب بحر ﴿ لان الولدلاينفك عنبلة ﴾ بالكسروالتشديد اي رطوبة ﴿ دم ﴾ كذا علل في الفقح وعلل الزيلمي باننفس خروجالولد نفاس اىولولم يوجدمعه بلةاصلاوهوصريح فى انها تصير نفسآء وبمصرح في النهاية ايضاو به اندفع ما في النهر من ان وجوب الغسل عليها للاحتياط كاصرحوا به فلايلزم منسه كونهانفسآء وتمامه فيماعلقته علىالبحر ﴿ وَلُوخُرِجُ الْوَلِدُ مَنْغُـيُو الْفُرْجِ ﴾ كَجَرْحُ بَبْطُنَهَا ﴿ انْخُرْجُ الدَّمْمُنَالْفُرْجُ فنفاس والافلا ﴾ لكن تنقضي به المدة و تصير الامة ام ولد و لو على طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط بحر ﴿ والسقط ﴾ بالحركات الثلاث الولديسقط من بطن المهميتاوهومستبين الخلق والافليس بسقط كذافي المغرب فقوله ﴿ اناستبان بعض خلقه ﴾ لبيانانه لايشترط استبانة الكل بل يكنى البعض ﴿ كالشعر والظفر ﴾ واليد والرجل والاصبع ﴿ فولد ﴾ أىفهو ولدتصيربه نُفسآء وتثبت لهابقية الاحكام منانقضاء العدة ونحوها بماعلمته آنفاوزاد فيالبحر عنالنهاية ولايكون مارأته قبل اسقاطه حيضااي لانها حينئذ حامل والحامل لاتحيض كامر ووالا كيستبن شي من خلقه ﴿ فلا ﴾ يكون ولدا ولا تثبت بد هذه الاحكام ﴿ ولكن مارأته من الدم بعداسة اطه وحيض ان بلغ نصابا ﴾ ثلاثة ايام فاكثر وتقدمه طهر تام ﴾ ليكون فاصلابين هـذا الحيض وحيض قبله ﴿ والا ﴾ يوجـدواحد من هذين

الشرطين اوفقداحدهما فقط ﴿ فاستحاصة ﴾ ولولم تعلم انهمستبين ام لابان اسقطته فىالمخرجمثلا واستمربهاالدمفسأتي حكمه انشاءالله تعالىفي آخر الفصل الخامس ﴿ وَانْوَلَدَتُ وَلَّذِينَ اوَاكْثَرُفَى بَطْنَ وَاحْدُ بَانَ كَانَ بَيْنَ كُلُولَدِينَا قَــَلَّ مَنْ سَــتّة أشهر ﴾ ولوبينالاول والثالث اكثرمنها فيالاصم يحر ﴿ فالنفساس منالاول فقط ﴾ هــذا قول ابى حنيفة وابى يوسف وهوالعجيم وعندمجد من الثماني كـذا فىالتشارخانيةوالظاهرانالمرادبالثانى الاخيرايشمل الثلاثة ثمرلاخلافانانقضآء العدة منالاخير كافي التنوسر لتعلقه نفراغ الرجم ولايكون الانخروج كل مافيه ولمسين حكم ماتراه بعدالاول وكتب في الهامش قالوا والباقي استحاضة وهذا على الاطلاق في المتوسط لان الحامل لاتحيضواما في الاخير فيتعين ان يقيد عااذالم مكن جعله حيضابان لم يمض بعد انقطاع النفاس خسة عشر بوما اولم بمض عادته الاولى اوعشرون في المبتدأة اوكان اقلَّ من ثلاثة ايام والافينبني ان يكون حيضا انتهى. قلت والمتوسط ايضًا ليسعلي اطلاقه بلهومقيد عا اذا كانبعد تمام الاربعين منالاول لمافىالمحر عنالنهاية انماتراه عقب الثاني انكان قبل الاربعين فهونفاس الاول لتمامها واستحاصة بعدتمامها عندهما انتهى وينبغى فىالمعتادةاذاجاوز الاربدين انتردالي عادتها فكون مازاد علمهااستحاضة لامابعد تمام الاربعين فقط وواء اانتهاء الحيض ﴾ معطوف على قوله أما الاول ﴿ فببلوغها سن الاياس ﴾ اى انتهاءمدته التي يوجد فيها ولايتعداها غالبا وليس المراد انتهاء نفس الحيض لانه يكون بانقطاعه حقيقة فيمابين الثلاث والعشرة اوحكما اذاحاوز العشرة وكان مقتضى المقابلة حيث فسر الانتداء بظهور الدمان نفسرالانتهاء بالانقطاع المذكوراما تفسيره بماذكره فانماساسب تفسير الابتداء ببلوغها تسعسنين فاكثر وقديقال انه مرادهمن تفسير الانتداء ويحتاج الى تكانف فتأمل ثم اليأس انقطاع الرجاء والاياس اصلهاياً آس حذفت منهالهمزة التيهمي عينالكلمة تخفيفا مغرب ﴿ وهو ﴾ اىسنالاياس ﴿ في الحيض ﴾ احترازعن الاستعاضة فانه لاتقد راه ﴿ جس وخسون سنة﴾ قال في المحيط البرهاني وكثير من المسايخ افتوا به وهو أعدل الاقوال وذكرفي الفيض وغيرهانه المختار وفي الدرعن الضياء وعليه الاعتمادفاذا بلغته وانقطع دمها حكم باياسها والافلا وعليه فالمرضع التىلاترى الدمفى مدة ارضاعها لاتنقضى عدتها الابالحيض كافى الدر من باب العدة وفى السمراج سئل بعض المشايخ عن المرضعة اذالم ترحيضا فعالجته حتى رأت صفرة في ايام الحيض قال هو حيض تنقضى مه العدة ﴿ فان رأت بعده ﴾ اى بعد هذا السن ﴿ دما خالصا ﴾ كالاسود والاجرالقاني ونصابا فيض ﴾ قال صدر الشريعة هو المختار وفي المحيط قال بمضهم لايكون حيضاو جعله صدر الشريعة ظاهر الرواية وقال بعضهم انحكم بالاياس فليس يُحيض والافحيض وفي الحجةوهوالصيح (والا) يكن كذلك بان رأت صفرة اوكدرة أوتربية صدرالشريعة والكدرةماهوكالماء الكدر والتربية نوعمنها كلون التراب بتشديد الياء وتخفيفها بغير همز نسبة الىالترب بمنى التراب والصفرة كصفرةالقز والتبناوالسن علىالاختلاف ﴿ فاستحاصة ﴾ وفي البحرعن الفتح ثم أعا ينتقض الحكم بالاياس بالدم الخالص فيا يستقبل لافيا مضى حتى لاتفسدالا نكحة المباشرة قبل المعاودة انتهى فلواعتدت بالاشهر فرأته قبل عام الاشهر استأنفت لابعدها كما اختبارهالشهيد وصدرالشريعة ومنلا خسرو والبياقانى وتعتد فىالمستقبل بالحيض كاصححه فحالخلاصة وغيرها وفحالجوهرة والمجتبى اندائعيم المختار وعليه الفتوى وفى تصميمالقدورى انهذا التصميم اولى من تصميمالهـ داية فسادالنكاح وبطلان العدة وفي النهر انداعد لالروايات كذا في باب العدة من الدر ملحصا ولماقيد المصهناالدمبكونه خالصا وهوالاسود والاجرالقانى كاذكر اصارمظنة انسوهم اندمالحيض يشترط فيهذلك فىالآيسة وغيرها دفع ذلك بقوله ﴿ وَفَي غَيرَالاَّ يَسَاةً ماعداالبياض الخمالص ﴾ قيل هوشي يشبه الخيط الابيض در ﴿ من الالوان ﴾ كالخضرة وغيرها من الخسة السابقة ﴿ في حكم الدم ﴾ في مدة الحيض والنفساس وانكر ابو يوسف الكدرة في اول الحيض دون آخره ومنهم من انكرالخضرة والصيح انها حيض منغميرالآيسة وفيالمعراج عنفغرالائمة لوافتى بشئ من هذه الاقوال في مواضع الضرورة طلباللتيسير كان حسنا بحر ﴿ وَالْمُعْتَارِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ من حرة اوغيرها وحين يرتفع الحشوى اى الكرسف وهوطرى ولايعتبر التغيرى الى لون آخر ﴿ معدَّدُكُ ﴾ كالورأت بياضافاصفر بعد اليبس اوبالعكس اعتبرماكان قبل الغير ﴿ واما الكرسف ﴾ بضم الكاف والسين المهملة سنم الكرسف كنة القطن وفي اصطلاح الفقهاء مايوضع على فمالفرج ﴿ فَسَنَةٌ ﴾ اى استحبوضعه كافي الفَّتْعُ وشرح الوقاية ﴿ للبكر ﴾ أى من لم تزل عذرتها ﴿ عندا لحيض فقط ﴾ أى دون حالةالطهر ﴿ وللثيبِ ﴾منزالت بكارتها ﴿ مطلقا ﴾ لانهالاتأمن عن خروج شيءمنهاقتحتاط فيذلك خصوصا فيحالة الصلاة بخلاف البكركما فيالمحيط ونقل فىالبحرماذكر. المص عنشر-الوقاية ثممقال وفيغيره أنه سنة للثبب حالةالحيض وستعب حالة الطهرولوصلتا بغير كرسف جاز انتهى ووسن تطبيبه بمسك ونحوه لقطع رائحة الدم وويكر موضعه في اله وضع جيعه وفي الفرج الداخل كاله يشبه

النكاح بيدهامحيط هوولووضعت الكرسف فيالليل وهي حائضة اونفسآء فنظرت فى الصباح فرأت عليه البياض ﴾ الخالص ﴿ حَكْم بطهارتها من حين وضعت ﴾ التيقن بطهارتها وقته محيط ﴿ فعليها قضاءالعشاء ﴾ لخروج وقته وهي طاهرة ﴿ ولو ﴾ وضعته ليلا وكانت ﴿ طاهرة فرأت عليه الدم ﴾ في الصباح ﴿ فحيض من حين رأت ﴾ على القياس في اسنادا لحوادث الى اقرب الاوقات وفي الفتم فتقضى العشاء أيضا أن لمتكن صلتها قبلالوضع انزالا لها طاهرة فىالصورة الاولى منحين ومنعته وحائضا فيالثانية حينرومته اخذا بالاحتياط فيهما انتهى فتأمل وثممان الكرسف اماان يوضع فيالفرج الخارج اوالداخل، وقدمنا اولالفصل بيانهما ﴿وَفَالَاوَلَ انابتل شيءمنه ﴾ اىالكرسف ولوالجانب الداخلمنه فىالفرج الخارج ﴿ يُتبت الحيض في الحائض ﴿ ونقض الوضوء ﴾ في المستحاصة لان الشرط فيهما خروج الدم الى الفرج الخارجاو إلى ما محاذى حرف الداخل كامروقد وجديدلك ﴿وفي الثاني ﴾ أى وضعه في الفرج الداخل ﴿ ان ابتل الجانب الداخل ﴾ من الكرسف ﴿ ولم تنفذ البلة ﴾ اى لم تحرج ﴿ الى ما يحاذى حرف الفرج الداخل لا شبت شى ، ك من الحيض ونقض الوضوء ﴿ الاان بخرج الكرسف ﴾ فعينئذ ثبت الحيض ونقض الوضوء لامن زمان الاستلال لما من ان الشرط الحروج دون الاحساس فلو احست بنزول الدم الىالفرجالداخل وعملت بابتلال الكرسف به منالجانب الداخل فقط فلم تخرجه الى اليوم الثاني لم شبت له حكم الا وقت الاخراج او نفوذ البلة فلذا قال ﴿ وَانْ نَفْذَ ﴾ اي البلة وذكر ضمير هالانها بمعنى الدم اى وان خرجت الى ما يحاذى حرف الفرج الداخل ﴿ فيثبت ﴾ حكمه من الحيض او نقض الوضوء ثم هذا ان بق بعض الكرسف في الفرج الخارج ﴿ وانكان الكرسف كله في الداخل فاستلكله ﴾ اى الكرسف وفانكان مبتلا ﴾ كذا فى اكثرالنسخ والعلم بضم أوله وتقديم البساء الموحدة المفتوحة على التساء المثناة المفتوحة المشددة من النبتيل والبتل القطع ويقال ايضابتل الشئ الى ميزه كافي القاموس وفى نسخة متسفلا بالسين والفاء وهى احسن لانهاالمستعملة فى عباراتهم هنا اى فان كان مميزا ﴿عَنْ حَرْفُ﴾ الفرج ﴿الدَّاخَلَ﴾ ومتسفلا عنه بأنَّ لم يحاذه ﴿فَالاحْكُمُ لُهُ﴾ لعدم تحقق الشرط وهو الخروج كإمر ووالا كانان طرفه محاذيا لحرف الداخل اواعلامنه متجاوزاعنه وفخروج اىفذلك خروج للدم فيثبت بدحكمه وكذا احكم في الذكر ﴾ أذا حشى احليله فاسل الجانب الداخل دون الحارج لا متقض الوضوء بخلاف مالو ابتل الخارج وكذلك اذا كانت القطنة متسفلة عن رأس الاحليل

وكل هذا كاى قوله ثم ان الكرسف الخ ومفهوم عاسبق كاول الفصل و تفصيل له ك للتوضيح والفصلالثانى فى بان احكام والمبتدأة والمعتادة ، المتقدم تعريفهما فى النوع الاول من المقدمة ﴿ اما الاولى فكل مارأت ﴾ اى كل دمرأ ته ﴿ حيض ﴾ أن لم يكن اقل من نصاب و نفاس كالواو عمن او والاماجاوز اكثرهما كالمشرة والاربَّمِينَ ﴿ وَلَا نُسُ ﴾ مَامَرُ فِي آخرُ المقدمة اعنى ﴿ لُونَ الطهرِ النَّاقِصِ ﴾ عن خسة عشر يو ما ﴿ كَالْمُتُوالِي ﴾ اي كالدم المتصل عاقبله و عابعده فلا يفصل بين الدمين مطلقا ويجعل كله اوبعضه حيضا وانازم منهبدؤا لحيض اوختمه بالطهروهذا قول ابى بوسف كااوضحناه في المقدمة فوفان رأت المبتدأة ساعة كاى حصة من الزمان ودما ممار بمةعشر يوماطهرا ثم ساعة دماك فهذا طهر ناقص وقدوقع بين دمين فلايفصل بينهمابل يكون كالدم المتوالى وحينند و فالعشرة من اوله كاى مارأت وحيض يحكم ببلوغهابه فتم و فتفتسل مع عندتمام العشرة وانكان على طهر و تقضى صومها ك ان كانت في رمضان ﴿ فَيجُورُ حَتَّم حَيْضُها ﴾ اى المبتدأة ﴿ بِالطُّهُرِ ﴾ كافي هذا المثال ﴿ لابدؤها ﴾ لانالطهرالذي يجمل كالدمالمتوالى لابد انيقع بين دمين فيلزم فىالمبتدأة جعلالاولمنهماحيضا بالضرورة بخلاف المعتادةفانالدمالاول قديكون قبلاايام عادتها فيجعل الطهر الواقع فى ايام عادتها هو الحيض وحده ولذا جاز بدؤ حيضها وخمّه بالطهركم سيصرح بدالمص ﴿ولوولدت﴾ اى المبتدأة ﴿فانقطع دمها﴾ بعد ساعة مثلا ﴿ ثُم رأت آخر الاربعين ﴾ اى فى آخر يوم منها ﴿ دما فكله نفاس ﴾ لمامر فى المقدمة ان الطهر المخلل في الاربدين قليلا كان او كثيرا كله نفاس لان الاربدين فىالنفاس كالعشرة فىالحيض وجيع ماتخلل فىالعشرة حيض فكذا فىالاربعين ﴿ وَانَ انْقَطْعَ فِي آخُرِثُلَاثَيْنَ ثُمَّ عَادَ قَبْلَ يَمَـامُ خُسُ وَارْبِعِينَ ﴾ منحينالولادة وفالاربعون نفاس كم لجواز ختمه بالطهر كالحيض ويكون الدم الثانى استحاصة لمام انعلا يتوالى حيض ونفاس بللا بدمن طهر الم بينهما ولم يوجد وان عاد بعد تمام خسواربمين فالنفاس ثلاثون فقط كالنااطهر هناتام بلغ خسة عشريوما فيفصل بين الدمين فلا يمكن جعله كالمتوالى بخلاف المسئلة التي قبله وحينئذ فان بلغ الدم الثاني نصابافهوحيض والافاستحاصة ولابنافي ذلكمامرمن انالطهر لايفصل بينالدمين فى النفاس وان كان خسة عشر فاكثر لان ذاك فيااذا كان كل من الدمين في مدة النفاس وهناالدمالثانى وقع بمدالاربعين وحينئذفان كانالطهر تامافصل والافلاكما اوضخناه آخرالمقدمة ﴿واما ﴾ الثانية وهي ﴿ المعادة فانرأت مايوافقها ﴾ اي يوافق عادتها

زماناوعددا ﴿ فظاهر ﴾ اى كله حيض ونفاس ﴿ وان رأت ما يحالفها ﴾ في الزمان اوالعدد اوفيهما فحينئذ قدتنقل العادة وقد لاتنتقل ويختلف حكم مارأت ﴿ فَتَتَوْقَفَ مَعْرَفَتُهُ ﴾ اىمعرفة حال مارأت منالحيض والنفاس والاستحاضة ﴿ على انتقال العادة فان لم تنتقل ﴾ كما اذا زاد على العشرة اوالاربعين ﴿ ردت الى عادتها ﴾ فيجعل المرئى فيها حيضًا أونفاسًا ﴿ وَالبَّاقِي ﴾ أي ماجاوز العادة ﴿ استحاصة ﴾ ﴿والا﴾ اىوان انتقلت العادة ﴿ فالكل حيض اونفاس وقدع فت مح قبيل الفصل الاول ﴿قاعدة الانتقال اجالا ﴾ بدون تفصيل ولاامثلة توضَّعها ﴿ولَّكُن نفصل﴾ تلك القاعدة الاجالية وعمل لها ﴿تسهيلا للبتدئين وقوعه وصعوبةفهمه المبتدئين قال المصدا البحث الهمماحث الحيض لكثرة وقوعه وصعوبةفهمه وتعسر اجرائه وغفلةاكثرالنساءعنه فعليك بالجد والتشمير في ضبطه فلعل الله تعالى بلطفه يسهله وييسره لك انهميسركل عسير آمينياكريم انتهى ﴿ فنقولوبالله التوفيق المخالفة الهالمادة ﴿ إن كانت في النفاس ﴾ فانجاوز الدم الاربعين فالعادة بافيةردت اليهاو الباقى اىماز ادعلى العادة واستحاضة فتقضى ماتركته فيهمن الصلاة ﴿وَانَ لَمْ يَجَاوُزُ﴾ أَيَ الدم الاربِعِينَ ﴿ انتقلتَ ﴾ أي العادة ﴿ الى مارأَتِه ﴾ وحينئذ ﴿ فَالْكُلُّ نَفَاسُ وَانْ كَانْتُ ﴾ اى المخالفة ﴿ فَيَا لَحِيضَ ﴾ فلا يخلواما ان يجاوز الدم العشرةاولا فانجاوز فاماانيقع مندفىزمان العادةنصاباولافازوقع فاماان يساويها عددااولاوان لم بجاوز العشرة فاما ان يساويها عددا اولا ﴿ فَانْجَاوِزَالْدُمُ الْعُشْرَةُ فَانْ لم يقع في زمانها كالعادة ﴿ نصاب كالائة الماما كثر بان لم ترشينًا اورأت اقل من ثلاثة وأنتقلت اى العادة وزماناو العدد بحاله يعتبر من اول مارأت كالذا كانت عادتها خسةفى اول الشهر فطهرت خستها اوثلاثة من اولها ثمرأت احدعشر دما فني الاول لميقع فىزمانالعادة شئ وفى الثانى وقع يومان فعيضها خسةمناول مارأت لمجاوزة الدمالعشرة فتردالىءادتها منحيثالعدد وتنتقل منحيثالزمان لانعطهر لميقع قبله دم فلا يمكن جمله حيضا ﴿وان وقع﴾ نصاب الدم فى زمان العادة ﴿ فالواقع فىزمانهافقط حيض والباقى استماضة فأنكان الواقع ﴾ فىزمانالعادة ﴿ مساويًا لعادتهاعددا فالعادة باقية ﴾ فيحقالعددوالزمان معاكمالوطهرت خستهاورأت قبلها خسةدماوبعدها يومادما فخمستها حيض لوقوعهـا بيندمين ولاأنتقـال اصلا ﴿ والا ﴾ اىان لميكن الواقع فى زمان العادة مساويالها ﴿ انتقلت ﴾ اى العادة ﴿ عددا الى مارأته ﴾ حال كون مارأته ﴿ ناقصا ﴾ قيد به لانه لااحتمال

لكون الواقع في العادة زائد اعليها وذلك كالوطهرت يومين من اول خستهاثم رأت احدعشر دمافالثلاثة الباقية من خستهاحيض لانها نصاب في زمان العادة لكنه اقل عددا منها فقدانتقلت عددا لازمانا ﴿وان لم يجاوز ﴾ الدم المشرة ﴿ فالكل حيض﴾ أن طهرت بعده طهرا صحيحا خسة عشريوما والاردت الى عادتها لانه صار كالدم المتوالى كما فىالتتارخانية ومثاله مافىالبحر عنالسراج لوكانت عادتهاخسة مناول الشهر فرأتستة فالسادس حيض ايضافلوطهرت بعده اربعة عشرتم رأت الدم ردت الى عادتها والسادس استحاضة ﴿ فَانَ لَمْ يَسْسَاوِيا ﴾ اى العادة والمخالفة ﴿ عددا ﴾ كامثانا آخرا ﴿ صار الشاني عادةوالا ﴾ اي وانتساويا ﴿ فَالْمُدُدُ بِحَالُهُ ﴾ سواءرأت نصاباً في ايام عادتها اوقبلهـــا اوبمدها اوبعضه فى ايامها وبعضه قبلها اوبعدها لكن ان وافق زمانا وعددا فلاانتقال اصلاوالا فالانتقال ثابتعلى حسب المخالف ولوجاوز الدم العشرة ردت الى عادتهافي جيع هذه الصور كاعلمن اطلاقه الماروقدمثل المص فيمايأتي لبعض ماقلناه وتفصيل ذلك يعلم من المحيط والسراج وغيرهما ﴿ وَلَمْثُلُ ﴾ لما مرمن تفصيل قاعدة الانتقال في النفاس والحيض وبامثلة توضيحاللطالبين كملاذ كرممن صعوبة هذاالبحث وامثلة النفاس امرأة عادتها في النفاس عشرون ولدت ﴾ بعد ذلك ﴿ فرأت عشرة دما وعشر ن طهرا واحدعشردما كتمثيل لقولهفان جاوزالاربعين لانالطهرفيها كالدمالمتوالى لوقوعـه بين دمين كامر فعشرون مناول مارأت نفـاس وانختم بالطهرردا الى عادتها والباقى وهواحد وعشرون استعاضة واورأت يومادما وثلاثين طهرا ويوما دما واربعةعشر طهراويوما دما ﴾ فنفاسها عشرون ايضاردا الى عادتها للمجاوزة فانالطهر الشاني ناقص لايفصل بينالدمين فهوكالدم المتوالي كالطهر الاول ﴿ اورأت خسة دما واربعة وثلاثين طهراويوما دما ﴾ تمثيل لقوله وان لم يجاوز انتقلت الىمارأته فالكلنفاس ﴿ اورأت ثمانية عشرهما واثنين وعشرين طهرا ويومادما ﴾ ظاهركلامه انه تمثيل ايضالقولهوان لم يجاوز وعليه فالدم الاول نفاسها والاخير استحاضة ولوبلغ نصاباكان حيضا فقدانتقلت عادتها بنقصان يومين لممدم المجاوزة لان الطهر معتبرهنا لكوند تاماصيحالم يقع بين دمى نفاس لان الدم الثاني وقع بعد الاربمين واذاوقع بمدهالا يفسد الطهرالتام بجمله كالدما لتوالى بخلاف الطهرالناقص لانهفاسدفى نفسه وبخلاف مااذا وقع الدم الثانى فى الاربعين فانه يفسد الطهر مطلقاكما لوولدت فرأت ساعة دماثم رأت فيآخر الاربعين ساعة دما كمااو ضحناه في النوع الاول من المقدمة هذا ماظهرلي ﴿ اورأت يوما دما واربعة وثلاثين طهرا ويومادما وخسةعشرطهراويومادما كوفنفاسهاستةوثلاثون آخرهادم مخلاف المثال الذي قبله فقد انتقلت عادتها بزيادة ستةعشر لعدم المجاوزة لان الطهر الاخير معتبركما علته آنف ﴿ وَامْثُلُهُ الْحَيْضُ ﴾ على ترتيب الأمشلة التي ذكر ناها تعملًا للفائدة وتوضيا للقاعدة ﴿ امرأةعادتها في الحيض خسة وطهرها خسة وخسون رأت على عادتها فى الحيض خسة دماو خسة عشرطهرا واحدعشر دما ﴾ هذا تمثيل لقولدان لم يقسم فى زمان العادة نصاب الخفان الدم الاخير خسة منه حيض ثان لوقوعه بعدطهر تاموقدحاوز العشرة ولميقع منه نصاب فىزمان العادةفان زمنه بعد خسة وخسين فانتقلت العادةزمانا والعدد وهوخسة محاله يعتبر من إول،مارأت ومثمله قوله ﴿ اورأت خسة دما وستة واربعين طهرا واحدعشر دما ﴾ لكن هنـــاك لميقـــع فىزمانالعادة شئ اصلاوهنا وقعدون نصاب فان يومين من آخر الاحد عشروقما فى زمان العادة ولا عكن جعلهما حيضافانتقلت العادة زمانا وبقى العدد محاله ايضا ﴿ اورأت-خَسة دماوكمانية واربعين طهرا واثنىءشردما ﴾ هذا تمثيل لمااذاوقم فىزمان العادة نصاب مساولها فان الدمالاخير جاوزالعشرة وقدوقع سبعة مند فى زمان الطهر هو خسة منه فى زمان عادتها فى الحيض فترد اليها ولاانتقال اصلا ومثله قوله ﴿ اورأت خسة دما واربعة وخسين طهرا ويوما دما واربعــة عشر طهرا ويومادما ﴾ لكن هنا يدئ الحيض وختم بالطهر فان اليوم الدم المتوسط تمامدة الطهر والاربعةعشر بعده فيحكم الدم المتوالي لانهاطهر ناقص وقعربين دمين فخمسة مناولها حيض والباقى استماضة والعادة باقية عددا وزمانا كالمثال قبله ﴿ اورأت خسة دما وسبعة وخسـين طهرا وثلاثة دماواربعة عشر طهرا ويومادما ﴾ تمثيل ااذا وقع في زمان العادة نصاب غيرمساو لعادتها عددافان الثلاثة الدموقمت فى زمان عادتها والاربعة عشر بعدها كالدم المتوالى فقدحاوز الدم العشرة فترد الى العادة زمانًا وتنتقل عددًا إلى الثلاثة الواقعة فيها ﴿ أُورَأَتِ خِسةُدِمَا وخسة وخسين طهرا وتسعةدما ﴾ شروع فيالتمثيل لقوله وان لم يحياوز الخ فالتسعةهنا حيض انطهرت بعدهاطهرا صححاكا قدمناه فقد انتقلت العادةهنا وخسين طهرا وعشرة دما ﴾ فالعشرة حيض لعدم المجاوزة لكن هنا انتقلت العادة ايضا فيالطهر عددا الى الخسين ورأت نصاب الحيض في ايامها موافقا لعادتها ونصابا قبلها كذلك عكسماقبله واورأت خسة دماواربعة وخسين طهرا وثمانية دما ﴾ فالثمانية حيض لعدم المجاوزة ايضالكن وقع نصاب منها في ايامهاولم يقع

قبلها ولابعدها نصاببل وقعيوم ويومان لوجمابلغا نصابا فقد انتقلت العادة في الحيض والطهر عددا فقط ﴿ اورأت خسة دماو خسين طهرا وسبعة دما ﴾ فالسبعة حيضوقع منهانصابقبل العادة ووقع دوندفيها ولمرقع بعدها شئ وقد انتقلت فيالحيض عددا وزمانا وفيالطهر عددافقط ﴿ اورأت خسةدماو ْعَانْبَةُ وخسين طهرا وثلاثة دما ﴾ فالثلاثة حيضايضاوقع منها يومان في ايام العادة وواحد بمدها ولمرتفع قبلها شئ فقدانتقلت فيالحيض عدداوزمانا وفي الطهرعددا فقط ﴿ أُورِأْتُ خَسَةُدُمَا وَارْبِعَةُ وَسَتَيْنِ طَهُرًا وَسَبِعَةً أُواحِدُ عَشَرُدُما ﴾ تمينز للسعة والاحد عشرفهما مثالان فىكل منهما رأت نصابا بعدالعادة مخالفالها ولم ترفيهاولاقبلها شيئافني الاول السبعة كلها حيض لعدم المحاوزة وقدانتقل عددا وزماناوفي الثانى خسة فقطمن اول الاحدعشر حيض والباقي استحاضة فقدا نتقات العادة زمانافقط وردت البها عدداللمحاوزة على العشرة واما العادة في الطهر فقد انتقلت عددا فقطولم يظمرلي وجه ذكره المشال الاخير لانه من امثلة المحاوزة وحاصل هذه المسائل انهااماان ترى دما قبل العادة اوبعدها وفى كل خس صور الاولى قبلها أوبعد ها نصاب وفيها نصاب الثانية والثالثة قبلها أوبعدها نصاب وفيها دونه اولاشئ والرابعة قبلها اوبعدها دون نصاب وفيها نصاب الخمامسة قبلهااوبعدها دونهوفيها دونهلكن لوجعا بلغانصابا وقد ترى فيهاوقبلها وبمدها والكلحيض على قول ابي يوسف المفتى به من انتقال العادة بمرةوفي بعض هذه المسائل خلاف وبسطها يعلممن المطولات وبماقررناه ظهران المص لميستوف التمثيسل لجميع الصورفتدير ﴿ فَيجُوزُبِدُوَّالْمُعَادَةُ وَخَتَّمُهَا بِالطَّهِرَ ﴾ تفريع على ماعامن القاعدة والتمثيل كالمثال الرابع منامثلة الحيض وقيد بالمعتادة لانالم بتدأة لابحوز بدؤهما بالطهر كاقدمناه اول الفصلوهذاكله على قول ابى يوسف ايضاكابيناه في النوع الثاني والله تعالى اعلم ﴿ الفصل الثالث في الانقطاع ﴾ لايخلو اماان يكون لتمام المشرة اودونهما لتمامالعادة اودونهما ﴿ انانقطع الدم﴾ ولوحكمها بانزاد وعلى اكثر المدة العشرة ﴿ فِي الحيض و كالاربدين ﴿ فِي النفاس يحكم بطهارتها ﴾ اي بمجرد مضي اكثر المدة ولوبدون انقطاع اواغتسال وأعاءبر بالانقطاع ليلام بقيةالانواع ﴿ حتى يجوز ﴾ لمنتحلله ﴿ وطؤهابدون الفسل ﴾ لانهلايزيد على هذه المدة ﴿ لَكُن لايستمب ﴾ بليستمب تأخيره لما بعد الفسل ﴿ و ﴾ حتى ﴿ لُوبِقِ مِنُوقَتُ ﴾ صلاة ﴿ فرضَمقدار ﴾ ما عكن فيه الشروع بالصلاة وهو ﴿ انْ تَقُولُ الله ﴾ هذا عند ابى حنيفة قال فى التسار خانية والفتوى عليه وقال

ابوبوسف التحريمةالله اكبر وبجب قضاؤه كوولوبتي منهما يمكنها الاغتسال فيهايضا يُجِبُّ اداؤه ﴿ وَالا ﴾ اىوآن لم يبق منه هذا المقدَّار فلاقضاء ولااداء وحتى يجب عليهاالصوم ﴿ فَانَا نَقَطُع ﴾ أي مضت مدة الاكثر ﴿ قبل الفجر ﴾ بساعة واوقات سراج ﴿ فَي رَمْضَانَ بِحَرْيُهِ اصْوَمُهُ وَيَجِبُ ﴾ عليها ﴿ قَضَاءَ العَشَاءُ وَالَّا ﴾ بانانقطع معالفجر اوبعده ﴿ فلا ﴾ وكذا لوكانت مطلقـةَ حلت اللازواج وأو رجمية انقطعت رجعتها سراج ﴿ فالمعتــابر الجزء الاخير منالوقت ﴾ نقـــدر التحريمة فلوكانت فيهطاهرةوجبت الصلاة والافلا ﴿كَافِي البِلْوَعُ وَالْأَسَلَامُ ﴾ فانالصي لوبلغوالكافرلواسلم فيآخرالوقت وبقيمنه قدرالتحرعة وجبالفرض عندالمحققين من اصحابناوقيل قدرما يمكن فيدالاداء وعلى هذا المجنون اوافاق والمسافر لواقام والمقيم لوسافر ولو حاضت اوجن في آخر الوقت سقط الفرض وتمامه فىالتشارخانية فىالفصل التاسع عشر من كتباب الصلاة ﴿ وَانْ انقطع ﴾ حقيقة ﴿ قبل اكثر المدة ﴾ ولم ينقص عن العادة في المعتادة كايأتي ﴿ فَهِي ﴾ اى المرأة ﴿ انكانت كتابية تطهر بمجرد انقطاع الدم ﴾ فللزوج المسلم وطؤها في الحال لعدم خطابها بالاغتسال ﴿ وَانْكَانْتُ مُسَلَّمَةً فَحَكَّمُهَا فَيَحْقَ الْصَادَةُ انْهَا يلزمها القضاءان بتى منالوقت قدر التحريمة وقدر الغسل اوالتيم عند العجز عن الماء بخلاف مالو انقطع لا كثر المدة فانديكني قدر التحريمة كامر لان زمان الفسل اوالتيم منالطهر لئلا يزيد الحيض على العشرة والنفاس على الاربعين فبمجرد الانقطاع تخرج منالحيض والنفاسفاذا ادركت بمدهقدرالتحريمة تحقق طهرها فيهوان لمتغتسل فيلزمها انقضاء إماهنا ﴿ فزمان الفسل أوالتُّيم حيضونفاس ﴾ فلايحكم بطهارتها قبل الغسل اوالتيم فلابد انيبتى منالوقت زمن يسعه ويسع التحريمة ﴿ حتى اذا لم يبق بعده ﴾ أى بعد زمان الغسل اوالتيم ﴿ من الوقت مقدار التمريمة لايجب القضاء و ﴾ حتى ﴿ لايجزيها الصوم ان لم يسمهما ﴾ اى النسل والتَّمريمة ﴿ البَّاقِ مِنْ اللِّيلُ قِبْلُ الفِّجْرِ ﴾ وضَّع في المجتنى الاكتفاء للصوم ببقاء قدر النسمل فقط ومشى عليه فىالدر لكن نقل بعـده فىالبحر عنالتوشيم والسراج ماذكره المص من لزومقدر التحريمة ايضا ونحوه فىالزيلمي قال في البحر وهــذا هو الحق فيمـا يظهر انتهى وبينا وجهــه في ردالمحتــار «١» «١» هوانه لواجزاها الصوم عجرد ادراك قدر النسل لزم ان يحكم بطهارتها منالحيض لانالصوم لابحزئ منالحائض ولزم ان محل وطؤها معانه خلاف مااطبقوا عليهمنانه لامحلمالم تصرالصلاةدىنا فىذمتها ولأتجب عليها الابادراك الغسل والتحرعة انتهى

﴿ تنبيـه ﴾ المراد بالغسـل مايشمل مقـد ماته كالاستقـاء وخلع الثوب والتستر عن الاءين وفي شرح البردوي ولم يذكروا أن المرادبه الفسل المسنون اوالفرض والظاهر الفرض لانه يثبت به رجحان جانب الطهارة كذا في شرح التحرير الاصولى لابن اميرحاج ﴿ وَلا يَجُوزُ وَطُوْهُمَا ﴾ اى وطي منانقطع دمها قبل أكثر المدة وكذا لاتنقطع الرجعة ولاتحسل للازواج ﴿ الاان تفتسل ﴾ وانام تصل به ﴿ اوتَّنَّيم ﴾ عنــدالعجز عنالماء ﴿ فنصل ﴾ بالتيم وهوالصحيح منالمذهب كما في البحر لانها بالصلاة تحقق الحكم عليها بالطهارة فلم يعتبر احتسال عود الدم بخلاف مالولم تصل لانالتيم بعرضة البطلان عند رؤية الماء وقيل لاتشترط الصلاة بالتيم ونقل فىالسراج أنه الاصم ﴿ أَوْ ﴾ أن ﴿ تصيرصلاة دينافى ذمتها ﴾ وذلك بأن سبق منالوقت بعدالانقطاع مقدار الغسل والتحريمة فانديحكم بطهارتها بمضى ذلك الوقت ومجبعليها القضاء وانالم تنتسل ولزوحها وطؤها بعده ولوقبل الغسل خلافا لزفر سراج ﴿ حتى لوانقطع قبيل طلوع الشمس ﴾ بزمان يسير لايسم النسل ومقدماته والتحريمة ﴿ لايجوز وطنها حتى يدخل وقت المصر ﴾ لانه أ بق من وقت الظهر ذلك الزمان اليسيرثم خرج وجبالقضاء وماقبل الزوال ليسوقت صلاة فلايمتبر خروجه ﴿ وكذالوانقطع قبيل العشاء ﴾ بزمان يسير لايجوز وطؤها ﴿ حتى يطلع الفجر انلم تغتسل اوتتيم فتصلى ﴾ الشرطية قيد الصورتين ﴿ الاانيتم اكثرالمدة ﴾ اىمدة الحيض أوالنفاس ﴿ قبلهما ﴾ الحقبل النسال والتيم فانه بعدتمام اكثرالمدة يحل الوطئ بلاشرط كامر ﴿ مَذَا ﴾ المذكور من الاحكام ﴿ فِي المبتدأة وَ ﴾ كذا في ﴿ المعادة إذا انقطع ﴾ دمها ﴿ فِي ﴾ ايام ﴿ عادتها اوبعدها ﴾ قبل تمام أكثرالمدة ﴿ وامااذا انقطع قبلها ﴾ اىقبلالعادة وفوق الثلاث ﴿ فهى في حقالصلاة والصوم كذلك ﴾ حتى لوانقطع وقديق منوقت الصلاة أوليلة الصوم قدرمايسع الفسلوالتمريمة وجبا والا فلا ﴿ وَامَا الوطَى ۚ فَلَا مِحُورُ حَتَّى تَمْضَى عَادَتُهَا ﴾ وان اغتسلت لانالمود في الاحتياط في الاجتياط في الاجتناب هداية ﴿ حتى لوكان حيضها ﴾ المعتادلها ﴿ عَشْرَةُ فَعَاضَتَ ثَلَاثَةً وطَهْرَ تُستَةَلَا يُحَلِّي وطَوْهَا ﴾ مالم عض العادة نع لوكانت هذه الحيضة هي الثالثة من العدة انقطعت الرجعة ٢ ولاتتزوج بآخر احتياطا وتمامه في البحر ﴿ وَكُذَا النَّفَاسَ ﴾ حتى لوكانت عادتهافية اربعين فرأت عشرين ٧ قوله ولاتنزوج بآخر أى لايدخل بها والافالعقد صحيح انالمتربعده الدم منه

وطهرت تسعة عشر لايحل وطؤها قبل تمام السادة ﴿ ثُمَّانَ المرأة ﴾ كمارأت الدم تترك الصلاة مبتدأة كانت اومعتادة كاسيأتى في الفصل السادس و ﴿ كَلَا انقطع دمها في الحيض قبل ثلاثة ايام ﴾ تصلى لكن ﴿ تَنْظُرُ الى آخرالوقت ﴾ اى المستحبكا في بعض النسخ ﴿وجوبا﴾ في الفتاوي الحائض اذا انقطع دمهالاقل منعشرة تنتظر الى آخرالوقت المستحب دونالمكروه نص عليه محد في الاصل قال اذا انقطع فى وقت العشباء تؤخر الى وقت يمكنها ان تغتسل فيه وتصلى قبل انتصاف اللبل ومابعد نصفالليل مكروه انتهى سراج ﴿ فَانْ لِمُعِدَ ﴾ في الوقت ﴿ تُوسَأَكُ مَضَارَعَ مُحَدُوفِ احْدَى التَّائَينِ ﴿ فَتَصَلَّى ۗ اذَا خَافَتَ فُوتَ الوقَّتَ ﴿ وتصوم ﴾ ان انقطع ليلا ﴿ اوتشبه ﴾ بالصائم اي تمسك عن المفطرات بقيةاليوم انانقطع نهارا لحرمةالشهر ووانعاد ﴾ فيالوقت اوبعده فيالعشرة كا يأتى ﴿ بطل الحكم بطهارتها فتقعد ﴾ عن الصلاة والصوم ﴿ وبعدالثلاثة ﴾ معطوف على قوله قبل ثلاثة ايام ﴿ إن انقطع قبــلالمــادة فكذلك ﴾ الحكم ﴿ لَكُن ﴾ هنا ﴿ تصلى بالفسل كما انقطع ﴾ لآبالوضوء لانه تحقق كونها حائضا برؤية الدم ثلاثة فاكثر ﴿ أو بعد العادة ﴾ أي وان انقطع بعد عام العادة فالحكم ايضا ﴿ كَذَلِكَ لَكُنْ ﴾ هنا ﴿ التَّأْخَيرِ ﴾ اى تأخيرالفسلَّ كما فى التتارخانية اى تأخيره لأحل الصلاة ﴿ مستحب لأواحِب ﴾ لأن عودالدم بعد العادة لايغلب مخملاف ماقبلها فلذا وجبالتأخير وشمل قوله كذلك فىالموضعين آنه لوعادالدم بطل الحكم بطهارتها فكأثنها لمتطهرقال فىالتنارخانية وهذااذاعادفىالعشرةولم يتجاوزها وطهرت بعد ذلك خسة عشريوما فلو تجاوزها اونقص الطهر عن ذلك فالعشرة حيض لومبتدأة والأفايام عادتها ولواعتادت فى الحيض يوما دماويوما طهرا هكذا المالعشرة فاذا رأتالدم فيالسيوم الاول تتركالصلاة والصوم واذا طمهرت فىالشانى توضأت وصلت وفىالشالث تترلم الصسلاة والصوم وفىالرابع تغتسل وتصلى هكذا الىالمشرة انتهى ونجوه فيصدرالشريعة﴿ والنفاس كالحيض ﴾ فى الاحكام المذكورة ﴿ غير الديجب الفسل فيه كما انقطع على كل حال ﴾ سواء كان قبل ثلاثة اوبدها لانه لااقللهفنى كل انقطاع محتمل خروجهما منالنفاس فيجب الغسل نخلاف ماقبل الثملاث في الحيض ( الفصل الرابع ) في احكام ﴿ الاستمرار ﴾ اىاستمراراندم وزيادته على اكثرالمدة ﴿ هُوَانَ وَقُعُ فِي الْمُعَادَّةُ فطهرهاوحيضهامااعتادت، فترد اليها فيهما ﴿فيجيعالاحكامان كان طهرها﴾ المعتاد ﴿ اقل منستة اشهر والا ﴾ بانكان ستة اشهر فاكثر لايقــدر بذلك

لانالطهر بينالدمين اقل من ادني مدة الحبل عادة ﴿ فيرد الى ستة اشهر الاساعة تحقيقا للتفاوت بين طهرالحيض وطهرالحبل ووحيضها بحاله كو وهذا قول محمد ان الراهم الميداني قال في العناية وغيرهما وعليه الأكثر وفي التنارخانية وعليه الاعتماد وعند ابى عصمة بن معاذ المروزى تردعلى عادتها وانطالت مثلا انكانت عادتها فىالطهر سنة وفيالحيض عشرة بأمرها بالصلاة والصوم سنة وبتركهما عشرة وتنقضى عدتها شلاث سنينوشهر وعشرة ايامان كان الطلاق في اول حيضها فىحسابها وقال فىالكافى وعند عامةالعلماء تردالى عشرين كالوبلغت مستصاصة وفيالخلاصةشهر كامل وفي المحيط السرخسي وعن مجد انهمقدر بشهرين واختاره الحاكم وهوالاصم قال في الفاية قبل والفتوى على قول الحاكم واخترنا قول الميداني لقوة قسوله رواية ودراية اه قلت لكن في الحر عن الهاية والعناية والفتم ان مااختاره الحاكمالشهيد عليهالفتوى لانه أيسر علىالمفتى والنسساء انتهى ومشى عليه في الدر لأن الفظ الفتوى آكد الفاظ التعميم ﴿ وَأَنْ وَقُعْ ﴾ أي الاستمرار ﴿ فِهَالْمِبْدَأَةُ ﴾ فلا يخلو اما ان تبلغ بالحيض اوبالحبل اما الشائية فسيأتي حكمها واما الاولى فعلى اربعة وحوه اما ان يستمريها الدم مناول مابلغت اوبعدمارأت دماوطهراصحين اوفاسدن اودماصحها وطهرا فاسدا ولانتصور عكسهفي المبتدأة اماالوجه الاول ﴿ فحيضها مناول الاستمرار عشرة وطهرها عشرون ﴾ كا فىالمتون وغيرها خلافا لممافى امداد الفتاح منانطهرها خسة عشر فانه مخالف لما في عامة الكتب فتنبه ﴿ ثُم ذلك دأبها ونفاسها اربعون ثم عشرون طهرها اذلا يتوالى نفاس وحيض ﴾ بل لابد منطهرتام بينهما كا مربيانه في المقدمة ﴿ ثُم عشرة حيضها ثم ذلك دأبها ﴾ والوجه الثاني قوله ﴿ وَانْ رأت مبتدأة دما وطهرا صحيحين ثم استمر الدم تكون معتبادة وقدسبق حكمها ﴾ قريب ﴿ مثاله مراهقة رأت خسة دماوار بمين طهرا ثم استمر الدم كه فقد مسارت معسادة فتردفى زمن الاستمرار الى عادتها وحيننذ ومغمسة مناول الاستمرار حيض لاتصلى كفيها ﴿ وَلَا تَصُومُ وَلَا تُوطُّ أَ وَكُذَا سَائِرًا حَكَامُ الْحَيْثُ ﴾ الآثية في الفصل السادس ﴿ ثُمَارِ بِمُونَ طَهِرِ هَاتَفُمُلَ ﴾ فيها ﴿ هذه الثلاثة وغيرها من احكام الطمارات ﴾ وهكذا دأبها الىانينقطع وترى بعده خلاف عادتها والوجه الثالث قوله ﴿ وَانْ رأت دماوطهرا فاسدين فلااعتبار بهما ﴾ في نصب المادة للبندأة وهذا الوجه على قسمين لانالطهر قديكون فساده بنقصانه عن خسة عشريوما وقديكون بمخالطته الدم ﴿ فَانْكَانَ الطهر ﴾ قدفسد بكونه ﴿ فاقصاتكون كالمستمر دمها ابتداء ﴾

اى كن استردمها من النداء بلوغها وقدعرفت حكمها في الوجه الاول وصرحه يقوله ﴿ عشرة من إشداء الاستمرار ولوحكمنا ﴾ كالطهر الذي في حكم الدم ﴿ حَيْضُهَا ﴾ خَبْرَالْمَبْدَأُ وهُوقُولُهُ عَشْرَةً ﴿ وَعَشْرُونَ طَهْرُهَا ثُمَّ ذَلْكَ دَأْبُهَا ﴾ مادام الاستمرار ﴿ مثاله مراهقة رأت احد عشر دما واربعةعشرطهرا ثم استمر الدم ﴾ فالدم الأول فاســد لزيادته على المشرة وكذا الطهر لنقصــانه عن خسة عشر فلا يصلح وأحد منهما لنصب العادة ويحكم على هذا الطهر بأنه دم ﴿ فَالْاسْتَمْرَارَ حَكُمُا مِنَاوِلُ مَارَأْتُ ﴾ اي مناول الاحد عشر ﴿ لماعرفتَ ﴾ قبل الفصل الاول ﴿إن الطهر الناقص كالدم المتوالى ﴾ لانفصل بين الدمين وآذا كان كذلك صار الاستمرار الحكمى مناول الدم الاول وهو الاحدعشر فعشرة مناولها حيض وعشرون بعدها طهر فيكون خسة مناول الاستمرار الحقيقي منطهرها فتصليفيها ايضا ثم تقعد عشرة ثم تصلي عشرين وذلك دأبها كافىالتتارخانية وغيرها ثم بين القسم الشانى منقسمي الوجه الشالث بقوله ﴿ وَانْ كَانَ الطُّهُو تَامًّا ﴾ وقد فسد بمخالطته الدم كاستعرفه ويسمى صحيحا فىالظاهر فاسدا فىالمعنى فلايخلو اما ان نزيد مجوع ذلك الطهر والدم الفاسد الذي قبله على ثلاثين اولا ﴿ فَانَ لَمِيزِدَ عَلَى ثلاثَينَ فَكَالُسَـابِقَ ﴾ اى فحكمه حكم القسم الاول وتصوير ذلك ﴿ بان رأت احد عشر دما وخسـة عشر طهرا ثم استمر الدم ﴾فالدم الاول فاسد لزيادته والطهر صحيح ظاهرا لانه مامفاسد معنى لما يَأْتِي وحينئذ فلااعتبار بهما في نصب العادة بل ﴿ عشرة من اول مارأت حيض وعشرون طهر ﴾ فيكون اربعة ايام مناول الاستمرار بقيـة طهرها فتصلى فيها ثم تفعد عشرة ثم تصلى عشرين ﴿ ثُم ذلك دأ بهـــا ﴾ وهذا قول مجد بنابراهيم الميداني قال في المحيط السرخسي هو السحيم وقال الدقاق حيضها عشرة وطهرها ستة عشراقول وكائن الدقاق نظر الى ظَاهر الطهر لكونه تاما فعمله فاصلا بين الدمين ولم ينظر الى فساده فى المنى وجملها معتادة ﴿وَانْزَادَ﴾ اى الدم والطهر على ثلاثين ﴿ بان رأت مثلا احد عشر دماوعشرين طهرا ثم استمر فعشرة من اول مارأت حيض ثم ﴾ الباقي ﴿طهر﴾ وهوالحادي عشر ومابعده ﴿ الى اول الاستمرار ثم تستأنف من اول الاستمرار عشرة حيض وعشرون طهر مم ذلك دأيها ﴾ ما دام الاستمرار وانما لم يجمل الطهر في هاتين الصورتين عادة لها ترجعاليهافىزمنالا - تمرار ﴿لان الطهر ﴾ المذكور ﴿وانكان ﴾ صحيحاظاهرا لكونه ﴿ مَامَا ﴾ لكن ﴿ أُولُهُ مَ ﴾ وهواليوم الزائد على العشرة فانها ﴿ تصلى به ﴾ فيكون

منجلة الطهر المخلل بين الدمين ﴿ فيفسد ﴾ به لما من في المقدمة ان الطهر الصيم مالاً يكون اقل من خسة عشر ولايشويه دم ويكون بين الدمين الصحيمين والطهر الفاسدماخالفهوهذا طهرخالطه دم فياوله ﴿ فلايصلح لنصب العادة ﴾ والحاصل انفسادالدم يفسد الطهر المتحلل فنجعله كالدم المتوالى فتصير المرأة كاثنها ابتدئت بالاستمرارويكون حيضهاعشرة وطهرهاعشرين لكنان لميز دالدموالطهر على ثلاثين يمتبر ذلك مناول مارأت وانزادا يعتبرمن اول الاستمرار الحقيقي ويكون جيع مابين دم الحيض الاولودم الاستمر ارطهرا وولمل وجه ذلك ان العادة الفالبة في النسآ - أن لا يزيد الحيض والطهرعلىشهر ولاينقصولذا جعل الحيضفىالاستمرار عشرة والطهر عشرين بقية الشهرسواء رأت قبل الاستمرار دماوطهر افاسدين اولمترشيئا لكن اذاكان فسأد الطهرمن حيثالمعني فقط وزاد معالدم على ثلاثين يجمل مازادعلىالمشرة منالدم مع جيع الطهرالذي بعده طهرا لهالاعشرون فقط ثم يبتدأ اعتبارالمشرة والعشوين مناولالاحترار ولايجعل شئ منالطهرالمذكور حيضا لانالاصل فىالطهر أن لايجعل حيضا الالضرورة ولاضرورة هنا فيعتبركله طهرا لترجمه بكونه طهرا صحيحا ظاهراكمااعتبر كلعطهرا فيا اذانقصا عن ثلاثين والوجه الرابع قوله ﴿وَانْ كَانَالِدُم صَحِيمًا وَالطَّهُرُواسِدًا يُمَّيِّرَالِدُم ﴾ في نصب العادة فترد اليه فى زمن الاستمرار ﴿ لاالطهر ﴾ بل يكون طهرها فى زمن الاستمرار ما يتم بدالشهر سواء كانفساد الطهرظاهرا ومعنى إنرأت خسةدما واربعة عشرطهرا ثم استمرالدم فحيضها خسة وطهرهما بقيةالشهر خسة وعشرون فتصلى مناولالاستمرار احد عشر تكملةالطهر ثم تقمد خسة وتصلى خسة وعشرين وذلك دأبهاكما فى التاترخانية اوكان فساده معنى فقط ﴿ بان رأت مثلا ثلاثة دما وخسة عشر طهرا ويومادما وخسةعشر طهرا ثم استمر الدم ﴾ فهناا لثلاثة الاول دم صحيح ومابعدها الى الاستمرارطهر فاسد معنى لان الموم الدم المتوسط لايمكن جعله بانفرا ده حيضا ولايمكن ان يؤخذله يومان منالطهرالذي بعده لتكونالثلاثة حيضا لانالحيض وأنجازختمه بالطهر لكنلابد انيكون بعدذلك الطهر دم ولوحكما ولميوجد لان الطهر الثاني لاعكن جعله كالدم المتوالي لكونه طهراتاما فصار فاصلابين الدم التوسط ودمالاستمرار فيكون ذلك اليوم التوسط من الطهر فيفسد به كل من الطهر الذي قبله والذي بعده وأنكانكل منهب تماما فيكوناليوم معالطهرين طهرا صحيحا ظاهرا فاسدا معنى لانوسطه دمتصلي فيه ولهذا اشترط في الطهر الصحيح انلايشو بهدم في اوله ولا في وسطمولا في آخر ، كما تقدم في المقدمة و اذا فسد لم يصلح لنصب

السادة فعينئذ ﴿ الثلاثة الاولى حيض والباقي طهرالي الاحتمرار ثم تستأنف فثلاثة منالا-تمرار حيض ﴾ علىعادتها فيه ﴿ وسبعة وعشرون ﴾ بقيةالشهر ﴿ طهر ﴾ وهذا دأ بها ﴿ ولوكان الطهر الناني ﴾ في الصورة المذكورة ﴿ اربعة عشرفطهرها خسةعشرك وهي بعدالثلاثة الحيض ﴿ وحبضها الثاني يبتدأ من الدم المتوسط ﴾ بينالطهرين وهو اليوم لدم ﴿ الى ثلاثة ﴾ بأن يضم الي ذلك اليوم يومان منالطهر الذي بسده لان ذلك الطهر لماكان ناقصنا عن خسة عشر لميصلح فاصلا بين الدم المتوسط ودم الاستمرارفكان كالدم المتوالي فامكن اخذ يومين منمه لتكملة عادتهما فيالحيض بخلاف مامركا افاده فيالتسار خانية ﴿ ثُم طَهُرُهَا خُسَّةً عَشَرُ ﴾ أثنا عشر منها بقية الطهر الشَّاني وثلاثة منهــا من أول الاستمرار فتصملي من أوله ثلاثة ثم تقعد ثلاثة أيضا ثم تصلي خمسة عشر ﴿ وَذَلَكَ دَأْبِهَا ﴾ مادام الا-تمرار ردا اليعادثها فيحيض ثلاثة وطهي خسسة عشر ﴿ أَذْ حِينَهُ ۚ ﴾ أي حسين فرضنا الطهر الشاني أربعة عشر ﴿ يكون الرم والطهر الاول ﴾ الذي بعده ﴿ صحين فيصلحان لنصب المادة ﴾ اماالدم وهو لثلاثة الاولى فظاهر واماالطهر وهو الخمسة عشرفلكوندطهرا تاماً لم يخالطــه دم فاســد ووقع بين دمين صحيحين ثم شرع في المبتدأة بالحبل فقـال ﴿ وَانْدَأْتَ طَهْرًا صَعِيمًا ثُمَّ اسْتَمْرُ الدَّمْ وَلَمْرَقَّبِلِ الطَّهْرُ حَيْضًا اصْلا كراهقة بلغت بالحبل فولدت ورأت اربهين دما ثم خسةعشرطهرا ثم استمر الدمفعيضها عشرة من اول الاستمرار وطهرها خسة عشر ﴾ ردا الى عادتها فيه ﴿ وَذَلْكَ وَأَمِا ﴾ مادام الاحتمرار ﴿وَكَذَا الحَكُم ﴾ وهو جبل مارأت من الطهر عادة لها ﴿ اذا زاد الطهر ﴾ على خيسة عشر ﴿ لانه صحيح يصلح لنصب العادة ﴾ هذا الاطلاق على قول ابي عثمان قال الصدر الشميد هذا القول اليق بمذهب أبي يوسـف ظاهرا ومه نفتي وعند الميداني كذلك ﴿ الى احد وعشرين ففيه يكون حيضها تسعة وطهرها احدا وعشرين ثم كلا زاد الطهر نقص من الحيض مثله الى سبعة وعشرين ففد حسفيا ثلاثة وطهرها سبعة وعشرون فان زاد على هذا فيوافق المداني ابا عثمان فعيضها عشرة مناول الاستمرار وطهرها مثل مارأت قبله اى عدد كان ﴿ بخلاف ما اذا ﴾ نقص طهرها عن خسة عشر فانه يكون بعد الاربدين طهرها عشرن وحيضها عشرة وذلك دأبها بمنزلة ماآذا ولدت واستمر بها الدم ابتداء وبخلاف ماآذا ﴿ زَادَ دَمُهَا عَلَى ارْبِعَيْنِ فَى النَّفَاسَ ﴾ بيوم مثلا ﴿ ثُمْ رَأْتُ طَهُوا خِمَةُ عَشْرُ

أو اكثر ثم استمر الدم حيث يفسد الطمير ﴾ لأنه خالطه دم يوم تؤمر بالصلاة فيه ﴿ فلا يُصلِّع ﴾ ذلك الطهر ﴿ لنصب العادة ﴿ وحينئذ ﴿ فَانْ كَانَ بِينَ النَّفْءَاسُ وَالْاسْتَمْرَارُ عَشْرُونَ اوْ اَكْثُرُ ﴾ كَانْ زَادْ دَمْهِمَا على الأربعين مخمسة اوستة مثلا ﴿ فمشرة مناول الاستمرار حيض وعشرون طهر وذلك دأما والا ﴾ بأن كان بينهما اقل من عشر من كا أن زاد على الاربعين باربعة اوثلاثة مشـلا عول اتم عشرون من اول الاستمرار للطهر ثم يســتأنف عشرة حيض وعشرون طهر وذلك دأيها ﴾ وقد ذكر فىالتاتر خانية والمحيط هذه المسئلة بدون هذا التفصيل حيث قالا ولو ولدت فرأت احدا واربدين دما ثم خسبة عشر طهرا ثم استمر الدم فعلى قسول محد بن ابراهيم نفساسها اربعمون وطهمرها عشرون كما لو ولدت واستمر بهما الدم فتصلى من اول الاسمرار اربعسة تمسام طهرهما ثم تقمد عشرة ثم تصلى عشرين وذلك دأمهما وعلى قول ابي عملي الدقاق طهرها ستة عشر وحيضها عشرة فقعد من أول الاستمرار عشرة وتصلى ستة عشر وذلك دأبها انتهى ملغصا فتأمل ﴿ تنبيه ﴾ هو عنــوان محث لاحق يعلم من الكلام الســابق اجالاً ﴿ الدماء الفاســدة المسماة بالاستمامنة سبعة الاول ماتراه الصغيرة اعنى من لميتم له 🍑 ذكر الضمير مراعلة للفظ من ﴿ تُسْمِ سُنَيْنِ وَالثَّانِي مَا رَاهُ الا يُسْمَةُ غَيْرَالاسُودُ وَالاحْرِ والثالث مأثراه الحامل بغير ولادة وارابع ماجاوز اكثر الحيض والنفاس الى الحيض الثاني في المبتدأة فكل مازاد على الاكثر واقعا بين حيضين اونفاس وحيض فهو استماضة فقوله الى الحيض الثابي بيان لغاية المجلوزة لا لاشتراط الاستمرار ﴿ والخامس مانقص من الثلاثة في مدة الحيض والسادس ماعدا ﴾ اى جاوز ﴿ العادة الى حيض غيرها ﴾ يعنى ماثراه بين الحيضين مجاوزا ايام العادة في الحيض الاول يكون استمامنة ﴿ بشرط مجاوزة ﴾ الدم ﴿ العشرة ﴾ وبشرط ﴿ وقوع النصاب ﴾ ثلاثة ايام فا كثر ﴿ فيها ﴾ اى فى ايام العادة وذلك كما لوكانت عادتها خسمة من اول الشهر فرأت خسمتها او ثلاثة منها دما واستمر الى الحيضة الثانية في الشهر الثاني فا بعد العادة الى الحييض الثاني استمامنة . وقد عماوزةالمشرة لانه لوزاد على العادة ولم بجاوز العشرة تنتقل المادة فيالمدد ويكون كله حيضاانطهرت بعده طهرا صحيحا والاردت الى عادتها كما اوضحناه في الفصل الثاني \* وقيد بوقوع النصاب فيها لانه لولميقع فهو قدم آخرذكره بقوله ﴿والسَّابِعُ مَابِعُدُ مَقْدَارٌ عَدْدُ العَادَةُ كَدَلَكُ ﴾ أي

الىحيض غيرها ﴿ بشرط مجاوزةالعشرة وعدموقوعالنصاب فيها ﴾ كما لورأت قبل خستها يوما دما وطهرت خستها اوثلاثة منهائم رأت كالدمسبعة اواكثر فهنا جاوزالدم العشرة ولم تر في ايامها نصابا فترد الى عادتها في العدد والزمان كما علته فيالفصلالثاني فيكون مقدار عادتها وهوالخسة حيضا وماسواه مناليوم السابق والايامالا خر الى الحيض الثاني استحماضة وقيد بالمجاوزة لانه اولم بجاوز تنتقل العادة ويكوناليوم السابق وما بعده حيضا بالشرط الذيذكرناه وبعدم وقوع النصاب احترازا عنالقسم السادس وبتىقسم آخر وهو مازاد علىالعادة فى النفاس وجاوز الاربمين والله تمالى اعلم ﴿ الفصل الخامس فى المضلة ﴾ اعلمانه بجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عددا ومكانا ﴾ ككونه خسة مثلا من اولالشهر او آخره مثلا واطلق المكان على الزمان تجوزا ﴿ فَانَ جَنْتُ اوَاغَى عَلِيهَا أَوْ ﴾ تساهلت في حفظ ذلك و ﴿ لم تَهُمُ لِدَيْهَا فَسَقًّا فنسيت عادتها فاستمر الدم فعليها ﴾ بعد ماافاقت او ندمت ﴿ ان تتحرى ﴾ بغلبة الظن كما في اشتباه القبلة واعداد الركمات ﴿ قَانَ اسْتَقَرَ ظَنْهَا عَلَى مُوضَّعُ حَيْضُهَا وعدده عملت مه والافعليهاالاخذ بالاحوط فيالاحكام كه فما غلب على ظنها انه حيضهااوطهرها عملتبه وان ترددت تصلى وتصوم احتياطاعلى مايأتي تفصيله ﴿ وَلَا يَقْدُرُ طَهُمُ هَا وَحَيْضُهَا الْأَفَى حَقَّ الْعَدَةُ فَى الطَّلَاقُ يَقْدُرُ حَيْضُهَا بَعْشُرَةً رطهرها بستة اشهر الاساعة ﴾ هذا قول الميداني وعليهالاكثر وفيداقوال أخر ذكرنا بعضها سابقا وعليه ﴿ فَتَنقَضَى عَدَّهَا بَسَمَّتَعْشُرُ شَهْرًا وعَشْرَةُ أَيَامُ غَيْرُ اربع ساعات ﴾ لاحتمال انالطلاق كان بعد ساعة من حيضها فلا تحسب هذه الحيضة وذلكعشرة ايامالاساعة ثم يحتاج الى ثلاثةاطهار وثلاثة حيضواماالرحمة فستأتى ﴿ولاتدخلالم هجد ولاتطوف الاللزيارة ﴾ لانه ركن الحج فلايترك لاحتملل الحيض بخلاف القدوم لانه سنة ﴿ ثم تعيد ﴾ طواف الزيارة ﴿ بعد عشرة ايام ﴾ ليقع احدهما في طهر بيقين ﴿وَ﴾ الا ﴿الصدر﴾ بالتحريك فلاتترك لوجوبه على غيرالمكي ﴿ ولاتميد ﴾ لانها لوكانت طاهرة فقد خرجت عنالعدة والا فلا يجب عليها بحر ﴿ ولاتمس المُصِفُ ولايجوز وطنهـا ابدا ﴾ لازالتمري فىالفروج لايجوز نص عليه مجد محيط ﴿وَلَاتُصَلَّى وَلَاتُصُومُ تَطُوعًا ﴾ قيدلهما ﴿ وَلا تَقُرَأُ القَرآنَ فَي غَيْرَالُصَلاَّةُ وَتُصْلَى الفَرْضُ وَالْوَاجِبُ وَالسَّانَالْشَهُورَةُ ﴾ اى المؤكدة كما عبريه في البحر لكونها تبعا للفرائض ﴿ وَتَقَرَّأُ فِي كُلُّ رَكُّمَةً ﴾ المفروض والواجب اعنى ﴿الفاتحة وسورة قصيرة﴾ على الصبح وقيل تقتصر

على المفروض بحر ﴿ سوى ﴾ استثناء بالنسبة الى السورة لاالفاتحة ﴿ ماعدا الاوليين منالفرض ﴾ ولوعملا كالوتر وماعدا الاوليين هوالاخيرة منالفرض الثلاثى والاخيرتان منالرباعي وحاصله آنها تقرأ الفاتحة والسورة فيكل ركمة من الفرائض والسنن الا الاخـيرة اوالاخـيرتين من الفرض فـلاتقرأ فىشئ من ذلك السورة بل تقرأ الفساتحة فقط اوجوبها فيرواية عنأبي حنيفة محيط وقيـل لانقرأ اصـلا والصميم الاولكا في التسارخانية ﴿ وَتَقْرَأُ الْقَنُوتُ ﴾ علىماذكرهاالصدرالشهيد وقال بعضالمشايخلا لانه ورثان عندعر وأبي فتدعو بغبره احتباطاكما في التنارخانية والاول ناهر المذهب وعليه الفتوى للاجاع القطعي على الله ليس قرآن محر ﴿ وسائرالدعوات ﴾ والاذكار ﴿ وَكَاثَرُ ددت بين الطهر ودخول الحيض صلت بالوضوء لوقت كل صلاة ﴾ مثاله امرأة تذكر ان حيضها فى كل شهر مرة وانقطاعه فىالنصف الاخير ولاتذكر غيرهذبن فانها فىالنصف الاول تتردد بينالدخول والطهر وفىالنصف الاخير بينالطهر والخروج واما اذا لم تذكر شيئًا اصلافهي مترددة في كل زمان بين الطهر والدخول فحكمه حكم الترددبين الطهروالخروج بلافرق ﴿ وَانَ ﴾ ترددت ﴿ بين الطهروالخروج ﴾ من الحيض كما مثلنا ﴿ وَالْفُسُلُ ﴾ اى فتصلى بالفسل ﴿ كَذَلِكُ ﴾ اى لكل وقت صلة أقول وهذا استحسان والقياس انتنتسل فىكل ساعة لانه مامن ساعة الاونتوهم أنهـا وقت خروجهـا من الحيض وقل السرخسي في المحيط والنسني والصحيح نها تغتسسل لكل صلاة وفيما قالا حرج بين مع انالاحتمـال لابنقطع بما قالا لجواز الانقطاع في اثناء الصلاة اوبعد الغسل قبل الشروع في الصلاة فاحترنا الاستمسان وقد قال به البعض وقدمه برهانالدين فيالمحيطوقد تداركنا ذلك الاحتمال باختيارقول ابىسهل انها تصلى فوثم تعيد فىوقت الثانية بعدالفسل قبل الوقتية وهكذا تصنعف، وقت ﴿ كُلُّ صَلَاتَ ﴾ انتهى اى احتياطالاحتمال أنهاكانت حائضافي وتحالاولى وتكون طاهرة فيوقت الثانية فتتيقن باداءاحداهما بالطهارة كما فىالتاترخانية قلت وفيه نظر لانها اذاكانت حائضا فىوقت الاولى لايلزمها القضاء فالظاهر انالمراد لاحتمال حيضما فىوقت اداءالصلاة الاولى وطهرها قبل خروجوقتها لانالعبرة لآخرالوقت كاس فاذا طهرت في الوقت يهد ماصلت يلزمها الفضاء فيوقت الثانية ﴿ وَانْ سَمَّتُ سَجِّدَةً ﴾ أي آيتها ﴿ فَسَعِدْتَ لَجُالُ سَقَطَتُ عَنْهَا ﴾ لانها انكانت طاهرة صحاداؤها والالمتلزمها بعر ووالا بان سعدت بعددلك واعادما بعدعشرة ايام و احتمال ان السماع

كان في الطهر والاداء في الحيض فاذا أعادت بعدالعشرة تنقنت بالاداء في الطهر في احدالمرتين تاترخانية ﴿وانكانت عليها ﴾ صلاة ﴿فائنة فقضتها فعليها اعادتها بعدعشرة ايام ﴾ من يوم القضاء وقيده الوعلى الدقاق عا ﴿قبل ان تزيد ﴾ المدة ﴿ على خسة عشر ﴾ وهوالسميم لاحتمال ان يعود حيضها بعد خسة عشر محر ووكاما حكم الصوم فانها ولاتفطر في رمضان اصلاك لاحقال طهارتها كل نوم ﴿ثُمُ ﴾ لها حالات لانها اماان تعلمان حيضها في كل شهر مرة اولا وعلى كل اماان تعلم اناشداء حيضهابالليل أوبالنهار أولاتعلم وعلى كلاماان يكون الشهر كاملااوناقصا وعلى كل المان تقضي موصولااومفصولافهي اربعة وعشرون ﴿ ان لم تعلم ان دورها في كلشهر مرة وان التداء حمضهاباللمل اوالنهار اوعلت انه بالبهار وكانشهر رمضان تلاثين بجب عليها قضاء اثنين وثلاثين ﴾ لانها اذا علمتان الندائه بالنهار يكون تمامه فىالحادى عشر واذالم تعلمانه بالليل اوالنهسار يحمل على آنه بالنهسار ايضا لانه احوطالوجوه وهواختيار الفقيه أبى جعفر وهوالاصموحينئذفاكثر مافسد من صومهافي الشهر ستة عشراماا حدعشرمن اولهو خسةمن آخره أوبالعكس فعليها قضاء ضعفهاكما فيالمحيط قلت وذلك لانها على احتمال انتحيض فيرمضان مرتن كاذكر لانقع لها فيهالاطهر واحدصم صومها منه فياربعة عنسر ويكون الفاسد باقى الشهر وذلك ستذعشر واماعلي احتمال انتحيض مرة وأحدة فانه نقع لها فيه طهركامل وبعض طهر وذلك بان تحيض فىاثناءالشهر وحينئذ فيصحرلها صوماكثر من اربعة عشر فتعامل بالاضراحة باطا فتقضى ستةعشر لكن لاتتيقن بسحتها كالها ألابقضاء اثنين وثلاثين وهذا وانقضت موصولا برمضان والمراد بالموصول ان تبتدی من انی شوال لانصوم یومالید لایجوز وبیان ذلك انه اذا كان اول ومضانا تداء حيضها فيوم الفطر هو السادس من حيضها الثاني فلاتصومه ثمملابجزتها صومخسة بقيةحيضها ثم بجزبها فياربعة عشر ثمملابجزيها فياحدعشر ثم يجزيها في يومين وجلة ذلك اثنان وثلاثون محيط ﴿ وَانْ مَفْصُولًا نَتْمَانِيةُ وَثَلَاثَيْنَ لاحتمال ان ابتداء القضاءوافق اول يوم من حيضها فلايجزيها الصوم فى احدعشر ثم بجزى فياربعة عشر ثم لابجزي فياحد عشر ثم بجزي في يومين فالجلة ثمانية وثلاثون بجب عليها صومهـا لتتيقن بجوازستة عشر منهـا تاترخانية ومحيط \* اقول لكن فيهذا الاطلاق نظرلان وحوبالثماسة والثلاثين اعما يظهراذاكان الفصل عقدار مدة طهرها اي اربعة عشر اواكثر ليمكن هذا الاحتمال المذكور لانك علمت انه لايلزم فساد ستة عشر من صومها الاعلى احتمال ان نقع في رمضان

حيضان وطهرواحدامالووقعفيه حيض واحد وطهران فالفاسداقلمنستةعشر لانه صمح لهـا صوم طهركامل وبعض الطهر الآخر واذاكان الفصل باقــل منار بمةعشريازمان يقع بعض الطهرفى آخرر مضان فيصيح صومهافيه وفي طهركامل قبله بيانه اوفصلت مثلا بثلاثة عشر وصامت بوم الرابع عشر منشوال وقد فرضنا احمال ابتداء حيضها لاول يوم من ايام القضآء يلزم ان يكون آخريوم من رمضان انتداء طهرها الذي يصبح صومها فيه وقبله احد عثمر حيض لاتصح وقبلها اربعة عشرطهرتصيموقبلهااربعةلاتصيم فيكون الفاسد خسة عشر لاستة عشر وهكذا كلا نقص لفصل سوم ينقص الفاسد يقدره . والحاصل أنه لايلزم قضاء محانىة وثلاثين الااذا فرضنا فسادستة عشر من رمضان كإذكرنا مع فرض مصادفة اول القضاء لاول الحيض حتى لولم مكن احماع الفرضين لايلزم قضاء ثمانية وثلاثين بل إقل ثم بعد كتابة هذا البحث رأيت في هامش بعض النسخ منقولا عنالمص مانصه هكذا اطلقوا وفىالحقيقة لايلزم هذا المقدار الا في بعض صور الفصل كما اذا ابتدأت القضاء بعد مضى عشر بن من شوال مثلا واما اذا ابتدأت منثاشه اورابعه ونحوهما فيكنى اقل منهذا المقدار فكأثنهم ارادوا طرد بعض الفصــل بالتسوية تيـــيرا علىالمفتى والمستفتى باسقاط مؤنة الحساب فتي تعانت وقاست مؤنته فلها العمل بالحقيقة انتهى ﴿ وَإِنْ كَانَ شَهْرٍ رمضان تسعةوعشرين ﴾ والمسئلة محالها ﴿ تقضى فىالوصلائين وثلاثين ﴾ لأنآ تبقنا نجواز الصوم فياربعة عشر ونفساده فيخسة عشر فيلزمهاقضاء خسة عشرثم لابجزتها الصومفي سبعةمن اول شوال لانها يقية حيضهاعلي تقدير حيضها باحدعشرثم بجزيها فياربعة عشرولا يجزيها فياحدعشرثم بجزيها فييوم كافيبهض الهوامشءن المحيط قلت مقتضي هذا التقرير إنها يقضى ثلاثة وثلاثين وهكذا رأىتدمصرحانه فيالمحيط للسرخسي لكن لانحني انالسبعة التي هي نقيةحيضها تصوم منها ستة وتفطر اليوم الإول لأنه يومالفطركما مر فلذا اقتصر فيالمتن على اثنين وثلاثين وهوالذي رأيته نخط بعض العلماء عن مقصد الطالب معزيا إلى الصَّدَر الشَّمَيْد ﴿ وَفَالفَصِلْ سَبِّعَةً وَثَلَاثَيْنَ ﴾ لجواز أن يوافق صومها التداء حيضها فلا بجزمها فياحد عشرثم تجزبها فياربعة عشرثم لايجزيها في احد عشر ثم يجزيها في يوم محيط سر خسى وبحرى هنا ماقدمناه في الفصل الاول منالِعِث الذي ذكرنا، آنفا في الفصــل معكون الشهر ثلاثين ﴿ وَانْ علمت أن ابتدآ. حيضها بالليل وشهر رمضان ثلاثون فتقضى في الوصل والفصل

خسة وعشرين ﴾ لاحتال ان يكون يوم العيد اول طهرها واما في الفصــل فلاحتمال أن توافق أننداء القضاء سان ذلك أما في الوصل فلاحتمال انحيضها خسة من اول رمضان بقية الحيض ثم طهرها خسمة عشر ثم حيضها عشرة فالفاسد خسة عشر فاذا قضتها موصولة فيوم العبد اول طهرها ولاتصومه تم بجزيها الصوم فياربعة عشر ثم لانجزي فيعشرة ثم بجزي فيهوم والجملة خسة وعشرون وان فرض انحضها عشرة من اول رمضان وخسة من آخره تعسوم اربعة من اول شموال بعد نوم الفطر لاتجزيها لانها نقية حيضها ثم خسة عشر تجزيها والجلة تسعة عشر والاحتمال الاول احوط فيلزمها خسة وعشرون واما فيالفصل فلاحتمال اناشداء القضآء وافق اول يوم منحيضها فلايجزيها الصومفيءشرة ثم يجزى في خسة عشر محيط ملحصا ﴿ وَانْ كَانْ تَسْعَةُ وعشرن تقضى في الوصل عشرين ﴾ لاحتمال أن يكون أول القضاء أول الحيض معركون الفوائت عشراقلت وتوضعه انهيا محتمل ان تحيض خسية مناول رمضان وتسمة من آخره اوعشرة مِن اوله واربعة من آخره فالفاسم فيهما اربعة عشر ومحتمل التحمض في أشائه كائن حاضت للة السادس وطهرت ليلة السادسعشر والفاسد فيه عشرة فعلى الاول يكون اول القضباء وهو أنانى شوال اول طهرها فتصوم اربعة عشر وتجزيها وعلى الثاني يكون اني شوال سادس يوم منحيضها فتصوم خمسة لأتجزيها ثم اربعة عشر أتجزيها والجملة تسعةعشر وعلى الثالث يكون اول القضاء اول الحيض فتصوم عشرة لأتجزى ثم عشرة من الطهر فتجزمها عنالمشرة التي علمها والجلة عشرون فعلى الاول بجزمها قضاءاربعةعسر وعلى الشانى تسعة عشر وعلىالشالث عشران فالزمها احتياطا ﴿ وَفَالْفَصَلَّ اربعة وعشرين ﴾ لاحتمال. انالفاســد اربعة عشر على احدالوجهين الاولين وانالقضاء وافق اول يوم منحيضها فتصوم عشرة لأتجزى ثم اربعة عشر تجزى والجملة اربعة وعشرون قال المصوبحرى ههنا القضاء على ماذكرنا في الفصلين الاولين انتهى اي من البحث الذي قدمناه ﴿ وَانْ عَلَمْتُ انْ حَيْضُهَا فَي كُلُّ شَهْرٍ مرة ﴾ معطوف على قوله ان لم تعلم ان دورها الخ ﴿ وعلت ان ابتدائه بالنهار اولم تعلم الله بالنهار ﴾ لحله على الله المتدأ بالنهار احتياطا كامر ﴿ نَقْضِي النَّايِنُ وعَسُرُ بَنّ مطلقا ﴾ اى وصلت اوفصلت مصر لاند اذا كان بالهار نفسد من صومها احد عشر كما من فاذا قضت مطلقا احتمل أن يو افق اول القضاء اول الحيض فتصوم احدعشر لأتجزى تم احد عشر تجزى والجلة اثنيان وعشرون تخرج بهيا عنالعهدة

ستمين ﴿ وَانْ عَلْمُ أَنَّا مُدَائَّهُ فِاللَّهِ لَ تَقْضَى عَشَرَ نَ مَطْلَقًا ﴾ لأنالفا عن صومها عشرة فتقضى ضعفهما لاحتمال موافقة القضباء اول الحيض وصلت اوفصلت كاذكرنا هذاكله ان لم تعلم عدد ايامها في الحيض او الطهر ﴿ و ﴾ اما ﴿ انعلت انحيضها في كلشهر تسعة ﴾ ايوطهرها بقية الشهركافي التاتر خانبة ﴿وعلت ان ابتدائه بالليل كانها ﴿ تقضى ممانية عشر مطلقا كوصلت او فصلت ﴿ وان لم تعلم التدائه اوعملت الهالنهار تقضيءشرين مطلقا ﴾ لان اكثر مافسد من صومها فىالوجه الاول تسعة وفىالثاني عشرة فتقضىضعفذلك لاحتمال اعتراض الحيض في اول نوم من القضاء تاتر خانسة ﴿ وَانْ عَلَمُ انْ حَسْمُهَا ثَلَاثَةٌ وَنُسَيَّتُ طَهُرُهَا يحمل ﴾ طهرها ﴿ على الاقل خسة عشرتم انكان رمضان تاما وعلت انابتداء حيضهابالليل تقضي تسعة مطلقا ﴾ وصلت او فصلت لانه محتمل انها حاضت في اول رمضان ثلاثةثم طهرت خسة عشرثم حاضت ثلاثةثم طهرت خسةعشر فقدفسد منصومها ستةفاذا وصلت القضاء جازلهابعد الفطر خسةثم تحيض ثلاثة فتفسدهم تصوموما فتصير تسعةواذا فصلت احتملاعتراض الحيض فياول يوم القضاء فيفسد صومهافى ثلاثة ثم بجوز فىستة فتصير تسعة تاثرخانية وامااذاكان رمضان فاقصافاذا وصلت جازلها بعدال لرسد كمهيه وامااذا فصلت فتقضى تسعة كافي التمام ﴿ وَانْ لَمْ تُمَّا ابْتِدَائُهُ ﴾ انداليل اوالنهار ﴿ اوعَلَتَ اندبالنهــار تقضي اثني عشر مَطَلَقًا ﴾ لأنه محتمل انها حاضت في اول رمضان فيفسد صومها في اربعة ثم مجوز في اربعة عشرهم فسدفي اربعة فقد فسد عماسة فاذا قضت موصولا حاز بعد ومالفطن خسة تكملة طهرها الثاني ثم نفسد اربعة ثم بجوز ثلاثة تمام الأثني عشر واذا فصلت احتمل عروض الحيض فياول القضباء فيفسيد فياربعة ثم بجيوز في عانسة والجلة اثناعشركما فيالتباتر خاسة واما اذا كان رمضيان ناقصا فاذا وصيلت جاز بعد يوم الفطر ستة ثم نفســد اربعة ثم بجــوز يومان وباقي الكلام بحاله وهذا مااشار اليه نقوله ﴿ وخرج ﴾ انت الاحكام بعدالتَّامل ﴿ على ﴾ قياس ﴿ مَاذَكُونَا انْكَانَ ﴾ رمضان ﴿ ناقصا ﴾ كما ذكرناءلك ﴿ وان وجب عليها صوم شهر بن ﴾ متشابعين ﴿ فيكفارة القتل اوالافطمار ﴾ اذا كانت افطرت عدا فيرمضان ﴿ قبل الانتلاء ﴾ بالاستمرار ونسيان العبادة ﴿ اذ الافطار في هذا الابتلاء لانوجب كفارة لتمكن الشبهة ﴾ في كل يوم لتردده بين الحيض والطهر تاتر خانية ﴿ فَانَ عَلَمْ أَنَ اسْدَاءَ حَيْضُهَا بِاللَّيْلُ وَ ﴾ أن ﴿ دُورُهَا ﴾ ای عادتها ﴿ فِي كُلُّ شَهْرٍ ﴾ مرة ﴿ تصوم تسمين نوما ﴾ لأنه اذا كان دورها فى كل شهر يجوز صومها في عشرين من كل ثلاثين فاذا صامت تسمين تيقنت بجواز ستین ﴿ وَانْ لَمْ تَعْلُمُ الْأُولُ ﴾ ای انابتداء حیضها باللیل بان علمت انه بالنهار اولم تعلمشينا ﴿ تصوم مائة واربعة ﴾ لجوازان يوافق ابتداء صومها ابتداء حيضها فلابجوز في احدعشرثم يجوز في تسعةعشر ثم لايجوز في احدعشر ثم يجوز فى تسعة عشر ثم لامجوز فى احدعشر ثم يجوز فى تسعةعشر فهذه تسعون جاز منها سبعة وخسون ثم لايجوز في احد عشر ثم يجوز في ثلاثة فلغ العدد مائة واربعة جاز منها ستون بيقين تاترخانية ﴿ وَانْ لَمْ تَعْلَمُانِي ﴾ أي اندورها فى كل شهر اكن تعلم ان ابتدائه بالليل ﴿ تصوم مائة ﴾ لانا نجمل حيننذ حيضها عشرة وطهرها خسة عشر وكما صامت خسة وعشرين جاز منها خسسة عشر فاذا صامت مائة جاز منها ستون سقين تاتر خانية ﴿ وَانْ لَمْ تَعْلَمُمَا ﴾ اي لمرتم انابتدائه بالليل ولاان دورها في كل شهر ﴿ تصوم مائة وخسة عشر﴾ لجواز ان يوافق ابتداءالمسوم ابتداء الحيض فلا يجزيها في احدعشرتم يجزيها فى اربعة عشر وهكذا اربع مرات ثم لايجزيها فى احد عشر ثم يجزيها فى اربعة فبلغ العدد مائة وخسةعشر جاز منها ستونكا في التــاتر خابية ﴿ وَانْ وَجِبّ عليها صوم ثلاثة ايام ﴾ متابعة ﴿ في كفارة عين وعلت ان ابتداء حيضها بالليل تصوم خسسة عشر ﴾ لاحتمال ان يوافق ابتداء صومهما لاربع عشر منطهرها فلايجزبها صوم يومين لمدم التتابع ثم لاتجزيها عشرة ثم تجزيها ثلاثة مص اىلان هذهالثلاثة طهر يقينا وقد صامتها متتابعة فصحت عن كفارة البمين وانمنا لميؤخذ لهنا يوم ممنا بعدالعشرة معاليومين قبلها لانالحيض هننا يقطع التسابع لانها عكنهما صوم ثلاثة خالية عن الحيض بخلاف الشهرين في كفارة القتل ﴿ اوتصوم ثلاثة ايام ثم تفطر عشرة ثم تصوم ثلاثة ﴾ لتقنها بإن احدى الثلاثنين وافقت زمان طهرهما فعازت عنالكفارة محيط ﴿ وَانَ لَمْ تَالُّمْ كُ ان ابتداء حيضها بالليل ﴿ تصوم ستة عشر ﴾ لجواز انالباق من طهرها حين شرعت فىالصوم يومان فلا يجزيان لانقطاعالتتابع ثملايجزيها فىاحد عشر ثم بجزى فىثلاثة والجلة ستة عشر الارخانية ﴿ اوتصوم ثلاثة وتفطر تسعة وتصوم اربعة ﴾ لاحتمال اناليوم الثالث من الثلأثة الاولى وافق النداء حيضها فيفسد اليومالحادي عشر وهو اول الاربعةالاخيرة فاذا صامت بعده ثلاثةوقعت متنابعة في طهر يقينها ﴿ أَوْعَلَى قَلَّمُ ﴾ بان تقدمالاربعة وتؤخرا لثلاثة ﴿ وَانْ وجب عليها قضاء عشرة من رمضان تصوم ضعفها ﴾ إذا علمت أنا بنداء حيضها

بالليل والا فاحدا وعشرن اي لاحتمال ان وافق اول القضاء اول الحيض فيفسد صوم احد عشر ثم مجزيها صوم عشرة ثم ﴿ اما ﴾ ان تصــوم ﴿ متَّابِما ﴾ كا ذكرنا عشرة بعدعشرة ﴿ اوتصوم عشرة في عشرة من شهر مثلا ﴾ كالعشر الاول من رجب ﴿ ثُم تصوم مثله في عشر آخر من شهر آخر ﴾ كالمشر الثاني من شعبان للتيقن بان احدى المشرتين طهر لكن هذا اذاكان دورها في كل شهر كافي التاتر خانية والافيجزيها ان تصوم عشرة ثم تفطرخسة عشر ثم تصوم عشرة تأمل ﴿ وهذا الاخير ﴾ أي صوماً اضعف في عشر آخر من شهر آخرُ ﴿ بجرى فيمادون العشرة ايضًا ﴾ اى أذا كان عليها قضاء تسعة من رمضان مثلا تصومها في عشر من شهر شمتصومهافي عشرآخو منشهرآخر وكذا الثمانية والاقلوا نماخص ذلكبالاخير لانقضاء الضعف متتابعا لايكني فانها لوصامت عمانية عشر ضعف التسعة احتمل ان وافق اول الحيض اول القضاء فتصوم عشرة لاتجزيها ثم عانية تجزيها ويبقى عليها يوم آخر وكذا لوكان علمها ثلاثة مثلا فصامت ضعفها سنة لايجزيها شئ منها لاحتمال وقوعهاكلهما فىالحيض وكذا الاربعة والخمسة نعم لوعلت انحيضها ثلاثة او اربعة مشلا منكل شهر وباقيه طهر ولاتعلم محلها فقضتهما موصولة تصوم ضعف ايامهما وتجزيهما اوتصومهما فيعشر من شهر ثم تصوم مثلهما في عشر آخر من شهر آخر ﴿ وَانْ طَلْقَتْ رَجِّمِيا ﴾ ولا تعرف مقدار حيضهما فى كل شهر ﴿ محكم بانقطاع الرجعة بمضى تسمعة وثلاثين ﴾ لاحتمال انحيضها ثلاثة وطهرها خسنة عشر ووقوعالطلاق فىآخر اجزاءالطهر فتقضىالعدة بشلاث حيض بينهـا طهران كما في التـاتر خانية ﴿ وهذا ﴾ المذكور من اول الفصل الى هنا ﴿ حَكُمُ الْأَصْلَالَ المَّامِ ﴾ اى اصلال العدد والمكان بحيث تكون فی کل یوم مترددة بین الحیض والطهر ﴿ وِمَا يَقُرُبُهُ ﴾ ای مايقرب من العام كأن علت عـدد ايامهــا لكن صــلت مكانها في جيع الشهركا مر تمثيله وحكمه وواماالخاص، وهو الاضلال في المكان فقط كأن علمت عدد ايامها واضلت مكانها فى بعض الشهر كالعشر الاول منه مثلاو الاصلال في العدد فقط مع العلم بالكار ﴿ فُو قُوفُ على مقدمة وهبي ازاصلت امرأة ايامها في ضعفها اواكثر فلاتيقن ﴾ هي﴿ في يوم منها محيض ﴾ كما اذا كانت ايامهـا ثلاثة فأضلتهــا فيســة اواكثر ﴿ بخلاف مااذا اصلت في اقل من الضعف مثلااذا اصلت ثلاثة في خسة فانها تبقن بالحيض في اليوم الثالث﴾ من الحمية فانه اول الحيض او آخره او وسطه يبقين فتترك الصلاة فيه ﴿ فَنَقُولُ ﴾ في النفريم على ذلك وهو ايضًا من اضلال المكان مم العلم بالعدد

 ♦ انعلتان ایامهاثلاتة فأصلتها فالمشرة الاخیرة من الشهر € بان لمیفلبعلی ظنها موضعها من العشرة ﴿ تصلى من اول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة ﴾ او اكل صلاة على الاختلاف بين المشايخ تا ترخانية ﴿ ثلاثة ايام ﴾ للتردد فها بين الحيض والطهر امحيط ﴿ ثُمُّ تَصَلَّى بَعْدُهَا إِلَى آخْرِ الشَّهْرِ بِالاغْتَسَالُ لُوقَتَ كُلُّ صَلَّاةً ﴾ للتردد فيه بينالحيض والطهر والخروج منالحيض محيط والااذاتذكرت وقت خروجها من الحيض﴾ بان تذكرت انهاكانت تطهر في وقت العصر مثلا ولا تدرى من اى يوم ﴿ فَتَعْتُسُـلُ فِي كُلُّ يُومُ فِيذَلِكُ الوقَّتِ مِنْ ﴾ فتصلى الصبح والظهر بالوضوء للتردد بين الحيض والطهر ثم تصلى العصر بالغسل للتردد بينالحيض والخروج منه ثم تصلى المغرب والعشاء والوتربالوضوء للتردد بينالحيض والطهر ثم تفعل هكذا في كل نوم ممابعدالثلاثة ﴿ وَانَ ﴾ اضلت ﴿ اربعة في عشرة تصلي اربعة مناول العشرة بالوضوء ثم بالاغتسال الى آخر العشرة ﴾ لماذكر ما ﴿ وقس عليه الحمسة ﴾ اذا اصلتها في ضعفها فتصلى خسة من أول العشرة بالوضوء والباقي بالنسل ﴿ وَانَ ﴾ اضلت عددا في اقل من ضعفه كما لواضلت ﴿ ستة في عشرة تتقن بالحيض في الحامس والسادس ﴾ فتدع الصلاة فهما لانهما آخر الحيض اواوله اووسطه ﴿ وَتَفْعَلُ فِي البَّاقِي مثل ماسبق ﴾ فتصلي أربعة مناول العشرة بالوضوء ثم اربعة منآخرها بالغسل لتوهم خروجهــا منالحيض فى كل ساعة منهامحيط ووانك اصلت وسبعةفيهاك اىفىاليشترة وتتيقن في اربعة بعدالثلاثة الاول بالحيض﴾ فتصلى ثلاثة من اول العشرة بالوضوء ثم تترك اربعة ثم تصلى ثلاثة بالغسل ﴿وَفِّي﴾ اصلال ﴿الثمانية ﴾ فيالعشرة ﴿ تتيقن بالحيض فيستةُ بعد ﴾ اليومين ﴿الاولين﴾ فتدعالصلاة فيها وتصلى يومين قبلهــا بالومنو. ويومين بعدها بالفسل ﴿وفي﴾ أصلال ﴿التسعة﴾ في عشرة تتيقن ﴿ ثمانية بعدالاول﴾ آنها حيض فتصلي أولىالمشيرة بالوضوء وتنزك محمانية وتصلي آخر المشرة بالفسل ، ولم يذكر اضلال العشرة في مثلها لأنه لا يتصور ثم اشسار الى الاصلال بالمدد مع العلم بالمكان بقوله ﴿ وَانْ عَلْمُ انْهَا تَطْهُرُ فِي آخُرُ الشَّهُرُ ﴾ بان كانت لاتدرىعدد آيامها لكناعلت انها تطهر منالحيض عندانسلاخ آخرالشهر ﴿ فَاتَتَ ﴾ في بعض النسخ فإلى ال وقصرين في طهر بيقين ﴾ ويأ تيها زوجها لانالحيض لايزيد علىعشرة ﴿ ثم في سبعة بعدالعشرين تصلى بالوصوء ايضااوقت كل صلاة ﴿ للشك في الدخول ﴾ في الحيض لانها في كل يوم من هذه السبمة مترددة بينالطهر والدخول فيالحيض لاحقال ان حيضها الثلاثة الباقية

فقطاومع شئ مماقبلهااوجيع العشرة فروتنزك الصلاة فى ائتلاثة الاخيرة للتيقن بالحيض ثم تغتسل في آخر الشهر كاغسلاواحدا لازوقت الحروج من الحيض معلوم لهاو هوعند انسلاخ الشهر تاترخانية ﴿ وانعلت الهاترى الدم اذاجاوز العشرين ﴾ ايعلت ان اول حيضها اليوم الحادى والعشرون ﴿ ولا تدرى كم كانت ﴾ عدة ايامها ﴿ تدع الصلاة الازة بعد العشر ن ﴾ لان الحيض لا يكون اقل من ثلاثة ﴿ ثم تصلى بالفسل الى آخر الشهر ﴾ لتوهم الخروج منالحيض وتعيد صـوم هذه العشرة فيعشرة اخرى من شهر آخر محيط ﴿ وعلى هذا بخرج سائر المسائل ﴾ ومن رام الزيادة على ذلك فليرجع الى المحيط والتاترخانية ووان اصلت عادتها في النفاس فان لم يحاوز الدم اربعين فظاهر ﴾ اي كله نفاس كيف كانت عادته وتترك الصلاة والصوم لما عرفت في الفصل الثاني فلا تقضى شيئا من الصلاة بعد الاربعين ﴿ فَانْ حَاوِزْ ﴾ الاربعين ﴿ تحرى كه بفتم اوله اصله تحرى ﴿ فان لم ينلب ظما على شي ك من الاربعين أنه كان عادة لهما ﴿ قضت صلاة الاربِعين ﴾ لجواز أن نفاسهما كان سماعة الرخانية ولانها لمتملم كم عادتها حتى ترد اليها عندالمجاوزة على الاكثر ﴿ فَانَ قضتها في خال استمرار الدم تعيد بعد عشرة ايام ﴾ لاحتمال حصول القضاء اون مرة في حالة الحيض والاحتياط في العبادات واحب تاتر خاسة ، تنبيه ، لم ارمن ذكر حكم صومها اذا اضلت عادتها في النفياس والحيض معا وتخريجه على مامر أنهـا اذا ولدت أول ليلة من رمضان وكان كامـلا وعملت أنحيضها يكون بالليل ايضا تصوم رمضان لاحتمال أن نفاسها ساعة ثم اذا قضت موصولا تقضى تسعة واربعين لانها تفطر نوم العيد ثم تصوم تسعة محتمل انها عمام نفاسها فلاتجزبها ثم خسةءشر هيطهر فتجزى ثمءشرة تحتمل الحيض فلاتجزى ثم خسسة عشر هي ظهر فتجزي والجلة تسمية واربعون صم منهما ثلاثون ولوولدت نهارا وعلمتان حيضها بالنهار اولمتعلم تقضىاتنين وستين لانها تفطر نوم العيد ثم تصوم عشرة لآنجزي لاحتمال انها آخر نفاسها ثم تصوم خسة وعشرين يجزيها منها اربعة عشر ولاتجزى احدعشر ثم تصوم خسلة وعشرين كذلك فقد صمح لها فىالطهــرين أعانية وعشرون ثم تصــوم يومين تمام الثلاثين والجحلة آننان وستون وعلى هذا يستمرج حكم مااذا قضته مفصولا ومااذا كان الشهر ناقصا وما اذا علت عدد ايام حيضها فقط وغير ذلك عند التسأمل وضبط مام منالقواعد والفروع والله تعمالي الموفق وأن اسقطت سقطا ولم تدرانه مستبين الخلق اولا بان اسقطت فى المخرج مثلا وكان حيضها

عشرة وطهرها عشرن ونفاسها اربيين وقد استقطت 🔖 في اول نوم ﴿ مناول أيام حيضها تترك الصلاة عشرة ﴾ لانها فيها أما حائض أونفساء لان السقط أن كان مستبين الحلق فهي نفساء والا فهي حائض فلم تكن الصلاة واجبة عليها بكل حال محيط ﴿ ثم تفتسل ﴾ لاحتمال المخروج من الحيض ﴿ وتسلى ﴾ بالوضوء لكل وقت﴿ عشرن ﴾ نوما﴿ بالشك﴾ انزدد حالها فيها بينالطهر والنفاس ﴿ ثُمَّ تَدُّكُ الصَّلَاةُ عَشَرَةً ﴾ سقين لانها فيهــا اما حائض اونفســاء ﴿ ثُمُ تَعْتَسُلُ ﴾ لتمام مدة الحيض والنفاس ﴿ وتَصْلَى عَشْرَيْنَ بِيقَيْنِ ثُمَّ بَعْد ذلك دأبها حيضها عشرة وطهرها عشرون ان استمر الدم ولو اسقطت بعد مارأت الدم في موضع حيضها عشرة ﴾ يعني رأت الدم عشرة على عادتهما مم اسقطت ﴿ ولم تدران السقط مستبين الخلق اولا تصلي من اول مارأت ﴾ قبل الاسقاط ﴿ عَسْرة بالوضوء بالشُّك ﴾ لأن تلك العشرة اما حيضانكان السقط غير مستبين واما استحاضة انكان مسيبنا فلاتترك الصلاة فيها قلت وهذا ان عملت بعلوقها ظاهر والا تترك الصلاة لرؤيتها الدم في ايمهاشم اذا اسقطت ولم تبين حاله يلزمها القضاء للشك المذكور ﴿ ثُمْ تَعْتَسُلُ ﴾ لاحتمال الخروج من حيض ﴿ ثم تصلى بعد السقط عشر بن يوما بالوضوء بالشك ﴾ لتردد حالها بين النفـاس والطهر تاترخانية ﴿ ثُم تَتَرَكُ الصَّلَاةُ عَشْرَةً سِقَيْنَ ﴾ لانهــا اما نفساء اوحائض تاترخانية ﴿ ثم تفتسل ﴾ لاحتمال الخروج من حيض ﴿ وتصلي عشرة بالوضوء بالشك ﴾ لترددها بين الطهر والنفياس تانرخانية ﴿ ثُمُ تَفْتُسُلُ ﴾ لاحتمال خروجها من نفاس تمامالاربمين ﴿ ثُمُ تُصَلَّى عَشَرَةً بالوصوء بيقين ﴾ لتيقن الطهر الرخانية ﴿ ثُم تَصَلَّى عَشَرَةُ بِالشَّكُ ﴾ لتردد حالها فيهابين الحيض والطهرثم تنتسل وهكذا دأبهاان تعتسل فى كل وقت تتوهم الهوقت خروجهما منالحيض اوالنفياس ناترخانية ثم اعلم اله نقبل بعضهم عن الخلاصة في تقرير هذه الصورة أن عليها الصلاة من أول مارأت عشرة الم بالوصوء بالشك ثم تغتسل ثم تصلى بعدال مقط عشرين يومابالوصوء بالشك مم تترك الصلاة عشرة بيقين ثم تغتسل وتصلى عشرة بالوضوء باليقين انتهى وأنت ترى أن في آخر العبارة مخالفة لما في المتن ونقصانا وعن هذا والله أعاقال فيالفتم وفيكثير مننسخ الحلاصة غلط فيالتصوير هنا منالنساخ فاحترز منه انتهى لكنالذي رأيته في نسخة الخلاصة الني عندي موافق لماذكر مالمصر في متنه بلا حذف شيُّ سوى قول المص آخرا ثم تصلى عشرة بالشك والله تعالى اعلم

﴿ الفصل السادس في احكام الدماء ، الثلاثة ﴿ المذكورة اما احكام الحيض فاثناعشر ﴾ على مافياانهماية وغيرها واوصلهما فياليمر الياثنين وعشرن ﴿ ثمانية يشترك فيها انفاس > واربعة مختصة بالحيض وجملها في البحر خسة (الاول) من المشتركة وحرمة الصلاة ) فرضا اوواجبااوسنة اونفلا ووالمجدة واجبة كانت كسجدةالتلاوة اولاكسجدة لشكر وهذا معنى قوله ومطلقاوعدم وجوب الواجب ﴾ يعمالمكتوبات والوتر ﴿ منها اداء وقضاء ﴾ اى منالصلاة وكذا سمجدة التلاوة فلاتجب على الحائض والنفسآء بالتلاوة اوالسماع ﴿ لَكُنْ يَسْتَعِبُ لها اذا دخل وقت الصلاة ان تنوضأ وتجلس عند مستجد بيتها ﴾ هو محل عينته للصلاة فيه وفيهاشارة الى آنه لايعطى له حكمالمسجد واناصم اعتكاف المرأة فيه ومقدارما عكن اداء الصلاة فيه تسبع وتحمد كائلا تزول عماعادة العبادة وفي رواية يكتب لهما احسن صلاة تصلى ﴿ والمعتبر ﴾ فيحرمةالصلاة وعدم وجوبهما ﴿ فِي كُلُّ وَقُتُ آخَرُهُ مَقْدَارَالْحَرِيمَةُ اعْنَى قُولُنَا اللَّهُ ﴾ بدون أكبر عندالامام ﴿ فَانْ حَاضَتَ فِيهُ سَقَطَ عَنْهَا الصَّلَاةِ ﴾ ادا، وقضاً، ﴿ وَكَذَااذَا انقطع فيديجب قضاؤها ﴾ هذا اذا انقطع لاكثر مدة الحيض والا فلا يجب القضاء مالم تدرك رْمنا يسع الفسل ايضا ﴿ وقدسبق ﴾ سان ذلك ﴿ في ﴾ الفصل الثالث ﴿ فصل الانقطاع وكما ﴾ الكات للمفاحأة اىاول.ما ﴿رأتالدم تترك الصلاة مبتدأة كانت اومتادة ﴾ هذا ظاهر الرواية وعليه اكثرالمشايخ وعن ابي حنيفة رجه الله تعالى فىغير رواية الاصول لاتترك المبتدأة مالم يستمرالدم ثلاثةايام قال فىالبحر والصيح الاول كالمعتادة ﴿ وَكَذَا ﴾ تترك الصلاة ﴿ إِذَا جَاوِزْعَادَتْهَا فِي عَشْرَةٌ ﴾ قال في المحيط وهوالاصم وهو قول الميدانى وقال مشايخ كلخ تؤمر بالاغتسال والصلاة اذاحاوز عادتها وامااذا زادعلى العشرة فلاتترك بل تقضى مازاد على العادة كا يأتي واوابندأ الدم ﴿ قبلها ﴾ أى قبل المادة فانها تترك الصلاة كما رأته لا حمال انتقال السادة ﴿ الا اذاكانالباقي منايام طهرها مالوصم الىحيضها جاوزالمشرة مثلاامرأة عادتهما في الحيض سبعة وفي الطهر عشرون رأت بعد خسة عشر من طهرها دما تؤمر بالصلاة الى عشرين ﴾ لان الظاهر انها ترى ايضا في السبعة ايام عادتها فاذا رأت قبل عادتها خسة بزيدالدم على المشرة وأذا زاد عليها ترد الى عادتها فلا يجوز لها ترا الصلاة قبل ايام عادتها هذا ماظهر لى وقال المصر هكذا اطلقوا لكن يذبني ان يقيد عاادا لم يسم الباقي من الطهر اقل الحيض والطهر والافلاشك في أن من عادتها ثلاثة في الحيض واربعون فيالطهر اذا رأت بعدالعشرين تؤمر بترك الصلاة انتهى اي لانماتراه

بمدالعشرين لو استمر حتى بلغ ثلاثا يكون حيضا قطعــا لانه تقدمه طهرصحيح وما بعد هذه الثلاث الى ايام العادة طهر صحيح ايضًا فيكون فاصلا بين الدمين ولايضم الىالدم الثانى وحينئذ فلا يكون الثانى مجاوزا للعشرة حتى ترد لعادتها ﴿ واوراًت بعد سبعة عشر تؤمر بتركها ﴾ من حين رأت لان عادتها سبعة وقمد رأت قبلهما ثمالانة فلم يزد عملى العشرة فيمكم بانتقمال العمادة ولاينظر الى احتمال ان ترى ايضًا بعد ايام عادتها فترد الى عادتها وتكون الشلاثة استعاضة لانداحتمال بميدفلذا تترايا اصلاة فيهاتأمل وشم كعطف على قوله وكارأت الدم تترك الصلاة ﴿ اذا انقطع قبل الثلاثة ﴾ أي لم ببلغُ أقل مــدة الحيض ﴿ اوجاوزُ بعدالعشرة في المعتادة تؤمر بالقضاء كالما المبتدأة فلا تقضى شيئا من العشرة وان جاوزها لازج م العشرة يكون حيضا لعدم عادة ترد اليها ﴿ وانسمعت السمجدة ﴾ اوتلتها ﴿ لاستجدة عليها ﴾ الدرم الاهلية ﴿ الثاني ﴾ من الاحكام ﴿ حرمة الصوم مطلقا ﴾ فرصااونفلا وكنبجب قضاء الواجب منه فانرأت ساعة من نهار ولرقبيل الغروب فسدسومهامطلقا ﴾ فرضا اونفلا ﴿ وبجب قضاؤه ﴾ لان النفل يلزم بالشروع ﴿ وَكَذَا لُوشَرَعْتَ فَى صَلَاءَالتَّطُوعَ اوَالسَّنَّةَ تَقْضَى ﴾ لماقلنا فلافرق بين الشروع فى الصوم او السلاة اقول وهذا هو المذكور في المحيط وغيرمو فرق بينهما صدر الشريعة فلم يوجب في الصوم وصرح في البحر بان ماقاله غير صحيح لما في الفتح و النهاية و الاسبيجابي منَّ عَدَمَ الفَرَقَ بَيْنِهُمَا وَمُثَلِّهُ فِي الْدَرِ ﴿ وَ ﴾ اوشرعت ﴿ فِي صَلَّاةَ الفرضَ ﴾ فعاضت ﴿ لا ﴾ تقضى لان صلاة الفرض لأبحب بالشروع وقد احقط الشارع عنها ادالها وكذا قصائها للحرج بخلاف صوم الفرض فانه واجب القضاء ﴿ وَكَذَا اذا أُوجِبَ ﴾ بالذر وعلى نفسها صلاة اوصوما في يوم نحاضت فيها ﴾ الاولى فيه اى في اليوم و بجب القضاء ﴾ لصهة النذر﴿ولواوجبتها في ايام الحيض﴾بان قالت لله على صوم او صلاة كذا في يوم حيضي ﴿لايلزمهاشي ﴾ لمدم صحةالنذر ﴿والثالث حرمة قرائة القرآن و لودون آية ﴾ كامعجه صاحب الهداية وقاضى خان وهوقول الكرخي وقل الطحاوي ساح مادونهاو صعحه في الحلاصة ورجيح في البحر الاول لقوله صلى الله عليه وسالا تقرأ الحائض ولاالجنب شيأمن القر آن ﴿ إذا قصدت القرائة فان لم تقصد ﴾ بل قصدت الثناء او الذكر ﴿ فَفِي الآية الطويلة كذلك ﴾ اى تحرم وهذا هوالمفهوم من اكثرالكتب كالمحيط والخلاصة فاختاره المصر و الماعدم قصد القرائة ﴿ في القصيرة ﴾ قال في الحلاصة كما يجرىء لى الاسان عندالكلام ﴿ كَقُولُهُ تُعَالَى ثُمُ نَظُرُ ﴾ اولم يولد ﴿ اومادون الآية كبسم الله لله بن عندابنداءامر مشروع ﴿ والحداله الشكر فيجوز ﴾ كذا في الحلاصة

ومقتضاه انقصدالتين اوالشكرفي بسمالله الرجن الرحيم والحدلله رباله المين لايجوز لانكلاآية نامةغيرقصيرة الاالتي فيسورة النمل فانها بعض آية لكن صرحالزيلمي بانه لابأس بذلك بالاتفاق ونقل في الفتح كلام الخلاصة ثم قال وغيره اي غير صاحب الخلاصة لميقيد عند قصد الثناء والدعاء بمادونالآ يةفصرح بجواز قرائة الفاتحة على وجدا لثناء والدعاء أنتهى وفي العيون لا في الليث ولوقرأ الفاتحة على سبيل الدعاء اوشيئا منالآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرديهالقرائة فلابأس بد انتهى واختاره الحلواني وفي غاية البيان اله المختارلكن قال الهندواني لاافتي بهذا وان روىءن أبي حنيفة أننهى ومفهوممافي العيون المأليس فيعمعني الدعاء كسورة ابي لهب لاتؤثر فيدنيةالدعاءوهوظاهرومفهوم الرواية منتبر ورجح فىالبحر ماقالهالهندوانى وهو مامشى عليهالم هنالكن حيث علمتان الجواز مروى عنصاحب المذهب ورجعه الامام الحلواني وغيره فيذبني اعتماده وهو المتبادر من كلام الفتح السابق ﴿ وَالْعَلَّمَ ﴾ اذا حاضت ومثلها الجنب كافي البحر عن الخلاصة ﴿ تقطع بين كُلَّ كُلِّتين ﴾ هذا قول الكرخي وفى الخلاصة والنصاب وهوالصحيم وقال الطحاوى تعلم نصف آية وتقطعثم تعلم نصف آية لأن عنده الحر مقمقيدة بآية تامة كافي النهاية لكن اعترضه في البحر بان الكرخي بمنع مما دون نصف آية وهو صادق على الكلمة واجاب في النهر بأنه وان منع دون نصف آية لكندمقيد عابديسمي قار أوبالكلة لايمد قارنا انتهى ولذا قال يعقوب باشا انسراد الكرخي مادونالآية منااركبات لاالمفرداتلانه جوز للملمة تعليمه كلة كلة انتهى و عامه فيما علقناه على البحر ﴿ وَتَكْرُمُوا اللَّهُ التَّوْرَاةُ وَالانجيلُ وَالزَّبُورُ ﴾ لان الكل كلام الله تعمالي الا ما بدل منهما زيلمي وهـ و الصيح خــلافا لمـا فى الحلاصة منعدمالكراهة كما فى شرحالمنية وتمسامه فيا علقناه على البحر ويظهر منه انها نسخ حكمه وتلاوته منالقرآن كذلك بالاولى اذ لاتبديل فيه خلافا لما بحثدا طيرالرملي ﴿ وغسل الفرلا بفيد ﴾ حل القرائة وكذا غسل اليد لايفيد حل المسهدا هو الصبح كما في البحر عن غاية البيان ﴿ وَلا يَكُرُ مَا الْهَجِي ﴾ بالقرآن حرفا حرفا او كلة كلة معالقطع كامر ﴿ و ﴾ لا﴿ قرائةالفنوت ﴾ فيظاهر المذهب كما قد مناه ﴿ وَ ﴾ لا ﴿ سَائُرالاذكار والدعوات ﴾ لكن في الهــداية وغيرها فيباب الاذان استحباب الوضوء لذكرالله تعمالي وترك المستحب لايوجب الكراهة بحر ﴿و ﴾ لا ﴿ الظرالي الصف ﴾ لان الجابة لا تحل المين فنم ﴿ والرابع حرمة مس ماكتب فيه آية تامــة ﴾ فلايكره مادونهــاكما فيالفهــتاني قلت ويذبى انجرى فيدالحلاف المسار فىالقرائة بالاولى لانالمس يحرم بالحدث الاصغر مخلاف القرائة فكانت دونه تأمل وفى الدر واختلفوا في مسه بغير اعضاء الطهارة والمنعُ اصمح ﴿ ولودرهمااو لوحا و ﴾مس ﴿ كتبالشريعة كالتفسيروالحديث والفقه ﴾لانهـا لاتخلوا منآيات القرآن وهذا التعليل يمنع مس شروح النحو أيضا فتم لكنفى الخلاصة يكرممس كتبالاحاديث والفقه للمحدث عندهمما وعندأبى حنيفة الاصمانه لايكره وفىالدرر والنرر خصالمس باليدفيالكتب الشرعية الاالتفسير وفي السراج والمستعب انلايأخذها بالكم ايضا بليتوصأكا احدث وهذا اقرب الىالتعظيم اننهى بحر ﴿ وبياضه وجلده المتصـل ﴾ هذا خاصبالمصحف فني السمراج لايجوزمس آية فيلوح اودرهم اوحائط وبجوز مس غير موضع الكتابة بخلاف الصحف فان الكل فيدتبع للقرآن وكذاكتب التفسير لايجوز مسموضع القرآن منهاولهان يمسغيره كذا في الايضاح انتهى واقره في البحر ﴿ ولومســه ﴾ ايماذكر ﴿ بحائل منفصــل ﴾ كجلد غير مخيط مه وهوالصميم وعليهالفتوى وقيل بجوز بالمتصل به كافىالسراج ﴿ ولوكه حاز ﴾ وماذكره في الكم هوما في المحيط لكن في الهداية الصحيح الكراهة وفي الحلاصة وكرهه عامة المشائح قال في البحر فهو معارض لمافي المحيط فكان هو اولي وفي الفتح المراد بالكراهـــة التمريميــة ﴿ وَيجُوزُ مَسْ مَافَيْهُ ذَكُرُ وَدَعَاءُ ﴾ قال ابن الهمام وامامس مافيه ذكر فاطلقه عامة المشايخ وكرهه بعضهم قال فيالهداية ويكره المس بالكموهوالصحيم وقال فى الكافى والمحيط وعامتهم أنه لايكره ثم ذكر دليله فاخترناه ﴿ وَلَكُنَ لَا يَسْتُعُبُ وَلَا تُكْتُبُ ﴾ الحائض ﴿ القرآن ولاالكتاب الذي في بعض سطوره آية من القرآن وانالم تقرأ ﴾ شمل ما اذا كان الصحيفة على الارض فقال أبوالليث لايجوز وقال القدوري يجوز قال في الفتح وهواقيس لأنهماس بالقلم وهوواسطة منفصلة فكان كثوب منفصل الاان عسه بيـده ﴿ وغسل البد لاينفع ﴾ في حل المس هو الصبح كامر ﴿ والخيامس حرمة الدخول في المسجد ﴾ ولو للعبور بلا مكث ﴿ الافي الضرورة كالخوف من السبع واللص والبرد والعطش والاولى ﴾ عند الضرورة ﴿ إن تتميم ثم تدخل ويجوز انتدخل مصلى العيد ﴾ والجنارة لما في الخلاصة منان الاصم اله ليس لهما حكم المسجد انتهى الافي صحة الاقتداءوان لمزكن الصفوف متصلة كافي الحانية ﴿ وزيارة القبور ﴾ عطف علمان تدخل ﴿ والسادس حرمة الطواف ولوفَعلت صمح واثمت وعليها بدنة ﴿ والسابع حرمة الجماع واستمتاع ماتحت الازار ﴾ يمنى مابيز, سرة وركبة ولوبلا شهوة وحل ماعداه مطلقــا

رهل محل النظر ومباشرتهاله فيه ترددكذا فىالدر ورفعنا التردد فيحواشينا عليه بحل الثاني دون الاول ﴿ وَتُنْبُتُ الحَرْمُـةُ بَاخْبَارُهَا ﴾ وحرر في البحر ان هذا اذا كانت عفيفة اوغلب علىظنه صدقها امالوفاسقة ولمينلب صدقها بان كانت في غير اوان حيضها لايقبل قولها اتفاقا ﴿ وَانْ جَامِعُهَا طَائْمِينِ أَنَّا وعليهما التوبة والاستغفار ﴾ ولو احدهما طائما والآخر مكرها اثم الطائع وحده سراج ﴿ ويستمبان يتصدق بدينار ان كان ﴾ الجاع﴿ في اول الحيض وبنصفه ان كان في آخره ﴾ اووسطه كذا قال بمضهم وقيل انكان الدم اجر فدينار اواصفر فبنصفه سراج قال فىالبحر وبدلله مارواه ابوداود والحساكم وصحمه اذا واقع الرجل لعله وهي حائض انكان دما احر فليتصدق بدينار وان كان اصفر فليتصدق بنصف دينار انتهى قال في السراج وهل ذلك عليه وحده اوعليهما الظاهرالاول ومصرفه مصرف الزكاة ﴿ وَيَكْفُرُ مُسْتَعَلُّهُ ﴾ وكذا مستمل وطئ الدبر عندالجهور مجتى وقيل لافي المسئلتين وهوالصيم خلاصة وعليه الممول لانه حرام لغيره وعامه في الدر والبحر ﴿ وَالثَّامَنُ وَجُوبُ النَّسُلُّ اوالتيم ﴾ بشرطه عندالانقطاع واما الاربعة ﴾ المختصة بالحيض ﴿ فاولهــا تعلق انقضآء العدةبد ﴾ اماالحامل فبوضع الحمل وان لمتر دم النفاس وصوره في السراج عا اذا قال اذا ولدت فأنت طالق فولدت لابد من ثلاث حيض بعد النفاس تأمل ﴿ وثانيها الاستبراء ﴾ صورته لواشترى جارية حاملا فقبضها وومنمت عنده ولدا وبقيولد آخرنى بطنهافالدمالذي بين الولدين نفاس ولايحصل الاستبراء الابوضع الثانى سراج وكذا لوشرى حاملافولدت قبل ان يقبضها لابد بعدالتبض منحيضة بعدالنفاس ﴿ وَاللَّهَا الحِكُم بِبلوغها ﴾ ولايتصور ذلك فىالفاسلانه يحصل قبله بالحبل سراج ﴿ ورابعها الفصل بين طلاقي السنة والبدعة ﴾ لانالسنة فين اراد ان يطلقها أكثر من طلقة ان يفصل بين كل طلقتين بحيضة اما الفصل بالنفاس فلاينصور لانقضاء العدة بالوصع قبله واما الطلاق فيالنفاس فانه بدعى كالطلاق في الحيض كافي طلاق البحر وزاد في البحر هنا خامسًا بمااختص بدالحيض وهوعدم قطع التتابع فيصوم الكفارة وزاد غيره سادسا وسابعا وهمان اقله ثلاثة واكثره عشرة ﴿وَامَا ﴾ القسم الثالثوهو ﴿ الاستمامنة فسدت اصغر كالرعاف ﴾ وله احكام تأتى ﴿ تذنيب ﴾ ساه له لآنه تابع لهذاالفصل وتكميلله فهوكالذنب ﴿ في حكم الجنابة والحدث ﴾ الاصفر ﴿ المَالَاول ﴾ اي حكم الجنابة ﴿ فكالنفاس الآانه لايسقط الصلاة ولايحرم

الصومو ﴾ لا ﴿ الجاع ولوقبل الوصوء﴾ نع يستعب كوندبعدغسل اووصوه قال في المبتنى بالنين المعمة الااذا احتلم لميأت أهله لكن قال المحقق ابنامير حاج فيشرح المنيةهذا غريب انالم يحمل على الندب اذلادليل بدل على الحرمة ﴿ وَاذَا ارادانياً كل اويشرب يفسل بديه وفه ﴾ ندبا لان يده لاتخلو عن النجاسة ولانه يصيرشارباللاء المستعمل بدائع وفي الخانبة ولابأس بتركه واختلف في الحائض قيل كالجنب وقيل لايستمب لها لآنالفسل لايزيل نجاسة الحيض عن فهاويدها انهى ﴿ وَيَجُوزُخُرُوجِهِ لَحُواتُجِهِ ﴾ قبل ان ينتسل او يتوننأ تاترخانية ﴿ وَامَا حكم الحدث فثلاثة الاولحرمةالصلاة والسجدة مطلقا واجبتين اولا والثاني حرمة مس مافيه آية نامة ﴾ ولو بنير اعضاء الوضوء كما قدمناه ﴿ و كتب التفسير ولوبعد غسل اليد ولكن يجيوز ﴾ للمكلف المتطهر ﴿ دفع المصمف الى الصبيان ﴾ وانكانوا محدثين لان في المنع تضييع حفظ القرآن و في الأمر بالتطهير حرجا بم فلا يأثم الدافع كايأتم بألباس الصغير الحرير وسقيه الخر وتوجيهه الى القبلة في قضاء حاجته قتم ﴿ ولا بأس بمس كتب الإحاديث والفقه والاذكار والمستعب انلايفعل قال الآمام الحلواني اعانلت هذا الملم بالتعظيم فاني مااخذت الكاغد الابطهارة والامام الحلواني كان مبطونا فيليلة وكان يكرر كتابه فتوضأ فى تلك الليلة سبع عشرة مرة بحر ﴿ والثالث كراهة الطواف ﴾ لوجوب الطهارة فيه وبجوزله قرآءة القرآن ودخول المسجد كمكذاذ كرفى البدائع وقال في المحيط يكره دخول المسجد ولعل وجهدانه يلزم منه ترايتحية المسجد تأمل وثممان الحدث اناستوعب كولوحكما ﴿وقت صلاة ﴾ مفرومنة ﴿ بان لم يوجدنيه زمان خال عنه يسع الوصوء والصلاة يسمى عذرا وصاحبه كويسمي فرممذورا وكايسمي ايضا وساحب المذر كمكذاذ كرفى الكافى ونقل الزيلمي عن عدة كتب شرط استعاب الوقت كله ثم قال هو اظهر قال مولانا خسمو اراد به الرد على الكافى بان كلامه عنالف لتلك الكتب اقول لا مخالفة بينهما ثم ذكر وجهه والحق ماقاله في الكافي اذ المإبحقيقة الاستيعاب متعسربل متعذر خصوصا للمستحاضة فانها تنخذالكرسف فكيف يتيسر معرفة استيعاب خروجالدم مصر قلت جعمل فىالفتح كلام الكافى تفسيرا أَلَا قاله في عامة الكتب وهو مآل كلام منلاخسرو فتدبر ﴿ وحكمه ان لا ينتقض وصنوؤه ﴾ الناشئ ﴿ من ذلك الحدث بتجدده ﴾ متملق بينتقض وسيأتي فى كلامه محترز القيدين ﴿ الا عند خروج وقت مكتوبة ﴾ فلوتوصأ لصلاة الميد يجوزله انيؤدى به الظهر فىالصيح كذا فىالزيلمي وهذا عندأبي حنيفة ومجد

وعند ابى يوسف بدخول الوقت وخروجه مصقلت وافاد نقوله عند خروج الخ انالناقض ليس نفس الحروج بل الحدث السابق التجدد بعدالوضوء اومعه وأعا خروج الوقت شرط ﴿ فيصلى به في الوقت ﴾ بشروط تما مما سيأتي وهي ان یکون وصوؤه منحدثه الذی صاربه معذوراً ولم یعرض علیه حدث آخر وكان وضوؤه فىالوقتلاقيله وكان لحاجة فحينئذ سق وضوؤه فىالوقت وانقارن الوصنوءالسيلان اوسال بعده فيصلى به فىالوقت ﴿ماشاء منالفرائض﴾الوقتية والفائنة ﴿والنوافل﴾ والواجبات بالاولى ﴿ولايجوزلدان يسمح خفدالافي الوقت هذا إذا كان الدم سائلا عنداللبس أوالطهارة وأما أذاكان منقطعا عندهما معا عسع تمامالمدة كالصيم وولاتجوز امامته لغيرالمعذورك بمذره فلوأممعذورا صع ان اتحد عذرهما كما في السراج والفتم وغيرهمـا ومقتضاه ان مجرد الاختلاف مانع وان كان عذرالامام اخف كما لوأم من به انفلات ربح ذاسلس بول فان الثاني حدث ونجاسة فلايصيم كما في امامة النهرو تمامه في ردالمحتار ﴿ ثُم في البقاء ﴾ اى بعد مائبت كونه معذوراً باستيعاب عذره الوقت ﴿ لايشترط الاستيعاب﴾ انيا ﴿ بَلْ يَكُنَّى وَجُودُهُ ﴾ اى ذلك الحدث ﴿ فَيَ كُلُّ وَقَدْمُمُ وَلُولُمْ يُوجِدُ في وقت نام ﴾ بان استوعبه الانقطاع حقيقة ﴿سقط العذر من اول الانقطاع ﴾ والحاصل أنشرط ثبوتالعذر استبعابه للوقت ولوحكما وشرط بقائه وجوده فى كل وقت ولومرة وشرط زواله تحقق الانقطاع النام فيجيمالوقت ﴿حتى لوانقطع ﴾ بعدالوقت ﴿ فِي اثناءالوضوء اوالصلاةودام الانقطاع الى آخر الوقت الثاني يميد تلك العسلاة لوجود الانقطاع التام ﴿ وان عاد قبل خروج الوقت الثانى لايميدك لمدمالانقطاع التاملان الانقطاع لميستوعب الوقت الاول ولاالثانى وقيد بكوند في اثناء الوصوء اوالصلاة لانه لوانقطع بعدالفراغ من الصلاة او بعدالقعود قدر التشهد لايعيد لزوال العذر بعدالفراغ كالمتيم اذا رأى المآء بعدالفراغ من الصلاة بحر عن السراج لكن قوله اوبعد القعود من المسائل الاثنى عشرية وفيا الخلاف المشهور أواوعرض الحدث اسداء وبددخولوقت فرض انتظر آلى آخره رجاء الانقطاع وعبارة التاترخانية ينبني له ان ينتظر الخ وفان لم ينقطع يتوضأ ويصلى ثم ان انقطع في اثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة ﴾ لاند لم يوجد استيعاب وقت نام فلم يكن معذورا وقدصلي بالحدث فلايجوز ﴿ وَانْ اسْتُوعَبْ ﴾ الحدث﴿ الوقتَّالَانِي لايْعَيْدَلْتُبُوتَ الْمُذْرِ حَيْنَاذُ من ابتداء المروض والحاصل ان الثبوت والسقوط كلاهما يمتدان من اول الاستمرار

اذا وجد الاستيماب ﴿ وانما قلنا من ذلك الحدث اذاو توصأ من آخر ﴾ كبول وعذره منقطع وفسال منعذره نقض وضوءهوان لميخرج الوقت كان الوضوء لميقع لذلك العذر حتى لاينتقض به بلوقع لغيره واعما لاينتقضبه ماوقع له كذآ فىشرح منيةالمصلىونحوه فىالناترخانية وغيرها وبدعلم انقولهم انالسيلان لاننقض وضوءالمذور بللابد معه منخروجالوقت مختص عا اذاكان وضوؤه منعذره لامن حدث آخر ﴿ وانالم يسل ﴾ عذره بعدوضو مُعمن غيره ﴿ لا ينقض ﴾ وصنوءه ﴿وان خرجالوقت﴾ لانه طهارة كاملة لم يعرض ماينافيها ﴿وانَّمَا لَلنَّا بتجدده اذلوتوصّاً منعذره فعرض حدث آخر منتقض وصوَّوه في الحال ﴾ لان هذا حدث جديد لم يكن موجودا وقتالطهارة فكان هو والبول والغائط سواء بدائع ﴿ وَانْ ﴾ توضأ منعذره و ﴿ لم يُعرضُ ﴿ حدث آخر ﴿ ولم يسل من عذره ﴾ عندالوضوء ولا بعده ﴿ لانتقض بخروج الوقت ﴾ لانه طهارة كاملة قال فىالبحر ثم انما يبطل بخروجه اذا توضأ علىالسيلان اووجدالسيلان بمدالوضوء امااذاكان علىالانقطاع ودام الىخروجالوقت فلا يبطل بالخروج مالم يحدث حدثًا آخر اويسل انتهى ﴿ وَانْ سَالَالُدُمْ مِنْ أَحَدَ مُنْحُرِيْهُ فَقَطَّ فتوضأ ثم سال منآخر النقض وضوؤه ﴾ فيالحال لعروض حدث آخر غير عذره ﴿ وانسال منهما فتوضأ فانقطع من احدهما لاينتقض ﴾ مادام الوقت لان طهارته حصلت لهمسا جيعاوالطهارة متىوقعت لعذر لايضرها السيلان مابقى الوقت فبق هوصاحبعذر بالمنحرالآخر بدائع ﴿والجدرى﴾ بضمالجيمونتحها قروح فىالبدن تنفطوتقيم قاموس ﴿والدَّمَامَيُّلَ﴾ جمَّدَمُل بضم الدَّالوفْتُمَّالِمُمَّ مشددة ومخففة وهوالخرآج ةاموس وقروح كم متعددة ولاواحدة حتى لوتوضأ وبمضها ﴾ سايل وبمضهاالآخر ﴿ غيرسايل ثم سال انتقض ﴾ وصوؤه قبل خروج الوقت كامر فى المنفر ﴿ ولوتوضَّأُ وكلهـا سايل لاتنقض ﴾ مالم يخرج الوقت ﴿ولو﴾ تومناً الممذور ثم ﴿ خرجالوقت وهو فيالصلاة يستأنف ﴾ الصلاة بمدالوصوء ﴿ ولا بني ﴾ على ماصلى منها كما نفعله من سبقه الحدث ﴿ لان الانتقاض ﴾ ليس مخروج الوقت بل ﴿ بالحدث السابق حقيقة ﴾ اى الحدث الموجود حالةالوضوء اوبمده فىالوقت بشرطالخروج فالحدث محكومهارتضاعه الى غاية معلومة فيظهرعندها مقتصرا لامستنداكما حققه فيالفتم ﴿ الاان سقطع قبل الومنو، ودام ﴾ الانقطاع ﴿ حتى خرج الوقت وهو في الصلاة فلا ينتقض وصنوؤ.ولاتفسد صلاته ﴾ كما قدمنــاه آ نفا عنالبحر ﴿ وَلَوْ تُوصَـــأَالْمُدُورُ بِغَيْرُ

حاجة ثم سال عذره انتقض وضوؤه ﴾ صورته كما في الزيلمي لوتوضأ والعذر منقطع ثم خرجالوقت وهوعلى وصوئه ثم جدد الوضوء ثم سالالدم انتقضلان تجديدالوضوء وقع منغير حاجة فلا يعتدبه انتهى لانالوضوء الاول لم ينتقض بخروجالوقت لما عملته آنفا وانما انتقض بالسيلان بعدالوقت ﴿ وكذا لو توضأ الصلاة قبل وقتها ﴾ قال بمضهم لاينتقض والاصم اند ينتقض كذا ذكر الزيلعي مصاقول عبارةالزيلبي هكذا ولوتوضؤوا اي اصحابالاعذار فيوقت الظهر للمصر يصلون بدالعصر فىرواية لانطهارتهم للمصر فىوقت الظهر كطهارتهم للظهرقبل الزوال والاسم أنه لايجوز لهم ذلك لان هذه طهارة وقعت للظهر فلا تبتى بعد خروجهانتهىوفىالتاترخانية لايجوز بالاجاعهو الصيموقدذكرفيها وفىالزيلعى وعامةالكتب لوتوصأ بمدطلوع الشمس لهان يصلى مالظهر عندهما لاعند أبي يوسف أى لانه ينتقض عنده يدخول الوقت اما عندهما فلايتقض الابالخروج ولمبوجد وبدعم انماذكره المص مفروض فبااذاتوصأ فىوقت صلاة مكتوبة لصلاة بعدها متقض لتحقق خروجالوقت وكذا لدخول الوقت فلذاقال فيالتاترخاسة لايجوز بالاجاع امالو توضأ قبلالوقت في وقت مهمل كما لوتوصأ قبلالزوال فانه يصلى به الظهر عندهما لانه لاينتقض بالدخول كاذكرنا وقد صرح بمحكم المسئلتين كذلك فيالهداية فتنبه ﴿ وَانْ قَدْرُ المُمْدُورُ عَلَىمُنَّعُ السَّيْلَانُ بَالرَّبُطُ ونحوه يازمه ويخرج منالعـذر بخلاف الحـائض كما سبق ﴾ في الفصل الاول ووانسال عند السجود ولميسل بدونه كجرح بحلقه ﴿ يوم واعدا ﴾ لانترك السجود اهون من الصلاة مع الحدث فان الصلاة با عاء لها وجود حالة الاختيار فى الجلة وهو فى التنفل على الدابة ولاتجوز مع الحدث بحال حالة الاختيار فتح ﴿ وَكَذَا لُوسَالُ عَنْدُ القِيامِ ﴾ دون القمود ﴿ يَصَلَّى قَاعْدًا كَا انْمُنْ عَجْزُ عن القرائة لوقام ﴾ لالوقعد ﴿يصلى قاعدا﴾ ويقرأ لان الفعود في معنى القيام ﴿ بخلاف من ﴾ كان بحيث ﴿ لواستلق ﴾ وسلى﴿ لميسل ﴾ ولوسلى قائما اوقاعدا سال ﴿ فانه لايصلي مستلقياً ﴾ لأن الصلاة كما لاتجوز مع الحدث الالضرورة لاتجوز مستلقياالالهافاستويا وترجح الأداء معالجدت لمافيهمن احراز الاركان قتم ﴿ وما اصاب ثوب المعذور اكثرمن قدرالدرهم فعليه غسلهان كان مفيدا ﴾ بأن لايصيبه مرة اخرى قال في الخسلاسة وعليه الفتوى ﴿ وَانْ كَانْ يحال لوغسله تنجس ثانيا قبل الفراغ منالصلاة جازان لاينسله ﴾ وهوالمختار وقبل لايجب غسله كالقليل للضرورةوقيل ان اصابهخارجالصلاة ينسلهوفيهالا

لمدم امكان التحرز عنه وفى المجتبى قال القاضى لوكان محال ببتى طاهرا الى ان يفرغ لا للى انتخرج الوقت فمندنا يصلى مدون غسل وعند الشافعى لا لان الطهارة مقدرة عندنا بخروج الوقت وعنده بالفراغ فتع ملخصا وقيل ان كان مفيدا بان لايصيبه مرة اخرى بجب وان كان يصيبه المرة بعد الاخرى فلا واختاره السرخسى بحر قلت بل فى البدائع انها ختيار مشا يخناوهو الصحيح انتهى فان لم يحمل على ما فى المتن فهو ايسرعلى المعذورين والله الميسرلكل عسير والحدلله اولاو آخرا وظاهرا وباطناو صلى الله على سيدنا محدو على الهو صحبه اجمين والحدلله رب العالمين

قال الشارح رجه للله تعالى وكان الفراغ من هذا الشرح المبارك ان شآء الله تعالى نهار الاثنين لثلاث بقين من ذى القمدة الحرام سنة احدى واربعين ومائنين والفت على يد مؤلفه الفقير محمد امين بن عمر عابدين عنى عنهما آمين والحمدلله وحده وصلى الله على من لانبى بعده آمين

## الرسالة الخامسة

رفع التردد فى عقد الاصابع عند التشهد مع ذيلها كلا هما للملامة السيد مجد امين الشهير بابن عابدين عليه رحة الراحين الراحين آمين

## مع الرسالة الخامسة كا

## معان التعاليم المنطقة التعاليم التعال

الحمدلله الذي شهدت بوحدانيته جيم الموجودات • والصلاةوالسلام على عبده ورسوله صاحب المعيزات الواضَّات . وعلى آله واصحابه ذوىالكرامات والخصوصيات \* صلاةوسلاما دائمين مادامت الارض والسموات ﴿ امابعد ﴾ فيقول اسيرالذنوب والخطيئات محمد امين انعابدن عهمولاه حباته الوافرات. هذه رسالة جعت فها بعض كلام ائمتنا الثقات ، فيالاشارة بالسبابة وعقد الاصابع فى تشهد الصلوات . جلنى على جمها مارأيت من اطباق حنفية المصر على الاقتصار على الاشارة مع ترك العقد في جيع الاوقات \* مع تصميم علمائنا سنية الجمع بينهما بالدلائل الواضحات.﴿ وسميتها رفعالتردد . في عقدالاصابع عنــد النشهد ﴾ راجيا منخالق الارض والسموات . حســنالنية . وبلوغ الامنية \* بالختم بالصالحات ورفع الدرجات \* وانجعل آخر كلامي كلتي الشهادة عندالممات \* فاله قريب مجيب سميع الدعوات \* ﴿ قَالَ ﴾ الامام حافظ الدين النسني فيمتن الكاز واذا فرغ من سجدتي الركمة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها وأنصب عناه وبسط أصابعه أنتهى وهكذا عامة عبارات المتون والمتبادر منها انه ببسط اصابعه مناول التشهد الى آخره بدون عقد واشارة عند التلفظ بالشهادة وصرح كثير من اصحاب الفتاوى بان عليه الفتوى ﴿ وظاهر ﴾ كلام المحقق صدرالشريعة اختباره فاندقال فيمتنه المسمى بالوقاية واضعا يديه على فخذيه موجها اصابعه نحو القبلةمبسوطة وقال فىشرحهوفيه خلاف الشافعي رجهالله تعالى فان السنة عنده ان يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والابهام ويشير بالسبابة عند التلفظ بالشهادتين ومثل هــذا جاء عن عمائنًا ايضًا انتهى ﴿ وَقَالَ ﴾ العلامة التمرَّاشي في متن التنوير ولايشير بسبابته عندالشهادة وعليهاالهتوى ﴿ وقال ﴾ شارحه العلامة الشيخ علامالدين كافىالولوالجيسة والتجنيس وعمدة المفتى وعامة الفتاوى لكن المتمد ماصحمه ألشراح ولاسيما المتأخرون كالكمال والحلبي والبهنسى والباقانى وشيخ الاسلام الجد وغيرهم اله يشير لفعله عليهالصلاة والسلام ونسبوه لمحمد والامام . بل فيمتن دررالمجار وشرحه غررالاذكار المفتىبه عندنا انديشير باسطا اصابعه كلها . وفي الشر ببلالية عن البرهان الصحيح انه يشير بمسبحته وحدها برفعها عند النغي ويضعها عندالاثبات . واحترزنا بالصميم عماقيل لايشير لاندخلافالدرآية والرواية ويقولنا بالمسحة عا قيل يمقد عند الاشارة اه . وفي العيني عن التحفة الاصع انها مستحبة وفىالمحيط سنة انتهى كلام الشيخ علاءالدين رجمالله تعالى ﴿ وحاصله ﴾ اعتماد الاشارة بدون عقد وهو ماعليهالناس فيزماننا ولكنه مخالف لما اطلعت عليه من كتب المذهب فإن الذي ذكروه قولان احدهما عدم الاشبارة اصلا وثانيهما الاشارة مع العقد \* واماماع اهالى درر البحاروشرحه فالذي رأته فيه خلافه كما ستقف عليه \* واما عبــارة البرهان فلا تعــارض مافى عامة كتب المذهب ولنذكر ماتيسرلنا الوقوف عليه الآن من عبارات عمائنا لظهر المقصود \*بعون الملك المعبود \*﴿ فنقول ﴾ قال في منية المصلي ويشير بالسبابةاذا أنتهى الىالشهادتين وفىالواقعات لايشير فاناشار يعقد الخنصروالبنصر ويحلق الوسطى بالابهام ويقيم السبابة ﴿ وقال ﴾ فيمنية المصلى قبل ذلك ايضا ويضع يديه على فخذيه ويفرج اصابعه لاكل التفريج ﴿ قَالَ ﴾ شارحها البرهان ابراهيم الحلبي هذا عندنا وعندالشافعي ببسط اصابع اليسرى ويقبض اصابع اليمنى الا المستحة لماروى مسم عن ابن عمر رضىالله تعالى عنهما كان رسول اللهصلى الله تعالى عليهوسلم اذاقعد فى التشهدوضع يده اليسرى على ركبته البسرى ووضع بدهاليمني على ركبته اليمني وعقد ثلاثة وخسين واشار بالسبابة \* ولنا ماروي النرمذى منحديث وائل قلت لاعظرن الى صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وشلم فلما جلس يعنى للتشهد افترش رجاهاليسرىووضع يدهاليسرى على فخذهاليسرى ونصب رجَّله البيني من غير ذكرزيادة \* والمراد من العقد المذكور في روأية مسلم المقد عندالاشارة لافىجيعالتشهد الايرى مافىالرواية الاخرى لمسملم وضعكفه اليمني على فخذهاليمني وقبض اصابعه كلها واشار باصعه التي تلي الأبهام ولاشك انوضع الكف لايتحقق حقيقة معقبض الإسابع فالمراد وضعالكف ثم قبض الاصابع بمدذلك عندالاشارة وهو المروى عنعجد فيكيفية الاشارة قال يقبض خنصره والتىتلياويحلق الوسطى والابهام ويقيم المسمجة وكذا عزابى يوسف فىالامالى وهذا فرع تعجيم الاشارة وعنكثير منالمشايح لايشير اصلا وصححه فىالحلاصةوهوخلافالدراية والروايةلماالدراية فاتقدمفىالحديثالصحيمولامحل لها الاالاشارة واما الرواية فعن محد انماذكره فيكيفية الاشارة هوقوله وقول ابى حنيفة ذكره فى النهاية وغيرها \* قال نجم الدين الزاهدي لما انفقت الروايات عن اصماننا جيماني كونهاسنة وكذا عن الكوفيين والمدسين وكثرت الآثار والاخبار

كان العمل بهااولى ءوالكفية انتقدمة من التحليق ذكر هاالفقيه ابوجه فرقال في الجامع الصغير وقالغيره مناصحابنا يشير بثلاثة وخسيناه وهذاموافق لصريح رواية مسلم \* وصفة عقد ثلاثة وخسين ان يقبض الوسطى والخنصر والبنصر ويضع رأس المامه على حرف مفصل الوسطى الاوسط وصفة الاشارة عزالحلوانى آنه يرفع الاصبع عندالنني ويضعهاعند الاثبات اشارة اليهما ويكره انيشير بكلتا مسبحتيه لماروي الترمذي والنسائى عنأبي هريرة رضياللة تعالى عندان رجلاكان يدعو بأصبعيه فقال رسولاللهصلىالله عليه وسلماحداحد اهكلام البرهان الحلمي ﴿ وقال ﴾ الامام السغناقي في النهاية شرح الهداية ثم هل يشير بالمسجة اذا انتهى الى قوله أشهد ان الآله الاالله املافن مشايخنا من يقول بانه لايشير لان فى الاشارة زيادة رفع لايحتاج اليها فيكون الترك اولى لان مبنى الصلاة علىالسكينة والوقار وقال بمطهم يشيربالمسجةوقد نص محدبن الحسن على هذا في كتاب الشيخة حدثنا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك اي يشير مم قال نصنع بصنعرسولالله صلىاللة تعالى عليدوسلم ونأخذ نفعلهوهذا قولأبى حنيفةوقولنا ثم كيف يشير قال نقبض أصبعه الخنصر والتي تليها ويحلق الوسطى معالابهام ويشير بسبابته هكذا روى الفقيه ابوجعفر الهندوانى انالنبي صلىاللهعليه وسلم كذا يشير وكأنه اراد بقبض الاصابع الاربعة اقامته المستجة لاغير لتحقيق معنى التوحيد كذا فيمبسوط شيخ الاسلام اه ﴿ وقال ﴾ الامام الكاشاني في البدائع شرح التحفة قال بعض اصحابنا لايشير لان فيه تركسنة وضع اليدوقال بعضهم يشير لان محدا قال في كتاب المشيخة حدثنا عنرسولالله صلى الله تعالى عليموسلم آنه كان يشير باصبعه فنفعل مافعل النبي صلىالله تعالى عليه وسلم ونصنع ماصنعه وهو قول أبى حنيفة وقولنا ثم كيف يشير قل اهل المدينة يعقد ثلاثة وخسيل ويشير بالمسبحة وذكر الفقيـه ابوجعفر الهندوانى آنه يعقــد الخنصر والبنصر وبحاق الوسطى معالابهام ويشير بالسبابة وقال انالنبي صلى الله عليه وسلم مكذا كان يفعل اه ﴿ وَقَالَ ﴾ فيالذخيرة البرهانية ثم إذا اخذ في التشهد وانتهى الى قوله اشهدان لآ اله الاالله هل يشبر باصبعه السبابة من مده اليمني لمُ تَذَكَّرُ هَذُهُ المُسْئِلَةُ فِي الأصل وقد اختلف المشايخ فيها منهم من ذَل لايشــير لان مبنىالصلاة علىالسكينة والوقار ومنهم من قال يشــير وذكر محمد فى غير رواية الاصول حديثا عنالنبي صلىالله عليه وسسلم أنه يشير قال محمد رجهالله تعسالى نصنع بصنع الني صلى الله عليه وسلم قال هذا قولى وقول أبى حنيفة ثم كيف يصنع عندالاشارة حكي عن الفقيه أبي جعفر آنه قال يعقد الخنصر والبنصر

ويحلقالوسطى معالابهام ويشير بسبابته وروى ذلك عنالنبي صلىالله عليه وسلم اه ﴿وَقَالَ﴾ فيمعراجالدرايةشرح الهدايةقال بعض مشايخنا لايشير وفيالذخيرة وهوظاهرالرواية وقال بمضهم يشيرثم ذكرعبارة محدالمذكورة وكيفية العقد المذكور وقال كذا روىالفقيه ابوجعفرانه عليهالصلاةوالسلام مكذا يشيروهو أحدوجوه قولاالشافعي رجهالله تعالى فيالاشارة وقال اهل المدسة يمقد ثلاثا وخسين ويشير بالسبابة وهو احد وجوء قول الشافى قال ابوجنفر ماذهب اليه علماؤنا اولى لانه يوافق الحديث ولايشبه استعمال الاصابع للعسابالذى لايليق بحال الصلاة فكان اولى كذا فيمبسوط شيخالاسلام وفي تتمة اصحاب الشيافى لنا اى معشر الشافسة في كيفية قبض الإصابع ثلاثة اقوال \* احدها أن نقبض الاصابع كلها الاالمسيحة ويشير بها فعلى هذا فيكيفيةالقبض وجهان احدهما نقبض كاثنه يعقد ثلاثة وخسين وهو رواية ابزعر عزالنبي صلىالله تعالى عليه وسلم والثانى يقبض كأنه يعقد ثلاثة وعشرين وهورواية ابنالزبير عنالني صلىالله تعالى عليه وسلم • والقولالثاني آنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويرسلالإمام والمسيحة وهذه رواية أبي حيدالساعدي عنالنبي صلىالله عليه وسلم \* والقول الثالث انه يقبض الخنصروالبنصرويحلق الوسطى والابهام ويرسل المسجمةوهذه رواية وائل ابنجر عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه الاخبار تدل على أن فعله عليه الصلاة والسلام كان مختلف فكيف مافعل اجزأه ولوترك.لاشئ عليه\*وفي المحتى لماكثرت الاخبار والآثار واتفقت الروايات عن اصحابنا جيمافي كون الاشارة سنة وكذا عن الكوفيين والمدنيين كان العمل بها اولى من تركها ويكره ان يشير بالسبابة ﴿ . ﴾ ولابحركما وعن الحلواني يقيم اصبعه عند قوله لاالة ويضعها عندقوله الاالله ليكون النصب كالني والوصع كالاثبات اهكلام معراج الدراية ووقال الملامة المحقق الشيخ كال الدين بن الهمامفي فتم القديرشر حالهداية وفي مسلم كازالنبي صلى الله عليه وسلم اذاجلس فى الصلاة و صنع كفه اليمنى على فغذه البينى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلى الإجامووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ولاشك أنوضع الكف معةبض الأسابع لايتحقق حقيقة فالمرادوالله تعالى اعلموضع الكف ثم قبض الاصابع بعدذلك عند الآشارة وهو المروى عن مجد في كيفية الآشارة قال يقبض خنصرموالني تليها ويحلق الوسطى والابهام ويقيم المسبحة وكذاعن أيى يوسف فىالامالى وهذا

د • • قوله ولايحركها اىبأن لايرفعها ثم يضعها عند التشهد لانه فيه ترك سـنة الرفع والومنع فيكره منه

فرع تصحيح الأشارة وعن كثير من المشايخ لايشير اصلاوهو خــلاف الدراية والرواية فمن مجد انماذكره في كيفية الاشارة بما نقلناه قول أبي حنيفة ويكره انيشير عسمتيه وعن الحلواني يقيم الاصبع عندلاالة ويضمها عندالاالله ووقال الامام فخر الدبن الزيلمي فيالتبيين شرح الكنز واخلفوا في كيفية وضع اليد اليمني ذكر أبو يوسف في الامالي آنه يعقد الخنصر ويحلق الوسطى والابهام ويشير بالسبابة وذكر محد آنه صلىالله تعالى عليه وسلمكان يشمير ونحن نصنع بصنعه عليه السلام قال وهو قولاً بى حنيفة وكثير من المشاع لايرون الاشارة وكرهها فيمنية المفتى وقال فىالفتاوى لااشارة فىالصلاة الاعند الشهادة فىالتشهد وهو حسن اله ﴿ وَمِثْلُهُ ﴾ فيشرح الكنز للعيني ﴿ وَقَالَ ﴾ فيشرح المنية الصغير وهل يشير عندالشهادة عندنا فيه اختلاف صحح فيالخلاصة والنزازية اندلايشير وصحح فيشرح الهداية انهيشير وكذا فيالملتقط وغيره ، وصفتها ان يخلق من بده اليمني عندالشهادةالابهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر ويشير بالمسبحة اويدقد ثلاثة وخسين بان يقبض الوسطى والبنصر والخنصر ويضعرأس ابهاه معلى حرف مفصل الوسطى الاوسط ويرفع الاصبع عندالنفي ويضعها عند الأنبات اله ﴿وقال﴾ العلامة شمس الدن مجد القهستاني فيشرحه على مختصرالنقاية انعدمالاشارة ظاهر اصول اصحابنا كمافىالزاهدى وعليه الفتوىكما فىالضمرات والولوالجي والخلاصة وغيرها وعن اصحابنا جيعا انه سنة فيحلق ابهام اليني ووسطاهاملصقا رأسها برأسها ويشير بالسبابة عند اشهد انلاالة الاالله وعن الحلواني يرفع عند لاالة ويضع عند الاالله كالنني والاثبات وينقد الخنصر والبنصركاقال آلفقيه الوجفروقال غيره من اصحابنا اله يعقدعقدا ثلاثا وخسين كافي الزاهدي اهروقال فى الفتاوى الظهيرية ومتى اخذ فى التشهد فانتهى الى قوله اشهد ان لاالة الاالله هل يشير بسبابته من يده البمني اختلف المشارخ فيه ثم كيف يصنع عند الاشارة حكى عن الفقيله أبي جعفر آنه قال يعقد الحنصر والبنصر ويحلق الوسطى معالابهام ويشير بسبأبته ﴿وقال﴾ العلامة القونوى فيمتن درر البحار ولاتعقد ثلاثة وخسين ولانشير والفتوى خلافه ﴿ وَوَلَ ﴾ الشيخ البخارى في شرحه غرر الافكار ﴿ . ، ﴿ وَلا تُعقد ﴾ يافقيه ﴿ ثلاثة وخسين ﴾ كا عقدها احد موافقا قوله ولاتعقد نهى مجزوم اشار به الى خلاف الامام احد وقوله ولانشير مضارع مرفوع منفي اشاريه الى خلاف الشافعي كاهو اصطلاح مؤلف هذاالكتاب حيث يشيرالى اختلاف الائمة باختلاف صيغ الكلام كاهو اصطلاح صاحب المحمم منه

الشافعي في احد اقواله ﴿ وَ ﴾ نحن ﴿ لانشير ﴾ عنمد الهليل بالسبابة مناليمي بل نبسط الاصابع لما مر وفي منيـة المفتي رفع سبـابة اليمني فىالتشهد عند التهليل مكرو. . والفتوى اى المفتىبه عندنا خلافه اي خلاف عدم الاشارة وهو الاشارة على كيفية عقد ثلاثة وخسين كما قال مه الشافسي واجد وفىالمحيط انهــاسنة يرفعهــا عندالـنى ويضمها عند الاثبــات وهو قول أبى حنيفة ومحد وكثرت به الاخبار والآثار فالعمل به اولى اه ( وقال ) العلامة مجدالبهنسي فيشرحه علىالملتتي ويشير باصبعه علىالصيم عندالنني يرفعها ويضمهاعندالاثبات صاماخنصره وينصره مملقا الوسطىمعالابهامكذا فىالظهيرية وشرح النقاية وشرحى دررالبحار قال فىشرح النقاية وفىمنية المفتى تكره الاشارة ( وقال ) العلامة الشيخ عربن نجيم في النهر الفائق شرح كنز الدقائق وفي اطلاق البسط أعاء الىانه لايشيربالسبابة عندالشهادتين عاقدا الخنصر والبنصر والتي تليها محلقا الو-طى والابهام وهذا قولكثير منمشايخنا وعليه الفتوى كافى عامة الفتــاوي وجزم فيمنية المفتى بكراهته ورده في فتع القدير بانه خلاف الرواية والدراية فني مسلم كانعليه الصلاة والسلاميشير باصبعهالتى تلي الابهام وقال مجد ونحن نصنع بصنعه عليه الصلاة والسلام وهوقول الامام وفىالمجتبى لما اتفقت الروايات وعلم عن أصحابت جيما كونهاسنة وكذا عن الكوفيين والمدنيين وكثرت الاخبــار والآثماركانالعمل بها اولى وفىالتحفة الاشارة مستحبة وهوالاصيم قاله الميني إه ( وقال ) العلامة المحقق شمسالدين محدبن أمير حاج في شرحمه علىمنيةالمصلىوقال فيالواقعات لايشيرونص فيالخلاصة عليائه المختار وفيالفتاوي الكبرى علىانعليه القتوى وعللوه بان في الانسارة زيادة رفع لايحتاج اليه فيكون الترك اولى لانمبني الصلاة على السكينة والوقار . قلت والاول هوالصحيح فقد ذكر محمد فىكتباب المشيخة حديثا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انهكان يشيرباصبمه فنفعل مافعل النبىصلىالله تعالى عليهوسلم ونصنع ماصنعه وهوقول أبى حنيفة وقولناذكره فىالبدائع. وفىالذخيرة وشرحالزاهدى هذا قولىوقول أبى حنيفة اه وروى عنأ بي يوسف في الاملاء وقدمناروايته عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صحيح مسلم . واخرج ابن السكن في صحاحه منابنعر أيضا رضىالله تسالى عندانه قالقالرسول اللهصلىالله تعالى عليهوسم الاشارة بالاصبع اشدعلى الشيطان من الحديد ، وعنه ايضا عن النبي صلى الله تعالى

عليموسلم قال هي مذعرة د . > الشيطان فتضآ ولماذكروه من العلة ولاجرم أنقال الزاهدى لمااتفقت الروايات عن أصابنا جيما في كونهما سنة وكذا عن الكوفيين والمدنسين وكثرت الآثار والاخباركان العمل بهااولى \* فاناشار يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والابهام ويقيم السبابة وهو المروى عنأبى يوسف فىالاملاء والمحكى عن أبى جعفر الهندواني ﴿ وَفَي البِّدَائِعِ وَقَالَ انْ النَّبِّي صَلَّى اللَّهِ تمالى عليهوسلم كان مكذا يفعل ( قلت ) وهوكذلك فقداخرج ابوداود والبيهتي وغيرهما عنوائل بزجر رضىالله تعالى عنه انالنبي صلىالله تعمالى عليه وسلمعقد فيجلوسه للتشهد الخنصر والبنصر ثم حلق الوسطىبالامام واشار بالسبابة، وفىروايةلابن حبان في صحيمه وقبض خنصره والتى تليها وجعبين الابهام والوسطى ورفع التي تليها مدعو بها ولاسمد ان يكون هذا هوالمراد بما تقدم من رواية ان عمر رضىالله عنهما في صحيح مسلم وضع كفه البنى على فخذه البيني وقبض اصابعه كلها وأشار باصبعه التي تلى الإبهام \* ونقل في البدائم وغيرها عن اهل المدينة يعقد ثلاثة وخسين ويشير بالمسبحة نقله فىالجامعالصغير المرتب عن بعض اصحابناويشهد له ماتقدم ايضا منرواية ان عر في صحيح مسلمووضع بده البيني على ركبته البيني وعقد ثلاثة وخسينواشار بالسبابة ، و لعل هذا كان منه صلى الله تعالى عليه وسلم فىوقت وماتقدم كان منه فىوقت آخر فكل منهما جائز حسن . وفسر عقدُ ثلاثة وخسين مع الاشارة بالسبحة بان يضع اجهامه على حرف راحته اسفل منالمسيمة وفىشرح مسلم للنووى واعلم انقوله عقد ثلاثة وخسين شرطه عند اهل الحساب ان يضع الخنصر على البنصر وليس ذلك مرادا هنا بل المراد انيضع الخنصر علىالراحة ويكون على الصورة التي يسميها اهل الحساب تسمة وخسين اه ، ومنم من قال لعل الحساب كان في الزمن الاول كذلك ومنم من قال انالمشهور عنداهل الحساب ماذكره النووى ومن اهل الحساب من لايشترط ذلك والله تعالى اعلم ﴿ تنبيه ﴾ ثم تندالشافعية رضىالله تعالى عنهم يرفعها اذابلغ الهمزة من قوله الاالله ويكون قصده بها التوحيد والاخلاص عندكلة الاثبات . وفيه حديث خفاف رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عايه وسلم كان يشير به اللتوحيد ذكره البيهق \* وقال شمس الائمة الحلواني رجهالله تعالى يقيم اصبعه عند قوله لاالة ويضمها عندقوله الاالله فيكون النصب كالنفي والومنع كالاثبات ﴿ قُلْتُ ﴾ وهوحسن والجواب عنالحديث للذكور انفيسنده رجلا مجهولا على اندغير

وه الظاهر انها بالذال المعجمة منالذعر وهوالطرد منه

ظاهر الدلالة على ماذكروه بلهوالظاهر فيماذكره الحلوانى فان التوحيدمركب من نذ واثبات فيكون رفعها اشارة الى احدشتي التوحيدو هو نني الالوهية عن غيرالله تعالى ووضعها أشارةالى الشق الآخر وهو اثبات الالوهية للةتعالى وحدمفتقع بماالاشارة الى بجوع التوحيد بخلاف قولهم فانهانما تقعبها الاشارة الى الشق الثانى مندفقطويخلو وضعهامن الفائدةوهو خلاف ظاهر اطلاق كان يشيربها الى التوحيد وجل اللفظ علىالظاهر متمين مالم يوجد موجب لحلهعلىغير ظاهره ولم يوجد هنا \* ثم قال الثانعية يسنان تكون اشارته بالمسجمة الى جمة القبلة • وروى البيهتي فيه حديثا عن عبدالله بنعر رضىالله تعالى عنهماولا مجاوز بصره اشارته كاثبت ذلك عن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم في صحيح ابن حبان وغيره ﴿ قُلْتَ ﴾ وكل منهما حسن ولعل مشايخنا لم يذكروا الاول ولم يصرحوا بالثانى لدخوله في قولهم يكون بصره في القعدة الي حمره والله سيمانه وتعالى أعلم \* وقال المحاملي من الشافعية ويسن ان يجمل السابة في حال الاشارة منحنية وقال بعضهم لماعن مالك ابن نمير الخزاعي عن اسه نمقال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واضعا ذراعه اليني على فخذه الايمن رافعا أصبعه السبابة قدحناها شبئا أخرجه ابو داود وصححه ابن حبان وغيره . قلت وليس هذا بصرع في المطلوب فانه يحتمل ان رؤيته اياها كانت فيحال أمالتها للوضع بعد التمام لرفعها بل الظاهر ذلكوالله تعالى أعلم أه كلام المحقن ابنامير حاج مع حذف شيئ يسيرمنكلامه ﴿ فهذا ﴾ ما يسرلى الآن جمه من كلاما ئمتنا رحم الله تمالي في هذه المسئلة ﴿ وحاصله ﴾ ان ظاهر الرواية عدم الاشارة اصلا وهوالمتبادر من عبارات المتون . وروى عن ائمتنا الثلاثة ابى حنيفة وابى وسف ومجد آنه يشير عند التشهدوانه يعقد اصابعه علىمامن من اختلاف الكيفية وظاهركلامهم آنه لاينشرها بعد الدقم بل يبقيها كذلك لأن المذكور فيحذه الرواية العقبد وثميذكروا النشر بعبده \* ورجح المتأخرون هذه الرواية لتأيدها بالمروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . ومعلوم ان مدار سي المجتهد على العمل بما صم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولذا نقل العلماء عن امامنا الاعظم وعنباقى الائمة انكل واحد منهم قال اذا صم الحديث فهو مذهبي كما نقله الحافظ ابن عبدالبر وغيره فحيث صم ذلك عن النبي صلى الله تعالى عايه وسلم كان العمل به اولى ولذا قال الامام محدفنصنع كاصنع النبي صلىالله تعالى عليه وسلم وهو قولى وقول ابى حنيفة فجعله قـوله وقول شيخه الامام الاعظم لماصحت رواينه وهو اخبربقول ابى حنيفة فترجح

نك الرواية الموافقة للمنقول عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن سائر الائمة المجتهدين فلا جرم انصرح الشراح بترجيمهاواعتمادها وانرجح غيرهم خلافها بناء على ماذكروه من ان في الاشارة زيادة عمل لا يحتاج اليه فان ذلك انما يصم علة لعدم الأشارة اذا لم يصمح فيها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيُّ اما بعد الصحة والثبوت فلايصيم اذ لامجال للرأى معاانصولذا قال المحقق ابناميرحاج فتضآءل ماذكروه منالعلة قال في القاءوس الضئيل كاميرا اصغير الدقيق الحقير والنحيف وتضآءل اخنى شخصه قاعدا وتصاغر والضؤلة بالضم الضميف اه مخصا. اى صغر وصنعف ماذكروه من التعليل في مقابلة النص الصحيح ولذا قال المحقق أبنالهمام أنعدم الاشبارة خلافالدارية والرواية ﴿ فَانَ قَلْتُ ﴾ أذا تعارض مافى لتتون ومافى الشروح فالعمل علىمافى المتون والمنصوص عليه فى المتون هوبسط الاصابع ( قلت ) تعبير المتون ببسط الاصابع يمكن حله على مافى الشروح بان يكون المراد بسط الاصابع فىابتداء التشهد ولاينافى ذلك سنية الاشارة والعقد عندالتلفظ بالشهادة فيكون مقصود المتون بالتصريح ببسط الاصابع الاعماء الى خلاف سيدنا الامام الشافعي رجهالله تعالى كاهوالعادة من النصريح بالقيود للاحتراز عن قول القائل مخلافها وهناكذلك فانالامام الشافعي بقول بسنيةعقد الاصابع من حين الجلوس للتشهد لاعند التلفظ بالشهادة . و نفيد ماقلناه مامر عن الهاية من قوله ثم هليشير النح فإيجمله مخالفا للتعبير بسط الاصابع بل جعله من محتملاته وكذا ماقدمناه عن الزيلمي منقوله واختلفوا في كيفية وضع اليد اليمني الخ بعد قول الكنز وبسط اصابعه ( والحاصل ) ان كلا من الاشارة وعدمها قولان معصان فىالمذهب والقول بها هوالموافق ااصح عنالشارع صلىالله تعالى عليه وسلم فلذا رجحه جهور العلماء المتأخرين وانكان القول بمدمها هوالاقوى من حيث النقل عناهل المذهب وقدعات مما قررناه ان منقال بالاشارة يقول بالعقد ويدل عليه قولالمحقق ابن الهمام والعلامةالبرهان الحلبي هذا اى العقد فرع تصييح الاشارة فقد صرحا بان القول بمقد الاصابع مفرع على تصميم القول بالاشارة مع تصريحهما قبله بان ذلك هوالمروى عن مجد في كيفية الاشارة . فدل على آنه ليس ثم اشارة بدون عقد . ويدل عليه ايضا قول منية المصلى فان اشار عقد وكذا قوله البدائع ثم كيف يشير الخ وكذا قول الذخيرة ثم كيف يصنع عند الاشارة الخ فكلهم جملوا الإشارة على كيفية خاصة وهي العقد المنقول عن أبي جعفر ( فان قلت )مانقلوه عن ابي جعفر يحتمل ان يكون قولا لهخاصة

(قلت) يرد ذلك ماقدمناه عن معراج الدراية من قوله قال ابو جعفر ماذهب اليه علماؤنا اولى الخ فقدنسب كيفية العقد الى علمائنا وحيث اطلق ذلك فالمراد بهم عماؤنا الثلاثة ابو حنيفة وابويوسف ومجدكما صرحوا بذلك وكذا مانقلناه عنالبدهان الحلبي والمحقق ابنالهمام منان مجدا نصعلى انالكيفية المذكورة قول ابى حنيفة وكذا ماقدمناه عزالقهستانى من قوله وعزاصحابنا جيمااندسنة فيحلق الخ (فعلم) أنه ليس لناقول بالاشارة مدون عقدبلهما قولان عدم الاشارةاصلا والاشارةمع المقدفامشي عليه في الدر المختار تبعا للشر بلالي عن البرهان قول الث لم يقل به احد فلا يعول عليه و اماما استنداليه من النقل عن در را المحار و شرحه فالموجود قيه خلافه وهو انالمفتىء الاشارة مع العقدكما اسممناك عبارته وعبارة شرحه غررالافكار ومثله مافى شرحه الآخر كاتقدم نقله في عبارة البهنسي حيث عزادتك الى شرحى درر البحار والذى سمنا بدمن شراح درر البحار اثنان احدهما الذي نقلت عنهوالآ خرالملامة قاسم بنقطلو بفاتلميدالمحقق ابن الهمام فل يبق الهمستند الاعبارة البرهان الشيخ الراهم الطراباسي صاحب الاسعاف وليسهومن اهل الترجيع والتصيع بل هومن المتأخرين الناقلين فانه من اهل القرن العاشر واذا عارض كلامه كلام جهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين فالعمل على ماقاله الجمهور فليراجم البرهان حتى يملم هل قال ذلك تفقها من عنده او نقله عن احد من مشا يخ المذهب فان وجدناه قاله تفقها فقد علنامخالفته للمنقول فلانقبلوان كان نقله عن احدننظر هل يعارض كلامه كلام جهور اهل المذهب من اهل المتون و الشروح الحاكين القولين فقط (لكن)قدصرحالملامةالشيخ ابراهيم البيرى فى شرحه على الاشباء والنظائر بانه اذا اختلف في مسئلة فالعبرة بما قاله الاكثر والله تعالى أعلم ﴿ خاتمة ﴾ في بيان الحساب بمقدالاصابع ينبني التنبيه عليه لندرة وجوده في الكتب مع الاحتياج اليه لوروده في احاديث التشهد وكذا في حديث الصحين فتع البوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وعقدتسمين وبيان معرفته هكذا ء الواحد ضما لخنصر لاقرب باطن الكف منهضما عكما. الاثنان ضم البنصر معها كذلك «الثلاثة ضمهما مع الوسطى والاربعة ضمهما ورفع الخنصر . الجسة ضم الوسطى فقط . الستة ضم النصر فقط . السبعةضم الخنصر فقط مع مدها حتى تصل الى لحمة اصل الاعام ، الثمانية ضم البنصر معها كذلك " النسعة ضمهما مع الوسطى كذلك " العشرة جمل طرف السبابة على باطن نصف الابهام \* المشرون ادخال الابهام بين السبابة والوسطى محيث يكون ظفرهابين عقدتي السبابة . الثلاثون الزاق طرف السبابة

بطرف الابهام ، الاربعون وضع باطن الابهام على ظرف السبابة الخسون عطف الابهام كا نبا راكمة ، الستون تحليق السبابة على طرف الابهام على وسط السبابة مع عطف السبابة اليها قليلا ، النمانون مد الابهام والسبابة كا نهما ملصقتان خلقة «التسعون ضم طرف السبابة الى اصلها وعطف الابهام عليها ثم انقل الحساب الى اليد اليسرى واجعل المائة كمقد الواحد وهكذا ( والحاصل) ان عقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليمين للاحاد والسبابة والابهام المسترات بتبديل كيفية الوضع وكذلك عقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليسرى للمئات والسبابة والابهام منها للالوف فناية ما تجمع اليمي من العدد تسمة و تسمون وما تجمعه اليسرى تسعمائة و تسمق الاف فناية ما تجمع اليمي من العدد المواضع اختلاف في بعض الكيفيات التي ذكر ناها وكا ند اختلاف اصطلاح والله تعالى المرابة على عبده الحقير بحد عابدين عفا عنه مولاه و وعفر الله تعالى لمولو الديد \* والشا يحمو وعلى الله و وعبه وسلم وكان الفراغ منها في شهر رجب الاصم سنة ١٣٣٦ لمد وعلى الله و وعبه وسلم وكان الفراغ منها في شهر رجب الاصم سنة ١٣٣٦ المنات والحد لله رب العالمين والف والحد لله رب العالميا

صلى الله تعالى عليه وسلم اذاقعد فىالتشهد وضع بده اليسرى على ركبته اليسرى ووضعيده البمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخسين واشار بالسبابة وفسر العقد المذكوربان يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل الابهام الى اصل المسبحـة وفى رواية كان اذا جلس فىالصلاة وضع يديه على ركبتيــه ورفع أصبعه اليمني التي تلي الابهام يدعو بهما اي يشمير بهما ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها رواه مسلم وهذا مختار بعضأ ئمتنا انه يشير من غيرقبض الأصابع \* قال صاحب المشكاة وعن عبدالله بنالزبير رضي الله تعدالي عنهمما . قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قعد بدعو اى يقرأ التحييات وضع بده اليمني على فخذه اليمني وبدهاليسري على فخده اليسري واشار باصبعه السبابة ووضع أمامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبتهاى يدخل ركبته فيراحة كفه اليسرى حتى صارت كاللقمة في كفه وهذا اختيار بعض أهل العلم رواه مسلم أيضا ﴿ وعنوائل بنجر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالوضع بده اليسرى على فخذهاليسرى وحدمرفقه البمنى عن فخذه اليمني ينني جعله منفردا عن فخذه وقبض ثنتين اي منالاصابع وهمـاالخنصر والبنصر وحلق حلقة اى اخذ ابهامها باصبعه الوسطى كالحلقة ثم رفع اصبعه اي السبحة ورأيته بحركها اي يشير بها اشارة واحدة عند الجمهور وقت الشهادة واشارات متعددة عندالامام مالك من اول التحيات الى آخرها رواه ابو داود والدارى وكذا النسائي وهذا الحديث مأخذ جهور علمائنا فيماختار وممن الجم بينالةبض والاشارة وقالوا يرفع المسجمة عند قوله لاالة ويضمهما عند قوله الاالله لمناسبة الرفع للنني وملاعة الوضع للاثبات حتى يطابق القول الفعل في التوحيد والتفريد ، وعن عبدالله بن الزبير قال كان النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم يشير باصبعه اذا دعا ولايحركها رواه ابو داود والنسسائ وقال النووى اسناده صحيح وهذا يدل علىانه لايحرك الاصبع ادا رفها للاشارة الامرة وعليه جهورالعلماء ومنهم الامام الاعظم خلافا للامام مالك على ماسق 🐞 وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال ان رجـ الاكان يدعو بأصبعيه فقــال رســول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ( احداحد ) بكسر الحاء امركرر للتأكيد بالوحدة منالتوحيد اىاشر باصبع واحدة لانالذى تدعوه واحد واصله وحد قلبت الواو همزة رواه الترمذي والنسائي والبيهتي وعن نافع كان عدالله بن عمر رضىالله تعالى عنما اذا جلس فىالصلاة وضع يديه علىركبتيه وأشار باصبعه

واتبعه بصره ثم قال قال رسـولالله صـلىالله تعالى عليه وسلم ﴿ لهى اشــد على الشيطان من الحديد ﴾ رواه اجد ومعنى الحديث ان الاشارة بالسبحة اصعب على الشيطان من استعمال الحديد من السلاح فى الجهاد فكا نه بالاشارة يقطع طمع الشيطان من اصلالهووقوعه في الشرك فهذا ماذكره صاحب المشكاة من الاحاديث في هذا الباب وقد جاء الحديث بطرق كثيرة مها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماكان صلىالله تعالى عليه وسلم اذا جلس فىالصلاة وضعكفهالبينىءلى فخذه وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع يده السرى على فخذه اليسرى رواه مسلم ومالك فى الموطأ وابو داود والنسائى وقال الباجى روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن ابى مريم وزاد فيموقال هي مذبةالشيطان لايسهو احدكم مادام يشير باصعه قالالباحي ففيه انمعني الاشارة رفعالسهو وقعالشيطان الذي يوسوسوقيل انالاشارة معناهماالتوحيد ذكره السيوطي ﴿ أَقُولُ ﴾ لامنافاة بينهما بلالجمع الحقيق ان كون معنـــاهاالتوحيد هوالسبب لقمع الشيطان من الوسوسة وابقاع المؤمن في السهو والغفلة وعنوائل ابن حجر انه رأى النبي صلى الله تعالى عليـه وسـلم جلس في الصـلاة فافترش رجلهاليسرى ووضع ذراعيه على فخديه واشار بالسبابة يدعو رواه النسائى وفىرواية لابى داود والنسائى وحلق حلقة وفىرواية حلق الابهام والوسطى واشار بالسبابة وعنه ايضا ثم وضع يدهاليسرى علىركبتهاليسرى ووضم ذراعه اليمني على فغذماليني ثمماشار بسبابته ووضع الابهام على الوسطى وحلق بماوقبض سائر اصابعه رواه عبدالرزاق وعنه ايضاو صنع مرفقه الاعن على نخذه الاعن وعقدا صابعه وحلق حلقة فى الثالثة وعن عاصم بن كليب عن ابيه عن جده قال دخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهويصلى قدوضع يده اليسرى على فغذه اليسرى ووضع يده اليمني على فخذه اليمني فقبض اصابعه وبسط السبابة وهويقول يامقلب القلوب ببت قلىعلى دينك رواه الترمذي وروىابويعلىعنه وقالفيه بدل بسط يشير بالسبابة وروىالبهتي وأبن ماجةباسناد صحيح انالنبي صلىالله تعالىءليدوسلم عقدالخنصر والبنصرثم حاق الوسطى والابهام انتهى مااردنا نقله منالاحاديثالتيذكرها منلاعلي فيرسالته وقد اكثرفها وحذفنا منها ماليس فيه ذكرالعقدثم قل فهذه احاديث كثيرة بطرق متعددة شهيرة فلاشك في صحة اصل الاشارة لان بعض اسانيدها موجود في صحيح مسلم وبالجلة فهو مذكور فى الصحاح الست مماكاد أن يصيرمتوا ترا بل يصيح ان يقــال انه متواتر معنى فكيف يجوز اؤمن بالله ورســوله ان يعدل

عن العمل له فيأتي بالتعليل \* في معرض النص الجليل \* وهوماقيل نقلا عن بعض المانمين للاشارة بانفيها زيادة رفع لامحتاج اليهافيكون الترك اولىلانمبني الصلاة على الوقار والسكينة وهو مردود بانه لوكان النرك اولى لما فعله صلىالله تعالى عليه وسلم وهو على صفة الوقار والسكينة فىالمقام الاعلى ثم لاشك ان الاشارة الى التفريد ، مع العبادة بالتوحيد ، نور على نور ، وزيادة سرور ، فهو محتاج اليه . بل مدار الصلاة والعبادة والطاعة عليه . ثم من ادلها الاحاع اذلم يعلم من السحابة ولامن علماء السساف خلاف فى هذه المسئلة ولافى جواز هذه الاشارة \* ولافي تصميم هذه العبارة \* بلقال به امامنا الاعظم وصاحباه وكذا الامام مالك والشافعي وآحد وسائر علماء الامصار والاعصار \* علىماورد بعصحاح الاخبار والآثار؛ وقدنص عليه مشامخناالمتقدمون والمتأخرونفلااعتداد لماعليهالمخالفون ولااعتبار لماتركهذه السنة الاكثرون . منسكان ماوراء الهرواهل خراسان والعراق والروم وبلاد الهندىمن غلب عليهم التقليد . وفاتهم التحقيق والتأييد ( هذا ) وقد ذكر الامام مجد في موطأه اخبرنا مالك اخبرنا مسلمين ابي مريم عن على بن عبدالرحن المعاوى انه قال رآني عبدالله بن عمر وانا اعبث بالحصى فى الصلاة فلما انصرفت نهانى وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصنع فقلت كيفكان رسولالله صلىآللة تعالى عليه وسلم يصنع فقال كانرسول الله صلى الله تعالى عليه وسدلم اذاجلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض بإصابعه كلها واشار باصبعه التىتلي الاءام ووضع كفه اليسرىءلي فخذهاليسرى قال مجدو بصنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نأخذو هوقول ابى حنيفةرجه الله تعالى عليه انتهى وهذا صرع بانالاشارة مذهب ابىحنيفة ومجمد رجهما الله تعالى ومفهومه ان ابايوسف تخالف لماقام عنده منالدليل . وماثبت لدنه من التعليل \* والله اعلم بصحته وان لم يكن لنا معرفة بنبوته \* لكن نقل الشمني في شرح مختصر الوقاية انهذكر ابويوسف فىالامالى آنه ينقد الخنصر والبنصر ومحلق الوسطى والابهام ويشيربالسبابة انهى (قعصل) ان المذهب العميم انحتاراتبات الاشارة وان رواية تركها مرجوحة متروكة . قال الامام المحقق كمال الدين ابنالهماممناجل شراح الهدايةوفى صعيم مسلم كان صلى الله تعالى عليه وسلماذا جلس فىالصلاة وضع كفداليني علىفخذه اليمني وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلىالابهام ووصع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ولاشك انوضع الكف مع قبض الاصابع لايحقق حقيقة فالمراد والله تعالى اعلم وضعالكف ثم قبض الاصابع

بعددلك عندالاشارةوهو المروى عن مجد في كفية الاشارة حيث قال بقبض خنصره وبنصره والتى تليها ويحلق الوسطى والإبهام ويقيم المسجة وكذاعن ابي يوسف في الامالي وهذافرع تصعبع الاشارة وعنكثير منالمشايخ لايشير اصلا وهوخلاف الرواية والدراية فمن مجدان ماذكره في كيفية الإشارة عاقلناه قول الى حنيفة رجه الله تعالى ويكره ان يشير بمسبحتيه وعن الحلوانى يقيم الاصبع عندلااله ويضعمها عندالاالله ايكون الرفع لانفي والوضع للاثبات انتهى كلام ابنالهمام . وقال السغناقي قدنص مجدعلى هذايعنى الاشارة بالمسبحة فىكتاب المشيخة وروى فيه حديث عنالنبى صلىالله تمالى عليه وسلمانهكان يفعل ذلك ثم قالونحن نصنع بصنع رسولالله صلىالله تعمالى عليه وسملم ونأخذ بفعله وهوقول ابىحنيفة وقولناثم ذكركيفية الاشارة كأذكره ابنالهمام سسابقا عن محد واسندها ايضا الى ابى جعفر الهندوان وفي الزاهدي اتفقت الرواية عن اصحابنا الثلاثة جيمًا أنه سنة وكذا عن المدنيين والكوفين وكثرت مالاخيار والآثار فكان الهمل مهااولي وكذا نقل السروجي عناصحابنا وكاأنهم مااعتبروا خلاف منخالف ولميعتدوا برواية المخالف لمخالفته الآثار الصححة والروايات الصرنحة وقدقل صاحب مواهب الرحن فيمتنه ووضع بديد على فغذيه وبسط اصابعه واشار فى الصيح ثم العتمد عندنا أنه لا يعقد يمناه الاعند الاشبارة لاختلاف الفياظ الحديث وبديحصل الجمع بين الادلة فان بعضها يدلعلى انالعقد مناول وضعاليدعلى الفخذو بعضها يشيرالى انلاعقد اصلا معالاتفاق على تحقق الاشــارة فاختار بعضهم انه لايعقد ويشير وبعضهم انهيعقد عَنْدَقَصَدُ الاشَارَةُ ثُمُرَجِعِ الىماكانُ عليهُ ﴿ وَالْصِيمِ ﴾ المختارُ عندجهوراصحابنا انديضع كفيه على فخذيه ثم عند وصوله الىكلة التوحيد يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والابهام ويشير بالمسبحة رافعالهـا عند النفي وواضعالهـا عند الاثباث ثم يستمرعلي ذلك لاندثبت العقد عندالاشارة بلاخلاف ولم يوجد امر بتغييره فالاصل بقياء الشيءعلى ماهو عليه واستصحابه الى آخرامه، وقال شارح المنية وصفة الاشارة ان يحلق من يدهاليمني عند الشهادةالابهاموالوسطى ويقبض البنصر والخنصر ويشير بالمسحة اويعقد ثلاثة وخسين يعنى كالمشير الىهذا العدد بازيقض الوسطى والبنصر والخنصر ويضع رأس ابهامه علىحرف مفصل الوسطى الاوسط ويرفع الاصبع عندالنني ويضعها عند الاثبات انتهى وهويفيد التخيير بين نوعى الاشارة الثابتين عنرسول الله صلى الله تعالى عليموسلم وهوقول حسن \* وجع مستحسن . فينبغي للسالك ان يأتي باحدهما مرة وبالآخر اخرى

وقد اغرب بعضهم حيث عدالاشارة من المحرمات وهذا خطأ عظيم ، وجر جسيم ، منشأه الجهل عن قواعد الاصول ، ومراتب الفروع من النقول فهل يحل لمؤمن ان يحرم ما ثبت من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم بما كاد نقله ان يكون متواترا ، و يمنع جواز ماعليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرا ، والحال ان الامام الاعظم ، والهمام الاقدم ، قال لا يحل لا حدان يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الرسالة التي الفها العلامة المحقق منلا على القارى نور الله تعالى مرقده ، وجل في اعلى الجنان مقعده ، وذلك في ربيع الاول من شهور سنة ١٧٤٩ تسع واربه ين وما شين والف وصلى من شهور سنة ١٧٤٩ تسع واربه ين وما شين والف وصلى الله تعالى على سيدنا مجد وعلى آله واصحابه و تابعيم ، باحسان على عمر الزمان وسلم تسليما كثيرا

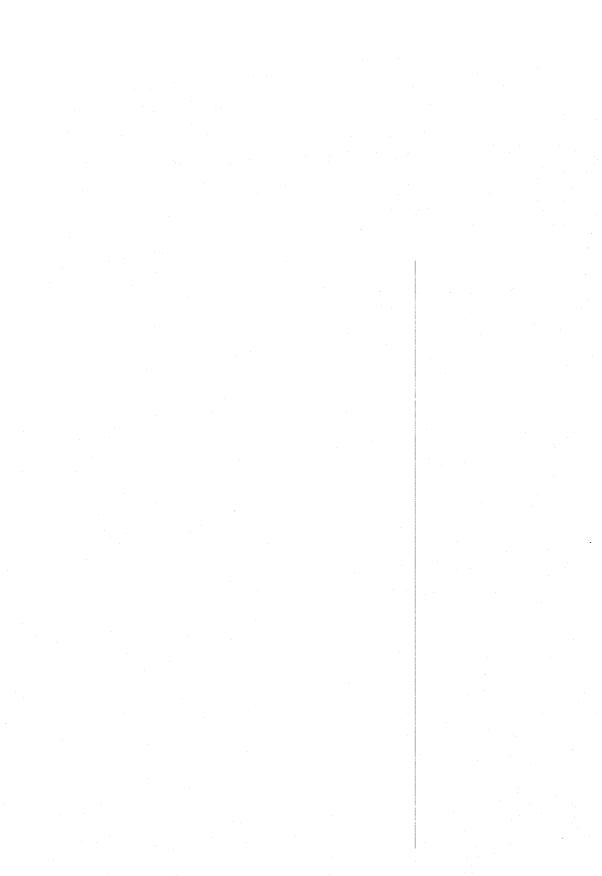

تذيه ذوى الافهام على احكام النبليغ خلف الامام للعلامة خاتمة المحققين سيدى السيد مجد امين الشهير بابن عابدين نفعناالله عابدين نفعناالله

## حيثي الرسالة السادسة ﷺ

الله الرسم الله الرسم الله الرسم الله الرسم المستحد المستحدد المست

الحدلله ربالعالمين \* والصلاة والسلام على سيدنا محدالرسول الامين المنزل عليه في الكتاب المبين . ان في ذلك لبلاغا لقوم عابدين \* وعلى آله واصحابه حاة ــاحة الدين • مانكررت تلاوة قوله تعالى ياايهـا الرسول بلغ ما انزل اليك من بك على ألسنة التالين( وبعد) فيقول المفتقر المرجة ارجم الرَّاحين . محمدامين المكنى بابن عابدين \* هذه رسالة سميتها تنبيه ذوى الافهام \* على احكام البايغ خلف الامام. وقد رتبتها علىمقدمة ومقصد وخاتمة اسأله سبحانه ان يختم لنا بالحسني . وان برقينا بفضله الىالمقام الاسنى . وان يحفظنى من الحطأ في احكامه . يمنه واحسانه وانعامه . آمين ( المقدمة ) في دليل مشروعية التبليغ اعلم اناصل مشروعية التلمغ خلف الامام مارواه الامام مسلم فيصححه عنجابر رضيالله تعالى عنه اشتكي رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم فصلينا ورآءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره وما فيه عنه ايضا صلى بنارسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم وابو بكر رضىاللة تعالى عنه خلفه فاذا كبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كبر إبوبكر ليسمعنا وما فيه أيضا عنعائشةرضيالله تعالى عنها لما مرضرسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم مرضه الذى مات فيه فذكرته الى ان قالت وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصــلى بالناس وابو بكر رضى الله تعالى عنه يسمعهم الكبير ومن هنا قالالاعش في قول عائشةرضي الله تعالى عنها الثابت في الصحيين وكمان ابوبكر يصلى وهوقائم بصلاة النبى صلىالله تعالى عليه وسلم والنــاس يصبلون بصلاة ابى بكر وألنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قاعد يعنى الدكان يسمع الناس تكبيره صلى الله تعالى عليه وسلم . وفي شرح مسلم للامام النووى قولها وابوبكر يسمع الناس فيهجواز رفعالصوت بالتكبير ليسمعه ألناس ويتبعوه والدبجوز للتندى اشاع صوت المكبروهذا مدهبنا ومذهب الجمهور ونقلوا فيمالاجاع ومااراه يصيح الاجاع فيه فقد نقل القاضى عياض عن مذهبهم ان منهم من ابطل صلاة المقتدى ومنهم من لم يبطلها ومنهم من قال ان اذن له الامام في الاسماع ضم الاقتداء به والافلا ومنهم من ابطل صلاة المسمع ومنهممن صححها ومنهم منقال ان تكلف صو تابطات صلاته وصلاة منارتبط بصلاته وكلهذا ضعيف والصواب جواز ذلكوصحة

صلاة المسمم والسامع ولايعتبر اذن الامام • قال العلامة ابن امير حَاج على الدلايَبَعد انبكون المراد بالأجاع المذكور اجاع السحابة والتابعين وحينئذ فالظاهر سحته ولايقدح فىنقله اختلاف منسمواهم ممن حدث بعدهم منفقهاء المالكية كذا فىالقول البليغ فىحكم التبليغ للسيد احد الحموى وحديث الصحيحين تمامدذكره المحقق ابن الهمام في شرحه على الهداية المسمى بفتح القدير عنء يدالله بنعبدالله ان عتبة نمسعود قال دخلت على عائشة فقلت الاتحدثسني عن مرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالت بلى لما ثقل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال اصلى النباس قلت لاهم ينتظرونك للصلاة قال ضعوا لىماء فىالمخضب ففعلنبا فاغتسل ثم ذهب د.، لينو. فاغمى عليه ثم أفاق فقال اصلى الناس فقلنالاهم منتظرونك يارسول الله والناس عكوف فىالسمجدينتظرون رسولالله صلىالله تعالىءليدوسلم العشاء الاخيرةقالت فارسل رسولالله صلى الله تمالى عليه وسلم الى ابى بكر رضى الله تعالى عنه ان يصلى بالناس فاتاه الرسول وكان الوبكر رضىالله تعالى عنه رجلا رقيقاً فقيال ياعر صل انت فقال عرانت احق بذلك فصلي بهم الوبكر ثم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجدمن نفسه خفة مخرجيهادى بين رجاين احدهما العباس لصلاة الظهروابوبكر يصلى بالناس فلمارآه ابوبكرذهب ليتأخر فاومى اليه أن لاتتأخروقال لهما اجلساني اليجنيه فاجلساه اليجنب الى بكرفكان ابوبكر يصلىوهو قائم بصلاة النبى صلىالله تعالى عليدوسلم والناس يصلون بصلاة ابىبكر والنبى صلىالله تعالى عليه وسلم قاعدةل عبيدالله فعرضت على ابن عباس حديث عائشة فاانكر منه شيئا غيرانه ولااسمتاك الرجل الذي كانمع المباس قلت لاقال هوعلى رضي الله تمالى عنه النهي (قلت) ومعنى قوله والناس يصلون بصلاة الى بكركماافاده الامام الزيلعي في شرحه على الكنز في بعض روايات التحمين أيضا وهي قتدي أنوبكر بصلاة النبي صلىالله تعالى عليه وسلم ونقتدي الناس بصلاة ابي بكر انابابكر كانمبلغااذلانجوز انيكونالناس امامان فيصلاةواحدة الاترى الهجاءفى بعض رواياته وا وبكر يسمعالناس تكبيره كمام وهذاعين مامر عنالاعش \* وفي فتم القدير عنالدراية وبديمرف جواز رفعالمؤذنين اصواتهم فىالجمسة والعيدين وغيرهما انتهى ونقسل مثله العلامة آبن نجيم فىالبحر عن المجتبي (بقي) هنا شيُّ وهو انظاهر الحديث انابابكررضي الله تعالى عنهكان

شرع في الصلاة وحينئذ فني اقتدائه بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم اشكال لانه لايجوز للامام الاقتداء بغيره بلاعذر ( وقد ) اجاب عنه ائمتنا بانه انما تأخر لانه حصر عن القرائة لما احس بالنبي صلىالله تعالى عليه وسلم لكن قال بعض الفضلاء هذا يقتضى جواز استخلاف من ليس فىالصلاة مع اله غير جائز اللهم الاان يكون تقدمه صلى الله تمالى عليه وسلم بعد اقتدائه بابى بكر رضى الله تعالى عنه والله تمالى اعلم ( المقصد ) اعلم اولا انالامام اذا كبر للافتساح فلابد لصحة صلاته منقصده بالتكبير الإحرام والا فلا صلاة له اذا قصد الاعلام فقط فان جع بينالامرين بانقصدالاحراموالاعلان الاعلام فذلك هوالمطلوب منه شرعا وكذلك المبلغ اذا قصدالتبليغ فقط خاليا عن قصدالاحرام فلاصلاة له ولالمن يصلي بتبليغة في هذه الحالة لآنه اقتداء بمن لم يدخل في الصلاة فان قصد بتكبيره الاحرام معالتبليغ للمصلين فذلك هوالمقصدود منه شرعا . نقله الجوى عنفتاوى الشَّيخ محدُّ بن مجدالفزى الملقب بشيخ الشيوخ 🐞 ثم قال وتحقيق ماقاله ان تكبيرةالافتتاح شرطاوركنعلىالحلاف فىذلك فلابدفى تحققها منقصده بها الاحرام اىالدخول فىالصلاة انتهى . والمراد بقولالغزى لانه اقتداء الخ اى اتباع صوتالمكبر لاالاقتداء الحقيقي كما توهمه بعض المتأخرين والظاهر أنعلة فساد من يصلى بتبليغه اجابته لغيرالمصلى ويمكن ان يكون المراد بالاقتسداء ذلك . وفي البحر عن الفنيسة مسجد كبير يجهر المؤذن فيه بالتكبيرات فدخل فيه رجل نادىالمؤذن ان مجهر بالتكبير وركع الامام للحــال فعجهر المؤذن للتكبيرفان قصدجوابه فسدت صلابهوكذا لوقال عند حتم الامام قرائته صدقالله وصدق الرسول وكذا اذا ذكر فىالتشهدالشهادتين عندذكرالمؤذن الشهادتين تفسد انقصد الاحلبةاننهي . وسيأتيمنهذاالنوعمزيدفروع.ومثله مااذا امتثل امرغيره فلوقال للمصلى تقدم فتقدماو دخل فرجة الصف احد فتجانب المصلى توسعةله فسدت صلائه فينبغيان يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه كذا في القهستاني عنالزاهدى ونقله فىالدرالمختارجازما به فىموضمينوتوقففيه فىموضع آخر بناء على ماجزم به الشرنبلالي منعدم الفساد لكن نقل الفساد الشيخ أبراهيم الحلبي فىشرح المنية عنكتاب التجنيس واقرمونقلءنذلك الكتابانالاجابة بالرأس اوباليد مثله لكن قال وقد نفرغبانها ليسفيهاامتثالامر انتهى والمصرح به ان الاجابة بالرأس لابأس بها ولم ارمنصرح بخصوص مسئلتنا سوى مام عنالحموى وهذا الفرع اشبهبها منغيره لان الاجابةفيهما بالفعل والله تعالى اعلم

هذا مايتملق بتكبيرة الاحرام . واما التحميـد من المبلغ والتسميع منالامام وتكبيرات الانتقالات اذا قصد بما ذكره الاعلام فقط خاليا عن قصد الذكر فلا فسادكا ذكره الحوى لانه ليس بجواب بل هو عبر داخبار ولانه من اعال الصلاة كالو استأذن علىالمصلى انسان فسبم واراديهاعلامها بدفىالصلاة اوعرض للامام شئ فسبم المأموم لان المقصود به اصلاح الصلاة اويقال ان القياس الفسادو لكنه ترك الحديث الصحيم من نابه شي في صلاته فليسبم فللحاجة لم يعمل بالقياس بخلاف مااذا سبم اوهلل بريد زجرا عن فعل اوامرا به فسدت عندهما خلافالا بي يوسف كما في المجتمى \* وفي التجنيس والمزيد لصاحب الهداية لوقال سيحان الله بعدما ناداه صاحبه لاتفسد صلاته لان هذاليس بجواب بل هواخبار منهانه في الصلاة \* وفيه ايضا ومن استأذن على المصلى فقال الله اكبر اوالحمدلله يرمدبه الاعلاملاتفسد صلاته كامر فيالتسبيم والاصل فيهماروي عنعلىرضي الله تمالى عنه انه قال كنت آتی باب حجرة رسول الله صلیالله تعالی علیموسلمواستأذن فینادی لی ادخلفان كان فىالصلاة يسبم والدليل عليه انالمنادى فىالاعيادوالجم يجهر بالتكبيرلاعلام القوم ولاتفسد صلاته بذلك جرت العادة يخلاف مااذا اخبر يحبريسره فقال الحمدللة لان ذلك جواب لان تقديره الحمدلله على كذا انتهىوالفرق بين التحريمةوغيرها حيث لميسم شروعه بقصده الاعلام فقطانه يصيرحيننذ غيرذاكر اصلاوترلة الذكر فىالتَّحريمة مفسد للشروع بخلاف غيرهانأمل (واعم)انه!ختلف فيماكان ذكرا بصيغته وقصدبه الجوابنقال ابويوسف رحهالله تعالى لايكون مفسدا لاندثناء بصيفته فلايتفير بعزيمه كالميتفير عند قصد اعلامه انه فى الصلاة مع انه ايضا قصد افادة معنى به ليس هوموضوعا لهوعندهما تفسد وهوالصحيح لأنه اخرج الكلام عزج الجواب وهويحتمله نيجعل جوابا كتشميت العاطس واجاب في فقم القدير عنقول ابى يوسف كالم يتغير عند قصد اعلامه انه فىالصلاة بانهخرج بقوله صلىالله تعالى عليموسلم اذا نابت احدكم نائبة وهوفى الصلاة فليسبم الحديث اخرجه الستة لالانه لميتغير بمزيمة فأن مناطكونه منتلام الناسكونه لفظا افيدبه معنى ليس من أعمال الصلاة لاكونه وضع لافادة ذلك فيرقى مارواءه على المنع الثابت بحديث معاوية بنالحكم انهذه الصلاة لايصلح فيهاشئ منكلام الناس آغا هوالنسبيم والتهليل وقرائة القرآن وكونه لميتنير بعزيمته ممنوع قال السرى السقطى لَى الاثون سنة استففرالله منقولي الحدلله احترق السوق فغرجت فقيل لى سلت دكانك فقلت الجدلله فقلت لنفسى لم لاتنقى لامرالسلمين

انتهى \* اذا علمت ذلك ظهرلك مافى كلام الحموى حيث علل السئلة التسميع والتحميد يقصد الاعلام بانه ذكر بصينته فلايتنير بعزيمته انتهى فانه لاحاجة اليه مع ماقدمناه على انه تخريج على غير الصيح ( تذيه ) قال العلامة ابن امير الحاج فىشرح المنية عند قوله جهر الأمام بالنكبير الظاهر آنه يريد مطلق التكبير فى الصلاة وظاهر البدائع تخصيصه بتكبيرة الافتتاح ثممقال بعدكلام والاوجه ان الجهر بالتكبير مطلوب منالامام في سائر تكبيرات الصلاة حتى زوائد العيدين ولاسيما فىالرفع منالسجود ليعلم المأملوم مطلقا وجود ذلك منله ويعلم الاعمى منالمأمومين انتقالاته منركن الىركنويتابعه فىتكبيرات الميدين واقل درجات طلبذلك منه الندبوالاستحباب والظاهر انالجهر كاهو مطلوب منهفيالتكمير كذلك فىالتسميع لهـذا المعنى ثم قال ولقائل ان يقدول ويستحب الجهـر ايضـا بالتكبير والتحميد لواحــد من المقتــدين اذا كانت الجماعة لايصــل جهر الامام اليهم اما لضعفه اولكثرتهم فانالم يقم مسمع يعرفهم الشروع والانتقالات فينبغى ان يستعب لكل صف من المقتدين الجهر بذلك الى حد يعلم الاعمى بمن يليهم كما يشهد لهمافي صحيح مسارجهالله تعالى وهو ماقدمناه فى بيان مشروعية التبليغ انتهى ( الخاتمة)واذ قدعمت مشروعية رفع الصوت بالتبايغ وانالتبليغ منصب شريف قدقام به افضل الناس بعدالانبباء والمرسلين ذوى المقام المنيف فلا بدمعه من اجتناب ما احدثه جهلة المبلغين الذين استولت عليهم الشياطين من منكرات استدعوها ومحدثات اخترعوهالكثرة جهلهم وقلة عقلهموعدماعتنائهم باحكام ربهموبمدهم عما هو سبب قربهم وانهاكهم في تحصيل حطام الدنيا وترك النعلم الموصل الى الدرجات العليا ( فن ) ذلك ان بعضهم يجهر بالتكبير عند احرام الامام منغير قصد الاحرام ليعلم الناس وربما يفعل ذلك وهو قاعد اومنحن ثمم يدخل بعد الك في صلاة الامام ولاشك - ان من لم بكن قريبا من الامام يأخذ من ذلك المبلغ فلايصيم شروعه لانه لم يدخل في تكبيره في الصلاة فيكون اقتداء بمن لم يدخل في الصلاة وهو لايصع كمام (ومن) ذلك أن بعضهم يكون أعبى وهو بميد عن الامام فيقمد رجل اليحانب ذلك المبلغ الاعمى ويعمله بانتقالات الامام والاعمى يرفع صـوته ليعلم المأمومين كاشـاهدت ذلك في مستجد دمشق وعلى مامر تكون صلاة الملغ فاسدة لاخذه من الحارج وكذلك صلاة من اخذ من ذلك المبلغ (ومن) ذلك اللحنّ بالفاظ التكبير والتحميد اما التكبير فان اكثرهم يمد همزة ألجلالةوباء اكبروتارة يمدون همزته ايضا وتارة بحذفون الف الجلالة التي بعد اللام الثانية وتارة يحدفون هاءها ويبدلون همزة اكبر بواوفيقولون اللاواكبر قال العلامة الشيخ حسن الشرنبلالي في منظومته في الصلاة المسماة بدرالكنوز

وعن ترك هاواولها، حلالة . وعن مدهمزات وباء باكبر

قوله وعن تركيمتعلق بقوله خالص في البيت قبله و قال في شرحها المراد بالهاوي الالنب الناشئ بالمدالذي في اللام الثانية من الجلالة فاذا حذفه الحالف أو الذاع أو المكبر الصلاة اوحذن الهاءمن الجلالة اختلف في انعقاد عندوحل ذبيحتدو صحة تحر عد فلا يترك ذلك احتياطاو عدهمزه لايكون شارعافي الصلاة وتبطل الصلاة يحصوله في اثنائها وعد الباءيكون جع كبروهو الطبل فنحر جعن معنى التكبير اوهو اسم للعيض او اسم للشيطان فيثبت الشركة فتنعدم التحريمة التهي . وفي شرح المنية لابن الهيرحاج والماللد فلانخلو من ان يكون في الله أوفي اكبر وإن كان في الله فلا نخلومن إن يكون في اوله او في وسطه اوفى آخره فان كان في اوله فهو مفسد للصلاة ولايصير شارعابه وان كانلاعيز بينهما لايكفرلان الاكفار به بناءعلى اندشاك في مضمون هذه الجملة فعيث كان جازما فلا اكفار وانكان فيوسطه فهو صواب الاالهلاسالغفيه فان بالغ حتى حدث من اشباعه الف بين اللام والمهاء فهومكروه قيلوالحتار أنها لاتفسد وليس معدوان كانفى آخره فهو خطأ ولاتفسد ايضا وعلى قباس عدم الفساد فيهما يصبح الشروع بمماوان كان المدفى اكبرفان كان فى اولدفهو خطأ مفسد للصلاة وهل يكفر اذاتعمده قيل نعمالشكوقيل لاولاينبني ان يختلف في انه لايصم الشروعيه وانكان فيوسطه حتى صار اكبار لايصيرشارعاوان قال في خلال الصلاة تفسدوفى زلة القارس للصدر الشهيد يصيرشارعالكن ينبغي انيكون هذامقيدا عااذالم يقصديه المخالفة كالبه عليه مجدين مقاتل وانكان في آخره فقد قيل تفسد صلاته وقياسه ان لايصم الشروع بد ايضا انتهى والظاهر ان مافيزلة القاري منيء إماقيل أنه جع كيركما نقله في النهر قال واذا كان تذلك فلا اثر لارادته المخالفة في اللفظ فقط قال وفىالقنية لاتفسد لانه اشباع وهو لغة قوم واستبعده الزيلعي باندلا بجوز الافي الشعر إنتهي . ونقل في فتم القدر عن المبسوط الفساد وكذافي المحرومشي عليمه في المنية وذكر الشيخ الراهيم في شهر حها أنه الا صع ، والحياصل أنه اوقال الله اكبرمع الف الاستفهام لايصير شارعا بالاتفاق كاصر - بدفى التتارخانية واو قال أكبار فعلى الخلاف . واما اللحن في التسميع فهوما يفعله عامتهم الاالفر دالنادر منهم فيقولون رأبنا لك الحامد بزيادة آلف بعد راء رسا والف بعد حاء الجمد اما الثانية فلاشك فى كراهتها واما الاولى فلم ارمن نبه عليها ولوقيل انهامفسدة

لميكن بميدا لان الراب بتشديد الباء زوجالام كما فى السحاح والقاموس وهو منسد للمنى الاان يقال يمكن اطلاقه عليه تعالى وان لم يكن واردا لانه اسم فاعل من التربية فهو عمنی رب وعلی کل حال فجمیعماذکرناه لایجلفعله وماهو مفسدمنه یکون ضرره متعديا الى بقية المتقدين بمن يأخذ عنه كامر (ومن) ذلك مسابقته الامام في الرفع مزالركوع والسنجود وانكانقر سامنهوذلك مكروه لقوله سليالله تعالى عليهوسلم (لاتبادرونیبالرکوعوالسجود) وقولهعلیهالصلاةوالسلام(امایخشیالذی برکم قبل الامام وبرفعان يحولالله رأسه رأس مار) كذافى البحرعن الكافى قال وهويفيد أنهاكراهة تحريم للنهى المذكور اىوللوعيد (ومن)ذلك رفع الصوت زيادة على قدر الحاجة بل قديكون المقتدون قليلين يكتفون بصوت الامام فيرفع المبلغ صوته حتى يسمعه منهوخارج المسجدوقدصرحفىالسراجبانالاماماذاجهرفوق حاجة الناس فقد اساءانتهى فكيف عن لاحاجة اليهاسلا (ومن) ذلك اشتفالهم بتحرىر النفمات العجيبة والتلاحين الفرسةعالايتمالا تمطيطالحروف واخراجها من محالهاو لكنهم تارة فعلون ذلك في حرف المدفيدون الص الجلالة سيماعند القعدتين فأنهم يمدونها مدابليفا وقد مرحكم نفسهذاالمدانه مكروه واندلايفسدعلىالمختار وتارة تفعلونه فيغير حرفالمدوهوعلى التفصيل السابق ووامامحر دتحسين الصوت فلا يضر \* قال في الذخيرة ان كانت الإلحان لاتفير الكلمة عن موضوعها ولاتؤدى الى تطويل الحروف التي حصل الغني ماحتى يصير الحرف حرفين بل لحنة تحسين الصوت وتزيين القرائة لاتوجب فسادالصلاة وذلك مستحب عندنا فيالصلاة وخارج الصلاة وان كان يفـير الكلمة من موضعها يوجب فســاد الصــلاة لان ذلك منهى وآنما بجوزادخال الدفىحروف المدواللين والهوائيةوالمتلنحو الالف والواو والياء انتهى . وفياذان شرح هدية ابن العمادلاءارف بربه تمالى سبيدي عبدالفني النابلسي قال والدي رجمالله تعالى وقدصرحوا بإنه لامحل التغنى بحيث يؤدى الى تغيير كانه واماتحسسين الصوت فلابأس به من غير تغن كافى الخلاصة وظاهره انتركه اولى لكن فى صدر الشريعة لاينقص شيئا من حروفه ولايزيد فىاثنائه حــرفا وكذا لايزىد ولاىنقص من كيفيات الحروف كالجركات والسكنات والمدات وغير ذلك لتحسين الصوت فامامجرد تحسسين الصوت بلا تغيير لفظ فانه حسن وفىالفتم وتحسينالصوت مطلوب ولاتلازم سنهماانتهى ثم قال وفي ملتقط الناصري وتجوز القرائة بالالحان اذالمتقير الممني وبندب اليه قال عليه السلام ( زينوا القرآن باصواتكم ) وفي البحر من كتاب

الشهادات واما القرائة بالالحان فاباحهما قوم وحظرها قوم والمحتار ان كانت الالحان لأنخرج الحروف عن نظمها وقرائها فمباح والافغير مباح كذا ذكر م قالوقدمنا فىباب الاذانمايفيد انالتلحينلايكون الامعتنيير مقتضيات الحروف فلامعنى لهذا التفصيل اننهي كذا ذكره العارف قدسُسره \* وماذكره في البحر منان التلحين لايكون الامع النفيير اخــذه من قيم القدير قال وهوصر يح في كلام الامام احدفانه سئل عنه في القرائة فنعه فقيلله لم قال مااسمك قال مجدقال الصحبك ان يقال لك ياموحامد قالوا واذاكان لم يحل له في الأذان فني القرائة اولى و- لايحل سماعها ایضا انتهی . قال سیدی عبدالغنی النابلسی فیموضع آخر انالاذان والاقامة والتسبيحات خلال الصلاة والادعية جيعهاوالخطبة وقرائةالقرآن وذكر الله تعالى كل ذلك لايجوز فيه التمطيط والتغيير في الحروف والكلمــات والزيادة في المد والنقصيان منها لاجل هذا المستحب المستفياد من قوله صلىالله تعيالي عليه وسلم ﴿ زينوا القرآن باصواتكم ﴾ ونحوه منالاحاديث فان التغييروالتمطيط حرام وتحسين الصوت مستحب ولايرتكب الحرام لاجل المستحب انتهى . هذا وذكر في فتم القديربعد ماقدمناه عنه عن الدراية منجواز الرفع مانصه . اقول وليس مقصوده خصوص الرفعالكائن فى زماننا بل اصل الرفع لا بلاغ الانتقالات اما خُصوص هذا الذي تعارفومفي هذه البلاد فلايبعد انه مفسد فانه غالبايشتمل على مد همزة الله أكبر أوبائه وذلك مفسد وان لميشتمل لانهم يبالغون في الصياح زيادةعلى حاجة الابلاع والاشتغال بتمريرات النغم اظهارا للصناعة النغميةلااقامة للعبادة والصياح ملحق بالكلام الذىبساطه ذلك الصياح وسيأتى فىباب مايفسد الصلاة آنه اذا ارتفع بكاؤه منذكر الجنة والنارلاتفسد ولمصيبةبلغته تفسدلانه فىالاول يعرض بسؤال الجنة والتعوذمن النار وانكان يقل ازالمراد اذا حصل به الحروف ولو صرح به لاتفسد وفي الثاني لاظهار هاو لوصرح بهافة الوامصيبتاه اوادركوني افسد فهو بمنزلته وهنا معلوم ان قصده اعجاب الناس به ولو قال اعجبوا منحسن صوتى وتحريري فيه افسد وحصول الحرف لازم منالتلحين ولاارى ذلك يصدرنمن فهم منىالدعاء والسؤال وماذلكالانوع لعب فاندلوقدر سائل حاجة من ملك ادى سـؤاله وطلبه بتحرير النم فيــه من الرفع والخفض والتغريب والرجوع كالتنى نسب البتة الى قصد السخرية واللعب اذ مقام طلب الحاجة التضرع لاالتفي . انتهى كلام المحقق ابن الهمام ونقله عنه في النهرواقره عليه واقرهعلية غيره وكذا قال للميذهالهلامة ابناميرحاج وقداجاد رجه اللدتمالي

فيما اوضع وافاد ولمار احدا تعقبه سوى السيد احد الحموى فانه قال اقول في كون الصياح بما هو ذكر ملحقا بالكلام فيكون مفسدا وان لم يشتمل على مدهمزة الله أوباء اكبر نظرفقد صرح فى السراج مان الاماماذا جهر فوق حاجة الناس فقداساءانتهى والاسائة دون الكراهةلاتوجب فسادا علىان كلامه يؤول بالآخرةالىان الافساد انما حصل محصول الحرف لاعجرد رفع الصوت زيادة على حاجة الابلاغ والقياس على من ارتفع بكاؤه لمصيبة بلغته غير ظاهر لأن ماهناذ كر بصيفته فلا ينفير بعز يمته والمفسد للصلاة الملفوظ لاعزيمة القلب علىماتقدم بخلافارتفاع الصوت بالبكاء لمصيبة بلغته فانه ليس بذكر فتغير بعز عتدعلى ان القياس بعد الار بعمائة منقطع فليس لا عد بعدهاان يقيس مسئلة على مسئلة كاصرح بدالعلامة زين بن نجيم في رسائله آنتهي (قلت) وبالله تعالى التوفيق (اما)ماذكره من النظرفساقط لان المحقق لم يجعل مبنى الفساد عجردالرفع بلزيادة الرفع الجحق بالصياح المشتمل على النغم مع قصد اظهاره لذلك والاعراض عناقامة العبادة فقول المحققوالصياح ملحق بالكلام اى الصياح المشتمل على ماذكر بدليلسوابق الكلام ولواحقه وبدليل قوله وهنامعلومان قصده اعجاب الناس به الى آخره اذلااعجاب في مجرد الصياح الخالى عاذكر فتعين أن المراد بالصياح ماذكر كالايخنى واماقوله على ان كلامه الح فمنوع لان المحقق الكمال و الرابان الحرف لازممن التلحين كاهوصريح كلام الامام احد ووافقه عليه في البحرو لكنك قدعمت اندجمل مبنى الفساد إلصياح المشتمل على النم وان مجرد ذلك كاف فى الفساد وأعالم يبندعلى حصول الحرف لان ذلك الحرف اللازم من التلحين لايلزمان يكون مفسدا لانه قديحصل التلحين بزيادة الالف التي بمداللام من الجلالة وذلك غير مفسد كاقدمناه فلذاقال المحقق في صدر عبارته فانه غالبايشتمل على مدهمزة الله اكبراو بائه و ذلك مفسد وانلميشتهل الخ فالمد المفسدهوماذكره بمايلزم غالبا وغيرالفاابمالايكونمفسدا محاقلناه بناء على أن قوله غالبا قبد ليشتمل بمدتعلق الجاربه فليس ممناه أنه من غيرالغالب لايشتمل على شئ لمنافاته دعوى اللزوم فقد ظهران قوله وحصول الحرف لازم من التلحين لايصلح مناطاللافسادلماعلته بلاعاذ كرمسانا لمايستان مدذلك المفسدا لسابق عاقديكون مفسدا فينفسهوانفرضعدمافساد الملزوم.فحاصلكلامالمحققانالاشتغال بتحرير الغموالتلحين والصياح الزائدعلى قدر الحاجة لالقصد القربة بل ليعجب الناس من حسن صوته ونفمه منسد من وجهين الاول مايلزم من التلحين من حصول الحرف المفسد غالبا والثانى عدم قصد اقامة المبادة وانالم يحصل من تلحينه حرف مفسد كايدل عليه ماذكروه من الفساد في ارتفاع البكاء لمصيبة فاذالم يحصل الفسادمن التلحين بان كان

فيه حرف غير مفسدالذي هوغيرا ألهالب فالفساد للوجه الثاني لازم واما أوله في تعليل عدم ظهوره لان ماهنا ذكر بصيغته الخ فكالامساقط لالكقدعلمت القاان ذلك مبئ على قول ابى يوسف وقدنقضه الفقهاء بمسائل تظهر لمن يراجع شروح الهداية والبجر وتحوها من المطولات والصيح قولهما فان مناطكو نهمن كلام الناسكوند لفظا افيديه ممنى ليس من اعمال الصلاة لاكونه وضع لافادة ذلك كمام عن الفتم ولذا قال في النهر في ترجيم قولهما الاترى ان الجنب أذا قرأ الفاتحة على قصد الثناء جاز انتهى (واما) قوله على ان القياس بعد الارجمائة منقطع فنقول بموجبه ولانسلم انماذكره المحقق منهذا القبيل . امااولافانه لم يجزم بالفساد بل قل لاسعد أنه مفسد \* واماثانيا فلانهوانكان مراده الجزم بالفساد فقد بناه على ماذكره من الاصل لانطباقه علمه بلكم من مسئلة لم يوجد فيهانص عن المتقدمين يجثون فى سانها بحسب مايظهر لهم وتختلف فيها آراؤهم من غيرنكير فهذه المسئاة كغيرها من المسائل التي لم يوجد فيهانص عن الم قدمين وقد حرت عادته كغيره عن له احاطة باصول المذهب ومهارةبالفروع البعث فيبعضالمسائل كقوله ينبني أن يكون الحكم كذا ومقتضى القواعد كذا وكذا ابرنجيم واضرابه يقول كذلك فىالبمر والاشباء فلوكان ذلك من القياس كيف يسوغ له استعماله معماد كره من ان القياس انقطع علىانه قال في آخر الحاوى القدسي ونقله عنه ايضا العلامة التمر ناشي في كتابه معين المفتى مانصه بعد كلام قبله ومتى لم يوجد فى المسئلة عن ابى حنيفة رواية يؤخذ بظاهر قول ابى يوسف ثم بظاهر قول مجد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم الاكثر فالاكثر هكذا الى آخر منكان من كبار الاصحاب واذالم يوجد فىالحادثة عنواحدمنهم جوابظاهر وتكلم فيعالمشا يخالمتأخرون تولا واحدا يؤخذ بدنان اختلفوا يؤخذ بقول الاكثرين مم الاكثرين وما اعتمد عليدا لكبار المعرو فوذ منهم كابى حفص وابى جعفر وابى الليث والطحاوى وغيرهم بمن يعتمد عايموان لم يوجد منهم جواب البتة بنظرالمفتى فيها نظر تأمل واجهاد ليجد فيها مايفرب الى الخروج، فالمهدة ولايتكلم فيها جزافا الى آخر ماذكره وفي اول التارخانية عنالتهذيب لواختلف المتأخرون يختار واحدا منذلك فلولم بجد منالمتأخرين مجتهد ترأمه اذاكان يعرف وجوءالفقه ويشاور اهلاالفقه ولايخني على ذوى الافهام علو مرتبة المحقق ابن الممام من طُول باعد وسعة اطلاعه ومابالك بامام له قوة على ترجيح مأخالف المذهب بحسب مايظهرله من الدليل وان كنالانقبله منــه كما نص عليه تلميــذه العلامة قاسم بن قطلوبغا لانا مقلدون لابى حنيفــة

افلايقبل منه ماهو معقول لايعارضه شيُّ منالمنقول بل موافق لما ذكروه لنا منانالصحيمانالثناء متغيربالمزعةومافرعوا عليه منالفروع فغىالبحر عنالظهيرية ولو وسوسه الشيطان فقال لاحول ولاقوة الابالله انكان ذلك لا مرالآخرة لاتفسد وانكان لائمهالدنيا تفسد خلافا لابى يوسف ولو عوذ نفسه بشئ منالقرآن للحمى ونحوها تفسد عندهم انتهى وفىالذخيرة اذا فتم على رجل ليس هو في الصلاة اصلا فهو على وجهين اناراد به التمليم تفسد صلاته وان لم يرد بهالتعليم وأنما اراد به قراءةالقرآن لاتفسد اما اذا اراد بهالتعليم فلانه ادخل في الصلاة ماليس من افعالها لان الذي يفتح كأنه يقول بعد ماقرأت كذا وكذا فخذ منى والتعليم ليس منالصلاة فىشى وادخال ماليس منالصلاة في الصلاة بوجب فساد الصلاة انتهى وذكر قبل هـذا في وجه قول الامام ابىحنيفة ومجد بالفساد فيما لواخبربخبريسره فقال الحمدلله لان الجواب يننظم الكلام فيصير كأنه قال الحمدلله على قدوم ابى مثلا ولو صرح به يفسد كذا هذا اونقول انالكلام يبنى على قصدالمة كلم فتى قصد عا قالهالتعجب بجمل متعجبا لامسيما فان قال سيمان الله على قصدالتعجب كان متعجبا لامسيما الابرى انمن رأى رجلا اسمه بحي وبين يديه كتاب موضوع قال يابحي خذالكتاب بقوة واراد خطابه لايشكل على أحد اندمتكام ولبس بقارئ وكذلك اذاكان الرجل فىسفينة وابنه خارجالسفينة وقال يابني اركبمعنا واراد خطابه يجعل متكلما لاقارئا الى آخر ماذكره من الفروع ولايخني عليك ان التوجيه الثانى المصرح به فىالذخيرة بما يدل على انه ليسالمفسد خصوص ماكان جوابا اواظهارا لمصيبة كايتوهم منظاهر عباراتهم والا لاقتصرعلىالتوجيه الاول وهناكذلك اذا قصد الاعجاب بصوته كان معجبها لا ذاكرا فمسئلتنا وانالمينصدوا عليها فهي داخلة تحت هذا التوجيه كما لابخني على نبيه ومن القواعد المقررة ان مفاهيم الكتب معتبرة وايسكل مسئلة مصرحا بهافان الوقائع والحوادث تتجدد بتجدد الازمان ولو توقف علىالتصريح بكل حادثة لشق آلام على العباد بليذكرون قواعدكلية تندرج فيها مسائل جزئية فعبوز للفتي استمراجها منذلك كما يشهد بذلك ماقدمناه عن الحاوى القدسي ولاشك ان هذا المبلغ اذا لم يقصد اقامة القربة بل قصد مجرد الاعجاب بصوته والاشتغال بالتلحين والتنغيم لايكون ذاكرا كاقلنا فيبنى كلامه على قصده وانالم بحصل منه زيادة حرف مفسدة وايس ذلك من باب القياس الذى انسدبابه وارا قال سيدى عبد الغنى النا بلسى قدس الله تعـالى سره فىشرحه

على هدية ان العماد في محث شروط الصلاة عندالكلام على مسئلة ذكرها محشا انبعض المسائل يكلونهاالي فهم المفتى والمدرس والمؤلف اذهم اكل المتفقهة فيكملون يفهومهم المسائل الناقصة فىالتعبيركما هو دأبكل خبير ثم قال فان المسائل المدونة في الفقه أنما يتكلمون عليها من حيث كلياتها لامن حيث جزئياتها فلا نقال في الجزئيات التي انطبق علمها احكام الكليات أنها غير منقولة ولا مصرح بها فكم منجزئي تركوا التنبيه عليمه لانه يفهم منحكم كلي آخر بطريق الاولوية كهذه المسئلة وهذا الاعتبار جار فيجيع نظائره من ابحاثنا التي نذكرها فيهذاالكناب وغيره وفرق بين تطبيق الكليات على الجزئيات وبين التحريج بإنالتطسق المذكور تفسرالمراد مننفسالكلي مني اولوية والتحريج نوع قياس والله تعالى الموفق الىالصواب والدافع للارتيابانتهى كلامهقدس سره ونفعنــا به وفيهذا القــدر المقصودمنه نصرة كلام المحتمق بل نصرة الحق انشاءالله تعالى كفياية والله تميالي ولى التوفيق والهداية وهذا ألذي ذكرناه منالمنكرات التي يفعلها المبلغون نبذة منقبائحهم التي تعارفوها فينفس الصلاة واما مانفعلونه خارجهابعدالصلوات وفيالاذان وغيرذلك كالغناء فيالمنارةالذي يسمونه مولدالرسول صارالله تعالى عليه وسلم واخذ الاجرة عليه وغير ذلك مما يوجب فسقهم وعدم الثقة باقوالهم واعلامهم بدخول الاوقات سيما مع عدم الاحتياط فيها مما يؤدى الىعدم حل الافطار للصائم والشروع بالصلاة منغير غلبة الظن لعدم عدالهم كما نبه على ذلك سيدى عبدالغنى النا بلسى نفعنا الله تعالى مه فشيُّ كثير لسنا الآن بصدده نسئله سمحانه وتعالى ان محفظنا من الزيغ والزال وان عن علينا وعلىوالدينا ومشامخنا محسن الخاتمة عند تناهىالاجلهذا آخر مااردنا ابراده في هذه الرسالة والحمدللة اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله تعالى على سندنا مجد وعلى آله وصحبه اجمين ﴿ وَكَانَالْفُرَاغُ مِنْ تَسُومُهُمَّا لِيلَّةَالْسُبُتُ

غرة محرم الحرام سنة ١٢٢٦



## الرسالة السابعة

شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوسية بالختمات والتها ليل تأليف اعلم العلماء افضل الفضلاء السيد الشريف السيد مجمد عابدين عليه رحة ارحم الراحين آمين

صورة ماكتبه سيدنا المؤلف رحمالله تعالى على نسخته التي مخطه الشريف سان عددالكتب التيجمت منها هذه الرسالة سوى التي راجعتها ولمانقل عنها اسردها هناوان كنتءزوتكل مسئلةالى محلها لىزداد الواقنب علىهائقة بذكر مجوعتها وقد نافت على خسين كتابا وهي شرح البخارى للعيني . شرح مجمع الآثار \* شرح الكنز الزيلمي . شرحه لان نجيم . شرحه للقدسي . شرح المجمع لابن ملك . معراج الدراية. فتم القدير. الدر المختار ، شرح الوهبانية لابن الشحنة. وللمصنف. الذخيرة البرهانية . الظهيرية . الولوالجية . الحانية الحلاصة . البزازية . القنية . خزانة الفتاوى لمختصر منتتى الفتاوى . فتاوى العلامةقاسم \* الفع الوسائل \* تاتار خانبة \* الشرنبلالية \* بلوغ الارب للشرنبلالي النبيان للنووي \* حاشية الرملي على البحر \* حامع الفتاوي . الطريقة المحمدية . شرحها للاستاذ عبدالغني . تبين المحارم . نورالمين . هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك \* مجوعة فناوى لابنجر ، شرح النهيج لشيح الاسلامز كريا . ايقاظ النائمين للبركوى . الهداية . الكنز والمجمع . المختار ، مواهب الرجن ، الملتثي ، الايضاح ، الوقاية ، التنوس ، القاموس ، الفتاوي الخيرية . شرح الغاية الخطيب الشربيني. شرح الاشباء للبيري . حاشية المنتهي . شرحالملتق للإقاني . الجوهرة شرحالقدوري للحدادي . شرح الطريقة المحمدية لرحب أفندي \* الاختيار شرح المختار \*

## الرسالة السابعة

## حراث التعمل المستحد ا

الحمدلله الذي سلك بعبادهالمؤمنين السبيل الاقوى \* واحلهم في الرتبة القصوى \* والزمهم كلة التقوى \* والصلاة والسلام على المرسلرجة للمالمين.وقدوةللمالمين العاملين . وعلى آله واصحابه الذين بذلوا نفوسهم لمرضاته . واوضحوا السبيل لمنرام تقوى الله حق تقاته . وعبدوا الله مخلصين له الدين. وبذلوا النصيحة لعامة المؤمنين . ولم يأخذوا على ذلك اجرا ولاعوضا .ولم يشركوا بعبادة ربهم احدا ولميطلبوا عرضاً ولاغرضا . وعلى سائرالائمة . هداةهذه الامة . الذين حازوا منهذا القسم اوفر نصيب ، وقام منهم على كل غصن من اغصان الشريعة عندليب \* وعلى كلمنبر من منابر التوحيد خطيب،فالعيش فيساحتهم عيش خصيب.مذبينوا المعروف والمنكر ،وجاهدوا فىاللهالجهاد الاكبر ،ولم:أخذهم فيه لومة لائم \* ولاسطوة ملك جبار قاصم \* ولم يداهنوا في الدين \* ولم يكتموا الحق المبين . بلارشدوا واخلصوا لله في الطاعات . وآمنوا وعملوا الصالحات . وتواصوا بالحق وتوصوا بالصبر\* ففازوا بعزيز النصر ،وجزيل الاحر ، (امابعد) فيقول مجدامين ، الشهيربان عابدين ، الماتريدي الحنفي منم اللطف الخبي والخير الوفى \* والبرالحني . لماوقع في دمثق وغيرها الطاعون المام. عام تسمة وعشرُ ن ومائنين والف وقبله بعام . رأيت الناس مقبلين على الوصية بالختمات والتهالي. معاعتقادهم بانهامن اعظم ماستقرب مه الى الله الجليل ، وكان من سابق لى في ذلك شبهة قوية . ساء على قواعد ائمتنا الحنفية . فاردت ان انبه عليها وان لم يجد نفعا \* لعلمي بان مفاس المألوف منكر طبعاً . ولكن كثيرا من المسائل . لاتكاد تجد عنها من مسائل . وقد بينها الائمة الاوائل؛ والدوها بالحجج والدلائل ، خدمة لصاحب الشرع الشريف \* واعتناء بقدرهالعلى المنيف \* ورهبة مماورد في الكتمان \* ورغبة فيماعد لاهل البيان ، ولم آت بشي مدون مستند . ولم استند الالنقل صحيح معتمد » فاقسم بالله العظيم على من رأى ما اقول • واطلع على ماسطرته من النقول • ان سنظر بعين الانصاف . و مجانب سبيل الاعتساف ، ويعيد النظر مرة بعدمرة ، ويكرر التفكركرة بعدكرة . ويلاحظ الهموقوف للحساب . مسئول عن الجواب . كيلا يصده الطمع في الدنيا الفائية ، عاينفعه في الآخرة الباقية ، وان ينظر لماقيل لا ان قال ، وان يعرف الرجال بالحق لاالحق بالرجال . فان رآه صوابافليذعن \* والافلىدال على ما مدعيه وليبرهن \* منقل صالح لمارضة ما أقول \* و لما أثبته من صريح النقول \* ولايقتصر على انذلك مشتهر معروف . فكم من منكر مألوف . والعرف الطارئ ليسمن الحجج الاربة الشرعية . فابالك ان خالف الادلة النقلمة والعقلمة . واني وربى شاهدم بداظهار الحكم الشرعى . والحروج من عهدة ادآء الواجب المرعى. ولماردتقييم فعل احدبمينه . ولااظهارزيفه وشينه . فنظن بي خلاف ذلك او نال مني . فقد جملت ر مخصماعني \* والى الله مرجعنا . والموقف مجمعنا . على إنى لم آت بشئ لماسبق اليه . ولم منبه احدعليه . بلوجدت لي قدوة هو أحل امام ١٥٥ \* قدسبقني الى ذلك عنين من الاعوام \* وهو الذي حرك لي همة تقاعدت منذرمان \* عن اظهار ذلك مخافة ان الفكر قدخان . ولما جددت العزم تو اردت لي على ذلك الادلة . فاتضيم الحقوضوح الشمس حيث لافي السماء علة . وجعث هذه الرسالة . وحررت هذه العجالة . فعا ءت محمدالله تعالى قرة لعين قارمًا ﴿ودرة لتا- داريًا ﴿ ( ووسمتها بشفاء العلى ، وبل الغلب ، في حكم الوصة بالختمات والتهاليل ) صانها الله تعالى عن حسود يصده حسده عن الانصاف . وعن بعيد عن قبول الحق والادعان بهوالاعتراف . وجعلهاذخرا لى يوم التناد . وســؤال الخلق عنحقــوق الحق والعباد،وعلمه اعتمادي ، واليكرمه استنادي، وهو المجأي ومأمولي ، ومقصدي ومسئولي وفيان محفظني عن الخطأو الخلل ويلهمني حتى عند حلول الاجل وقدرتتها على مقدمة وفصلين ومقصد وخاتمة \* وتتمة لهضفروع مهمة عاقول (المقدمة) فىدليل جوازاخذ الاجرة علىالطاعة وعدمه ومافيه منالاختلاف ذكرالامام النحارى فى كتابدالجامع الصحيح باب ما يعطى في الرقية على احياء العرب بفاتحة الكتاب وقال انءباس رضيالله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احق مااخذتم عليهاجراكتابالله وقال الشعبي لايشترط المعلم الاان يعطى شيأ فيقلهوة لالحكم لماسمع احداكره اجر المعلم واعطى الحسن عشرة دراهم ثممذكر بسنده حديث الرهط الذين نزلوا على حى فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فطلبوا منالرهط فقال بعضهم نعم والله انى لارقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انابراق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فإنطلق يتفل عليه ويقرأ الحديثه ربالمالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق عشى ومايه قلبة اى علة

 <sup>(</sup>١) هو الامام العلامة الشيخ مجدالبركوى صاحب الطريقة المحمدية وغيرها من المؤلفات السنية

وفيهانه عليه الصلاةوالسلام اقرهموقال قداصبتم اقسموا واضربوا لى معكم سهما ( وذكر ) شارحه العلامة محود العيني آنه قد اختلف في أخله الاجر علىالرقية بالفاتحة وفى اخده على التعليم فاجازه عطاء وأبوقلابة وهوقول مالك والشافعي واجد وابيثور ونقله القرطى عنابيحنيفة فيالرقية وهوقولاسحاق وكره الزهرى تعليم القرآن بالاجر وقال ابو حنيفة واصحبابه لايجوز ان يأخذ على تعليم القرآن . وقال الحاكم من اصحابنا في كتابه الكافى ولا بحوز ان يستأجر رجلا ان يعلم أولاده القرآن والفقه والفرائض اويؤمهم فى رمضان اويؤذن.وفى خلاصة الفتاوى ناقلا عنالاصل لامجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والاذان والتذكيروالحج والغزو يعنى لايجب الاجر وعنداهل المدينة يجوز وبه اخذالشافى ونصير وعصام وابونصر الفقيه وابوالليث رجهمالله تعالى والاصل الذي بني عليه حرمة الاستئجار على هذه الاشياء انكل طاعة يختص بها المسلم لايجوز الاستثجار عليها لانهذه الاشياء طاعةوقربة تقع عنالعامل قالالله تعالى ( وان ليس للانسان الاماسي ) فلايجوز اخـذ الاجرة كالصوم والصـلاة واحتجوا على ذلك باحاديث منها مارواه اجد في مسنده عن عبدالرجن بن شبل سمعت رسولالله صلىالله عليه وسلم يقول ( اقرأوا القرآن ولاتأكلوا به ولاتجفوا عنــه ولاتغلوا فيه ولاتستكثروا به) ورواه اسماق بن راهويه ايضا في مسنده وان الى ثبية وعبدالرزاق في مصنفهما ومن طريق عبدالرزاق رواه عبدن حيد وابو يعلى الموصلي والطبراني \* ومنها مارواه البزار في مسنده عن عبدالرجن بن عوف مرفوعا نحوه \* ومنهـا حديث رواه الوداود منحديث المنيرة بن زياد الموصلي عن عبادة عن الاسود بن تعلبة عن عبادة بن الصَّامَت رضي الله تعالى عنه قال علمت ناسا من اهل الصفة القرآن فاهدى الى رجل منهم قوسافقلت لبست عال وارمى جافى سبيل الله فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( ان اردت ان يطوقك الله طوقًا من نار فاقبلها) ورواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك وقال صحیح الاسناد ولم یخرجاه واخرجه ابوداود منطریق آخر . ومنهامارواه ان ماجه منحديث عطية الكلاعى عنابى بنكعب رضىالله عنه قال علمت رجلا الةرآن فاهدى الىقوسا فذكرتذلك للنى صلىالله عليه وسلم فقال( اناخذتها الحذت قوسا من نار) قال فرددتهاومنها مارواه البيهتي في شعب الإيمان من حديث سليمان بنبريدة عناسه قالقال رسولالله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ القرآن بأكل مه الناسجاء يومالقيمة ووجهه عظمةليس عليه لح. ومنهامارواه الترمذى

من حديث عران بن حصين يرفعه اقرأوا القرآن وسلوا الله به فان من بعدكم قوم بقرأون القرآن يسألون الناس. وذَكر ابنبطال منحديث حادين سلمة عنابى جرهم عنابى هريرة رضىالله تعالى عنه قلت يارسولالله ماتقول فى المعلمين قال ( اجرهم حرام) وذكر ابنا لجوزى من حديث ابن عباس مرفوعا لاتستأجروا المعلمين وهذا غيرصحيح وفى اسناده احدبنءبدالله الهروى . وهذه الاحاديث وانكان في بمضها مقال لكنه يؤكد بعضها بعضا ولاسما حديث القوس فانه صحيم كاذكرنا واذا تعارض نصان احدهما مبيم والآخر محرم يدل على النسخ كاندكره \* واحاب انالجوزي ناقلا عن اصحامه ﴿ اي اصحاب مذهبه من الحنابلة ) عن حديث الباب شلائة احوبة ﴿ احدُهَا ان القوم كانواكفارا فجاز آخذ اموالهم ﴿ وَالثَانِي أَنْ حَقَّ الصَّيْفُ وَأَجِبُ وَلَمْ يَضْيَفُوهُم ﴿ وَالثَّالَثُ انالرقية ليست نقربة محضة فحاز اخذ الإحرة عليها . وقال القرطي ولانسا انجواز اخذالاجرة في الرقي يدل على جواز الثمايم بالاجر،وقال بمض اصحابنا ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اناحق مااخذتم عليه الجراكتاب الله يعنى اذارقيتم به وحل بعضهم الاجرفيه على الثواب وبعضهم ادعى نسخه بالاحاديث المذكورة واعترض بأنه اثبات النسخ بالاحتمال وهومردود ، قلت الذي ادعى النسخ انماقال الحديث يحتمل الاباحة والاحاديث المذكورة تمنع الاباحة قطعا والنسخ هوالحظر بمدالاباحةلانهااصلد، ، في كل شي وفاذاطر أالحظر دل على النسيخ بلاشك ، وقال بعضهم الاحاديث المذكورةليس فيهاما تقوم بهالججة فلا تعارض الاحاديث الصحيحة . تلت لانسل ذلك فان حديث القوس صحيح وفيه الوعيد الشديد وقال الطعاوى ويجوز الاجر على الرقى وانكان يدخل فى بعضه القرآن لانه ليسءلى الناس ان يرقى بعضهم بعضا « ١ » فيه انالكلام في الأباحة الشائنة بدليل خاص لابالاصل فيحاج الي اثنات تقدم المبيم على الحاظر حتى يثبت النسخ ويجاب بما قرره الاصوليون بأنه يحمل على تأخر الحاظر عن المبيع لئلا يتعدد النسيخ للاباحة الاصلية بالحاضر ثم نسخ الحاظر بالبيم ولكن فيـه كلام يعلم منالتاويج وحواشيه والا-ســن انجاب بانه لما وجب ترجيح المحرم على المبيع وثبت صحتهمالزم الحكم بتقدم المبيع فنسخ ترجيم المحرم حكمه وانالميها التاريح نظيره انالمقارنةفىالتحصيصشرط لكن ذلك في التخصيص في نفس الأمر اما اذاتعارض خاص وعام مجمع بتخصيص العمام به فاذا وجب حمله عملي ذلك تضمن الحكم منما بانه كان مقارنا اوبانه ابس بمخصص اولكما قرره فىالتمرير وشهـادات فتم القدير

وتمليم الناس بعضهم بعضاالقرآن واجب لان فىذلك التبليغ عنالله تعالى انتهى كلامالميني ملخصا (اقول) وقد عقد الامام الحافظ أبو جعفر الطحاوى للاستئجار على تعليم القرآن بابا فى كتسابه مجمع الآثار وذكر فيــه الادلة منالجانبين وكذا شارحهالامام ابوالفضل بننصر الدهستانى وذكر منجلة الأُدلة لنا بسند. الى عُمَان بن إبي العماص رضى الله تم الى عنه أنه قال قال لى رسولالله صلى الله عليه وسلم (اتخذ مؤذنا لايأخذ على اذانه اجرا ) قال فكره رسولالله صلى الله عليه وسلم الاذان بالاجر \* ثم ذكر بسنده الى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ازرجلا قال له انى احبك في الله فقال له ان عمررضي الله تعالى عنهما لكني ابغضك في الله لانك تبغى في اذانك اجرا اوتأخذ على الاذان احرا . قال فقـد ثبت عـا ذكرناه كراهية الاجرة على الاذان والاستجمال على تعليم القرآن كذلك وقال ولوأن رجلا استأجرر جلاليصلى على ولى له قدمات لمبجز ذلك لانه استأجره على ان يفعل ماعليه ان يفعله فكذلك تعليم القرآن فالاجارة باطلة لانالاجاراتانما تجوز وتملك بهما الابدال فيمايفعله المستأجرون للمستأجرين . والآثار الاول (اي التي استدل بها الشيافي على جوازالتعليم ) لميكن الجعل المذكور فيها على تعليم القرآن واعاكان على الرقى التي لم يقصــد بالاستئجار عليها الى القرآن \* الى انقال ومن استجمل جملا على على يعمله فيما افترض الله تعالى عليه عمله فذلك عليه حراملانه أعا يعمله لنفسه ليؤدى بدفرضا عليه ومن استجعل جعلا على على يعمله لغيره من رقية اوغيرها وانكانت بقرآن اوعلاجاوبما اشبه ذلك فذلكجائز والاستجعال عليه حلال فيصمح بماذكرنا ماقد روى عنرســولالله صلىالله عليه وسـلم فىهذا الباب منالنهى ومن الاباحة ولأنتضاد ذلك فيتنافى وهذاكلهةول ابىحنيفة وابى يوسف ومجمد رجةالله تعالى عليهم أنتهي \* والمراد بالكراهية عدم الجوازوعدم الصحة كما صرح بدفي الهداية وغيرهاولذاقال هنافالاحارة باطلة . والمراد بقوله من رقية اوغيرها اي من الاعمال التي يعملها لغيره وليست بطاعة ىراد بها الثواب بدليل جعله مقابلا لماذكره قبله من عدم الجواز في الاذان والتعليم وماافترضه الله تعالى والالزم التناقض فى كلام هذا الامام الجليل لان قوله اوغيرها لوجل على ماعدا الرقية من الاعمال مطلقا لشمل الاذان ونحوه ولشمل ايضانحو الحج والعمرة والاعتكاف والصوم والصلاة النير الواجبات معانه لاقائل بجواز آخذ المـال على شئ منهـا لامن المتقدمين ولامن المتأخرين ولزم بقاء التنافى بين الآثار مع ان مراده التوفيق

والجمع بينها ولزم مخالفته لعبارات المتون والشروح والفتاوى الآتى نقلهاو لشمل التلاُّوة المجردة مع تصريح المشايخ بعدم جواز اخذ المال عليها كا سيأتى \* فحــاصل كلامه انه لوعمل لغيره عملا ليس بطــاعة كرقية ملدوغ ونحوها من شاء دار اوخياطة ثوب وامثال ذلك مجوز اخذ المال عليه وأن كانت الرقية بقراءة قرآن اوعلاج غيره كوضع ترياق اوبمــا اشــبه ذلك لان ذلك ليس المراد منه القربة والثواب بخلات الاذان والتمليم وغيرهما من الطاعات فانهلابجوز اخذالمال علىشئ منهوهذامذهب ائمتنا الثلاثة ابيحنيفة وابي بوسف ومجد \* وممالدل على ماقلنا قطعا قول الهداية الاصل انكل طاعة مختص بها المسلم لابجوزالاستئجار عليهاعند نالقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ولاتأكاوا به الى آخره \* فقد صرح سطلان الاستنجار على كل طاعة عندنا وسترد عليك النقول المتظافرة فيذلك بحيث لاتبتي شبهة لحائر \* ولاحجة لمكابر \* وفي معراج الدراية شرح الهداية ونصاحد رجهالله تعالى مثل قوانا ويقولنا قالءطاء والضماك والزهرى والحسن وابن ميرين وطاووس والشعى والخعي ثماطال في الاستدلال ( تنبيه ) ثم اعلمان الحكم عندنا كذلك في كل فعل هو طاعة وان لم تكن واجبة كاعلم ممامرعن الكافئ والخلاصة وغيرهما والوجه العمام انالقربةمتي حصلتوقعت عن الفاعل لالغيره ولهذا تعتبر اهاية الفاعل ونيته لانية الآمر ولوانتقل فعله الى الآمر لشرط نية الآمرواهليته كافى الزكاة حتى لوكان المأمور كافرا يصمح اداء الزكاةمنه عن المسلم فكان الاجر على عل نفسه لاالمستأجر ﴿ فَصُلُّ ﴾ جميع ماقدمناه هومذهباً عُتنا الثلاثة ومنتبعهم من مشايخ المذهب المتقدمين ، وحاصله منع الاستئجار والجعالةعلىشئ منالطساعات سواءكانت واجداولا كالاذان ونحوه وأعاجازالاستئجارعلى الرقية ولوكانت بالقرآن لأنهالم تفعل قربة للدتمالي بل للتداوى فهى كصنعة الطبوغيرهامن الصنائع والحديث الصريح الوارد في ذاك وعليه يحمل ماوردممايوهم الجوازمطلقا توفيقا بينالادلة انلمنقل بالنسخ كامر بيانه فلاينافي اطلاق عدم لجوازعندائمتنا المتقدمين ( اكمن ) بعض المأخرين استثنى فيزمانه الاستُجارعلى تمايم القرآن ( قال ) في كـ اب الكراهية من الحلاصة ولابأس بأخذ الاجرة لعليم القرآن فيزمانناقال الفقيه ابوالليث رحماللة تعالى كنت افتى بثلاثة فرجعت عنهاافتي ( انلايحل اخذالاجرة على تعليم القرآن ( وانه لاينبغيلامالم ان يدخل على السلطان ﴿ وَالْهُ لَا يَنْهُ لِلْعَالَمُ الْخَرْجُ الْيَالُوسْنَاقُ فُرْجِعْتُ عَنَ الْكُلُّ تحرزا عنضياع تعلم القرآن ولحاجة الحاق ولجهل اهل الرستاق ( وقال )الامام

قاضىخان فى فتاواه ومشايح بلخ حوزوا هذه الاجارة اىعلى تعلم القرآن حتى حكى عن مجدبن سلام رجه الله تعالى انه قال اقضى بتسمير باب الوالد لأعجرة المعلم الى آخر مافال (واقتصر ) عليهايضافي مواهب الرحن حيث قال فيما لايجوز اخذالاجرة عليه والحج والاذان والامامةوتعليم الفقهوالفتوى اليوم علىجوازه لتعليم القرآن انتهى ( وفي ) الهدايةولاالاستثَّجارعلىالاذانوالحج وكذا الامامة وتعليمًا لقرآن والفقه وبعض مشايخنا رجهمالله تعالى استحسنوا الاستئجارعلى تعليمالقرآناليوم لظهور النوانى فىالامور الدينية فنى الامتناع تضيم حفظ القرآن وعليه الفتوى (وقال) في متن الكنز بعد ذكره عدم الجواز فيما من والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن وهكذا في غيرما كتاب من الكتب المعتمدة في المذهب (وزاد) عليه في مختصر الوقاية حيثقال ولاتصم للاذان والامامة والحجوتعليم القرآن والفقه الى ان قال ويفتى اليوم بصحتهما لتّعليم القرآن والفقه . وهكذا عبارة الاصلاح \* وزاد في المجمع فقال ولاعلى الطايات كالحج والاذان والامامة وتمليم القرآن والفقه وقيل يفتى بجوازه على التعليم والامامة والفقه. وفيمتن المختار وقيل يجوز على التعليم والامامة في زماننا وعليه الفتوى . وهكذا في متن الملتقى ودرر البحــار ، وزاد بعضهم الاقامة وبعضهم الوعظ ، قال في تنوير الابصار ويفتى اليوم بصحتها لنعليم القرآن والفقه والامامة والاذان ويجبر المستأجر على دفع ماقبل ويحبس به وعملى دفع الحلوة المرسومة انتهى . وفي الفتـاوى البزازية الاستئجـار- على الطـاعات كـتعايم القرآن والفقه والتدريس والوعظ لايجوز اى لايجب الاجر واهل المدنسة طيب الله تمالى ساكنهـاجوزو. وبه آخذ الامام الشـافي «قال فيالمحيط ومشايخ بلخ على الجواز . وقال الامام الفضلي والمتأخرون علىجواره ثم قال وقال مجدبن الفضلكر. المتقدمون الاستئجار على تدايم القرآن واخذ الاجرة عليه لوجود المطية من بيت المال مع الرغبة في المورالدين وفي زماننا القطعت ويعنى بالرغبة التعليم والاحسان الى العملين بلااجرة فلواشتغلوا بالتعليم بلااجرمع الحاجة الىالماش لضاعوا وتعطلت المصالح فقلنا عاقالوا وان لمبكن بينهما شرط يؤمرالوالد بتطييب قلب المعلم وارضائه تحلاف الامام والمؤذن لأنذلك لايشدخل الامام والمؤذن عن المساش \* وقال السرخسي واجموا على ان الاجارة على تعليم الفقـــ الطلة انتهى . وجزم بهذا القول اعنى قول ابنالفضل في الفتــاوى الظهيرية وذكر بعده كلام الأمام السرخس " ونقل الشرنبلالي عنقاضي خان مثله " وقال

في الخلاصة في الفصل الاول من كتباب الصلاة ولايحل للؤذن ولاللامام ان يأخذ على الاذان والامامة اجرا فان لم يشارطهم على شئ لكنهم عرفوا حاجته فعمموا له فی کل وقت یطیب له ولایکون احرا انتهی \*والظاهر آنه مبنی علىقول ابناانفضلمن تخصيص الجواز بتعليمالقرآنوظاهركلامالهدايةوالمواهب وغيرهمما ترجيمه حيث اقتصروا عليمه كما قدمنماه فانه وانكان منهوم لقب فقدصرحوا فىكتب الاصول انمفاهم الكتب معتبرة ولانافيه تصريم غيرهم بمبام منغير النعليم مننحو الاذان والامامة والاقامة لان ذلك ترجيم منهم لخلاف قول هؤلاء ( فانقلت ) فلمحمل كلام الهـداية ونحوهـا علىكلام غيرهم ( قلت ) لايصمح ذلك فانهم بعد ماصرحوا بانهلابجوز علىالتعليم والاذان والامامة ونحوهاقالوا الفتوىاليوم علىجوازه لتعليمالقرآنفاستثنوااا مليموابقوا ماعداه على الحظروايضا فالك قدسمعت قول الفضلي بخلاف الامام والمؤذن فالظاهر أنهاختيار لقوله كإقلناوتمايدل عليهقول ألامام السرخسي وتبعه قاضيخان واجعوا على ان الاجارة على تعليم الفقه باطلة ( فان قلت ) يرد دعوى الاجاع ماحكيته عن المجمع وغيره من جوازها على تعليم الفقه ( قلت ) السرخسي متقدم في الزمان على صَاحِب المجمع فالظـاهر الدحكي الاجاع عن سـلفه وانفرض اناحدا ممن تقدمه قال مجوازه مجـاب بانه لم يعتبر قوله ( فانقلت ) عكن ان يكون مبنيا علىمذهب المتقدمين ( قلت ) هوخلاف مافهمه اصحاب الفتاوي كالخانية والبزازية والظهيرية فانهم ذكروه فيضمن كلام المتــأخرين ( فان قلت ) قول البزازيةالمتقدم ومشايخ بلخ على الجواز مطلق فظاهر مانهم قائلون بجواز ماذكره قبله وهم متقدمون على السرخسي في الزمان ( قلت ) نيم ظـاهر. ذلكولكن الامام السرخسي منكبار ائمتنا وهواعرف منالذازي وغيره بلاشك ولاشبهة يماقاله البلخيون خصوصا وقد اقرءقاضىخان وغيره يأيد يماقاله الفضلي ومااقتصر عليه في الهداية والكنز والمواهب بمـا هو العمدة في المذهب . والحاصل من هذا • • > انالامام السرخسي فهم من كلام البلخيين المفتين خلاف ماعليه المتقدمون انهم لمربجوزوه على تدليم الفقه فحكايته الاجاع على مافهمه صحيحة ومن اجازه عليه وعلى الامامة « » الامام السرخسى هوصاحب المسوط املاه من حفظه في السجن قالسيدى العارف عبدالغني النسابلسي فيشرحه على المنظومة المحبسة صاحب المسوط هوالامام شمس الائمــة السرخسي احد الفحول الكبـــار اصحــاب الفنون املا المبسوط نحو خسة عشر مجلدا وهو في السجر باوز جند حبس بسبب كلة كان فيها ٧٠٠

والادان فهم خلافه اوهوافتاءمنهم بدلك قياسا على ماقاله البلخيونوهذا أقرب كا سيأتى مايوضحه هـ ذا ماظهرلى منالوفيق \* نع مشى العلامة الشرنبلالي «٣٠على الثاني حيث قال في رسالته بلوغ الارب لذوي القرب \* وتعليل ماتقدم من ان الاذان و الامامة لا يشغل عن المعاش غير مسلم فان تقيد المؤذن بالاذان و التذكير في كل وقت وطلوع المنارة فى الليل والبردو الامطار يُصبح بدفى غاية الانحطاط وذبول الجسم وكل وقت يذظر دخوله عدة قبله و بعد الصلاة يشتغل بالتسبيح ولايقدر على التعطيل من القيام عليه واذية العامة له واماتعليم الفقه فليس اقوى منه في المنع عن امر المعاش مطالمة والقاء الدرس وتعايم المتفقهة والصبرعلى كلطا لببحسب مايصل الى فهمه وتكريرالالقاءوالكتابة لمايحتاج اليهو تفريغ البال منطلب العيال القوت ومايحتاجون أليه لدفع الحروالبردومايحتاجهمن شرآء كتب وكتابةبالاجرة للكاتب فالإمرلله العلى العظيم الواحد القهارحسبنااللهونع الوكيل والآنصار الامراظهرمن فلق الفجر انتهى (قلت ووجهه ظاهر فان الضرورة تبيع ذلك ، ولذاقال في شرح المجمع الملكي أقول لما رأوا ظهور التوان . في الامور الدينية في ذلك الاوان، وفتورهم الامراء والاقبال \* في اعطاء وظائف العلماءمن المال \*جوزوا استجارهم نظراً لهم في المآل \*و حذرًا عن أقلال أهل العلمو الاخلال ، فكيف يكون في حقبتنا حال \* و نظر الملوك منجلتنا حال . وضاع بالكلية ذلك المنوال . ولم يبق لهم من دون الله منوال انتهى وقال الامام الزيلمي عندقول الكنزو الفتوى اليوم على حواز الاستئجار لتعليم القرآن وهو مذهب المتأخرين من مشايخ بلخ استحسنوا ذلك وقالوا بنى اصحابنا المتقدمون الجواب علىماشاهدوا منقلة الحفظة ورغبة الناس فيهموكان لهم عطيات في بيت المال وافتقاد من المتعلمين في مجازاة الاحسان بالاحسان من غير شرط مروأة يعينونهم على معاشهم ومعادهم وكانوا يفتون بوجوب التعليم خوفا من دهاب القرآن وتحريضا على التعليم حتى ينهضوا لاقامةااواجب فتكثر حفاظ «٣»من الناصحين لكوزله ذخرا ني يوم الدين وقد صرح بالحبس في آخر العبادات من المبسوط بقوله املاه المحبوس عن الجمع والجماعات وفى آخر الطلاق املاه المحبوس عن الاطلاق المتلي بوحشة الفرآق . مصليـًا على صـَاحِبِ البراق . وفى آخرالاعتاق وآخر الاقرار نحودلك توفى جمالله تعالى فى حدود سنة تسمين واربعمائة اهوذكرفي البحر منباب العدة حكاية عندلطيفة وسبب حبسه منه ٣ ، قوله على الثاني هُوجُوازُ الاستُمْجَارِ على التَّعالَم والامامة والاذان والاول هوماعليه فيالهدايةوغيرهامن تخصيصه بالتعليموهوخلاف ماقالهالسرخسي منه

القرآن واما اليوم فذهب ذلك كله واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقلمايعلم حسبة ولايتفرغون له ايضا فان حاجتهم تمنعهم من ذلك فلولم يفتح لهم باب التعليم بالاجر لذهب القرآن فافتوا بجوازه لذلك ورأوه حسنا وقالوا الاحكام قد تختلف باختلاف الزمان الاترى انالنساء كن يحرجن الى الجماعات في زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي زمان ابي بكر رضي الله تسالى عنه حتى منعهن عمر رضي الله تعالى عنه واستقر الامرعليه وكان ذلك هوالصواب وقال فيالنهاية يفتى بجواز الاستئجار علىتعليم الفقه ايضافىزماننا ويجوز للاماموالمؤذن والمعلم اخذالاجر قال كرافي الذخيرة انتهى كلام الزيلي . وهوكالصريح في ان افتاء البلخيين خاص بتعليم القرآن وان من بعدهم زاد الاذان والأمامة ونحوهما بجامع الضرورة وحاجةالناس فتأيد ماقدمناهمن التوفيق ومامحثه الشرنبلالي فىالنعليل والله تمالى اعَمْ ﴿ ثُمَّاءً ﴾ انهم حيث افتوا بجواز الاستئجار على التعايم ووجوب السمى خصوه عااداضربله مدة لتصمح الاجارة ولولم تضربله مدة ولاتسمية اوجبوا اجرااتل كاهوالحكم فى الاجارات الفاسدة كماصرح به فى البزازية وغيرها حيث قال وفتوى عمائنا علىانالاجارةان صحت بجبالمسمى وانالم تصميجب احرالثل ويجبر الاب على ادائها ويحبس على الحلوة المرسومة والعيدى والحيلة ان يستأجر المعلمدة معلومة ثم يامره بتعليم ولدة انتهى ﴿ وَفَالدَّخَيْرَةُ البَّرْهَانِيةٌ وَمَشَاعُ بَلْخَ جُورُوا الاستئجار على تعليم القرآن اذا ضرب لذلك مدة وافتوا بوجوب المسمى وبدون ذكرالمدة افتوا يوجوب اجرالمثل انتهى فاعلمذلك ( فائدة ) قال الحافظ الذهبي الحدالفاصل بين العلماء المتقدمين والمتأخر بنرأس القرن الثالث وهو الثلاثمائة انتهي فالمتقدمون منقبله والمتـأخرون من بعده ﴿ فصل ﴾ وحيث احطت خبراعا قدمناه . وصار معلومك جيع ماتلونا، . يظهرلك انالعلة في جواز الاستثمار على تعليم القرآءة والفقه والاذان والامامة هي الضرورة واحتياج الناس الي ذلك . وانهذا مقصور على هذه الاشياء دون ماعداها تمالاضرورة الىالاستئجار علىه وماقدمناه كالصريح فيذلك نحيث لايكاد شكره منسازع . ولانقدر على دفعه مَمَافَع . واصرح منه مافى الذخيرة البرهانية حيث ذكرعلة الجواز على تعليم القرآن بمثل ماقدمناه عن الزيلمي ثم قال وكذا يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه فيزماننا . والاستنجار علىالادان والافامة لايجوز لانداستنجارعلى على اللاجيرفية شركة لانالمقصود منالاذان والاقامة اداءا السلاة بجماعة بأذان واقامة وهذاالنوع كامحصل للستأجر بحصل للاجير وكذا الاستئجبار علىالحج والغزو وسسائر

الطاعات لامجوز لانه لوجاز لوجب علىالقاضي جبر الاجير عليها ولاوجه اليــه لان احدا لايجبر على الطــاعات وكان الشيخ الامام شمس الائمـــة الحلواني والقاضى الامام ركن الاسلام علىالسندى رجهما الله تعمالي لايفتيمان بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وهكذا حكى عنالشيخ الامام الاجل ركنالدين ابىالفضل رجهالله تعمالي وفي روضة الزندوستي كان شنخنا ابومجمد عبد الله الجراحرى يقول فيزماننا يجوز للامام والمؤذن والمم اخذ الاجر انتهى مافىالذخيرة . وبدظهراك مافى كلام بعضهم كالعلامة الشيخ زينبن نجيم والشيخ علاءالدين حيث يطلقان في بمض كلامهما أنالمه في به جواز الاستئمار على الطاعات عند المتأخرين فالدليس على اطلاقه كاظهراك ظهور الشمس . وزال عنه الخفاء واللبس . والا لجباز الاستئجار على الصبلاة والصوم الواجبين وما اظن احداية ول بجواز ذلك ( فان قلت ) قدة ل في الاشباء والبط ائر يصمح استئجار الحاجءن الغير وله اجر مثله ثم اسنده للخانبة (قلت ) قدالف العلامة الشرنبلالي رسالته المنقول عنها سابقا فىهذه المسئلة ورد علىصاحبالاشباه حيثة لواقول نصالخانية اذااستأجر المحبوس رجلالبعج عنهجة الاسلام جازت الحجة عن المحبوس اذامات فيالحبس وللاجير اجرمثله فيظاهر الرواية انتهى . فهذانص علىانه لاصمة لقوله فىالاشــبا. يصم الاستئمــار للحج ولاصمة لعزوه الحانبة فانه لم يقل فى الحانية يصم استئجار الحاج عن الغير وانماقال جازت الحجة الح وكذا قال فىالمنبعثم قال وفىالمحيط ومافضل من النفقة بعدرجوعه يرده على الورثة لانه فضل عن حاجة الميت لان النفقة لاتصير ملكا للحاج لان الاستنجار على الطاعات لايحوز ولكن ينفق المال علىحكم ملك الميت فيالحج فاذا فرغ منه يرد باقيه انتهىلان الاجارة علىالحج غيرصحيمة باتفاق ائمتنا وأنماجازت الحجة عن المستأجر لانه لمابطلت الاجارة بقي الامربالحج وقدنواه الفاعل عنالآمر فصح . وقداستشكل كلام قاضىخان المحقق ابنالهمام وذكر انالنفقة لاتصيرملكا للحاج لاندلوملكها لكان بالاستثمار وهولايجوز على الطاعة الى انقال فافى قاضى خان مشكل لاجرم انالذي فيكافى الحاكم الشهيدوله نفقة مثله هوالعبارة المحررة وزاد ايضاحها فىالمبسوط قالوهذه النفقة لبسمستمقها بطريق العوض بل بطريق الكتابة هذا وانماجاز الحج عندلانه لمابطلت الاجارة بتىالاس بالحج فيكوزله نفقة مثلهانتهى كلام الكمال ، قلت فهذا نص الكمال علىبطلان الاجارة ووافقه قاضي خان باشارته ولكنه اعترضه فيتعبيره باجر المثل والعبارة المحررة نفقة المثل ونقل

في البحر عدم صحة الاجارة عن الاسبيجابي \* وفي المنبع اتفق العلماء على الارزاق « ١ » في الحج واختلفوا في الاجارة فنعها ابوحنيفة واحد ومن تابعهما وجوزها مالك وآلشافي باجرة معلومة . والاعال انواع ثلاثة مايجوز فيه الارزاق والاجارة كبناء المساجد ونحوها وماتمتنع فيه الاجارة دونالارزاق كالقضاء والفتيا ومااختلف فيجواز الاجارةنيه دون الأرزاق كالامامة والاذان والاقامة والحج انتهى . فتحررانا ان الاستنابة الحج غير الاستثمار عليه والفرق بينهما قد علم بأنه لاعلك النفقة بالاستنسابة وعلكها بالاجارة . وعلمنا انه لايلزم منعدم صحة الاجارة عدم وقوع الحبج عن الستأجر ووقوعه عن الآمر هوظاهر المذهب وهوالعميم وعن مجد اله يقع عنالمسامور وللآمر ثواب النفقة ولكن يسقطُ اصل الحج عن الآمر قال شيخ الاسلام واليه مال عامة المتأخرين وبعض الفروعظاهرة قيهذا القول . هذا حاصل ماذكره الشرنبلالي رجهالله تمالي وصحح قاضى خان فىفتاواه ظاهر المذهب ورجيح فىشرحه على الجامع الصفير الثانى حيثقال وهو اقرب الى الفقه وكائن الشرنبلالي لم يرعبارة الجامع فاعترض على ابنالهمام فينقله ترجيم الثاني عن قاضى خان بانه لم يرجمه بلرجيح آلاول تأمل قلت فثبت عاقلناه عدم جواز الاستمجار على الحبح كنير ممن الطاعات سوى مامر. وممن صرح بذلك صاحب الهداية والكنزوالمجمع والمختار والوةاية وغيرهم نسوا على ذلك في كتاب الاجارة ثم استثنوا تعليم القرآن من الطاعات وبعضهم استثنى أيضا تعليمالفقه والامامة والاذان والاقامة كما علمت ذلك بمانقلناه عن المتونوعيرها وهذا مناقوى الادلة علىماقلنامن انماافتوا بدليس عامافي كل طاعة بل هوخاص بمانصوا عليه بماوجد فيه علة الضرورةوالاحتياج فانالاستثناء من ادوات العموم كَمَا تَقْرَرُ فِي الْأُصُولُ \* وحيث نصواً على أن مذَّهُب أَعْتَنَا الثَّلاثَةُ المُنعُ مُطلقاً مَعْ وصوح الادلة عليه واستثنى بعض المشايخ اشياء وعلاوا ذلك بالضرورة المسوغة لمخالفة اصل المذهب كيف يسوغ للمقلد طرد ذلك والخروج عن المذهب بالكلية منغير حاجة ضرورية . على انه لوادعى احد الحاق،مافيه ضرورة غيرمانصوا عليه به فلناان نمنعه وان وجدت فيهالعلة الاانيكون من اهل القياس فقد نص ابننجيم فيبعض رسائله علىان القياس بمد الاراسمائة منقطع فليس لاحد بمدها ان يقيس مسئلة على مسئة فما بالك بالخروج عن المذهب فعلَى المقلد اتباع المنقول ولهذا لمنراحدا قال بجواز الاستثمار على الحج بنسا، على ماافق به المتأخرون

<sup>&</sup>lt; ١ » الارزاق جم رزق وهومايرزقه القاضي ونحوه من بيت المال منه

والالما اعترض المحقق ابن العمام على عبارة قاضى خان واااحتاج العلامة الشرنبلالي الى مأتحل به من الجواب عنقاضي خان \* بما اعرضنا عنه لعدم رواجه عند ذوى الاذهان ( فانقلت ) قدم في عبارة الامام السيني عدالحج والعزو منجلة مايجوز الاستئجار عليه ( قلت ) الماالحج فقد علمت الكلام فيه والماالفزو فيجوز عند الضرورة قال في سير الكنز وكره الجمل ان وجدفي والالا • قالشــارحه الامامالزيلعي المراديه أي بالجعل ان يضرب الامام الجعل على الناس للذين يخرجون الى الجهاد لانه يشبه الاجر على الطاعة فحقيقته حرام فيكره مااشبههولانمال بيت المال معدلنوائب المسلمين وانالم بوجد في بيت المال شئ فلايكره لانالحاجة الى الجهاد ماسة الى تحمل الضرر الادنى لدفع الاعلى انتهى \* على انمايأخذ، الغازى من بيت المال من الارزاق لامن الاجرة وما يأخذه من الغنيمة ملك له بعد احرازه وقسمته فليس من الاجرفي شئ . نعم الجعل شبيه بالاجرة وقد علمت حكمهوليس اجرةحقيقة فنظم العينى الحبجوالغزو فىهذا السلك غير محررفتدبره وقداسمعناك فىهذاالفصل قول الذخيرة البرهانية وكذا الاستئجار علىالحج والغزو وسائر الطاءات ( فانقلت ) لانسلم انالحج ممالاضرورة الىالاستئجار عليه ممن وجب عليه وعجز عن فعله ولايكاد يوجد متبرع عنه بذلك ( قلت ) اما على ظاهر المذهب من وقوع الافعال عن الآمر فليس من قبيل الاستئجار بل هو استنابة وانفــاق على النائب كامر واذا صم على هذا الوجه فاى ضرورة الى الاستئجار \* واما على ماروى عن مجدرجهالله تعالى فالامر اظهر لان الحج يقع عنالمأمور وللآمرثواب الانفاق «١» وبديسقط الحج عنه (نقد) ظهر صحة ماقلناه بالنقول المعتبرة . والعبارات المحررة . عن كتبُّ المذهب ، التي اليما المذهب \* وجميع مانقلناه انشاءالله تعالى لا يحتمل نقضا . بل يشد بعضه بعضا . وستسمع اصرح من ذلك . مما تنجلي به الاوهام الحوالك . ويرد المنكر قسرا اليه. ويعض النواجد عليه وفاياك بعد هذا اذارأ يتمالم يحرر من العبارات واوماخني من الاشارات مماقد يخالف بظاهره ماذكرنا من النقول ، عن الائمة الفحول ، الذين اليهم مفزع الفقيه \* وبكلامهم مقنع النبيه \* انتطيش بكالاوهام \* فانالقول ماقالت حذام \* والله تعالى اعلم بالصواب \* واليه المرجع والمآب \* ﴿ القصد ﴾ لهذا الكلام . لَحَقَّيقَ المرام . اعلم ان العبادات انواع مالية محضة كالزكاة والعشر والكفارة د١، لان الانفاق اقيم مقــام الحج عند العجز كااقيم الفداء مقام الصوم فيحق الشيخ الفاني كذا في بعض المناسك منه

وبدنية محضة كالصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن والاذكار ومركبة منهما كالحجفانه مالىمن حيث اشتراط الاستطاعة ووجوب الجزاء بارتكاب محظورانه وبدنى من حيثالوقوف والطواف والسمي كذا فيشرح الكنز لفخرالدين الزيلمي \* وقال الامام حافظ الدين النسفى في الكنز النيابة يجرى في العبادات المالية عند العجز والقدرة ولمتجر فىالبدنية بحال وفىالمركب منها تجرى عندالعجز فقطوالشرط العجز الدائم الىوقت الموت \* قال الامام الزيلعي لانالمقصود في المالية سدخلة المحتاج وذلك محصل نفعل النائب كإمحصل نفعله ومحصل به تحمل المشقة بإخراج المال كايحصل يفعل نفسه فيتحقق معنى الابتلا فيستوى فيه الحالتان ولاتجرى فىالدنية محال منالاحوال لانالقصود منها اتعاب النفس الامارة بالسوء طلبا لمرضائه تعالى لانها انتصبت الهاداته تعالى فني الوحى ﴿ عَادَنْفُسُكُ فَانَّهَا انتصبتُ لماداتي ﴾ وذلك لايحصل بفعل النائب اصلا فلاتجرى فيها النيابة لعدمالفائدة. وفىالمركب منالمالى والبدنى تجرى النيابة عند العجز لحصول المشقة بدفعالمال ولاتجرى عند القدرة لعدم اتساب النفس علا بالشيرين بالقدر الممكن انتهى (اقول) وحيث عملت مماقدمناه انالنيابة تجرى في الحبح دون الاستثجار عملتان النيابة اسهل من الاستئجار وحيث لمتجر النيابة فىالعبادات البدنيةالمحضة علت إنه لايجرى فيهما الاستثمجار من باب اولىوان الاستئمار عليها محظور الاعند المضرورة فقد اشتهر انالضرورات تبيمالمحظورات واذاجازالاستئجار للضرورة فياوجدت فيمالضرورة منالصور المتقدمة فلايلزم منهجواز النيابة فبالاضرورة فيه ولهذا اطبق الائمة على انه لايصلى احد عن احد ولايصوم احد عن احد اذاكان حيا وكذا اذاكان ميتا عندنا فلامجوز الاستثجار علىذلك ايضامن طريق اولى . نعم يجوز ان يجمل ثواب عله لغيره تبرعا بلااستنابة في غيرالحج والاستثجار قال في الهذاية الاصل في هذا اى في جواز الحج عن الغير ان الانسان له ان يجمل ثواب عمه لنيره صلاة اوصوما اوصدقة اوغيرها \* قال الشــارح كـتلاوة القرآن والأذكار عند اهل السنة والجاعة يمنىيه اصحابنا علىالاطلاق لماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمى بكبشين الملحين احدهما عن نفسه والآخر عن الهذه عن اقرُ بوحدانية الله تعالى وشهدله بالبلاغ جعل تضعية احدى الشاتين لامته اى ثوابها انتهى . وقال شارحها الكمال بن الهمام انالامام مالكا والشافى رجهما اللهتعالى لايقولان بوصول العبادات البدنية المحضة كالصبلاة والتلاوة ويقولان بوصول غيرها كالصدقة والحج وخالف في كل العبادات

المعتزلة لقوله تمالي ( وان ليس للا نسان الاماسي ) وسعى غيره ليس سميه وماقصه الله تعمالي من غير انكار يكون شريعة لنما والجواب لا بطال قولهم ولنني التخصيص بنير البدنية بمايبلغ مبلغ النواتر من الكتباب والسنة وقد اطـال فيذلك من التمقيقكا هو دأبه رجدالله تعـالي . ومانقله عنالشَّافي هوالمشمور عنه كاذكره الامام النووي . وذكر العلامة ابن حجر الهيتمى فى بعض فتاويه ان المختار الوقف في هذه المسئلة عندالشافعية ويدفعهماذ كره العلامة ابزالهمام منالآيات والاحاديث فراجعه انشئت نعمقال شيم الاسلام القاضى ذكريا ان مشهور المذهب مجول على مااذا قرأ لابحضرة الميت ولم بنوثواب قراءته اونواه ولم يدع ( وقال ) في البحر واما قوله عليه الصلاة والصلام لا يصوم احدعن احد ولايصلي احدعن احد فهو فيحق الخروج عنالمهدة لافيحق ألثواب فانامن صام اوصلي اوتصدق وجعل ثوابه لغيره منالاموات والاحياء جازويصل ثوابها اليهم عنداهل السنة والجاعة كذافى البدائع وبهذا علم الدلافرق بينانيكون المجمولله ميتا اوحيا والظاهر اندلافرقبين انسوى بدعندالفملللغير اويفعله لنفسه ثم بعددلك بجمل ثوابه لغيره لاطلاق كلامهم . ولم ارحكم من اخذ شأمنالدنيا ليجمل شيأمن عبادته للمطى وينبغي انلايصيمذلك وظاهر اطلاقهم يقتضى انه لافرق بين الفرض والنفل فاذاصلي فريضة وجعل ثو أبهالغيره فانديصيم لكن لايعودالفرض فىذمته لانعدم الثواب لايستلزم عدمالسقوط عن ذمته ولمار ممنقولا انتهى كلام البحر ( قلت ) نازعه الملامة المقدسي في شرح نظم الكنزفقال «١» واماجملُ وابفرضه لغيره فحتاج الى نقلانتهي ﴿ وَرَأَيْتَ ﴾ في شرح تحفة الملوك تقييده بالنافلة حيث قال يصم ان يجمل الانسان ثواب عبادته النافلة لفيره الخ . لكن يؤيد الاطلاق مافي حاشية الشرنبلالي على الدررعند قول المتنومن اهل بحج عن ابويدفعين صححيثقال وتعليل المسئلة باندمتبرع بجمل ثوابعلدلاحدهما يفيدوقوع الحج عن الفاعل فيسقط بدالفرض عنه وانجمل ثوا بدلفيره . قاله في الفتم ومبناه على ان نيته لهما تلغو بسبب آنه مأمورمن قبلهما اواحد هما فهو معتبر فنقع الافعال عنه البتقوا نمايجعل لهما الثواب انتهى ويفيدذلك الاحاديث التيرواها الكمال انتهي وسيأتى ما يردعليه آخرالرسالة ( فان قلت ) قول صاحب البحرو لمارحكم من اخذ شيأمنالدنيا ليجمل ثوابعبادته للمعطى وينبغي ان لايصبح ذلك انارادبه العبادة

د۱، ومن جعل ثواب عمله لغیره جاز فی التطوعات و المفروضـات و قبل لایجوز فی المفروضات کذافی مجوعة همتی افندی عنجامع الفتاوی منه

الماضية فظاهر لاندمجر دبيع الثواب والمبيع لابد أنيكون مالامتقوما أومنفعة مقصودة من المن تحصل بعد العقد كسكني الدار مثلاو ان اراديد العيادة المستقبلة بفيداند لا يصم الاستثجار على نحو القراءة المحردة وذلك مخالف لما ذكره في كتاب الوقف حيث ذكرانهم صرحوا فيالوصايا باندلواوصي بشئ لمن نقرأ عند قبره فالوصية باطلة واستظهر بحثامن عنده انهمبني على قول الى حنيفة بكراهة القرآءة عندالقبر والفتوى على قول مجد وذكر ان تعليل صاحب الاختيار الطلان الوصية بان اخذشي للقراءة لابجوز لانه كالاجرة مبنى على غيرالمفتى به من جوازاخدالاجرة على الفراءة فاى المارتين اصم ( قلت ) بمدعلك عاقدمناه من إن القول باخذ الاحرة على الطاعة الذى هوالمفتى به عندالمتأخرين مقصورعلى مافيه ضرورة علت ان العبارة الاولى هي الصحمة . المعتمدة الرجمة \* وانتمليسل الاختيار . هوالمختمار . وهوالموافق للمقول ، ولما قدمناه من صريح النقول ، فاندلاضرورة الى أخذ الاحرة على القراءة بخلاف تعليم الفرآن . فان الضرورة داعية اليه خوفا من ضياع القرآن . وقدعمت انجل المتون واجلها صرحوابه دم الجوازعلى الاذان والإمامة مع انهما من اعظم شعائر الاسلام . ولم ينظووا الى مافى ضياعهما من الضرر العام . فابالك بالاشتراء بآيات الله مناقليلا . فاى ضرر اليه ليكون على جو ازه دليلا \* مع ماسمته من النقول عن الامامين الجليلين مالك والشافعيمن عدموصول الثواب بدون اجرة في العبادات البدنية كالقرائة ونحوها فكيف بالاجرة ، وفي تقييدا هل المذهب بالتمليم كاسمته من عباراتهم السابقة معقطع النظر عنالتعليل دلالة وأضحة عليه وقدصرحوا بان مفاهيم الكتب حجة م ثم رأيت الملامة الشيخ خيرالدين الرملي في حاشبته على البحررد على صاحب اليمر حيث اعترض اله ارة الثانية بمين ماذكرته كما ستسمعه فلله الحد على آلاً له ، وتواتر نعماله ، على انالقراءة في نفسها عبادة وكل عبادة لايد فيها من الاخلاص لله تعالى بلارياء حتى تكون عبادة يرجى بها الثوابوقد عرفوا الرياء بان يراد بالمبادة غير وجهه تسالى فالقارئ بالاجرة ثوابهمااراد القراءة لاجله وهوالمال قال صلى الله تمالي عليه وسلم ﴿ أَكَا الْأَعَالُ بِالنَّيَاتُ وأعما لكل أمرئ مانوى فن كانت هجرته الىالله ورسموله فهجرتهالىالله ورسوله ومنكانت هجرته الىدنيا يصيبها اوامرأة ينكحها فهجرته الىماهاجر اليه ﴾ رواه البخــارى وغــيره وأذا كان لاثوابله لم تحصــل المنــفعة المقصودة للمستأجر لانه استأجره لاجلالثواب فلا تصمح الاجارة ( فانقلت) اذالم تجز الأجارة على القرائة المجردة فليكن المدفوع صلة للقارئ أذا كان معينا لاأجرة

كا صرح به في وصايا الفتاوي الظهيرية حيث قال ولواوصي بأن يدفع الى انسان كذا منماله ليقرأ على قبره القرآن فهو باطل لكن هذا اذالم يعين القارئ اما اذا عينه ينبغي انبجوز على وجهالصلة دونالاجرة انتهى ﴿ قلت ﴾ قوله ينبغي ان يجوز يفيد أنه بحث لاأنه من منقول المذهب ولا يخني عليك عدم ارادة الصلة في عرفناوالالجاز للقارئ ترك القراءة معان من يوصىله في زماننا لايوصى الافى مقابلة قرائته وذكره وتسبيحه ولوعلم بأن القارئ الموصىله لايفعل ذلك لما أوصى ومنجهل باهل زمانه فهوجاهل وقد مرفى المقدمة فيحديث القوس الوعيدالشديد على قبولالهدية معانه لم يذكر شرط ولامعناه هناك فما بالك هنا مع أنهم قد يشارطون على ذلك ومـع هذا لميســلم هذاالبحث لقائله كما نقــله العلامة الرملي في حاشية البحر في ضمن اعتراضه السابق . ونصه اقول المفتى بدحواز الاخذ استحسانا على تعليمالفرآن لاعلىالقراءة المجردة كما صرحبه فيالتاترخاسة حيث قال لامعني لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته لانهذا عنزلة الاجرة والاجارة فىذلك باطلة وهي بدعة ولم نفعلها احد من الخلفاء وقد ذكرنا مسئلة قراءة « ١ » القرآن على استحسان انتهى يعنىالمضرورة ولاضرورة في الاستثمار عملى القراءة وفى الزيامي وكثير من الكتب لولم يفتح لهمباب التعليم بالاجرلذهب القرآنفافتوا بجوازهورأوه حسنا فتنبه انتهى كلامالرملير جمالله تعالى (فهذا) نص صريح عا قلناه مؤيداً ادعيناه \* وقدذ كرنظيرذلك شيخ مشامخنا العلامة الشيخ مصطنى الرحتى في حاشيته على شرح التنوير العلائي رادا بذلك عليه حيث تابع صاحب البحر فقال انما اجازهالمتأخرون آعا احازوه للضرورة ولاضرورة فىالاستئجار على التلاوة فلا يجوز ( ثم ) رأيت نحوه فىوصايا الولوالجية ونصها ولوزار قبر صديق اوقريب له وقرأ عنده شيأ من القرآن فهو حسن اما الوصية بذلك فلا معنى لها ولامعنى ايضا لصلة القارئ لان ذلك يشبه استُجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعل ذلك احد من الحلفاء اله ﴿ ثُم ﴾ رأيت نحوه ايضا ممزوا الىالمحيط البرهاني ﴿ورأيت﴾ ايضا النقل ببطلان هذه الوصسية وآنها بدعة عن الخلاصة والمحيط السر خسى والنزازية ﴿ وَفِي ﴾ وصاياخزانة الفتاوى اوصىلقارئ نقرأ القرآنعند قبره بشئ لانسان معلوماو مجهول الوصية باطلة ولوزار قبرصديقه فقرأ عنده لابأس بدانتهي . فقوله معلوم او مجهول فيه رد

منه

۱۵ لعله تعلیمالقرآن کایدل علیه ماقبله ومابعده فلتراجع نسخة اخری

ايضاعلي مافي الظهيرية ( وفي ) مختصر منتتي الفتاوي والوصية بالاسراف في الكفن باطلة وكذا بدفع شي لقراءة القرآن الخ . وعزا في القنية البطلان الى موضعين ثم قال وقيل انءين احدا مجوز والافلا فأفادضعفه كما لايخني وفيوصايا الفتاوي الخيرية للملامة الشيخ خيرالدين الرملي(سئل)فيرجل اشترى بناء فرنمقررا على ارض وقف وعلم عاعلى الارض لجمة الوقف بطريق الحكر ثم اوصى فى مرض موته اذامات ان يجمع كل يوم فلان وفلان يقرآن سورةيس وتبارك والاخلاص والمموذتين ويصليان على آلنبى صلىالله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعديان ثواب ذلك الى روحه وعين لهماكل نوم قطعة مصرية تؤخذ مناجرة الفرن واذامات احدها نقررولده انكانله اهلية فهل بهذه الوصية يصير الفرن وقفا على القيار ئين ابدأ وهل هذه الوصة صحيحة املا ( احاب ) هذه الوصية باطلة ولايصير الفرنوقفا ولورثة الموصى التصرف فيناء الفرنجري على فرائض الله تعالى قال فيوصـايا النزازية اوصى لقارئ بقرأ القرآن عند قبره بشيُّ فالوصية باطلة وفي التاثر خاسة في الفصل ٢٩ من الوصايا اذا اوصي بأن يدفع الىانسانكذا منماله ليقرأ القرآن علىقبره فالوصية باطلة لانجوز وسواء كان القارئ ممينـا اولا لانه عنزلة الاجرة ولانجوز اخذ الاجرة على طاعة الله تمالى وانكأنوا استحسنوا جوازها على تعليم القرآن فذلك للضرورة ولاضرورة الى النول مجوازها علىالقراءة علىقبور الموتى فافهم والله تعمالى اعلم انتهى مافى الخيرية ملحصا (فانظر) الى هذه النقول كيف صرحت سطلان هذه الوصدة هنابناء على بطلان الاستتجارعلي القراءة اذلاضرورة فيهما بخلاف التعليم لابناء على انالقراءة على القبور مكروهــة . ويؤيده عبــارات المتون الســالقة المصرحة ببطلان الاستئجار علىكل الطاعات الامافيه ضرورة على قول المتأخرين كالتمليم والاذان والامامة وانتخبير بازهذه القول تضعف تعليل صاحب ايحر للفرع المار . وتقوى تمليل صاحب الاختيار . اذلافرق على القول بكراهة القراءة على القبر بين كون الموصىلة معنا ولاكما لانخفي على ذوى الابصار . ( ومن ) اقوى الدلالة على رده أيضا عبارة الولوالجية وخزانة الفاوى فان فيهماالتصريح ببطلان هذه الوصية معالتصريح بجواز القراءة عندالقبر فكيف يصمحمل بطلان الوصية مبنياعلي القول بمدم جواز القراءة علىالقبر كازعمه فىاليمر وانما هومبنى على بطلان الاستئمار علىالقراءة الذي لميستننه احدد من المتأخرين فثبت ان العلمة في بطلان الوصية المذكورة ماقاله في الاختيار .

وبه ظهر ايضا صعف مافى الجوهرة من قوله وقال بعضهم يجوز اى الاستنجار على القراءة وهوالمختار ، وفيه نظر من وجه آخر حيث عبربالاستنجار فان الذي فيه النزاع جعله صلة مع الاتفاق على منع الاستنجار فهو مخالف لمانقلناه عن هذه الكتب المؤيدة عما قدمناه عن المتون والشروح التى دونها ارباب الترجيع ، والاختيار والتصيع ( فان قلت ) يمكن جل مانقلته عن هذه الكتب على قول المتقدمين المانعين الاستنجار على النمليم وعلى القراءة المجردة بالاولى (قلت ) يرد هذا قول التاترخانية وقد ذكر نامسئلة قراءة القرآن \* على استحسان ، فهوصر يا منه على قول المتأخرين كالا يخفى على من له ادنى عرفان ، على ان تفريء هم على مذهب المتقدمين بعد فتواهم بخلافه يبعد غاية البعد ورعا لايخطر فى الاذهان ، وسيأتى لهذا اول الخاتمة من يديسان ( وفى ) كتاب الشركة من المنظومة الوهبانية فهذا اول الخاتمة من يديسان ( وفى ) كتاب الشركة من المنظومة الوهبانية

وفي شركة القراء ليست صححة \* وفي عمل الدَّلال ماستصـور وجازت علىالتعليم فرعا على آلذى \* تخيره الاشيــاخ وهو المحرر ﴿ وَقَالَ ﴾ الناظم في شرحه اقول وهذان الفرعان مماغفل عنه اكثرالياس ومازال جهال القراءو الدلالين يتعاطون ذلك ويفعلونه ولاينكر عليهم احدمن العلماء بل لوانكر عليهم احدرها انكرعليه معما فعله حهال هؤلاء القراء من التمطيط والتغير الذي لايجوز ساعه ولا تحل المواطأة عليه آلى آخر ماقال وقد نقــل قبله الفرعين عن القنية ونصها ولاتجوز شركة الدلالين فيعلهم • ثم رمن وقال ولاشركة القراء فىالقراءة بالزمرة فيالمجالس والتمازي لانهيا غير مستحقة علمم انتهى وفىالقاموس الزمرةبالضم الفوج والجاعة فى تفرقة جعه زمر انتهى وماذكره من التعليل يفيد أن عدم الجواز ليسمن جهة الشركة والا لماجازت على التعليم أيضا بل من جهة عدم صحة الاجارة فلم تكن القراءة مستحقة عليم فلم تجز الشركة ولاسما مع مايفعلونه منالمنكرات مما مر \* ففيه الفرق بين القراءة والتعليم ايضها زيادة علىماقدمناه وعلى ماستراه ﴿فَانْقَلْتَ﴾ اهل هذا العصر قداطبقوا علىالايصاء بذلك والايصاء بالتهاليل والختمات وظهر فيهذهالسنة الايصاء مدراهم تدفع لقراءة الصمدية وهي عبارة عنقراءة سورة الاخلاص مائةالف مرة فقتضي مانقلته عن هــذه المعتبرات. بطلان ذلك كله وعدم النفع. في مدعبـك بل وفىمذهب غيرك فانك ذكرت انمذهب الامام احدكذهب بيحنيفة واصحابه والزمذهبالامام مالك والمشهور مزمذهبالشافى عدم وصولالعبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة والاذكار بل يقولان يوصول غيرها كالصدقة والحج وذكرت ايضا انالناس اليوم لايدفهونالمال الافي مقابلة ذلكالعمل وعلىظن وصول ثوابه اليم لاعلى انه تبرع وصلة لذلك العامل سواء عمل او لم يعمل وقدصرح أثمتنا وغيرهم بان القارئ للدنيا لاثواب له والآخذ والمعطى آثمان • وقال الخطيب الشربيني وقداخار الغزالي فيما اذاشرك في العبادة غيرها من امر دنبوي اعتبارالباغث على العمل فان كان القصد الدنبوي هوالاغلب لم يكن فيه اجروانكانالقصدالديني اغلب فلدنقدره وانتساويانساقطاواختاران عبدالسلام أنه لاأجر فيه مطلقًا انتهى وكلام الفزالي هو الظَّاهر انتهى ﴿ وهذا ﴾ اذا شرك فكيف اذا اخلص الامر الدنسوي كن اتخــذ القرآن والذكر دكانه يتعيش منها ولولا الدراهم التي تدفعله عقابلةذلك لم يتعب نفسه فىذلكو لم يسهر له حفنا ولترك ذلك بالكلية واتخذ له حرفة غيره متعيش منها فاذن لااجرلهسوى ما واه \* كانطق بدالحديث الصحيح كاقدمناه. واذا كان لا ثواب لدفي قراء تدوذكره فأى شيء يهديه الىروحالذين لميدفعوا لههذا المال الافي مقابلة ثواب هذهالقراءة والذكر ولو علموا انه لاثواب له ولا لهم لم يدفعوا لهفلسا واحدا واذا لم تحصل لهم تلك المنفعة اوبطلت الاجارةوالوصية فبأى وجدتمحصل القربة ويأخذالمدفوع اليمه ذلك في مذهب من المذاهب ﴿ مَمْ ﴾ اناهمل عصرنا يعدون ذلك من اعظم الترب \* ويقدمونه على ماقدوجب فكثير منهم لم يخرج عن زكاة ماله مندينـــار ولادرهم . ولم يحج مع القدرة الى بيتالله المحرم . مع مافي ذمته منكفارات . واصاح ومنذورات . وما عليه من مظالم العباد والتبعات.وتراه يهم بهذه الوصايا المذكورة . ولا يلتى بالا الى هذه المهمات المزبورة ،ولايوصى بدرهم لمحاويج قرابته . ولالفقراء جيرانه واهل محلته .معانالصدقة علىغيرهم مم وجودهم غير مجودة \* بل صرحت صحاح الاحاديث بانهـا مردودة . ولايوصى بعتق رقبة تعتق مها رقبته من النار ، او ببناء مسجد اوسبيل اوعارة طريق اورفع منار\* اوباً سِعاف فقير. اوفك اسير . اوتجهيز غاز اوشراء مُصحف اوتخليص غارم . اونحــو ذلك بمـا اجعوا على طلبــه ووصــول ثوابه الدائم. ﴿ قَالَتُ ﴾ لايستُمجن ذلك عــلى هذا الزمن . الذي هوزمن الفتن والمحن ، وظهور الفسوق والحيانة . وقلة الامانة والديانة . فقدصار فيمالمعروفمنكرا والمنكر معروفا . وقل ان ترى احدا الا وقـلبه عن قبول الحق مصروفا . نسألالله تعالى فيه الثبات على الدين ، والعصمة عن الزيغ حتى يأتينا اليقين ، فان ماذكرته قليل في جانب قبائحه، وفظيع فضائحه . ولمل سبب هذه القضية \* وعوم هذه البلية \* كون معظم مالنااوكله \* بجوعا من غير طريق حله \* (وفى) هذه الوسايا زيادة على ماذكرته من الشناعات \* اعتقاد المنكر من اعظم القربات \* وكثيرا مايكون الحامل عليها بعض الورثة والاقارب \* مع مايترتب عليها من المثالب \* من اخذاموال اليتامى القاصرين و فقراء الورثة المحتاجين ، فان هذه الوصية حيث كانت باطلة . ونحورها من زينة الصحة عاطلة \* يكون مرجعها الى التركة . وحقوق الورثة فيامشتركة . ومعمايترتب عليها كثيرا من الجلوس في بيوت الايتام \* واستعمال اوعيتهم و فرشهم والا كل والشراب الحرام ، مع قطع النظر عايكون كثيرا في حالة الذكر \* المطلوب فيه جع الفكر \* مما يسمونه بالسماع والكوشت والحربية ، ونحوذلك مما يراعون فيه الاعال المويسيقية المشتمل على التحين والتمطيط والرقص والاضطراب \* والاجتماع بحسان المرد والغناء المحرم المهجم لشهوات الشباب فان ذلك قدنص ائمتنا الثقات \* على انه من الحرم المهجم لشهوات الشباب فان ذلك قدنص ائمتنا الثقات ، على انه من الحرم المهجم لشهوات الشباب فان ذلك \* فليراجمها مريد التيقن عا هنالك . فقد اقاموا الطامة الكبرى على فاعليها \* وصرحوا بكفر مستحليها \* ( ولاكلام ) لنا مع الطائفة بن ساداتنا الصوفية \* المبرئين عن كل خصلة ردية \* ( فقد ) سئل امام الطائفتين سيدنا الجنيد \* ٢ \* ان اقواما سواجدون و يمايلون \* فقال دعوهم عالله الطائفتين سيدنا الجنيد \* ٢ \* ان اقواما سواجدون و يمايلون \* فقال دعوهم عالله الطائفتين سيدنا الجنيد \* ٢ \* ان اقواما سواجدون و يمايلون \* فقال دعوهم عالله الطائفتين سيدنا الجنيد \* ٢ \* ان اقواما سواحدون و يمايلون \* فقال دعوهم عالله المعلمة المعربية ال

مافى التواجد ان حققت من حرج ، ولا التمايل ان اخلصت من باس فقمت تسمى على رجل وحق لمن ، دعاه مولاه ان يسمى على الراس الرخصة فيا ذكر من الاوضاع ، عند الذكر والسماع \* للمار فين الصارفين اوقاتهم الى احسن الاعمال ، السالكين المالكين لضبط انفسهم عن قبائح الاحوال ، فهم لا يستمون الامن الاله ، ولا يشتاقون الاله \* انذكروه ناحوا ، وان شكروه باحوا ، وان وجدوه صاحوا \* وان شهدوه استراحوا ، وان سرحوا في حضرات قر به ساحوا \* اذا علب عليهم الوجد بغلباته ، وشربوا من موارد اراداته ، فنهم من طرقته طوارق الهيبة فخروذاب ، ومنهم من مرقت له بوارق اللطف فتحرك وطاب ، ومنهم من طلع عليهم الحب ، من مطالع القرب ، فيكروغاب ، هذا ماعن لى في الجواب ، والله اعلى بالصواب \* شعر \* ٣٧»

۵۱» وممن ذكر بعض ذلك الامام جارالله الزنخشرى فىالكشاف فى تفسير قوله
تمالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى منه

 <sup>«</sup>۲» و بمثل ماذكره الامام الجنيد اجاب العلامة النحرير ابن كال پاشا لمااستفتى
عن ذلك حيث قال

تعالى يفرحون. فانهم قوم قطعت الطريق آكبادهم . ومزق النصب فؤادهم . وصاقوا ذرعاً فلاحرج عليهم \* اذاتنفسوا مداواة لحالهم . ولوذقت مذاقهم عَدْرَتُهُم فيصياحهم \* وشق ثبيابهم \* أه وأيضا فأن سماعهم ينتبج المعارفالالهية \* والحقائق الربانية ولايكون الابوصف الذات العلية ، والمواعظ الحكمية ، والمدايح النبوية ، بخلاف سماع غيرهم فانه يظهر منهم الشهوات الخفية . والافعال الغير المرضية \* فاهو الامن الاغراض النفسانية \*والنزغات الشيطانية ولاكلام لناايضا مع من اقتدى بهم . وذاق من مشربهم ، ووجد من نفسه الشوق والهيام . في ذات الملك العلام \* بل كلامنا مع هؤلاء العوام \* الفسقة اللئام \* الذين اتخذوا مجالس الذكرشبكة لصيدالديا الدنية . وقضاء لشهواتهم الشنيعة الردية \* من كلامهم واجتماعهم معالمردان \* والتلذذ بالفناء وتنزيله على اوصافهم الحسان \* وغير ذلك مماهو مشاهد . ولسنا نقصـد منهم تعيين احد \* فالله مطلع عـلى أحـوالهم \* ويجازيهم على افعالهم وربما حضروا في بعض الاوقات ما اجم على تحريمه من الآلات و \* وكثيرًا مايدلس بعض فسقة القرآء فيسقط من بعض الاجزاء شيأ سرا \* ورعما سرقوا الحنز والطعام \* زيادة على مانتاواونه من الحطام الحرام . ثم يهبون ماتحصل منهم في تلك الاوقات . الى روح من كان سبب في اجتماعهم على تلك المنكرات \* والجزاء من جنس العمل \* فانظر مااتج هذا الحلل . ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم \* وطالما قامت حرمة هذما أوصايا فى فكرى،وجالت في صدري وسرى . ولم اقدر على اظهارها \* واطفاء نارها ، لفقد المساعد \* وقصرالساعد . ولا أن حبالشيُّ يعمى ويصم \* وربما حل علىالطمنوالشُّم والذم . فكنت اقدم رجلا واؤخر اخرى . واسأل الله تعالىالتوفيقاللوجه الاحرى \* حـتى رزقـنى الله تعـالى فرصـة منالزمان \* لتحرير هذهالرسـالة بالدايل القاطع والبرهان . وقريبا منتحريرها . وتنميقها وتحبيرها . طالعت مع بعضالاخوان كتابالطريقة المحمدية \* والسيرة الاحدية \* للامامالفقيه \* العابد الورع النبيه. الشيخ محدالبركوى نفعنا الله تعالىبه فرأينه ذكر فى آخر كتابه ماكشف عني الغمة \* وحرك من الهمة . حيث قل بانصه الفصل الثالث

وس» ومنيك وجده وجدا صحيحا ، فلم يحتج الى قول المغنى له من ذاته طرب قديم ، وسكر دائم من غير دن اله جدوابه بعبداراته السنية ، وقد اخذ اكثر ما ذكره من نثرونظم من الفتوحات المكية ، كذا فى نورالهين ، فى اصلاح جامع الفصولين ، منه

في بعض امورمبتدعة باطلة اكب النياس علمها على ظن انها قرب مقصودة وهذه كثيرة فلنذكر اعظمهما منهما وقف الاوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن اولاً فن يصلى نوافل اولاً فن يسبم اولاً فن يهلل اويصلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويعطى ثوابها لروح الواقف اولروح مناراده . ومنها الوصية من الميت بأتخاذ الطعام والضيافة يومموته اوبعده وباعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه اومملل اويسجم له اوبأن ببيت عند قديره رجال اربعين ليلة اواكثرا اواقلوبأن يبنىءلى قبره بناء وكلهذهبدع منكرات والوقفوالوصية باطلان والمأخوذمنهما حرام للآخذوهوعاص بالتلاوة للقرآن والذكر لاجل حطام الدُّسا ، وقد بينا ذلك فيرسائلنا ، السيف الصارم » وانقاذ الهالكين.والقاظ النائمين . وجلاء القلوب . فعليك بها وطالعها حتى تعلم حقيقة مقــالنا انتهى بحروفه . وقد كرر هذهالمسئلة في مواضع من هذا الكتاب منها ماذكره في البحث الشالث من مباحث الرياء حيث قل وكن يعطى له دراهم مسماة عينهـا واقف اوغيره ليقرأ جزأ من كلام الله تعالى كل يوماويصلى كذا ركعة اويسبم اويملل اويكبر اويصلى علىالنبي صلىالله تعالى عليه وسلم ويعطى ثوابه للمعطى اولاحد أبويه فيفعل ذلك المسكين نلك العبادات طمعا للمال المجمله عدةله وقوة لاميادة ويظن أنه حلال وأن ثوابه يصل الحالآمر وأنه فيطاعة انتهى . فقد صرح جزاهالله تعالى خيرا فيما اغادِه \* بعين مافهمته وزياده \* فلله تعالى الحــد \* جد الايحصيهالعد \* وفي هذا القرب أيضا اطلمت على رسالة من رسائله الاربع التي ذكرها وهي المسماة القاظ التائمين ، فقال في اولها ان الاقدام والشروع لعبادة بدنية محضة ليست بوسيلة مثل الصلاة والصوم وقراءة القرآن والمهليل والتسبيع والتكبير والتصلية ننية اخذ المال واعطاء وابها لمن يريدالمعطى الذي انمايعطي لاجل وصول ثواب تلك العبادة اليه لابجوز في مذهب من المذاهب الاسلامية ولافي دين من الاديان السماوية ، ولا محصل منها ثواب اصلا سواء كان اخذ المال ووصول الثواب تمام مقصوديهما اواعظمه الىان قال وادلة هذا المطلب عقلا ونقلا اكثرمن ان تحصى واظهر من انتخفى حتىانى في بمض الازمان تأملت قليلا فوحدت في سورة الفاتحة بضعة عشر دليلا فبينته في بعض المحالس انتهى . لكنه سلك في هذه الرسالة مسلكا محنى على بعض الناس فلذا الحجت الى تصنيف هذه الرسالة ، وترصيف هذه العجالة ، مستند اللي الكتب الصحيحة ، و الميارت الصريحة ، كيلايبق لمنكر ملام ولالطاعن كلام ، ﴿ وَفَي كتاب التبيان ، في آداب حلة

القرآن \* للامام محى الدين التووى نفعنا الله تعالى به (فصل ) ومن اهم ما يؤمريه ان محذر كل الحذر من اتحاد القرآن معيشة يكتسب مها فقد جاءعن عبدالرجن بنشبل رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقرأوا القرآن ولاتاكلوابهولانجفوا عنهولاتغلوافيه)وعن جابررضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم قال ﴿ اقرأوا القرآن قبل ان يأني قوم يقيمونه اقامة القدح يتعجلونه ولايتأجلونه كروروى بوداو دعمناه من رواية سهل بن مدمعناه يتعجلون اجره اما بمال واما بسمعة ونحوهمـا . ثم قال واما اخذ الاحرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلما، فيه . ثم ذكر الادلة من الجانبين . ولا يخفي انه كالصريح فى التفرقة بين القراءة والمليم فهو ايضا مؤيد ااقدمناه . واسسنا عليه ماادعيناه ☀ ﴿ وَرَأَيْتَ ﴾ منقولًا عن شرح الهداية للعنى معزوا الى الواقعــات يمنع القارئ للدنيـا والآخذ والعطى أثمـان انتهى . ورأيت في حاشية المنتهى للعلامة الشيخ محدالخلوتى الحنبلي نقلا عن خاءدًا لمجتهدين شيخ الاسلام تقى الدين مانصه ولايصم الاستئجار على القراءة واهدائها الىالميت لانه لم ينقل عن احد من الأعمة الاذن في ذلك وقدقال العلماء أن القيارئ أذا قرأ لاجل المال فلاثواب له فأى شئ يهديه إلى الميت وآنا يصل الى الميت العمل الصالح والاستئجـار على مجرد التلاوة لم يقل بداحد من الائمة واعاتنازعوا فى الاستئجار على التعليم انتهى بحروفه ورأيت فىكتاب الروح للامامالحنافظ ابنقيم الجوزيةافضل مايهدى الىالميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه واما قراءة القرآن واهداؤها له تطوعا بنيراجرة فهذا يصلاليه كما يصل ثواب الصوموالحبج ﴿فَانَ قلت ﴾ فما تقول فيما نقله بعض المتأخرين عن اجارات الحاوى الزاهدى انالمستأجر الختم المسله ان يأخذ الاجر قُل منخسة واربعين درهما شرعيا هذا اذا لميسم شيأ منالاجركا ذكره فيالاصل فيرجل قلل للقارئ اختم لىالقرآن ولميسم شـيأ منالاجر وختمه ليسلمان يأخذ اقل منخسة واربعين درهما شرعيا اما اذا سمى اجرا لزم لكن يأثم المستأجر انعقد على اقل من خسة واربعين لمخالفة النص الاان يهب الآجر للمستأجر مافوق المسمى ألىخسة واربعين بعدالعقد عليه اوبشرط انيكوناثواب مآفوقه لنفسه فلايأثم وعلى هذا لوقال القارئ أقرأ ختما بقدر ماقدرت من الاجر حين امرهالمستأجر بالختم باقل من خسة واربعين فقرأ من القرآن ذلك القدار من الثلث اوالربع اوالنصف اونحوها فلا يأثم وهذا بما يجب حفظه لانتلاء العوام والحواص

بذلك انتهى ﴿ قَلْتَ ﴾ لايحتاج إلى الجواب بعد مااسمعناك منكلام ائمتنا متونا وشروحا وفناوى منانالجائز اخذ الاجرة علىالتعليم بعد تصريحهم بعدم جوازه على سائرالطاعات وسمعت النصريح بعدم جوازه على خصوص التلاوة فىكلام الرملي والناتر خانبة والولوالجية والمحبط البرهاني وغيرهما فهو مخالف لاصل المذهب ولماافتي مدالتأخرون ومخالف للقواعد ايضافانه حيث لم يسم اجرة تكون الاجارة فاسدة والواجب فيها اجر المثل ان ثبت ان الاستئم ار على ذلك صحيح بشروطه والافلا يجب شئ اصلا واجر المثل لايكون مقدرا بعدد مخصوص في كل وقت ومكان واين النص على ذلك مع ماتقدم مناحاديث الوعيد الشديدعلي الآخذ . على ان هذا ان ثبت نقله عنالزاهدى نقول قد صرح ابن وهبان فى كتــاب الشرب والاشربة ونقله عن الملامة انالشحنة وغيره بانه لاعل ولاالته ات اليكل ماقاله الزاهدي مخالفا للقواعد مالم يعضده نقل من غيره ﴿ فَانْ قَلْتُ ﴾ مانقلته عن العلامة البركوي من بطلان الوقف ايضاعلي القراءة ونحوها مشكل فانا نرى عامة المساجد والمدارس القديمة يجمل بانوها شيأ من ريع وقفهم لقراءة الاجزاء ونحوها وما سممنا احدا قال بحرمة ذلك وبطلانه ﴿ قلت ﴾ أشار البركوي الى جوابه في رسمالته بأن الجائز ان قف الرحل على من يشتغل قراءة القرآن حسبة كن نقف على الارامل واليتسامى والفقراء من الفقهاء والمعلمين والمتعلمين والصالحين فهذه الاوقاف جائزة لان ذكر هذهالاشهاء تعيين لمصرف غملةااوقف لاامر فها بشئ لنفسه فتكون صلة تعطى لمن اتصف سلك الصفات ولاكلام فيهابل الكلام فىعكس هذا اعنى من يقف ويأمر بالقراءة واعطاء الثواب ويقرأ هو لاحل المال فلاستصور فيه معنىالصلة 🐞 ولذا قال في المحيط البرهاني ولامعني لصلة القارئ ً نقرآءته وفي لفظ التميين وفي المصرف اشمار عا قلنا انتهى 🛊 وهكذا قال سيدى العارف الشيخ عبدالغي النا باسي في شرحه على الطريقة المحمدية حيث قال في محث الرياء واما الاوقاف الآن والصدقات الجارية عـلىقراءة الاجزئة القرآنية واجزاءصميم البخارىومسلم ومعلومات المؤذنين والمدرسين فيالجوامع والمدارس ونحوها فهى موقوفة علىكل من نفعل هذهالمبادات في هذهالمواضع المخصوصة لابشرط انيكون ثواءا الواقف والمتصدق بذلك بلااواقف وللتصدق ثواب الصدقة بذلك على القائمين مرذه العبادات وثواب اعالهم على ذلك كله لهم لاللواقف والمتصدق وانما هذه الوظائف اعانة لهم على طاعةالله تعالى فقط فليست من هذا القبيل الذي اشار اليه المص الااذا شرط الواقف اوالمتصدق ان ثواب هذه العبادات يكون له في مقابلة ماعينه من المال فهو امر بإطل حنئذو فعله حرام صِـذه النيـة انتهى ( فقـد ) وافق ماذكره المصنف قدس الله تعـالي اسرارهمامع انسيدي الاستاذ لمر شيأ من رسائله كما ذكره في شرحه ( ونقل) الملامة ابن الشهنة عن التمليقة . في المسائل الدقيقة . لا بن الصائغ ما يأخذ ما لفتهاء منالمدارس ليس باجرة لمدم شروط الاجارة ولاصدقة لان الغني يأخذهابل أعانة لهم على حبس انفسم للاشتغال انتهى \* اى ليس باجرة ولاصدقة من كل وجه بلمن بعض الاوجه ، فقدد كر العلامة الطرسوسي في انفع الوسائل انماياً خذه صاحب الوظيفة فيه شوب الاجرة والصلة والصدقة فاعتبرنا شباشة الاجرة في اعتبار زمن المباشرة وما نقاطه من المعلوم واعتبرنا شائبة الصلة بالنظر الى المدرس اذا قبض معلومه ومات اوعزل في انه. لا يسترد منه حصة ما بتي من السنة . واعملنا شائبة الصدقة في تصحيم اصل الوقف فان الوقف لايصم على الاغنياء ابتداء لانه لايد فيه مناسداه قربة ولايكون الاعلاحظة حانب الصدقة . وقال قبله انالمأخوذ فىمعنى الاجرة والالما جاز للغنى الخ ﴿ وَفَى ﴾ فتاوى العلامة قاسم بن قطلو بنما اجمت الامةعلى ان من شروط الواقفين ماهو صحيح معتبر يعمل به ومنها ما ليس كذلك \* قال في كتاب الوقف لابي عبدالله الدمشق عن شخه شيخ الاسلام قول الفقهاء نصوص الواقف كنص الشارع يعنى في الفهم والدلالة لافي وجوب العمل معان التحقيق انالفظه ولفظ الموصى والحالف والناذر وكل عاقبد يحمل على عادته فىخطابه ولغته التي يتكلم بهماوافقت لغة العرب ولغة الشارع اولا ولاخلاف ان منوقف على صلاة أوصيام اوقراءة اوجهاد غير شرعى ونحوملم يصمح والله تعالى اعلم انتهى وقدنقل هذه العبارة ايضا صاحب المحر وغيره في كـّال الوقف والله تعالى الموفق ﴿فان قلت﴾ قدجوز اعتبار شائبةالاجرة في معلوم المدرس فينافى ماصرحوابه من النعمليل لبطلان الوصية للقارئ بإنها تشبه الاجرة ﴿ قَلْتُ ﴾ لامنافاة فان المدرس معلم بحلاف القارئ المطلوب منه القراءة المجردة فكون معلوم المدرس فيه شائبة الاجرة علىالتعليم لامحذور فيه فان الاستثمار على التعليم مما استثناه المتأخرون للضرورة كما قدمناه اما القراءة المجردة فعلى المنع \* ولماوصات في نبيض هذه الرسالة الى هذا المحل راجعت كتاب نبيين المحارم فرأيته ذكر فيالاجرة على القرائة نحوا بما ذكرته \* وقرر بعضا بما قررته \* وذكر مما يناسب مانحن بصدده ماصورته \* واعلم انالذي يأخذهالعلماء والفقهاء

والمعلمون والائمة والمؤذنون منغلاتالاوقاف انما يأخذونه صلة وصدقة وبرا ومجازاة على الاحسان لااجرة وجمالة فمن ظن غير ذلك فقد ظن بهم ظن السوء ومنشك فيشئ مما ذكرنا فلينظر فيبصائرالاوقاف المتقدمة وسمجلاتهافانالذى يكتب فها هذا ماوقف وحبسوسبل وتصدق وحرر وأبد ثم يؤكدون ذلك اشد تأكيد فيكون في آخره صدقة جارية عورة محرمة مؤبدة يعطى للامام منذلك كذا والمؤذن كذا والمدرس كذاوهم جرا ويكتبون بعدذلك ابتغاء لمرضات آلله تمالى وطلبا للثوابولايوجد فىبصائرالاوقاف ذكرالاجارةولاالجعالةانتهى ملخصا ولنذكر بعض ماحرره فيذلكالكتاب وان لم يكن في محله اواستلزم نوع اسهاب . لانمبني كلامنـا علىالنوضيم \* والتـأبيد بكثرةانىقول وزيادة التصريح . فقال بعد كلام فقد علمت انتجويزالاجارة للضرورة ومالاضرورة فيه لأتجوزالاجارة اصلا كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والاصل فيها ان وجوبالاخلاص فى كل العبادات شرط فى كونه لله تعالى فعرمارا دة الدنيا بعمل الآخرة فلا تكونالعبادة بالاحرة خالصة لله تعالى بل هي ملحقة بالرياء بلاشهة والرياء حرام بالادلةالقطمية . ثم حرر انقولالمتأخرين بجواز اخذ الاحرة على الامامة والاذان وتمليم القرآن انما ارادوابه الاخذ على طريق الصلة والقربة بسبب اتصاف المعطى بممل مناعال البر وكذا ارزاق القضاة اويكون مرادهم بالاجرة مايؤخذ فىمقابلةاتمابالنفس فىالامامة والتأذين فيحضور موضع معين وقيامه بدوقتامعينافانه ليس بواجب عليه وليسمن نفس العبادة وكذااتماب نفسه في تلقين سورة شخصاً مدننا ليس تواحب عليه الاان لاتوجد غيره فتجويز الاجارة فها ليس منحيث انها عبادة بلمن حيث انها وسيلة لها . فان عَمَلَالآخرة نوعاًن • الاول مايكون قربة مقصودة بالذات كالصلاة والصوم والتلاوة والتسبيم والحج ونحوهافلايجوزاخذ الاجرة عليهلانهماشرع الابوصفالعبادةوالخلوص لله تمالى وارادةالدنيا به قلبالموصوع . والشانى مايكون وسيلة وآلة للنوع الاول كالتمليم والامامة ونحوهما ولاخلاف آنه اذا وجدالنية فيهلةتمالىيكون قربة يثاب عليها والالا ولكن يبتى كونه وسيلة وآلةوالمتقدمون لمبجوزوا اخذ الاجرة علىالنوعين لان وضعهما لنفع الآخرة والمتأخرون الحقوا الثانى بعمل الدنيا فيجواز أخذ الاجرة للضرورةمن حيث كونها وسيلة . فاذا فهمتذلك علت إنه ليس فيمذهب الحنني وغيره جواز اخذالاجرة علىالعبادة المقصودة بالذات وانما هيعلى الوسائل من حيث كونهاوسيلة \* والحاصل أن اخذالاحِرة

على العبـادات حرام وماياخذه الفقهاء ونحوهم اماصلة لهم اوكفـاية لهم عن الاشتغال بالكسب واما احرة على اتعاب النفس فيادون العبادات انتهى ملحصاه ثم ذكر مسئلةالاستثجار علىالحج وقال انكتب الحنفية مشعونة بعدمالجواز بكلمة ظاهر الرواية كما هوالمفهوم منكلامالكرمانى وشرحالكافى وآدابالمفتين والكفياية وخزانة الاكمل والتحفة والمجمع والمحيط وشرح الطعساوى وغيرها ثم ذكر كلام الخانية وقتح القدير الذي قدمناً، عن رسالة الشرنب لالى • ثم ذكر ماقدمناه عنالجوهرة ونصه واختلفوا فىالاستثجار علىقراءةالقرآن مدة معلومة قال بعضهم لايجوز وقال بعضهم يجوز وهوالمختار . وعبارة الزاهدى فىالقنية من بني مدرسة ومقبرة لنفسه فيها ووقف عليها صيمة وبين فيها انثلاثة ارباعه للتفقهة وربعه يصرف الىمن يقوم بكنس المقبرة وقتم بابها واغلاقه والى من يقرأ عندالقبر وقضى القاضي بسحة وقفدوجمل آخره للفقراء يحل لمن يقرأ عند قبره اخذ هذاالمرسوم ولمن يكنسه . وقال بعضهم انكان القارئ معينا يَجُوز والا فلا انتهى ﴿ وَقَالَ ﴾ فهذا يدل على ان الاستثمار على القراءة جائز فاالجواب عنه ﴿ قَلْنَا ﴾ في الجواب أن ههنا قاعدة مقررة وهي ان المسائل الفقهية أن كان مأخذها معلوما مشهورا منالكتابوالسنة والاجاع فلانزاع فيالاحد والابان كانت اجتهادية ينظر ان نقلها عجهدلزم اتباعه بلا مطالبة بالدليل والافان نقلها عن عِتهد واثبت نقله فكذلك والافان كان ينقل من قبل نفسه اومن مقلدِ آخر اواطلق فانبين دليلاشرعيا فلاكلاموالابنظرفان وافق الاصولوالكتبالمعتبرة يجوز العمليه وينبغي للعالم ان يطلب الدليل عليه وانخالف ماذكر فلايلتفت اليه فقد صرحوا انالمقلد انافق بلانقل عن المتبرات فلا ينظر الى فتواه. فاذاعرفت هذه القاعدة . فاعلم انالحدادي د١، وامثاله مقلدون لايقدرون علىالاستنباط ولاعلى اخراج العميم من الفاسد بل هم فاقلون و لم ينقلوا هذه المسئلة عن أثمتنا المحتمدين بلالمصرح منهم عدم الجوازمع اندمخالف للاصول (قال) في الاختيار ومجم الفتاوى واخذشيء للقرآن لامجوز لانه كالاجرة فاذانني الجوازعن مشابه الاجرة فكيف عنها ( وفي ) الخلاصة اوصى لقارئ القرآن عند قبره بشي فالوصية باطلة (وكذا) في التاتر خانية عن المحيط (وفيها والعيم انه لايجوزوان كان القارئ ممينا وهكذا قال ابونصر وكان يقول لامدى لهذه ألوصية ولصلة القارئ لقرأءته

د١٠ اقول على ان الحدادي جزم بحلاف ماذكره حيث قال في كتاب الوصايا و لو
اوصى لرجل بشئ ليقرأ على قبره فالوصية باطلة منه

لانه عنزلة الاجرة وهي باطلة وبدعة ﴿ وقالنَّاجِ الشريعة فيشرح الهداية ان القرآن بالاجرة لايستحق الثواب لالليت ولاللقارئ ﴿ وَقَالَ ﴾ العيني فيشرح الهداية ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطى آثمان ﴿ فَلَمْ ﴾ يكن مااختــاره الحدادي هو المختار لانالمعتمدين مناصحابنا ذهبوا الىخلافه (وكتاب) القنية مشهور عند العلماء الثقات بضعف الرواية معقطعالنظر عنكون مؤلفهالزاهدى معتزليا وكلامه مخالف لاصولنا ولوسلم ماقاله ألحدادى يحمل على ان غرض الموصى انموضع القرآن تنزل فيهالرجة فيحصل منذلك فائدة للميت ومنحوله فتكون الاجرة بمقابلة ذلك النعب لانه سبب لنزول الرحمة علىالقبر واستثناس الميت به ولم توجد هذه المعانى اذاقرأ بعيدا عن القبر وقرأ الحي كل يوم في مكان معين خصوصا اذا لم يكن المقرى حاضرا ولايقماس على مانقرأ عنمدالقبر اذلافائدة للمطى فىاتعاب نفس القارئ بل مراده وصول الثواب اليه ولاثواب فى هذا التعب والقراءة كاذكر ناءعن تاجالشريعة (وبالجملة) الممنوع ببعالثواب ونبة القراءة لاحل المال غيرصححة بلهورياء لقصده اخذ العوض فيالدنياوقد ذكروا انءن يريد الغزو للدتعالى وبريد الغنيمة لايكون غزوه خالصالله تعالى ومننوى الحَجُونُوىالجارة لاثوابلهانكانت التجارة غالبة اومساوية (والحاصل) ان ماشاع في زماننا من قراءة الاجزاء بالاجرة لايجوز لانفيه الامر بالقراءة وأعطاء الثواب للآمروالقراءة لاحل المال فاذا لميكن للقارئ ثواب لعدمالنية الصحيحة فانى يصل الثواب الىالمستأجر ولولا الاجرة ماقرأ احدلاء حدفى هذأ الزمان بلجملوا القرآن العظيم مكسباووسيلةالىجعالدنيا انابلهوانا اليه راجعون انتهى (هذا ) منحص مارأيته في تبيين المحارم (وقوله) ولوسلم ماقاله الحدادى الح لايخنى انه على سبيل التنزل والافهو غيرمسلم لمخالفته لكلام أنمتنا متوناوشروحا وفتــاوى كاعملته منهنا وبمــا قدمناه من انالاستثمار على العبادات لايصم وان المتأخرين استنبوا التعليماستحسانا للضرورة ولم نقل احدمنهم بسحته علىالتلاوة المجردة (وايضا) فانه لايوصى ولايدفع المال الاعقابلة الثواب وعلىظنوصوله اليه كاقدمناه ولايخطر بباله دفعالمال بمقابلة خصوص التعب والحضوركاهوظاهر فيعرف اهل زماننا (وايضا) فهذا الحل غير مسلم لانه قدم انتجويز المتأخرين الاجرة على الوسائل للضرورة وقدمناغير مرة الهلاضرورة فى الدين للاستئمار على القراءة المجردةعلى انمايفعل في زماننامن الختمات والتهاليللايكون بحضرة الميتولاعند قبره بليكون كثيرا في بيت الائتام (وقد) يجاب عا في القنية بأن ذلك تعيين

المصرف كما قدمناه عن شرح الطريقةولا محذور فيه اذليس فيه بيع الثواب والامر باهدائه لروح الواقف كما يفعل فيالوصية في زماننا فهومثل مالو قال يعطى للعلماء اوللفقراء مثلا وانما المحذور الاعطاء بدلا عن ثواب القراءة (والظاهر ) انهذا وجه القول الضعيف بجواز الوصية لمن يقرأ علىالقبر ووجه القول المعتمد الملحوظ فيه للموصى البدلية عن القراءة وثوابها فيشبه الاجرة وبيع الثواب فلذا صححوا بطلانها كما صرح به فىالتاتر خانية وافادهصاحب القنية نفسه فيانقلناه عنه اوائل المقصدحيث عبر عن الجوازيقيل المفيد للتضعيف وقد اغتر بعض محشى الا شباه حيث اقتصر على عبارة القنية هذه المذكورة فىالوقف ظانا انه كالو صيتولم يتنبه لماذكره فىالوصايا من ترجيم بطلانها تبعا الجمهور معوضوح الفرق ( وحاصله ) ان مقصود الموصى ثواب القراءة عقابلة المال وهوبيع الثواب فلذا بطلت الوصية ومقصود الواقف التصدق بالمال على القارئ اعانة له على القراءة ليكون الواقف سبب في ذلك الخير لاليكون ثواب القراءة لنفسه بمقــابلة ماله نملوقصد ذلك بطلكالوصية كما قدمناه ( ومه) ظهر وجهصمة الوقف علىالقارئ وبطلان الوصية لدلا يحل ثواب قراءته وظهرصمة كلام القنية \* ثم بعدمدة وقفت على شرح الطريقة للعلامة الشيخ رجب بن عصمة الله فرأيشه أجاب عما فى القنيمة بنحو ماذكرناه حيث قال آنه مخمالف لكتب المعتبرة ولوسلم فالمراد والله تعالى اعلم ان من يقرأ لله تعالى عند قبرى من عند نفســه بلاامر احد وتكليفه يدفع اليه شئ ممين بطريق الصــلة الايرى انه لميامره بالقراءة واعطاء الثواب كماهو شائع فىزمانسا فغرضه ان يسمع القرآن ويستأنسبه لائنه متصور منالميتكا ذكر فىالفتساوى ومنهم يجوزه نظر الى مشابهة الاجرة فاحتاط ومنع كمانقلناه عن الاختيار اه ملحصا \* مم قال واعلمان رسول الله صلىالله تعالى عليهوسلم سمى الدنساجيفة ملعونة وهل يليق لأمته ان يستبدلوا كلام الله تعمالى بجيفة ملعونة واى استحفىاف يزيد على هذا وبأى وَجُهُ يُنظرُ الى رَسُوا الله صلى الله تمالي عليه وسلم يوم القيمة انتهى \* وذكر هذا الشارح فيمحث الرياء انرجلا منالاكراد ادعى حواز ذلك استدلالا بحديث اللديغ المار ورد عليه بان ذلك اجرة علىالرقية المقصود بهما التداوى دون الثواب ونحن نقول بجواز ذلك فن ادعى الجواز مطلقــا فعليه البيــان كيف والادلة من الكتاب وإلسنة والاجاع والقياس تدلعلي مدعانا اماالكتاب فقوله تعالى ﴿ وَلَاتَشْتُرُوا بَآيَاتِي تَمْنَاقَلِيلاً ﴾والماالسنةفكقوله عليهالصلاة والسلام

( اقرأوا القرآن ولاتأكلوا بد) واما الاجماع فان الامة اتفقوا علىان لاثواب للعمل الابالنيـة وهي الحالة الباعثة على العمـل المبر عنهـا بالقصد والنزم ولم توجد فيما نحن فيه فلاثواب فلااجارة . واما القياس فان القراءة مثل الصلاة والصوم فى كونها عبادة بدنية محضة فكما لانجوز الاجارة عليهما لانجوز على القراءة \* وقال ايضا الاجارة هنابيع الثواب وبيع المعدوم باطل و لوسلم وجوده فليس عال ولوسلم فليس عقدور التسليم ولوسيلم أنهاليست ببيع فهي عليك المنفعة بعوض والمنفعة هناهى الثواب لاالقراءة حتىلوعاالمستأجر عدم حصول الثواب لم يعطه حبة على مجرد القراءة فاذا لم يسلم الثواب لايستحق الاجرة . ولامجوز ان يكون مايعطيه صلة بلاشرط قرآءة والقارئ يقرأ حسبةلله تعالى لان المعطى لم يعطه الاليقرأ على مراده حتى براقبه هل بدوم على القراءة ولان القارئ لولم يمط له لم قرأ . ثم قال و عاذ كرنا من الادلة . المنقولة عن الاجلة \* ظهران ذلك من الامور المحدثة المردودة . فكيف تكون عبادة وطاعة مقبولة . عندالله تمالى ورسوله وقد قال عليه الصلاة والسلام ( مناحدثفيام، ما هذاماليس منه فهورد ) ای مردود فیکون فاعلها مستحقا للمقاب . و تارکها محفوظا عن المتاب . فتأمل حتى يظهر لك الخطأ من الصواب . هذا خلاصة ماذكره رجه الله تعالى وجزاء خيرا وهو سرع بجميع ماقدمناه \* وموافق لـــا عن كتب المذهب نقلناه ( فان قلت ) قول البركوى ببطلان الوصية بأتخاذ الطعاموالضيافة نومموته اوبده مخالف لمانقل عنابى جعفر مناجاتجوز من الثلث (قلت) في المسئلة قولان حكاهما في الخانية والظهيرية وغيرهما ومشي علىالبطلان فيمتن التنوير وذكر فيجامع الفتاوى اندالاصعووفق بينهماصاحب التنوىر فيشرحه بإن القول بالبطلان مقيد بان تحضر فيه النابحات ثم على القول بالجواز بشرطه انما يحل الاكل لمن يطول مقامهم عنده ولمن يجئ من مكان بعيد دون منسواهم ويستوى فيهالاغنياء والفقراء كافى الخانية (قال) فى الظهيرية وتفسير طول المسافة انلابيتوا في منازلهم فان فضل من الطعام شي كثير يضمن الوصى والافلا انتهى ( والمراد ) ان لا يمكنهم المبيت في منسازلهم لو ارادوا الرجوع فيذلك اليوم لبعدهما ( ويؤمد ) القول بالبطلان مطلقا ما في آخر الجنائز من فتع القدير للمحقق الكمال ابنالهمام حيث قال ويكره اتخاذالضيافة منالطمام مناهلالميت لانه شرع فىالسرور لافى الشرور وهى بدعةمستقبحة روى الامام احد وابن ماجد عنجرير بنعبدالله قالكنا نعد الاجتماع الى اهل

الميت وصنعهم الطعام منالنياحة ويستحب لجيران الميت والاقرباء الاباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( اصنعوا لآل جمفر طعامافقد جاء مایشغلهم)حسنهالترمذی وصححه الحاکمولانه بر ومعروف ويلح عليهم فيالاكل لانالحزن عنمهم من ذلك فيضعفون انتهى ﴿ الحاتمة ﴾ لدفع مايتوهم مبطلا لجميع ماتقدم ( انقلت ) الكقد اليت بالعجاب وارشدت الى الصواب . ولكن بقيت لناشبهة وهي ان مانقلته عنكتب المذهب يحتمل ان يكون مفرعا على مذمب المتقدمين فليس فيه دلالة على بطلان الاستثجار على التلاوة ونحوها ولاعلى بطلان الوصية لذلك بلكل منهما صحيم على مذهب المتأخرين ( قلت ) قدد كرنا سابقاً مايدفع ذلك الاشكال . على وجه الاجال . واكن لابأس بزيادة البيان، لمنصف يقبل آلحقولاينكر الميان، (فنقول) ارجم الىماسردناه لك منعبارات المتون التيهي عدة المذهب فانظر كيف صرحوا فيهااولا بقولهم ولايصع الاستئجار علىالطاعات كالحج والاذان والامامةوالتعايم ونحوها ثم ذكروا مذهب المتأخرين بقولهم والفتوى اليوم علىجوازه لتعليم القرآن واقتصر عليمه جل المتون المحررة كالهداية والكنز والمواهب وبعض المتون الحقوا بتعليم القرآن تعليم الفقه والاذان والاقامة وعلل الشراح ذلك بالضرورة وحاجة المسلمين لمدم من يقوم بذلك تبرعا فىزماننا لانقطاع ماكان لهم في زمان المتقدمين وصرحوا بأن المتأخرين اختاروا ذلك استحسانا فقد ابقوا ماعدا المستثنى مماليس فيهضرورة داخلاتحت المنع الذى هواصلالمذهب (فهل) يصم لماقل فضلا عن فاضل ان يقول انااخالف اصل المذهب بالكلية واقول انديصم الاستئجار على كل طاعة كالتلاوة والتسبيع والتهليل والحج والجهاد والصوم والسلاة والاعتكاف ونحو ذلك بمداطلاعه على مااستثناه ائمة مذهبه من اشياء محصورة اختلفوا فيما بينهم في بمضها وقيدوها وعلاوها بمالم يوجد في غيرها بل نصوا على عدم حواز غيرها كاقدمناه من عبــاراتهم ومنهــا عبارة الذخيرة البرهائية المتقدمة فىالفصل الثانى حيث صرح فيها اولا بما افتىبه المتأخرون منجوازهعلى التعليم معللا بالضرورة واعقبه بالنصريح بعدمجوازه على الاذان والاقامة والحج والغزو وسائر الطاعات ( فهل ) تحل لمسلم مقلد لابى حنيفة انيقول برأيه بخلاف ذلك اويعتقد انالجواز مطلقاعلى سائر الطاعات هومذهب المأخرين (وارجع) الى ماقدمناه عنرسالة الشرنبلالي فيالاستثمار على الحج منانه باطل باتفاق ائمتنا ومانقله منرد المحقق ابنالهمام على مايوهمه ظاهر

عبارة قاضى خان منجواز الاستنجار على الحج (فهل) يظن احد بابن الهمامانه لميفهم عبارات المتون وغيرها ولميعرف انمذهب المتأخرين الجوازمطلقا حتى يتجاسر على الاعتراض على قاضىخان اماكانله مندوحة من الاعتراض عليه بحمل كلامه على مذهب المتأخرين الذين نقـل مذهبهم قاضي خان في كتبه ورضي به وابنالهمام هوالهمام ابنالهمام . وناهيك بدمن امام ، وما اظن ان من يزعم فيه عدم فهمه لمذهبه انديفهم بعض كلامه (كيف ) وقدصرحوا قاطبة بأن مايأخذه المأموربالحج انما يأخذه بطريق الكفاية لاالعوض عن تعبه، وبنوا عايه انديجب عليه ردالزائد من النفقة . وأنه يشترط انفاقه يقدر مال الآمر . وانه متصرف فيه على ملك الآمرحياكان الآمر اوميتا معيناكان القدر اولا . وان للوارث ان يسترد المال منالمأمور مالم يحرم . وغير ذلك منالاحكام التي ذكروها في الحج عنالغير (ولو) صمح الاستئجار على الحج لانعكست هذه الاحكام وكان مايأخذه المأمور انمايأخذه بطريق العوض لاالكفاية ولم يجب عليه ردالزائد ولميشترط انفاقه بقدره وكان يتصرف فيهعلى ملكه مطلقالاعلى ملك الآمرولم يكن للوارث استرداده مطلقا لانبدل الاجارة علك بالقبض (فانظر) ايها المنصف الطالب الحق هل سمعت احدا من المتقدمين اوالمتأخرين صرح بخلاف هذه الاحكام وبأن الامر فيها اليوم على عكس ماذكروه حتى يكون شبهة اظنك ان المتأخرين لم يقصدوا الحصر فيما استثنوه وانهم جوزوا الاستئجار على سائر الطاعات وان لزم منه تخطئة الشراح وغيرهم بالتعليل بالضرورة اذلبست الضرورة داعيـة الىجوازه على سائر الطاعات فيكون تعليلهم في غير محله ( وحيث) لم يصرح احد بخلاف مانقلناه عنهم هل يتجاسر احدمنا علىمخالفتهم ورد نصوصهم برأيه بل لوقال ذلك وخالفهم لردعليه صفار الطلبة وقالوا له لانقبل الفقه بالعقل. بل لابد من احضار النقل . فان قال لهم نقلي انالحج طاعة وقد قال المتأخرون مجواز الاستثمار على كل الطاءات لقالوا لهاحضر النقل عن احد بمن يعدمه من اهل المذهب انه قال على كل الطاعات حتى نستر عو نستأجر من يصوم عنا رمضان ويصلي عنا واذا سئلنا يوم القيمة عن ذلك نقول يارسنا عبدك هــذا نقل لنــا عنالمجتهدينالذين امرتنا باتباعهم هذه العبارة التي هيءنص فيجواز الاستئجار على الصوم والصلاة كما هي نص على جوازه على الحج بلهي نص على هدم الكاليف الشرعية . والخروج عنقواعدالملة المحمدية . ﴿ فَهُلُ ﴾ يقبل ذلك العذر من مسلم جاهل . فضلا عن عالم عاقل . ﴿ فعلم ﴾ انائمتنا لم يستثنوا

منالطاعات الامانصوا عليه من التعليموالاذان والامامة ممافيه ضرورة داعيةوهى حفظ الدين \* واقامة شعائره للموحدين \* مع ان من عجز عن الحج مضطر الى احجاج غيره عنه ولايكاد بجد احدا متبرعا بالحبج عنه لكن لماكانت هذه الضرورة ليستكالضرورة الى التعليم ونحوه لم يجوزوا الاستئجار عليه علىان ضرورة هذا العاجز مندفعة بأنابة غيره منابه في الحجعنه والانفاق عليه في سفره من مال الآمر فلذا اتفقوا علىعدم جواز الاستئجار عليه واتفقوا على الاحكام التي فرعوها فى الحجوعن الغير كاقدمناه آنفا (وارجع) الى ماقدمناه اول المقصدعن الكنزوشرحه للزيلعي ومثله فيسائر كتبالمذهب متونا وشروحا وفتاوى منانالنيابة تجرى فىالعبادة المالية عندالعجز والقدرة كالزكاة والعشر والكفارة ولم تجر فىالبدنية بحال كالصلاة والصيام والاعتكاف والتلاوة والاذكار وفىالمركب منهماكالحبح تجرى عند العجز الدائم فقط (فهل) سمعت احدامنهم صرح بخلاف ذلك اوقال انذلك مذهب المتقدمين فقط مع انالنيابة اسهل من الاستئجار لكونها بدون عوض ولذاجازت في الحبح دون الاستئجار (وانظر) هل قال احدمن المتقدمين اوالمتأخرين بانديجوز للقاضىاوالمفتى اخذالاجرة على القضاء اوالافتاءباللسانمع انالقضاء والافتاءمن الطاعات (فهل) تقول انت يرأ لكبالجواز اوتزعم اندمذهب المتأخرين حتى يعتقدا لقضاة حلما يأخذونه من الرشوة والمحصول ويقو لون اعانأ خذه أجرة على القضاء فيكون اثم كفرهم فىعنقك حيث كنت سببا لتحليلهم ماهو محرم باجاع المسلمين ( وارجع ) ايضا الى ماقدمناه عن حاشية الشيخ خيرالدين الرملى على البحر من قوله في الرد على صاحب البحر اقول المفتى به جواز الاخـــذ استحسانا على تعليم القرآن لاعـلى القراءة المجردة كاصرح به في التاترخاسة الخ ( وارجع ) ايضاالى ماقدمناه عن حاشية المنتهى منقول شيخ الاســـلام تتى الدين انالاستئجار على مجردالتلاوة لم يقل بداحد من الائمة وانما تنازعوا في الاستنجار على التعليم (وارجم) ايضا الى ماقدمناه عن الفتاوي الحيرية . وماافتي به من بطلان الوصية \* فهل افتي بذلك مجازفة فى الدين . اولعدم فهمه لمراد المتأخرين . بل ماافتى الاعن فقه واف. وفهم صاف \* تبمالما صرح به مشايخ المذهب من ان الوصية للقراءة على القبر باطلة \* وانجازت القراءة على القبر لائها تشبه الاجرة على القراءة وهي باطلة \* فجزاهالله تمالى وغيره من العلماء العاملين \* جزاءوا فيايوم الدين \* ﴿ وَالْحَاصِلِ ﴾ ان المُخالف فىذلك . بعد وضوح هذه المسالك \* امامكابر منكر للعيان \* ولواقام عليه الف برهان . لكونه اتخذالقرآن مكتسبا فيخاف انانصف \* انيكون بمحريم كسبه

قداقر وأعترف . واماحاهل قليل الفهم . عدى العلم . متشبث بحبال اوهام بالية . وخيالات عن رائحة الصحة خالية \* ومستند الي عبارات خاوية \* كبيوت عناكيب واهية \* وكلمنهمــا آثم موزور \* لكون المكابر فيالدين \* اوالجاهل بيناظهر المسلمين . غير معـذور . ( فانقلت ) الآن حصيص الحق . وظهر الكذب من الصدق \* فانماذكرته صحيم \* ومااثبته من النقــول صـريح \* لايخنى على من عنده نوع علم . اورزق ادنى فهم . ولا ينكره الاغبي احق. موبالبهائم ملحق . ولكنا نرى اهل بُلدتناهذه قداطبقوا على هذه الافعال . واعتقدوها من ارجى الاعمال . فليكن هذا مماتمامله المسلمون وتما رفوه \* ورأوه حسنا حين ائتلفوه \* وقد ورد في الحديث ( انمار آه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن ) الاترى انهم جوزوا الاستصناع ودخبول الحمام والشرب منالسقا ونحو ذلكمما خالفالقياس. وقدجوزوه لتعاملالناس . فلملاتكون مسئلتنامن هذا القبيل . لنستغنى عن القال والقيل . ﴿ قُلْتُ ﴾ اعلماولا ان العرف على قسمين خاصوعام وقد اختلفوا في العرف الخاص هل هوممتبر اولا والذي صححوه هواندغير معتبر واماالمرف العامفهومعتبر بلاشك ولكنك كما قيل حفظت شيأ وغابت عنك اشياء ( منها ) انماذكرته من الاستصناع ونجوه من العرف العام ومسئلتنا من العرف الخاص فان العرف المام ماتعامله المسلمون منعهد الصحابة الىزماننا واقره المجتهدون وعملوا بمنساء على التعمارف وانخالف القياس ولم يردبه نص ولاقام عليه دليل فهذا اخذبه الفقهاء وأثبتوا بدالاحكام الشرعية وقدقالوا انالعرف بمنزلة الاجا ععند عدم النص ولامخني انالمراديه العرف العام عمني الذي ذكرنا لاماتعارفه بعض الناس فضلا عما ردهالعلماءوعدوه منكراكسئلتنا( وقد) ذكرالمحقق إينالهماماناجوزنا الاستصناع استحسانا بالتعامل الراجع الى الاجاع العملى منلدن رسسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم الى يومنــا بلانكبير والتعامل بهــذهالصفة مندرج فى قوله صلىالله تعالى عليه وسلم لاتجتمع امتى على ضلالة الى آخر ماقال فراجمه تعلم حقية ماقلنا ( وفى ) شرح الاهباء للعلامة البيرى عن السيد الشهيد التعامل فى بلدلامدل على الجواز مالميكن على الاستمرار من الصدر الاول فيكون ذلك دليلا عـلى تقرير النبي صلىالله تمالى عليه وسلم اياهم على ذلك فيكون شرعا منه والالايكون حجة الااذا كانكذلك منالناس كافة في البلدان كلهافيكون اجاعا والاجاع جمة الاترى انهم لوتماملوا على بيع الخروالربالايفتى بالحل انتهى ملخصا . فانظر أيها المنصف فىالتعامل فىمسئلتنا وتأمل فهاحتى يظهرلك دخولها تحتاى واحد منهذىن

التعاملين اللذن لآثاك لهما ( ومن ) الاشياء التي غابت عنك ان العرف أنما يعتبر إذا لممخالف النصكما قاله الوحنيفة ومجدرجهما اللهتمالي وعليه الفتوى كانصوا عليه في إب الربا وغيره ( وذكر )الامام تخرالدن الزيلمي في باب الاجارة الفاسدة عندقول الكنز وأنآجر دارا كلشهربكذا صمفيشهر فقط الاانيسمي الكلمانصه ولأمعني لقول من قال من المشايخ ان المقد صحيح في الشهر الثاني والثالث لتعامل الناس لانالتعاملاذا كان مخالفا للدليل لايمتبر انتهى ( وقد ) اسمعناك فىالمقدمة النصوص على خلاف ه ذا العرف وسقنالك من بعدها نصوص ائمة المذهب على بطلانه ورده وبينالك مااستثناه المتأخرون مخالفين فيه النصوص لاجل الضرورة آلتي لولاها لميستثنوا شيأمنها( فهل) يسوغ لعاقل ان يقول ان العرف يسلح دايلا لمسئلتنا حتى يقولاه الظلمة والفسقة اذن يجوزلنا فعال مانحن عليه مماتعامله الناس من قديم الزمان من الظلم والمعاصى المألوفة للتعامل الذي جعلته دليلا وانخالف النصوص ( فان قلت )هذا الولوسف قاضي المشرق والمغرب الذي تسلم انت وكل احد اجتهاده وعمله وورعه قدنقلوا عنه فىالربامس للة اعتدفيها العرف مع مخالفته النص وهي انهم قالوا في الاشياء الستة الربوية المنصوص في الحديث الصيم على ان بعضها كيلي وبعضها وزنى لوتغير العرف عماكان في زمنه عليه الصلاة والسلام وصاريبا عماكان كيليا بالوزن اوبالعكس لايعتبر ذلك ولايصم سعهما الأكاكان فيزمنه عليهالصلاة والسلام عملا بالنص وخالف أنونوسف وقال يمتبر المرف ( قلت ) نع قال ذلك ولكن بناه على انالمراد منالحديث انما هو منبط التساوى في الاشياء (\*) الستة المنصوصة وكما كان فيزمنه عليه الصلاة والسلام بعضها مكيل وبعضها موزون حاءتخصيص بعضها بالكمل وبعضها بالوزن بناء علىما كاناذ ذاك لان ضبط التساوى فى ذلك الزمن كان بذلك فلوتغبرالعرف وصارمايكال موزونا اوبالعكس يعتبرذلك لحصول المرادمن الحديث وهوضبط التساوى فىالستة باى معياركان من المعيارين وهذا فىالحقيقة ونفس الامرليس علا بالمرف المخالف للنص بلهو تأويل للنص كالانخني على انالمفتي مدخلاف ماقاله فلوماع الحنطة محنسها متساويا وزنا والذهب بجنسه متساويا كيلا لامجوز عندهما وانتمارفوا ذلكخلافا لابي وسف لتوهم حصول التفاضل لوبيع بالميار المنصوص عليه كانوباع مجازفة فالهلايجوز لتوهم الفضل كافي الهداية

<sup>( • )</sup> الاشياء الستة هي البر والشعير والتمر والملح والنهب والفضة فقدنص على انالاربعة الاول كيلية وانالآخرين وزيبة منه

وغيرها ( فقد ) ظهرلك انابايوسف لمبقل بتقديمالمرف علىالنصوا عااول النص بماذكر ناوعل بالنص ( واو ) سلمانه قدمه على النص في خصوص هذه المسئلة فلانسلم انهقائل بهمطلقا ( فقد )ذكر في فتح القديران النصاقوي من المرف لان العرف جازان يكون على ماطل كتعارف اهل زماننا في اخراج الشموع والسراج الى المقابر ليالى العيد والنص بعد ثبوته لايحتمل ان يكون على باطل انتهى (وحاشا) سيدنا ابايوسف انيقول بذلك مطلقا بللايظن فيمسلم القول بذلك لمايلزم عليه من ابطال الشريعة \* وهدم اركام المنيعة \* ( فقد ) تعامل الناس من قدم الزمان البيوع الفاسدة كبيع المظروف وطرح ارطال للظرف وبسع النقدين نسيئة ومتفاضلا وغيرذلك منالعقود الفاسدة والباطلة التىلاتعد والفوا الغيبة وكثيرا منانوا عالفسوق والفوا بيعالمينة والنصدق عنامواتهم في المساجدوغيرها في مواسم صيام النصارى ونقش الجدار القبلى من المسجدور فع الصوت بالذكر مع الجنازة والفوأ القاد القناديل والشموع الكثيرة في المساجد ليالي رمضان ( وقد ) نقل العلامة الباقاني في شرح الملتق فساوى العلماء من المذاهب الاربعة بحرمة ذلك مع ان الساس ريمـا يعدونه منشعائر الدين والفوا قراءة المرالد فيالمارات يتقربون بها الى الله تعالى وينذرونها لشفاء مرضاهم وقدوم غيبهم ويهدون ثواجا للني صلى الله تعالى عليه وسلمعانهالیستسوی الغناء واللعب(وقد) ذکر سیدی العارف عبدالغیالنابلسی تفسيق المؤذنين بذلك وعدم الاعتماد على اقوالهم بدخول الاوقات لهذه المنكرات ولواردنا الاكثارممااكب عليه الناس واعتقدوه قربا لخرجناعن المقصود (وبالجلة) فغالب الشريعة قدتغير ولم ببق منها سوى الاثر ( فهل ) يقول مسلم انالحرام يصير حلالا بالتمامل بل لواعتقد ذلك مخشى على دينه والعياذ بالله تمالى (ولو) كان اتفاق البعض بلالاكثر على ماخالف الشرع الشريف مع برا لماذمهم الله تعالى ورسوله صلىالله تعالى عليه وسلم فقدائني الله تعالى على القليل وذمالكثير بقوله تعالى ( وقليل من عبادي الشكور ) وقوله تعالى ( وما آمن معه الاقليل ومااكثر الناس ولوحرصت عؤمنين ولكن اكثرالناس لايعلمون) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ( انالاسلام بدأ غريبا وسيعود كابدا فطوبى للغرباء قيلومن هميارسول الله قال الذن يصلحون اذا فسدالناس) الى غيرذلك من الآيات والاحاديث ويكفيك دماللة تعالى الذين قالوا أنا وجِدنا آباءنا على امة وأنا على آثارهم مقتدون (فان قلت ﴾ اليس حنفية عصرك كانوا نفتون بصحة هذه الوصايا والاستئجار أفتراهم كانوا يفتون بدون مستند ( قلت ) نعم انهم كانوا يفتون بذلك ولكنك لوطلبت

منهم المستند علىذلك وفتشوا مشرق الارض ومغربهما لايكادون يستندون الابالعرف وعا فيوقف القنية وعـاشــذبه صـاحب الجوهرة ( اما ) العرف فقد علمت حاله ( واما ) مافي القنية فقد بينا المراد منه قبيل الخاتمة وان صاحب القنية نفسهمشى في موضع آخر على بطلان الوصية واشار الى تضعيف القول بالجواز الذى ذكره فىالظهيرية فهومرجوح لمخالفته لمساصرحوا بتصحيحه معللين بالديشبه الاستئجارعلى قراءة القرآن وذلك باطل وبدعة كافدمناه عن الولو الجيةوالتاترخانية وغيرهمـا ( وقد ) قال العلامة قاسم انالحكم والفتيـا بالقول المرجوح جهل وخرق للاجاع وحينئذ فلايصحان يعتبر العرف بناءعلى هذا القولاالضعيفلان اعتبار العرف المايجوز اذالم يخالف نصا اوقولاً مصحاً ﴿ نَعْمُ ﴾ قَدْيُحِكُونَاقُوالاً بلاترجيم وقد يختلفون فى التصميم فحينئذ يعتبر العرف واحوال الناس وماهو الارفق وماظهر عليه التعامل وماقوى وجهه كماذكره فىاول الدر المختار وخلاف ذلك لايجوز ( وقال ) العلامة قاسم في فتاواه وليس للقياضي المقلد ان يحكم بالضعيف لانه ليس مناهل الترجيع ولوحكم لاينفذ لانه قضاء بنيرالحق لان الحق هو الصيم وماوقع منانالقول الضعيف يتقوى بالقضاء المرادبه قضاء المجتهد كابين في موضعه انتهى ( ولاسما ) وسلاطين الدولة العثمانية الدهمالله تعالى لايولون القضاة والمفتين الابشرط الحكم والفتيا بالصيم فىالمذهب فاذا حكم بخلافه لاينفذحكمه كاصرحوابه ايضا( هذا) في حق غيره وامافي حق نفسه فقد صرحوا بانهليس للانسان العمل بالضعيف فىحق نفسه كا ذكره العلامة الشرنبلالى فى بعض رسائله لكن قيده غيره بغير منله رأى كانقله العلامة البيرى في اول شرحه علىالاشباء فيجوز لمن له رأى ترجح به عندهذلك القول بدليل صحيح معتبرلا بمجرد التشهى اوتتبع الرخص أوالطمع فىالدنيا ان يعمل به لنفسه ولايفتى به غيره لانه غشر وخيانة فيالدين لان السَّائل لم يسأله عا رجَّحه لقسه وقتالحاجة بل عما رجعهالائمة لكل الامة الذي لوحكم به قضاة زمانسا نفذ ( نعم ) قد يرجعون القول الضميف لعارض كا في المحتلم الذي احس بأنى فحبسمه حتى فترت شهوته فعند ابى وسف لايلزم الغسل وهوضعيف لكن جوزوا العمل به للضيفالذي خشي رسة لامطلقا فهذا ونحوه بجوزللشخص العمل به لنفسه وله ان يفتى به غيره فى مشل هذه الحالة فقط . واما ماشــذبه صاحب الجوهرة واغتربه صاحب البمر والشيخ علاءالدين من صحة الاستئجار على القراءة فغير صحيح لمخالفته لكتب المذهب قاطبة كاقدمنا ذلك كله، والذي يغلب

على ظنى انالحدادى صاحب الجوهرة اشتبه عليه الاستثجار على القراءة بالاستثجار علىالتعليم فسبق قلمه وتبمه من تبعه كصاحبالبحر والقهستاني ومنلا مسكين ويدل على ذلك قوله وهوالمحتار فانا لمنر احدا ذكر اصلالصحة فضلا عنكونه هوالمختار وآنما الذى اختساروه الاستئجار علىالتعليم وهذا مايقال فىزلة العسالم زلة العبالم وبعبد سماعك نصوص المذهب لايجوز لك تقليده فان الجوادقد يكبو والصبارم قدينب وولو فرضنها آنه منقول عن احد من اهل المذهب المعتمدين مع مخالفته للتون وغيرها لايعول عليه وكذا انكان بناه على ماتقدم عنحاوىالزاهدى منانه ليس للقارئ اخذاقل منخسة واربعين درهما اذا لميسم اجرا فانه مخالف لعـامة كتب المذهب فهو ان ثبت قول ضعيفلايجوز العمل به لمام، فانالمتقدمين طردوا المنعمطلقا والمتأخرون انما اجازوا مااجازوه للضرورة كماصرحوا بدوالضرورة تنقدر بقدرها ولاضرورةللاستئجار على مجرد التلاوة فلاتجوز كالايجوز اكل الميتة فيغيرحالالضرورة \*الا ترى أنه لو انتظم بيتالمالووصلالمعلونالىحقوقهم يرجعالمتأخرون الى اصلالمذهب لعدم العلة التياقتضت مخالفتهم لدوهي الضرورة ويصير بطلان الاستئجار على جيع الطاءات متفقا عليه بين اهلالمذهب جيماً فكيف مالا ضرورة فيه اصلا فثبت ان مافي الحاوى لايعمل به بلالعمل علىمافىالمتون وغيرها ﴿ فقد ﴾ ذكر صاحبالبحر فىقضاء الفوائت انه اذا اختلف التصميم والفتوى فالعمــل عا وافق المتون أولى انتهى \* فكيف بما اطبقت عليه كلمتهم وكان هوالمنقول عنائمتنا الثلاثة المجتهدين \* ومن بعدهم من المرجين. ولم ينقل خلافه عن المتأخرين. فهل يمول بعده على ماسبق اليه القلم \* اوزلت بدالقدم. ونبه على رده الاخيار \* من العلماء الكبار . كصاحب الطريقة وصاحب تبيين المحارم وعلامة فلسطين . الشيخ خير الدين . وسيدى عبدالغنى النبا بلسى وغيرهم \* والهمه المولى لهذا الحقير على وفق مرامهم \* قبل الاطلاع على كلامهم . فله الحمد عـلى ماالهم . وتفضل به وانع . فكيف يسوغ لحنني منصف \*بقبول الحقمتصف \* بعد سهاعه ماطفحت به كتب مذهبه \* من بطلان الاستئجار على قراءةالقرآن ونحوهمن الطاعات مما ليس فيهضرورة وبطلانالوصية به . ان يفتي مجوازه للتعامل ويأكل اموال اليتامي والارامل، وفقراء الورثة بهذا الظن الباطل \* ﴿ رَبُّنَا لَا تَرْعَ قُلُوبِنَا بَعْدُ أَذْ هَدِّيِّنَا وَهُبُّ انا من لدنك رحة انك انت الوهاب ﴾ فأحذرك الله تعالى وعقابه . وغضبه وعذابه . ان تذكر الحق به د ظهوره مروتعمد الى اطفاء نوره \* ميلا الىالطمع

في الدنيا الدنية . وتحصيل اعراضها الفانية الردية . لئلا تكون كن قص الله تعالى علينا خبره في كتابه العزيز بقوله عن منقائل ﴿ واتل عليهم نَبِأَالْذَى آيناه آياتنا فانسلخ منها فاتمعه الشطان فكان منالفاون ولوشئنالرفعنامها ولكنه اخلد الىالارضواتبع هواهفئله كمثل الكلب ﴾ الآية واكثرالمفسرين على انه بلعام بن باعورا وكان عالما من علماء بني اسرائيــل وكان عنده اسمالله تعالى الاعظم فاغروه بالمال على ان يدعو على موسى عليه السلام فال الى الدنيا ولميعمل بمله واتبع هواه فأضلهالله تعالى على علم ونزع منقلبه الاعان وقصته شهيرة \* في مواضع كثيرة \* ولم تفترس الدنيا هذا وحده بل افترست خلقا كثيرا لم تفن عنهم دنياهم من الله شيئاو كانوا من الهالكين فقل الحق ولوعليك، ولا تداهن احدا ولوكان احبالناس اليك\* فقد اخذالله تعالى ميثاقه على اهل العلم ان لايكتموه فقال تعالى ﴿ وَاذَ احْدَالِلَهُ مِيْنَاقِ الدِّينَ اوْتُوا الكَتَابِ لَتَبِينَنَّهُ لَلنَاسُ وَلاَتُكَتَّمُونِه ﴾ وقال تعالى ( انالذىن يكتمون ماانزلنـا مناابينات والهدى من بعدما بينــاه للنــاس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ﴾ وقال عليه لصلاة والسلام ( منسئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيمة الجام من الر )رواه ابوداود والترمذي \* وقالعايه الصلاة والسلام ( مامن رجل محفظ علما فيكتمه الااتى يومالقيمة ملجوما بلجـام من مار ﴾ \* رواه ابويعلى والطبراني . وقال عليه الصلاة والسلام ( من كتم علما ممانفع الله به في امرالدين الجمه الله تعالى يوم القيمة بلجام من نار ) رواه ابن ماجه . وقال عليه الصلاة والسلام ( مثل الذي يتعلم العلم ثم لايحدث مه كثل الذي يكنز الكنز ثم لا منفق منه ) \* رواه الطبراني • فانكنت من اهل العلم والعرفان . وظهرلك حقية ماقلنا الى العيان . فاصدع بماتؤم واعرض عنَ الجِ اهلين . وانكنت تحثى الفقر فالله تعالى خيرالرازقين . ومن ترك شبألله عوصه الله تمالي خيرامنه فانه كرم الاكرمين . وما أقبم الاكتساب الدين " فاطلب عاتممل وجهالله تعالى ولاتشرك بعبادته احدا . وَلاثرج بها اجرة منالسًاسُ بل ارح الثواب والاحر منه غدا \* فقــد قال رسَّنا وهو اصدق القــاثلين . في كتابه المبين . انالذين يتلون كتابالله واقاموا الصلاة وانفقوا بما رزقناهم سرا وعلانية برجون تجارة لن تبورليوفهم اجورهم ويزيدهم منفضله ﴾ ومعلوم انتجارة الدنيا بوار . وانالآخرة هي دارالقرار ، فشأن الذين يتلون كتابالله تمالى العمل بمافيه وقداخبر انهم يرجون تجارة لنتبور • وهى نيل الثواب منه والاجور وقال بمض اهل البصيرة كل علم يراد للعمل فلاقيمة

له بدون العمل لقول الله تمالى ﴿ قُلْ يَاهُلُ الْكُتَّابِ لَسَمَّ عَلَى شَيَّ حَتَّى تَقْيُمُوا التورية والانجيل وماانزل اليكم منربكم ﴾ يعنىالقرآن فالعالماذاعلم جيع العلوم ولم يعمل عماامره القرآن ولم ينته عانهي الله تعمالي عنه فليس على شيء بنص القرآن فيكون مثله كثل الحاريحمل الفاراء ومثله كثل الكلب ان تحمل عليه يلهث اوتتركه يلهث فاى حزناعظم منالتمثيل بالكلب والحمار انتهى وفقنا الله تعالى للعمل بمافيه • واعانسًا على تلاوته وتدبرمعيانيه • الداكرم الاكرمين • وارحم الراحين \* واستغفرالله العظيم ﴿ التُّمَّةُ ﴾ لبعض فروع ومسائل مهمة \* فوائدها جة . اعلم انالوصية واحبة اذا كان عليه حق مستحقلته تعالى كالركاة والكفارات وفدية الصيام والصلاة التي فرط فيها ومباحة لغنىومكروهةلاهل فسوق والافستحبة ولآبجب للوالدين والاقربين لان آية البقرة منسوخة بآية النساءوركنها الابجابوالقبول ولودلالة كأن يموت الموصىله بعدموت الموصى بلاقبول صريح \* وتجوز بالثلث للاجنى بلازيادة الا أنتجيز الورثة بعدموت الموصى لاقبله . وندبت باقل منه عند غنى ورثته اواستغناهم بحصتهم منالارث. كاندب تركهابلااحدهما لانهاحينئذصلة وصدقة . وصحتبالكل عندعدمالوارث واذااجتم الوصايا قدم الفرض واناخره الموصىوان تساوت قدم ماقدمه \* قال الزيلعي كفارة قتل وظهار ويمين مقدمة على الفطرة لوجوبها بالكتاب والفطرة على الاضمية لوجوبها اجهاعا \* وفي القهستاني عن الظهيرية عن الامام الطواويسي يبدأ بكفارة قتلثم يمين ثم ظهار ثمافطار ثمالنذر ثمالفطرة ثم الاضحية وقدم العشرعلى الحراج ، وفي البرجندي مذهب ابي حنيفة رحه الله تعالى آخراان حج النفل افضل من الصدقة ولو اوصى بان يصلي عليه فلان او محمل بعد موتّه الى بلدآخر اويكفن فى ثوب كذا اويطين قبره اويضرب على قبره قبة فهي باطلة انتهى الكل منالتنوير وشرحه ( تنبيه ) وبما تقررمع مامرعم كيفية ترتيب الوصية لمناراد ان يوصى فيجب عليـه تقـديم الاهم فالاهم فيقدم حقوق العبـادالتي لاشاهديها فان حقوق العبد مقدمة لاحتياجه واستفناء الله تعالىثم باخراجزكاة ماله اوماتبق عليمه منهما . وبالحج الفرض ان لميكن حج . وبكفارة كل يمين حنث فيها وبجب دفع كل كفارة لمشرة ولايكنى دفع كفارات متعددة اوكفارة واحدة لاقل . ويبقية الكفارات المذكورة انكان عليه شئ منها معمراعاة العدد فىمصرفها كماعلت وبالنذور ونفدية الصيام والصلاة ويكني دفعهالواحد وِعَافِي ذَمَّتِهُ مِنَ الْاصَاحِي وَصَدَقَاتُ الفَطْرُ وَنَجُوذُلْكُ • فَهَذَا كَاهَاذَا تَرْكُ شَيَأْمُنَهُ

يكون آثمًا ويموت عاصيا ويستوجب النار\* انالم يعف عنداالففار . ثم ان لم يكن عليه شئ من ذلك اوكان وفعله اواوصى بديستحبله ان يوصى بان تحج عنه نفلا فانه افضل من الصدقة كاقدمناه \* وبشراء رقبة تعتق عنه \* وشاة تضمى عنه \* ويفدية صلاتهوصيامه . وكفارات عان ونحوها احتياطالاحتمال تقصيره في شيء من ذلك \* وكذا بشيُّ معين بخرج عنه على نية الزكاة لماقلنا \*وتوصي ايضا لفقراء ارحامه ثم بعدهم لفقراء جيرانه ثم لاهل حرفته ثم اهل بلده ثم للفقراء من غيرهم وينبغي ان يتفقد ذوى الهيئات والمروءةمن الفقراء «١» وذوى العلم والصلاحومن لدحق عليه من تربية اوتعليم اونحو ذلك ليكون ذلك شكرا له على صنيعه ايضا فهو مأموريه وانستفقد مسجد محلته اوغيره لعله محتاج الى مرمة ونحوها \* وان يوصى بشيء لعمارة طريق اوسبيل اوتجهيز غاز اوابن سبيل اوفك اسيراوغارم اونحو ذلك فكلذلك اومعظمه قدانعقداجاع المسلين على جزيل ثوابه ولواوردنا مافيه منالاحاديث والاخبـار لخرجنا عنالمقصود \* وان يوصى اهله بالتقوى والصبر وأن لاترفعوا عليه صوتا ولايصلوا علمه فيالمسجيد ولايحفروا له قبرا لمبل ميته «٢» فانه مابقي شئ من عظامه لابجوز نبشه كاذكرو.وانلايكفنو. د ١ ، قال في شرح الهداية المسمى بمعراج الدراية ثم أعلم أن الافضل أن يجعل وصيته لاقاربه الذبن لابرثون اذاكانوا فقراء قال النعبد البر لاخلاف فيه بين العلماء لانه تعالى كتب الوصية للوالدين والاقربين فخرج منه الوارثون بقوله عليه الصلاة والسلام لاوصية لوراث وبقي سائر الاقارب على الاستعباب وقدقال تعالى ﴿ وَآتَى المَالَ عَلَى حَبِّهُ دُوى القربِي ﴾ الآيةفبدأَبِم ولان الوصيةصدقة فتعتبر بالصدقة فىالحياة امالواوصىلفيرهم وتركهم صحتوصيته عندالفقهاءواكثر اهل العلم وعنطاووس والضحاك تنزعمن الغيروترد الىقرابته وعن الحسن وجابر أبن زيديعطى ثلث الثلث للغير ويرد الباقي الىقرابته اه منه «٢» قال العلامة مجد الشهير بان اميرحاج تايذ ان الهمام في شرحه على المنية واما مايفعله الجهلة الاغبياء منالحفارين وغيرهم فىالمقابر المسبلة العامة وغيرها

«٢» قال العلامة مجمد الشهير بابن اميرحاج تبيد ابن الهمام فى شرحه على المنية واما مايفعله الجهلة الاغبياء من الحفارين وغيرهم فى المقاس المسبلة العامة وغيرها من بش القبور التى لم شبل اربابها وادخال اجانب عليهم فهو من المنكر الظاهر الذى ينبغى لكل واقف عليه انكاره على متعاطيه بحسب الاستطاعة فان كف والا رفع الى اولياء الامور وفقهم الله تعالى ليقابلوه بالتأديب ومن المعلوم ان ليس من الضرورة المبيحة لجمع الميتين فصاعدا ابتداء فى قبر واحد قصد دفن الرجل مع قريبه اوضيق على الدفن فى تلك المقبرة مع وجود غيرها وان كانت تلك المقبرة «٣»

عاخالف السنة . وان لا يستأجروا له على الختمات والتهاليل بل نفعلون ذلك له تبرعا هماوغيرهم فانذلك بنفعه اماالقرآن فشهير وأماالتهاليل ففيها اثروحكاية تؤمده ذكرهما السنوسي فيآخر شرح السنوسية والاحسن ان فعلها بنفسه في حياته للاتفاق على وصول ثوام اله على انما فعلونه له بعد موته لانخلو عن منكرات غالبًا . وليحذر عن الوصايا الباطلة التي ذكر ناها وغيرها . وينبغي ان يوصيم بان لايضربوا على قبره خيمة في الثلاثة الايام فان فيه زيادة على الكراهة ماشاهدناه من تهدم كثير من القبور بسبب دق الاوتاد وان سقص الوصية عن الثلث ويراعى جانب الورثة كام . وان يكتب في صدر وصيته كما نقل عن الامام رجهالله تعالى بعد البسملة هذا مااوصي له فلان بن فلان وهويشهد انلاالهالاالله وحده لاشريكله وان مجدا عبده ورسوله وانالجنة حق والنار حقالي آخر ماذكره في الظهيرية في موضعين قبيل القسم الثالث في المحــاضر والسمجلات . وان يداوم علىذكر الله تعالى ليكون آخر كلامه لااله الاالله . فهذه هي الوصية الشرعية . والخصلة المرضية . التي محمل عليها ماوردت به الاحاديث النبوية . الخالية عن الحظوظ النفسانية ، والذغات الشيطانية ولاما فعل في زماننا فإن اغليها باطلة ردية . فاعمل ما وعلمها غيرك لتنال الدرجات الرفيعة. واحرص عليها فان ماسواها كسراب بقيعة. واشكر مولاك ، علىمااولاك.فهو شولي هداك \* وفيالتنوىر وشرحه الوصية المطلقة كقوله هذا القدر منمالي اوثلث مالي وصية لاتحل للغني لانها صدقة وهي على الغني حرام وأن عمت كقوله يأكل منها الغنى والفقير ولوخصت بالغني اوبقوم اغنياء محصورين حلت لهم وكذا الحكم في الوقف كإحرره منلاخسرو انتهى ،وتأمله معماقدمناه عن الخانبة في الوصية باتخاذ الطعام من قوله ويستوى فيه الاغنياء والفقراء وعلله فىجامع الفتــاوى بجريان التعــارف بإنهاللغنى والفقير قال والمعروف كالمشروط وهذه وصية لاتختص بنوع كالعلماء والفقراء بل تع انتهى . لكن قدمنا عنه تعييم بطلان هذه الوصية فتدبر . وعلىمافي التنويرفافعل في زماننا من الأيصاء بسق ماء السوس في المقبرة حالة الدفن لامحل للذي الشرب منه فتنسه \* وفىنورالمين في اصلاح جامع الفصولين عن مجمع الفتاوى لوالورثة صفارا فترك «٣» ماستبرك بالدفن فيها لبعض من بها من الموتى فضلا عن كون هذه الامور وماجرى عراها مبحة للنبش وادخال البعض على البعض قبل البلا معما محصل فيضمن ذلك منهتك حرمة الميت الاول وتفريق اجزائه فالحذر منذلك الهمي منه

الوصية افضل وكذا لوكانوا بالنين فقراء ولايستغنون بالثلثين وانكانوا اغنياء أويستغنون بالثلثين فالوصية أولى \* وقدر الاستغناء عن الىحنىفة أذاترك لكل واحد اربعة آلاف درهم دونالوصية وعن الامام الفضلي عشرة آلاف انتهى \* وقوله فترك الوصية أفضل (١٠ مخالف لمام الا ان محمل عليه فتدير (فرع) له خادم اوقريب اسمه محد وهو معهود فيمايينه وبين اهله وجيرانه بهذاالاسم ومتى ذكريه من غير نسبة يعرفونه يعنه نقال اوصيت لمحمد بكذا ولمهذكر اسماسه وجده وفهموا انه عناه هل يحلله ان يأخذ وللسامع ان يشهد قيللا وقيل نعم قال فيالقنية وهو الاشبه بالصواب واوفق لنيرها منالمسائل وادفع للحرج فقد التلىالخاصة والعامة تقولوناوصيت للامام كذا وللمؤذنكذا وترمد به امام المحلة ومؤذنها ونفهم الناس ذلك انتهى \* وفها عليه فوائت نتحراها وقضاها ثم كان مجتهد فيالمحافظة على المكتوبات والصيام لكنه نخاف أندعسي ترك تمديل الاركان وعليه تبعسات اخرفانه نقدم التبعات ثم انكان الورثة أغنياء يستحبان نوصي للصلوات والصامات وفهااوصي نثلث ماله الي صلوات عره وعليه دين فاجاز الغريم وصيته لايجوز لان الوصية متأخرة عن الدن ولم يسقط الدن بأجازته \* وفها اوصى بصاوات عمره وعره لامدرى فالوصية باطلة ثمرمز انكان الثلث لايني بالصلوات جاز وانكان أكثر منها لمجزانتهي ( قلت ) والظاهر أن المراد لايني بغلبة الظن لأن المفروض أنعره لابدري وذلك كأنيني الثلث بنحوعشر سنين وعره نحوالخسين اوالستين ووجه هذاالقول ظاهر «٧» للماهروكا أنه تخصيص للاول فتأمل \* اوصى لرجل عبال وللفقراء « ١ » قوله مخالف لمام اي في اول التمة فانه قيد ندما هناك عااذا كانوا اغساء أويستغنون بالمبراث والافالافضل تركها وظاهره اندلافرق ببنمااذكانت الورثة صغارا اوكيارا وهناقل انتركها افضل اذاكانوا صغارا وظاهرهولوكانوا اغنياء فخالف مامرالاان محمل ماهنا علمه بأن براد بالصغار الفقراء تأمل منه « ۲» قوله ووجه هذا القول ظــاهر سانه انرجلا لواوصي بثلث ماله وبشيُّ آخر زائد على النلث وهو محهول تنفذ الوصة من الثلث فقط ولاتضر حهالة مازاد عليه لانالزائد اذاعم لاتنفذ الوصيةبه فكذا اذاحهل واو اوصى بشئ مجهول هودون الثلث لمتصم اصلا وهنا لمبارانها الثلث بني بنحو عشرسنين وعره نحو الحسين تقرسا علنا نقينا آنه اوصى بالثلث وبأزند منه وذلك

الزائد محمول فتنفذ من الثلث فقط ويلغو الزائد فلاتضره الجهالة وأما أذا كان ٣٠٠

عال والرجل محتساج الاصمحجواز اعطائه من نصيب الفقراء كافي الخانية . وفها ولوقال تصدق بهذه العشرة على عشرة مساكين فتصدق بها على واحددفعة جاز وكذا عكسه . أوصى بأن يتصدق بشي من ماله على فقراء الحاج اومكة عن الى يوسف يجوزان يتصدق على غيرهم وقال زفر لاوعن ابراهيم بن يوسف الافضل ان لايجاوزهم • قال في جامع الفتاوي وان صرف الى غيرهم جازوعليه الفتوى . ولوقال في عشرة اليام فتصدق في يوم واحد جاز . وفي الظهيرية وغيرهــا اوصت إلى زوجهــا بان يكفنها منمهرها الذي عليه فوصيتهما باطلة ( قلت ) فليتنبه لهذ. فهي كثيرة الوقوع فىزمانسا حيث توصى بتجهيزها منمالهما وزوجهما حي فلباقي الورثةالرد لانذلك على الزوج فهي وصيةله في المعني ﴿ فَائَّدُهُ ﴾ اعلم انهاذااوصي بفدية الصوم محكم بالجواز قطعا لانه منصوص عليه وانتطوع بها الوارث بلاايصناه قال مجمدرح فىالزيادات بجزيه انشناء الله تعالىوهكذا علقه بالمشيئة فيما اذااوصى بفدية الصلاة لانهم الحقوها بالصوماحتياطا لاحتمال كونالنص معلولا بالعجز قالوا وان لم يكن معلولا فهي برمبتــدأ يصلح ماحيــا للسيئــات فكان فيهـا شبهةكما اذالم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالاول ولمبجزم بالاخيرين فعلم انداذالم يوص بفدية الصلاة فالشهة اقوى ( واعلم انالمذكور فيارأينه منكتب ائمتنافروعا واصولا الهاذا لميوص بفدية الصوم بجوزان يتبرع عنهوليه وهومن لهالتصرف فى ماله بوراثة اووصاية قالوا ولولم يملك شيأ يستقرض الولى شمياً فيدفعه للفقير ثم يستوهبه منه ثم يدفعه لآخر وهكذا حتى يتم . والمتبادر منالتقييد بالولى انه لايصيم منمالالاجنبي ونظيره ماقالوا اذا أوصى بحجبة الفرض فتبرع الوارث بالحج لامجوز وانالم ىوص فتبرع الوارث امابالحج بنفسه أوبالاحجاج عنه رجلا فقدقال الوحنيفة مجزيه انشاء الله تعالى لحديث الخثمية فانهشبهه بدين العباد وفيه لوقضي الوارث منغير وصية بجزيه فكذا هذا . وفي المبسوط سقوط حجة الاسلام عن الميت باداء الورثة طريقه العلم فانه امربينه وبين ربه تعـالى فلمذا قيد الجواب بالاستذاء انتهى ذكره في البحر .

وسه الثلث يني باكثر من نحو الخمسين نعلم انه قداوصى بأقل من الثلث وذلك الاقل لم نعلمه كم هو خمسون اواقل اواكثر فلذا بطلت الوصية والظاهر ان هذا القول تخصيص للقول الاول الذي اطلق البطلان فلا يتنافيان والله تعالى اعلم انتهى منه

وظاهره انه منغير الوارث لايجزى وان وصل الى الميت ثوابه ثم هـذا يمكر على ما قدمناه عن الشر نبلالي والفتح من وقوعه عن الفاعل فليتأمل ( فان قلت ) تشبيهه بالدن في الحديث نفيد أن الوارث ليس نقيد لأن الدن لوقضاه اجنبي جاز ( قلت ) المراد والله تعالى اعلم التشبيه في اصل الجواز لامنكل وجـه والا فالدين يجب اداؤه منكل المـال وان لم يُوص به والحج ليسكذلك عنــدنا فانه لايجب الابوصــية ولايخرج الامن الثلث لانه عبادة ولابد فيها منالاختيار بخلاف حقوق العباد فان الواجب فيهما وصولهـا الى مستحقهـا لاغير فلم يكن التشبيه من كل وجــه فلم يلزم ماقلتــه نع وقع فىكلام بعض المتأخرين في مسئلتنا الوارث اووكيله ومقتضى ظاهر ماقدمناه من كلامهم أنه لايصم لانالوكيل لما استوهب المال من الفقير صار ملكا له لاللوارث وصار بالدفع ثانياللفقير اجنبيا دافعا من مال نفسه الاان بوكله بالامهاب والاستيهاب في كل مرة . واماقوله وكلتك باخراج فدية صيام أوصلاة والدى مثلاً فقد يقال يكفى لان مراده تكرير الايهاب هـ١، والاستيهاب حتى يتم وقد بقال لايكنى مالم يصرح بذلك لان الوارث العامى لايدرى لزوم كون ذلك من ماله حتى يكون ملاحظا أنه وكيل عنه فىالاستيهـاب له أيضـا بل بعض العوام لا يعرفون كيفية ما نفعله الوكيل اصلا ولاسما النساء \* نعمان قلنا القييد بالولى غير لازم بلالمراد منه حصول الاخراج من ماله اومن مال غيره باذنه لايلزم شيء من ذلك وقد بلغني عن بعض مشاريخ عصرنا انه كان نقول بلزومه وانكر عليه بمضهم وكأن كلواحد نظر الىشئ مما قدمناه والله تمالى اعلم ولكن لايخني انالاحوط ان يباشره الوارث بنفسهاويةول لآخر وكلتك بان تدفع لهؤ لاء الفقراء هذا المال لاسقاط كذا عن فلان وتستوهب لي من كل واحد منهم الى انبتم العمل . ثم اعلم انه لا يجب على الولى فعل الدور وأن اوصى بدالميت لانها وصية بالتبرع واذاكان عليه واجبات فوائت فالواجب عليه ان يوسى بما يني بها ان لم يضق الثلث عنها فان اوصى باقل وامر بالدور وترك بقية د۱» قوله والاستيماب فيه آنه لايصم لانه توكيل بالتكدى اى الشحادة لما صرحوا به من ان التوكيل بالاستقراض باطّل وكذاكل ماكان عمليكا اذاكان الوكيل من حهة الطالب التملك كالاستعارة لأن ذلك صلة وتبرع ابتداء فيقع للوكيل الا ان محمل على الرسالة بان مخرج الكلام مخرج الرسالة بان يضيف الكلام للآمر انالمؤلف فيقول ان فَلانايطلبمنك ان تهبه كذا والله تصالى أعلم

الثلث للورثة اوتبرع بدلنيرهم فقد اثم بترك ماوجب عليه نبه عليه في تبيين المحارم وهذا الناس عنه غافلون \* والظاهر ان في الحج كذلك يجب ان يوصي بما يغي بالاعجـــاج من محله تأمل ﴿ فائدة اخرى ﴾ اوصى آلى رجل فى نوع كان وصيا فى الانواع كلما فوصى الاب لانقبل التحصيص بخلاف وصى القاضى كما فى الخانبةوغيرها ﴿ وَفَى ﴾ حيل الناترخانية جمل رجلا وصيه فيما له بالكوفة وآخر فيما له بالشام وآخر فيما له بالبصرة فعند ابى حنيضة كلهم اوصياء في الجميع ولاتقبل الوصاية التخصيص بنوع او مكان اوزمان بل تبم وعلى قول ابى يوسف كل وصى فيما اوصى اليه وقول مجد مضطرب والحيلة ان يقول فيما لى بالكوفة خاصة دون ماسواها ونظر فها الامام الحلواني بان تخصيصه كالحجر الخساص اذا ورد علىالاذنالعامفانه لو اذن لعبده فىالتجارةاذنا عاما ثم حجر عليه فى البعض لايصح وبأنهم ترددوا فيما اذا جعله وصيا فيما له علىالناس ولم يجعله فيما للناس عليه واكثرهم على أنه لايصم فني هذه الحيلة نوع شبهة انتهى ملحصا ﴿قلت﴾ ومفاده أنه لو أوصى الى رجل بتنفيذ وصية عبرات وكفارات ونحوهما يصير وصياعاما على جيع تركته ويكون التصرف فها له بل وان قال حملتك وصيا فىذلك خاصة مناء على ماقاله الحلواني فتـأمل \* ثم رأيت المسـئلة منصـوصة فىالفتاوى الخانية حيث قالمانصه ولواوصى الىرجل بدين والى آخران يعتق عبده اوينفذ وصيته فهما وصيان في كلشئ في قول ابي حنيفة وقالاكل واحد وصى على ماسمى له لايدخل الآخر معــه انتهى ، وصرح فيهــا بأن الفتوى على قول ابى حنيفة والناس عنها غافلون فلتكن علىذكر منك والله تمالى اعملم وله الحمد على ماالهم وعلم • وصلىالله على سيدنا مجدالنبي المكرم • وعــلى آله وصحبه وسلم \* وقد نجز تحرير هذه الور بقيات على بدُّ مو شبها \* ومنهم برودهاوحواشها . محمد امين .ان عابدين . عفالله تعالى عنه وعن والديد .

ومن له حق عليه . آمين فيرجبالاصم سنة ١٢٢٩

﴿ هذا تقريظ العلامة السيداجدالطحطاوى مفتى مصر القاهرة ﴾ ﴿ وصاحب حاشية الدر المختار الفاخرة ﴾

بسم الله الرحن الرحيم

جداً لمن جمل فؤاد الحاسدين لمهند النصر غداً . وصيركاوم الحائدين لمنصة الرد ورداً . وصلاة وسلاماً على اشرف رسول الذي الزل عليه للمعاندين لقد جئم شيأ ادا «تكاد السموات ينفطرن منه وتنشق الارضوتخر الجبال هدا وعلى آله واصحابه الذين سجعل لهم الرجن ودا \* مابشر بشير المتقين واندر قوما لدا ( اما بعد ) فقد اطلعت على هذه الرسالة التمينة \* التى هى لنفائس الصواب خزينة «المسماة بشفاء العليل ، وبل الفليل «في حكم الوصية بالختمات والتهاليل «فوجدتهارفيعةالشان » زاهيةالعرفان « انوارها قرآنية » وامداداتها ربانية \* مطوق البلاغة يشرب من حيضانها \* وبلابل التحقيق تصدح في ذرى افنانها ، تكفلت بجمع اصح النصوص دون اضعفها ، وتصدرت لحل مشكلات المسائل بلين معطفها

رجال الفقه انتليت عليهم . مسائلها صحيحات المقام اقروها وقالوا باتفاق . فان القول ماقالت حذام فللهدر يراع زركش تلك الرياض السندسية ، ولله فكر امام حقق تلك المسائل الاصلية والفرعية \* تحقيقا لايصد عنه الاحسود سد حسده باب الانصاف. اوجاهل حلى المنزول الى حضيض الاعتساف

اذا ماقال حبر قول حق \* وبعض معا صريه صد عنه

فاما ان یکون له حسودا ، یعادیه علی ماکان منه واما ان یکون به جهولا ، وصد الغمر عنه لم یشنه

والله العلمود ماافصحت عنه سورة الفاق وكنى الجاهل عنوانه و ولوانقضى زمانه والمأمول من ولى التوفيق ، ان يسلك بنــا اقوم طريق واصلى واسلم على ذروة الانام و رسول الملك الغلام و سيدنا مجدوآله الكرام ، الفقير اليه تعالى احد الطحطاوى غفرله وقدكان كتب للمؤلف كتابا صورته هي هذه

بسم الله الرجن الرحيم الحمد لله العلى الاعلا ، والصلاة وانسلام على سيد اهل العلا ، من كؤوس الشفاه ، واعبق ماتعطرت معاطس الاشمام بطيب نشره ونسيم رياه، وابدع مانسجته السن البلغاء من حلل الالفاظ المطرزة بنفيس الجوهر المنضود، وابرع ماسبكته افكار النبغاء ورصعته بغوالى الدرارى من حلى عرائس المعانى مائسات القدود ، سلام يضوع الاكوان بريا شذا عرفه الاريج الشميم ، ويحمش وجنات الورد بنان صباه ويرنح العذبات منه عبيق النسيم ، اخص به من حلى اجياد ابكار العلوم بعقود تقريره ، ووشع صدور الطروس بقلائد من حلى اجياد ابكار العلوم بعقود تقريره ، ووشع صدور الطروس بقلائد من عريره و تحديره ، انقرر تفحر من بحر رقائقه الروائق ينبوع التحقيق معينا ،

اوحرر فادى الناهل منعوارف معارفه لوكشف النطا ماازددت يقيناه من تقلد للاد جدال لشريعة حساما لاتنبو مضاربه و وايد من سرايا مصنفاته الفقهية بجيوش قدبها سنام المعاندوغاربه اعنى كعبة ذوى المجدو الافضال القاصدين والاستاذ سيدى مجد الامين و لازالت احاديث فضائله المرفوعة مروية على افواه الدهور ولا برحت قلائد مقالاته محلية للبات الزمان و نحور الحور (اما) بعد فقد ورد الكتاب الكريم و الذي هو ابهى من الدر النظيم و ففكت يدى مذجاء مسك خنامه و فساهدت ما بالزهر يزرى وبالزهر فلعمرى ما السحر الاعقد من جواهر مقالاته ينظم و وما الزهر الاثفر من ثفوره يبتسم و تحلى بقراءته من جواهر مقالاته ينظم و وما الزهر الاثفر من ثفوره يبتسم و تحلى بقراءته اللسان و وتشنفت بسماعه الآذان و قداشرقت علينا معه شمس تلك الرسالة الساطعة و التهريط على الالد المكار الماند

مذلاح تحرير المسائل قدكسى \* حللا من التحقيق والتدقيق من ذا يعــارضه وقد دانتله \* دول من الترقيق والتنميق وبعد هذاكلام مسؤل عنه غير متعلق بذلك وتاريخ الكتاب سابع ذى الحجة الحرام سنة ١٢٢٩

## بسمالله الرحن الرحيم

جدالمن جعل التفقه فى الدين من اعظم القربات . فكان لبصائر ذوى الالباب نورا ولارواحهم اقوات ، وصلاة وسلاما على القلم المترج عنكل سرمكنون وحكم مبين، القائل من يردالله به خيرا يفقهه فى الدين ، وعلى اله الاطهار، واصحابه الاخيار \* وتابعيم بالكشف عن هذا الدين كل مملة، الوارد فيم اختلاف امتى رحة مافاح نشر الاخلاص و ثار وماعبد الله عبد ابتفاء لوجهه لاطمعا فى درهم ولادينار ( امابعد ) فانى لماسرحت طرف طرف فكرى الفاتر \* فى طرف ساحة هذا الروض الباسم الزاهر ، وجدت نور نوريشير ببنان وروده الى النعمان، ملتفا باحد نبت واعطر ريحان ، فتحققت اندماه والاجنتان ، ذواتا افنان ، فيهما ملتفا باحد نبت واعطر ريحان ، فتحققت اندماه والاجنتان ، ذواتا افنان ، فيهما ملتفا باحد نبت واعطر ريحان ، فتحققت اندماه والاجنتان ، ذواتا افنان ، فيهما

#### - 156

بادرالی روض فضل ، ان رمت فی الناس تحمد واغم لحکم جلاه ، العماید یسنی محمد فاجلت النظر فی محاسن غرره النازلة فی غرفه ، واستضأت مدره الذی محسده

كل كوكب على كال شرفه ، فاذا هوالعقد الفريد في هذا الشان . والدر النضيد في أخلاص العمل لللك الديان \* وشفاء العليل بايضاح البيان \* وبل الغليل لمبتنى النبيان . عن مذهب ابي حنيفة لنعمان . ثم لما تأمات ماحوته هذه الرسالة . الخالية عن الاطناب المؤدى للملالة . شهتها بقلائد العقيان . بل بعقود الحان . لم لاوهى منقولة عن اولئك القادة الفحول ، الذين اقوالهم من اصم النقول ، وكيف لاوالادلة بارزة النصال . في ساحة المحال . فعلى المنصف ترك القبل والقال \* لاذاتباع الحق حسن المآل؛ على انها من آثار اقلام من اتسم بالفضل والعلم \* واغتذا من لباني المجد والحلم \* فلله در، منهمام اشاع وردها . وحلى بعقود عباراته وردها.ولله يراع حسن وجنة الطرس بتلك الاقوال. واظهر عجة الانس بلآلئ جواهرها النوال ويالها من رسالة دلت علىمؤلفها دلالة النسيم على الازهار ، والشمس على النهار ، واعربت الداغرب في سعة اطلاعه، وانشبره في الفضل اطول من ذراع حاسده وباعه . وانه غاص الحرففاز بدرره الفائقة .وفتح الكنزفظةر بالجوهرة الرائقة . وسلك فيالطريقة المحمديةاعظم المسالك ، فا بالك من الهداية عامنالك ، فجزاه الله احسن الجزاء على مسماه ، وآناله من خیری دنیاه واخراه ، وادام ججه بین الانام ، ومنحنا وایاه حسن كتبه السيد مجد عرالغزي الختام

عنىءنه

بسم الله الرجن الرحيم الحمدلله الذي رفع مقام اهل الشرع مذنصهم لاجراء احكام كتابه و وجعلهم نجوما يهتدى بنورهم الى مقام اليقين مذافههم لذيذ خطابه، واثبت لهم التمييز ورفع لهم المقدار و فانشرح بهم صدر الشريعة وصار على المنار و والصلاة والسلام على من ارسل رحة للعالمين وعلى آله واصحابه الهادين المهتدين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين (امابعد) فقد اطلعت على هذه الرسالة الفقهية والعديمة الاشباه والنظائر في مذهب الحقية و فوجد تهام وافقة لله قول والمنقول والمنقول والمنقول والمنقول والمنقول والمنقول والمنافز والمنافز

وعلى منوالاه . قال ذلك بلسانه . ورقمه ببنانه . احقرالورى حسين المبتلى بامانةالفتوى بدمشق الشام . ذات الثغر البسام وذلك فى شهر رمضان المبارك سنة ١٢٣٠ الحدلله

رسالة الحق بفتع مبين ، جاءت فنحن الله فيها ندين ولم يكن لفضلها منكرا ، الا الذي قد باع دنيا بدين ونحن سلمنا وحاشابأن ، نكون عن سبل الهدى حائدين وقد كتبنا شاهدين الهدى ، يارب فاكتبنا معالشاهدين رسالة قمنا على الحق مذ ، جاء بها مجمد عابدين عجالة العبد الضعيف القاصر عرا لحلوتى البكرى اليافى الحننى ذوالفكر البكرى اليافى الحننى ذوالفكر والحاطر عنى عنه والحاطر عنى عنه

الحمد لله تعالى

رسالة بالصدق وافت على . نهج جاها الله ممن يشين الفاظها كالدر في سبكها \* لكنها تزرى بدر ممين حوت صحيح القول عن مذهب \* يروى عن النعمان حق يقين تزيل غيم الجهل عن قارئ \* وينجل قلب صداه مكين الفها شهم همام سمى \* محدا من للفتاوى امين الفها شهم عجالة الفقير اليه مجد امين الايوبي الانصارى الحنفي الخلوتي القادرى

الجمدلة الذي اظهر الحق على يد من اختاره للهداية وارشد الى الصدق من ساعدته العناية و فسجه انه من اله اعطى كل شئ خلقه ثم هدى و وجمل اهل الملم مصابيح بهم يهتدى و والصلاة والسلام على من اوضح للناس سبيل امر مماشهم و وبين لهم مابد نجاتهم فى معادهم و وعلى آله المتبعين لسنته واصحابه الحائزين قصب السبق بمحبته و الداعين الى الاتباع و الناهين عن الابتداع و

و وبعد ﴾ فقد اطلعت على هذه الرسالة ، الحاوية لانواع البسالة ، فوجدتها فريدة في هذا الباب ، مستجمعة لتحقيقات اولى الالباب \* الذين نصبوا انفسه لنفع العباد ، واسهروا اجفانهم حتى ظفروا بالسداد ، ودونوا باستنباطهم هذا الدين ، وحسنوه بالآيات والاحاديث الواردة عنسيد الرسلين ، فمن تمسك باقوالهم فاز ونجا ، ومن اعرض عنها لم يزل صدره ضيقا حرجا \* فنعوذ بالله من ضيق الصدور \* ومن لم يجمل الله له نورا في الله من نور ، وحين سرحت الطرف في رياض بلاغاتها ، ورويت بالكرع من رحيق استعاراتها ، انشدت \* ولا بدع فيما اوردت \*

فوالله ماادری ازهر خیله \* بطر سکرام دریلوح علی نحر فان کانزهرا فهوصنع سحابه \* وان کان درا فهومن لجةالمحر

فللهدر منشها . ومحلي فصاحتها ومبديها . فلقداني عها يشني العليل . ولمهدع للعائد عليه من سيل . على حداثة سنه ، وعدم المساعد له على ما أوراه من جودة ذهنمه \* مستندا بذلك الى اقوال ثقات الأئمة \* الذين هم هداة هذه الامة . وماقاله هو الحق الذي اتفق عليه اهل الكمسال . وماذا بعــد الحق الاالضلال \* فسنحان منخصه لهذه المزية \* واقدره على جم ماتشتت من المسائل الفقهية \* فنكان ذا بصيرة ولمينلب عليه الهوى والطمع في حطام الدنيا وتأمل ما ذكر \* وامعن النظر فيما زبر \* لم يخف عليــه انالاقتداء بالسلف واجب الاتباع . وانمااحدثه غيرهم بالاستحسان والرأى متمين الامتناع . فليسلماقل ان يصير اليه . ولاان يعول عليـه \* بل بحب طرحه وانجل قائله ، اوعظم في اعين الناس فاعله \* أذ كل خير في الاتباع \* وكل شر منشؤه الابتداع \* ولاريب ان من انكر ذلك ﴿ وَلَمْ يُمْرِّجُ عَلَى مَاهْ نَالُكُ ﴿ فَقَدْ سَجِلُ عَلَى نَفْسَهُ بَغِبَاوَةً لَبَهُ وسخافة عقله ومرض قلبه . فالله المستعبان على منغلبت شهوته على ديانته. وفتن فيما ينقدح فيذهنه ولمبرتدع عنغيه ووقاحته \* ﴿ رَبُّنَا لَاتُّرْغُ قُلُو بَنَابِعُدُ اذهديتنا وهدلنا من لدنك رجة الك انت الوهاب ) وصلى الله على سيدنا مجد قاله بفمه ورقمه بقلمه افقر الورى وعلى آله وصحبه وسلم

مصطفى السيوطى الحنبلى غفراللهاد ولوالديد آمين

الحمد لله الذي زين السماء بالكواكب \* وجعل العلماء سرجايستضاء بهم في النوائب، والهم من عباده من شاء لا يقاظ النائمين \* ونصب من ارادمنهم لا نقاذ الهالكين \*

والصلاة والسلام على سيدنا مجد الناطق بالصواب ، وعلى آله وصحبه ماناح طير وآب ( امابعد ) فلا اتحفت بالنظر الى هذه الرسالة السماة بشفاء العليل وبل الغليل ، في حكم الوصية بالختمات والتهاليل ، على مذهب النعمان "نحيل لى من حسنها انها عقد جان ، اوروضة بستان \* فاولعت بهما حتى اسهرت فيها الإجفان ، فرأيتها ذات افنان \* محدقة بشقائق النعمان ، مسجمة بالورد والسوسان ، فلله در مؤلفها على مااجاد فيهاوابدع ، ولدرر الفوائد اودع ، فقد التقطت ممانثر قله من الدرر ، وسرحت الطرف فى تلك الفرر \* وكيف فقد التقطت ممانثر قله من الدرر ، ومعظم الكتب الفقهية ، مؤيدة مع المقول بالنقول ، ومعالفروع بالاصول ، فجاءت على منوال لم يسبق اليه ، و نمط لم يلحق عليه ، فاعدتها برب الفلق ، من كيد الحاسد وبالياق

وقلت

ايا ابن العابدين وقيت شرا . من الحساد في جنع الليالي وطوقت الامانة فيك جبرا . فلاتخشى وطأ اوج المعالى

ثم تأملت هذه الرسالة فرأيتها صغيرة الجرم \* لكنهاغزيرة العلم \* كؤلفها فانه مع حداثة السن \* هوكبير في الفن ، ويستدل بعرف طيبها ، على فضل مؤلفها ولبيبها ، ومع ذلك وانخالف فيها صاحب الجوهرة الحدادى \* والحاوى للزاهدى ، لكنمه مشى فيها على ماهوا الشهور من المذهب \* والمعول عليه من المطلب \* فان كتب المذهب عانقله فيها طافحة ، والعبارات في المسئلة واضحة \* فجزى الله جامه الخيرفي دنيا، واخراه ، ووفقنا واياه ، لما يحبه ويرضاه ، بحاه سيد نامجد خيرانبيا، واصفياه ، ورزقنا الاخلاص في العلم والعمل بجاه سيد الختام ومنحناوايا، والمسلمين حسن الختام

رقم بنانه وقاله بلسانه عربن احد المحتهد لقبا الحننى مذهبا

عنىعنه

بسمالله الرحنالرحيم

الحدلله الذي جعل بسال العلماء مراشة مصيبة ، وصير الحائدين عنديسه غرضا فهي لهم مصيبة ، والصلاة والسلام على من بشريعته رفع مقام العلماء \* وعلى آله و اصحابه الصادعين بالسنتهم واستتهم جيع اللؤماء (اما بعد) فانى لماوقفت على هذا التأليف المنيف ، الجامع لماتشتت ولم يجتمع في تأليف \*

واعملت فيه الافكار ، واجلت في حدائقه الانظار ، وشممتارج لطافته ، واستفت بارد شفا فته واستشمت بارقه ، واستمطرت وادقه ، وعرفت منهر، ووارقه \* فرأيت ممرات الصواب في اكامه يانعة ، وشموس الحق في آفاقه طالعة ، فعينئذ انشدت قول القائل ، حيث لاغمو فيه لقائل

لك اللهما ادرى اسمر لحاظها . تكسر فيسهالفتج ام ذلك السمحر ولم ادر حتى بان لى درثفرها \* بان عقـار الدن يسكنهـا الدر غيره

وانشم نجدى شذى منه فائحا ، تذكر حيا بالعذيب ومنزلا فلله درجامعه من محقق \* وفى كل علم مدقق ، فانه قد اجاد ، وامعن وافاد ، واتقن فيا هوالمقصودوالمراد ، فن تأمله منصفا لم يكن لدراد ، وعند ذلك تمثلت بقول من قال \* مع بعض تغيير في المقال

مبناسنة فى الدين قد درست ، وموهناقول من فى ذاك قد وهموا يافوز قوم نحوا هذا السبيل ولم \* يصغوا لواش دنت فى فهمه الهمم والفضل ياقومناللحبر قدطلمت \* شموسه فاستضاء السهل والعلم فجمع القول وهوالحق مجتهد! ، فى النقل موضع ما يصبوله الفهم قد فاق حتى على العلى فلذا ، يعزا له الفضل والتحقيق والكرم محد النفس اعنى ابن اعبدها ، ياحسنه علما بز هو به علم وقدظهر ممانقله الموى اليه عنائمة مذهبه انه هوالحق كيف وقدقرض على هذا السفر الامام الطحطاوى ، الذى هو لكل علم حاوى ، ومانقله عن شيخ الاسلام وتليذه ابن القيم من ان الاجارة على قراءة القرآن غير صحيحة هو مذهب الامام الحدين حنبل ومانقل عن الامامين مالك والشافى فكذلك على مانقله النووى والمينى والعهدة عليهمافبان الحقوزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فليس على المصنف مطمن لطاعن \* ولامقال لمائن \* الا ان يكون مكابرا او حاسدا فنعوذ بالقه من حسلا بالنصاف ، ويصد عن حمل الاوصاف

شعر

فقـل لا ناس بحسـدون لآمة . مىحسدوا الادنى يضر مفضلا هوالفضل طيب والحسود يشيمه ، اشـاعة نار عرف عود ومندلا والله يحفظنـا من الخطأ والحطل ، ويحمينا من الزيـغ والزلل ، وصـلى الله

على سيدنا محمدوآله وصحبه اجعين ، والحمدللة ربالعالمين عقه خويدم الطلبة غنام بن محدالنجدى الحنبلي عنى عنه آمين

بسمالله الرحن الرحيم

الجد لله الذي اوضع سبيل الرشاد لمن اتخذه سبيلا . والزم اهل الاخلاص كلة التقوى اذكانوا احق بها واهلها وما بدلوا تبديلا . فسيحان من اسعفهم في طلب مرضاته ووالدعاء الى جناته ولم يشتروا بآياته مخافايلا . وصلوته وسلامه على مناقام به على عباده الحجة . واوضع به المحجة . وقطع به العذرة ولم يجعل لاحد اراد الوصول اليه على غير طريقه وصولا . وعلى آله واصحابه الذين بذلوا نفوسهم في محبته و نصرته وصدوا على ذلك صبراجيلا ، وتابعيهم بالكشف عن سنته الفراء كل ملة . الجالين عن ارجائها كل مدلهمة \* من قام بهم الكتاب و بدقام وافكم احيوا لا بليس قتيلا . فلله ما تحمله المتحملون لا جله ، ابتفاء لمرضاته و فضله . فاعقبهم الصبر على ذلك سرورا طويلا . (اما بعد ) فقد اطلعت على هذه الرسالة . الخالية عن الاطناب والملالة . فوجدتها فريدة في بابها \* متزينة خطابها . مغنية لطلابها . صحيحة النسب \* عالية المقدار والحسب \* لا بتني من الخطاب الاالا كفاء \* ولا تزيع السر الالذوى فوجدتها فريدة في بابها \* متزينة نظابها . مغنية لطلابها . صحيحة النسب \* عالية المقدار والحسب \* لا بتني من الخطاب الاالا كفاء \* ولا تزيع السر الالذوى في تأمل نبت رياضها الزواهر ، ورويت بالكرع من غديرها الذاخر \* تحققت انها من غيث السما \* وانها من آثار من لم يورث دينارا ولادرهما \* فشهمت نور تلك الرياض فزال ما ها من آثار من لم يورث دينارا ولادرهما \* فشمت الغلة الغلة النابة . وارتشفت من نواحى الغدير فبليت الغلة النابة . وارتشفت من نواحى الغدير فبليت الغلة .

لما رأينا العابديني لاح لنا \* داعى الىالله باصدق اقوال من ذا يجاربه في علاه وقد \* ساعفته جيوش النصرو الاقبال

فلله در عين اعملت البراع في تحبير طروسها \* ولله فكر امام كشف القناع عن وجه عروسها \* حتى بداحسنه اللناظرين عياماً ، وطأطأ اهل الفضل رؤسهم له ادعاما \* وخجل اصحاب الفن حياء من بروزها \* وفاز اهل الصدق بوصالها وحوزها \* كيف لا وقد بين صحة انسب \* وغاص لجة البحر فظفر عاطلب فاطفأ الله نار حاسديه \* واقام الحجة على معانديه ، وخابت آمالهم من الصفقة الرابحة وباؤوا باوزار الحرفة الفاضحة ، ونودى على المائل \* بقول القائل

فنفسك لم ولاتم المطايا ، ومت كدا فليس لك اعتذار الحاديث فضائله العالية مرفوعة ، ولابرحت فرائد مقالاته الجليلة مسموعة ، فاظنك عااوراه من التحقيق والعرفان، عن مذهب امامه العمان، وما نقله عن امام دار الهجرة مالك ، وعن ابن عم المصطفى ظاهر المسالك ، على مانقله الحافظ الشهير، والمحدث الكبير \*بدرالدين مجود العينى وعن الحافظ المتعفف \* والزاهد المتقشف ، الفاصل الذي ، محى الدين النووى ، ومانقله عن شيخ الاسلام ابن تبمية التي ، وتليذه ابي عبدالله الدمشق، وهو مذهب امامنا المجل ، والحبر المفضل \* ابي عبدالله احد بن محد بن حنبل \* فنسأل الله ان يسلك بنا صراطه المستقيم صراط الذين انع عليهم غيرالمغضوب ان يسلك بنا صراطه المستقيم صراط الذين انع عليهم غيرالمغضوب عليهم ولاالصالين \* والحد بن عمر عليه عليه عليه عبد بن عرب على الله من لاشي وعمله سي محد بن عرب الكانب النجدى غفرله من لاشي وعمله سي محد بن عرب المالمة

### الرسالة الثامنة

منة الجليل ليبان اسقاط ماعلى الذمة من كثير وقليل تأليف احقر الورى واحوجهم الى رجمة ربه الذي يسمع ويرى مجد علاءالدين ابن عابدين عنيما عني عنهما

#### حيل الرسالة الثامنة كا

# حراف التعلق ا

الحمدللة القديم الوارث . المميت الباعث . الدائم الذيلاتفيره الحوادث\*اجده على جيع الاحوال ، و استغفر ممن الزلل في الافعال والاقوال و استجير بدمن قادحات الاهوال. واشهدان\الهالاالله وحده\شرك لهميهاالايم لانتلاء اعالها . ويميتها لانقضاء آجالها . ومعيدها كما انشأها اول مرة ، ومجازها على ماأكتسبت ولومثقال ذرة \* حدالحدود \*وفرض الفرائض بامرغير مردود \* وجعل لمن قصر فيشئ منها حابرا . ولوكان على التقصير مثابرا . وندم على مافرط منه\* وتداركه بالقضاءاو الفدية عنه واشهدان سيدنا مجداعبده ورسوله ووحييبه وخليله ارسله رحة للعالمين . وشافعا مشفعا يومالدين \*وسيدالانبياءوالمرسلين \* جاءنا بالدين الحق الصحيم . والملة الحنيفية السمحة بلسان عربى فصيم \* صلىاللة تعالى وسلم عليه وعلى آله واصحابه \* صلاة تنكفل لصاحبًا بجزيل ثوابه \* وتلبسه من الرضى افخراثوامه. ( امابعد ) فيقول فقيررجة ربه المعين . مجدعلاءالدين ابن عابدين \* هذه رسالة علتها ذيلا لرسالة سيدى الوالد . احسن الله تعالىله الفوائد ، ورجروحه ، وتردضجوعه، المسماة شفاء العلىل،وبلَّالغلمل، فيحكم الوصية بالختمات والتهاال ، اذكر فهافوائد حسان «تقريها العنان» قدخلت من ذكرها تلك الرسالة . وقيدتها في هذه العجالة \* جل مأخذها من كلامه . علىوفق رأيه ومرامه . لم يفردلمسائلها فيما اعلمؤلف . ولم يسبق في احكامها مصنف \* مع أنهامن أهم المهمات الدينية \* والفرائض العينية \* حلى على جعها مارأيته وسمعته من بعض جهلة الائمة . من الاخلال عايتعلق باسقاط مافى الذمة. واستعين بالمولى المفيض للحير والجود . ان محفظها من شركل حسود. واساله تعالى الذي بحبه نتغالى . وينعمة التي علينا في كل لمحة تنوالي . انينفع بها كما نفع باصلها اندعلي مايشاء قدير ، و بالاجابة جدير ، (وسميتها) منة الجليل ، ذيل شفاء العليل وبل الغليل \* لبيان اسقاط ماعلى الذمة من كثير وقليل . وذلك من آثار عن عصر حضرة مولانا السلطان الاعظم والحاقان الافخم . ناشرلواء العدل علىمفارق الامة . وناصر الشريمة الغراء المزيلة لكل مداهمة . حضرة مولانا السلطان ابن السلطان السلطان الغازى عبدالحميد خان الثاني \* أيده الله تعالى بيركات السبع المثاني . وادام سرير سلطنته الينهاية الدوران. ماتعاقبالملوان .آميناللهم آمين ا (وهذا) اوان الشروع في المقصود \* بهون الملك المعبود \*فاقول اخرج الشيخان وعبد بن حيدعن ابن عررضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ( ماحق امر، مسلم تمر عليه ثلاث ليال الا ووصيته عنده ) قال ابنعر فيا مرت على ثلاث قط الاووصيتي عندي قال الطعياوي في حاشيته على مراقى الفلاح اعلم انه وردالنص في الصوم باسقاطه بالفدية واتفقت كلة المشايخ على ان الصلاة كالصوم استحسانا لكونها اهم منه وانماالخلاف بينهم في ان صلاة يوم كصومه اوكل فريضة كصوم يوم وهو المعتمداذا علمت ذلك تعلم جهل من نقول اناسقاط الصلاة لااصلله اذهذا ابطال للتفق عليه بين اهل المذهب وانالمراد بالصوم صوم رمضان وصومكفارة اليمين وقتل وظهار وجنايةعلى احرام وقتل محرم صيدا وصوم منذور اه ﴿ اقول ﴾ اماقوله استحسانا فالمراد به استحسان المشايخ يدلعليه قوله واتفقت كلة المشايخ الخ وكلام المستصفى الآني لاالاستحسان المطلق المقابل للقياس الجلي لانه هنا ليس كذلك بل المراد الاول \* واماقوله لااصل لهاو مطلقا سواءكانله اصل في استحسان المشايخ اوفي ورود النص والدليل فهوجهل حينئذ لماعلت وامالوكانالمراد الثانىفهوعلم لاجهلوعلىالاول محمل قول من يقول أن اسقاط الصلاة لااصلله لان الاطمام عن الصلاة لااصل له فىكتاب ولاسنة ولاأجاع ولاقياس وآنماهو امر احتياطي باستحسان المشايخ كما فىمعتبرات المذهب اصولا وفروعا كإعلت ويأتى نصدحتي نقلعن المبسوط مانصه واماالصلاة فلم يطلق الجواب في شئ من الكتب على الفدية مكانها اه و بذلك علت انكلام العلامة الطحط اوى مجول على الاطلاق الذي بيناه ليثبت جهل هذا القائل تأمل \* قالالامام فخر الاسلامالبزدوي في اصوله في بحث القضاء ثم لم نحكم بجوازه اى مجواز الفداء في الصلاة مثل حكمنابه في الصوم لاما حكمنابه في الصوم قطماور حونا القبول من الله تعالى في الصلاة فضلافقال محدر جدالله تمالي في الزيادات في هذااى فدية الصلاة بجزيد انشاء الله تعالى كالذاتطوع به الوارث في الصوم اهـ. وقال الامام جلال الدين الحبازي الحجندي فيكتابه المغني في اصول الفقه قداء عثل غير معقول كفدية الصومونفقة الاحجاج ثبتابنص غيرمعقول والامربالفدية فىالصلاة لاحتمال الملولية وكونها اهم منهلم نحكم بجوازه قطعا مثل ماحكمنابه في المسوم فقال مجدر حمالله تعالى يجزيه انشاءالله تمالي كما ذاتطوع الوارث به في الصوم اهـ \* قال شارحه الومنصور الفاغاني بعدكلام ولهذا لانقول في الفدية عن الصلاة أنها جائزة قطعا كماحكمنا به في الصوم اذا ادى بنفسه ولكنا نرجوا

القبول منالله تعالى فضلا قال مجد في الزيادات افداء الصلاة بجزيه انشاءالله تعالى كماقال في اداء الوارث في الفداء عن المورث بغيرام، في الصوم يجزيه انشاءالله تعالى ولوكان ثابتا بالقياس لمااحتاج الىالحاق الاستثناء كافىسائر الاحكامالثابتة بالقياس اه . وَمثله في حاشية سيدى الوالد على شرح المنار للعلائي . لكن قد روجع ثلاث نسخ منالزيادات في هذا الشأن وبعدال تقير والتفتيش فلم يوجدفيها مانسب للامام مجد من التعرض لفدية الصلاة غير ان ذلك صدر باستحسان المشايخ كماعلت ويأتى ولتراجع بقية النسخ المعتمدة فانمثل هؤلاء الائمة الثقاتالاعلام الناصرين للاسلام حاشاهم ان ينقلوا الينا شيأ من غير تثبت ولاروية فانهم امناء الشريعة الطاهرة النقية لاسيماؤهم ختمة المحققين ورئيسهم ابنالهمام باغ درجة المجتهدين رحمالله تعالى ارواحهم ونور مراقدهم ومضاجعهم آمين (ثم)اقول بيان الاسقاط والكفارة والفدية وكونه بوصية منالشخص اولى منان يفعله عنه وارثه تبرعا وهو يجرى فىالصلاة والواجب فيها ان يعطى للفقير عن كل فرض نصف صاع من براودقيقه اوسويقه اوصاع منتمر اوزبيب اوشعير اودقيقه الىغيرذلك مما ذكرفياب الفطرة \* ثم اعلم انالدرهم الشرعى اربعة عشر قيراطا ه والدرهم المتعارف الآن ستة عشر قيراطاً \* والقيراط الشرعي خس شعيرات اواربع قمعات فيكون الدرهم الشرعى سبمين شعيرة والمثقال مائة شعيرة فهو درهم وثلاثة اسباع درهم . والقيراط في عرفنا الآن وهو موافق للسرعي هو بذرة الخرنوبة . والفرق بينالدرهم الشرعى والعرفى قيراطان\*وبين المثقال الشرعى والمرفى اربع قراريط عندنا والمساواة بين خس شعيراتواربع قحات وزنا \* وانكل عشرة من الدراهم من الفضة بوزن سبعة مثاقيل من الذَّهب \* فاذاكان الصاع الفا واربمين درهماشرعيا يكون بالدراهم المتعارفة تسمماية وعشرة وقد تعررنصف الصاع فى عام ست وتسعين بعدالمأتين والف فوجد تقريبا مسم ممنية من غيرتكويم \* ولايخـالف ذلك ماذكروه في تقديره لان المد في زمانسـا أكبر من المدالسابق \* والمد ممانية اجزاء يمبرعن كل جزء منه ممنية \* فالثمنية ممن مد دمشق والمدنصف جفت وهويزيدعلي الكيلة الاسلامبولية قدرحفنتين تقديرا وكذا الرطل فىزماننا فانه الآن ثمانمائة درهموهذاكله بناء على تقدير الصاع بالماش اوالمدس اما على تقديره بالحنطة اوالشعير وهو الاحوط فنزيد نصف الصاع علىذلك \* فالاحوط اخراج ثمنية دمشقية على التمام مكومة منربلة منالحنطة الجيدة اواعتبار قيمةذلك مناجل كون البرلامد انيشتمل علىشئ منجروتراب

وحب فاسد وشعير . واعتبار البرهوالاصل ودفع القيمة افضل لانهاانفعللفقراء الا زمن الفاقة والقحط والعياد بالله تعـالى \* والفروض في كل يوم وليلة ستةً بزيادةالوتر على الصلوات الخمس بناءعلى اندفرض على عندالامام الاعظم رجه الله تعالى . فتكون كفارات صلوات اليوم والليلة ست مُمنيات اي ثلاثة ارباع مد دمشتي وكفارات صلوات شهر اثنان وعشرون مدا ونصف مد\* واكل سنة شمسية التي هيعبارة عن ثلاثمائة بوم وخسوستين بوما وخس ساعات وخس وخسين دقيقة اوتسع واربعين دقيقة مايتان وثلاث وسبعون مدا ونصف مد وربعه كناية عنمائة وسبع وثلاثين جفتا الاثمنيتين اىربع مد . وذلك كناية عن ثلاث غرائر ونصف الااثني عشر مدا وربع مد حنطة . وان ضمنا ربع المدينظير الست ساعات الاخس دقائق اوالااحدى عشرة دقيقة فهواحوط \* فيكون للسنة ح ثلاث غرائر ونصف غرارة حنطة الا اثنى عشر مدا . لان الغرارة ثمانون مدا ولصيام كلسنة اربع امداد الا ربع مد . فيستقرض الولى قيمهاو يدفعها للفقيرثم يستوهبها منهويتسلمها منه لتتم الهبةثم يدفعها لذلك الفقيراو لفقير آخر وهكذا فيسقط فى كل مرة كفارة سنة وأناستقرض اكثرمنذلك يسقط بقدره وبعدذلك يعيدالدور لكفارة الصيام ثم للاضعية ثم للايمان لكن لابدلكفارة الايمان من عشرة مساكين ولايصح ان يدفع للواحداكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فها بخلاف فدية الصلاة فانه بجوز اعطاء فدية صلوات اواحد، وكذاالزكاة ولوبدون وصية على المعتمد ومثلها الحج . ويخرج عنكل سجدة تلاوة كفرض صلاة علىالاحوط، وعنالنوافل التيآفسدها ولمُنقضها وعنالنذور والاضاحي. وعنالزكاة والفطرة التي علىنفسه وعلىمن تجب عليه فطرته •والعشر والخراج. وعن الجناية على ألحرم اوالاحرام \* وكفارة قتل خطأ \* وظهار \* والنفقة الواجبة والكفارات المالية والصدقة المنذورة والاعتكان المنذور عنصومه لاعناللبث في المسجد لكل يوم نصف صاع من بر ، وعن حقوق العباد المجهولة اربابها وعن الكفارات \* ثم من بعد ذلك لابد ان يخرج عن ستائر الحقوق البدنية ثم يكثر منالتطوع لتكثر الحسنات التي يرضى بهما الخصوم ويأتى لذلك مزيد بيان . بقـدرة من علم الانسان . ﴿ والمنصوص ﴾ عليه فىالمذهب وعليهالعمل ان يجمع الوارث عشرة رجال ليس فيهم غنى ولا عبد ولاصي ولامجنون ثم يحسب سنالميت فيطرح منه اثنتي عشرة سنة لمدة بلوغه ان كانالميت ذكرا اوتسع سنين انكان انئي وانَّالم يعلم سنه فيقدر عرالشخص

بَعْلَبَةُ الظَّنْ فَانْ لَمْ يُوقِفُ عِلْيَهِ قَصْدَ الْحَالَزِيَادَةُ لَانَ ذَلِكَ أَحُوطُ ثُمَّ بِعَدَالْتَحْمَينَ على عره يسقط عنه ماذكر منمدةالذكر والانثى ونحرج الكفارة عنالبـاقى لانادني مدة سلغ فهاالذكر اثمتا عشرة سنة والانثى تسع سنين هكذا ينبني ان يفعل وانكان الشخص محافظاعلي صلواته احتياطا خشية انبكون وقع خللولم يشعربه ﴿ وَمَاتِعَارُ فَهُ النَّاسِ ﴾ ونص عليه اهل المذهب أنَّا لواجب اذا كثر اداروا صرة مشتملة على نقود اوغيرها كجواهر اوحلي اوساعة وبنوا الامرعلي اعتبار القيمة \* ولا ُدارة الصرة طرايق|حسم| ان يعطي الوصى الصرة الىالفقير على أنها فدية عن صلاة بقدر هاو يقول له خذه أه الصرة عن فدية صلاة سنة اوعشر سنين مثلاعن فلان ن فلان الفلاني أو ملكتك هذه عن فدية صاو اتسنة عن فلان الخ ويقبلها الفقير ويقبضها ويعلم أنهاصارت ملكاله ويقول الفقير هكذا وآنا قبلتها وتملكتها منكثم يعطيهاالفقيرالى الوصى بطريق الهبة ويقبضها الوصىثم يعطيها الوصى الىالفقير الآخرويأخذهامنه علىنحوماذكرنا وهكذا فعلاالوصيحتي يستوعب الفقراء ويستوعب قدر ماعلى الميت منالصلوات ثم يفعل كذلك عنالصوم وعنجيع ماذكرنام الصمام والاضحية ثم بعدتمام ذلك كله منبني أن تتصدق على الفقراء بشئ من ذلك المال اويما اوصى بدالميت والمنصموص في كلامهم متونا وشروحا وحواشي ازالذي تتولى ذلك أنماهوالولي وازالمراد بالولي مزله ولأيةالتصرف في ماله بوصاية اووراثة و انالميت لولم علك شيأ يفعل له ذلك الوارث من ماله انشاء فان لم يكن للوارث مال يستوهب من الغير اويستقرض ليدفعه للفقير ثم يستوهبه من الفقير وهكذا الى ان يتم المقصود ، وفي الدر وحاشيته لسيدى الوالد رجدالله تعالى وفدى عن الميت وليه الذي تنصرف فيماله بوصاية او وراثة من الثلث اذا أوصى لصيام فاته لسفر أو مرض وأدرك زمنا لقضائه ولم يقضه وأن لم يوص وتبرع عنه الولى جازعا على الميت أن شاءالله تعالى وأن لم يتبرع عندالورثة لايجب عليهم الاطعام لانها عبادة فلاتؤدى الا بامره وان فعلوا ذلك حاز ویکون له تواب کما فیالاختدار وان صام اوصلی عنه الولی لابجوز قضا، عا على الميت بل لو جعل ثوامهما للميت جاز . وعلى هذا فالذي نفديه الوصى عن الميت لصيام كل يوم كالفطرة من حيث القدر والجنس وجواز أداء القيمة بعد قدرته علىالقضاء وفوته بإلموت ولو اباحة اوقيمة ولو الى فقير حلة جاز ولا يشترط العدد ولاالمقدار لكن لو دفع للفقير اقل من نصف صاع حنطة اواقل من قيمته لم يعتدبه على المفتى به مخلاف الفطرة على قول \* وكذا مجوز لو تبرع عنه

وليه بكفارة يمين في الكسوة والاطعام دون الاعتاق وفي كفارة القتل لا ايضا ولو اوصى بالفدية يصمح باليمين والقتل ، ولو تبرع عندالوارث فىالزكاةوالحج والكفارة تجزيه بلا خلاف وفىكفارة الظهـار والافطار اذا عجز عن الاعتاق لاعساره وعنالصوم لكبره فله ان يطعم ستين مسكينا وتكنى الاباحة فىالفدية على الشهور، ولوقضاها اى الصلاة ورثته إمره لم يجز ( بضم الياء وكسرالزاى ) وكذا الصوم بخلاف الحج نعم لوصـام اوصــلى وجمل ثواب ذلك للميت صع ولو اجنبيا لحديث النسائ لايصوم احد عن احد ولايصلي احد عن احد ولكن يطع عنــه وليه . لكنــه موقوف على ابن عبــاس واما مافىالصحيحين عن ابن عبـاس ايضـا انه قال جاء رجل الى النبي صلىالله تعـالى عليه وسلم فقـال أن أى ماتت وعليهـا صوم شهر أفاقضيه عنها فقـال لو كان على أمك دين اكنت قاضيه عنهــا قال نعم قال فدين الله احق فهو منســوخ لان فتوى الراوى على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ وقال مالك ولم اسمع عن احد من الصحابة ولامن التابعين بالدينة ان احدا منهم امر احدا يصوم عن احدولا يصلى عناحد وهذا نما يؤيدالنج وانه الامرالذي استقر الشرع عليه وتمامه فى الفتم وشرح النقاية اه وقوله انشاءالله تعالى قيل المشيئه لاترجع الجواز بل للقبول كسائرالعبادات وليس كذلك فقد جزم محمد رحمالله تعالى فى فدية الشيخ الكبير وعلق بالمشيئة فين الحق بهكن افطر بعذر اوغيره حتى صارفانسا وكذا من مات وعليه قضاء رمضان وقد افطر بعذر الا أنه فرط في القضاء وانما علق لانالنص لميرد بهذا كما قاله الاتقانى . وكذا علق في فدية الصلاة لذلك . قال فىالفتم والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ وجهد ان المماثلة قد ثبتت شرعا بينالصوم والاطعام والممائلة بينالصلاة والصدوم ثابتة ومثل مثلالشئ حاز ان يكون مثلا لذلك الشئ وعلى تقدىرذلك مجبالاطعام وعلى تقدىرعدمها لايجب فالاحتياط فىالايجاب فان كانالواقع ثبوت المماثلة حصل المقصودالذى هوالسقوط والاكان برا مبتدأ يسلح ماحياً للسيئات ولذا قال مجد فيه يجزيه ان شاءالله تعالى من غير جزم كما قال فى تبرع الوارث بالاطمام مخلاف ايصائه به عنالصوم فانه جزم بالاجزاء انتهى وقوله جاز أن اريد بالجواز انهــاصدقة واقعة موقعها فحسن وان اريد سقوط واجب الايصاء عناليت مع موتهمصرا على التقصير فلا وجهله والاخبار الواردة مؤولة اسمعيل عن المحتبي ﴿ أقول ﴾ لامانع من كون الراديه سـقوطالطالبة عناليت بالصوم فيالآخرة وان بقي

عليه اثم التّأخيركما لوكان عليه دين عبد وماطله بالناّخير حتى مات فاوفاه عنه وصيه أوغيره ويؤيده تعليق الجواز بالمشيئة كما تقرر \* وكذا قول المص ﴿ اَي التمريّاشي ﴾ كغيره وان صــام اوصلي عنه لا فان معنـــاه لايجوز قضــاء عـــا علىالميت والا فلو جمل له ثوابالصوم والصلاة بجوزكا نذكره فعلم ان قوله جاز اى عا عــلىاايت تحســن المقابلة اهـ و فى البحر ويطعم ولهمــا لكل يوم كالفطرة بوصية اى يطعم ولى المريض والسافر غنهما عن كل يوم ادركاه كصدقة الفطر اذ اوصيابه لانهما لماعجزا عنالصوم الذى هوفىذمتهما التحقا بالشيخالفانى دلالة لاقياسا فوجب عليهما الايصاء بقدر ما أدركا فيه عدة من ايام آخر كا في الهداية ، ولو قال ويطعم ولى من مات وعليه قضاء رمضان لكان اشمـل لان هذاالحكم لايخص المريض والمسافر ولامنافطر لعمذر بل يدخل فيه من أفطر متعمدا ووجب القضاء عليه \* بلاراد بالولى منله ولاية التصرف في ماله بعد موته فيدخل وصيما . واراد بتشبيهه بالفطرة كالكفــارة التشبيه منجهةالمقدار بان يطعم عنصوم كليوم نصف صاع منبر لاالتشبيه مطلقالان الإباحة كا فية هنا ولهذا عبر بالاطعام دونالايتاء دون صدقة الفطر فانالركن فها التمليك ولا تكفى الاباحة وقيد بالوصية لانه اولم يأمر لايلزم الورثةشئ كالزكاة لانها منحقوق الله تعالى ولابد فيها منالايصاء ليتحقق الاختيار الااذا مات قبل ان يؤدى المشر فانه يؤخذ من تركته من غير ايصاء اشدة تعلق العشر بالمين كذا في البدائع ومع ذلك لوتبرع الورثة اجزأه انشاءالله تعالى \* وكذا كفارة اليمين والقتل اذآ تبرعالوارث بالاطعام والكسوة يجوز ولايجوز التبرع بالاعتاق لمافيهمن الزام الولاء للميت بغير رضاه . واشار بالوصية الى الممعتبر من الثلث . والى ان الصلاة كالصوم بجامع الهمامن حقوقه تعالى بل اولى لكونهااهم والى انسائر حقوقه تعالى كذلك مالياكان اوبدنيا عبادة محضة اوفيه مدنى المؤنة كصدقة الفطر اوعكسه كالعشراومؤنة محضة كالنفقات اوفيه معنى العقوبة كالكفارات \* والى انالولى لايصوم عنه ولايصلى . وقيدنا بكونهما ادركا عدة من ايام اخر اذلو ماتا قبله لابجب علهما الايصاء لكن لواوصيا مدصحت وصيتهما لانصحتها لانتوقف على الوجوب . واشـار ايضا الى انه لو اوجب على نفسه الاعتكاف ثممات الحم عنه لكل يوم نصف صاع من حنطة لانه وقع اليـأس عن ادائه فوقع القضاء بالاطعام كالصوم في الصلاة فالحاصل إن ما كان عبادة بدنيه فان الوصى يطع عنه بعدموته عنكل واجب كصدقة الفطر وماكان عبادة مالية كالزكاة

فانه مخرج عنه القدر الواجب عليه وماكان مركب منهما كالحج فانه يحج عنه رجلاً من مال الميت اله باختصار . وفيه واشار المص فما سبق من انالمسافر اذا لم مدرك عدة فلا شئ عليه اذا مات الى ان الشيخ الفاني لوكان مسافرا فات قبل الأقامة لابحب عليه الايصاء بالفدية لانه تخالف غيره فيالتحفيف لافى التغليظ \* لكن ذكره الشارحون بصيغـة قيل ينبغى ان لايجب مع ان الاولى الجزم به لاستفادته مماذكرناه وليست صريحة في كلام اهل المذهب فلم يجزموا بها \* ولان الفدية لاتجوزالا عن صوم هو اصل بنفسه لابدل عن غيره فعِازت عن رمضان وقضائه \* والتذر حتى لونذر صوم الابد فضعف عن الصوم لاشتناله بالمعيشة له ان يطعم ويفطر لانه استيةن ان لايقــدر على قضائه \* وان لم تقدر على الاطمام لعسرته يستغفرالله تعالى وان لم تقدر لشدة الحركانله ان نفطر ويقضيه فيالشتاء اذا لَمْ يَكُنْ نَذَرَ الابدُ وَلُونَذُرُ صُومًا مَعَيْنًا فلم يصم حتى صــار فانيا حازت له الفدية ولو وحبت عليهكفارة عين اوقتل فلم يجد مايكفر به وهوشيم كبير عاجز عن الصوم او لم يصم صـــار حتى شيمًا كبيراً لأنجوز له الفدية لان الصوم هنا بدل عن غيره \* ولذا لابجوز المصير الى الصوم الاعند العجز عما يكفربه من المال كذا فى فتح القدير \* وفى فتــاوى قاضىخان وغاية البيان وكذا لوحلق رأسه وهو محرّم عن ادى ولم يجد نسكا يذبحه ولاثلاثة آصع حنطة يفرقها علىستة مساكين وهو فان لايستطيعاالصيام فاطع عن الصيام لم بجزلانه بدل . وفي الفتاوي الظهيرية استشهاد لكون البدل لابدل لهوذكر الصدر الشهبد اذاكان جيع رأسه مجروحا فربط الجبيرة لمبجب عليه ان يسمح لان هنا اصله منصوص عايه لابدل عن غيره اه انتهت عبـــارة المخر ومثله في الزيلمي والدرر والهر والدر المختار قال في الشرنبلالية اقوللايصم تبرع الوارث في كفارة القال بشئ لأن الواجب فيها ابتداء عتق رقبة مؤمنة ولايصم اعتاق الوارث عنه كما ذكره والصوم فيها بدل عن الاعتاق لاتصم فيه الفدية كما سيأتى وليس فى كفارة القتل اطمام ولاكسوة فجملهما مشاركة لكفارة اليمين فيهما سهو اه ومثله في العزمية . واجاب العلامة الاقصرايكما نقله ابو السعود في حاشية مسكين بان مرادهم بالقال قال الصيدلاقتل النفس لانه ليس فيه اطعام اهم . قلت و برد عليه ايضا انالصوم في قتل الصيد ليس اصلا بل هو مدل لان الواجب فيه أن يشــترى بقيمته هدى مذبح في الحرم اوطمام سمدق به على كل فقير نصف صاع اويصوم عن كل نصف صاع

يوما فافهم . قلت وقد نفرق بين الفدية في الحياة وبعد الموت بدليل مافي الكافي النسني على معسر كفارة يمين او قتل وعجز عن الصوم لم تجز الفدية كمتمتع عجز عن الدم والصوم لان الصـوم هنـا بدل ولابدل للبدل فان مات واوصى بالتكفير صح من ثلثه وصم التبرع فى الكسوة والاطمام لان الاعتاق بلا ايصاء الزام الولاء على الميت ولاالزام في الكسوة والاطمام اه . فقوله فان مات واوصى بالتكفير صمح ظاهر في الفرق المذكور وبه يتخصص اسيأتي من الهلائصم الفدية عن صوم هو بدل عن غيره ثم ان قوله واوصى بالتكفير شامل لكفارة اليمين والقتل لصحة الوصية بالاعتاق بخلاف التبرع به ولذا قيد صحة التبرع بالكسوة والاطعمام وصرح بعدم صحة الاعتماق فيه وهذا قرينمة ظاهرة على انالمراد التبرع بكفارة اليمين فقط لان كفارة القتل ليس فها كسوة ولااطمام فتلخص من كلام الكافي انالماجز عن صوم هو بدل عن غيره كما فىكفارة اليمين والقتل لوفدى عن نفسه فى حياته بانكان شيخـا فانيا لايصم فىالكفارتين ولواوصى فىالفدية يصيم فيهما ولوتبرع عنه وليه لايصيم فىكفارة القتل لأنالواجب فيهاالعتق ولايصم اآبرع به ويصم في كفارة اليمين لكن في الكسوة والاطمام دون الاعتاق لماقلنا هكذا منبغيان فهم هذا المقام \* فاعتمه فانهقدزات فيه اقدام الافهام \* كذا افاده سيدى الوالد الهمام \* عليه رحة الملك السلام (اقول) لكن في شرح العلامة الشيخ اسماعيل على الدررمانصه ، اقول وبالله التوفيق الذهول منصاحب المزمية لانالاطعام يوجد فىكفارة القتلاذاكانت منالولى كهذه الصورة فانها وانكانتاعتاقا اوصياما تنابعا الاانه لومات ولموصوتبرع وليه بالاطمام يجوز ويتمين الاطعام حينئذ لعدم امكان الاعتاق اافيه من الزام الولاء على الميت اله فتأمل. وفي الدروحاشية لسيدى الوالدرجه الله تعالى والشيخ الفانى العاجز عن الصوم الفطر ونفدى وجوبا ولو فياول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لوموسرا والافيستغفرالله تعالى هذا اذاكان الصوم اصلا بنفسه وخوطب بادائه حتى لولزمه الصوم لكفارة عيناوقتل ثم عجز لمتجزالفديةلان الصوم هنامدل عن غيره ولوكان مسافرا فات قبل الاقامة لم بجب الايصاء ومتى قدرقضي لاناستمرار العجز شرط الحلفية. وهل تكني الاباحة فيالفدية قولان المشهور نعم واعتمده الكمال قوله ويفدى وجوبا لانعذره ليس بعرض الزوال حتى يصير الىالقضاء فوجبت الفدية نهر ( ثم عبارة الكنز وهو يفدى أشارة الىانه ليس على غيره الفداء لان نحو المرض والسفر في عرضة الزوال فعجب

القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية \* قوله ولوفي اول الشهر اي يخيربين دفعها في اوله او آخره كافي البحر \* قوله وبلا تمدد فقير اي بخلاف نحو كفارة اليمين للنص فها على التعدد فلواعطي هنا مسكينا صاعا عن يومين جاز لكن في البحر عن الفنية ان عن ابي يوسف فيه روايتين وعندابي حنيفة لايجزيه كافى كفارة اليمين وعن ابى يوسف اواعطى نصف صاع من برعن يوم واحد لمساكين مجوز قال الحسن وبه نأخذ اه ومثله في القهستاني . قوله لوموسرا قيد لقوله يفدى وجوبا . قوله والايستنفر الله تعالى هذا ذكره في الفتح والبحر عقيب مسألة ندرالابد اذا اشتغل عنالصوم بالمعيشة فالظاهر آنه زاجع اليهبا دون ماقبلها منمسئلة الشيخ الفانى لانه لاتقصيرمنه بوجه بخلاف الناذر لانهباشتغاله بالميشة عن الصوم لانه ربما حصل منه نوع تقصير وانكان اشتغاله بها وأجبا لما فيه من ترجيم حظ نفسه فليتأمل . قوله هذا اى وجوب الفدية على الشيخ الفاني ونحوه ، قوله اصلابنفسه كرمضان وقضائه والنذر كامرفين ندر صوم الابد وكذا لوندرصوما معينا فلم يصم حتى صارفانيا جازت له الفدية بحر ، قوله حتى أولزمه الصوم الخ تفريع على المفهوم.قوله اصلابنفسه وقيد بكفارة اليمين والقتل احترازا عن كفارة الظهار والافطار اذا عجز عنالاعساق لاعساره وعنالصوم لكبره فلهان يطعمستين مسكينالان هذا صاربدلاعن الصيام بالنص والاطعام في كفارة اليمين ليس ببدل عن الصيام بل الصيام بدل عنه سراج . قوله لم تجز الفدية اي في حال حياته بخلاف مالواوصي بها كام تحريره . قولهو لوكان اي العاجز عن الصوم وهذا تفريع على مفهوم قوله وخوطب بادائه . قوله لم يجب الايصاء عبرعنه الشراح بقولهم قيل لمربجب لان الفاني بخالف غيره فيالتحفيف لافي التغليظ وذكر في البحر ان الاولى الجزمية لاستفادته من قولهم ان المسافر اذا لمبدرك عدة فلاشئ عليه اذامات ولعلها ليست صرمحة في كلام اهل المذهب فلم بجزموا عااه . قولهومتي قدر ايالفاني افطر وفدي \* قوله شرط الحلفة اى فىالصوم اىكون الفدية خلفاءنه قال فىالبحر وانما قيدنا بالصوم لنحرج المتيم اذاقدر على الماء لاتبطل الصلاة الؤداةبالتيم لان خلفية التيم مشروطة بحرد العجز عنالماء لانقيد دوامه وكذا خلفة الاشهر عن الاقراء في الاعتداد مشروطة بانقطاع الدم مع سن اليأس لابشرط دوامــه حتى لاتبطل الانكحة الماضية بعود الدم على ماقدمنا في الحيض . قوله المشهور نع فان ماورد بلفظ الاطمعام جازفيه الاباحة والتمليك نخلاف مابلفظ الاداء والانتساء فانه للتمليك

كافي المضمرات وغيره قهستاني اه مافي الدر وحاشيته اسيدي الوالد رجه الله تعالى \* وفيهما ولوفدى عنصلاته فيمرضه لايصيم بخلاف الصوم فىالاترخاسةعنالتمة سئلالحسن بنعليءن الفدية عزالصلاة فيمرض الموت هلتجوز فقاللا وسئل ابوبوسف عن الشيخ الفياني هل تجب عليه الفدية عن الصلوات كانجب عليه عن لصوم وهو حي فقاللا اه وفي القنية ولافدية في الصلاة حالة الحياة بخلاف الصوم اهـ ، اقول ووجه ذلك انالنص الماورد في الشيخ الفاني الديفطر ويفدى فيحياته حتى انالمريض اوالمسافر اذا افطر يلزمه القضاء اذا ادرك اياما اخر والافلاشي عليه فان ادرك ولم يصم يلزمه الوصية بالفدية عما قدرهذا ماقالوه \* ومقتضاه ان غير الشيخ الفاني ليسله ان يفدي عن صومه في حياته لعدم النص ومثله الصلاة \* ولعل وجهه انه مطالب بالقضاء اذاقدر ولافدية عليهالابحقق العجز منه بااوت فيوصى بها بخلاف الشيخ الفانى فانه تحقق عجزه قبل الموت عناداء الصوم وقضائه فيفدى فيحياته ولايتحقق عجزه عن الصلاة لانه يصلى عاقدر ولوموميا برأسه فان عجز عن ذلك سقطت عنه اذاكثرت بان صارت ستًا فَاكْثَرُ وَلَا يَلزُمُهِ قَضَاؤُهَا اذَا قَدْرُ أَهُ ۚ وَبَمَاقِرُنَا ظَهُرَانَةُولَ الشَّارِحِ بِخَلَاف الصوم اي فانله ان يفدي عنه في حياته خاص بالشيخ الفاني تأمل اه \* وفي التنوير والدر ولومات وعليه صلوات فائتة واوصى بالكفارة يعطى لكل صلاةنصف صاع من بركالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم وانمايعطي منثلث مالعولولم يترك مالا يستقرضوارثه نصف صاع مثلاويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقيرللوارثثم وثم حتى يتم وأوقضاها ورثته بامره لمبجز لانها عبادة بدنية بخلاف الحج لانديقبل النيابة ولوادى للفقير اقل من نصف صاعله بجز ولواعطاه الكل جاز أي مخلاف كفارة اليمين والظهار والافطار وفي متن الملتقي وشرحه مجم الآنهر لشيخي زاده ( ويجب ) القضاء ( بقدرمافاتهما اناصح ) الريض ولوقل انقدر اكاناولى لان الشرط القدرة لاالنحمة والاولى لاتستلزم الثانية كما فىالاصلاح ﴿ اواقام ﴾ المسافر ﴿ بَقَدْرُهُ ﴾ اي بقدر مافاته لوجود عدة منايام آخر ﴿ وَالا ﴾ اىوان لميقدر المريض ولميقم المسافر بقدر مافاتهمابل قدر اواقام مقدارا انقص من مدة المرض اوالسفر ثم مانا (فبقدر السحة والاقامة)وفائدة وجوب القضاءبقدرهما وجوب الفدية عليه بقدرهما وعن هذا قال مفرعا عليه ( فيطع عنه وليه ) اراديد منله التصرف في ماله فشمل الوصى ( لكل يوم كالفطرة ) اي وجب على الولى ان يؤدى قدية مافاتهما من ايام الصيام كالفطرة عينا اوقيمة فلوفات

بالمرض اوالسفر صوم خسة ايام مثلا وعاش بعده خسة ايام بلاقضاء ثم مات فعليه فدية خسة ايام ولو فاته خسة وعاش ثلاثةفعلمه ثلاثة فقط ﴿ وبارم ﴾ إي ويجب اطعام الوارث (منالثلث) ان كيان له وارث والافن الكل ( اناوصي) المورث وفيه انالايصاء واجب الكانله مالكا فياننية ولاتختص هذا بالمريض والمسافر بل يدخل فيه من افطر متعمدا ووجب القضاء عليه اولمذرما وكذا كل عبادة يدنية ( والا ) اىوان لم يوص ( فلا لزوم ) للورثة عندنا لانها عبادة فلابد منامره خلافا للشافعي ﴿ وَانْ تَبْرِعُ ﴾ الوصى ﴿ بَهُ ﴾ ايبالاطمام من غيروصية ( صم ) ويكون له ثواب ذلك وعلى هذا الحلاف الزكاة (والصلاة) مكتوبة اوواجبة كالوتر هذا علىقول الامام وعندهما الوتر مثلالسنن لاتجب الوصية به كافى الجوهرة (كالصوم وفدية كل صلاة كصوم يوم) اى كفدينه (هو الصحيح ﴾ردلما قيلفدية صلاة يوم وليلة كصوم يومه انكان معسرا وقال محدبن مقاتل اولا بلا قيد الاعسار ثمرجعوالقياس انلايجوز الفداء عن الصلاة واليه ذهب البلخي وفيه اشارة الىانه اوفرط بادائها باطاعة النفس وخداع الشيطان ثم ندم في آخر عمره واوصى الفداءلم يجزئ لكن في المستصنى دلالة على الاجزاء والىاله لولميوص بفدائهما وتبرع وارثهجاز ولاخلاف انه امرمستمسن يصلاليه ثوابهوينبني انبفدي قبلالدفن وانجاز بعده كافيالقهستاني وولايصوم عنهوليه ولايصلي ﴾ لقوله عليه الصلاة والسلام لايصوم احد عن احد ولايصلي احد عن احدولكن يطيم خلافا للشافق اهـ اذا علمت ذلك فاعلم ان الاجنى اذاتبر ع عنالميت لايكني لاطلاقءباراتهمءلىالولى وقدعلت انالمراد بالولى منهه ولاية التصرف عالىالميت بوصاية اوورائةوهوالمتبادر منكلامهم كإحرره سيدىالوالد في حاشيته على الدر و في شفاء العليل . ولمار من جوز تبرع الاجنبي سوى فقيه النفس العلامة الشرنبلالى وتبعه علىذلك العلامةالشيخ اساعيل فىجنائز شرحهعلىالدرر الاانه لميعزه لاحد واما سائر الكتبمتونا وشروحا وحواشي فنص عبـــاراتهم على الولى وهو بظاهره قيد احترازي. لانقال اندبجوزان يكون قيدا اتفاقـالان مثله لانقال منجهة الرأى لاسيما وقدنص سيدناالامام محدفيمن علىدقضاء رمضان اذالم لقدر لكبرجاز للورثة الاطعام من غير أيضاءكما يأتي نصة قرسيا تمامه \* الاان ري مستند مناطلق وانكان مناجل منيعتمد عليهم منالمتأخرين رجهمالله تعالى لكونه خلاف مايظهر من ظاهر عبارات كتب المذهب التي اليها يذهب لاسيماو النص مقيد بالورثة كما ترى وسمعت وعليه فالاحتياط ان يكون المباشر للاسقاط الولى

لبراءةالذمة فان لم يحسسن ذلك فيجلس بحذائه من يحسسن ذلك ويلقنه ليكون الولى هوالمباشر لذلك ، فقدنص سيدناالامام محدفي الزيادات انمن عليه قضاء رمضان اذالم يقدر الكبرجازله الفدية لانماصل بنفسه فانمات واوصى ان يطع عنه اوالورثة اطعموا عنه من غير ايصاء بجزيه انشاءالله تعالى اه وقد صرح العتابي بان المشيئة راجعة الى الشيئين انتهى \* فعلق الاجزاء بالمشيئة لعدمالنص وكذا علقه الشايخ بالمشيئةفيما اذا اوصى بفدية الصلاةلانهم الحقوها بالصــوم احتياطا لاحتمالكرن النص فيهامعلولا بالعجز فتشمل الملة الصلاة وان لميكن معلولاتكن الفدية برا مبتدأ يصلحماحما للسئات فكان فها شهذكما اذالمهوص بفدية الصوم بحوز ان يتبرع عنه وليه كانص على ذلك علماؤنا . ويوئيد ماقاله سيدى الوالد من ان المتبادر من التقييد بالولى الهلايصيم من مال الاجنبي \* ونظيره ماقالوه فيما ذا اوصى بحجة الفرض فبرع الوارث بالحج لأيجوز وانلمبوص فتبرع الوارث امابالحج بنفسه اوبالاحجاج عنه رجلا فقدقال ابو حنيفة بجزيدان شاء الله تعالى لحديث الخثعمية فانه شبه بدين العباد ، وفيه لوقضى الوارثمن غيروصية بجزيه فكذا هذا وفي المبسوط سقوط حجة الاسلام عن الميت باداء الورثة طريقه العلم فاندام بينه وبين به تعالى فلهذا قيدالجواز بالاستثناء اله ذكرم في البحر . وظاهره اله لو تبرع غير الوارث لايجزيه وأن وصل الى الميت ثوابه اهومثله فيشفاء العليل . وفيهافان قلت تشبيهه بالدين في الحديث يفيــد ان الوارث ليس بقيد لان الدين لوقضاه أجنبي جاز وقلت المراد والله تعالى أعم التشبيه في اصل الجواز لامن كل وجموالا فالدين بجب اداؤ من كل المال وان لم يوص به والحج ليسكذلك عندنا فانه لايجب الابوصية ولايخرج الامن الثلث لانه عبادة ولابدفيها من الاختيار بخلاف حقوق العبادفان الواجب فيها وصولها الى مستمقها لاغير فإيكن المتنابية من كل وجه فإيازم ماقلته ، نعموقع في كلام بعض المتأخرين في مسئلتنا الوارثاووكيله ومقتضى ظاهرماقدمناه منكلامهما ندلايصح لانالوكيل ااستوهب المال من الفقير صارملكالدلالوارث وصار بالدفع للفقير البااجنبيا دافعامن مال نفسه الاان يوكله بالايهاب والاستيهاب في كل مرة واماقوله وكلتك باخراج فدية صيام اوصلاة والدى مثلا ، فقديقال يكفي لانمراده تكرير الايماب والاستيهاب حتى يتم وقديقال لايكن مالم يصرح بذلك لانالوارث العنامى لايدرى لزوم كونذلك منماله حتى يكون ملاحظا اندوكيل عنه فىالاستيها له ايضا بل بعض العوام لايعر فون كيفية مايفعله الوكيل اصلا ولاسيما النساء . نعم انقلنا التقييد بالولى غيرلازم وهوخلاف المتبادر منكلامهم بل المراد منه حصول الاخراج

من ماله او من مال غيره باذنه لايلزمشي من ذلك، وقد بلغني عن بعض مشارع عصرنا انهكان يقول بلزومه وانكرعليه بعضهم وكأن كلواحد نظرالي شئ مماقدمناه والله تعالى اعلم • ولكن لايخني ان الاحوط ان يباشره الوارث بنفسه اويقول لآخر وكلتك بانتدفع لهؤلآء الفقراء هدذا المال لاسقاط كذاعن فلان وتستوهبلي منكلواحد منهمالي ان يتم العمل اه ( اقول ) اماقوله فانقلت النح فالذي ظهر منالتقييد بعباراتهم وهوالمتبادر بالولى اىمناله ولايةالتصرف بوصاية اووراثة ينفى غيره كمايظهر لمن تأمل وسبركتب المذهب التى اليهايذهب سوى هذين الامامين الجليلين وتبعهماا الطحطاوى في حاشيته على انهمالم يستندا فيماذكراه الى نقل من كتب المذهب ولعلمقول آخر فى الذهب اورواية فمنرأى شيأ فليبينه وله الثواب من لك الوهاب . واماقوله نتم وقع في كلام بعض المتأخرين في مسئلتنا الوارثاو وكيله ومقتضى ظاهركلامهم اندلايصماي فيالدور الساني بعدمادفع المال الذي بسده واستوهبه فقد انتهت الوكالة وصار معزولا لانتهائها بفعل ماوكل به وفراغ المال منيده وصيرورته اجنبيا وصيرورة المالاني استوهبه من الفقيرمال نفسه اللهم الاآن يوكله وكالة دورية كلاعزل فهو وكيله في الدور والاسقاط لافي الاستيهاب لماسيتلي عليك . واماقوله الاان يوكله بالإيهاباي الدفع للنقير والاستيهاب اي من الفقير للموكل فني التوكيل بالاستيهاب مانقـله سيدى الوالد رجمالله تمـالى فىردالمحتار قبيـل بابـالربا عنــدقول الدر ومفاده صحة النــوكيل بقبض القرض لابالاستقراض قنية قوله بالاستقراض هذا منصوص عليه فني جامع الفصولين بعث رجلا ليستقرض له فاقرضه فضاع في يده فلوقال اقرض المرسل ضمن مرسلهولو قال اقرصني للمرسل ضمن رسوله والحاصل ان التوكيل بالاقراض جائز لابالاستقواض والرسالة بالاستقراض تجوز ولواخرج وكيسل الاستقراض كلامه غرج الرسالة يقع القرض للآمر ولومخرج الوكالة باناصافه الى نفسه يقع للوكيل وله منعه عن آمره اه \* قلت والفرق انداذا اصاف المقدالي الموكل بان قال ان فلا نا يطلب منك. انتقرضه كذا اوقال اقرضني لفلان كذافانه يقم لنفسه ويكون قوله لفلان بممني لاجله وقالوا انمالم يصم التوكيل بالاستقراض لانه توكيل بالتكدى وهو لايصم . قلت ووجهه انالقرض صلةوتبرع ابتداء فيقع للستقرض اذلاتصح النيابة في ذلك فهونوع من التكدي بمنى الشحاذة هذاماظهر لى اه \* وذكرت في قرة عيون الاخيار تكملة ردالمحتار مماافادهسيدى الوالد ماحاصله انماكان منهااسقاطا يضيفدالوكيل الىنفسه معالتصر عبالوكل فيقول زوجتك فلانة وصالحتك عاتدعيه علىفلان

من المال أوالدم اما ما كان منها تمليكالمين أومنفعة أوحفظ فلايضيفه الى نفسه بل الى الموكل كقوله هب لفلان كذا أواودعــه كذا أواقرضه كذا فلابد في هــذا من اخر اجكلامه مخرج الرسالة فلايصيم ان يقول هبني كذا كمامرو لاهبني لفلان واو دعني لفلان . وعلى هذا فتولهم التوكيل بالاستقراض باطل معناه اندفى الحقيقة رسالة لاوكالةفلواخرج الكلام مخرجالوكالة لميصيح بللابد مناخراجه مخرج الرسالة كافلنا . وبدعلم انذلك غير خاصبالاستقراض بلكلما كان عليكااذا كان الوكيل منجهة طالب التملك لامنجهة المملك فانالتوكيل بالاقراض والاعارة صحيم لابالاستقراض والاستعارة بلهورسالةهذا ماظهرلى فتــأمله اهـ. أذاعلتذلك ظهرلك عدم صحة الوكالة فىالاستيهاب وماذكره من التوكيل بالاستيهاب محمول على الرسالة او ان يخرج الوكيل عبارته مخرج الرسالة فلولم يخرج الكلام مخرج الرسالة فقدملكه لنفسه واذا ملكه لنفسه ودفعه للفقير فيكون دفع الاجنى عن الميت فوقعنا فيماحذرنا عنهم واماقوله وكاتك باخراج فدية صيام اوصلاة والدى مثلاالخاقول يغنى عن صفة التوكل ما قدمناه من الوكالة الدورية \* واما قوله الاستيهاب فقد علت ان المراديه اخراج الوكيل العبارة مخرج الرسالة ليصيم اوبجعله رسولاوهو محل ذلك واماقوله ونقال لايكني الخاى وهوالاحوط خصوصا فيمثل ذلك لاسميابعد ماسمعته منقوله والاحوط انساشره الولى بنفسه وانكانت الوكالة العامة كافية بان يوكله وكالة دورية لاخراج مافىذمة الميت منسائر حقوق الله تعالى وحقوق العباد المجهولة اربابها بالمال الذي اعطاه اياه و يجعله رسولا في قبض الهبة له • نعماذا كانالولى جاهلافلابدحينئذ من توكيل من يدرك ذلك كله مناهل العلم والصلاح علىالوجه الذى ذكرناه والذى نذكرهبل يتعين ذلك الوكيل ليسقط عمافى ذمة الميت ويتخلص منالعهدة انشاءالله تعالى واماقوله نعم انقلنها التقييد بالولىغير لازم فهوتنزل معالحصم علىفرض وجود نقل يدل لمدعاه ان لوكان بل المرادمنه حصول الاخراج من ماله او من مال غيره باذنه لايلزمشي من ذلك أي من المذكورات على فرض انالتقييد غيرلازم والافانه حيثكان خلاف المتبادر وخلاف منطوق عباراتهم فقد ظهر الامر ، وأما قوله وقد بالغني عن بعض مشايخ عصرنا أنه كان يقول بلزومه هذاالذي ينبني ان يعض بالنواجذ عليه \* وبجعل المصيراليه • واما قوله وانكرعليه بمضهم الظاهر اناليعض نظرالى ماعن الملامة الشرنبلالي وبدل لذلك قوله وكائن كلواحد نظرالي شئ تماقدمناه ونظر الى مافي شرح اللباب لمنلاعلىالقارى منتعميمه فيشرحه بعدتقييد الماتن بالوارث فقال الوارثوغيره

من اهل التبرع وكأن البعض قاس الصلاة على الحج معانه انقطع من عصر الار بعمائة وانكان مع الساواة من غيرفارق وانه ايضا يلزم الفاء هذا الشرط من اصلعقال سيدى الوالد رجهالله تعالى فىالحج فالظاهران في هذا الشرط اختلاف الرواية اله فلوكان الحج نظيرالصلاة فلايخني الاحتياط والله تعالى اعلم . واماقوله فالاحوط الخهذا كلماذا كان يحسن ذلك كاذكرناه وانلم يحسن ذلك فيلقنه من يحسن ذلك من اهل العلمان امكن والافتكون الوكالة لاحداهل العلم العارفين بذلك ولايذبني ان يتساهل في هذا الامرفان به نجاة الانسان منعذابالله تعـالي وغضبه قال تعالى ( فاسأ لوا اهل الذكر انكنتم لاتعلون ) واماقوله وتستوهب لى من كلواحدمنهم قدعلت الكيفية والمحمل فلاتغفل . ثم اعلم ان فدية الصلاة بماانفر دبها مذهب ابى حنيفةر حه الله تعالى الذى قاسه مشايخ مذهبه على الصوم واستحسنوه وامروا بدفينبني الشافى والمالكي والحنبلي اذا قلدنا احدهم واخرج الدور لفدية الصلاة انيلاحظ ذلك ويحتاطه علىمذهب منقلده وهم اهلالذهب رجهم الله تعالى لاسما وفىالغالب لايتيسر اخراج العين بل القيمة و لا الاصناف كلهافتنبه لذلك واماقوله الحان يتم العمل يعنىان لمتف الدراهم الموجودة اوالصرة المستوهبة اوالمستقرضة لاداء ماوجب علىالميت ممايجوزاستقراصه كالدراهم والدنانير والبر ونحوها فيستوهبها منالفقيرتم يتسلمها مندلتتم الهبة بالقبض ثمم يدفعها لذلك الفقير اولفقير آخر فيسقط في كل مرة كفارة سنة مثلاو هكذاالى ان يتم عن قدر عرالميت بعداسقاط الاثنتي عشرة سنة من الذكر والتسع من الانتى وبعد ذلك يعيد الدور لكفارة الصيام ثم للاضحية ثم للا عان لكن لابد فى كفارة الا يمان من عشرة مساكين و لا يصح ان يدفع للو احداكثر من نصف صاع في يوم للنص على المددفيها مخلاف فدية الصلاة فالمجوز أعطاء فدية صلوات لواحد . ويدفع للزكاة ولوبدون وصيةواذا شقاداؤها لكثرتها فليقصد الىالدور المذكور وانكانظاهر كلامهمانهالاتسقط بلا وصيةلاشتراط النية فيهالكن صرح فى السراج بجواز تبرع الوارث باخراجها ، وعن كفارة قتل ، وعن ظهار ، وعن كفارة افطار ، وللنذرفانهااذاكثرت وشق اداؤهافبالدور المذكور ايضا ، فانكانالشخص نذر دراهم والصرة دراهم فليقصدمديرها اداءعين المندور و وامااذا كان النذرد نانير والصرة دراهم مثلا فليقصد مديرها اداء قيمة مانذر . وكذلك القول فيأ لونذر ان يذ عشاة ويتصدق الحمها الى غيرذلك من صوم النذر بالمال وامااذًا نذر ان يصوم اوانيصلي فالواجب ان يخرج عن صوم كل يوموعن كل صلاة نصف صاع ويدفع للفطرة فليتعرض لاخراجهااحتياطا . وكذلك الاضمحية ولينو اداءقيم ها وانكان

الواجب فيهما اراقة الدم الاان ذلك عند قيمام وقتهما وهوايام البحر وقدمضت ويدفع عنكل سجدة تلاوة كالفطرة نصف صاعمن بر احتياطا وانكان الصيع عدم الوجوب كاصرح به في الناتر خاسة. ويدفع عن المشر في الأراضي العشرية والحراج فىالاراضى الخراجية كابين في محله، ويدفع عن الجناية على الحرم والاحرام ممايو جب دما اوصدقة نصف صاع اودون ذلك فلابد من التمرض لاخراجها بان يقال خذهذا عن جناية على حرم اواحرام ، ويدفع عن الحقوق التي جهلت اربابها فانديجب التصدق بقدرها . ثم من بعدذلك يخرج عن سائر الحقوق المالية . ثم يخرج عن سائر الحقوق البدنية .ثم يكثر من التطوع لتكثر الحسنات التي يرضى بماالخصوم . ثم يخرج شيأمن ذلك المال ليرضى بهكل فقيربان يدفع اليهما يطيب به نفسه وهذا يختلف باختلاف منازلالفقراء ومنازل الناس الذين يفعل لهم الاسقاط . ومن المعلوم اننفاذ وصايامنله وارث اعاهومن الثلث وقالوا لودفعت كفارة صلوات الشخص كلها الى فقير واحد جازوهذه الكفارةهي التي اشتهرت تسميتها باسقاط الصلاة . وهُذَا كُلَّهُ فِي الصَّلَّةُ \* والصَّومُ مثلُهَا فَيَاتَقَدَمُ غَيْرَانُ صَوْمَالِيومُ الواحدِ بَمْزَلْةُ صَلَّةً الفرض الواحد فيعطى عنكل يوم نصف صاع منبر اودقيقه اوسويقه اوصاع من شعير او تمر اوز بيب و مذاتكون كفارة الصوم اقل من كفارة الصلاة بكثير وهناك فرق آخر وهوان الشخص لايجوزله ان يخرج بنفسه كفارة صلواته كامر واعما يصعله ذلك بطريق الوصية بعد موته مخلاف الصوم فانله ان بخرج كفارة صومه بنفسه اذاكان مريضا تحقق اليأس من البحة وان لم يكن فانبااو نذر صوم الابدفعجز عنه وقالوا الاصل فيذلك الشيخ الفاني بجوزله انتخرج فدية كل عام فاذا قدر على الصيام بطل مااداه . وليس ما فارق فيه الصوم الصلاة ما افاده صاحب المستصفى وغيرهانديوصي وإن افطر بنير عذرو يرجى لدالعفو باخراج الفدية فان الصلاة كذلك على الظاهر وقالوا تصع الاباحة بشرط الشبع في الكفارة والفدية ككفارة اليمين وفدية الصوم وجناية الحجوجاز الجمع بيناباحةوتمليك بخلافالزكوةوالفطرة والعشر فعلى هذلوصنع طماما ودعى الفقراء اليدليجعله عن كفارة يمين اوفدية صوم اوجناية صع . ولايشترط التمليك و هو ان يعطى الفقير شيأ في يده على سبيل التمليك \* نعم يشترط لكل فقير اكلتان مشبعتان والفقيرالواحديكني فيجيع هذهالابوابالاباباليمين فان كفارتداعا تجوز لمشرةمساكين بالنصاويتكررله ذلك عشرة ايام وعايذ بنى التنبه لدان إعان العمر لاننضبط لكثرتها فالواجب على الشخص ان يكثرعند اداءالكفارة منها جدا ثم بخرج كفارة واحدة عابق عن اعان العمر على قول عدسد اخلها كانقلهسيدى

الوالدعن المقدسي عن البغية عن شهاب الائمة وقال صاحب الاصل هو المختار عندي ومثله في القهستاني عن المنية وهومذهب الامام احدن حنبل \* واما كيفية الوصية ومايجوزمنها ومالايجوز فقد ذكرهسيدى الوالد مفصلا فيشفاء العليل وبمالمبغي الاحتراز عنهالاستفهام منالدافع للفقير فلايقول الوصي للفقير قبلت هذه كفارة صلاة عنفلان لانه على تقدير الهمزة اوهللان هذا الكلام منباب التصديق الايجابي وفى وقوع الصيغ الاستفهامية موقع الايجاب كلام لاهل المذهب بل اماان يقول الوصى للفقير خدهد كفارة صلاة عن فلان بن فلان واما ان يقول هذه كفارة صلاة فلانا بن فلان وكذلك بجب الاحتراز عن الاسراع بالقبول قبل عام الا بجاب فلا يقول الفقير قبلت الابعد تمام كلام الوصى ولانقول الوصى قبلت الابعد تمام كلام الفقير مناجل كلام بذكر في الاصول، وبجب الاحتراز من بقاء الصرة ببدا لفقير او الوصى بلكل مرة يصير استلامهالكل مهماليتم الدفع والهبة بالقبض والتسليم في كل مرة . وبجبالاحتراز أيضاعن احضارقاصر أوممتوه أورقيق أومدبر لآنه النا أعطى الوصىلاحدهم ملكه وهبته غيرصحيمة فلانعطىالصرة باسم قاصر اوغير عاقل اوعلوك \* ويجب الاحتراز ايضا عن احضار غني او كافر \* ويجب الاحتراز ايضًا عن جم الصرة واستهاما اواستقراضها من غير مالكها أومن احد الشريكين بدون اذن الآخر ، وبجب الاحتراز من التوكيل باستقراضه الواستهاما الابوجه الرسالة والافيا لاصالة كما علت \* وبحب الاحتراز من ان يديرها اجنبي الابوكالة كما ذكرنا او ان يكون الوصى اوالوارث كما علت . وبجب الاحتراز من أن يلاحــظ الوصى عنــد دفع الصرة للفقير الهزل أو الحيــلة بل بجب ان مدفعهما عازما على تمايكهما منه حقيقة لاتحيلا ملاحظما أن الفقير أذا أبي عنجبتها الى الوصى كان له ذلك ولايجبر على الهبة ، وبحب ان محترز عن كسر خاطرالفقير بعد ذلك بل برمنيه بما تطيب به نفسمه كما قدمناه ويق بعض محترزات ذكرها سيدى الوالد في شفاء العليل فعليك بها وفهما فوائد كثيرة نفيسة خلا عنها أكثر الكتب المطولة فاني لم اذكرها هنا أكتفاء بهما . ولا مذنى للانسان ان يففل عن المتاقة المعروفة بين الناس وهي قراءة قل هوالله احد فقد ورد فها احادیث کثیرة منها ما اخرجه احد فیمسنده عن معاذ ابنانس الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ﴿ من قرأ قل هوالله احد احد عشر مرة بني الله تعالى له بيتا في الجنة ﴾ فقال عمر رضىالله تعالى عنه اذا نستكثر بإرسولالله فقال رسولالله صلىالله تعالى عليه

وسلم الله أكبر واطيب مومنها مااخرجه الطبراني عن فيروز الديلمي رضيالله تمالى عنه انالنبي صلىالله عليه وسلم قال ﴿ مَنْ قُرأً قُلْ هُوَاللَّهُ احْدُ مَائَّةً في الصلاة اوغيرها كتب الله له براءة من النارك ولهذا الحديث شاهد . واخرج البزار عن انس بن مالك مرفوعا ﴿ من قرأ قل هوالله احد مائة الف مرة فقد اشتری نفسه من الله و نادی مناد من قبلالله تعالی فی سمواته وفی ارضه الا ان فلانا عتيق الله فن له قبله تباعة اىحق فليأخذها منالله عن وجل ﴾ ويحمل هذا على من اتفق له قراءة هذاالعددفي عرم كله اوقرئ له بنيةخالصة والذي عليه اهلالشريعة والصوفية انالراد من امشال تلك الاحاديث مايعم الاستنابة والمباشرة وقد علنا ذلك من عمل الفريقين بحديث الاستمارة \* وكذلك عملالناس على قول لااله الاالله سبعين الفا واستحسنه العلماء . ويأتى ماذكره الشيخ اليافي والسنوسي بما يقويه ، وفضل القرآن اظهر من ان يذكر ، وما وراء ذلك من اعمال البر معلوم ، واذا لم توســد تلك الاعمال الصــالحة الى اهلها لم يؤ من عليها من الحلل اذا كانت خالصة لله تعالى خالية من الرياء والاجرة والثمن ولو بلقمة لانالطيب لايقبلالاماطاب وهو اغنى الشركاءولا يقبلالله تعالى الا ماكان خالصاله . وسانادلة حرمة اخذ الاجرة علىالطاعة كالقراءة والذكر والتهايل والتسبيم والصلاةوالصوموغ يهاوعدم وصول ثوابها بالاجرة حتى للقارئ وان ماورد في الاجر أنما هو في حق الرقيا لاغير وبيان مااستثناه المتأخرون وهوالتعليم والاذان والامامة وبيان الادلة فىان للانسان ان يجمل ثواب عمله لغيره وانه لاثواب الا بالاخلاص في شفاء العليل وبل الغليل فعليك بها فانها فريدة فىبابها كافية لطلابها قرظها وقرضها افاضل العلماء الاعلام كالسيد الطحطاوي مفتي مصر القاهرة وصاحب التآليف الفاخرة مناهل المذهب وغييرهم ولنذكر تبذة فيميا ورد فى فضيل الذكر والذاكرين وفي خصــوص لا اله الاالله \* قال الله تعالى ﴿ يَا آمِاالَّذِينَ آمَنُوا أَذَكُرُوا الله ذكراكثيرا ﴾ وقال تعالى ﴿ والذاكرين الله كثيرا والذكرات اعدالله لهم مغفر، واجرا عظیما) وقال تعالى ( واذكرو الله كثيراالملكم تفلحون ) وقال تعالى (الذين يذكرون الله قياما وقمودا وعلى جنوبهم) • وفي الصحين ( انالله تعالى ملائكة يطوفون فىالطرق يلتمسون اهل الذكر فاداوجدوا قوما بذكرون الله تعالى تنادوا هلوا الى حاجتكم قال فيحفونهم باجنمتهم الى سماء الدنيا الحديث بطوله وفي آخره فيقول الله لملائكته اشهدكم انى قد غفرت لهم فيقول الله لملائكة فيهم فلان

ليس منهم الماجاء لحاجة فيقول سبحانه وتعالى هم القوم لايشتى مهم جليسهم) واخرج الحاكم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انه كان في عصابة يذكرون الله تعالى فربهم رسول الله صلى الله عليهوسلم فقال (ماكنتم تقو لون فاني رأيت الرجة تنزلعليكم فبادرتان اشارككم فيها ) وروى البزارانلله ملائكةسيارة يطلبون حلق الذكر فاذا اتوا عليهم حفوا بهم الحديث . وفيه فيقولون ربنا آتينا على عباد من عبادك يعظمون آلآ.ك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسئلونك لآخرتهم ودنياهم فيقول الله تبارك وتعالى (غشوهم برحتى) فيقولون انفيهم فلانا الخطاء فيقول تعالى (غشوهم برجتي)وروى الترمذي اي العبادافضل عندالله تعالى يوم القيمة قال الذاكرون الله كثيراقات يارسول الله ومن الغازى في سبيل الله قال لوضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسرو يتحضب دمالكان الذاكرون الله افضل . وروى الطبراني لوانرجلافي جرة دراهم يقسمهاواخر يذكر الله تعالى كان الذاكر افضل وروى النسائى اندصلى الله عليه وسلم قال لامهاني ( سبحي الله مائة تسبحة فانها تمدل مائة رقبة منولد اسمعيل واجدى اللهمائة تحميدة فانهاتعدل مائة فرس مسرحة ملجمة تحملين علمها فيسبيل الله تعالى وكبرى الله مائة تكبيرة فانها تعدل مائة بدنة مقلدة متقبلة وهللي اللهمائة تهليلة ولاأحسبه الاقال تملاء مابين السماء والارض ولايرفع لاحد مثل علك الاان يا ثنى بمثل ماأنيت به) وروى احد والترمذي الا أنبئكم بخير اعالكم وازكاها عسند مليكم وارفعهافى درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة وخيرلكم منان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهمويضربوا اعناقكم قالو بلى يارسول اللهقال (ذكر الله عنوجل )وفي الحديث قال يقول الله عنروجل أنا عند ظن عبدي بی وانا معسه حمین مذکرنی ان ذکرنی فی نفسته ذکرته فی نفستری وان ذكرنى فى ملاء ذكرته فىملاء خير منه ) وفى الحديث (يا ايها الناس ارتعوا فىرياضالجنة ﴾ قيل وما رياض الجنة يارسول الله قال ( مجالسالذكر) وفي الخبرالمجلس الصالح يكف عن المؤمن الف الم مجلس من مجالس السوء . قال بمضهم اذا اراد الله ان يولى عبده فتع عليه باب الذكر فاذا استند بالذكر فقم الله عليه باب القرب ثم رفعه الى مجا لس الانس ثم اجلسه عـلى كرسى التوحيد ثم رفع عنه الحجب وادخلهدار القرب وكشىفلەعن الجلالوالعظمة وبحصل المحينند مقام العلم قال بعض المشاعاذا ذكر الصالحون في مجلس نزلت الرجة ويخلق الله تعالى منهاسها وقلا عطر الافي ارض الكفار وكل من شرب من مائها

اسلم . وكان معروف الكرخي كثيرا مايقول عندذكر الصالحين تنزل الرجة فقال له بعض المرمد من ياسيدى ماذا ينزل عندذ كرالله تعالى فاغى عليه ثم افاق و قال عندذ كرالله تعالى تنزل الطمأ بينة قال تعالى (الامذكر الله تطمئن القلوب ) هذا ما يتعلق عطاق ذكر الله تعالى. واما ما يتعلق بخصوص لااله الاالله فقدقال تعالى (فاعلم الهلااله الله الله )وقال تمالي ( فامامن اعطى واتقى وصدق بالحسني ) اي كلة التوحيد (فسنيسرهاليسرى ) اى الجنة (وامامن مخل واستغنى وكذب بالحسنى) اى كلة التوحيد ( فسنيسره للمسرى ) أي النار ، وقال صلى الله تعمالي عليه وسلم ﴿ اَفْضُلُ مَاقَلَتُهُ أَنَّا وَالْنِينُونَ مِنْ قَبَلِي لِاللَّهِ لَا لِللَّهِ ﴾ وروى الترمذي والنسائي انه صلى الله عليه وسلم قال (افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحديد) وروى النسائي المصلى الله عليه وسلم قال ( قال موسى عليه السلام يارب على مااذكرك به ثم ادعوك بهفقال ياموسي قللااله الاالله قال موسى عليه السلام ياربكل عبادك نقواون هذا قال قل لاالهالاالله قال لااله الاانت اعا ارمدشياً تخصني به قال ياموسي لوان السموات السبع وعامر هن غيرى وضما فيكفة ولاالهالاالله فيكفة مالت بهن لاالهالاالله ﴾ وروى الترمذي انالني صلى الله عليه وسلم قال ﴿ التَسْبِيمِ نَصْفَ الأعان والحدلله علاء المنزان ولااله الاالله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص اليه) وفي الحديث ( آنابي آت من ربي فاخبرني اندمن مات يشهد ان لااله الااله وحده لاشرىك له دخل الجنة) وفي الحبر اسعد الناس بشفاعتي ومالقيمة من قال لااله الاالله خالصًا منقلبه \* وفي الحديث (لااله الآالله مفتاح الجنة) وفي الحبر (لقنوا موتاكم لاالهالاالله فانها تهدم الذنوب هدمًا ﴾ قالوا يارسول الله فإن قالها في حياته قال (هي اهدم واهدم) وفي الاحياء لوحاء قائل لاالهالاالله صادقا بقراب الارض ذنوبا غفرله ذلك \* وفي الحديث ( ليس على أهل لااله الاالله وحشة في قبورهم ولافي النشور كانى انظراليهم عندالصحة تنفضون رؤسهم من التراب وتقولون الحدلله الذي اذهب عنا الحزن انربنا لففور شكور ) وفيه ( لتدخلن الجنة كلكم الامن يأبي وشرد عنالله شرود البعير عن اهله ﴾فقيل بارسولالله منذا الذي يأبي فقال من لم يقل لاالدالاالله \* وقال الله تعالى ﴿ هُلَّ حَزَّاءُ الاحسان الا الاحسان ﴾ قال بمضهم الاحسان في الدنيا قول لااله الاالله وفي الآخرة الجنة وكذلك قيل في قوله تعالى ( للذن احسنوا الحسنيوزيادة ) قيل المرادبالزيادة النظر الى وجهالله الكرم في الجنة \* وفي الحديث (ان العبد اذاقال لااله الاالله الت الى صحيفته فلاتمر على خطيئــة الاعتهــا حتى تجــد حسنة فتجلس اليهــا )

وعن الى هر مرة رضي الله تعالى عنه ان لله عودا من نوربين مدى العرش فاذا قال العبد لاالهالاالله اهتز ذلك العمود فيقول الله تبارك وتعالىله اسكن فيقول كيف اسكن ولمتغفر لقائلها فيقول الله تبارك وتعالى قدغفرت له فيسكن عند ذلك وعن كمب الأحبار رضىالله تعالى عندقال اوحى الله تعالى الى موسى لولامن نقول لاالهالاالله لسلطت جهنم على اهل الدنيا وعن الى الفضل اذادخل اهل الجنة سمعوا اشجارها وانهارهاوجيع مافيها يقولون لااله الاالله فيقول بعضهم لبعض كلة كنا نففلعنها فى دار الدنيا . وفى الاثر من قال لااله الاالله و مدها بالتعظيم غفرله اربعة آلاف ذنب فقيل ان لميكن عليه هذه الذنوب قال غفرله من ذنوب ابويه واهله وجيرانه (وقال) بمضهم ملازمة ذكرها عند دخول المنزل ينفي الفقر \* وروى انمن قالها سبمين الف مرة كانت فداءه من النار ، وقد ذكر الشيخ الوعجد اليافي اليني الشافي رجهالله تمالى فى كتاب الارشاد والتطريز في فضل ذكر الله تمالى وتلاوة كتابه العزيز عنالشيخ الامام الكبير الىزيد القرطي اندقال سمعت في بعضالا خباران من قال الاله الاالله سيعين الف مرة كانت فداءه من النار فعملت ذلك رحاء سركة الوعد اعالا ادخرتها لنفسى وعملت منها لاهلى وكاناذذاك شاب يبيت معنايقال انه يكاشـف في بعض الاوقات بالجنــة والنــار وكان في قلبي منه شئ فالفق اناستدعانا بعض الاخوان الى منزله فنحن تناول الطعام والشاب معنا اذصاح صيحة عظيمة مهيلة منكرة واجتمع في نفسه وهويقول ياعى هذه اى في النسار فلارأيت مابه قلت في نفسي اليوم احرب صدق هذا الشاب فالهمني الله سيحانه وتعالى اناجعل سبعين الف لااله الاالله لامه ولم يطلع على ذلك الاالله تعـالى فقلت في نفسى اللهم انكان هذا الاثر حقا والذين رووه لنا صادقون اللهم انهذه السبعين الفا فداء هذه المرأةامهذا الشاب منالنار فما استتم هذا الخاطر في نفسي الا أن قال الشاب ياعي هذه المي أخرجت من النسار بيركة ماقلته لها فحمدت الله تعالى على ذلك وحصل لى فائدتان أعاني بصدق الاثر وسلامتي من الشاب م قال سهل التسترى رجه الله تمالي ليس لقول لااله الاالله ثواب الاالنظر الى وجه الله عن وجل والجنة ثوابالاعال \* وفي خبران المد اذا قال لااله الاالله اعطاءالله من الثواب بعدد كل كافر وكافرة وذلك لانه لما قال هذه الكلمة فكأنه رد على كل كافر وكافرة فلا جرم انهيستمق الثواب بعددهم \* وقيل في قوله تعالى ﴿ القواالله وقولوا قولاً سديدا يُصْلِّحُ لكم اعالكم ♦ يعنى قولوا لااله الاالله فعلى العــاقل ان يكثر من ذكرها

وان يملها لاهله اقتداء بمن كشف الله تعالى بهم النمة وعمى ببركتم الظلمة . وخصم بمزيدالمناية والرجة \* ولانها كلةالتوحيد وكلُّــة الاخلاص . وكلة التقوى . والكلمةالطيبة والعروة الوثقي . وثمن الجنة ودأب النياسكين . وعمدة السالكين . وعدة السائرين . وتحفة السابقين ومفتاح الملوم والمعارف من تحقق عضمونها فله جزيل الثواب ومن اكثر من ذكرها بلغ غاية الآمال " وخلعت عليه خلع القبول والاقبال فعليك بها في كل آن وزَّمَان \* وعلى اى حال كان \* معالاً خــ لاص \* لمالك النواصي \* قال تعــ الى ﴿ وما امروا الا ليعبدوا الله تخلصين لهالدين رزقنا الله تعالى الاخلاص فيالقول والعمل . واحسن ختامنا عند انتهاء الاجل \* وهذا ماظهر للعبد الضعيف \* الماجز النحيف ، في تقرير هذه المسئلة \* المعضلة المشكلة . فعليك عذا المان الشافعي • والايضاح الكافى • وادع لقصير الباع • قليلالمتاع • بالعفو التام • وحسن الختام . والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. وتستزاد العطايا وتستنمي البركاة. . والصلاة والسلام على سيدنا مجد وعلى آله واصحابه وتابعيم مادامت الارض والسموات \* وقد فرغت من تحريرهذه الالوكة المرغوبة ،والشرزمة المطلوبة \* في يوم الاثنين الثامن منجادي الآخره الذي هو منشهور سنة تسع وتسمين وماشين والف . من هجرة منتم به الالف . وزال به الشقاق وآلحلف . صلىالله تعالى وسلمعليه وعلى آله الفابعدالف

## ﴿ الرسالة التاسعة ﴾

## تنبيه النافل والوسنان على احكام هلال رمضان خاتمة المحققين المرحوم السيد مجمد عليه عابدين نفعنا الله به آمين

هذاماوجد على ظهر هذه الرسالة بخط مؤلفها رجه الله تعالى بيان عدة الكتب التي نقلت عنها في هذه الرسالة سوى الكتب التي راجعتها ولم انقل عنها اكتفاء بغيرها وقدبلفت اكثرمن خسين كتابا من الكتب المعتمدة فمنكتب الحنفية متن الكنز وشرحه تببين الزيلبي وشرحه العرالرائق وشرحه النهر الفائق وحاشية العمر للشيخ خيرالدين الرملي والهداية وشرحها النهاية وشرحها غايةالبيان وشرحها فتم القندير وشرحالدرر والغرر الشيخاسميل النساباسي وحاشيتها للشرنبسلالى وحاشسيتها للعلامة نوحافندى والاشبآء والنظائر وحاشيتها للسسيد الجوى ومنع النفار شرحتنوير الابصاروالدر المختار وشرحالوهبانيةوحاشيةالسيدابىالسعود علىمنلامسكين وامداد الفتاح والبدائع شرحاليحفة وشرحالجمع وشرح درداليمار وشرخ منية المصلى وشرحالتحرير لابن اميرحاج والذخيرة البرهمانية وفتاوى قاضىخان والخلاصةوالبزازية والتتارخانية والفيضوالتجنيس ومختارات النوازل وججالعاه وفتاوىالكازروني (ومنكتب الشافعية المنهاج وشرحه لأنجر وشرحه للرملى وحاشية ابنقاسم على ابنجر وحاشية الشبراملسي على الرملى وفتاوى الرملى الكبير وحاشية على شرح الروض والانوار وبنا بيم الاحكام ) ( ومن كتب ألحنابلة الانصاف ومتنالمنتهى وشرحه وشرح الفاية ) ( ومنكتب المــالكية شرحالمقدمة العزية ومختصر الشيخ خليل وشرحه للشيخ عبدالباقى ) وغيرذلك والله تعالى اعلم

## 

## الرسالة التاسعة

الحدلله الذي جعل العلم نورا يهتدي بدعنداختلاف الآراء . واوضح سبله لسالكيه المتقين واناضطربت فيهالاهواء . وقيضله في كل زمان رجالاهم على الحق ادلاء . صالوا بسنان اقلامهم وصارم لسانهم لنصرته بلا ارعواء \* وحمل منهم ائمةاربعة همادعة حصنه المتين المنيع . واركان بنائه المشيدالبديع . الذي علاعلى كل بنساء وجعل اتفاقهم الحجة القـاطعة \* والمحجة الواسعة \* التي منخرج عنهاضل \* ومن زاغ عنهازل \* وانكان اينماء الساء ، والصلاة والسلام على سيدنا مجداشرف المرسلين وخاتم الانبياء \* وعلى آلدواصحانه الانقياء النجباء \* صلاةوسلاماداً ثمين ماطلع نجم في الغبراء ، وسطع نجم في الزرقاء ( اما بعد ) فيقول افقر العباد الي لطف مُولاً، الْحَني مجدُّ ابْنَعَابِدِينَ الْحَنْنِي (هذه ) رسالة سميتها تنبيه الفافل والوسنان . على احكام هلال رمضان \* حمتها بسبب واقعة وقعت سنة اربعين ومائتين والف من هجرة نبينا المكرم . صلى الله تعالى عليه وسلم \* في اثبات رمضان المعظم \* وهي انجاعة حضروا ليلة الاثنين التاليةلتسع وعشرين من شعبان المحترم \* فشهدو الذي نائب مولانا قاضي القضاة في دمشق الشَّام . بانهم رأوا هلال رمضان هذا العام . من مكان عال وكان في السها اعتلال من سحباب وقتام . وذلك بعد ادعاء رحمل على اخر عال معلوم \* مؤجل الى دخول رمضان المرقوم \* وانكار المدعى عليه حلول الاجل \* فعكم الحاكم عوجب شهادتهم بعد ان زكاهم جاعة و تفحص عن ذلك وسئل . حكماشرعيا مستوفياشرائطه بلا خلل \* فكتب الحاكم مراسلة يستفتى فيهامفتي الأنام \* في دمشق الشام . على العادة \* فافتي المفتى بسحة هذا الحكم المبنى على هــذه الشهــادة . وشبوت هلال رمضـان لذلك . ونفرضية الصوم في ذلك اليوم حيث الامركذلك . فامر نائب مولانا السلطان الاعظم بضرب المدافع للاعلام . بدخول رمضان فصام الناس عدة ايام فاراد بعض الشــافعية . نقض هذه القضية . فزعم اولاانه اخبره بعض الناس انجاعة رأوا الهلال صبحة وم الاثنين الذي ثبت انه اول رمضان فادعى انهذا الاثبات لم يصم على مذهبه ولاعلىمذهب ابى حنيفة النعمان لان ذلك عندعلماء النجوم متنع عقلاً . اذ لا ممكن ان يرى الهلالعشية ثم يرى صباحًا اصالا \* فعيث خالفت الشهادة والحكم العقل يكونان باطلين \* باتفاق المذهبين ، وزعم ايضا انالحكم مناصله غير صحيح \* والدخطأصرع ، لانمولانا السلطان نصره الله تعالى ولى ذلك الحاكم سنة كاملة آخرها غرة رمضان المذكور . وانه بدخول رمضان قد انعزل عن القضاء فلم يصع حكمه المسطور . ولم يدر هذا الزاعم انالشهر انماثبت بعدحكم الحاكم. وزعم بعضهم اندراجع عبارة البحر منكتب الحنفية فوجدها دالة علىخطأ الحاكم فيهذه القضية . وإنَّ الحنفية لم يفهموا مذهبهم فيهذه المسئلة الجلية \* فحيث كانذلك مخالفا للمذهبين . يكون اول رمضان يوم الثلاثا لايوم الاثنين ويكون يومالاربعاء يوم الثلاثين من رمضان بلااشكال . فيجب صومه اذا لم بر في ليلته هلال شوال شم تعاقدوا وتحالفوا على ذلك المقال، واشاعوا ذلك الامريين العوام والجهال \* ثم بعددُلك استفاض الخبر عن كثير من بلاد الاسلام . انهم صاموا يوم الاثنين كما صام أهل الشام فاعرضوا عن ذلك ولم يلتفتوا اليه . وأصروا على ماتماهدوا وتحالفوا علمه \* وقالوا انهذه الملاد لاتفيد \* لاعتبار اختلاف المطالع عند الشافي وضمموا على صوميوم الاربعاء الذي هويوم العيد \* ولما كانت ليلة أول نصف الشهر على مااثبته عامة المسلمين . تركوا قنوت الوتر المسنون في مذهبهم بيقين \* ثم لما عبد الناس صاموا وتركوا صلاة العيد \* في ذلك اليوم السعيد . ثم صلوا العيد في اليوم الثاني \* واشاءوا ذلك بين القاضي والداني \* ووقع الناس فيالجدال \* وكثرالقيل والقال \* وصارت مذاهب الائمةالمجتهدين • ضَعَكَة بِينَ الْجَاهِلِينَ • حتى ارتد بسبب ذلك كثير منهم كما بلفنا عنهم • ثم لماتبين لاولئك الزاعين . انهم اخطأوا على مذهبهم بيقين \* صاربعضهم يقول أىمافعلنا ذلك خروجا من خلاف ابي حنيفة النعمان . وان الحنفية لم يفهموا مذهبهم في هذا الشان. ولعمري ان هذا زور و بهتان \* وتلبيس في الاحكام الشرعية \* ونصرة النفس بلارأى ولاروية كيف والمسئلة اجاعية \* ولم يختلف فيها اثنان . ولم يوجد للعلماء فيها قولان فلما رأى ذلك بعض مشايخي الكرام . حفظه الله السلام \* اخذته الغيرة الدينية \* فامرنى بتحرير هذه الفضية \*فعند ذلك شرعت في سان النقول الصحة . والعبارات الصريحة \* الدالة على ان الخطأ الصريح هوالذي ارتكبوه . وانالحق الصحيح هوالذي اعرضوا عنه واجتذبوه وااكان منشأ خطاهم منحيث زعهم عدم صحة هذه الشهادة واعتبار رؤية القمر نهارآ واعتماد قول المنجمين وعدم اعتبـار اختلاف المطـالع لزم بيان خطاهم فىهذه الاربعة على المذاهب الاربعة فنذكر ذلك في ضمن اربعة فصول . احدها في بيان ما شبت به هلال رمضان \* ثانيها في بيان حكم رؤية القمر نهار إ الماله في بيان

حكم قول علماء النجوموالحساب؛ رابعها في بيان حكم اختلاف المطالع ﴿ الفصل الاول، في بيان ما يُنبت به هلال رمضان ﴿ قَالَ ﴾ عَلَمَاؤُمَا الحَنفية في كتبم ويثبت رمضان برؤية هلاله وباكال عدة شعبان ثلاثين ( ثم ) اذاكان فى السماء علة من نجوغيم اوغبار قبل لهلال رمضان خبر واحدعدل فىظاهرالرواية اومستور علىقول مصحح لاظاهر فسق اتفاقا سواء جاء ذلك المخبر من المصر اومنخارجه فىظاهر الرواية ولوكانت شهادته على شهادة مثله اوكان قنا اوانثى اومحدودا فىقذف تاب في ظاهر الرواية لانه خدديني فاشبه رواية الاخبار ولهذا لايشترط لفظ الشبهادة ولا الدعوى ولا العكم ولا مجلس القضاء ( وشرط ) لهلال الفطرمععلة فىالسماء شروط الشهادة لاندتعلقبه نفعالعباد وهواافطرفاشبهسائر حقوقهم فاشترط له ماانشترط لها منالمدد والمدالة والحرية وعدم الحد فىقذف وانتاب ولفظ الشهادة والدعوى على خلاف فيه الااذا كانوا فى بلدة لاحاكم فيها فانهم يصومون يقول ُقة ويفطرون يقول عداين للضرورة ( وهلال) الاضمى وغيره كالفطر واذا لم يكن فىالسماء علة اشترط لهلالى رمضان والفطر جمعظيم يقع الملم الشرعى وهوغلبة الظن بخبرهم لان المطلع متحد فىذلك المحل والموانع منتفية والابصار سليمة والهمم فيطلب الهلال مستقيمة فالتفرد بالرؤية منبينالجم الغفير مع ذلك ظاهر فىغلط الرآى كالوتفرد ناقل زيادة من بين سائر اهل مجلس مشاركين لهفىالسماع فانها ترد وأنكان ثقةمعان التفاوت فى حدة السمع واقع كما فىالتفاوت فى حدة البصروالزيادة المقبولة ماعلمفيه تعدد المجالساوجهل فيه الحال من التعدد والاتحاد وهذا ظاهر الرواية (ولم) يقدر فيها الجمع العظيم بشئ فروى عنابى وسف انه قدره بعدد القسامة خسين رجلا وعنخلف بنايوب خسمائة بلخ قليل وعن محدتفويضه الىرأىالامام ( قال ) فىالبحروالحق ماروى عن محمد والى وسف ايضا انَّالْمَبرة لتواتر الخبر ومجيئة منكل جانب انتهى ( وذكر ) الشرنبلالى وغيرمتبعا للواهبان الاصهرواية تفويضه الىرأى الاماموروى الحسن ابنزيادعنابي حنيفة انه تقبل فيه شهادة رجلين اورجل وامرأتين وانلميكن فى السماء علة ( قال فى البحر ولم ارمن رجيح هذه الراوية وينبنى العمل عليهافى زماننا لان الناس تكاسلوا عن ترائ الاهلة فكان التفرد غيرظـاهر فىالفلط ولهذا وقع فهزماننا فيسنة خسوخسين وتسعيائة اناهل مصر افترقوا فرقتين فمنهم منصام ومنهم منهم يصم وهكذا وقع لهم فىالفطر بسبب انجعا قايلا شهدوا عندقاضى القضاة الحننى ولميكن بالسهآء علة فإيقبلهم فصاموا امىالشهود وتبعهم جم

كثيروام الناس بالفطر وهكذا في هلال الفطر حتى إن بعض مشايخ الشافعية صلى العيد بجماعة دون غالب اهل البلدة وانكرعليه ذلك لمخالفة الامام أنتهى (اقول) ووحه مافعله بعض الشافعة المحكى عنه فيهذه القضية انهلال رمضان شت عندهم بشهادة واحدوان لم يكن فى الساءعلة كاسيأتى اما فى الحادثة الواقعة فى زماننا فان الشهادة مقبولة فيها اتفاقا لوحود العلة فلاتجوز المخالفة فيها لاحد (ثم ) نقل في البحر نقولا تدل على ان ظاهر الرواية هواشتراط المدد لا الجم العظم قال والعدد يصدق على اثنين فكان مرجعاً لرواية الحسن التي اخترناها انتهي (ثم) نقل انهذا اذا كان الذي شهد بذلك في المصر امااذا حاء من مكان آخر خارج المصرفانه تقيل شهادته اى الواحد اذا كان عدلا ثقية لانه سقن في الرؤية في العجاري مالانتيقن في الامصار لما فيها من كثرة النسار وكذا اذا كان في المصر في موضع مرتفع وهلال الفطر أذا كانت الساء مصمة كهلال رمضان انتهي ( اقول ) وهذا التفصيل قول الطعاوي قال في الذحيرة وهكذا ذكر في كتباب الاستحسان وذكر القدوري الهلاتقبل شهادته فيظاهر الرواية وذكر الكرخي أنها تقبل وفى الاقضية صحح رواية الطحاوى واعتمدعليها التهي وكذا اعتمدها الامام ظهير الدن والمرغيناني وصاحب الفتاوي الصغرى كما في امداد الفتاح عن معراج الدراية ( اقول ) وهذا وإن كان خلاف ظاهر الرواية فينهي ترجيحه في زماننا تبعا لهؤلاءالائمةالكبارالذينهم مناهل الترجيم والاختيار وجزم بدالامامالسغناقي فىشرحه على الهداية المسمى بالنهاية وقال قبله وفى المسوط واعمايرد الامام شهادته اى الواحداذا كانت الساء معمة وهو من إهل المصر فامااذا كانت متعمة أوجاء من خارج المصر أوكان فيموضع مرتفع فأنه نقبل عندنا أنتهى. ولامخني انالمبسوط من كتب ظاهر الروآية وقوله نقبل عندنا نفيد عدم الخلاف فيمه في المذهب فيكون اطلاق مافي اكثر الكتب في عمل التقيد وح فلا منافاة بين رواية الطحاوي وظاهر الرواية ﴿ وقد ﴾ قال في شرح المنية انه اذا صرح بعض الأممة بقيد لم يرد عن غيره منهم التصريح بخلاف بجب ان يعتبر أنتهى \* كيف وقد صرح به كثير منهم كما رأيت فيجب ان يقيد بد ما اطلقه غيرهم اعتمادا على فهم الفقيه ﴿ قَالَ ﴾ الأمام الحافظ العلامة محمد انطولون الحنني في بعض رسائله اناطلاقات الفقهاء في الغيالب مقيدة تقبود يعرفها صاحب الفهم المستقيم الممارس للفن وانما يسكنون اعتمادا على صحة فهم الطالب انهى فهذا اذا سُكتواعنه فكيف إذا صرح به كثير منهم (اقول)

ينبنى ترجيم مااختماره صاحبالبحر منالاكتفاء بشاهدين واو منااصروقد اقره عمليه آخوه الشيخ عمر فىالنهر وكذا تلميذه التمرتاشي فىالمنع وابن جزة النقيب فينهج النجاة والشيخ علاءالدين فىالدر المختار والشيخ اسهاعيل النسابلسي في الاحكام شرح دررالحكام وقال انه حسن ( وما ) علوا به لاشتراط الجم العظيم وهوانالهم فيطلبالهلال مستقيمة فيدل على غلط منانفرد عنهم برؤَّسته من واحد اواثنين او اكثر غير ظاهر فيزماننا ايضاكما حكاه صاحب البحرعن زمانه من ان الناس فيه تكاسلوا عن تراى الاهلة بل زماننا اولى بذلك فانه لايتطلب فيه الهلال الا اقل القليل ومن رآه منهم وشهد بدفقد صارهدفا وعشرين وماتين والف أن رجلا شهــد برؤية الهلال فيدمشق فحصل له من الناس غاية الايذاء حتى صارِ هزأة وضحكة وصاريشار اليم الاصابع في الاسواق حستى بلغنى عنه أنه أقسم أيعصب عينيه أذا دخل رمضان الآتى مع أنه قد استفاض الخبر فىذلك العام عن اكثر البلدان انهم صاموا كصومنا وشهدجاعة لدى قاضى دمشق على حكم قاضى بيروت باثبات الهلال كاثباتنا . وأما ماستوهم مَن احتمال كذبالشهود فيندفع بان الاصل عدمه وبان الشرع بني الامر على الظاهر والا فذلك الاحتمال موجود فى كل شهادة الافىشهادةاالمصوم والشرع اكتفى بالعدالة الظاهرة وفوض الباطن الى العــالم بالسرائر ﴿ ثُمَّ اعْلَم ﴾ انه اذا تم عدد رمضان ثلاثين بشهادة فرد ولم يرهلال الفطر والسماء مصية لايحلالفطر اتفاقا لظهور غلطالشاهد ويمزر\* واختلفالترجيع في حل الفطر اذا كان ثبوت رمضان بشهادة عدلين وتمالعدد ولم ير هلال شوال معالصحو فقيل يحل الفطر وقيللا والفتوى على الاول كما في الفيض . ووفق المحتقّ ابن الهمام باندلا يبعداند قبل شهادتهما في الصحو أي في أول رمضان لايحل الفطر وأن في غيم يحل ﴿ وَلا خلاف في حل الفطراذا تم العدد وكان بالسماء علة ليلة الفطر وأن ثبترمضان بشهادة الفردكما حرره في امداد الفتاح ﴿ قَالَ ﴾ في غاية البيان لان الفطر ماثبت بقولالواحد ابتداء بل بناء وتبعما فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدًا بيانه أن قول الواحد لما قبل في هلال رمضان قبل أيضا في هلال الفطر بناء على ذلك وان كان لايقبل قوله في الفطر ابتداء ﴿ وسئل ﴾ محمد رجه الله تمالى عن مُبوت الفطر بقول الواحد فقال ثبت محكم القاضي لابقول الواحد يعنى لما حكم بهلال رمضان بقول الواحد يتبت الفطر بناء على ذلك بعد تمام

الثلاثين \* قال شمس الائمة في شرح الكافي وهو نظير شهادة القابلة على النسب فأنها تكون مقبولة ثم يفضى ذلك الى استحقاق الميراث مع ان استحقاق الميراث لانتبت نقول القابلة النداء انتهى ﴿ وَفِي ﴾ حاشية السيد مجد إلى السعود على شرح منلا مسكن وإذا ثبت الرمضانية بقول الواحد بتيمها في الدوت ما يتعلق بها كالطَّلاق المعلق والعتق والاعان ﴿ بَفْتُمَالُهُمْزَةٌ ﴾ وَحُلُولُ الاجالُ وغيرُهَا صمنا وان كان شئ من ذلك لايثبت بخبر الواحد قصدا انتهى ﴿ نبيه ﴾ صرحت عبارات المتون بان هلال الاضمى كالفطر اي فلا مد من نصاب الشهادة مع العلة و الجمع العظيم مع الصحو وهو ظاهر المذهب وهو الاصح كما في الهدايَّة وَشروحها ﴿ وَفَى ﴾ رواية النوادر اله كهلال رمضان اى فيثبت بقول الواحد ان كان فىالسماء علة وصححها فى التحفية فاختلف التصميم ( قال ) في البحر لكن تأمد الاول بانه المذهب ( ثم ) ذكر في البحر عن شرح الاسبيهابي على مختصر الطحاوى ان بقية الاهلة التسعة كهلال الفطر حش قال وامافي هلال الفطر والاضمى وغير هما من الاهلة فالدلاتقبل فيه الاشهادة رجلين اورجل وامرأتين عدول احرار غيرمحد ودن كافي سائر الاحكام انتهى (قال) العلامة الخبر الرملي في حاشة البحر الظاهرانه في الاهلة التسعة لافرق بينان يكون فيالسماء علة ام لا فيقبول الرجلين لفقد الملة الموجبة لاشــتراط الجم الكثير وهي توجه الكل طمالبين ويؤمده قوله كمافي سائر الاحكام فلوشهد اثنان بهلال شعبان ولاعلة ثنبت بعد اجتماع شيرائط الثبوت الشرعى واذا ثبت يثبت رمضان باكال العدة ( فانقلت ) فيماثبات الرمضانية مع عدم العلة مخبر رجلین اورجل وامرأتین ( قلت ) ثبوته والحالة هذه ضمنی وینتفر في الضمنيات مالا يغتفر في القصيديات تأمل انتهى وتمام الكلام في هذه المسئلة فيما علقناه على النحر ﴿ تَمَّةً ﴾ في الخلاصة والنزازية من كتباب الشهادات والوجهفى اثبات الرمضانية والعيد ان يدعى ﴿ بضم الياء المثناة ﴾ عند القاضى بوكالة رجل معلقة بدخول رمضان بقبض دين فيقر الخصم بالوكالة وينكر دخول رمضان فيشهد الشهود بذلك فيقضى القاضى عليه بالمال فيثبت مجئ رمضان لاناثبات مجيءً رمضان لأمدخل تحت الحكم حتى لواخبر رجل عدل القاضي بحجئ رمضان يقبلويأم الناسبالصوميمنى في يومالغيم ولايشترط لفظالشهادة وشرائط القضاء اما فىالعيد فيشترط لفظالشهادة وهويدخل تحتالحكم لانه من حقوق العباد النهي ﴿ قُلْتُ ﴾ وانظر هل يشترط في هذه الصورة الجمُّم

المظيم في حالة الصحوكما في الشهادة عليه ابتدأ املا لكون المقصود اثبات الوكالة التداءوثبوت الشهر محصل ضمنا ويغتفرفي الضمني مالاينتفرفي القصدي لم ار من صرح بذلك ولا تنسمام من ترجيم صاحب البحر الاكتفاء بشاهدين في هلال رمضان مطلقاً فني غيره بالاولى فتأمل ( ولما ) كان وجوب الصوم غير متوقف على الثبوتاعترض فىالبحر قول الكنز ويثبت رمضان برؤيةهلالهويمد شعبان ثلاثين بان الاولى عبارةالوافي وهي ويصام برؤية الهلال واكمال شعبان قاللان الصوم لايتوقف على الثبوت ولايلزم منرؤسه ثبوته لان مجرد محيئه لامدخل تحت الحكم انتهى ( واذا )كان صومه يجب برؤيته بلا ثبوت ففائدةماذكره فى الحلاصة شبوت ماعلق عليه كوكالة وعتق وطلاق فانه بمجرد وجوب صومه لايحكم بهذه الاشياء بللابد من المباته والباته بجر دالايصح مالم يتضمن حق عبد ومثله ماقاله في شرح الوهبانية منحيلة اثبات صحة صلاة الجمعة في محل فقدت فيدبمض شر وطها اذا جدد فيه جامع بان يملق عنقا على صحتهافيه فيدعى الرقيق عتقه بذلك وصحة الجمعةفيه فيمكرحاكم يرى صحتهافيه بعتقهوصحتها فيهفيسوغ للمخالف ح أن يصلى الجمعة في الموضع المذكور ويدخلما لم بأت من الجمع التبعية انتهى. وذلك لان صحة الجمعة لاتدخل تحت العكم قصدا واعا دخلتهنا تبعالتضمنها اثبات حق العبدوهو العتق . وله نظائر كثيرة من جاتباماذ كروه في حيلة القضاء على الغائب ﴿ خَاتَمَةً ﴾ حاصل مامر فيما يتوقف عليه وجوب الصوم عندنا رؤية الهلال منعدل اومستور لوفى السماء علة والافجمع عظيم اواثنسان علىما اختياره في البحر في زمانسا او واحد عدل اذا جاء من خارج المصر اومن مكان عال وسيأتى تبوته بالخبر المستفيض عن اهل بلدة اخرى فىالصحيم وانلميكنشي من ذلك فيجب باكال عدة شعبان ﴿ واماعند المالكية ﴾ فني شرح العلامةالفيشي على المقدمة العزية اذا رأوه نثبت برؤيةعدلين اورؤية مستفيضة اونقل عدلين عنعدلين اوعن أستفاضة اونقل استفاضة عنءداين اواستفاضة والا أكمل عدة شعبان ثلاثين ولاثبت بمفرد ثبونا عاما بل يلزمه هو واهله من لااعتناءله بامره انتهى ﴿ واما عند الشافعية ﴾ فني متن المهاج يجب صوم رمضان ماكمال شعبان ثلاثين اورؤية الهلال وثبوت رؤيته بعدل وفي قول عدلان وشرط الواحد صفةالعدول في الاصم لاعبد وامرأة واذا صمنابعدل ولم ترالهلال بعد الثلاثين افطرنا فيالاصموان كانت السماء مصية واذارؤي ببلد لزم حمكمه البلد القريب دون البعيد في الاصم والبعيد مسافة القصر وقيل ماختلاف المطالع ( قلت ) هذا اصبح والله تعالى اعلم انتهى﴿ واما عند الحنابلة ﴾ فني متنالمنتهى يجب برؤية هلاله فان لم يرمع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا وانحال دون مطلعه غيم اوقتر اوغيرهما وجب صومه احتياطاواذا ثبتت رؤبته سلدةلزم صــومهجيع الناس ويقبل فيه وحده خبر مكلف عدل ولو اثى اوبدون لفظ الشهادة ولا نختص محاكم و نثبت نقية الاحكام تبعا انتهى ملحصا ( فقد ) ظهر بما نقلناه ان هذا الاثبات الذي حكيناه اولا صحيم باتفاق الائمة الاربعة والله تعالى اعلم ﴿ الفصل الثاني ﴾ في بيان حكم رؤية الهلال نهارا ( قال ) صاحب الهداية الامام برهان الدين المرغيناني فيكتابه مختارات النوازل ولااعتبار برؤية الهلال بالنهار وقال أنوبوسف أن كان قبل الزوال فهو اللبلة الماضية وقيل انغاب بعد الشفق فهواللله الجائمة وكذلك اذابان بعدالعصر انتهي (وقال) في كتابه المسمى بالتجنس والزبد أذا راوا هلال الفطر بالنهار أتموا صوم هذا اليوم راو. قبل الزوال أوبعد. لأن الهلال! مما يجعل للللة المستقبلة هوالمختار انتهى ( وفي ) الذخيرة البرهانية ولا عبرة لرؤية الهلال بهارا قبل الزوال وبعده وهو الليلة المستقبلة بنحوه ورد الاثر عن عر وقال ابويوسف اذاكان قبل الزوال فهو الليلة الماضية انتهى (وفي) غرر الاذكار شرح درر البحار وبجعل الولوسف الهلال الرئىقبل الزوال للماضية حتىلوكان هلال فطرافطروا وصلوا العيد أن أمكنهم والافني الغد وأن كان هلال رمضان صاموا لانه غالباً لابرى قبل الزوال الاآنيكون لليلتين فيمكم بالصوم فىأول رمضان اوبالفطر في آخره وجعلاه أي أنو حنيفة ومجد ومعهما الائمة الثلاثة لللبلة المستقبلة لاند لماوقمالشك في انه للماضية اوالمستقبلة لم يعتبربه فيذلك اليوم من الشهرالماضي للتيةن الاصلى انتهى ( وفي ) المحاوى القدسي ولااعتيار برؤمته قبل الزوال وأنما الاعتبار لرؤسه في الليلة الماضة عند الليحنيفة وقال أبو يوسف أن كان قبل الزوال فهو الليلة الماضية وان كان بعده فللجاشة انتهى ( وفي )الفيض واوراوا الهلال نهارا لايصامه سواء قبل الزوال اوبعده وهو للليلة المستقبلة على المختار النهي (وفي) فتاوي الامام قاضي خان اذا راوا الهلال نهارا قبل الزوال اوبعده لايسامله ولانفطر وهو من اللبلة المستقبلة وقال الولوسف اذا راوه بعد الزوال فكذلك وانرأوه قبل الزوال فهومن الليلة الماضية وعن ابى حنيفة في رواية انكان مجراه امام الشمس والشمس تتلوه فهو للللة الماضة وانكان محراه خلف الشمس فهو الليلة المستقبلة وقال الحسن ابنزيادان غاب بعد الشفق فهو للليلة

الماضية وانغاب قبلالشفق فهو للليلةالمستقبلةانهي ﴿ وَمِثْلُهُ ﴾ فيشرح الهداية المسمى بمعراج الدراية وفسر الامام بان يكون الى المشرق والخلف بان يكون الى المغرب ( وفيه) ايضاعندالكلام على صوم يوم الشك وقالت الشيعة لايكره صومه مطلقا اىوانكانت السهاء محيةبل هو واجبالى انقالوحاصل الاختلاف بيننا وبينهم أنهم لايعتقـدون الرؤية بل اجتمـاع الشمس مع القمر وذلك يكـون قبل الرؤية بيــوم فعلى هــذا يجب الصــوم في يومالشك عندهم وعندنا العبرة الرؤية الما روينا اىمن حديث صوموا لرؤيت ولانالرؤية امرظاهر يقف عليها الخاص والعام دونالاجتماع فانهلايقف عليهالا فرد خاصمم انهلايجرى فيه الخطأ انتهى ﴿ وَفِي ﴾البدائع واورأوا يومالشك الهلال بعدالزوال اوقبله فهو لليلة المستقبلة في قول ابي حنيفة ومجد ولا يكون ذلك اليوم من رمضان . وقال أبويوسف انكان بمدالزوال فكذلك وانكان قبله فهو للالمةالماضية ويكون اليوم من رمضان \* والمسئلة مختلفة بين السحابة روى عن ابن مسعود وابن عمر وانس مثل قولهما وروى عنعر رواية اخرى مثل قوله وهو قول عائشة وعلى هذا الخلاف هلال شوال فاذا رأوا يوم الشك وهويوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال اوبعده فهوللليلة المستقبلة عندهما ويكوناليوم منرمضانوعنده انرأوا قبلالزوال يكون للليلة الماضية ويكون اليوم يوم الفطر \* والاصل عندهما انه لاتعتبر رؤية الهلال قبل الزوال ولابعده وانما العبرة للرؤية بعدغروب الشمس وعنده لاتعتبرلان الهلال لايرى قبل الزوال عادة الاان يكون اليلتين وهذا يوجب ان يكون اليوم من رمضان وكونه يومالفطر في هلال شوال ، ولهما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته امربالصوم والفطر بمدالرؤية كوفيماقاله ابوبوسف عدم وجوب الصوم والفطر على الرؤية وهذا خلاف النص انتهى ﴿ وَفِي ﴾ فتم القدير للمحقق ابنالهمامقال بعدكلام الخلاف فىرؤيته قبل الزوال من يوم الثلاثين فعند أبي وسف هومن الايلة الماضية فيجب صوم ذلك اليوم وفطره انكان ذلك في آخر رمضان وعندا بي حنيفة ومحد هو للبيلة المستقبلة بلاخلاف . وحِد قول ا بي وسف انالظاهر آنه لايرى قبل الزوال الاوهولليلتين فيمكم بوجوب الصوم والفطر على اعتبار ذلك . ولهما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اوجبسبق الرؤية علىالصوم والفطر والمفهوم المتبادر مندالرؤية عند عشية اخركل شهر عندالصحابة والتابعين ومن بعدهم بخلاف ماقبل الزوال من الثلاثين والمختار قولهما وهوكونه للمستقبلة قبلالزوال اوبعده الاان واحدا اورأمني نهار الثارثين من رمضان فظن انقضاء مدة الصوموا فطرعد النبغي ان لأبجب عليه الكفارة وان رآه بعد الزوال ذكره في الحلاصة انتهى ﴿ فَهَذُهُ ﴾ جلة من نصوص كتب الحنفية ومثله في غيرها من كتبهم المشهورة تركنا ذكرها خشية التطويل فان النصف القابل للحق يكتني بالقليل وكلهما متفقة على اله لاعبرة لرؤيته نهارا وان مايرى في النهار يكون الليلة المستقبلة خلافا لابي يوسف فلا يثبت عا يرى نهارا حكم من صوم إن كان لرمضـان اوفطر ان كان لشــوال وهذا هو المختار كامر عن الفتح ومثله في شرح الزيلمي وغيره علا بالنص المعلق لزوم الصوم والفطر علىالرؤية الممهودة وهيمايكون ليلا وهذا ايضا مذهبالائمة الثلاثة كا سيأتى ( ولكن ) نذكر عبارة البحر لنبين غلط من لم يفهمها ونسب النلط الىغيره معانه لم يفهم مذهبه ﴿ ونصها ﴾ لورؤى في التاسع والعشرين بعدالزوال كانكرؤيته ليلة الثلاثين اتفاقا وانما الخلاف فيرؤيته قبل الزوال يومالثلاثين فعند ابى حنيفة ومجمد هو للمستقبلة وعند ابى يوسف هوالماضية والمختارقولهما لكنالو افطروا لاكفارة عليم لانهم افطروا بشأويل ذكره قاضي خان انتهى ﴿ زُعُمُ ﴾ بعضالناس ان قوله وعند ابي وسف هو للماضية معناه ان ذلك اليوم منشمبان فيجب فطره وان كوند للستقبلة عندهما معناه ان اليوم الثاني من رمضان فغى العسورة الواقعة في حده السنة اذا مبت رؤيته نهار الاثنين قبل الزوال يكون يوم الاثنين منشمبان اتفاقا ويكون أول رمضان يوم الثلاثا فاوقع من اثبات رمضان يوم الاثنين مخالف للقولين فهوباطل اتماقا انتهى ﴿ولايخني﴾ ازهذا فهم قبيم وخطأ صريح فان قول هذاالزاعم معنى كرند للماضية عندابي يوسف كون ذلك اليوم من شعبان فرية بلامهية بل معناه انديجمل كأند رؤى في الليلة الماصية وهي ليلة هذااليوم والهلال الذي يرى في ليلة هذا اليوم انما يكون اول شهر لا آخر شهر \* على ان مابرى آخرالشهر لايسمى هلالا بليسمى قرا فعسار معنىكوند للليلة ا اضيةان ذلك اليوم الذي رؤى فيه الهلال يكون من رمضان فيجب صومه عند أبي يوسف كا تفدمالتصريح بهفيءبارةالبرائع وفقالقدير وصرح بد ايضا في شرح المجمع وقال حتى لوكان هلال فطرافطروا وانكان هلال رمضان صاموا فقوله صاموا صريح في أنه من رمضان لامن شعبان ﴿ وَمَعْنَى ﴾ كونه للليلة المستقبلة عندهما انهد والرؤية لاعبرة بالان الخلاف في رؤسه يوم الثلاثين من شعبان كالقدم التصريح به ولا شك انه بعد ثلاثي شعبان تكون الليلة المستقبله من رمضان سواء رؤى الهلال نهارا اوفى الليلة المستقبلة ، فعنى قولهم أنه يكون للايلة المستقبلة نني كونه

لليلة الماضية لااثبات كونالليلة المستقبلة من رمضان بهذه الرؤية ﴿وكذا ﴾ قولالبحر فيصدرالعبارة لورؤى فىالتاسع والعشرين كان كرؤيته ليلة الثلاثين اتفاقا يعنى انه لايكون للليلة الماضيـة لانّ الشهر لايكون ثمانية وعشرين فلهذا لميقع خلاف فيحذهالصورة وانماالحلاف فيرؤينه يومالثلاثين قبلاالزوال فانه يحتمل كونه للليلة الماضية بانيكون شعبان مثلا ناقصا وهذااليوم منغرة شهر رمضان والهلال المرئى فياانهار لهلالرمضان ومحتمل كون شعبان كاملا وهذا الهلال للليلة المستقبلة واليومالذي رؤى الهلال فيه آخر شعبان \* فتصريحهم بأنه للليلة المستقبلة معناه انه ليس للماضية فيلزم كوند للآتية ضرورة انالشهر لإيزيد على الثلاثين فليس الحكم بكونه للآثية وكون الآثية غرة رمضان مأخوذا من هذه الرؤية بل من اكال شعبان الاثين لان رؤيته نهارا غير معتبرة بمعنى أنها لايثبت بها صوم ولاافطار وانما المعتبر رؤيته ليلا لاغير \* وانظر عبارة مختارات النوازل وعبارةالحاوىالقدسي فان فهما التصريح بان المعتبر رؤيته ليلا لانهارا لانهالمفهومالتمارف بينالصحابة والتسابعين ومن بمدهمكما تقدم فيعبسارةالفتم ﴿ وَهَٰذًا ﴾ كله عند، دم رؤيته ليلا أما أذا رؤى ليلا قبل رؤيته نهاراً فشهد به شهود عندالحاكم فلا شك ولاشبهة لعاقل فضلا عن فاضل أن المعتبر ماشهد بهالشهود فيالليلة الماضة كما صرح بذلك ماقدمناه عنالحاوى منقوله ولااعتبار لرؤيته قبل الزوال وانما الاعتبار لرؤيته في الليلة الماضية الخ ﴿ واذا ﴾ كان المعتبر رؤيته ليلا وثبت ذلك بالشهادة المزكاة لدء نائب مولانا قاضي القضاة فاخبراحد الهرآهقبلالزوال او بعده لايلتفت اليه من وجوه \* احدها ان هذه شهادة على الرؤية في غيروقتها والسابقة في وقبها. "انها ان هذه الشهادة او فرض معارضتها للشهادة السابقة قدمت السابقة لاتصال القضاء بها . ثالثها أن هذه الشهادة شهادة على نني كون ذلك اليوم من رمضان والسائقة شهادة على اثباته كيف ولامعارضة لها بوجه • اما على قول ابي يوسـف فظاهر لما علت ان رؤيته قبل الزوال عنده تدل على أن ذلك اليوم من رمضان وهذا طبق ماثبت بالشهادة السابقة ، واما على قولهما فلانه اذا رؤى نهارا وجعل عندهما للايلة المستقبلة لابنافي انيكون الهلال موجودا قبالها بليلة فانه اذا ثبت بالبينةالسافقة وجود الهلال ايلة الاثنين ورؤى ايضانهار الاثنين يكون ذلك الرئي نهارا لليلتين احداهما الليلة السابقة الثابتة بالبينة والثانبةالليلة المستقبلة فلا معارضة اصلا ، وهذا كله بعد ثبوت رؤيته بهارا عند حاكم شرعى لابحجرد الاخباركاوتع فيهذالعام والا فلاشبهة بوجه

مطلقا ﴿ فقد ﴾ تحرر أن هذا الاثبات الواقع في هذا العام صحيح موافق لقول ائمتنا الثلاثة بل هو موافق للذاهب الاربعة آيضا لعدم اعتبار رؤيشة الهلال نهارا عند الائمة الاربعة اما عندنا فقد علمتالتصريح به ﴿ واما عندالمالكية ﴾ فقد قال في مختصر خليلورؤيته نهارا للقابلة قالشارحهالشيخ عبدالباقىورؤيته اى هلال رمضان اوشوال خلافالمن خصه بالثانى نهارا قبل آلزوال اوبعدهللقابلة فيستمر علىالفطرانوقع ذلك فىآخرشعبان وعلىالصومانوقعذلك فىآخررمضان وقيل انرۋى قبادفالما صنية وبعده فللقابلة انتهى ﴿ وَامَاعَنَدَالْسَافَىيَةَ ﴾ فني ينابيع الاحكام لصدرالدين الاسفرايني ورؤية الهلال بالنهار للقبلة لرواية عائشة وكتاب عمر رضىالله تعالى عنهما انتهى( وفى ) الانواز للاردسيل واذارؤى الهلال بالهار يوم الثلاثين فهولليلة المستقبلة رؤى قبلالزوال اوبعده فانكان لرمضان لميلزم الامساك وانكان لشوال لم يجز الافطار انتهى ﴿ وَفَى ﴾ شرح المنهاج لابنجرولا يرؤيةالهلال فىرمضان وغيره قبلالفروب سواء ماقبل الزوال ومابعده بالنسبة للماضي والمستقبل وانحصل غيم وكان مرتفعاً قدراً لولامارؤي قطعا خلافا للاسنوى لان الشارع انمااناط الحكم بالرؤية بمدالغروب انتهى ﴿ وَفَى ﴾ شرحه للرملى ولا اثرلرؤية الهلال نهارا فلانفطرانكان فى ثلاثى رمضان ولانمسك انكان فى ثلاثى شعبان انتهى ﴿ وَفَى ﴾ حاشية ابنقاسم على شرح الروض قال فى الارشاد ولااثرلرؤ يتمنهارا اى لقوله صلىالله تعالى عليهوسلم صوموا لرؤيته اى بعدرؤيته كقوله تعللي المالصلاة لدلوك الشمس اي بعدداوكها انتهى ( واماعندالحنابلة ) فغ المنتمي والهلال المرئى نهارا ولوقبل الزوال للقبلة انتهى ﴿ وَفَي ﴾ الانصاف للمرداوي واذارؤي الهلال نهسارا قبل الزوال اوبعده فهوللليلة المقبلة هذا المذهب سواءكان اول الشهر اوآخره فلانجب به صوم ولايباح به فطر أنتهى ( وفي ) الناية وشرحها والهلال المرئى نهارا ولورؤى قبل الزوال فياول رمضان اوغيره اوفى آخرهالليلة المقبلة نصافلابجب، صوم انكان فىاول الشهر ولايباح به فطر انكان في آخره لماروي أبووائل قال جاء كتــاب عمر ان الاهلة بمضها اكبر منبعض فادارأيتم الهلال نهسارا فلانفطروا حتى تمسوا اويشهد رجلان مسلمان انهما رآياه بالامس عشية رواه الدارقطني ورؤسه سارا ممكنة لمارض بعرض في الجويقل به صنوء الشمس أو يكوزة وى النظر انتهى ( قلت ) وهذا الاثر نص فيان رؤيته نهارا لاتساني شبوت رؤيته في ليلة هذا النهــار السابقة كاهوفي صورة مسئلتنا كالاتسافي ثبوت رؤيته في الليلة التالية لهذا النهار

وهونص ايضا فىقبول الشسهادة على رؤىته فىالليلة السابقة بعدرؤيته نهــارا. فرؤيته نهارا لاتمنع الحاكم منساع الشهادة على رؤيته فيالليلة السابقة لان قوله في هذا الاثر ( اذارأيتم الهلال نهارا ) اى في نهار الثلاثين من رمضان ( فلاتفطروا فيذلك اليوم حتى تمسوا ) اى تغرب الشمس لمدم اعتبــار رؤيته نهارا ( اویشهد رجلان مسلمان انهمارأیاه ) ایرأیا هلال شوال ( بالامس عشية ) اىعشية ذلك النهار فاذا شهدا بذلك ثبت كون ذلك النهار منشوال وبدون ذلك لايجوز الفطر فهذا اذاكانت الشهادة متأخرة عن الرؤية فكيف اذاكانت الشهادة سابقة واتصل بهاحكم الحاكم ثم رؤى بعدها نهارا فعدم اعتبار رؤسه نهارا يكون بالاولى كالانحنى فكيف اذاكانت رؤسه نهارا محرد دعوى لمُتَبِّت فَهُلَ يَسُوغُ لَاحِدُ انْيَرْدَبُهَا السُّهَا ةَ السَّابِقَةَ ۚ ٱلسَّابِنَةُ المُتَّصَّلَةُ بالحُكم الرافع للخلاف لوكان ثم خلاف ﴿ فهذه ﴾ نصوص كتب المذاهب الاربدــةُ ناطقة بان رؤيته نهــارا لاتوجب صوما ولاتبيع فطرا وانالمعتبر رؤيتــه ليلا ( فمن ) خالف ذلك فقد خالف الاجاع ( وما ) نقلنــاه منهذه النصوص دالعلى ماقلناه منان قولهما أهلليلة المقبلة عمني الهليس لليلة الماضية لاعمني اناثبت دخول الشهر عِذْه الرؤية والأناقض قولهم لااثرلرؤسه عهارا على انالكلام فىرؤيته يوم الثلاثين منشعبان اورمضان ولاشك انالليلة التي بعده تكون من الشهر الآخرسواء رؤى نهارا اولا \* فعلمان تصريحهم بكونه للقبلة اعاهولنفي كونه للماضية ردا على من قال به كابي بوسف كالانخني على من له ادنى المام \* باساليب الكلام \* والله تعمالي اعلم ( ثم ) بعد كتابتي لذلك رأيته بعينه معزيا الىشرح البهجة نشيخ الاسلام زكريا الانعسارى عندقول المتن والمرئى بالنهار للسنقبلة فقال مانصه والمراد بمنا ذكردفع ماقيل انبرؤيته يوم الثلاثين تكون الليلة الماضية وامارؤيته يوم التساسع والعشرين فلم يقل احد انها للمساسية لئلايلزم اذيكون الشهر ممانية وعشرين انتهى ولله الحد وقوله وامارؤيته الخ هومنى قول البحر تبعا للفتع لورؤى فىالتـاسع والمشرين بعدالزوال كان كرؤيته ايلة الثلاثين اتفاقا اى لايكون للماضية اتفاقا لماذكرلكن كان المناسب ان تقول قبل الزوال لأنه بعدالزوال للمستقبلة اتفاقا حتى في يوم الثلاثين ﴿ الفصل الثالث ﴾ فى بيان حكم قول علماء النجوم والحساب فنقول قدصرح علم أو الوغيرهم بوجوب التماس الهلال ليلة الثلاثين منشعبان فانراوه صاموا والااكلوا العدة فاعتبروا الرؤية اواكال العدة اتباعاللاحاديث الآمرة بذلك دون الحساب والتنجم . وقد

اتفقت عبارات المتون وغيرها منكتب علمائنا الحنفية على قولهم يثبت رمضان برؤية هلاله وبعد شعبان ثلاثين . ومنالمعلوم انمفاهيم الكتب معتبرة فيفهم منها أنه لاثنبت بغير هذن . ولهذا بعدماعبرفيالكنز عامرقال صاحب النهر فىشرحه مانصه وحاصل كلامه اىكلام الكنز انصوم رمضان لايلزمالاباحد هذن فلإيلزم بقول الموقتين انديكون فيالسماء ليلة كذا وانكانوا عبدولا فىالصحيح كمافى الايضاح قال مجد الائمة وعليه اتفق اصحاب الىحنيفة الاالنادر والنافى وفسرفى شرح المنظومة الموقت بالمنجم وهومن يرى اناول الشهرطلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يتتمد منسازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم هنا . وللامام السبكي الشـافعي تأليف مال فيه الىاعتمـاد قولهم لان الحساب قطبي انتهى كلام الهر . وسنذكر إن المتأخرين من الشافعية ردوا كلام السبكي . وفي الاشباء والنظائر قال بعض اصحابنا لابأس بالاعتماد على قول المجمين وعن محدبن مقاتل الدكان يسألهم ويعتمد قولهم بعد ان يتفق على ذلك جاعةمنهم وَرَدُهُ الْامَامُ السَرْخُسَى بِالْحَدَيْثُ ﴿ مِنَ آتَى كَاهَنَا اوْمُنْجِمًا فَقَدَّ كَفَرَ بِمَـا أَنْزَلَ على محمد صلىالله تعالى عليه وسلم) انتهى ﴿ قَالَ ﴾ العلامة نوح في حاشية الدرر والغرر والحديث اخرجه اصحاب السن والحاكم وصححه بلفظ ( من الىكاهنا أومنجما فصدقه عاقال فقد كفرعاانزل على محد ﴾ واخرجه الويملي بسندجيد من الى عرافا اوساحرا اوكاهنا . والكاهن من يخبربالشي قبل وقوعه كافي الجامع وفي المحكم هوالقياضي بالفيب . وفي مختصر النهاية للسيوطي هوالذي تتعاطى الخبر عنالكائنات في المستقبل ومدعى معرفة الاسرار \* وفي القاموس العراف كشداد الكاهن . وقال الخطابي هوالذي يتعاطى مكان المسروق والضالة ونحوهما . وفى المغرب هوالمنجم انتهى والمنجم هوالذى نحبر عنالمستقبل بطلوع النجم وغروبه . وفي شرح العقائد النسفية اذاادعي العلم بالحوادث الآنية فهومثل الكاهن انتهى ماذكرمالعلامة نوح وقد اطال فىذلك اطالة حسنة ( لكن ) اعترض بعض محشى الاشباه الاستدلال هنا بالحديث المذكور باندلاسعد ان مقال انالمرادمنه النهي عن تصديق الكاهن ونحوه فيمانخبريه عن الحوادث والكوائن النيزعوا ازالاجتماعات والاتصالات العلوية تدل عليها وهوالمسمى عمالاحكام وحكمها لايصيح وانادعوا الجزم جاكفروا امامجرد الحساب مثل ظهورالهلال فياليوم الفلانى ووقوعالخسوف فيليلة كذا فلاتدخل فيالنهي مدليلاأم مجوز ان يتعلم مايعلم به مواقيت الصلاة والقبلة انتهى • فالاولى الاستدلال بالاحاديث

الدالة على اعتبار الرؤية لاالعلم فانه صلى الله تعالى عليهوسلم قال ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيت ﴾ وقال ﴿ فانغم عليكم فاكلوا العـٰدة ﴾ ولميقل فاسئلوا اهل الحساب بلقال ( نحن امة أمية لانكتب ولانحسب ) (وماذكره ) عيني الاشبياء قيدرأيت نحوه منقولا في اواخر فتياوي الكازروني قال وفي الجامع الكبير في معالم التفسير في قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيطُلُّهُ مَا الْغَيْبُ ﴾ قال الفقية رضى الله تعالى عنه ان ما يخبربه المنجم لايكون غيبا فلايناقض قوله تعالى ( لايعلم من في السموات والارض الغيب الا الله ) وهو على وجهين انكان المنجم يقول انهذه الكوائن مخلوقات لله مسخرات بامره وهي دليـل على بعض الاشياء فانه لايكون كفرا وانجملها مختارات فاعلات بنفسهالايكون غيب الان مايعرف بالحساب لايكون غيباكما انصبرة من المكيلات اوالموزومات اوالمعدودات لوعرف مقدارها بالكيل والوزن والعدد لميكن ذلك علما بالغبب فكذلك مايعرف بالرمل ولانه قول بالظن وغالب الظن ليس عما بالغيب لان المحققين من المنجمين مجمعون على انه علم بغلبة الظن لان هذه الاجرام العلوية يحتاج الحاسب الىمساحتها ومعرفة سيرهاومطرح شعاعهاوا عايعرف ذلك بطريق التقريب لاعلى الحقيقة فمنهم مخطئ ومصيب . واماالحديث فان ثبت فهو مجول على كهان المرب والعرافين فانهم كانوا مشركين يزعمونانالتأثير للفلك الاعظم واند هوالفاعل نفسه ومن قال مثل قولهم وصدقهم فيهفهوكافر وامااذاصدق بالحساب والكواكب مع اعتماده بانها امارات واسباب فلا هذا هواصل المذهب فاحفظه انتهى ملحصا ( رجعنا ) الى اصل المسئلة فنقول الحاصل ان للمتأخرين ثلاثة اقوال نقلها الامام الزاهدي في القنية ( الاول ) ماقاله القاضي عبد الجار وصاحب جع العلوم اندلاباًس بالاعتماد على قول المنجمين ( الثاني) ما نقله عن ابن مقاتل أنه كان يسألهم ويعمّد على قولهم اذا أنفق عليه جاعة منهم (الثالث) مانقله عنشرح الامام السرخسي انالرجوع الى قولهم عند الاشتباه بميدلحديث (مناتى كاهنا ) ثم نقل ايضاعن شمس الائمة الحلواني ان الشرط عندنا في وجوب الصوم والافطار رؤية الهلال ولايؤخذ فيه بقول المنجمين \* ثم نقل عن مجد الائمة الترجاني الداتفق اصحاب ابي حنيفة الاالنادر والشافعي الدلااعتماد علىقول المُجمين فيهذا انتهى ﴿ وَقُد ﴾ ذكر الاقوال الثلاثة ابن وهبان فيمنظومته جازما بالراجح منها فقال ﴿ وقول اولى النوقيت ليس بموجب • وقيل نعم والبعض انكان يكثر ) (وفى) الدر المختار ولاعبرة بقول الموقتين ولوعدولاً

على المذهب انتهى ( وفي ) البحر عن غاية البيان من قال يرجع فيه الى قولهم فقد خالف الشرع انتهى (وفى) ممراجالدراية ولايعتبر قول النجمين بالاجاع ومن رجع الى قولهم فقد خالف الشرع وماحكي عن قوم أنهم قالوا يجوز ان يجتهد في ذلك ويعمل بقول المنجمين غيرصيم لحديث (من اتى كاهنا) والمروى عنه صلى الله تمالى عليه وسلم ( فان غم عليكم فاقدروا له) اى باكال المدة كما جاء في الحديث كذا في المبسوط ولايجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه والشافي رجهالله تعالى فيه وحهان انتهى (وقد) نقل فيالتنارخانية مام مزالاقوال ثمنقل عنتهذيب الشافسية انه لايجوز تقليد المنجم فىحسسابه لافىالصوم ولا فيالافطار وان فيجواز العمل محساب نفسه وجهين انتهى . ومقتضى سكوته عليه انهارتضاه ولامانع منجواز عهبهانفسه اذاجرمبه لماصرحوابه منجواز التسمر والافطار بالتحرى فىظاهرالرواية وكذا لواخبره عدل انالشمس غربث ومال قلبه الىصدقه له ان يعتمد على قوله ويفطر في ظاهر الرواية كافي التنارخانية ايضا وكذا الاسير فىدار الحرب يتمرى فىدخول الشهر ويصوم وعليه فيكن التوفيق بينالاقوال الماضية بحمل القول بالعمل به على الجواز لنفسه اولمن صدقه والقول بعدمه على الوجوب فلايلزم الاخذ نقوله ولايثبت بهالمملال اتفاقاً . هذا ماظهرلي والله تعالى اعلم ﴿ واما عند المالكية ﴾ فني مختصر الشيخ خليل العلايثبت بقول المنجم قال شارحه الشيخ عبدالباقى لافىحق نفسه ولا في حق غيره ولوكأهلمومن\اءتناء لهمبامره والمنجم الحاسب الذي يحسب قوس الهلال ونوره وفى كلام بعضهم انه الذى يرىاناول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب هوالذي يحسب سير الشمس والقمر وعلى كل لايصوم احد بقوله ولايعتمد هونفســه على ذلك وحرم تصديق منجم ويقتل اناعتقد تأثير النجوم والما الفاعلة النهى ﴿ واماعند الشافعية ﴾ فنى الانوار للارد بيلى ولايجب بمعرفة منازل القمر لاعلى العارف بها ولاغيره انتهى ( وفى ) يناسع الاحكام ولاعبرة بقول المنجم مطلقا فلايصوم وان علم بالحساب أنه أهل على الاظهر اذَ كَكَيْمُهُ قَبْيِمُ شَرَعًا انتهى ﴿ وَفَى ﴾ شرح المهاجلابن حجر لاقول منجم أولايجب الصوم بقول منجم وهومن يعتمد النجموحاسب وهومن يعتمد منازل القمر وتقدير سيره ولايجوز لاحد تقليدهما نعم لهماالعمل بعلمهما ولكن لايجزيهما عن رمضان كالمحمد في المجموع وان اطال جم في رده انتهى ( وفي ) شرحه للرملي وفهم من كلامه اى كلام المنهاج عدم وجوبه بقول المنجم بل لايجوز نعملًا ان يعملُ

بحسابه ويجزيه عنفرضه على المعتمد وانوقع فىالمجموع عدم اجزائه عنهوقياس قولهم انالظن يوجب العملان بجب عليه الصوموعلى من اخبره وغلب علىظنه صدقه والحاسب فيمنى المنجم الذى يرى اناولاالشهر طلوع النجم الفلاني انتهى ملخصا (وفى) حاشية الشبراملسي على الرملي عندقوله نعمله ان يعمل بحسابه قال ابنقاسم على ابنجر (سئل) الشهاب الرملي عن المرجيح من جواز عل الحاسب بحسابه فىالصوم هل محله اذا قطع بوجوده ورؤيته المهوجوده وان لمتجزرؤيته فان ائمتهم قد ذكروا للهلالîلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وامتناعرؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده وبجوزون رؤيته (فاحاب) بانعمل الحاسب شامل للسائل الثلاث انتهى ( وفي ) شرح الرملي ايضا وشمل كلام المص ثبوله ﴿ ١ ﴾ بالشهادة مالودل الحساب على عدم امكان الرؤية وانضم الىذلك ان القمر غاب ليلة السالث على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لان الشارع لم يعتمد الحساب بلالغاه بالكلية وهوكذلككما افتى به الوالدرجهالله تعالى خلافا للسبكي ومن تبعه انتهى (قلت) وعبارة والده في فتاواه ( سئل ) عن قول السبكي لوشهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم امكان الرؤية تلك الليلة عمل يقول الحساب لان ألحساب قطعي وألشهادة ظنية واطال الكلام فىذلك فهل يعمل بماقاله املا وفيا اذارؤى الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يومالتاسع والعشرين منالشهروشهدت بينة مرؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان هل تقبل الشهادة أم لا لان الهلال اذاكان الشهر كاملا يغيب ليلتين او اقصا يغيب ليلة . اوغاب الهلال الليلة الثالثة قبلدخول وقت العشاء لانه صلىالله تعالى عليهوسلم كان يصلى العشاء لسقوط القمر الثالثة هل يعمل بالشهادة املا (فاجاب) بانالمعمول به في السائل الثلاثة ماشهدت به البينة لانالشهادة نزلهاالشارع منزلة اليقين ، وماقالهالسبكي مردود رده عليهجاعةمن المتأخرين وليس فىالعمل بالبينة مخالفة لصلاته صلىالله تعالى عليه وسلم \* ووجه ماقلناه ان الشارع لم يعتمد الحساب بل الغاه بالكلية بقوله ( نحن امة امية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا ) وقال ابن دقيق العيد الحسابلايجوزالاعتمادعليه فىالصيام انتهى والاحتمالات النىذكرهاالسبكى بقوله ولانا لشاهد قديشتبهعليه الخلااثرلها شرعالامكان وجودهافي غيرها منالشهادات

د١٠ قوله ثبوته بالشهادة برفع ثبوت على اندبدل من فاعل شمل وهوكلام المسوالم والموسول في قوله مالودل في محل نصب مفعول شمل منه

انتهى كلام الرملي الكبير ( وفصل ) المحقق ابن عبر بانالذي يتجه فيما لودل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية ان الحساب ان الفق اهله على ان مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عمدد التواتر ردتالشمهادة والافلا قال وهذا اولى من اطلاق السبكي الناء الشهادة ا ذكورة واطلاق غيره قبولها انتهى ملحصاً ( لكن ) اعترضه محشيه العلامة ابن قاسم بان اخبار عدد التواتر أنما يفيد القطع اذاكان الاخبـار عن محسوس فيتوقف على حسية تلك المقدمات والكلام فيه انتهى يعني انكون تلك المقدمات حسية غير مسلم بل هيعقلية اى غير مدركة باحدى الحواس والعقلي لايثبت بالتواتر لانه بمانخطي فيهالجم الكثير كخطأ الفلاسفة في قدم العالم والالزم ببوت قدمه لاتفاق معظمهم عليه وان كانواكفارا اذ ليس من شرط التواتر اسلام الخبرين كافي شرح التمرير لابن امير حاج والله تعالى اعلم ﴿ واما عند الحنابلة ﴾ فق الغاية وشرحها من باب صلاة الكسوف ولا عبرة بقول المجمدين في كسوف ولا غيره بما يخبرون به ولايجوز عل به لايه منالرج بالغيب فلايجوز أصديقهم في شيء من المغيبات انتهى ( فعيث ) علم اله لااعتاد على مايقوله علماء النجوم والحساب في أسات الشهر لعدم اعتباره في الشرع المعلق فيه وجوب الصــوم اوالفطر على الرؤية لاعلى القواعد الفاكية ظهر وتبين خطأ من عارض رؤية الشهر في عامنا هذا الثابتة بالبينة التي اعتبرها الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم وبني الاحكام عليها بمعرد الاخبار عن جاعة انهم رأوا الهلال نهارا واعتمد على ذلك حتى صام يوم عيده بلا مسوغ شرعى بل بمحض الاحتمال العقلي المخالف لنصوص الشرع التى اعتبرها الائمة المجتهدون واتباعهم المعتمدون ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ﴿ الفصل الرابع ﴾ في بيان حكم اختلاف المطالع اعلم ان مطالع الهلال تختلف باختلاف الاقطار والبلدان فقد برى لهلال في بلد دون آخر كما ان مطالع الشمس تختلف فانالشمس قدتطلع فىبلد ويكون الليل باقيا فى بلدآخر وذلك مبرهن علمه في كتب الهيئة وهوواقع مشاهد ( وفي ) فتلوى المحقق ان عر صرح السبكي والاسنوى بان المطالع اذ اختلفت فقد يلزم من رؤية الهلال في بلد رؤيته في الآخر من غير عكس اذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله فىالغربية وح فيلزم عند اختلافها من رؤيته فى الشرقى رؤيته في الغربي من غيرعكس . واما عند اتحادها فيلزم من رؤيته في احدهمارؤيته في الآخر . ومن ثم افتي جع بانه لومات اخوان في يوم واحد وقت زواله

واحد هما في المشرق والآخر في المغرب ورث المغربي المشرقي لتقدم موته واذا ثبت هذا فى الاوقات ازم مثله فىالاهلة وايضا فالهلال قديكون فىالمسرق قريب الشمس فيستره شعاعها فاذا تاخر غروبها في المفرب بعد عنهـا فيرى انتهى ( لكن ) اعترض قوله ان الليل مدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في الغربية بانه ليس على اطلاقه لان محل القبلية اذا اتحد عرض البلدن حهة وقدرا اى جهة الجنوب والشال وقدرا بان يكون قدر البعدين عن خط الاستواء سواء انشهى ﴿ تنبيه ﴾ قال في شرح المنهاج للرملي وقد نبه التباج التبريزي على أن اختلاف المطمالع لا يمكن في أقل من أربعة وعشرين فرسمنا وأفتى به الوالد رجه الله تعالى والاوجه آنها تحديدية كما آفتي به أيضا انتهى ﴿ قُلْتُ ﴾ وذكر القهستاني عن الجواهر تحديده بمسيرة شهر فصاعدا اعتبارا بقصةسلمان عليه السلام قال فانه قد انتقل كل عدو ورواح من اقليم الى اقليم وبين كل منهما مسيرة شهر انتهى وفي دلالة القصة على ذلك نظرفالاول اولى لانالطاهر من قوله لا يمكن الخ آنه قدره بالقواعد الفلكية ولا مأنع مناعتبارهـ ا هنـــا كاعتبارها في اوقات الصلاة كماسيأتي ( فتلخص ) تحقق آختلاب المطالع وهذا عالانزاع فيه وانما النزاع في انه هل يمتبر ام لا (قال) الامام فخرالدين الزيلمي فی شرحه علی الکنز اذا رأی الهلال اهل بلد ولم یره اهل بلدة اخری یجب ان يصوموا برؤية اوائك كيف ماكان على قول من قال لاعبرة بإختلاف المطالع وعلى قول من اعتبره سنظر انكان بينهما تفاوت محيث لاتختلف المطالع يجب وانكان بحيث تختلف فاكثر المشايخ على انه لايعتبر حتى اذا صام اهل بلدة تلاثين يوماواهل بلدة اخرى تسعة وعشرين يوما بجب عليهم قضاء يوم والاشبه انيمتبرلانكل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شماع الشمس بختلف باختلاف الاقطار حتى اذا زالت الشمس في المشرق لايلزم أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بلكما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فحبر لقوم وطلوع شمس لآخرین وغروب لبعض ونصف لیل لنیرهم . وروی ان ابا موسى الضرير الفقيه صـاحب المختصر قدم الاسكندرية فسئل عن صمد على منارة الاسكندرية فيرى الشمس نزمان طويل بعدماغربت عندهم في البلد أبحل له أن نفطر فقال لا وبحل لاهل البلد أذكل مخاطب عـا عند. ( والدليل ) على اعتبار المطالع ماروى عن كريب ان ام الفضل بمته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتهاو استهل على شهر رمضان واما

بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهرفسألني عبدالله أبن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم لهلال قلت ليلة الجمة فقال انترأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلانزال نصوم حتى نكمل ثلاثين اوتراه فقلت اولا تكتني برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رواه الحاعة الا البخـارى وابن ماجه انتهى ( وما ) اختاره من اعتبار اختلاب الطالع هو المتمد عند الشافعية على ماصححه الامام النووي في المنهاج علا بالحديث المذكور (قال ) الرملي في شرحه عليه ولانظر الى ان اعتبار الطالع بحوج الى حساب وتحكيم المنجمين مع عدم اعتبار قولهم كامر لانه لايلزم من عدم اعتباره في الاصول والامور العامـة عدم اعتباره في التوابع والامور الحـاصة انتهي ( قلت ) على ان عدم اعتباره فيمامر انما هو لمخالفته نص الحديث المعلق وجوب الصوم والفطر على الرؤية دون الحساب ولامخالفة هنا فيه لنص بل هوموافق لظاهر النص المذكور عن ابن عباس وللنص المعلق فيه الوجوب على الرؤية بنــاء على اعتبار الوجوب في حق كل قوم رؤيتهم كما في اعتباره في اوقات الصلاة فهذا ﴿ مَوْيِدٍ لِمَا اخْتَارِهِ الزَّيْلِي مَنِ اعْتِبَارِ اخْتَلَافِ الْمُطَالِمِ ﴿ لَكُنَّ ﴾ المُعْتَمَدِ [الراجم عندنا انه لااعتبار به وهوظاهر الرواية وعليه المتون كالكنز وغيره ( وهو ) الصيح عند الحنابلة كما في الإنصاف ﴿ وَكَذَا ﴾ هومذهب المالكية فني المختصر وشرحه للشيخ عبد الباقى وعم الخطاب بالصوم سائر البلاد أن نقل ثبوته عناهل بلد بهما اى بالمدلين والرواية المستفيضة عنهمااى عن الحكم برؤية المدلين اوعن رؤية مستفيضة انتهى ( قال ) العلامة المحقق الشيخ كال الدين بن العمام في فتم القدير واذا ثبت في مصر لزم سائرالناس فيازم اهل المشرق برؤية اهل المغرب في ظاهر المذهب . وقيل يختلف باختلاف المطالع لان السبب الشهر والعقادة في حق قوم للرؤية لايستلزم العقاده فيحق آخرين معاختلاف المطالع وصار كالوزالت أوغربت الشمس على قوم دون آخرين وجب على الاولي الظهر والمغرب دون اولئك . ووجه الاول عموم الخطاب في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا معلقا بمطلقالرؤية فىقولەلرۇپتە وبرؤية قوم يصدق اسمالرؤيةفيثبت ماتملق بدمنعومالحكم فيعمالوجوب بخلاف الزوال والغروبفانه لمريثبت تعلق عموم الوجوب بمطلق مسهاه في خطاب من الشارع والله تمالي اعلمانهي (قلت) و لو تملق عمومالخطاب بمطلق مسمى الاوقات ازمالحرج العظيم لنكررها كل يوم بخلاف

الهلال فانه في السنة مرة ( ثم ) اجاب المحقق ابن الهمام عن الحديث المار بقوله وقد يقال ان الإشارة في قوله هكذا الى نحوماجرى بينه وبين رسول ام الفضل وح لأدليل فيهلان مثل ماوقع من كلامه لووقع لنالم نحكم بدلانه لم يشهد على شهادة غيره ولاعلى حكم الحاكم ( فأن )قيل اخباره عن صوم معاوية يتضمنه لانه الامام ( مجاب ) بانه لميأت بلفظة الشهادة ولوسلم فهوواحد لايثبت بشهادته وجوبالقضاءعلى القاضى والله تعالى اعلم. والاخذ بظاهر المذهب احوط انهى ﴿ قَالَ ﴾ في الفتاوي التتارخانية وعليه فتوى الفقيه ابي الليث وبه كان نفتي الامام الحلواني وكان نقول لورآه اهل المغرب مجب الصوم على اهل المشرق انهى ( وفي ) الخلاصة وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى ﴿ قَالَ ﴾ في قتح القدير ثم انما يلزم متأخرى الرؤيةاذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب حتى لوشهد جاعة أن اهل بلدكذا رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا وهذا اليوم ثلاثون بحسابهمولم يرهؤلاء الهلال لاساح فطرغد ولانترك التراوع هذه الليلة لان هذه الجاعة لم يشهدوا بالرؤية ولاعلى شهادة غيرهم وانميا حكوا رؤية غيرهم \* ولوشهدوا ان قاضي بلدة كذا شهد عنده اثنان برؤية الهلال فى ليلة كذا وقضى بشهادتهما جازلهذا القاغي ان يحكم بشهادتهما لان قضاء القاضي حجة وقدشهدوا بد انتهي (قلت) لكن قال فىالدخيرة البرهانية مانصه قال شمس الأئمة الحلواني رحمالله تعالى الصيم منمذهب اصحابنا رجهم اللهتعالي ان الحبر اذا استفاض وتحقق فبما ببن اهل البلدة الاخرى يلزمهم حكم هذه ألبلدة انتهى ونقل مثله الشيخ حسن الشرنبلالي في حاشية الدرر عن المفتى وعزاه في الدر المختبار اليالمحتبي وغيره مع ان هذه الاستفاضة ليس فيها نقل حكم ولاشهادة لكن لماكانت الاستفاضة بمنزلة المجبر المتواتر وقد ثبت بها أن أهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لزمالعمل بهالان المراد بهابلدة فيهاحاكم شرعى كماهو العادة فىالبلادالاسلامية فلابدان يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعى فكانت تلك الاستفاضة عمى نقل الحكم المذكور وهي أقوى من الشهادة بأن اهل تلك البلدة رأوا الهلال يومكذا وصاموا يوم كذا فانها مجرد شهادة لانفيد اليقين فلذا لمتقبل الااذا شهدت على الحكم اوعلى شهادة غيرهم لتكون شهادة معتبرة شرعاوالافهى مجرد اخباراماالاستفاضة فأنها تفيد اليقين كأقلنا ولذا قالوا اذا استفاض وتحقق الح. فلا ينافي ما تقدم عن فتم القدير، ولمسلم وجود المنافاة فالعمل على ماصرحوا بتصحيحه والامام الحلواني من اجل مشاخ المذهب وقد صرح بانه الصيح من مذهب اصحابنا وكتبت فيما علقته

على الحر انالمراد بالاستفاضة تو اتر الخبر من الواردين من تلك البلدة الى البلدة الاخرى لامجرد الاستفاضة لانها قدتكون مبنية على اخبار رجل واحد فيشيم الحبر عنه ولاشك انهذا لايكنى بدليل قولهم اذا استفاض الخبر وتحقق فان التحقيق لايكون الاعا ذكرنا والله تعالى اعلم(وقد) تلخص مماحررناه . وتحصل مماقررناه \* من المسائل المتفرقة والمجتمعة ، في هذه الفصول الاربعة وان المول عليه \* والواجب الرجوع اليه . في مذاهب الائمة الاربعة المجتهدن \* كما هو المحرر في كتب اتباعهم المعتمدين . اناشات هلال رمضان . لايكون الابالرؤية الملا أوباكال عدة شعبان . وأنه لاتعتبر رؤيته في النهار . حتى ولوقيل الزوال على المختار . وانه لايعتمد على مايخبربه اهل الميقات والحساب والنجيم . لمخالفته شريعة ببناعليه افضل الصلاة والتسليم، وأنه لاعبرة باختلاف المطالع في الاقطار. الاعند الشافعي ذي الم الزخار . مالم يحكم به حاكم براه . فيلزم الجميع العمل عا امضاه . كاذكره النَّجر وارتضاه \* وقاللانه صار من رمضان عندنا عوجب ذلك الحكم ومقتضاء . وهذا آخرما يسره الله تعالى وقضاه مهن الكلام على احكام هلال رمضان ورؤياء ، على مد عبده ا فتقر الي عن، وعلاه ، مجد عامدين عفاعنه مولاه ، وتجاوز عن مساويه وخطاياه ، وصلى الله تعالى على سيدنا مجد نبيه و محتباه \* وحبيبه ومصطفاه .وعلى آله واصحامه ومن والاه .وذلك فيمنتصف شوال سنة اربعين ومأتين والف من هجرة من حاز اقصى الشرف واعلاه . والحمدلله رسالعالمين

#### 🏎 الرسالة لعاشرة 🦫

اتحاف الذكى النبيه بجواب مايقول الفقية العالم العلامة الحبرالبحر الفهامة السيد مجدامين الشهيربان عابدين رجماللة ونفعنا به آمين

#### الرسالة العماشرة

# مروث التعامل ا

الجدلله وكنى . وسلام على عباده الذين اصطنى (وبعد) فيقول الفقير الى عفو مولاه الحنى . محد امين ابن عابدين الحننى . هذه رسالة جعتها لبيان قول القائل ما يقول الفقيه ايده الله . له ولازال عنده الاحسان في فتى علق الطلاق بشهر . قبل ما بعد قبله رمضان

فان البيت الشانى ينشد على عدة أوجه والحكم فيها مختلف وهو من الالفاز العويصة والخفيات الغويصة وقد ذكره بعض علمائنا السادة الحنفية والكتب الفقية و فنهم من اقتصر ومنهم من زاد ومنهم من أجل ومنهم من أوضع المراد وقد رأيت لنير علمائنا زيادة على ماذكروه وفاردت جع جيع مابينوه و راجيا من الولى تعالى خلوص النية و وبلوغ الامنية وقد سميت هذه الرسالة باتحاف الذكى النبيه وبجواب مايقول الفقيه وفاقول وبالله استمين في كل حين وقل الامام العلامة خاتمة المحققين والشيخ محمد كال الدين الشهير بابن الهمام في شرحه على الهداية المسمى فتح القدير قبيل كنايات الطلاق ومن مسائل قبل وبعد ماقيل منظوما

رجل علق الطلاق بشهر . قبل مابعد قبله رمضان

وصوره ثلاث لانه اماان يكون جيع ماذكر لفظ قبل اوجيعه بعد اوجع بينهما فني الجمع كالبيت يلنى قبل سعد فيبق شهر قبله رمضان فيقع فى شوال وفى نحوه ثلاث صور اخرى وذلك لانه لايخلو من اله اذاكرر لفظة قبل مرة واحدة ان يخلل بينهما بعد كافى البيت وقد عرفت حكمه اولا يخلل بل يكون المذكور محض قبل نحوفى شهر قبل ماقبل قبله رمضان فيقع فى ذى الحجة ومن اله اذاكرر لفظة بعد مرة واحدة ان يخلل بينهما قبل قلب البيت وحكمه ان يلنى بعد بقبل فيق شهر بعده رمضان فيقع فى شعبان اولا يتخال بل الذكور محض بعد نحو في شهر بعد مابعد بعده رمضان فيقع فى حادى الآخرة انتهى وقد نقله عنه العلامة في شهر بعد مابعد بعده رمضان فيقع فى حادى الآخرة انتهى وقد نقله عنه العلامة نظم الكنز لابن الفصيم ثم قال وقد نظمت الجواب عن الكل بقولى

ذاك شهر بعد الصيام فانحه « ت بقاب فانه شعبان اوسعد صرفا مثاني جادي . اوبقبل شهر به القربان وقوله بقلب بتقديم اللام على الباء اى بقلب ما انشد سابقًا بأن بقيال بعد ماقبل بعده . وقوله شهر به القربان اى التضعية وهو ذوالحجة قال المقدسى ثم ذكرت القاعدة التى يعرف مها لجواب فقلت

قابل القبل بالذي هو بعد » وسـواه يبنى عليه البيان وتأمل بفـطنة وذكاء » فبه تدرك الوجوه الثمان

انتهى \* وقداشار بقوله الثمان الى ماذكر والعلامة الشيخ تق الدين الشمنى فى شرح النقاية ونقله عنه العلامة الشيخ زين بنجيم فى كتابه البحر الرائق على كذالد قائق من ان هذا البيت يمكن انشاده على ثمانية اوجه احدها قبل ماقبل قبله فا بهاقبل مابعد بعده الشاه ما ما ماقبل قبله ما ماقبل قبله ما ماقبل بعده سادسها ما بعد ماقبل بعده سابعها بعد مابعد قبله ثامنها قبل مابعد بعده والضابط فيما احتم فيه القبل والبعد ان يلنى قبل وبعد لان كل شهر بعد قبله وقبل بعده فيه قبله رمضان وهو شعبان انتهى \* وقال فيهق قبله رمضان وهو شوال اوبعده رمضان وهو شعبان انتهى \* وقال في النهر الفائق وحاصلها اما ان يكون المذكور عض قبل اوبعد او الاولين قبل اوبعد او الاولين حكمها ان المراد فى عض قبل ذوالحجة وفى عض بعد جادى الآخرة وفى قبلين معاساتقين اولاحقين اومفصولين شوال وفى بعد بادى الآخرة وفى قبلين معاساتقين اولاحقين اومفصولين شوال وفى بعدين كذلك شمان وقد ظهر ان مدار الجواب على هذه الاربعة ونظم ذلك بعض الفضلاء فقال

عمض قبل ذرحجة محض بعد ، فالجادى الأخيرذا اعلان مع قبلبن كيف ماكان بعد ، فهو شوال عكسه شعبان

فهذا جلة مارأيته لعلماننا في جواب هذا السؤال ورأيت مثله في شرح المجموع في الفرائض والحساب للعلامة الاشموني شارح الالفية حيث قال هذا البيت من نواه ر الابيات واشرفها مبني وارقها معني ويشتمل على ثمانية ابيات بالتغيير والتقديم والتأخير وينفرع منه مسائل كثيرة حتى قال بعض الفضلاء الهيشتمل على نحو مائة الف مسئلة من المسائل الفقهية والتعاليق اللغوية بشرط النزام عدم الوزن الشعرى والزيادة في عدد الاجزاء شيأ لطيفا ليس بالكثير وقد رفع هذا البيت للعلامة جال الدين ابي عرو ابن الحاجب رجه الله تعالى بارض الشام وافتى فيدوابدع واصل وفرع وقال هذا البيت من المعاني الدقيقة التي لايورفها في مثل هذا الزمان احد وقد سئلت عنه عصر واجبت عا فيه كفاية فقلت هذا البيت ينشد على ثمانية اوجه لان مابعد قبل الاولى قد يكون قبلين وقد

يكون بعدىن وقديكونان مختلفين فهذه اربعة اوجه كل منها قد يكون قبله قبل وقد يكون قبله بعد صارت ثمانية فاذكر قاعدة ببتني عليها تعييرالجيعوهي ان كما اجتمع فيه منها قبل وبعد فالغهما لانكل شهر حاصل بعد ماهو قبله وحاصل قبل ماهو بعده ولاستي حينئذ الابعده رمضان فيكون شعبان او قبله رمضان فيكون شوالا ولم يبق الاما جيمه قبل اوجيمه بمد فالاول هوالشهر الرابع من رمضان لان معنى قبل ماقبل قبله رمضان شهر تقدم رمضان قبل شهرين قبله وذلك ذوالحجة والثانى هو الرابع أيضا ولكن علىالعكس لان معنى بعد مابعد بعده رمضان شهر تأخر رمضان بعد شهرين بعده وذلك جادى الآخرة فاذا تقرر ذلك فقبل ماقبل قبله رمضان ذوالحجة وقبل مابعد بعده رمضان شعبان لان المعنى بعده رمضان وذلك شعبان وقبل ماقبل بعده رمضان شوال لاناامني قبله رمضان وذلك شوال وقبل مابعد قبله رمضان شوال لان المعني أيضاقبله رمضان فهذه اربعة ثم أحر الاربعة الاخر على ما تقدم فان بعد ماقبل قبله رمضان شوال لانالمعني قبله رمضان وذلك شوال وبعد مابعد بعده رمضان جادى الآخرة لان مابعد بعده شعبان وبعده رمضان وهو حيادي الآخرة وبعده ماقبل بعده رمضان شميان لانالمني بعده رمضان وذلك شميان وبعد مابعد قبله رمضان شعبان لانالمعني بمده رمضان وذلك شسعبان هذا الهظ ماوجدته منقولًا عنه رحمالله تعالى انتهي كلام الا شموني رجمالله تعالى ﴿ فَصَلَّ ﴾ هذاكله مبني على أن ماملغاة لإمحالها من الاعراب ومحتمل أن تكون موصولة اونكرة موصوفة فتكون فيمحل حر بإضافةالظرف الذي قبلها اليها وفها ثماسة أوجه أيضاً الأول قبل مابعد بعده الثاني عكسه أي بعد ماقبل قبله الشالث قبل ماقبل قبله الرابع عكسه اى بعد مابعد بعده الخامس قبل ماقبل بعده السادس عكسه اى بعد مابعد قبله السابع قبل مابعد قبلها ثامن عكسه اى بعد ماقبل بعده واحكام هذهالثمانية تخالف احكامالثمانية السابقة فانه هنا يقع الطلاق فيالاول في جاديالاخيرة وفيالثاني فيذي الحجةوفي الثالث والسادس والثامن فىشوال وفىالرابع والخامس والسابع فيشعبان فالاربعة الاخيرة عملي تقدير الموصولية اوالموصوفية بعكس احكامها على تقدير الالغاءكما سيأتى سانه وقد ذكرالستة عشروجها العلامة شيخ الاسلام خاتمة الحفاظ الشيخ محمد بدر الدين الغزى العامري مفتى السادة الثآفعية في دمشق المحمية وبين احكا مهابنظم لطيف وذكرا رجه ماالملفاة مفرعة من بيتين كارأيت ذلك بخطه الشريف وصورته

ما قول الفقيه المه الله له ولأزال عنده الاحسان فى فى علق الطلاق بشهر ، قبل ماقبل قبله رمضان ، ذوالحجة فى فتى علق الطـــلاق بشهر . قبل مابعد بعده رمضان . شعبان فى فتى علق الطلاق بشهر ، قبل ماقبل بعده رمضان ، شوال فى فى علق الطلاق بشهر ، قبل مابعد قبله رمضان ، شوال فى فتى علق الطلاق بشهر " بعدما قبل قبله رمضان " شوال فى فتى علق الطلاق بشهر \* بعد مابعدبعده رمضان \* جادى الآخرة فى فتى علق الطلاق بشهر . بعد ماقبل بعده رمضان . شعبان فى فتى علق الطلاق بشهر . بعد مابعد قبله رمضان . شعبان ثم قال والسبكي في هذه المسئلة مؤلف هو عندي بخطه ولهجواب عن البيتين منظوم جع ماقيل فيه ثم ذكر نظم الامام السبكي نقلاعن خطه ولكنفيه تحريف واختلال نظم ثم قالواجاب فقير عفوالله تعالى مجد ان الغزى العامري لطف الله تعالى مه بقوله هاك منى جواب ماقيل نظما \* من سؤال محفه الاتقان عن فتى علق الطلاق بشهر . قبل ماقبل قبله رمضان موضحاما اجاب عنه به أن الم حاجب الحبر ذو التقي عثمان حكمه ان تمحضت بعد فيه . في جادي الاخرى يرى الفرقان ثم ذوالحجة الحرام اذا ما محضت قبل للطلاق زمان واذا ماجعت ذين الغ قبـلا . مع بعد ومـا بتى الميزان مع قبل المراد شوال فاعلم \* ومن البعد قصدنا شمبان كل ذا حيث الغيث ما وهذا \* بسط ذاك الجواب والتبيان واذاما وصلتها فجماد ، قبل مابعد بعده رمضان ثم صد محجة محس قبل و فيده شوال عندهم او ن ولضد شعبان ثم سوى ذا ، عكس مام فىالزمان بيان ثم ما ان وصفتها فكوصل . خذ جوابا قد عد الاحسان انتمى جواب البدر الفزى ( اقول ) وسانه انما الواقعة في السؤال على ثلاثة اوجه لانها اما ان تكون زائدة او موصولة او نكرة موصوفة فان كانت زائدة فالجواب مام مصورا مفصلا وان كانت موصولة او موصوفة فني قبل مابعد بعده رمضانيقع فيجادي الآخرة لان الشهر الذي بعدبعده رمضان هورجب

فالذي قبله حادي الآخرة . وفي عكس هذه الصورة نحو بعدماقبل قبله رمضان يقع فىذى الحجة لان الشهر الذى قبل قبله رمضان هو ذوالقعدة فالذى بعده ذو الحجة وفي عض قبل يقع في شوال لأن الشهر الذي قبل قبله رمضان هو ذوالقمدة كامر فالذي قبله شوال \* وفي عكسه يعني محض بعد يقع في شعبان لان الشهر الذي بعد بعده رمضان هو رجب فالذي بعده شعبان فهذه اربع صور \* وبتى اربع سواها \* الاولى قبل ماقبل بعده الثانية عكسها اعنى بعدما بعد قبله . النالثة قبل مابعد قبله .الرابعة عكسهااعني بعدماقبل بعده . وحكم الاربع عكس مامر فيا اذا الغيتما . فني الصورة الاولى من هذه الاربع اذا كانت ماملغاة يقع في شوال كأنه قال قبل قبل بعده رمضان فرمضان مبتدأ واول الظروف المضاف بعضها الى بعض خبره والجلة صفة لشهر الواقع فىالسوال وضمير بعده عائد على شهر فيلغي قبل مع ما اضيف اليه وهو بعد لانه هو عين المراد من الضمير المضاف اليه بعد فيصير كأن قبلا الاول قداضيف الىذلك الضمير فكأنه قال بشهر قبله رمضان وذلك شوال ﴿ وعلى هذا الوجه يكون الظرف الواقع بعدما مجرورا ، واذا كانت موصولة اوموصوفة يقع في شعبان كأنه قال بشهر قبل شهرقبل بعده رمضان اوبشهر قبل الشهرالذي قبل بعده رمضان فقبل المضاف الى ماصفة لشهرالواقع فى السؤال وضميره المستقر فيه عائدالى الموصول وقبل المضاف الى بعدخبرمقدموضيرهالمستقرفيه عائدعلى رمضان ورمضان مبتدأ مؤخرو الجحلة من المبتدأ والخبر صلة اوصفة لما والضمير المضاف اليه بعد عائد على ما والمعنى علق الطلاق بشهر موصوف بكوندقبلالشهر الآخر الذى رمضان استقرقبل بمدذلك الشهر الآخر فيلني قبل ببعد كام لان الشهرالذي قبل بعده رمضان هورمضان نفسه فبقيت ما حالة كونها موصولة اوموصوفة عبارة عن رمضان فباضافة قبل اليها يصير كأنه قال علقه نشهر قبل رمضان وذلك هو شعبان . وهكذا الكلام في الصور الثلاث الباقية ففي كل صورة منها كان الجواب فها شوالا أوشعبان على تفدير الغاءما يكون الجواب فيها بالعكس على تقدير موصوايتها اوموصوفيتها فني الصورة الثانية منها اعنى بعد مابعد قبله رمضان على الالغاء يقع في شعبان لان الممنى بمده رمضان وذلك شعبان كالروعلى تقديرها موصولة يقعفى شوال لانالذى بعد قبله رمضان هورمضان نفسه فالذي بعده هو شوال ، وفي الثالثة اعني قبل مابعد قبله رمضان على الالغاء يقع في شوال لان المعنى قبله رمضان وذلك شوال كما مروعلى الموصولية يقع في شعبان لان الذي بعد قبله رمضان هورمضان نفسه كمام،

فالذي قبله هو شعبان ، وفي الرابعة اعنى بعد ماقبل بعده رمضان على الالفاء يقع فىشعبان لان المعنى بعده رمضان وذلك شعبان وعلى الموصولية يقعفى شوال لانالذي قبل بعده رمضان هو رمضان نفسه فالذي بعده شوال \* وهكذا تقول على تقديرها نكرة موصوفة فحكمها حكم الموصولة ( والحاصل ) انماالواقعة موصولة اوموصوفة في هذه الصور الاربع عبارة عن رمضان لان ضابطها ان يقم بعدما ظرفان مختلفان فتكون صلتها أو صفتها قبل بعده رمضان او بعد قبله رمضان وكل شهر واقع قبل بعده وبعد قبله فيلغى احد الظرفين عقابله فتكون ما عبارة عن رمضان كما قلنا وحينئذ فتنظر الى الظرف الاول الذي اضيف الى ما في هـ ذه الصور الاربعـة فان كان لفظ قبـل كان المعنى قبل رمضان وهو شعبان وأن كان لفظ بعد كان المعنى بعد رمضان وهو شوال . وأعما كانت هذه الصور الاربعة على تقدير الموصولية اوالمو صوفية عكس الاحكام التي جرت فيها على تقدير الفاء ما لان ماالملناة حرفزائدلامحل له منالاعراب فلايكون الظرف الذي قبلها مضافا اليها ادلا يضاف الى الحرف فاذا اسقطنا احد الظرفين المتكررين بمقابله يبتى الظرف الآخر مضافا الىضمير الموصوف فاداكان الظرف الباقي هوالفظ قبل صارالمعني بشهرقبله رمضان وإك شوال وانكان لفظ بعدمسار المعنى بشهر بعده رمضان وذلك شعبان ( واذا ) علتماقررناه فنقول الضابط الحاصرلصور الوصولية اوالموصوفية الثمانية اند اماان تتمحض قبل اوبعداو يختلطا وعلى الاختلاط فاماان يكون الظرفان التأخران اللذان بعدمامتمدين اي قبلين اوبعدين واماان يكونا مختلفين اما التمصض فالمراد فى تمحض قبل شوال وفى تمحض بعد شعبان واما القسم الثاني وهو الاختلاط فانكان الاخيران فيمتعدين فانكاما قبلين فالمراد ذوالحجةوانكاما بعدين فالمراد جادى الآخرة وبجوع هذه اربعة صور . وان كانا مختلفين وتحتهمـــا اربعة صورتمة الثمانية تنظر فيهماالي الظرف الذي قبلما فان كان لفظ قبل فالمرادشمان أولفظ بعدفالمراد شوال (وبعبارةاخرى) لايخلو المتأخران اماان يتحدا اويختلفا فان اتحدا فلوقبلين والسابق عليهماقبل ايضا فشوال اوبعد فذوالحجة ولوبعدين والسابق عليهما بعد ايضا فشعبان اوقبل فجمادي الآخرة واناختلفا والسابق عليهما قبل فشعبان اوبعد فشوال ( وبعبارة اخرى ) انصدر بقبل والاخيران مثله فشوال اوعكسه فجمادى اومختلفان فشعبان وانصدريبعد والاخيران مثله فشعبان اوعكسه فذوالحجة اومختلفان فشوال ( وبعبارة اخرى ) ان وقع قبل قبل بعد من فجمادى او بعد بعد من او بعد قبلين او بين بعد من فسوال وان وقع بعد قبل قبلين فذوا لحجة او بعد بعد من او بعد قبلين او بين قبلين فشحان والله تعالى اعلى (وهذا) ماظهر لفكرى الفاتر \* و نظرى القاصر \* في حل هذا المحل \* عاشد فع به الشبه و تنحل \* مينامو ضحا بعون العليم الفتاح \* احسن بيان واكل ايضاح \* عالم المعورا في كتاب \* ولاسمعته بخطاب \* والحد لله الملك الوهاب \* الذي الهم الصواب (وهذه) صورة تفريع الثمانية على تقدير الموصولية اوالموصوفية نظير الصورة السابقة التي ذكرها الدر الغزى على تقدير الالغاء

- \* فى فتى علق الطلاق بشهر ، قبل ماقبل قبله رمضان \*
- في فتى علق الطلاق بشهر . قبل مابعد بعده رمضان \*
- . في فتى علق الطلاق بشهر . قبل ماقبل بعد، رمضان .
- . في فتى علق الطلاق بشهر \* قبل مابعد قبله رمضان \*
- في علق الطلاق بشهر ، بعد ما قبل قبله رمضان ،
- في فتى علق الطلاق بشهر \* بعد مابعد بعده رمضان \*
- فى علق الطلاق بشهر ، بعد ماقبل بعده رمضان ،
- فى فتى علق الطلاق بشهر ، بعد مابعد قبله رمضان ،

( وقد تبعث ) البدر الغزى فنظمت جيع هذه الاقسام بالتمام \* مع ببان هذه الاحكام \* بنظم رشيق \* وجيزانيق \* فقلت وبالله التوفيق . وبيده ازمة التحقيق

خذ جوابا عقوده الرجان \* فيه عما طلبته "بيان فجمادى الاخيرفي محض بعد \* ولعكس ذوجية ابان ثم شبوال لو تكرر قبل \* مع بعد وعكسه شعبان ذاك ان تلغ ما واما اذا ما . وصلت اووصفتها فالبيان جاء شوال في تمحض قبل \* ولعكس شعبان جاء الزمان وجادى لقبل ما بعد \* ثم ذو جمة لعكس اوان وسوى ذا بعكس الفائه افهم \* فهو تحقيق من هم الفرسان

وفصل كه قدعلمت ان الذي اقتصر عليه علماؤنا مبنى على الفاءما والذي ذكر هنا هو التحقيق في المسئلة ولاادرى لاى شيء اقتصروا عليه مع ان ذلك امر راجع الى العربية والاصل عدم الالفاء على ان اللفظ مختلف باختلاف التقدير لانه انجر الظرف المتوسط كالاخير يتمين تقدير الالفاء لانه يكون مضافا الى الظرف الاول لان ما الزائدة الداخلة بين المضاف والمضاف اليه وكذا الداخلة بين الجار والمجرور كمن والباء ومن لا تبطل عله نحو اعا الاجلين ولاسما يوم

وغيرمارجل ونحوعا قليل فبما رحة بما خطيئاتهم وان نصب يتمين تقدير كونها موصولة اوموصوفة والظرف الذي قبلها مضاف اليها فينبني ان يراعى لنظه فيجاب بحسبه ( وقد ) عرضت المسئلة على العلامة النحرير والفقيه الشهير السيد احدالطحطاوي صاحب الحاشية الفائقة على الدرالمختار في عام تسمة وعشرين وماشين والف بعد نحريري لهذه الرسالة فارسل الى رسالة لبعض تلامذته في هذه المسئلة متضمنة للاحتمالات التي ذكرتها والصور التي قررتها ، وفيها ان التحقيق ان هذا حكم يؤوب الى العربية وانه يؤاخذ بمقتضى لفظه كما في مسئلة الكسائى الحمد بن الحسن الشهيرة انتهى ، واراد بمسئلة الكسائى ماذكره في الدر المختار المختار عوله وسأل الكسائى عجدا عن قال لامرأته

فان ترفق ياهند فالرفق ابمن \* وان تخرق ياهند فالخرق اشأم فانت طلاق والطلاق عزيمة \* ثلاث ومن بخرق اعق واظلم

كم يقع فقال ان رفع ثلاثًا فواحدة وان نصبها فثلاث آنتهي ﴿ وَاقُولُ ﴾ نظيره ايضًا مافي متن التنوير أوقال إنا سارق هذا الثوب قطع أن لصناف وأن نونه فلا وهذا هوالمنقول وان بحث فيهبعضهمانه ينبغي ان يفرق بين العالم والجاهل نعم لم يعتبروا الاعراب في مسائل زلة القارى وان غيرالممنى على احد القولين المحمن ولكن ذلك الضرورة والحرج صونا للصلاة عن الفساد والله ولي التوفيق والسداد ﴿ تنبيه ﴾ ظهر لك بما تقرر سابقا ان المعتبر في صمورة المجتماع قبل وبعد الفاء احد المتكررين معفيرالمتكرر واعتبار احدالمتكررين الاخر سواء كان اولا اووسطا او آخراً هذا هو صريح الكلام السابق وكلام البحر مخالفه حث قال بعد ذكر كلام الشمني الذي ذكرناه سابقا وحاصله ان المذكور ان كان محض قبل وهو الاولوقع في ذي الحجة وانكان محض بعد وقع في جادي الآخرة وهوالخامس ويقع فى الوجه الثانى والرابع والسابع فى شوال لأن قبله رمضان بالناءالطرفين الاولين ويقع فىالثالث والسادس والثامن فىشعبان لان بمده رمضان بالغاء الطرفين الاولين آنتهي فان مقتضاه ان المعتبر فيصورة الاجتماع هوالاخير المضاف الى الضميركما هو صريح تمثيله بالثانى والرابع والسابع بناء عملي ترتيب الشمني فان في هذه الوحوء الثلاثة الظرف الاخير هولفظ قبله فلهذا اوقمه فيشوال وفيالثاك والسادس والثامن الظرف الاخبر هو لفظ بعده فلهذا اوقعه فىشعبان وحكم بان الملغى هو الظرفان الاولان اياكاما قبلين اوبمدين اوتحتلفين ولانحني انه مناقض لمانقله عنالشمني ولما قدمناه عن الفتح

وغيره فانه على ماذكره لا يكون المانى قبل وبعد وبه يختلف الحكم فانه يقع على ماذكره الشمنى وغيره فى الوجه الثانى والثالث والرابع فى شوال وفى السادس والسابع والشامن فى شعبان ، ولهذا قال الشيخ علاء الدين الحصكنى فى الدر المختار فيقع عصن قبل فى ذى الحجة وعصن بعد فى جادى الاخرى وبقبل اولا او وسطا او آخرا فى شوال وببعد كذلك فى شعبان لا الهاء الطرفين فيبقى قبله او بعده رمضان انتهى ، فصرح بإن المعتبر احدالمتكررين بعدالفاء الآخر عقابله فى اى مكان كان ، نعم قوله اولا فى شوال وثانيا فى شعبان صوابه العكس ومراده مكان كان ، نعم قوله اولا فى شوال وثانيا فى شعبان صوابه العكس ومراده بالطرفين قبل وبعد اطلق عليهما ذلك لما بينهما من التقابل فى خاتمة كى يشبه مانحن فيه فى بعض اوجهه ماذكره العلامة الاشمونى فى شرح المجموع انه حاءه ورقة فها هذه الاسات

ماذا يقول ذو الفؤاد المنتبه \* ومن رقى فى الفضل اسمى رتبه فى تارك اخا شقيقا وفق \* دا، قال انا ابو ابن ابى ابن ابه وادام كل ارثه وقدغدت \* نسبة ذا اثنانى علينا تشتبه فامنن بكشف اللبس عن نسبته \* لكى تبين حكمه من نسبه قال فكتدت

الحدالة على ما من مه \* حدابه يكشف لبس المشتبه هذاالفتى القائل لليتاب . يحوى الذى خلفه من نشبه فان ترم طريق كشفه لكى \* تلنى على بصيرة من نسبه فاسقط الضد بضد منهى . هنا بك الحال الى لفظ اله

اى تسقط ابانى مقابلة ابن مرتين ببق من المكررات لفظ ابدالذى فى آخرالبيت قميب به وهذا آخر مايسره المولى الهبده الضعيف ذى القريحة ، والفكرة الجريحة ، فى هذه الرسالة الفائقة فى بابها ، البارزة لخطابها ، المفنية لطلابها ، بفصيح خطابها ، صانها الله تعالى من غر حسود يقدح فى مبانيها ، او يطمن فى معانيها ، والحدلله اولا و آخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله تعالى على رسوله وعبده ، و آله وصحبه وجنده آمين

هذا الشطر الرابع لايتزن نظمه الاباثبات الف آنا ونقل حركة الهمزة من ابى الى نونان قبلها وقطع همزة انالمضام الى ابد بدون ياء على لغة النقص فى الاساء الحمسة ويتزن ايضا بحذف همزة آنا والفها وهمزة ابو مع قطع الهمزات الثلاث التى بعدها وهذا اولى لكوند اخف على اللسان منه

هذه رسالة الآبانة عن اخذ الاجرة على الحضانة للعلامة المحقق والفهامة المحقق المدقق السيد مجد امين ابن السيد عمر عابدين نفمناالله به

### 

## الله الرخمن الرحكيد المناق الم

الحديثة وكنى . وسلام على عباده الذين اصطنى \* وبعد فيقول الفقير مجدامين الشهير بابن عابدين هذه رسالة سميتها الابانة عن اخذ الاجرة على الحضانة دعا الى تحريرها حادثة الفتوى الآنية فاقول الحضانة بفتع الحاءوكسرها تربية الولد والحاصنة المرأة توكل بالصي وقدحضنت ولدها حضانة منباب طلب كذا في المغرب والحضن مادون الابط الى الكشيم وحضن الشيُّ جانباه \* وهلهي حق من ثبتت لها الحضانة اوحق الولدخلاف \* قيل بالاول فلاتجبر أن هي امتنعت ورجحه غيرواحد وفىالواقعات وغيرها وعليهالفتوى وفىالخلاصة قالمشايخنا لاتجبر الام عليها وكذلك الحالة اذالم يكن لهازوج لانها ربما تعجز عن ذلك. وقيل بالثاني فتجبر واختاره أبوالليث وخواهر زاده والهندواني . وأيده فيالفتم عافي كافى الحاكم لواختلمت على ان تترك ولدها عند الزوج فالخلع جايز والشرط باطل لانه حقالولد فافاد انقول الفقهآء الثلاثةجواب ظاهرالرواية ، ثم قال في الفتح فان لم يوجدغيرها اجبرت بلاخلاف انتهى ، وعلى هذا فما فالظهيرية قالت الآم لاحاجة لى به وقالت الجدة نا آخذه دفع اليهالان الحضانة حقها فاذا اسقطت حقها صم الاسقاط منهالكن اعالها ذلك اذاكانالولد ذورج محرمكاهنا امااذا لم يكن أجبرت على الحضانة كيلا يضيع الولدكذا اختاره الفقهآء الثلاثة انتهى ليس بظاهر . وقداغتر به في البحر فقال ماقاله الفقهآء الثلاثة قيده في الظهيرية عااذالم يكن للصغير ذورج محرم فحينئذ تجبرالام كيلا يضيع الولد \* وانت قدعلت أنه اذا لم يكنله احد فليس.ن عمل الحلاف في شيء كذا في النهر . ووجه افادةان قول الفقهآء الثلاثة اعنى اباالليث والهندواني وخواهرزاده جواب ظاهرالرواية ماذكره عن كافي الحاكم الشهيد وقد ذكر فيالبحر فيباب الاحصار منكتاب الحج انكافي الحاكم جم كلام محدفى كتبه الستة التيهي ظاهرالرواية . وفي البحر فالحاصل انالترجيم قداختلف فىهذه المسئلة والاولى الافتساء بقول الفقهآء الثلاثة انتهى لكن قال الشرنبلالي في رسالته كشف القنساع الرفيع قلت وهذا منه يخالفصنيعه فيمااذااختلف الترجيم فانهيميل الىاتباع ماعليهالفتوى ووجهة ظاهر فان المرأة عاجزة حقيقة وشرعا ولهذا وجبت نفقتهما علىقرابتها المحرم الموسر تمجرد فقرها لوجود عجزها نخلاف الرحل انتهى وفيالتعليل نظرفان المرأة اقدر على الحضانة ولذاحملت لهما لاللرجل ونفقتها على الاب كاميأتي ( اقول ) ويظهرلي انكلا من الحاصنة والمحضون له حق الحضانة اما الحاصنة فلا نه ليس للاب مثلا اخذ، منها وكذا منكان ابعد منهالاحقله فيهما واماالمحضون فلانها اذا تعينت لميكن لها الامتناع . ويدل لماقلنا من ان لكل منهما حقامارأ منه منقولا مخط مض العلاء عن المفتى الى السعود، مسئلة، في رحل طلق زوجته والها ولدصغيرمنه واسقطت حقها منالحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد الجواب نع لهاذلك فان اقوى الحقين في الحضانة للصغيرو لئن اسقطت الزوجة حقها فلاتقدر على اسقاط حق الصغير ابدا اه . ثمر أيت في البحر ما يؤيده ايضا وهواندبعد مانقل كلام الظهيرية المارقال وعلله فيالمحيط بإنالام اااسقطت حقها بق-قالولد فصارتالام عنزلة الميتة اوالمتزوجة فتكون الجدة اولىانتهى وعلى هذا يحصل التوفيق بين القواين \* ويرتفع الخلاف من البين \* ويكون قول منقال أنها حقها فلاتجبر بحولا على مااذالم تنعين لهاويكون اقتصاره على إنها حقهالكون حق الولد لميضع حيث وجدله من يحضنه غيرها وقول من قال انها حقه فتمبر مجولا على ماأذاتمينت لها واقتصاره على أنهاحقه لكونه يضيع حينئذ حيث لم يوجد من محضنه غيرهاويؤيد هذا التوفيق مام عن الظهرية حث نقل عن الفقهاء الثلاثة القائلين بالجبر انه اذاوجد غيرها يسم اسقاطها حقها بخلاف مااذا لم يوجدغيرها ولاينافيه قول الفتح النالم يوجد غيرها احبرت بلاخلاف الامن حيثانه يفهم منه انهاذا وجدغيرهاففيه خلاف لانهمبني على ماهو المتبادرمن كلامهم من وجوَّه الخلاف ومافى الظهيرية يفيدعدمه فالاولى الا خذبه وكثيرا مايحكي العلماء قولين ويكون الحلاف بينهما لفظيا وماهنا كذلكوالله اعلم ﴿ فصل ﴾ تثبت الحضانة للام النسبية ولوكتماسة اومجوسية اوبعمد الفرقة الاانتكون مرتدة حتى تسلم لانها تحبس اوفاجرة فعبورا يضيع الولد بدكرنا وغنا.(٨) وسرقة اوغير مأمونة بان تخرج كل وقت وتترك الولد صايعا اوتكون امة اوامولد اومدبرة اومكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتــابة لاشتفالهن يخدمة المولى اومتزوجة بغير محرم الصغير اوابت انتربيه عجانا والاب معسروالعمة تقبل ذلك اى تربيته مجانا ولاتمنعه عنالام قيل للام اماان تمسكيه مجانا اوتدفعيه للعمة علىالمذهب والعمة ليست بقيد فبإيظهركذا فيالتنوير وشرحهالشيخ علاءالدين ملحصا وقوله والعمة ليست بقيد الخاصله لصاحب المحر حيث قالوالظاهران العمة ليست قيدا بلكل حاصنة كذلك بلالخالة كذلك بالاولى لانها منقرابة

(۸)ای کو نهامغنیة تغنی للناس

الامانتهي ( قلت يدل عليه قول القهستاني عن النظم والاصم أن يقال الهاامسكيه اوادفعيه الى المحرم انتهى فان المحرم اعم من العمة وغيرهما ) ثم بعد الام امها ثم ام ام الام وان علتا عند عدم اهلية القربى الى آخر ماذكرو. من المستحقات والمستحقين الحضانة ﴿ فصل ﴾ علم مما ذكرناه ان الحاصنة تستحق اجرة على الحضانة وبه صرح في البحر ايضًا حيث قال وذكر في السراجية ان الام تستمق اجرة على الحضانة اذالم تكن منكوحة ولامعتدة لابيه وتلك الاجرة غيراجرة ارضاعه كما سيأتى في النفقات انتهى قال في منم النفار الظاهر انه أراد بها فتاوى سراج الدين قارى الهداية ونصها سئل هل تستحق المطلقة اجرة بسبب حضانةولدها خاصة من غيررضاع لدفاجاب نعم تستحق اجرة على الحضانة وكذا اذااحتاجالىخادم يلزم به انتهى .ويحتمل انه اراد بهاالفتاوى السراجية المشهورة لكنى لماقف على ذلك فيابه بنسختي والعلم امانة فياعنــاق العلمــاء انتهى . قلت والذي فيالنهر على مارأيته في نسختي وغيرها عزوه الى السراج فليراجع لكن صاحب البحر صرح فىباب النفقات بعزو مامرالى فتاوى قارى الهداية فعلم انذلك مهاده بماذكره فىفصلالحضانة وانه لامحل لترديدصاحب آلمنع فتدبر ثممقال فيمنح الغفار وعندى انه لاحاجة الى قوله اذالمتكن منكوحة ولآمعتدة لان الظاهر وجوب اجرة إلخضانة لها اذاكانت اهلا وماذكرانما هو شرط لوجوب اجر الرضاع لها لانهـا انمـا تستأجر لهاذا لمتكن منكوحة اومعتدة انتهىونازعهالشيخ خير الدينالرملي فىحاشيته علىالمنحبان امتناعوجوب احر الرضاع للنكوحة ومعتدة الرجبي لوجوبه عليها ديانة وذاك موجود في الحضانة بلدعوى الاولوية فيها غير بعيد الى آخر ماقاله لكن سيأتى التصريح باستحقاقها النفقة وآن اجبرت علىالحضانة ولعل وجهه انذلك من تمام الانفاق على الولد فليس باجرة حقيقة بل لها شبه الاجرة وشبه النفقة ولذلك قيدها فى البحر بان لاتكون منكوحة ولامعتدة لابيه لانها اذا كانت منكوحة اومعتدة تكون نفقتها واجبة على الاب بدون حضانة فلذا لمبجب لها بالحضانة شئ زايد \* اما بعد الطلاق وانقضاء العدة تنقطع نفقتها عن الاب وتصير حابسة نفسها لحضانة ولده فيلزمهان يدفع لها شيئا نقابل ذلك عملا بشبه الاجرة لانهما عاجزة غالبا وتعلم انها لوتزوجت بزوج لينفق عليها يأخـذ الولد منها ابوه وشفقتها على ولدها تحملها على حبس نفسها عن التزوج لتربية الولد فلها على ابيه اجرة الحضانة ومثل هذا نقال في اجرة الرضاع أنما لم تجب لها أذا كانت

منكوحة لـ لاب أو معتدة منه لانهـ أ من جلة النفقة عـ لى الولد فينفق على مرصعته اذا لمتكن نفقتها واجبة عليه وبهذا القرير ظهرلكوجه التقييدبما ذا لم تكن منكوحة ولامعتدة وظهر لك انه لافرق فىذلك بين الحضانة والرضاع خلافا لماقاله فىالمنم وظهر لك ان الوجه فىعدم القرق بينهما ماقلنالاماقالهالخير الرملي بدليل آنها اذاكانت بحيث تجبر على الحضانة تستحق النفقة كإذكرنا فقد استحقت النفقةمعوجوب الحضانة وجبرهاعليها فلوكانت العلةفي عدم استحقاقها الاجرة أذا كأنت منكوحة اومعتدة هي وجوبها عليها ديانة لما وجبت لها اذا كانت تجبر عليها بان تعينت الها فاغنم محقيق هذا المقام \* فانه من فيض الملك العلام . ( هـذا ) وقد افتي بوجوبهـا صـاحب البحر فقال في فتاواه . سئل عن رجل طلق زوجته وانقضت عدتها منه ولها مند ولدصفيرترضعه فهل يلزم باجرة الحضانة والرضاع ونفقة الصغير على الوجه الشرعي اولاوهلااذا كانت الصنيرة فيحضانة الام وهي من اولاد الاغنياء والاشتراف تستمق على الات خادمًا يخدمها يشتريه اويستأجره اذا احتاجت اليه اولا ( اجاب ) نعم يلزم الرجل المذكور بذلك كله والله تعالى اعلم . وكذلك افتى به الشيخ خيرالدين الرملي في فتاواه المشمورة ومشى عليه في النهر تبعا لقارى الهداية قال في المنم لكن يشكل على هذا اطلاق مافىجواهر الفتاوى قال سئل قاضي القضاة فمخر الدين خان عن المبتوتة هل لها اجرة الحضانة بعد فطام الولد فقــال لا والله تعالی اعلم انتهی وذکر الرملی عقب افتائه عا مر ما نصه ( سئل ) فی پتیم رضيم سنه دون سنة وآخر سنه دون خس سنين وآخر سنه سبع سنين فرض القاضى لحضانةامهم لهم سبع قطع مصرية كل يوم وهو غبن فاحش هل يصم ذلك الملا ( اجاب ) اما الغبن الفاحش في مال الابتهام فلا قائل به اصلاً من العلماء الكرام ويسترد منها الزائد بلاكلام واما استحقاقهــا الاجرة ففيه خلاف فقد سئل قاضي القضاة فمخر الدين خان عن المبتوتة هل لها أجرة الحضانة بعد فطام الولد قال لا وموضوعه أذا كان هناك اب والوجه فيـه انها حـق لهـا والشخص لايستحق اجرة عـنى استيفاء حقه فكيف تستحق مع عدم الاب نعم لها اذا كانت محتاجة انتأ كلمنهال اولادها بالمعروف لاعلى وجه انه أجرة حضانتها وقيل تستمق علىالات ولااب هنايعني فيالواقعة المسؤل عنها والحضانة واجبة عليها لقدرتها عليها ولاتستحق الاجرة على اداء الواجبعليها وهذا محرىر هذه المسئلة والناس عنه غافلون \* وقد كتبت على حاشية نسختي جواهر الفتاوي على قوله فيها سئل قاضى القضاةالخ مايعلم منهانالمتوفى عنها زوجهالااجرة لحضانتها منهاب اولىلكن اذاكانت محتاجة وللولدمال لهاان تأكل منه بالمعروف وهيكثيرة الوقوع فلتحفظ والله تمالى اعلمانتهي كلام الرملي \* فعلمان مافي فتاوي قاري الهداية احد القولين فافتاؤهبه ترجيم له وقدمشي عليه فيالتنسوس واقره فيالدر المختار والشرنبلالية وسيأتي تمام الكلام عليه . ورأيت بخط بعض مشايخ مشايخنا ان الذي ظهرلي انمافى جواهر الفتاوى محلهمااذا كانت المبتوتة فيالعدة فلانخالف مافي السراحية انتهى اىفيكون على احدى الروايتين في معتدة الباين كايأتي والروايتان وانكانتا في أجرة الرصاع لكن الظاهر كاقال الرملي ان الحضانة كذلك ( ثم ان قول فغر الدين بعدفطام الولدغيرقيد فياذكره لكن لماكانت تستحق اجرة الرضاع قبل فطامدقيد بذلك لانهاتستحق اجرة فى الجملة وانكانت تلك الاجرة للرضاع لاللحضانة تأمل ) وكذا اختلف في اجرة مسكن الحاصنة قال في البحر وفي الحزانة عن التفاريق لاتحب في الحضانة اجرة المسكن الذي تحضن فيه الصبي وقال آخرون تجب انكان للصبي مال والافعلى من تجبعليه نفقتهانتهى واختار فيالنهرمافي التفاريق فقالو منبغي ترجعهاذ وجوبالاجرلايستلزم وجوب المسكن بخلاف النفقة انتهىوقال الخير الرملي فىحاشيته على البحر قال الغزى وامالزوم سكن الحاصنة فاختلف فيه والاظهر لزومذلك كما في بعض المعتبرات انتهى ( اقول ) وهذا يعلم من قولهم اذا احتاج الصمفير الىخادم يلزم الاب به فاناحتياجه الىالمسكن مقرر انتهى وقال الشيخ علاءالدين فيشرحالملتق والصغير اذاكان فيحضانة الاموهو مناولاد الاشراف تستمق على الابخادما تخدمه فيشتر بداو يستأجره وفى شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط عن مختارات ابى حفص سئل عنله امساك الولدوليس لها مسكن معالولد هل على الاب سكناها و سكني و لدهاة ال نعم سكناهما جيما . وسئل نجم الائمة البخارى عن المختار في هذه المسئلة فقال المختار إن عليه السكني في الحضانة النهي و اعتمده ابن الشحنة خلافا لمااختارها بنوهبان وشيحه الطرسوسي الوجيهمن عدم لزوم المسكن والالزم ضياع الولد اذالم يكن للحاضنة مسكن واما اذا كان لها مسكن فينبغي الافتاء عا رجحه فىالنهر تبعالابنوهبان والطرسوسى ولاسيا وقدقدمه قاضى خان والله تعالى الموفق يشيرالي هذا التوفيق قول الى حفص المار وليس لها مسكن وهذا هو الارفق (واما اخذها الاجرةعلى الارضاع فلايجوز لومنكوحة اومعتدةكما سنذكرءعنالكنز قال في النهر لان الارضاع مستحق عليها بالنص فاذا امتنعت عذرت لاحتمال عجزها غيرانها بالاخيرظهرت قدرتهافكان الفعل واجباعليها فلايجوز اخذالاجرة عليه وهوظاهر في عدم جواز الاجرة ولومن مال الصغير وذكر في الذخيرة الدمجوز قال وماذكر من عدم جواز استئجار زوجته فتأويله اذاكان ذلك من مال نفسه كيلا يؤدى الى اجتماع اجرة الرضاع ونفقة النكاح في مالواحد وجزم به فى المحتبى والاوجه عندى عدم الجوازويدل على ذلك ماقالو ممن أنه لواستأجر منكوحته لا رضاع ولد ممن غيرها جازمنغير ذكرخلاف لانه غيرواجبعليهاممانفيه اجتماع اجرة الرضاع والنفقة في مال واحد ولوصلح مانما لما حاز هنا فتدبره . واطلق في المعتدة ولاخـلاف فىالرجى وفىالبان روايتان قيل وظالمر الرواية الجواز وهو اصم الروايتين كذا فيالجوهرة والقنية ممللا بان النكاح ةد زال فهي كالاجنببة الاانظاهر الهداية يفيـد عدمه وهو رواية الحسن عن الامام وهي الاولى انتهى كلام النهر وذكر فيالشرنبلا لية عن التـاترخانية انالفتوي على رواية الجواز لكن نسبها للحسن عكس مافيالنهر ثم ظاهر كلامهم ان هذه الأجرة لاتتوقف على عقد أجارة مع الام بل تستحق بالارضاع في المدة المذكورة ولاتسقط هذه الاجرة بموته بل هي اسوة الغرمآء كذاً في النهر والبحر ﴿ فصل ﴾ علم مما قدمناه عن التنوير وشرحه إن بما يسقط الحضانة طلب الخاصنة الاحرة عليها والاب معسر مع وجود متبرع بها مناهل الحضانة وبد افتى الرملي مراراكاهو مسطور فيفتاواه وقال فيالعر فيبإب النفقات عندقول الكنز ويستأجرمن ترضعه عندها لاامه لومنكوحة اومعتدة وهي احق بمدها مالم تطلب زيادة \* مانصه وظاهرالمتون انالام لوطلبتالاجرة اىاجرةالمثل والاجنبية متبرعةبالاأرضاع فالام اولى لانهم جعلوا الام احق في جيم الاحوال الافي حالة طلب الزيادة على اجرة الاجنبية والمصرم بدمخلافه كما فيالتبيين وغيره ان الاحنبية اولي لكن هي اولي فيالارضاع . اما في الحضانة فني الولوالجية وغيرها رجل طلق|مرأته وبينهما صبى وللصبى عمة ارادتان تربيه وتمسكه منغير اجر من غير ان تمنع الام عنه والام تأبى ذلك وتطالب بالاجر ونفقة الولدفالام احق بالولد وانما يبطلحق الام اذا تحكمت الام في اجرالارضاع باكثرمن اجرمثلها والصحيح انه يقال للاماما ان تمسكي الولد بغير احر واماان تدفيه إلى العمة انتهى إلى هنا كلام البحر (قوله) فىالبحر والمصررية بخلافه اي بخلاف ظاهر المتون قال الزيلمي في التبيين وان رضيت الاجنبيةان ترضعه بغير اجر اوبدون اجرالمثل والام بأجرالمثل فالاجنبية اولى انتهى وقال في البدائم وامااذا انقضت عدتها فالتمست اجرة الرضاعوقال الاب اجد من

ترضع منغير اجراوباقل منذلك فذلك له لقوله تعالى ﴿ وَ أَنْ تَعَاسُومُمْ فَسَتُرْصُمُ له اخرى ) لان فىالزام الاب ماتلتمسـه ضررا بالاب وقد قال الله تعالى ﴿ وَلَا مولودله بولده ) اىلايضار الاب بالزام الزيادة على ماتلتم مه الاجنبية كذا ذكر في بعض التأويلات ولكن ترضع عندالام ولايفرق بينهما لمافيه من الحاق الضرر بالام انتهى ومثله في تبيين الكنز للزيلي ، وقيد في الدرر ارمناعه عندالام بقوله مألم تنزوج وهوظاهر لسقوط حقها في الحضانة حينثنا والمراد تزوجها باجنبي كا مر ( وقوله) لكن هي اولي فيالارضاع الخ الاولى حذفالاستدراك اذ بناه علىماذكره منالتصحيم لافرق بينالارضاع والحضانة فىانالاجنبية المتبرعةمقدمة على الام الطالبة للاجر " ثم اعلم ان ماذكره من عبارة الولوالجية ليس صريحا في أنالمراد منه الحضانة فقد قال في الحواشي العزمية عند قوله وتطالب الاب بالاجرة ونفقة الولد اراد بالاجرة اجرة الرصاع سواء ارضعته منفسها اوارضعته غيرُها واراد بالنفقة مايكون بعدالفطام \* والظاهر انوضع المسئلة في مطلقة مضت عدتها فأن طلب الاجرة من الاب من جهة الصي انما هو في هذه الصورة قال وانما قلنا اراد بالاجرة اجرةالرضاع اذلايجب علىالاب اجرةعلى الحضانة زايدة على هذه الاجرة حتى تطالبه المرأة به كما صرح به فيجواهر الفتاوى نقلا عن قاضي خان انتهى لكن دعاه الى هذا الحمل قصر نظره علىالقول بمدم وجوب الاجر على الحضانة \* وقد علت القول الآخر فيه فيحمل كلام الواوالجية عليه فليتأمل (وقوله) والصحيح انه يقال للائم النح مقابل لقوله فالاماحق يوضعمدقوله في الخانية صغيرة لها أب معسر وعة موسرة آرادت العمة ان تربي الولد عالها عباما ولا تمنمه عنالام والام تأبى ذلك وتطالب الاب بالاجرة ونفقة الولد اختلفوا فيسه والصحيح آنه يقال للام اما ان تمسكي الولد بغير اجر واما ان تدفعيه الى العمة اه والمرآد بالاجرة اجرة الحضانة والتربية كما فعمه صاحب البحر والدرر والفقع فتكون العمة المتبرعة اولى لكن قال الرعلى قيده فيالخانية والبزازية والخلاصة والظهيرية وكثير منالكتب بكون الاب معسرًا فظاهره تخلف الحكم المذكور بيساره فليحرر . وانت خبيربان المفهوم في التصانيف جمة يعمل به تأمل انتهى (قلت) ومثله فى الشر نبلالية حيث قال و تقييد الدفع العمة بيسار هاو اعسار الاب مفيد ان الاب الموسر بجبرعلى دفع الاجرةاللام نظرا للصغيرومع اعساره لايوجد احديمن هومقدم علىالعمة متبرعا عمثل العمةومع ذلك يشترط أيضا أنلا تكون متزوجة بنير محرم للصفير أنتهى \* قال بعض الفضلاء ولمارماالمراد بيسار العمة في كلام صاحب

الدرر وغيره كفتم القدىر والظاهران المراديه القدرة على الحضانة أنتهى ﴿ قلت ﴾ بلالظاهران المراديه القدرة علىالانفاق يدل عليهقوله فىالدرالمختار وهل يرجع الع اوالعمة على الاب اذا أيسر قيل نع مجتبي انتهى \* أي هل ترجع عاانفقتعلى الصغير لاباحرة الحضانة اوالرمناع والالافائدة للاب حينئذ فىاخذه من الام يه ثم لايخنى انذكر العممنا مستدرك ثم حيث علت ان الاب الموسر يجبر على دفع الاجرة للام على الحضانه علمت تأسيد ماافتى به قارى الهداية (وقوله) واما انتدفقيه الىالعمة يفيد آنه ينزع منالام فيوهم المخالفه بينه وبين ماقدمناه عنالبدائع وغيرها منانها توضع عند الام ولأيفرق بينهما لمافيه منالحاق الضرر بالام ( أقول ) ودفع المخـالفة باختلار موضوع المسـئلة بحمل الاولى على الحضانة والثانيه على الرصناع خلافا لمافهمه في العزمية كمام \* فاذا طلبت الام اجرة على الحضانة وتبرعت العمة سقط حق الام وصارت الحضانع للعمة واما اذاطلبت الاماجرة على الارضاع فقط تبتى الحضانة لهافلاينزع الولد منها بل ترضعه الظئر غندها . ولذاقيده في الدرر بقوله مالم تتزوج كافدمناه هذا ماظهر لي . ودفع المخالفة في الشرنيلالية بان الشانية مجمولة على مااذا كانت المرضعة اجنبية فلذا قال ترضع فيبيت الام بخلاف العمة فيدفع لهاهذا حاصل ماذكر وفتأمله \* والظاهر اندفهم ازموضوع المسئلتين واحد وهو الرضاع وايس كذلك اذ قولهم انالظة ترضعه في بيت الام لم يقيدوه بمااذا كانت اجنبية فلافرق بين كون المتبرعة بالرضاع اجنبية اوغيرهافترضعه فىبيت امهلانطلبها الاجر علىالارضاعلايسقط حقها في الحضافة والالم يقواوا ترضعه الظئر في بيت الام فتدبر . ثم قال في البحر عقب عبارته السابقة ولم ارمن صرح بانالاج ببية كالممة فى انالصفير يدفع اليها اذاكانت متبرعة والام تريد الاجر على الحضانة ولاتفاس على العمة لأنها حاضنة في الجانة . وقدكتر السؤال عن هذه المسئلة في زماننا وهو إن الاب يأتى باجنبية متبرعة بالحضانة فهل يقمال للام كايقمال لوتبرعت العمة وظاهر المتون انالام تأخذه باجرالمثل ولاتكون الاجنبيةاولى بخلاف العمة على الصحيح الاان يوجدنقل صريح في ان الاجنبية كالعمة والظاهر ان الممة ليست قيدا بلكل حاصنة كذلك بل الحالة كذلك بالاولى لانهامن قوابة الام \* ثم اعلم ان ظاهر الولو الجية ان اجرة الرضاع غيرنفقة الولد للمطف وهو للمغارة \* فاذا استاجر الام للارضاع لايكني عن نفقة الولد لازالولد لايكفيه اللبن بليحتاج معدالي شئ آخركاهو المشاهد خصوصا الكسوة فيقدر القاضي لدنفقة غير اجرة الارضاع وغير اجرة الحضانة مفعلي هذا

يجب على الاب ثلاثة اجرة الرصاع واجرة الحضانة ونفقة الولد . اما اجرة الرضاع فقدصر حوا بهاهنا \* واما اجرة الحضانة فصرح ما قارى الهداية في فتاواه \*واما نفقة الولد فقدصرحوا بها فيالاجارات في اجارة الظئر انتهى وتمامه فيه (قوله). ولاتقاس على العمة الخجواب عاقديقال انهامثل العمة بجامع التبرع من كل فتلحق بها • فاجاب بالفرق وهوانالممة حاصنة في الجلة فلها استَّحقـاق مخلاف الاجنبية وايضا فان العمة اشفق عليه من الاجنبية فلايصح القياس مع الفيارق . وقال محشيه الرملي وقدسئلت عنصغيرة لهاام وبنت ابنءم تطلب الام زيادة على اجر المثل وبنت ابن العم تريدحضانتها مجانافاجبت بانها تدفع الىالام لكن باجر المثل لابالزيادة لانبنت ابنالم كالاجنبية لاحق لها في الحضانة اصلا فلايعتبر تبرعها علىماظهر لهذا الشارح وهوتفقه حسن صحيح لان فى دفع الصغير للتبرعة ضررا به لقصورشفقتها عليه فلايمتبرمعه الضرر فىآلمال لان حرمته دونحرمته ولذلك اختلف الحكم فى نحوالعمة والخالة مع اليسار والاعسار فاذا كان موسرا لايدفع اليهما كانفيده تقييد اكثرالكتب اذلاضرر على الموسر فىدفع الاجرة وبد تتحورهذه المسئلة فافهم هذا التحرير وأغتنمه فقد قل من تفطنله والله تعالى الموفق انتهى . وفى فتاوى الشيخ مجد الحانوتي واماالمتبرعة بالحضن فالمذكورانها انكانت العمة هى المتبرعة باجرة الحضن وهي غيراجرة الرضاع فهي احق من غيرها عن له الحضن واماالاجنبية فإينص عليها والله تعـالى اعلم انتهى (وقوله) والظاهران الممة ليست قيدا الخ قدمن امايؤيده عن القهستاني وبهذا يظهر الجواب عايقع كثيرا وهوان الامتطلب اجرة الحضانة منالاب فيقول الاب انلى امآ تربيه عندى بلا اجر فعلى هـذا يدفع لام الاب المتبرعـة هذا اذا طلبت ام الصفير اجرة على الحضانة امالوكان رضيعا وتبرعت بحضانته واكمنهاطلبت اجرة على الارضاع فأنه يبتى عندها وأن قالت امالاب أواختهمثلاانا ارضعه متبرعة بقال لها ارضعيه فيبت أمه لانكون المتبرعة بالارضاع غير اجنبية لايسقط حضانة الام كاعلته آنفافاغتنم هذه الفائدة ( وقوله ) ثماعلم انظاهر الولوالجية الخيفتضي اندجل الاجرة فىكلام الولوالجية على اجرة الرصاع كاحله فىالعزمية كاقدمناه وهو مخالف لما اراده منسياق كلام الولوالجية فانهلايتم الابالحل على اجرة الحضانة وهوالفهوم منكلام الدرر وفتح القدير ايضافتأمل ( وقوله ) فعلى هذايجب علىالاب ثلاثة الخ ( اقول ) بل اربعة والرابع اجرة المسكن الذي تحضن فيه العبى على ماقدمناه الاان يقال انه داخل في النفقة لآن المسكن له ايضالا لحاصنته خاصة وقد قالوا أن النفقة الطعام والكسوة والمسكن وقال الوانى في حاشية الدرر أنهم قالوا النفقة والسكني تو أمان لابنفك احدهما عنالآخر ﴿ فصل ﴾ وبعد علك بان الام تستحق اجرة الحضانة كما ذكره في السراجية وانها غيراجرة أرضاعه ( فنقول ) قال العلامة الرملي في حواشي البحر اقول لم يذكر هل الاجرة على الاب ام فيمال الصغيراذا كان له مال ولم يذكر بعد موت الاب اذاطلبت اجرة الحضانة من مال الولد اذا كان له مال او ممن تجب نفقته عليه اذا لميكن لهمال هل تجاب الى ذلك ام لا ولم اره في غير هذا الكتاب صريحًا لكن المفهوم من كلامهم انالام لاتستمق اجرة الحضانة في مال الصغيرعند عدم الاب لوجوب التربية عليها حتى تجبر اذا أمتنعت كما افتى به الفقهآء الثلاثة بخلاف الرضاع حيث لاتجر وهو الفارق بين المسئلتين حــتى جاز ان تفرض اجرة الرضاع في مال الصي لامه على قول كاسياً تي في النفقات لان الممنوع اجباع إجرالرصاع مع نفقة النكاح فيمال واحد . وجاز على الاب اذا لم تكن منكوحة ولامعتدة لعدم وجوب نفقة النكاح عليه وهو منهاب النفقة وهي عليه بخلاف الحضانة • ولذلك قال في جواهر الفتاوي سئل قاضي القضاة فخرالدين خان عن المبتوتة هل لها اجرة الحضانة بعد فطام الولد قال لالكن صرح قارى الهداية في فتاواه باستحقاقهاذلك على الاب اذا لم تكن منكوحة او معتدة \* والظاهران علة الاول الوجوب عليها ديانة \* وعلة الثاني آنها اذاحضنته فقدحبست نفسها في تربيته واشتغلت عن الكسب فيجب لها على الابمايقوم مقام الانفاق عليها وهواجرة الحضانة لئلا يحصل الاضرار لها بولدها وان وجبت عليها ديانة فاذا لم يكن للصغير اب فهي الاولى والاحق بتربيته من غيرها فلا تطلب اجرة من ماله ولائمن هو دونهافي ذلك وامااذا كانت محتاجة جاز لها ان تأكل من ماله بالمعروف لاعلى وجه أنه اجرة حضانتها فتأمل وراجع فعسى أن تظفر بالنقل فىالمسئلة \* واذا كان للصغير مال لها ان تمتنع من حضانته فيستأجر له حاصنة من ماله غيرها . وكذلك لو كان الأب موجود اوللصفير مال فللاب ان مجمل اجرة الحضانة من ماله . فيرجع الامر الى ان الصفير اذاحضنته امه في حال النكاح او في عدة الرجى أو البائن في قول لاتستحق اجرة لامن مال الصغير ولاعلى الاب والثاني مصرح به والاول نفقة . ويعرق بينهما وبين الرضاع بأنه من باب النفقةوهي على الاب اذا لم يكن للصغير مال وفي ماله اذا كان له مال بخلافها فان الحضانة حقها ولاتستوجب على اقامة حقها اجرة وكدلك الحكم لولميكن له اب وله

مال فعضنته وطلبت الاجرة منماله ولماره ايضاكاذكرته اولا والذي يظهر وجوبها فىماله وان الحقنا الحضانة بالرضاع قلنا باستمقاقذلك وبجوازه فىمال الصغير وان كان له اب واما اذ لم يكن له مال ولا اب فلاكلام في جبرها حيث لميكن له من يحضنه غيرها لضياعه ويفترض ذلك عليها فلا تستحق على ذلك اجرة ( والحاصل ) ان كلام اصحابنا في هذا المحل قاصر عن افادة الاحكام كلها فعليكان تتأملها وتستخرجها بفرط ذكائك والله تعالى اعلم . ﴿ هَذَا ﴾ ورايت فى كتب الشافعية مؤنة الحاصنة في مال المحضون ان كان له مأل والا فعلى من تجب عليه نفقته \* وعلى ما اجاب به قارى الهداية من استحقاقها الاجرة اذا لم تكن منكوحة ولامعتدة لايبعد انيكون مذهبنا كذهب الشافعية وتكون كالرضاع وهذا هوالسابق للافهام وبتعين القطع به والاعتماد عليه والله تعالى أعلم بالصواب \* وانظىر ماسيأتى فىشرح قوله ولقريب محرم يدلك على ان فىالمسئلة قولينوان الراجح ان الرضاع بجب بقدر الارث ايضا فتكون الحضانة كذلك والله تعالى اعلم ( والحاصل ) ان النظر الفقهي يقتضي انفي نفقة الحضانة اذا لم يكن للصغير اب ولا مال وتعدد القريب المحرم قولين في قول على الام خاصة وفي قول بقدر الارث كالنفقة ولم ار ايضا مااذا جعل القاضى لها اى للام اجرة الحضانةفيمال اليتيم وامر الوصى بدفعها للام فتتزوجت واستمرت تحضنه عند الزوج هل يبطل فرض القاضي ام لاحيث لم يتعرض من له حق الحضانة بعدها للحضانة . والظاهر من تسميتهم لها أجرة أنه لايبطل الفرض لانه بمنزلة تعيب العين المستأجرة وهذا عند من يقول بجواز الاجرة عليها والظاهر آنه الاصم ولذلك افتى به قارى الهداية (وقد)كتبت في ذلك كتابة على حاشية فتاوى الشيخ الحلبي واستدللت على صحة ما قلته بفرع ذكره فىالظهيريه وغيرها معللا بعلة تشرك هذا معه فيالحكم فراجعه والذي يدلك على صحة ماقلته فروع ذكرهااصحاب الفناوى فىكتاب الاجارة فىبحثاجارةالظئر فراجعه يظهرلك صحة ماقلته والله تعالى اعلمانتهي كلام الرملي في حواشي البحر ، والذي استقر عليه رأيه انها كالرضاع وح فاذا كانت منكوحة اومعتدة من الرجبي فلا أجر لها \* ولومبانة اومعتدة من البائن على احدى الروايتين السابقتين فلها اجرة من مال الصي انكان له مال والا فمن ابيهاو من تجب عليه نفقته . وقداقره على هذا البحث تليذه الشيخ علاءالدين فىالدر المختسار وذكر قبله مانصه وفى المنية تزوجت أم صغير توفى ابوه وارادت تربيته بلا نفقة مقدرة واراد وصيه تربيته بها دفع اليها لا اليه

ابقاء لما له وفي الحاوى تزوجت بآخروطلبت تربيته بنفقته والتزم ابن الع ان يربيه مجانا ولاحاصنة لدفله ذلكانتهى . وقال في مُحالففار بعد ذكر ما في المنية وله وجه وحيه لانرعاية المصلحة في القاء ماله اولي من مراعاة عدم لحوق الضرر الذى يحصلله لكونه عند الاجنبي انتهى والمراد بالاجنبي زوج الام الذىهو غير محرم للولد . ورايت بخط شيخ مشايخناالعلامة الفقيه ابراهيمالسايحانى قال البرجندي تجبر الام على الحضانة آذا لميكن لها زوج والنفقة على الآب \* وفي المنصورية ان ام الصغيرة اذا امتنعت عن أمساكها ولا زوج للام تجبر عليه وعليه الفتوى وقال الفقيه ابو حيفر تجبر وينفق عليها من مال الصغيرة وبه اخذ الفقيه الوالليث فهذا نقل من المذهب فما نقل عن الشافعية \* وفي شرحالمجمع تجبر اذاكان الاب معسراولم يكن للولدمال وتجملالاجرة ديناعليه كنفقته . فهذا نص في ان لها الاجرة مع الجبر انهي مارأيته بخطه رجه الله تعالى وهذا صريح ايضا عا تحثه الخيرالرملي من ان احرة الحضانة كالا رضاع تجب في مال الصغير ( قلت ) وحيث قلنا انها كالرضاع فتكون اجرة حضائته من جلة نفقته كما أن أحرة أرضاعه كذلك ، وعلمه فالنفقة في كلامي المنمة والحاوي تشمل اجرة حضالته \* و ح يظهر الجواب عن حادثة الفتوى فيزماننا في صغير توفيت أمَّه وتركت لهمالا ولها أم وأنوه معسر وله أم أيضامتزوجة بجدالصغير أرادت ام امه تربيته باجر وام اسه ترضى بذلك عانا فهل مدفع لام امه اولام اسه المتبرعة والذي يظهر من التعليل بإيقاء ماله ان يدفع للمتبرعة بل هنا اولى وذلك لانالام فيمسئلة المنيةلما كانتمتزوحة بالاحنبي صارت كالوصيالاجني فيعدم ثبوت الحضانة لها فاذا دفع اليرا ابقاء لمالهمعلزوم تربيته فىجر الاجنبى الذى يطعمه نذرا وينظر اليهشذرا فلا نيدفع لامابيه المتبرعة فيمسئلتنا ويكون الصغير في جرابيه وجدم الشفوتين عليه بالاولى (وحينئذ فالذي تحررانا) فيما اذاطلبت الاجرة من ثبت لها حق الحضانة كالام مثلا مع وجود متبرع بها انه لايخلواما ان يكون المتبرع اجنبيا عن الصغير اولا . وعلى كل فاما أن يكون الاب معسرا اولا \* وعلى كل فاما ان يكون للصغير مال اولا \* فاذا كان المتبرع اجنبيا يدفع للام بالاجرة وان كانت الاجرة منمال الصغير حيث كانت الام غير متزوجة باجنى كامر عن الذخيرة والمجتى من جواز استبجار الام للارضاع من مال الصغير والحضانة مثله على ماعلت . واذا كان المتبرع غير اجنى فان كان الاب معسرا والصفيرله مال اولايقال للاماماان تمسكيهبنير اجرواما انبدفع للعمة مثلا المتبرعة

صونا لمال الصغير ان كان له مال \* وان كان الأب موسرا والصغيرله مال فكذلك لان اجرة ارمناعه ح في مال الصغير والمصرح به في الشروح كالتبين وغيره كام ان المتبرعة اولي وحيث كانت الحضانة مثله يكون حكمها كذلك وان كان الاب موسرا ولامال للصغير فالام مقدمة وان طلبت الاجرة نظرا للصغير كا يفهم من كلامهم حيث قيدواالد فع للمنبرعة باعسار الاب كا قدمناه عن الرملي والشر بهلالية وح يفرق بين يسار الاب ويسار الصغير وذلك انه مع يسار الاب يدفع للام بالاجرة لان فيه نظرا له بكونه عند امه من غير ضرر يلحقه مخلافه مع يسار الصغيرفانه وان حصل في كونه عند امه المنظر له بسبب انها شفق عليه من عدم من كون المحدرة الرملي من كون فيه ضررله يلحقه في ماله فافترقا هذا ماظهر لنابناء على ماحرره الرملي من كون الحضانة كالرصاع والله تمالي اعلم

رسالة تحرير النقول في نفقة الفروع والاصول تاليف شيخنا العلامة والعمدة الفهامه شيخ الاسلام وعمالاعلام السيد محدعابدين تغمده الله تعالى برحته ونفعنابه آمين

### حى الرسالة الثانية عشرة №-

## الله الرخم المنافقة ا

الحمدلله رب العالمين . والصلاة والسلام على ســيدنا مجد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمين ( امابعد ) فيقول العبد الفقير . الى مولاه القدير \* مجد امين بن عرعابدين . كان الله له انماكان \* ولطف به فيكل مكان \* وغفرله ولوالدبه \* ولمشابخه ولمن له حق عايه \* امين ان مسائل النفقة على الاصول والفروع \* المذكورة فى كتب الفروع فى باب النفقات . من كتب ائمتنا الحنفية الثقات . لم ارهم ذكر والها صابطا محصرها . حتى حارفها عقل من يسبرها . وصار قصير الباع مثلي تخبطفها خبط عشوى . ولايمتدي الي حواب حوادثها عندالفتوى . فشمرت عن ساق الجد والاجتهاد \* واعملت الفكرفها دونه خرط القتاد وتضرعت اليه سحانه في بلوغ المراد . التفاء لوجهه تعالى ونفعاللعباد . حتى هداني سيحانه محوله وقوته لامحولي وقوتي \* الىاناظهر على بدى ماليس في طاقتي \* بتحرير ضابط جامع \* واصل نافع يحصر الفروع التي راسهم ذكروها . ويوافق القواعد التي قرروها وحرروها « ويبين المراديما اجلوه » ويوقف على ماتركواذكره واهملوه · اعبادا على حسن فقاهتهم \* وقوة نباهتهم \* وجمت ذلك فىرسالة ( سميتها تحرير النقول. في نققة الفروع والاصول ) ورتبتها على ثلاثة فصول ، واتبعتها تخلقة ، راجياحسن الخلقه فقدمت اولا ماذكروه من العبارات \* ثم ذكرت مافها من الاشكالات واجويتها مع ماتحرر لي من هذه المقالات . ثم ذكرت الضابط واقعا فيه كل شيُّ فى محله \* حتى يرجع كل فرع الى أصله \* ثم ذكرت بعض زيادات وتوضيحات \* وبالله استمين . في كل حين . راحيامنه الوصول الىالصواب . والحصول على خااصه من اللباب . وان ينفعني بذلك والمسلمين امين ﴿ الفصل الأول ﴾ اعران القرابة فىالاصل نوعان قرابة الولادة وقرابة غير الولادة والثانية نوعان ايضا قرابة محرمة للنكاح كالاخوة والعمومة والخؤلة وقرابة غيرمحرمة للنكاح كقرابة بني الاعمام وبني الاخوال ولاخلاف عندنا فيعدم شوت النفقة لهذه القرابة الاخيرة خلافا لان الى لىلى لانقوله تعالى ﴿ وَعَلَى الْوَارِثُ مِثْلُونَكُ ﴾ المرادمنه الوارث من الاقارب الذي له رحم محرم بدليل قرأة عبدالله بن مسمود وعلى الوارث ذىالرحم ألمحرم مثلذلك فبق وجوب النفقة علىالقريب عندناملوطا بقرابة الولادة وقرابة الرح المحرم والمقصود لناالكلام علىالاولى مهما ولكنه

يستتبع بعض الكلامعلى الشانية ( فنقول وبالله التوفيق ) قال فيالمنتقي ونفقة البنت بالغة والان زمناعلى الاب خاصة وقيل على الاب ثلثاها وعلى الامثلثها وعلى الموسريسارا محرم الصدقة نفقة اصوله الفقراء بالسوية بينالان والبنت ويعتبرفها القربوالجزئية لاالارث فلوكانت له بنتوابن ابن فنفقته على البنت مع ان ارثه لعما ولوكان له بنت بنت واخ فنفقتــه على بنت البنت مع ان كل ارثه للاخ وعليه نفقة كلذى رحم محرممنه انكان فقيرا صغيرااوانثي اوزمنا اواعمي اوصححالا محسن الكسب لحرقه ( الاخرق من لايحسن الصنعة ) اولكونه من ذوى البيونات اوطالب علم وبجبر عليها وتقدر بقدر الارث حتى لوكان له اخوات متفرقات فنفقته عليهن اخاساكما يرثن منه ويعتبرفيه اهلية الارث لاحقيقته فنفقة منله خالوابنهم على خاله اه ونحوه في الإختيار ومختصر النقاية والتنوير ومواهب الرجن ( وقال ) في الذخيرة ثم الاصل في نفقة الوالدين واأو لودين ان يعتبر القرب والجزئبة ولايعتبر الميراث واذااستويا فيالقرب تجب علىمنله نوع رحجان واذا لميكن لاحدهما رجعان في تجب النفقة بقدر الميراث ، فاذا كان للفقير ولدوابن ابن موسران فالنققة على الولدلانه اقرب ، واذا كانله بنت وابن ابن فعلى البنت خاصة وانكان الميراث بينهما لانالبنت اقرب ، واذا كانالهولد منتواخشقيق فعلى ولدالبنت ذكراكان اوانثي وانكان الميراث للاخ ( فعلم ) انالعبرة لقرب القرابة والجزئية . ولوكان له اب وابن موسران فالنفقة على الابن وان استويا في القرب لاندترجح باعتبارتا ويل ثابتله في مال ولده اى في حديث انت ومالك لابيكولوكانله جد وانزان فعليهما علىقدرميراثهما على الجد السدس والباقي على ابن الابن ( والدليل ) على عدم اعتبار الميراث اندلوكان للمسلم ولدان احدهما ذى فعليهما وانكان الميراث للسلم منهما وكذلك اذا كانله ابن نصرانى واخمسلم فعلى الابن وانكان الميراث للاخ . وكذلك لوكان للفقير بنت واخت لاب وام اومولى عتاقة فعلى البنت وانكان الميراث بينهما سوية اه ملحصا ونقله فىالبحر وغيره (وقال ) في البدائع شرح التحفة الحال في القرابة الموجبة للنفقة لايخلواما انكانت حال الانفراد و اماانكانت حال الاجتماع فانكانت حال الانفرادبان لميكن هناك من تجب عليه النفقة الاواحدا تجب كل النفقة عليه عند استجماع شرائط الوجوب وانكانت حال الاجتماع فالاصل انهمتى اجتم الاقرب والابعد فالنفقة علىالاقرب فىقرابةالولادة وغيرهامنالرج المحرم واناستويا فىالقرب فنى قرابة الولادة يطلب الترجيح من وجه آخر وتكون النفقة على من وجد في حقه نوع رجحان

ولاتنقسم النفقة عليهما على قدر الميراث وانكانكل واحدمنهما وارثا وانالم يوجدالترجيم فالنفقة عليهما على قدرميراتهما . واما ﴿ قُولُهُ وَامَا فَيُعْيَرُهَا مَقَابِلُ قوله فنى قرابة الولادة منه ﴾ في غيرها من الرحم المحرم فان كان الوارت احدهما والاخر محجوبا فالنفقة على الوارث ويترجح بكونه وارثا وانكانكل واحد منهما وأرأا فالنفقة عليهما علىقدر الميرآث وأعاكان كذلك لانالنفقة فيقرابة الولادة بجب محق ألولادة لامحق الوراثة لقوله تعالى ﴿ وعلى المولودلەرزقهن وكسوتهن)وفى قرابة الرحم المحرم تجب باهلية الارث لقوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ علق الاستحقاق بالارث فتجب بقدر الميراث اه ثم ذكراافروع على نحو مامرعن الذخيرة ونحوه في الاختيار ﴿ الفصل الثاني ﴾ اعلم انالذي تحصل من مجوع كلامهم أن المعتبر في قرابة الولادة هو القرب والجزئية دون الارث الا اذا تساویا ولا مرجح فیمتبر الارث کافی جدوان ان مو سرن فتحب اسداسا بقدر الارث كامر وعلله فىالبدائع بانهما استويا فىالقرابة والوراثة ولاترجيم على احد هما منوجه اخر فكانتُ عليهما على قدر الميراث اه وانالمعتبر ٩ في الرحم المحرم قرب القرابة ثم الارث ( اقول) و بردعلي هذا الاصلما في الحانية والذخيرة من أنه لوكانله اموجد أبواب فالنفقة عليهما أثلاثًا في ظاهر الرواية اعتبارا بالميراث اه فانهما من قرابة الولادة والام اقرب من الجد ولم يعتبر فها القرببل اعتبرالارث وكذا بردمافي الحانية ايضالوله اموجدلاب واخ شقيق فعلى الجد فقط عند الامام وهو قول الصديق رضيالله تعالى عنه اه فا وجبها على الجد دونالام معاشترا كهمافي الارث وقرابة الولادة وترجم الام بكونها اقرب ، وكذا يرد مالو كان له ابن وبنت موسران فالنفقة عليهما بالسوية في اظهرالروايتين كافى الذخيرةمم اشتراكهمافي القرب والجزئية بلامرجح ومقتضى مامر أنه يعتبر بقدر الارثكافي جد وابن ابن . وكذا يرد مالوكانله ولدان احدهما كافرفهي عليهما سوية كامرمع تساويهما فيالقربوالجزئية وترجح الابن المسلم بالميراث ولم يعتبروا الارث مع انمقتضي مامر اعتباره . وكذا يرد مافي البدائع والقنية وغيرهما لوله اموعم عصبي فعليهما اثلاثا مع انقرابة الامقرابة ولادة دون الع ومع انها اقرب منه وقد اعتبر وا فيها الآرث ( واقول ) قد يجاب بان قولهم يعتبر القرب والجزئية لاالارث خاص ينفقة الاصولالواجبة على الفروع دون العكس كاهومقتضي ماقدمناه عن المتون وان كان خلاف ما تبادر من كلام الذُّ خيرة والبدائع وان قولهم وان استوياً في القرب يطلب الترجيم

و قوله وان المعتبر المعتبر في قرابة الولادة الخ واعتبار الارث في الرحم المحرم يفهم من كلام المحرم يفهم من كلام قوله وان كانت حال الاجتماع الخ واما الحرم الغرم الخرم المحرم الخرم الخرم المحرم المحرم

خاص بما اذا كانت القرابة من جهتين بان وجد مع الفروع اصول كالاب مع الابن وكالجد مع ابن الابن اما اوكانت منجهة واحدة اعنىجهة الفروع فقط كالابن والبنت وكولدين احدهما كافر فلايطلب فيهاتر جيم بقربنة قوله في البدائع تجب على الابن والبنت بالسوية لاستوائيهما فيسبب الوجوب وهو الولادة ولكن يبتى الاشكال فيمسئلة الاممع الجد ومسئلة الام معالىمفانهما ليستامن هذا القبيل لان النفقة الواجبة فيهمما نفقة الفروع الواجبة على الاصول وحيث خصصناقولهم يعتبر القربوالجزئيةلاالارث بنفقةالاصول الواجبة على الفروع خرجت المسئلتان عن ضابط قرابة الولادة ودخلتافى ضابط قرابة الرحم المحرم والايلزم انه لميمالهما ضابط وأذادخلتافى ضابط قرابة الرجم المحرم سبق الاشكال من وجه آخر وهوان الام فيهما اقرب من الجد والم \* وقد علمت أنه يعتبر في قرابة الرجم المحرم قرب القرابة ثم الارث ااقدمناه عن البدائع من ان القرب معتبر فىقرابة الولادة والرحم المحرم وانه اذا استويافيهافنى قرابةالولادة يطلب الترجيم وفى قرأبة الرحم المحرم ينظر الى الارث فعلم انالنظر الى الارث بعد التساوى فى القرب \* وهناالام لم تساوالجد ولاالعم فى القرب بل هى اقرب منهما فكيف اعتبر الارث\* والجواب ان اعتبار الارثبعد القرب في نفقة الرحم المحرم مخالف لكلامهم فانهم اعتبروافيها الارث فقطكا يعلمن المتونوغيرها ونعم دلت فروعهم على اعتبار القرب في بعض المواضع كما في جد لام وعم فاو جبوها على الجداقر به مع انالع هو الوارث \* فعلم انما في البدائع من اعتبار القرب اولا ثم الارث ليس على اطلاقه وكذا مافى المتونمناعتبارالارث ( فلابد ) من تحرير كلامهم اخذا مماذكروممن الضوابط ومنالفروعءلى وجهلا يردعليهشي منالاشكالات الواردة المذكورة وغيرها (فنقول) اعلمان الذي تحرر ليمن بجوع كلامهم ومن الفروع التي ذكرو ا احكامهاان اعتبار القربوالجزئية دون الارث في قرابة الولادة ليس على اطلاقه بل فيه تفصيل فاذالا وجد للفقير فروع فالمتبرفى وجوب نفقته القرب والجزئية اىجزئيته لغيره أوجزئية غيرهله ولايعتبر الارث اصلااذاانفرد الفروع والابان وجدمعهم اصول اعتبرالارث عند التعارض بلام جج \* فني ابن وبنت اوابنين ولواحدهما كافرا تجب بالسوية لابقدر الارث للتساوى فىالقرب والجزئية بلامعارض ولا مرجح فلايعتبر الارث اصلا \* وفي بنت وابن ابن على البنت فقط لاشتراكهمــا فىالجزئية وترجح البنت بالقرب وان اشتركا فىالارث وفىولدبنت واخ شقيق على ولدالبنت فقط لاشتراكهما فىالقرب بالادلاء بواسطةفى كل منهما وترجح

٧ قوله فاذا وجد الفقير فروع الخ اطلقه فشمل ما اذا وجد معهم اصول ايضا اولا ولذا عم يقوله اى جزينه فيره اوجزئية غيره اوجزئية غيره وابن فان الجزئية موجودة فيما فيقال المتركا في الجزئية استركا في الجزئية وترجح الابن منه

ولد البنت بالجزئية دون الاخ وانكان الميراث له \* وفياب وابن على الابن فقط لاشتراكهما فىالقرب الى الفقير والجزئية وترجح الابن بان للفقير شبهة االك في مال ابنه دون مال ابيه \* فني هذه الصور كلها لم يُعتبروا الأرث اصلا \* وفي حد وابنا ينجب النفقة عليهما على قدرالارث لعدمامكان الترجيم بالقرب والجزئية ولابغيرهما للتساوي من كل جهة فاعتبر الارث ضرورة ( والدليل ) على ذلك مأفي احكام الصغار للامام الاستروشني عنشرح نفقيات الخصاف اذاكان لهاين بنتوبنت بنت موسران واخ موسرفالنفقة علىاولاد اولاده لان فيباب النفقة يعتبر الاقرب فالاقرب ولايعتبر الارث في الاولاد اله وقال في موضع اخر نفقته على اولاد البنسات يستوى فها الذكر والانثى ولاعبرة للارث فىالاولاد وانمايعتبر القرب اهـ . فخص عدم اعتبار الارث بالفروع دون غيرهم ( وبدل ) علىذلك أيضا اناصحاب المتون خصوا ذلك الضابط اعني اعتبار القرب والجزئية دون الارث في نفقة الإصول الواجبة على الفروع كما قدمناه عنهم . وعبارة القهستاني وشرح الملتق ويعتبر فيهبأ اي فينفقة الاصول القرب والجزئيسة لاالارث الخ ﴿ وَلَا سَافِي ﴾ ذَلِكَ قُولِ صَاحَبِ الدُّخيرة الاصل في نفقة الوالدين والمولودين ان يعتبر القرب والجزئبة ولإيعتبر الميراث الخ لان ذلك الضابط آعا اشترطنها فيه وجود الفرع ولمنشترط فيه عدم وجودالاصل فقد نوجدفرع ونوجد معداصل وتكون النفقة عليهما كافي الجدمع أبن الابن اوعلى الفرع فقط كافى الاب مع الابن فلهذا ذكرالوالدين والمولودين ( ويدل ) علىذلك انصاحب الذخيرة قدذكر ذلك الضابط ثممذكر مسائله ولم يذكرفيها مسئلة الاوفيها احدمن الفروع كاقدمناه فعلم ان مراده ماذكرنا من تخصيص ذلك الضابط عما اذا وجد فرع ولكن مع هذا لأنحنى انعبارة المتون اقعد وامتن فيالتعبير لانه حيث وحبت النفقةعلى الفروع والاصول ولامرجح اعتبر الارثكا ذكرنا فيالجدمع ابنالان فعلم) انعدم اعتبار الارث اصلا أنما هوحيث وجبت علىالفروع خاصة ﴿ ويظهر ﴾ منهذا اندلوكانله ابنابن وبنتبنت تجبعليهما بالسوية لاشتراكهما فىالقرب والجزئية ولايترجح أبنالابن بكونه وارثالانهيلزم عليهاعتبار الارث فىالاولاد وقدسمعت أنه لااعتبارله فهم والالزم انتجب علىالابن المسبلم وحدهفيا لوكانله ابنان احدهما كافرفانهما اشتركا في القرب والجزئية وزاد الان السبا بكونه هو الوارث مع أنهم أوجبوها عليهما سوية فثبت أنه لانظرالي الارث فيالاولاد اصلاكاهو صريح كلامهم والدلاترجيح للوارث على غير الوارث منهم (ونه)

ظهر انقول الرملي في حاشية الحر فين له أن أن و منت بنت أنها على أن الابن لرجحانه اه مخالف لكلامهم ( واما ) قول الذخيرة واناستويا فىالقرب تجب علىمن له نوع رجعان فليس مراده ترجيم الفروع بمضهم على بعض بلمراده اذاوجدممهم غيرهم ممن يساويهم كالاب معالابن فهناينطر الىالمرجح والاناقض مسئلة اننين احدهماكافر فافهم ( ويؤخذ ) منهذا انهلوله ابوابن ابرتجب على الارفقط لانطلب الترجيم انعاهو عندالتساوى من كل جهةوهنا الاب اقرب ولقول المتون ولايشارك الآب في نفقة ولده احد ( وهـذاكله ) أذاوجه. في المسئلة فرع للفقير ( واما ) اذالم يوجد فهمامن قرابة الولادة فرعبل وجد فيه اصل واحد اواكثر سواء وجد معهم غيرهم منالحواشي اولافهو داخل في ضابط ذوى الارحام بدليل ذكر مسائل الاصول تحت ذلك الضابط وهواعتبار الارث لكنا قدوجدناهم لم يعتبروه في بعض الصور فعلمناانه ليس على اطلاقه كاقدمنا بيانه وهذامنشأ الاشتباه ( فلابد ) من تحرير ضابط جامع لمسائل الاصول التي لم يوجدنيها احدمن الفروع اخذا من فروعهم التي بينوا احكامها ( فنقول ) الديمتبر فهم القرب والجزئبة ايضا الااذاكان فيم آب اوكانواكلهم وارثين فانكان فيهم ابفح تجبعليه فقط وانكانوا كلهم وارثين فعيعتبر الارث كافى ذوى الارحام وكل ذلك ماخوذ منكلامهم ( اما ) اعتبار القرب والجزئية اذا كان فيهم غير وارث فلما فىالقنية لوكانلهام وجد لامفعلى الام اىلترجعها بالقرب واختصاصها بالارث دون الجد المذكور وفي حاشية آلحير الرملي علىالبحرواذا اجتمعاجداد وجدات لزمت الاقرب ولولم يدلبه الاخراء اى كجدلاموجدابى ا يالات ومقتضاه لزو.هـا على الىالام لقريه وان لم يرث وليس الجد الآخر مدليابه لانه منجهة الاب وهذامنجهة الام وفىالقنية ايضالوله جدلام وعم فعلى الجداه اى لترجعه بالجزئية اى كون الفقير جزأ له دون العم ولترجعه بالقرب لادلاء الجد بالام وادلاء العم بابى الاب ثم بالاب فقدم على العم وانكان الارث للعم وحده \* وفي الحانيه لوله جدلاب واخ شقيق فعلى الجداى لترجحه بالجزئية واختصاصه بالارث وانتساويا فيالقرب \* ولمارمالوتساويا فيالقرب والجزئية" وكان الوارث احدهما كجدلام وجد لأب والظه الترجيح بالارث فانهم جعلوا الارث مرجعا عندالتساوى كما فى العم مع الخال بل جعلوه اقرب حكمافني شرح الجامع الصغير لقاضي خان تجبعلي العم لانه اقرب من حيث الحكم اه اي لكونه هوالوارث دون الخال ويكني فياثبات ذلك قولهم فيقرابة الولادةاذا لمروجد

النرجيم اعتبر الارث وهنا لمربوجد مرجح للتساوى منكل جهة الافى الارث فيعتبر وكذا قولهم فىقرابة ذىالرح المحرم انه لوكان الوارث احدهما ترجح بكونه وارثا وان ورثا فعلى قدر الارث كمام، عن البـدائع فى الفصل الاول \* فيتعين فيمسئلتنا وجوبها على الجدلاب لكونه هو الوارث دون الجد لام و الله اعلم ( واما ) اذا كانفيهم ابوكاناقرب منغيره اومساويا كافياب وجداواب وامغملي الاب لما في عامة المتون من أنه لايشارك الاب في نفقة ولده أحد \* وقال فىالبدائع ولوله اب وجد فعلى الابلانه اقرب وقال ايضاواوله اب وا، فعلى الاب اجماعاً ( واما ) اذا كانواكلهم وارثين فتجب بقدر الميراث كام مع احد من العصبات لما في البدائم لوكان له ام واخلاب وام اولاب اوابن اخ لاب وام اولاب اوعم لابوام اولاب كانت النفقة عليهما اثلاثائلثها علىالاموالثنثان على الاخوابن الاخ والمم اه وفى الخانية والذخيرة اولهام وجدلاب فالنفقة عليهما اثلاثًا فيظاهر الرواية ( فقد ) ثبت مامهدناه منالاصل المذكورفيما اذاوجد اصول ولم يوجد ممهم احدمنالفروع بدليل تفاريسهم المذكورة ويؤيده مافى حاشيةالملامة الخيرالرملي حيث قال ويظهر من فروعهم ان الاقربية اعا تقدم اذالم يكونوا وارثينكلهم فامااذاكانواكلهم فلاكالام والعم والجد لقولهم بقدر الميراث المكلامه لكنه خاص عا اذا لم توجد الفروع كا قلنا لماعلت مناعتبار القرب والجزئية دونالارث اذاوجدت الفروع علىالتفصيل المار ومقيد أيضا بما اذالم يوجد في الاصول اب كامر ( فان قلت ) قال في الخانية اذا كان له أم وجدلاب واخ شقيق قال ابوحنيفة انهاعلى الجدوحده وهو مذهب الصديق رضىالله تعالى عنه اه وهذايشكل علىمامهدته منالاصلالمذكور لانه قدوجد فىالمسئلة اصول وغيرهم وليسواكلهم وارثين لانالاخ يحجببالجد فيعتبر القربوالجزئية فيلزم انتكون النفقة علىالام فقطلانها اقرب منالجد واننظرت الىانكلامن الام والجد منالاصول ولم تنظر الى الاخ المحجوب لزم اذتكون النفقة عليهما اثلاثًا كالولم يوجد الاخ معهما ( قلت ) وبالله استمين ان مسئلة اجتماع الجدلاب معالام بدون اخانا اوجبوا فيها النفقة ائلانا كالارث فىظاهر الرواية كاقدمناه لَمَدُم تَنزيلهم الجِدْمَنزلة الابفىبابِ النفقة واما اذا وجد معالجد اخ فقد زلوه منزلة الابحتى جبالاخمن الارث اذامات ذلك الفقير الذى مرادنا اننوجبله النفقة فلمأتحقق تنزمه منزلة الاب فىهذه الصورة لزمت النفقة الجدكما لوكان الاب موجودا فلذا قدمناانه لولهجد لاب واخ لزمت الجدثم اذا وجدت مهمما

ام ايضًا انما لم يلزمهاشئ من النفقة وأن شاركت الجدفي الميراث لماعملت من تحقق تنزلهمنزلةالاب فيهذه الصورة حتى حجبالاخ واذاكان الاب موجودا حقيقة معالاملايلزمها شئمن النفقة وانشاركته فىالأرث فكذا اذا كانموجودا تقديرا هذا ماظهرلي من فيض الفتاح العليم ﴿ الفصل الثالث ﴾ حيث علمت ماقررناه واتضم لك ماذكرناه وكانكله مأخوذا منفروعهم واصولهم صريحا اودلالة فلنذكراك الضابطالجامع لقرابةالولادة بنوعيها ليكون قاعدة يعولعند المراجعة عليها وهو فىالحقيقة حاصل جامع لجميع ماتقدم ( فاقول) مستعينا بمن عمالانسان مالم يملم ( اعلم) انقرابة الولادة لايحلو اما ان يكون الموجود منها واحــدا او اكثر فانكان واحدا فالام ظاهر وهووجوبالنفقة عليه عند استيفاءشروط الوحوب وان كانا كثر فلا مخلو اما ان يوجد فروع فقط اوفروع وحواشي او فروع واصول او فروع واصول وحواشي اواصول فقط اواصول وحواشي فالاقسام ستة وبتى قسمسابع وهو الحواشىفقط تتمة الاقسام العقلية ولكنه ليس من قرابة الولادة التي هي الفروع والاصول ونذكر حكمه تتميما للاقسام (القسم الاول) اذا كانوافروعا فقطّاعتبر القرب والجزئية فقط اى اعتبر الاقرب جزئية ان تفاوتوا قربا فيها ولا عبرة فيه للارث اصلا . فني ولدين ولو احدهما نصرانيا او انثى تجب عليهما سوية ذخيره \* وفي ابن وابن ابن على الابن فقط لقربه بدائع . وكذا في بنت وابن ابن على البنت فقط لقربها ذخيره . ويؤخذ من هذا انه لاترجيم لابن ابن على بنت بنت وان كان هو الوارث لاستوأجما فيالقرب والجزئسة ولتصريحهم بانه لااعتبيار للارث فيالاولاد والالوجبت اثلاثًا في ابنو بنت ولمالزم الابن النصراني شي كامر (القسم الثاني) أذا كانو أفروعا وحواشى فكذلك يعتبرالقربوالجزشةاى كلمنهما اواحدهمادون الارثوتسقط الحواشىبالجزئية \* فني بنت واخت شقيقة على البنت فقط وانورثنا بدائع وذخيرة \* وتسقط الاخت لعدمالجزئية ولكون البنت اقرب \* وفياب نصرانيواخمسلم على الابن فقط وان كان الوارث هو الاخ ذخيرة . أي لاختصاص الابن بالقرب والجزئسة وفي ولد بنت واخ شقيق على ولد البنت وان لم يرث دخيرة م أي لاختصاصه بألجزئية واناستويا فيالقرب لادّلاء كل منهما بواسطة ( والمراد) بالحواشي من ليس من عمود النسب اي من ليساصلا ولافرعا مجازا فيدخل فيه مافي الذخيرة لوله بنت ومولى عتاقة نعلى البنت فقط وإن ورمًا اى لاختصاصها بالقرب والجزئية ( القسم الثالث ) اذا كانوا فروعا واصولا فيعتبر فيه قرب

الجزئية فان لم يوجد اعتبر الترجيم فان لم يوجد اعتبر الارث \* فني اب وان تجب على الأن لترجمة بانت ومالك لاسك ذخيرة وبدائم \* أي وأن استويا في قرب الجزئية .. ومثله ام وابن لقول المتون ولايشارك الوّلد في نفقة ابويه احد \* قال فىالبحر لان لهما تأويلا فيمال الولد بالنصولانداقرب الناساليهما اه «فليس خاصا بالاب كما قــد سوهم بل الام كذلك \* وفي جد وابن ابن على قدرالميراث اسداسا للتساوى في القرب وكذا في الارث وعدم المرجح من وجه اخربدائع وظاهره أنه لوله أب وأين أيناو بنت بنت فعلىالابلانه أقرب في الجزئية فانتغى التساوى ووجدالمر ججوهوالقربوهو داخل تحتالاصل المارعن الذخيرة والبدائع وكذا تحت قول المتون لا يشارك الاب في نفقة ولده احد ( القسم الرابع ) إذا كانوا فروعا واصولا وحواشى وحكمه كالثالث لماعلت من سقوط الحواشى بالفروع لترجمهم بالقربوالجزئية فكأنهلم يوجد سوى الفروع والاصولوهو القسم الثالث بعينه ( القسم الحامس ) اذا كانوا اصولا فقط فان كان معهم اب فلا كلام في وجوب النفقة عليه فقط لما في المتون من أنه لايشارك الاب في نفقة ولده احد . والا فلا يخلو اما ان يكون بعض الاصول وارثا وبعضهم غير وارث اويكونواكلهم وارثين \* فني الاوليمتبر الاقرب جزئية لمافىالقنيةله ام وجدلام فعلى الأماى لانهااقرب \* وفي حاشية الرملي إذا اجتمع اجدادوجدات فِعلى الاقربُ ولُولم \* يدل به الاخر أه فان تساوى الوارثُ وغيره في القرب فالمفهوم منكلامهم ترجح الوارث بلهوصرع قول البدائع فىقرابة الولادة اذا لميوجد الترجيم اعتبرالآرث اه وعليه فني جدلام وجدلاب تجب على الجدلاب فقط اعتبارا للارث وفي الثاني اعني لوكانكل الاصول وارثين فكالارث فني أموجد لابتجب عليهما اثلاثا فى ظاهرالرواية خاينهوغيرها ( القسمالسادس) اذاكانوا اصولاوحواشي فانكاناحدالصنفين غير وارثاعتبر الاصول وحدهم ترجيما للجزئية ولامشاركة في الارث حتى يعتبر بقدر الميراث فيقدم الاصل سواء كان هوالوارث اوكان الوارث هوالصنفالآخرالذي معه \* مثالالاول مافى الخانيه لوله جد لاب واخ شقيق فعلى الجد \* ومثال الثاني مافىالقنيةاوله جد لام وعم فعلى الجد اى لترجمه فيهما بالجزئية مع عدم الاشتر ال في الارث لانه هو الوارث فيالاول والوارث هوالعم في الثاني، وإن كان كل من الصنفين اعنى الاصول والحواشي وارثا اعتبر الارث . فني امواخ عصبي اوابن اخ كذلك أوعم كذلك على الام الثلث وعلى العصبة الثلثان بدائع \* ثم اذاتعدد الاصول

فيهذا القسم بنوعيه ننظر اليم ونعتبر فيهم مااعتبر فيالقسم الخامس مثلا «١» لووجدفى المثال الاول جدلام مع الجدلاب نقدمعليه الجدلاب لترجمه بالارث. ولو وجد في المثال الثاني ام مع آلجد لام نقدمهاعليه لترجمها بالارثوبالقرب \* وكذلك لووجدفى الامثلة الاخيرة جدلاممعالامنقدمهاعليه لماقلنا ولووجدممها جدلاب كانت النفقةعليهوحده لانه يحجب آلاخوابنه والعم لتنزيله ح منزلةالاب وحيث تحقق تتزيله منزلة الاب لمتشاركه الام في النفقة وانشاركته فيالارث كالوكانالاب موجوادحقيقة كما قررناه قبيل هذا الفصل (فهذا) زبدة ماقدمناه فىالفصــول السابقة علىوجهالصواب وهوسالم منالخلل والاضطراب بحول الملك الوهاب ( واما القسم السابع ) وهو الحواشي فقط فتقريره واضم من كلامهموهوما قالوا انديعتبر فيهكونه ذارح محرمفلو عرماغيررج كالاخرضاعا لاتجب عليه نفقة وكذا لورجاغيرمحرم كابنالعموان كانوارثا ( ولابد) ايضا منكون المحرمية بجهة القرابة احترازا عنابنهم هواخ رمناعا (وقد ) اعتبروا فيهذا القسم الارث اي كونه اهلا للارث لاكونه وارثا حقيقة وعندالاستواء في المحرمية واهلية الارث يترجح الوارث حقيقة \* ففي خال وابن عم على الحال لانه رجم محرم أهل الارث عندعدم ابن العم ولاشئ على ابن العم وان كان البراث كله له لانه غيرمحرم . وفي خال وعم على العم لاستوأمهمـا في الرحم والمحرميــة وترجح المم باند وارث حقيقة \* وفي عم وعــة وخالة على العم ايضــا واوكان العم معسرا فعلى العمة والخالة اثلاثا كارثهما ويجعل الم كالعدم لآنه يحرز كلُّ الميراث كما يا "تى بيانه في الخاتمه ( تنبيه ) قال في القنيه له عم وجد أبوام فنفقته على ابى الام وان كان الميراث للم ولو كان له ام وابو ام فد لى الام قال وفیــه اشکال قوی لانه ذکر نیا لکتــاب اذا کان له ام وعم موسران فعلیما اثلاثًا فلم يجمل الام اقرب من العم وجمل في المسئلة المتقدمة ابا الام اقرب من العم ولزم منه أن تكون النفقة على أبى الام مع الام ومع هـــــذا اوجبها على الام ( ويتفرع) من هذه الجلة فرع اشكل الجواب فيه وهومااذا كانت له ام وعم وابو آلامموسرون فيحتمل انتجب على الام لاغير لان ابا الام لما كان اولى من العم والام اولى من إبىالام كانت الام اولى من السعم لكن يترك جواب الكتاب ويحتمل ان تكون على الام والعم اثلاثا اله ونقله فىالبحر وغيره د ١ ، قوله لووجد في المشال الاول المراديه مام عن الخــانية وقوله ولووجد

في المثال الثاني المراد به مامر عن القنيه منه

ولم بجيبوا عنه ( اقول) وانت خبير بانه لااشكال اصلاعلي مامهدنا منالضابط الجامع لان ما ذكره من تقديم ابى الامعلىالع فهو لكون ابى الاممترجا بالجزئية مع عدم اشتراكهمافي الارث فاعتدت الجزئية فقط بخلاف ماعزاه الى الكتابمن عدم تقديم الام على العم لانهما اشتركا فيالارث فاوجبها عليهما ثلاثا وبنحو ذلك اجاب الحير الرملي وامامافرعهواستشكلهفهو ظاهرايضا بمامهدناه لانداجتم الاصول مع الحواشى وكل منالصنفين وارثفيعتبر الارث فتجب على الاموالم ائلانًا ويسقط ابو الام بالام لترجحها عليه بالقرب والارث . وبذلك افتى بعضُ المتأخرين من مشايخ مشايخنا فىخصوص هذا الفرع وكذا قال العلامة الرملي في حاشية البحران الذي ينبني التعويل عليه في الفرع الشكل ان تكون على الام والعم اثلاثا لان كلامنهما وارث وقدسقط ابوالام بالام فكان كالميت فتأمل يظهر لك ألامر اه وفي ذلك تأييد لما مهداه لموافقته له وعدم مخالفته لمسئلة الكتاب والله اعلم بالضواب ﴿ الْحَاتَمَةُ ﴾ اعلم ان حيم ماقدمناه آنما هو فيما اذاكان جيع الموجودين موسمرين اذلاتجب النفقة الاعلى الموسر فلاتجب على غيير الموسر ولو قادرا على الكسب ولكن هذا باطلاقه خاص بالنفقة لغير قرابة الولادة اما فى قرابة الولادة فانه ينظر فان كان المنفق هو الاب فلايشترط لوجوب النفقة عليه يساره بل تكني قدرته على الكسب فاذا كان معسراكاسبا تجب عليه نفقة اولاده الصغار الفقراء والذكور الزمني الفقراء والاناث الفقيرات وانكن صحيحات وأنكان لهم جد موسر لمتفرض النفقة عليه وآنما هو يؤمر بهاليرجع على الاب لانها لانجب على الجد عند وجود الاب القادر على الكسب الاترى أنَّه لايجب على ألجد نفقة ابنه المذكور فنفقة اولاده الاولى نع لوكان الاب زمنا قضى بنفقتهم ونفقة الاب على الجـد ( وانكان ) المنفق هو الابن وهو مسـر مكتسب وفي كسبه فضل عن قوته يجبر على الانفاق على الاب من الفضل وان كان لايفضل شئ وله عيال يدخلهممهم وتمامه في البدائع \* فالمعتبر في ايجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر وهو ظاهر الرواية كما فيالذخــيرة • اما غير هما فالمعتبر فيه الفقر والعجز بالصغراو الزمانة او الانوثة او بالخرق ﴿ اَى عَدْمُ احْسَانَ الصَّنَّمَةُ او بكونه من ذوى البيوتات كما في الذخيرة وقدمنا عن الملتقي وغيره زيادة كونه طالب علم ( واعلم ) انما ذكرنا. آنفا عن البدائع من آنها لاتفرض عني الجد اذا كان الاب فقيرا هو المفهوم من عبارات المتون والشروح حيث لم يقيــدوا وجوب النفقة على الاب باليسار لكن نقل ذلك فيالذخيرة عن القدوري وقال قبله قال في الكتاب الجد عنزلة الاب في استحقاق النفقة عليه اذا كان الاب ميتا اوكان الاب حيا الااله فقير لان الفقير يلحق الميت في استحقاق النفقة على الموسر ثم قال بعد ذلك وهذا هو الصحيح منالمذهب وماذكره القدوري قول الحسن بن صالح هكذا ذكر الصدر الشهيد في شرح ادب القاضي المحصاف اه . لكن ذكر في الذخيرة ايضا ان الاب اذاكان معسرا والام موسرة تؤمر ان تنفق من مالها على الولد ليكون دينا ترجع به عليه اذا ايسر لان تفقية السنغير على الاب وان كان معسرا كنفقة نفسه فكانت الام قاضية حقما واجبها عليه بامر القاضي فترجع عليه اذا ايسر والام اولي بالتحمل من سائر الاقارب اه . ولا يخني ان هـ ذا عالف لماصحه اولا اذ لو جدل الا ب كالميت لكان الوجوب على الام بلارجوع على الاب فهذا موافق ومؤيدلما في المتون والشروح منانه لايشارك الاب في نفقة ولده احد ولما في الخانيه من أن نفقة الاولاد الصغار والآناث المسترات على الاب لايشاركه في ذلك احد ولاتنقط يفقره اله فعلمان رواية القدورى غيرضعيفة بل اقتصار المتون والشروح عليها اختيار لها كانص عليه العلامة الرملي ولما قصر نظره صاحب البحر على ماصححه في الذخيرة قال لابد مناصلاح المتون والشروح وانت خبير بانه على هذه الرواية لاحاجة الى اصلاحها كيف هذا مع قولهم ان المتون والشروح تقدم على الفتاوي . نعم ان كانالاب زمنا فقيرا فح تجب نفقة الصفار على الجد اوالام اوغيرهمامن الاقارب ويجعل الاب كالميت بلا خلاف كانص عليمفي الذخيرة حيث قال وان كان الاب زمناقضي بنفقة الصغار على الجد ولم يرجع على احد انفاقا لان نفقة الاب في هذه الحالة على الجدفكذا نفقة الصغار اه (وأعمايضا) انالاصل الداذا اجتمع في قرابة منتجب لهالنفقة موسر ومعسر ينظر الىالمسر فانكان محرزكل الميراث يجمل كالمعدوم ثم ينظر الى ورثة منتجب له النفقة فتمعلاالنفقةعليهم على قدرمواريثهم وانكانالمسىرلايحرزكل الميراث تقسمالنفةةعليه وعلى من يرث معهفيتبر المعسر لاظهار قدر مايجب على الموسرين ثم يجعل كل النفقة على الموسرين على اعتبار ذلك كذا في الخانية وغيرها لكن إذا كان المعسرابا آنا مجعل كالميت إذا كان زمنا كاعلته مما قررناه آنفا بخلاف غير الاب فتنبه لذلك (سان هذا الاصل) صغيرله ام واخت شقيقة موسرتان وله اخت لاب واختلام معسرتان فالنفقة علىالام والشقيقة على أربعة ولاشئ على غيرهما ولوجعل من لاتجب عليه النفقة كالمعدوم اصلاكانت اخاسا ثلاثة اخاس على الشقيقة والحسان على الاماعتبارا

بالميراث ، ولو كان له ام معسرة ولامه اخوات متفرقات موسرات فالنفقة على ألخالة لاب وام لان الام تحرزكل الميراث فتجمل كالمعدومة وآما نفقة الام فعلى اخواتها اخاسا على الشقيقة ثلائة اخاس وعلىالاخت لاب خس وعلىالاخت لام خُس \* ولو كان رجل معسر زمن لدان صغير فقير وثلاثة اخوة متفرقين موسرين فنفقة الرحل على اخبه الشقيق واخيه لامه اسداسا اعتبارا بالميراث . واما نفقة ولده فعلى عم الولد الشقيق فقط اى لانه اذا جعــل الاب كالمعدوم لكونه محرزكل ميراث النه يكون الوارث للان هو العم الشقيق فقط فيحتص بالنفقة ايضا ولوكانالولد بنناكانت نفقة الاب وينتدعلي اخيه الشقيق فقط اما البنت فلما قلنا انه مجملالاب كالمعدوم كما فيالابن . وأما الاب فلانوار ثه هنا هو اخوه الشقيقلانديرث ممالبنت ولايرث غيرهمن الاخوة فلاتجعل البنت كالممدومة بخلاف الأبن لانه لايرث معه احد من اخوة ابيه فست الحاجة الى ان يلحق الان بالعدم واذا جعلناه معدوماكان ميراث الاب بينالاخ الشقيق والاخ لام علىستة فتجب النفقة عليهما كذلك ولو كان مكان الاخوة اخوات ١٠٠ متفرقات والولد ذكر فنفقة الاب على اخواتدعلى خسة لأنه لابرث معالاين منهن احد فيجعل كالمعدوم فيكون ميراثالاب بينهن علىخسة ثلاثة اخاس للشقية توخس للاخت لاب وخس للاخت لام بطريق الرد فتجب النفقة كذلك وامانفقة الان فعلى الشقيقة فقط عندنا لان ميراثه عند عدم الآب يكون لها فكذلك النفقة اه ملخصا من فتاوى الامام قاضى خان (اقول) ومنفروع هذا الاصل مافى فتاوى المرحوم على افندى المرادي مفتى دمشق حيث ( سئل ) في امرأة فقيرة لها بنتان غنية وفقيرة واربمة ابناء اخ عصبي اغنياء ﴿ فَاجَابٍ ﴾ بأن على بنتها الغنية النصف وعلى ابناء اخيها النصف قال لان الفقيرة حسبت ليكون لاختها الثلث ولابناء اخيها الثلث ثم سقطت عند وجوب النفقة فوجبت على اصحاب الثلثين فتنصفت عليهما اه ( وسئل ايضا ) عن طفل نقير لهام فقيرة وجدة لاب وعم موسران ( فاجاب ) على الجدة السدس والبياق على الم على قيدر الارث ( وسئل ايضا) في ايتام فقراء لهمجد لاب معسر واءام موسرون وامموسرة (فاجاب) بأن النفقة كلها على الام دون الجد لأنه معسر ودون الاعام لعدم ارثهم مع الجد اه ( اقول ) لكن في جوابه عن السؤال الاول غلط والصواب وجوب النفقة تمامها على البنت الغنية فقط لقول المتون لايشارك الولد في نفقة د١، قوله متفرقات اي واحدة الام وابوواحدة لاب فقط وواحدة لام فقط منه

ابويه احدفلا يجب على الفقيرة شئ لاعسارها ولاعلى ابناء الاخ لانهم من الحواشي . وقد علت ممامهدناه من الاصل الجامم أنه متى وجد الفروع تسقط الحواشي كَا فَي بنتُ واخت شقيقة فانها تجب على البنت فقطولاشي على الشقيقة مع انها اقرب من أبناء الاخ، وأولى منذلك أيضًا الناصراني واخ مسلم تجب على الابن فقط ولاشي على الاخ المسلم وان كان الارث كله له. وكذا الجواب عن السؤال الثانى غير صحيم لان الام فيه لاتحرز كل الميراث فلاتنزل منزلة المعدوم كما علت من الاصل الذي قررناه في الحاتمة فإن اطلاق ذلك الاصل يقتضي ان من لا يحرز كل الميراث يعتبر حيا وان لم يكن الوارث معه متعددا و ح فاذا اعتبرنا الام هنا حية تسقطالجدة بهافيكون الوارث هو الع فقط فتكون الننقة كلها عليه وحده ولهذا أوجب النفقة في السؤال الثالث على الام وحدها واسقط الاعام الموسرين بالجد المسر لان الوارث على اعتبار حياة الجدلاب هو الام وحدها وهي غير متعددة والله اعلم (وانما نبهنا) على ذلك لئلا يفتربه احد وليملم المتصدر للفتوى صعوبة هذه المسائل . فانها بماتحير فيها الائمة الاوائل . وزلت فيها اقدام افهام الافاضل \* فقد اشبهت بكثرة التنويع والانقسام . مسائل توريث ذوىالارحام • والذي يسهل الامر على الناظر والسامع • حفظ ماتقدم من الضابط الجامع • فكن له ارغب آخذ \* وعض عليه بالنواجذ \* \* فالك لاتكادتجده في كتاب \* ولاتسمعه من خطاب \* وادع لقصير الباع . قليل المتاع . الذي اظهر الله تعالى من فضله على يديه . بما لم يسبق اليه \* ولم يقف احد قبله عليه . مع ضعفه وقصوره \* وكلالة ذهنه وفتوره • ولكن لله در من قال \* وابلغ فىالمقالشمر ﴿ ان المقادير اذا ساعدت . الحقت العاجز بالقادر ﴾ والحمد لله أولا واخرا . وباطنا وظاهرا \* والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم . وصلى الله تعالى على سيدنا مجد وعلى اله وصعبه وسلم قال مؤلفها روح الله تعالى روحه ونور مرقدهوضرمحه نجزت الرسالة المباركة الميمونة ان شاء الله تعالى على مد حامعها الحقير مجد عامدين اسعده مولاه . في دنياه وعقباه وذلك فى شوال سنه ١٧٣٥ الف ومأتين وخسة وثلاثين من الهجرة النبوية على صاحبها افضل صلاة وتحبه

<sup>👡</sup> الرسالة الثالثة عشرة 🎥

رفع الانتقاض ودفع الاعتراض على قولهم الايمان مبنية على الالفاظ لاعلى الاغراض خاتمة المحققين السيد محدامين الشهير بابن عابدين رجدالله تعالى آمين

## -م ﴿ الرسالة الثالثة عشرة ﴿ ص

# الله التعن التجد المستحددة المستحدد المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحدد المس

الحدلله الواحد الاحد . والصلاة والسلام على سيدنا محد السيدالسند " وعلى آله واصحابه وتابعيهم باحسان على طولالابد ( امابعد ) فيقول راجيعفو ربه \* واسير وصمة ذنبه \* مجد امين . ابن عمر عابدين \* غفرالله تمالى لهولوالديد \* ولمنله حق عليه ﴿ هذه رسالة سميتها رفع الانتقاض \* ودفع الاعتراض . على قولهمالا ممانية على الالفاظ لاعلى الاغراض . اذكر فيها مايفتيرعلى معالمولى الاكرم . الذي علمالقلم . علم الانسان مالم يعلم . على ماوصل اليه فهمي . وانتهى اليه على . مماذكره علماؤنا الراسخون وسلفناالاقدمون . بوأنا الله تعالى واياهم دار السلام . وحشرنا في زمرتم تحت لواء سيد الآنام . عليه الصلاة والسلام ( فنقول ) اعلم أن أثمتنا الحنفية صرحوا في كتبهم بأن الإيمان عندنا مبنية على الالفاظ لاعلى الاغراض وصرحوا ايضابانها منية عندنا على العرف وفرعواعلى الاصلين المذكورين مسائل عديدة وبين هذين الاصلين مناقضة بحسب الظاهر . وكذا في بعض الفروع المفرعة علمها خفاء لابدركه الا الماهر . وقد خفي ذلك على كثير من الناظرين . وحارت فيه افكار الفضلاء الكاملين . فضلاعن القاصرين . فلنتكلم على ذلك عايوضم الحالويز ع الاشكال . بعون ربالعالمين (قال) في الأشباء والنظار قاعدة الاعمان مينية على الالفاظ لاعلى الاغراض فلو اغتاظ من انسان فعلف أن لايشترى لهشياء فلس فاشترى له عائة درهم لم يحنث ولو خضلاً ببيعه بمشرة فباعد بإحد عشر او بنسعة لم يحنث مع ان غرامنه الزيادة لكن لاحنث بلا لفظ ولوحلف لايشترىد بعشرة فاشتراه بأحدى عشر حنث وتمامه فى تخيص الجامع الكبير وشمرحه للفارسي انتهى كلام الاشباه . وهذا مم الظاهر مشكل من وجهين . الاول ان هذا الاصل وبعض الفروع المذكورة مخالف لقولهم الاعان مبنية على العرف . الشاني ان الفرع الاخير موافق لبناء الاعان على العرف وعالف لبنائها على الالفاظ مع انه مفرع عليه لكن صاحب الاشباء احال تمام تقرير المسئلة الى تخيص الجامع الكبير وشرحه للفارسي فنذكر جلة كلامهما فان فيهالسان الشافي \* والتقر رالوافي \* ونشر ح مافي ذلك من الخفاء ليظهر المراد . نفعاً للعباد ( واعلم ) اولا ان هذا الموضع من المحلات المشكلة . والمسائل المصله \* فعلت أن تتلقاه نفكر خال وقاد . لكي يتذلل لك ابيه وينقاد \* وبمن نبه على صعوبة هذا المحل الامام جال الدين الحصيرى فى كتابه التحرير شرح الجامع الكبير حيث قال فياب اليمين في المساومة كما نقله عنه الفارسي فيشرحه تحفة الحريص مانصهورويعن القاضي الجليل السنجزى رجه الله تمالى انه قال لا محابه هلوا نطارح مسائل الجامع فسألوه عن مسائل هذا الياب فقال التوني بالين من هذا وروى عن الشاشي رجه الله تعالى الذيكان من اصحاب الكرخي رحه الله تعالى انه قال قرأناكتاب الجامع على الكرخي فلما انتهينا الى هذا الباب وضع نكتة لتخريج مسائل الباب فانتقضت بمسئلة النيةمن البابثم وضع نكتة اخرى فانتقضت بمسئلة ثالثةثم وضع نكتة اخرى فانتقضت بالرابعة فقامو ترك الدرس ومئذقال ذكر مشامخنا جاتين الحكاسين لييان الصعوبة انتهى ولنذكر من مسائل هذا الباب مامخص غريننا المقصود فنقول مستمدن العون من الملك المعبود ( قال ) الامام صدرالدين أبو عبد الله محد بن عباد ن ملك داد • ١ » الخلاطي في كتابه الذي لخص به كتاب الجامع الكبير الامام محد من الحسن فيهاب اليمين في المساومة حلف لايشتريه بمشرة حنث بالحدعشر ولو حلف البائع لم يحنث به لان مراد المشترى المطلقة ومراد البائع المفردة وهو العرفولواشترى او باع بتسعة لم يحنث لان المشترى مستنقص والبائع وان كان مستزيدًا لكن لامحنث الغرض بلا مسمى كن حلف لايخرج من الباب أولاً يضرب سوطا اولا يشتريه بفلس او ليغدينه اليدوم بالقب فخرج من السطح وضرب بمصا واشترى مدىنار وغدى ىرغيف مشترى بألف لمبحنث كذا يتسعة ودينار اوثوب وبالعرف يخص ولايزاد حتى خص الرأس عا يكبس ولم رد الملك في تعليق طلاق الاجنبية بالدخول انتهى ( وقال ) شارحه الشيخ الامام علاء الدين ابو الحسن على بن بلبان بن عبدالله الفارسي الحنني في شرحه المسمى تحفة الحريص فيشرح التلخيص رجلان تساوما ثوبا فحاف المشترى الدلايشترمه بعشرة فاشتراه باحدعشر حنث في عينه لانه اشتراه بعشرة وزيادة و ٧ •والزيادة على شرط الحنث لاتمنع الحنث كما لوحلف لايدخلهذه الدار فدخلها ودخل ١ قال شارحه ملك داد اسم مركب من كلة عربية وهي ملك وكلية فارسية وهي داد ومعنا ها قيل اما العدل الذي هو خلاف الظلم واما العطاء فيكون ملحص معنى هذا الاسم عطاء الملك لانهم يقدمون المضاف اليه على المضاف ومحتمل انيكون معناه عدل الملك والله تعمالي اعلم اننهى

دارا اخرى ( ولو ) كان الحالف البائع لا ببيعه بعشرة فباعه باحد عشر لم يحنث لحصول شرط بره لان غرضه الزيادة على العشرة وقــد وجد \* وهدا لان البيع بالعشرة نوعان بيع بعشرة مفردة وبيع بعشرة مقرونة بالزيادة فني المشترى اللفظمطلق لادلالةفيه على تعيين احد النوعين فكان مراده العشرةالمطلقة والشراء بعشرةله حقيقة وهو العقد بمشرة ومحاز وهوالتزامءشرة بازاءهذا الثوب لان الشراء عقدوفيه التزام الثمن وقد دل حال الحالف علىارادة المجازلان الحامل « ٣ » له على اليمين معنى التزام الثمن فحمل عليه ، اما البائع فراده البيع بعشرة وفردة بدلالة الحال اذغرضه ان يزمده المشترى على العشرة ولم يوجد شرط حنثهوهو البيع بمشرة مفردة فلامحنث وهذا هوالمتعارف بين الناس فمحمل اليمين عملي ماتعارفوه ( ولو ) اشتراه المشترى اوباعه البائع بتسعة لميحنث واحدمنهما اما المشترى فلانهمستنقص فكان شرط بره ااشراء بانقص من عشرة وقدوجد وامااليائم فلانه وأنكان مستزيدا للثمن على العشرة الاآنه لامحنث نفوات الغرضوحده بدون وجودالفعل المسمى وهوالبيع بعشرة فلا يحنث . وهذا لانالحنث المايثبت عايناقض البر صورة وهو تحصيل ماهو شرط الحنث صورةوالعالف في الاقدام على اليمين غرض (فاذا )وجدالفعل الذي هو شرط الحنث صورة وفات غرضه به فقد فات شرط البر من كل وجه محنث (اما) اذا وجد صورة الفعل الذي هو شرط فىالحنث بدون فوت الفرض اوبالعكس لايكون حنثامطلقا فلايترتب عليه حكم الحنث وصاركن حلف لامخرج منالباب فغرج منجانب السطح اوحلف لايضرب عبده سوطا فضرنه بمصااوحلفلايشترى لامرأته شيأنفلس فاشترى لهاشيأ بدينار اوحلف ليغدين فلانا اليوم بألف درهم فغداه برغيف مشترى بألف لم يحنث في هذه الصور كلها وانكان غرض الحالف في المسئلة الاولى القرار فى الدارو فى الثانية الامتناع عن ايلام العبدو فى الثالثة ايذاء المرأة وعدم الانعام عليها « ۲ » قوله وزیادة وهی الدرهم الحادی عشر فشرط حنثه وجود الفعال المحلوف عليه وهو الشراء بالعشرة فاذا اشترى باحد عشر فقد وجدشرط الحنث وزيادة والزيادة لاتمنع الحنث ولا نقــال أن الاحد عشر غير العشرة وهو قد حلف على العشرة لانا نقول مراد المشترى العشرة المطلقة الشاملة للمفردة والمقرونة كما يأثى فراده بالشراء بعسمرة التزام العشرة ازاء المبيع محازا لا القعد بالمشبرة ٣ > الحامل اسم ان ومعنى تميز والنزام خبرها منه

وفي الرابعة كون مايغديه به كثير القيمة ، وكذا لواشتراه المشترى أوباعه البائع بتسعة ودينار او بتسمة وثوب لميحنث . أما المشترى فلان شرطحنثه لم يوجد لاحقيقة ولامجازا اما حقيقة فلان العقد ليس بعشرة . وامامجازا فلانعلم يلتزم العشرة بأزاء المبيم والمشترى وان كان مستنقصا بمينه الثمن عن العشرة الاانذلك غرض وبالغرض يبر « ١ » ولايحنث لما قلنا واما البائم فلمدم وجود شرط الحنثصورة وهوالبيع بعشرة مع تحقق شرط بره وهو الزيادة على العشرة اذغرضه الزيادة وبالغرض يتمقق البو دون الحنث لماقلناانتهى كلام شرح التلخيص وسنذكر تمامه( تنبيه) لتوضيح مامر اعلم انالحالف على شي لابد ان يكون لدفى الاقدام على اليمين غرض ثم انذلك الغرض قديكون نفس الفعل الذي سماه مثل لا ادخل هذه الدار فالفعل المحلوف عليه عـدم الدخول وهو الغرضومثل لادخلنهذه الدار فالفعلهو الدخول وهو الغرض وقديكون الغرض هوذلك الفعلالسمى فقط اومم شئ آخرمثل لااشتربه بعشرةفالفعل هوعدم الشراء بعشرة والفرضهوعدم الشراء بها وبما فوقهالاندمستنقص فراده الشراء عادونها وكذا لااسعه بعشرة فانالغرض هوعدم البيع بالعشرةالمسمأة وبما دونهالانهمستزيد فراده البيع بمافوقهاوقديكون الغرض امراً خارجاً عن الفعل المسمى ولا يكون المسمى مرادا اصلامثل لااضع قدمي في دار فلان فان الفعل المسمى المحلوف عليه هوعدم وضعالقدم وانغرض المنع عن الدخول مطلقا والمسمى غيرمرادحتي لووضع قدمه ولم يدخل لميحنث مثم ان البولايتحقق الابتحقق الغرض فصار حصول الغرض شرطا للبرومن المعلوم ان الحنث نقيض البرفالحنث لا يتحقق الاعانف وت الغرض وهو عدم الفعل المحلوف عليه اثبامًا اونفيا فني لا ادخل اعاليحقق الحنث بالدخول وفىلادخان بعدمه فاذا تحقق الفمل الذي هو شرط الحنث وفات به الغرض فقد فات شرط البرمن كل وجه فيتحقق الحنث المطلق المترتب عليه حكمــه من لزوم كضارة ونحوهما لتحقق شرطمه وهو وجود الفعمل المفوت للغرض لان شرط الحنث الكامل هو وجود الفعـل مع فوات الفرض اما اذا وجد صورة الفعل بدون فوت الفرض اى بان وجد معه الفرض اوبالعكس اى عكس الوجه الاول الذي هو وجود الفعل مع فوت الفرض بأن وجد الغرض وفات الفعل وعكس الثانى الذى هو وجود الفعل والغرض ايضا بأن فات كل من الفعمل والغرض فلا يتحقق الحنث في كل من صورتى العكس « ١ » قوله وبالفرض يبر فيه نظر منه

المذكورتين والصورة التي قبلهمالعدم وجود شرط الحنثالكامل (فالحاصل) ان الاوجه اربعة لانه اماان يوجد حقيقة الفمل ويفوت الغرض . اوتوجد صورة الفعل والغرض اويوجدالغرض فقط ويفوت الفعل . او لايوجد شيءً منهما والحنث الما يتحقق في الوجه الاول فقط دون الثلاثة الباقية \* مثال الاول الشراء باحد عشر فىالمسئلة الاولى منالمسائل الاربع المتقدمة فياول عبارة تلخيص الجامع لآن الفعل المحلوف عليه الشراء بمشرة وغرض المشترى الحالف نقص الثمن عن العشرة فاذا اشترى باحدعشر فقداشترى بمشرة وزيادة ووجدا لفعلالمحلوف عليموفات الغرض وهذا هوشرط الحنث المطلق المترتب عليه حكمه فلذا قالوا انه يحنث ولانقال ان الشراء بعشرة معناه الحقيق عقد الشراء بعشرة والعقد باحد عشر غير العقد بعشرة فلم يوجد الفعل المحلوف عليه لاما نقول انالشراء بعشرة له مدى حقيق وهو ماذكرته ومعنى مجازىوهو التزامالعشرة بازاءالثوب المبيع ومرادالمشترى هوالمعنى المجازي بقرينة حالية وهي انالحامل لدعلي البمين من جهة المعني هو التزام الثمن وذلك الثمنهو العشرة التي سماها والعشرة تطلق على العشرةالمفردة وهيهذا الكم المنفصل الذي هوآخر مهاتب الآحاد وأول مهاتب العشرات وتطلق على المقرونة اي العثمرة التي قرنت بغيرها من الاعداد ولما كانغرض المشترى نقص الثمن عن العشرة وعدم التزامها بإزاء المبيع علم ان مراده مطلق المشرة اي الشاملة للمفردة والمقرونة فاذا اشترى بالمفردة فلاكلام فياندقد وجد الفمل وفات الغرض فعمنث وكذا لو اشترى بالمقرونة لان غايتهانه وجدت العشرة التي امتنع منالتزامهافي الثمن ووجد معهازيادة وهىالدرهمالحادي عشرمثلاواذا وجد شرط الحنث ووجد معه زيادة فتلك الزيادةلاتمنع الحنث كالوحلف لايدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا اجرى فانديحنث وان زادعلى شرط الحنث (ومثال) الوجه الثاني البيم إحد عشر في المسئلة الثانية من المسائل الاربع المذكورة فانموجدت صورةالفعلالمحلوف عليه وهو البيع بعشرةالتي فيضمن الاحد عشر ووجدايضا الغرض لأنغرض البائع الحالف الزيادة على المشرة وقدوحدت فلامحنث لان شرط الحنث وجود الفعل معفوت الغرض وهنالم يفت الغرض بل وجدعــلي انالفعل في الحقيقة لم يوجد ايضالان مراد البائع في قوله لااسعه بعشرة العشرة المفردة اماالعشرة المقرونة بالزيادة فانه غير ممتنع عنها بل طالب لها وهي غرضه فاذا باع باحد عشر فقد وجد غرضه ولم يوجد الفمل المحلوف عليـه حقيقة اى الذي اراد منع نفسه عنه وانمـا وجد صورة في ضمن الاحد عشرولذا قيد الشرط بقوله امااذا وجدصورة الفعل والافعقيقة الفعل لمتوجدوكيف توحد حقيقة الفعل الذي هو شرط الحنثمع وجود الغرض الذي محصل به البروهما متناقضان (ومثال) الوجه الثالت الشراء بتسعة في المسئلة الثالثة من الاربع المذكورة لان المشترى الحالف مستنقص عن العشرة فاذا اشترى نتسمة فقد وحد غرضه ولم يوجد الفعل المحلوف عليه اصلا فيكون قد وجد شرط البر الكامل وفات شرطالحنث منكل وجه فلايحنث ( ومثال) الوجه الرابع البيع بتسعة في المسئلة الرابعة منالمسائل الاربعلان البائعطالب للزيادة فاذا باع بتسعة وقدحلف لايبيع بمشرة لم يوجد الفعل المحلوف عليه وهو العشرة ولا الفرض وهوالزيادة فحيث فات الفعل لم يتحقق شرط الحنث الكامل وان فات الفرض لانفوت الفرض لايوجب الحنث مالم يوجد الفعللان الحنثشرطه وجود الفعلالمفوتالغرض كامرفلذا لايحنث . ومثله المسائل الاربع الثانية المتقدمة في عبارة الجامع في قوله كن حلف لايخرج منالباب الخ فانه لم يوجد فيها الفعل ولم يوجد الغرض ايضابل فات لأنه حلف لايخرج منالباب وغرضه القرار فىالدار فاذاخر ج من السطح فات الفرض لكن لم يوجد الفعل وهو الحروج من الباب ومثله لااشتريه بعشرة فاشتراه بتسعة ودينسار فانه وانكان غرضه منع نفسه عن الشراء بعشرة وباكثر منها ثمنية لكنه لميوجد الفعل وهوالشراءبمشرة لاحقيقة ولاعجازا وكذا لوباعه بذلك لامحنث بالاولى لانهلم وجد الفعل ولكنه حصل الغرض لان البائع مراده البيعباكثر من العشرة من حيث العدد او الثمنية ( فقد ) ظهروجه الحكم المذكور فى كل من المسائل المذكورة وتفريعها على ان الاعان منية على الالفاظ لاعلى الاغراض اى أبها تبنى على ماتلفظ به الحالف من الفعل المحلوف عليه المناقض للفرض فاذا وجد الفعل المذكور ثبت الحنث المطلق والافلا ولاتبني على الفرض فلا نقال انالمعتبر غرض الحالف فانفات الفرض حنثسواء وجدالفعل اولا وانوجد الغرض لامحنث سواء فات الفعل اولا لإن المعتبر اللفظ والغرض لايعتبر الااذاوحد معه اللفظ وهذا مااشار اليه في لخيص الجامع يقوله وبالعرف نخص ولانزاد (قال) شارحه الفارسي رجهالله تعالى وقوله في المتن وبالمرف يخص ولايزاد جواب عنسؤال مقدر . وهوان قال غرض المشترى من اليمين عرفا النقصان عن عشرة فاذا اشترى بتسمةودينار اوبتسمةوثوب لمبوجد النقصان بلوجدت الزيادة منحيث القدر والمالية فوجب انمحنث وكذا الباثم تسمة مفردة وجب ان يحنث لان المنع عن ازالة ملكه بعشرة منع عن ازالته بتسمة عرفا كماان امتناع

المشترى عنالتزام عشرة بازاءالمبيع امتناع عنالتزام احدعشر \* والجواب عن الأول ان الحكم لايثبت بحجر دا افرض واعايثبت باللفظ والذي تلفظ بدالمشتري لايحتمل الثمراء بتسعة ودينار اوثوب اذ الدرهملايحتملالدينار ولاالثوبولا ممكنان يجعل محازا عن الشهراء بمايبلغ قيمته عشرة باعتبار الفرض في العرف لانه لاتجوز الزيادة على إماليس في لفظه بالرف لمايذكره • ١، ولهذا لوحلف لايشتريه بدرهم فاشتراه بدينارلم يحنث . واماالجواب عن الثاني اي عن قوله وكذا البائع بتسعة الخفهو اننقول الملفوظ هو العشرة وطلب الزيادة علىالعشرة لبس في لفظ البائمو ليسهو محتمل لفظه اذ اسمالعشرة لامحتمل التسعة ليتمين بفرضه والزيادة على اللفظ بالعرف لأنجوز بخلاف الشراء تسعةه ٢٠٧ن العشرة في جانب المشترى تحتمل عشرة مفردة وعشرة مقرونة فتتمين احداهما بغرضه اذالعام بجوز تخصيصه وتقييده بالعرف كاخص الرأس فيمااذا حلف لاياكل رأسا بمايكبس فيالتنور ويباع في المصر وهو رأس الغنم والبقر عند ابي حنيفة لانه المتعارف في زمانه وبرأس الغنم خاصة عندهما لانه المتعارف في زمانهما ولا محنث ترأس العصفور ونحوه . وكذا اذا اشترى بالف درهم وفي البلد نقود مختلفة يخص الثمن بالنقد الغالب بدلالة العرف وهذا لان تخصيص اللفظ بالنية جائز وهوارادةالحالف وحده فتخصيصه بالعرف اولى لانه ارادة جيم الناس. اما الزيادة على ماشرط الحالف بدلالة العرف لا تجور لانه لاتأثير لها في جعل ماليس علفوظ ملفوظا . ولهذا لوقال لاحنيية ان دخلت الدارفانت طالق كان افوا ولابراد الملك في افظه بالمرف ليصبر كا ثنه قال ان دخلت الدار وانت في نكاحي فانت طالق وان كان المتعارف فيما بين الناس لان الملك ليس عذكور فيلفظه ولاتأثيرللمرف فيجمل ماليس علفوظ ملفوظا انتهى كلامالفارسي في شرحه على تلخيص الجامع وفيه نوع خناءناشي عنسقط او تحريف . مدركه ذوالذهن الصافى والطبع اللطيف ﴿ خاتمة ﴾ في توضيح هذا المقام . بما يرفع الشبه

١ عوله لما يذكره اى فى قوله ولهذا لوقال لاجنبية الخ منه

<sup>«</sup> ٢ » قوله بخلاف الشراء بتسعة الخ جواب عن قوله كما ان امتناع المشترى عمن التزام عشرة الخ لكن فى هذا الكلام نظر لايخفى على من له المام والظه ان هنا سقطا من الكاتب والاصل فى العبارة هكذا ومشلهالشراء بتسمة بخلاف الشراء باحمد عشر فانه يحنث لان العشرة فى جانب المشترى يراد بها المطلقة الشاملة للفردة والمقرونة بخملات البيع لان العشرة فى جانب البائع تحتمل عشرة مفردة وعشرة مقرونة الخ هذا ماظهرلى فتأمله منه

و لاوهام . اعلم ان استعمال الالفاظ فيما وضعت له لغة تسمى حقيقة وقدتستعمل فىغيره لقرينة ويسمى مجازا بالنظرالى وضع اللغة . ثم هذا المجازقديمرضله كثرة استعمال عند قوم بحيث لايستعمل اللفظ فيغيره اويستعمل قليلافيصيرذلك اللفظ حقيقة عرفية عامة اوخاصة . فالعامة كالدابة فانها فى اصل الوضع اسم لمايدب على الارض ثم خصصت بذوات الاربع مما يركبوشاع العرف العام بذلك حتى صار استعمال اللفظ فيه حقيقة عرفية لابراد مد غيرها حتى تركت به الحقيقة الاصلية وهذه حقيقة عرفية انوية إيضافني القاموس الدابة مادب منالحيوان وغلب على مايرك انتهى والعرفية الخاصة كالالفاظ المصطلح عليها فيالشرع اوفى عرف طائفة كالصلاة والحج فانهما فى اللغة اسم للدعاء والقصدالى معظم ثم خصافى عرف الشرع بهذه الافعال المخصوصة وكالفاعل والمفعول في عرف النحوى والوتد والسبب في عرف العروضي . فهذا القسم ايضاشاع عند أهله حتى صارحقيقة عرفية اصطلاحية بحيث لايفهممنه في تخاطبهم غيره وتركتبه الحقيقة الاصلية . فالمرف له اعتبار في الكلاملانه السابقالي الافهاموذكر السيد الشريف قدس سره فيحواشي المطالع ان اللفظ عند اهل العرف حقيقة في معناه العرفي مجاز في غيره . وقد صرح الاصوليون بان الحقيقة تترك بدلالة المادة كالنذر بالصلاة والحج . وصرحالمحققابن الهمام في تحرير الاصول في محث التحصيص ان العرف المملى لقوم مخصص للفظ العام الواقع في مخاطبتهم عند الحنفية خلافا للشافعية كالوقال حرمت الطمام وعادتهم اكل البر انصرف الطعام اليه اى الىالبر وهو اى قول الحنفية هوالوجه اى المعتبر واما تخصيص العام بالعرف القولى وهو ان يتعارف قوم اطلاق لفظ لمعنى محيث لا يتبادر عند سماعه الإ ذلك المعنى فحمل اتفاق كاطلاق الدابة على الحار والدراهم على النقد الغالب أنهى موضحاو عامه فيموقال فيالبحر من كتاب الوقف نقلا عنفتاوى العلامة قاسم تلميذابن الهمام نص ابو عبدالله الد مشتى فى كتاب الوقف عن شيخه شيخ الاسلام ان قول الفقهاء نصوص الواقف كنص الشارح يعنى في الفهم والدلالة لافي وجوب العمل مع ان التحقيق ان لفظه ولفظ الموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولفته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشرع املا انتهى ( فظهر ) ان دلالة الالفاظ على معانيها العرفية معتبرة ومن ذلك ماصر حـوابه منان مبنى الايمان على العرف قال العتابي وهو الصحيم وفي الكافي وعليه الفتوى كما نقله ابن امير حاج في شرح التحرير قبيل مسائل الحروف وعليه فروع كثيرة في كتب

الفقه . منها لوحلف لاياكل رأسا انصرف الى مايباع في مصر. ويكبس في النور لانه المتمارف \* ومنها لوقال لآخر طلق امرأتي انكنت رجلالايكون تمركيلا بقرينة آخرالكلام المستعمل عرفافي النوبيخ والتعجيز ومنهامسئلة يميزالفواكأن خرجت فانت طالق وقد تهيأت المخروج يتقيد يتلك الخرجة التيتهبأت المما حتى لوخرجت بعد ساعة لامحنث وكقول من دعى الى الفداء والله لا اتفدى فأنه ستقيد بالغداء المدعو اليه لانه المراد عرفا ونظائر ذلك كثيرة ( وقال ) في تنوير الابصار وشرحه الدر المختار مانصه ولاحنث في حلفه لايا كل لحجابا كل مرقه او سمك الا اذا نواهما ولافي لابركب دابة فركب كافرا اولا بجلس علىوتد فجلس على جبل مع تسميتها فيالقرأن لجا ودابة واوتادا للعرف ومافيالتمسن من حنثه في لا يركب حيوانا بركوب الانسان رده في النهر بان العرف العملي مخصص عندنا كالعرف القولى انتهى ( اقول ) ومافى التبيين رده ايضا في فتم القدير بأنه غيرصحيم لتصرع اهل الاصول بقولهم الحقيقة تترك بدلالة العادة اذ ليست العادة الآعرفاعليا انتهى . والظاهر انماذكر الزيلمي في التبيين مبني على ما زعم من أن الاصل اعتبار الحقيقة اللغوية قال في البحر في مسئلة الرأس وفى زماننا هو خاص بالغنم فوجب على المفتى ان يفتى بماهو المعتاد فى كل مصر وقع فيه حلف الحالف كما افاده في المحتصر اي الكنز ومافي التبيين من ان الاصل اعتبار الحقيقه اللغوية ان امكن العمل بها والافالعرف الخ مهدود لان الاعتبار أنما هو العرف وتقدم أن الفتوى على أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزىر والادى ولذا قال فيفتح القدير ولوكان هذاالاصل المذكور منظورا اليه لما تجاسراحد على خلافه في الفروع انتهى وفي البدائع والاعتماد انما هو على المرف انتهى كلام البحر (فثبت) بهذا صحةقولهم الاعان مبنية على المرف وقد قالوا ايضا الاعان مبنية على الالفاط لاعلى الاغراض والاغراض جعفرض مايريده الانسان ويطلبه فرادهم بالالفاظاعا هو الالفاظ العرفية اى الدالة على الماني العرفية فالإعان مبنية على الالفاظالمرفية دونالالفاظ اللنوية اوالشرعية ودون الاغراض . فقولهم الأعمان مبنية على العرف احترزوا به عن سائها على اللغة او الشرع مثلا فاذا استعمل الحالف لفظا له معنى لغوى او شرعى وكان فيالعرف له معنى آخر براد به معناه العرفي وقولهم ألا يمان مبنية على الالفاظ احترزوا به عن بنائها على الاغراض وصرحوا بذلك فى قولهم لاعلى الاغراض لخفاء المقابلة بين اللفظ والنرض يخلاف مقابلة المعنى اللغوى للمعنى العرفى فلذا لم يصرحوا به هناك (ثم اعلم) ان الغرض

الذي يقصده المتكلم بكلامه قد يكون هو معنى اللفظ الذي تكلم به حقيقة او مجازا وقد يكون امرا آخر خارجاعن اللفظمدلولا علمه محملة الكلام كدلالة الكنايةعلى الممنى المكنى عنهفى قولك فلان كثير الرماد فان هذا اللفظ معناه فى اللغة والعرف واحد ولكنه اربد به لازم هذا المعنى وهو وصفه بالكرم وهذا المعنى خارج عن اللفظ مدلول عليه بجملة الكلام لم يومنع له اللفظ لاحقيقة ولامجازا ( اذا ) عرفت ذلك فالاول كقوله لااشتريه بعشرة فغرض المشترى منع نفسه من التزام الشمرة فيثمن ذلك المبيع سواء كانتءشرةمفردةاومقرونة بزيآدةوالعرف ارادة ذلك ايضا فهنا اجتمع الفرض والعرف فى لفظ الحالف فاذا اشترى باحد عشر حنث لانه اراد العشرة المجازية المطلقة وهي موجودة فيالاحد عشر . والثانى كقوله لااسعه بمشرة فباعه تسعة لايحنث لان غرض البائع ان يبيعه باكثر من عشرة لانه طالب للزيادةواله لايريد بيعه بتسعة لكن التسعة لم تذكر في كلامه لأن العشيرة لم توضع للتسعة لالغة ولإعرفا فغرضه الذي قصده من هذا الكلام خارج عن اللفظ مفهوم من حلة الكلام فلو اعتبر الفرض لزم ابطال اللفظ والهبرة فى الا عان اللا لفاظ لالمجرد الاغراض لان النوض يصلح تخصصا لامزيداو التخصيص منعوارض الالمفاظ فاذا كان اللفظ عاما والغرض الخصوص اعتبر ماقصده كالرأس فى لا آكل رأسافان لفظه عام والغرض منه خاض كما مرواعتبار هذا الغرض لا يبطل اللفظ لا منه بعض ماوضعله اللفظ \* وكذا اوحلف لايشتريه بعشرة دراهم فاشتراه بتسمة ودينار او بتسعة وثوب لايحنث وانكان غرصهالشراء بانقص منعشرة وقد زادعليها من حيث المالية ووجه عدم الحنث انهذا مجرد غرض مفهوم من جلة الكلام خارج عن اللفظ المذكور في كلامه فان لفظ عشرة دراهماسم لهذا الوزن المعدود من الدراهممفردا وهو حققة المشرة او مقرونا بفيرموهو مجاز المشرة وفىتسمة دراهم وثوب او دينارلم توجد المشرةلاحقيقةولامجازا فلو حنث لزم منه الزيادة على الكلام عجرد الفرض بدون لفظ والفرض يصلح مخصصا للا مفاظ لامزيدا عليها ومثله لااشتريه بدرهم او بفلس فاشتراه بدينار فانه وان كان الغرض منع نفسه عن الشراء بما زاد على الدرهم اوالفلس ويلزم منه منعه عن الدينار بالاولى لكن هذا لم يوضع له اللفظ لاحقيقة ولاعرفا وانما هو غرض خارجعن اللفظلان لفظ الدرهماو الفلس اسم لهذا الشئ الحاص والدينار خارج عنه من كل جهة فلو حنث به لزم الزيادة على اللفظ بالفرض بدون لفظ ومثله لو حلف لايخرج من الباب فغرج من السطح اولا يضربه بسوط

فضربه بعصا ونحو ذلك مماكان الغرض منه خارجا عن اللفظ كما تقدم شرحه \* ومثله لو قال لاجنيبة ان دخلت الدار فانت طالق فانه وان كان غرضه ان دخلت وانت في نكاحي لكن ذلك غير مذكور والغرض لايصلح منهدا فاذا تزوجها ودخلتالدار لايحنث( والحاصل انالذي يبنى عليهالحكم فىالائمان هوالالفاظ المذكورة فىكلامالحالف باعتبار دلالتهاعلى معانيها الحقيقيةاوالمجازية التىقر منتها العرف العام او الخاص وتسمى الحقيقة الاصطلاحية وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية وآارة تكون القربنة غير العرف ومنه نية الحالف فها تجرى فيه النية كنية تخصيص العام كقوله لاآكل طعاما ونوى طعاما خاصافانه يصدق ديانة فقط لاقضاء ايضا وبه نفتى خلافا للخصاف الا اذا حلفه ظالم فلا بأس للقاضى ان يأخذ بقول الحصاف ويصدقه قضاء ايضاكما فيالدر المحتار عن الولوالجيةاما الاغراض الخارحة عن الا لفاظ فلاتبني الاحكام فيالاعان عليها لانه يلزم منه الزيادة بالفرض على اللفظ والمرض لايصلح مزيدا نعم يصلح تخصصا للفظ العام ويكون قرينة لصرف اللفظ عن عمومه لان اللفظ العام لما جاز تخصصيه بمجرد نية الحالف فجوازه بالفرض المرفى اولى ﴿ فَانْقَلْتُ ﴾ أنَّم قد اعتبرواالغرض العرفى بدون اللفظ فما اذا حلف لايأكل من هذه الشجرة فقد صمرحوا بإنها ان كانت مما يؤكل انعقدت البين على اكل عينها كشجرة الريباس وقصب السكر وان كان مما لاتو كل عنها فان كانت تثمر انعقدت اليمين على الاكل من ممرتها والافعلى الاكل من ثمنها حتى او اكل من عينها لايحنثو كل من ممرتها وثمنها غير مذكور فى كلام الحالف بل هو غرضه وانما الذكور لفظ الشعبرة وكذا او قال والله لاامنع قدمي فيءار فلان انتقدت بمينه على الدخول فقطحتي لو دخلها حافيا او منتملا او راكبا محنث ولووضع قدمه فيها من غير دخول بأن اضطجع خارجها وومنع قدمه فيها لايحنث مع ان الدخول مجرد غرض وهو غير مذكور في كلامه وانما المذكور وضع القدم فما الفرق بين هذا وبين قوله والله لااشتريه بدرهم فاشتراء بدينار حيث قلتم لايحنث لان الدينار غيرمذكور فى كلامه وانما المذكور الدرهم والدرهم لايصدق على الدينار وكذا نظائره المارة مما لم يعتبروا فيه الغرض الزائد على اللفظ ﴿ قَلْتُ ﴾ لمار من تعرض لذلك ولكن يُعلمُ الجَوَابِ بما قررناه واوضَّحناه وذلك انالمعتبر فيالا يُمان هو الالفاظ دون الاغراض فينصرف اللفظ اولا الى حقيقته اللغوية مالم يصرفه عنها قرينة لفظيةاوعرفية فالعرف حيثوجد صار اللفظ مصروفا به عن معناه اللغوى الى

المني العرفي وصار حقيقة عرفية كما قررناه والشجيرة فيقول القائل لاآكل من هذه الشجرة اذا كانت مما لاتؤكل عينها صارت عبارة عن أكل ممرتها أو ممنها حقيقة عرفية وكذا وضع القدم صار عبارة فىالعرف العام عن الدخول ولذا مثل الاصوليون مذين المثالين للحقيقة المتمذرة والمهجورة فقالوا واذاكانت الحقيقة متعذرة اومهجورة صير الى المجاز بالاجاع كما اذا حلف لايأكل من هذه النحلة ولايضع قدمه فيدار فلانومثله قولك لاآكل هذا القدر ولااشرب هذا الكائس فان عينه لما يحله فقط ( فان قلت )كذلك قول القائل والله لا اشتربه بدره صارفى العرفعبارةعنءدمشرائه بدرهم اواكثر منحيثالماليةوخصوص الدرهم غير مراد اصلا فالحقيقة فيه مهجورة ايضاكما فيالشجرة ووضع القدم ( قلت ) ليس كذلك فانه في مسئلة الشجرة ووضع القدم قدصار اللفظ موضوعا ومستعملاً في معنى آخر غير المعنى الاصلى وصار المعنى الاصلى غير مرادحتى لمحنث به كاذكرنا وهذا بخلاف قوله والله لااشتربه يدرهم فان الدرهم باقءلي معناه الاصلى ولا مكن جمله مجازا عنالدىنارىدليل آنه لواشترى بدرهم يحنث فعلم ان معنى الدَّرَهم مراد ولو اربديه كل من الدرهم والدَّيناريازم الجمَّع بين الحقيقة والمجاز وهو لايجوز عندنا على ان المتكلم لم يقصد ذلك وانماقصد منع نفسه من الشراء بالدرهم ويلزممنه منع نفسهمن الشراء بالدينار بالاولى لكن هذا غرض غير ملفوظوا عاهولازم للفظ والغرض لايصلح مزيدا على اللفظ بليسلح تخصصا للفظ المام ( والحاصل ) ان لفظ الدرهم لم يردبه غير ماوضع لهعرفا فلذايحنث بدولا يحنث بالدينسار لاندمجرد غرض لم يوضع لهاللفظ عرفا بخلاف الشجرة وومنع القدم فان معناهما الاصلىقد هجرحتي لايحنث الحالف بدويحنث بالمعنى المجازى وحوالغرض الذى ومنعله اللفظ عرفا فالغرض صارنفسمدلول اللفظ لاشيئاخارجاعنه . ومن هذا القبيل مسائل كثيرةذكر هافى كتابالنتف بقوله واما اليمين على شئ ويرادبه غير، بان يقول والله لاديرن الرحى على رأسك اولاضرمن النار على رأسك اولاقين القيامة علىرأسك ويريدان فعل بدداهية فاذا فعل ذلك فقدبر وكذا والله لاقرعن سمعمك يريدبه ان يسمعه خبر سموء اولابكين عينك يريدان يحزنه بامر فيبكى اولا خرسنك يريدان يدفعله رشورة كيلا ينكلم في امره شيئا اولا حرقن قلبك يريدبه ان يفعل بهامها يوجع قلبه فاذا فعل ماارادفقد روذكر امثلة كثيرة من هذا القبيل \* ثم ول في اخرهافاذا ضل ذلك فقــدبر في يمنه وان اراد بشيُّ من ذلك حقيقته فلا يبرالا أن يفعله

وهوقول فقهائنا حيعا وفي قول مالك محنث انالم نفعل ماقاله بلسانه انتهي فقد أفاد أن هذا كله بما استعمل فيه اللفظفي غيرمعنـــاه الاصـــلي وأنه لايحنث بالمعنى الاصلى الااذانواه خلافالمالك ومثل هذه الالفاظ في عرف العامة كثير فتحمل على الغرض الذي صار حقيقة اللفظ في عرفهم والله تعالى اعلم ( فقد ) ظهراك بهذا التقرير . الساطع المنير . معنى قولهم الايمان مبنية على العرف وقولهم انها مبنية على الالفاظ لاعلى الاغراض وصحة الفروعالتي فرعوها وظهرلكان كلامن هاتين القاعدتين مقيدة بالاخرى فقولهم الهامبنية على العرف معناه العرف المستفاد من اللفظ لاالحارج عن اللفظ اللازم له وقولهم أنهامبنية على الالفاظ لاعلى الإغراض دل على تقييد القاعدة الاولى عا ذكرنا وهي دلت على تقييد القاعدة الثانية بالالفاظ المرفية ودلت ايضا على اندحيث تعارض الوضع الاصلي والوضع العرفى ترجح الوضع العرفى والالم يصنع قولهم الايمان مبنية علىالعرف وظهر أيضا انالمرادبالمرف مايشمل العرف الفعلي والعرف القولي وأن كلامنهما تترايبه الحقيقةاللغوية كمام تقريره وانالمراد بناء الاعان على النهرف اعتبارالمعني العرفي الذي استممل فيه اللفظ وانالمراد بالعرض ماقصده المتكلم منكلامه سوأه كان هو الممنى العرفي الذي استعمل فيه اللفظ أوكان معنى عرفيها خارجا عن اللفظ زائدا عليه وانه بالمعنى الاول يصلح مخصصا وبالمعنى الثانى لايعتبر وهو الممنى بقوالهم لاعملي الاغرض وان معنى قمول الجمامع وبالعمرف يخص ولايزاد اناللفظ اذاكان معناه الاصلى عاما واستعمل فىالعرف خاصا كالدابة مثلا تخصص الممنى الاصلى مه وكان المعتبرهو العرف ولا يزاد به على اللفظ اي لوكان الغرض العرفىخارجاءناللفظ وانمادل عليه الكلام لايعتبرلان العبرة للالفاظ العرفية اوالاصلية حيث لاعرف للاغراض العرفية الخارجية فهذا ماظهر للعبد الضعيف. العاجز النحيف. في تقر سرهذه المسئلة والمعضله المشكلة \* التي حارث في فهيمها افهام الافاصل . وكلعن إدراكها كل مناصل . فعليت عذا البيان الشافي. والايضاح الكافي ، وادع لقصير الباع . قليل المتاع . بالعفو التام \* وحسن الختام \* والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والصلاة والسلامعلى سيدنا محمد وعلى آلهواصحابه وتابسهم مادامت الارض والسموات \* وقد فرغت من تحرير هــذه الربسالة في الله الاثنين الفيربيع الثاني سنة ١٢٣٨ أناسة وثلاثين وماثنين والنب

رفعالاشتباء عن عبـارة الاشبـاه للـالامة خاتمه المحققين عينالاشراف اانتسبين ،ولاناالسيد مجـد عابدين عليه رحة رب العالمين

رسائل ابن عابدين

### -ه ﴿ الرسالة الرابعة عشرة ﴾⊸

## حرقات التعلق المنظمة المنظمة

اجد الله على ماانعم به وأولاه ، واشكره على مامن به واعطاه ، واصلى واسلم على ببهومصطفاه . وعلى اصحابه العادمين النظائر والاشباءوعلى آله واتباعهومن والاه ( وبعد ) فيقول العبدالفقير \* والمذنب الحقير المفتقر ، الى رحة رب العالمين. مجد امين بن عمر الشهير بابن عابدين . محاللته ذنوبه . وملاءً من الغفران ذنوبه . آمين . هذه رسالة بملتهاعلى عبارة وقعت في كتاب الإشباء والنظائر «موهمة خلاف المراد للتأمل الناظر . وذلك برسم شيمي حفظ الله تمالي وجوده واوفرخيره وجوده \* حين سئل عنهافي شعبان من سنة الف وماتين وثمانية عشر \* من هجرة خير البشر . صلى الله تعالى عليه وسلم فامرنى أن أحررهنا ماتيسرجمه من كلام من كتب عـلى ذلك الكتاب ومنكلام غيرهم عـلى وجه الصواب \* فامتثلت امره حين لم يسعني الهرب \* ولعلى بان الامتثال خير من الادب \* والله العظيم اسال وبنيه اتوسل . ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم . موجبة للفوز العظيم \* أنه على ذلك قدير \* وبالاجابة جدير ( وسميتها )رفع الاشتباه. عن عسارة الاشباه \* ورتبتها على مقصد وخاتمه \* فالمقصد في بيان تلك العبارة وتنقيتها . والخاتمة في بيان اشياء تنوقف على معرفتها \*فابتدئ واقول\* وعلى الله نبل المسؤل ( المقصد ) قال الامام العلامه \* والحبرالبحر الفهامه. افضل المتأخرين \* نحُبُةِ العلماء الراسخين \* الامام زين الدين بننجيم رجه الله تعـالى فىكتابه الاشباه والنظائر فى اخرباب المرتد . ولوة ل لم يعصوا اى الانبياء عليهم الصلاة والسلام حال النبوة ولاقبلها كفرلانه ردالنصوص انتهى قال العلامة مفتى الثقلين خيرالدين الرملى رجهالله تعالى فىحاشيته على هذا الكتاب ولقدسئلت عن مسئلة من قال لم يمصوا حال النبوة ولاقبلهاكفر لانه ردالنصوص فقيل لى يلزم من ذلك كفرمن يقول لم يعصوا اوكفر من يقول عصوافا جبت بان مرادهم يكفرمن قال لم يعصوا المعصيةالثابتة بقوله تعالى ( وعصى ادمر به ) لانه تكذيب للنص ويكفر مناراد بالمعصية الكبيرة نامل والله تعالى اعلم انتهى . ورد هذا الجواب العلامة السيداحد الحموى فيحاشيته واجاب بغيره فقال قوله واوقال لميعصوا حال النبوة الخ اقول هذا مشكل بماذهب اليه القاضي عياض وغبره

من أنهم معصومون عن الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها عدا اوسهوا والنصوص الدالة على ذلك مذكورة في علم الكلام ، واحس محمل القول بكفره على ما اذا كان القائل من العوام الذين لايعرفون الاظواهر النصوص وأما اذا كان يعلم انها مؤولة وليسظواهرها عرادةفلايكفر انتهى ءاقولفيه نظرلانالفتوى على أنه يمنربالجهل فياب المكفرات . والله الهادى الىسبيل الخيرات واحاب بعضهم د١٠ عانو ول الى هذا الجواب مع قصور فقال مرادهم نقولهم يكفر من قال لميمسوا المصية الثابتة بقوله تعالى ( وعصى ادم ربه ) لانه تكذيب للنص ويكفر من اراد بالمصية الكبرة اه ، واقول انما يكون تكذب النص اذا كان القائل من العوام الذن لايعرفون الاظواهر النصوص وقدقدمنا انالجهل عذر فياب المكفرات على ماعليه الفتوى .والله يعلم السر والنجوى \* فإيتمالجواب \* والله الهادى للصواب \* والذي قام في نفسي وادى المحدسي \*انهذا الفرع دخيل على أهل المذهب \* أذلا يظن أناحدا منهم اليه بذهب \* وقد يقال ان الميم سقطت من ثنايا الاقلام ، فاوجبت فساد الكلام ، فان الاصل كان ولوقال الانبياء لم يعصموا حال النبوة وقبلها كفر لانه رد النصوص والمرادبالنصوص حينيذ الادلة الدالة على عصمتهم المذكورة في علم الكلام والله الهادي الى بلوغ المرام انتهى كلام السيد الحموى رجه الله تعالى واقول وبالله التوفيق وسده سجانه ازمة التحقيق \* اما مااجاب بدالشيخ خيرالدين الرملي رحدالله تعالى فيمكن ان يجاب عنه بأن المصرحه الله تمالى بني هذا الفرع على خلاف المفتى بدمن انه لايعذر بالجهل في باب المكفرات في يتم هذا الجواب • وقوله في اخرعبارته ويكفر من اراد بالمصية الكبيرة أي بان قال ان المصية التي صدرت من آدم كبيرة فانه يكفر لانه قد خالف الاجاع وهوان الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر بمدالوحي والآتصاف بالنبوة واما الجواب الاولالذي اختاره العلامة الحموى من انهذا الفرع دخيل على اهل المذهب فلانخلو عن بعد أذ قدنقله المصه أيضافي المحرونقله في الحاوى الزاهدي كما قاله الملامة الرملي ونقله في الفنية ايضا عنجم العلوم فقد تعدد النقل الا اذيقال أنه دخيل على صاحب جم العلوم وتابعه الزاهدي وتابعه المصه هنا وفي البحر . واماالجواب الثاني وهوان اصل الكلام لم ينصموا فغير صحيم على اطلاقه اذعكن انمحمل كلام القائل على أنهم لم يعصموا منالصغائر الاانيصرح بان مراده من الكبائر

ه هو العلامة خير الدين الرملي منه

او كان ذلك القائل بمن يعتقد إن كل معصية كفر فح يكفر بلاشك ولاارتباب لأنه نسبم عليهم الصلاة والسلام الي شيُّ هم مبرؤن عنه باجاع اهل الاسلام ( فالحاصل ) ان احسن مامجاب، عن هذه العبارة هو الجواب الاول، من هذين الجوابين وهو آنه دخيل على اهل المذهب فتامل ذلك واياك ان تظن انظاهر هذاالفرع صحيح فضلا عنان يكون معتمدافي المدهب واماالجواب الثاني والجواب الذي اجاب به خيرالدين فلا «كيف وقد نصوا على انه اذاكان في المسئلةوجه فى عدم التكفير لا يفتى بالتكفير و لوكان ذلك الوجه ضعيفا وقد نقله المصه نفسه في البجر . قال العلامة خيرالدين الرملي وفي البحر للمصه الذي تحررانه لايفتي بتكفير مسلمامكن حِلَ كَالَامُهُ عَلَى مُحِلَ حَسَنَ أُوكَانَ فِي كَفَرِهُ اخْتَلَافَ وَلُو رُوايَةٌ صَعَيْفُهُ فَعَلَى هذا فاكثر الفاظ التكفير المذكوره لانفتى بالتكفير ماوقد الزمت نفسي ان لاافتي بشيُّ منها انتهى . فانظركلامه » وتامل مرامه. يظهرلك ان ذكر هذا الفرع ــ هو من القلم . وذهول منه عما رقم . فجل من لاتاخذه سنة ولانوم مم ان القول بعصمة الانبياءعليهم الصلاة والسلام بمايجب اعتقاده على كل مسلم ركب جواد الانصاف . وعقر مطية الميل والاعتساف . لكن على البيان الآي من اوجه الاختلاف . والاذعان الى القول المختار منها والاعتراف ، الذي رجم الائمة الاعلام . والجهابذة العظام فقدنقل السيداجد الحموى رجه الله تعالى فيرسالة له سماها أتحاف الاذكياء بتحقيق عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام مانسه وفىشرح العمدة للامام حافظ الدين النسني الحنفي رجه الله تعالى ان النبي لابد وان يكون معصوما فياقواله وافعاله عايشينه ويسقط قدره وانجرى عليه شئ منبهه ربه ولايهمله والعصمةهي الحفظ بالمنع والامساك عنالكفر بالله تعالى خلافاللفضلية من الخوارج حيث جوزوا منهم الكفر بناء علىاصلهم ان كلمعصية كفروعن المماصى بعد الوحىخلافا للحشويةواما تشبثهم يعنىالحشوية بقصة ادموابراهيم ويوسف وداود وموسى ويونس ولوط وسليمان صلوات اللةتصالى وسلامه عليهم اجمين فقد ذكرنافي مدارك التنزيل وجهها انتهى . وفي الرسالة القشيريه فى أب الكرامات وبجب القول بعصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام قال شيخ الاسلام فىشرحهاحتى لايقعمنهم كبيرة اجاعا ولاصغيرة على الاصيموماقيل فيحقهم ممايخالف هذا كقوله تمالى وعصى ادم ربه فنوى يؤول عصى بخالف وغوى يتغير حالهعما كانعليه انتهى . الى هناكلام الحموى رجهالله تعالى فانظر كيف قال امام مذهب الحنفية رجهالله تعالى وكيف عبرىقوله لابد الدال عملي التحتم والوجوب وكذلك قول الامام القشيرى وشيخ الاسلام رحهماالله تعالى وسسأتي في الخاتمة زيادة ايضاح لهذا انشاء الله تمالي ونقل ايضا عن القرطبي الهلانقال عصى ادمريه الافيالقرآن وقال سيدىعيد الوهاب الشعراني في كتابه لطائف المن في اواخرالبابالسابع وقد حرمالمحققون على الواعظ ذكر شئ منءسمى معصية للانبياء عليهم الصلاة والسلام لان ذنوب الانبياءانماهىبالنظر لمقامهم كوقوعهم فىخلاف الاولى اوالمباح مثلا فيسمى مثل ذلك معصيةوايس المراد عماصيهم ارتكابهم شيئامن المحرمات لانهم لو ارتكبوملم يكونوا معصومين وقد ثبتت عصمتهم انتهى فاعلم ذلك \* وقال الحموى رجه الله تعالى في رسالته المذكورة ايضا بمدّما تعرض لهذا الفرع ونقله عن صاحب القنية . وماقيل انهذا الفرع مبنى عملي مذهب المعزلة القمائلين بجواز وقوع المصية من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصاحب القنية معتزلي هوباطل من وجهين واحدهما انه ناقل للفرع المذكور لانخرج له . وثانيهما أن المعتزلة لايجـوزون وقوع المعصبة من الأنبياء علمهم الصلاة والسلام ولوصفيرة واختلفوا فيالصفيرة سهوا وقد بالغر صاحب الكشاف في سورة نوسف عليه السلام في الرد على الحشوية وغيرهم قالوا وانما بالغ فىالرد عليمهم لانه ممتزلى ومن قواعــدهم التحسين والتقييم وصدور الصغائر منالنبي قبيم عندهم عقلا وعندنا حائز لولاان الشرع اخبر بعدم وقوع ذلك انتهى كلامه رحه الله تمالى . ثم قال بعده وقد نقــل صاحب القنية هذا الفرع عن جم العلوم وماكان يجوز لهنقـله وليتهاخـلى كتابه عنه . هـذا وقد قال السرى عبـد البر ابن الشحنه في شرح الوهبـانيه ان ما نفرد سفيله صاحب القنية لايلتفت اليه . ولا يعول عليه . ولا كاد اقضى العجب من سيد فضلاء المتأخرين العسلامة زين الدين بن نجيم حيث نقل هذالفرع في كل من كتابيه البحر والاشباء والنظائر ولم ينبه عليه ، ولم يشر باكف الرد اليه \* مع تيقظه و تثبته انتهى \* فع ظهر الحال ، واتضع الجواب عن هذا السؤال . والله سبحانه وتعالى اعلم ( الحاتمة ) في ذكر اشياء تنوقف معرفة هذه المسئلة عليها من بيان الاقوال المختلفة في عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام وبيان المعتمد منها وبيان تفسير بعضايات وردت في كتاب رب العباد . يتبادر منها الى الفهم خلاف المراد . من أنه صدر منهم عليهم الصلاة والسلام بعض مخالفات والحال انهم عليهم الصلاة والسلام مبرؤن عنجيعالزلات . فاقول وبالله التوفيق \* وهوالهادى الىسواء الطريق ( اعلم ) انالاقوال قداختلفت في عصمة الانبياء

عليهم التمالاة والسلام من الكبائر أو الصغائر عدااوسهوا والكلام الآن في موضمين احدهما فيالعصمة قبلالنبوة والشاني بعدهـا ﴿ أَمَا حَكُمُهُم ﴾ قبل النبوة فهم معصومون منالكفر بالاحـاع \* واماغيره فنقل عناكثر الاشـاعرة وطــائفة منالمعتزلة اندلاعتنع عقلا علىالانبياء عليهم الصلاة والسلام قبل البعئة معصية كبيرة كانت اوصفيرة . وذهب بعض الاشـاعـرة الىانه يمتنع ذلك وهو مختــار القاضىعياض لانالمعاصى انمانكون بعدتقرير الشرع اذلايعلم كون الفمل معصية الامن الشرع . وذهب الروافص واكثر المعتزلة الى امتناع ذلك كله منهم عقلا وهذا مبنى منهم على التقبيح العقلي لانهـا تؤدى الى النفرة عن اتبـاعهم وهو خلاف مااقتضت الحكمة منبعثهم عليهم الصلاة والسلام ، نعم لو استدل على عصمتهم منوقوع شئ منذلك منهم عليهم الصلاة والسلام قبلالنبوة بعدم النقل بانهلم ينقل الينــا شيء منذلك معاعتنــاء النــاس فىالبحث عن احوالهم والنقل لافسالهم ولووقع شئ من ذلك لبرزوا به يوما ماعسند ماسمسع منهم بعدالنبوة المنهى عندلكان « ١ » سديداكذاقالالسنوسى رجماللة تعالى. واقول لعل فيماذكره بحثالان المعتزلة والروافض اعمامنعوابالعقلجواز وقوع المعصية منهم عليهم الصلاة والسلام ومااستدل به السنوسى رجه الله تعالى منعدم النقل أنماهو فىالوقوع نفسمه وليس الكلام فيه فليتسأمل ومنهم منمنع كلماينفر الطبائع عن متابعتهم وان لميكن ذنب الهم كعهر الامهات وكونهن زآنيات وأنجور الآبآء والصفائر الحسيسة دون غيرها من الصفائر ومشى عليه السمد ( واما حكمهم ) بعدالنبوة فقدوقع الاجاع ايضاعلى عصمتهم عليهم الصلاة والسلام من الكفر وكذلك اجموا على عصمتهم من تعمد الكذب في الاحكام لان المعجزة دات على صدقهم فيما يبلغونه عنالله سبحانه وتعالى فلوجاز تعمد الكذب عليهم عليهم الصلاة والسلام لبطلت دلالة المعجزة على الصدق واماسان صدوره منهم عليهم الصلاة والسلام فىالاحكام غلطا اونسانافنعه الاستاذ وطائفة كثيرة منالاشاعرة لمافيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطمة وجوزه القباضي وقال آعادلت على صدقهم فيميا يصدر عنهم قصدا واعتقادا وقال القياضي عياض لاخلاف فيامتنياعه سهوا وغلطا واماغيرالكذب المذكورمن المعاصى القواية والفعلية فالاجاع على عصمتهم من تعمد الكبائر والصفائرالدالة علىالحسة خلافا للحشوية فاثهم جوزوا علي الانبياء عليهم الصلاة والسلام تعمد الكبسائر واما انبان ذلك نسيانا اوغلظا فقد انفقوا

٩١٠ جوال لوفي قوله لواستدل منه

على امتناعه . واماالصفائر التيلاندل على الخسة فجوزها عدا وسهوا الاكثرون ومنعه طائفة منالمحققين منالفقهاء والمتكلمين عمدا وسهوا قالوا لاختلاف الناس في الصغائر فان جاعة ذهبوا الي الها كفرولان الله تعالى أمربا تباعهم فلوجاز وقوعهامنهم للزمنا اتساعهم بهاوالله سبحانه وتعالى لايامهاالمحشاء \* وبهذا التعليل يعرف عدم جواز وقوع المكروه منهم . وذهبت اخرى الىالوقف فىصدور الصغائر منهم وقالوا العقل لامحيل وقوعها منهم ولم يائت فىالشرع قاطع باحد الوجهين ، قال بيض ويجب على جيم الاقوال ان لا يختلف في أنهم معصومون عن تكرارالصغائر وكثرتها محيث تصل الىحد لحوقها بالكبائركا انمحل الخلاف غيرصغيرة ادت الىازالة الحشمة واستقاط المروة اودلت علىالحسة والذي ينبغي ان يرجح \* ويعتمدو يصحح \* ماذهب اليه القاضي عياض وعيره منانهم معصومون عن الصَّفَائروالكبائر قبل النبوة وبعدها عدااوسهواهذاخلاصة ماذكر السنوسي فىشرحه علىالجزايرية والشيخ ابراهيم اللقانى فىكتابه اتحساف المريد واللةتعالى اعلم ( واما ) ماوردفي الكتاب المزيز ممايوهم ظاهره خلاف هذا فؤول فن ذلك قوله تعالى ( وعصى ادمربه فغوى ) فانظاهره يقتضى عظم زلته \* وكبر خطيئته \* حيث وصفه تمالى بالعصيان والغوايه \* الذي هوضد بالطاعة والهدايه فليس مرادا منه ظاهره بلهو تعظيم للزلة وزجر بليغ لاولاده عنها بدليل قوله تعالى قبله ( ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسى ) فقد اخبرتمـالى بأنه نسى المهد وهو امر ه تمالي له إن لا نقرب الشجرة ومن معلوم ان النسيان لا مؤاخذة عليه و لا عذاب . ولاتوبيخ ولاعتاب بدليل الحديث الوارد عنسيد الاحباب وصلىالله تعالى عليه وسلم وأعانسب اليه العصيان حيث لم يتثبت على ماامر بعولم يتصلب عليه حتى وجد الشيطان الفرصة فوسوس اليه . قال تعالى ﴿ وَلَمْ نَجِدُلُهُ عَزِمًا ﴾ اى تُدُبًّا وتُصميمًا على الامر فعاقبه الله تعالى على ترك ذلك وانكان بالنسبة الينا ليس عمصية توجب مثل هذاالجزاءفهو من باب حسنات الابرارسيئات المقر بين واذا كان الاو اياءالمار فون يؤاخدون على كل شيء حتى لوغفلوا لحظة عن الراقبة والمشاهدة اوغيرها يماتبون على ذلك ويؤا خذون فابالك بالانبياء عليهم الصلاة والسلام قال في الكشاف في تفسير هذه الاية فان قلت ماالمراد بالنسيان • قلت بجوزان يراد النسيان الذي هو نقيض الدكروانه لميمن بالوصية العناية الصادقة ولميستوثق منها بعقد القلب عليهما وضيط النفس حتى تولد منذلك النسيمان ، وأن يراد التوك واله ترك ماوضى به من الاحتراس عن الشجرة واكل ثمرتها وقرى

فنسى اىنساه الشيطان . والعزم التصميم والمضى على ترك الاكل وان يتصلب في ذلك تصلبًا يوئس الشيطان من النسويل له انتهى \* وتابعه القاضي البيضاوي في تقرير الاحتمالين . لكن يؤيد الاحتمال الاول ويقويد القرأة السانية في يتأيد ماقلنا فتأمل ( ومن ) ذلك قوله تعالى ( عفاالله عنك لم اذنت لهم ) فان طاهره ايضا موهم وايس بمرادبل هواستفسار عن العلة وقدم قوله عفاالله عنك الملايوهم التوبيخ \* كما قال العارف الرباني سيدي عبدالوهاب الشعراني في كتابد الجواهر والدرر نقلاعن الشيخ الاكبر قدس سره فانه قال فيه قلت لشيخنا يهني الشيخ على الخواص رضى الله تعمالى عنه رايت فىكلام الشيخ محىالدين رجه الله تعمالى في قوله تمالي عفاالله عنك لم اذنت لهم كلاما حسناً فقال اذكره فقلت له قال أنما قدم الله تمالي العفو ليعلمن ان قوله تمالي لماذنت لهم سؤال عن العلة لاسؤال توبيح فانالعفو والنوبيخ لايجتمعان فمنوع فماعفا مطلقا اذ المتوبيخ مؤاخذة بلاَ شُك فما قدم تعالى العفو وجاءبه ابتداء الاليزيل مافى الأوهام من أنالمرادبه التوبيخ كافهمه بعض من لاعلم عنده بحقائق الخطاب وقوله تعالى (حتى يتبيناك الذين صدقوا ) فاما ان يقول عند ذلك نعم اويقول لاانتهى فاتقول في هذاالكلام فقال رضى الله تعالى عنه كلام في غاية النَّحقيق فاعلم ذلك انتهى ﴿ وَمَنْ ذَلْكُ ﴾ قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْهُمُتُ بِهِ وَهُمُ مِمَا ﴾ قال القاضي في تفسير هذه الآية ان المراد مهمه ميلالطبعومنازعة الشهوةلاالقصد الاختيارىوذلك ىمالايدخل يحتالتكليف بل الحقيق بالدح والاجر الجزيل لن يكف نفسه عن الفعل عندقيام هذا الهماومشارفة الهم كقولك قتلته لولم اخف الله انتهى . لكن يؤيد الاحتمال الاول ماوردعن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما ان يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام لماقال ذلك ليعلم انى لماخنه بالغيب قال له جبريل عليه الصلاة والسلام ولاحين هممت فقال ان النفس لامارة بالسوءاى من حيث انها بالطبع ماثلة الى الشهوات ذكره القاضي ايضا فعلمان ذلك الهمرليس بمعصية واندعليه الصلاةوالسلام مبرءمنها لوصفه له تعالى بالاخلاص في قوله تمالى ( اندمن عبادنا المخلصين ولوكان ذلكالهم معصية لحصلت المنافات ولماكان منالمخلصين لان المذنب قداغواه الشيطان والمخلص ليسكذلك لقوله تعالى حكاية عن ابليس (لاغوينهم اجمين الاعبادك منهم المخلصين) واللازممنتف بالاجاع وفظهر مماذكرنا انالانبياء كلهم عليهم الصلاةوالسلام لمتقع منهم معصية قط لاقبل النبوة ولابعدها وانساحته منزهةعنهاكيف ولوصدرمنهم ذلك للزم استحقاقهم العذاب واللمن واللوم والذم لدخولهم ح تحت قوله تعمالي ﴿ وَمَنْ يُعْصُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وشعد حدوده مدخله ناراخالدا فيها) وقوله تعالى ( الالمنةاللهء إ الظالمين ) وقوله تعالى ( لم تقولون مالا تفعلون كبرمقتا عندالله ان تقولوا مالاتفعلون ) وقوله تعالى ( اتامرون الناس بالبروتنسون انفسكم ) وكل ذلك منتف بإجاع الثقـات ، لكونه مناعظم المنفرات ، وعلم ايضا انهذه الاختلافات المارة انماهي في جواز الوقوع وعدمه لافي الوقوع نفسه فتامل . فاتضم ح ان القول الصريح والوجه العجيم \* انشاء الله تعالى تنزههم عن كل عيب ، وعصمتهم عن كل مانوجب الربب \* فهو الذي ليس عنه اعتياض •كما ذهب اليه القاضي عياض \* والاستاذ ابواسحق الاسفرايني وابوالفتحالشهرستاني والامام السبكيرجهمالله تمالى لانهم اكرمعلىالله سبحانه وتعالى منان تصدرمنهم صورة ذنب وقدعزى هذاالراى ان برهان لاتفاق المحققين قاله الشيخ ابراهيم اللقانى فى اتحاف المريد فهذاالذي يعتقد . ولا منبغي ان يجحد \* وتحصل به السلامة دمنا ودنيا . وتنال به المراتب العلياء ومبانم معتقده به المرام ومحصلله انشاء الله تعالى حسن الحتام \* وصلى الله تعالى على سيدنا مجد خيرالانام . وعلى اله واصحابه السادة الإعلام • ما كرعسكرالصبم عسكرالظلام \* أوماتحلى جيدالقراطيس فرائدالكلام \* صلاة وسلامامتلازمين في كلوقتوحين \* دائمين مدى الاوقات الى يوم الدين امين . إلىهنا انتهى اخرالكلام ووقفت بناء مطية الاقلام . وخلمت برودها السود \* ورفعت رؤسها منالركوع والسجود \* وذلك ليلة النصف من شهر رمضان المكرم منسنة ثمانية عشر ومانين والف . من هجرة من له العز والشرف . صلى الله تمالى عليه وسلم. ماهمي الغمام . ونفح البشام . والحمدلله ختام . على مدحامعها مجدامين بن عرعابدين غفرالله تمالي له ولوالدنه ولمشامخه والمسلمين اجمين

### الرسالة الخامسة عشرة

كتاب نبيه الولاة والحكام على احكام شاتم خيرالانام اواحد اصحابه الكرام عليه وعليه الصلاة والسلام تاليف اعلم علماء زمانه افضل فضلاء اوانه خاتمة المحققين عدة الجهابذة المدققين مولانا السيدالشريف السيد محدعابدين عليه رجة ارحم الراحين

#### الرسالة الحامسة عشرة

# الله الرخمن الرحم المنافقة الم

الجد لله الذي شمرع لنا شرعا رصينا احكمه غاية الاحكام . وفرض على عباده الباع مابينه لهم من الاحكام ، وحدلهم حدودا نهى عن تعديها وعن لريادة فيها واناطها بالولاة والحكام ووجعلما زاجرة عنالطفيان والعدوان وارتكاب الحوب والآثام \* فهي في الحقيقة رحة لمباده اذبها بقياء هذا العيام على اتم نظام . ولما كانت اشد العقوبات امر بدرتُها بالشهاب فلا يثبت الحد الا بسند قوى تام . فن اتق الشهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وربما وقع في الحمى من حوله حام . فلذلك امراً بدر، القتل عن اظهر الاسلام ، وان دلت قرائن على ان اسلامه كان خوفا من الجسام \* ومن رحته تعمالي ان قيض لهذه الشريعة امناه نفوا عنها الشكوك والاوهام \* واذن اصغيرهم بالا ستدراك على كبيرهم وان كإن من الاعلام \* حيث ظهر الحق واتضم وضوح البدر في ليلة التمام • فالحق لايخني ومصباحه لايطفا وان عم الظلام • وأفضل الصلاة واتم السلام . على سيدنا مجمد خاتم الانبياء الكرام وصفوة الملك العليم العلام . المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين منخاص وعام . والمطهر من كل دنس وعيب والمبرأ عن كل وصمة وريب والموصوف بالعفو والصفح والا خلاق العظام . الذي عظيمت رأفته ورجته بسائر الخلق وفاقت محاسنه في الخلق والخلق على سائر الآنام \* وجاء بالايات البينات والمعجزات الواضحات ووجبت طاعته وتعظيمه على ذوى الحلم والاحلام يه فن اطاعه فقد الحاع الله ومن عصاه فقد عصى الله وباء بسوء المنقلب فيساعة القيام \* صلاة وسلاما لائقين بجنابه الاقدس وعلو مقامه الانفس عدد ثمر الاكام ، وقطر الغمام لايمتريهما انقضاء ولا انصرام . على مرالليالي والايام . والشهور والاعوام . وعلى آله واصحابه واحبابه واحزابه مصابيم الظلام. ويدور التمام ( اما بعد ) فيقول العبد الفقير والعاجز الحقير محد امين الشهيربابن عابدين . عد مولا. بالانمام . وغفرله ولوالديه ولمنله حق عليه ومنحه واياهم حسن الختام (عذا) كتاب سميته تنبيه الولاة والحكام على احكام شاتم خير الانام . اواحد اصحابه

الكرام . عليه وعليهم الصلاة والسلام . وكان الداعي لتأليفه ، ووضعه و ترصيفه . اني كنت ذكرت في كتباني المقود الدريه ، تنقع الفتاوي الحامديه نبذة من احكام هذا الشتى اللمين ، الذي خلع من عنقه ربقة الدين ، بسبب استطالته على سيدالمرسلين \* وحبيب ربالعالمين • ولكنى على حسب ماظهرلى من النقول والادلة القوية \* اظهرت الانقياد وتركت العصبية . وملت الى قبول توبته وعدم قتله انرجع الىالاسلام وانكانلايشفى صدرى منه الااحراقه وقتله بالحسام . ولكن لامجال للمقل . بعد اتضاح النقل . وكان قد اطلع على تلك النبذة التي كتبتها علامة عصره . ويتيمة دهره . ذوالفضل الظاهر \* والذكاء الباهر والعلوم الغزيرة \* والمزايا الشهيرة \* الشيخ عبد السار افندى الآناسي مفتى حص حالاً ، زاده الله تعالى مجدا واجلالاً \* فسنم له بمض اشكالات فى تلك المسئلة . اذهى من اعظم المعضلات المشكله \* قدرُلتُ فيها افهام المهرة الكمله . فترجح عنده قتل هذا الشتى وان ناب \* وارسل الى ماسنح له طالبا للجواب \* لاظهَّار الحقوالصواب ، ودفعالشك والارتياب \* فقصدت اولاان اذكر الجواب عما طلب . على وجه الاختصار كما كتب . ثم لما رأيت تلك المسئلة . مشكلة معضله \* يحِارِ معا نيهافي فهم معانيها \* وكان ذلك متوقفا على مقدمات \* ونقل عبارات \* يستدعيها المقام \* فاقتضى ذلك نوع بسط في الكلام لتوضيم المرام . فاني لم ارمن ائتنا الحنفية من اوضيم هذه المسئلة حق الايضاح و لكن اذا غابت الشمس يستضاء بالمصباح . واما غير أعتنا فقد بسطوا فيها الكلام فمن المالكية الامام القاضيعياض في او اخركتابه الشفاء \* ثم تبعه على ذلك من الحنابلة الإمام شيخ الاسلام ابو العباس احد بن تيميه الف فيهاكتابا ضخما سماه الصارم المسلول \* على شائم الرسول \* وقد رأيت الآن منه نسخة قدعة عليها خطه رجهالله تعالى . ثم تبعه على ذلك من الشافعية خاتمة المجتهدين تتى الدين ابو الحسن على السبكي والف فيهاكتابا سماه السيف المسلول على منسب الرسول فتطفلت على موائد هؤلاء الكرام . وجنت كتابي هذا من كلامهم وكلام غيرهم من الاعلام . ورتبته على بابين ( الباب الاول ) في حكم ساب سيد 🕊 الأحباب ( الباب الثاني ) في حكم ساب احد الاصحاب ، وقدمت على الشروع في المقسود قولي اللهم فاطر السموات والارض عالم النيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيماكانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذلك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم وسددني واعصمني من الزيغ والهوى

واحفظ قلى ولساني وقلمي في هذا المقام العظيم عن الخطأ في حكمك الك على كل شيء قدير لاعاصم الا انت ياارحم الراحين ، واجمل ذلك السعى مشكورا خالصا لوجهك الكريم برضيك ويرضى حبيبك جدى المصطني الذي لممحسل لناخير فىالدنبا والاخرة الابواسطته صلى الله تعالى عليه وسلم واختم لنا بخيرفى عافية بلامحنة وادخلنا بشفاءته جنتك يارب العالمين ( الباب الاول ) في حكم ساب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه ثلاثة فصول \* احدها في وجوب قتله اذالم يتب ﴿وَالثَّانِي فِي تُوسِنُهُ وَاسْتُنَاسِمُو تَحْرَبُرُمُذُهُ بِ أَبِّي حَنَّيْهُمْ فَيْذَلْك ، والثالث في حكم سابه من اهل الذمه ( الفصل الاول ) في وجوب قتله اذا لم يتب و ذلك مجم عليه والكلام فيه في مسئلتين \* احداهما في نقل كلام العلماء في ذلك و دليله . والثانية في أنه يقتل كفرا اوحدا مع الكفر( المسئلة الاولى ) قال الامام خاتمة المجتهدين تق الدين ابو الحسن على بن عبدالكافي السبكي رجه الله تعالى في كتابه السيف المسلول على منسب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال القاضي عياض اجمت الامة على قتل منتقصة من المسلين وسابه قال ابوبكرابن المنذر اجععوام اهل العلم على انمن سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه القتل وعمن قال ذلك مالك بن انس والليث واحد واسمحاق وهو مذهبالشافعي قالعياض وبمثله قال الوحنيفة واصحابه والثورى واهل الكوفة والاوزاعي فيالمسلم وقال مجمد بنسمحنون اجع العلماء على ان شاتم النبي صلىالله تعمالي عليه وسلم والمنتقص له كافر والوعيد حار عليه بعذاب الله تعالى له ومنشك في كفره وعذابه كفر وقال ابو سليمان الخطابي لااعلماحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله اذا كان مسلما . وعن اسمحاق بن راهویه أحد الائمة الاعلام فال أجع المسلمون أن من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم اودفع شيئا مماانزلالله تعالى اوقتل نبيا من انبياء الله عزوجل انه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ماانزل الله تعالى \* وهذه نقول معتضدة بدليلها وهو الاجاع، ولاعبرة عااشاراليه ابن حزم الظاهري من الخلاف فى تكفير المستخف به فانه شئ لايمرف لاحد من العلماء ومن استقرأ سير العجابة تحقق اجاعهم على ذلك فانه نقل عنهم في قضايا مختلفة منتشرة يستفيض نقلهاولم ينكره احد \* وماحكي عن بعض الفقهاء من انه اذا لم يستمل لايكفر زلة عظيمة وخطا عظيم لايثبت عناحد من العلاء المعتبرين ولايقوم عليه دليل صحيم ، فاما الدليل على كفره فالكتاب والسنة والاجاع والقياس ( اما الكتاب ) فقوله تعالى ﴿ انالِدَين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعدلهم عذابا

مهينا ) وقوله تعالى ( والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم ) وقال تعــالى ( ملعونين آنما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتبلا ) فهذه الآيات تدل على كفر موقتله والاذي هوالشر الخفيف فان زادكان ضرراكذا قال الخطابي وغيره ﴿ وَامَا السنة ) فقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين لماخطب فىقصة الافك واستعدر منعبد الله بن ابى بنسلول فقال من يعذرني منرجل بلغنى اذاه في اهلى فقال سعد بن معاذ سيد الاوس انا يارسول الله اعذرك منه ان كان من الاوس ضربت عنقه وان كان من اخواننا الخزرج امرتنا ففعلنا امرك فقول سعد بن معاذ هذا دليل على انقتل مؤذيه صلى الله تعالى عليه وسلم كان معلونا عندهم واقره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينكره ولاقال لدانه لايجوز قتله ( ومن ) السنة ايضا حديث عبد الله بن سعد بن ابي سرح وهو فيسن ابي داود من حديث نصر بن اسباط عن السدى عن مصعب بنسعد عن سعد قال لما كان يوم فتم مكة امن رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم الناس الااربعة نفر وامرأتين وسماهم وابن ابى سرح فلما دعارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى السِعة حاء به عثمان رضي الله تعالى عنه حتى اوقفه على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمفقال بإرسول الله بايع عبدالله فرفع رأسه فنظر اليه ملباكل ذلك يأبى فبايمه بعد ثلاث ثم اقبل على أصحابه فقال ماكان منكم رجل رشيديقوم الى هذا حين رآنى كففت عن سمته فيقتله فقالوا ماندرى يارسول الله مافى نفسك الا ( بفتَّح العمزة وتشديد اللام ) إومأت الينا قال انه لاينبني لنبي ان تكون له خائنا الآعين واخرجه النسائى ايضا واسماعيل السدى واسباط بن نصر روى لهما مسلموفيهما كلام لكن الحديث مشهور جدا عند اهلالسيركلهم وكان ابن ابی سرح یکتبالوحی لرسول الله صلیالله تعالی علیه وسلم ثم ارتد مشرکا وصار الى قريش بمكة فقال انى كنتاصرف مجدا حيث اريد من قولى عزبز حكيماو علىم حليم فيقول نعمكل صواب فلماكان بعد الفتح امر رسول الله صلىاللة تعالى عليه وسلم بقتله وقتل جاعة وهؤلاء الذين اهدر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دمهم منهم من كان مسلما فارتد كابن ابى سرح وانضاف الىردته ماحصل منه فىحق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فلذلك اهدر النبي صلى الله تعــالى عليه وسلم دمه حتى جاء به عثمان رضى الله تعالى عندفبايمه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بلاشك دليل على قتل الماب قبل التوبة ( ومن )السنة ايضا مارواه القاضى عياض أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمقال منسب نببا فاقتلوه ومنسب

اصحابي فاضربوه وفيه عبدالمزيزين مجدين الحسين بنزباله فقد جرحهان حبان وغيره وقد رواه ايضاالخلالوالازجي منحديثعلي بنابي طالب قالةال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سب نبيا قتل ومن سب اصحابى جلدوا بن الصلاح لم يقف على اسناده فينبغي النظرفيه ( واما الاجاع ) فقد تقدم (واماالقياس) فلان المرتد 'بتقتله بالاجاع والنصوص المتظاهرةومنها قوله صلى الله تعالى عليه وسلم من بدل دسه فاقتلوه والسباب مرتد مبدل لدسه وتمام الادلة فيالسيف المسلول وغيره اقتصرنا منها على هذه النبذة اليسيرة ( المسئلة الثانية ) فيان قتل الساب للكفر او للحد اعلم ان المرتد يقتل بالاجاع كا مر وتوبته مقبولة باجاع اكثر العلاء اذا لميكن زنديقا وروى عنالحسن البصرىانه لاتقبل نوبة المرتد بل يقتل وان اسلم وهو خلافالمشهور من مذهب الصحابة والتابعينومن بعدهم ثم لاشك انقتله اذالم يتب ليسكقتل الكافر الاصلى الحربى حيت ينحير فيه الامامبين القتل والاسترقاق ووضع الجزية عايه حتى يصيرله مالنا ولايجبر على الإسلام والمرتد بخلاف ذلكفانه مجبر علىالاسلام ونقتل انابي وكانذكرا بالغا ولايؤمن ولأيسترق ولاتوضع عليه الجزية فعلم ان العلة فىهذا الحكم ليس هو مطلق الكفربل خصوصالردة بمن كان مسلمافتكون الردة كفرا خاصا يوجب الفتل للرجل على وجه لاتخبير فيه انلم يسلم ويكون القتل عقوبةخاصةواجبة لله تعالى مرتبة على خصوص الردة كما رتب الرجم على زنا المحصن . وبهذا يظهر لك انقتلالمرتد حد لانالحد فىاللغة المنع ومنه سمى البواب حدادالمنعه عن الدخول وكذا السيمان لمنعه عن الخروج وسميت العقوبات الخالصة حدودا لانها موانع عن المعاودة الى ارتكاب اسباحًا . وفي الشريعة كافي الكنز والهداية وغيرهما عقوبة مقدرة للهتمالى فنضرج التمزير لمدم التقدير فيه وخرج القصاص لاندحق العبد فلا يسمى حدا اصطلاحا على المشهور والحد لانقبل الاسقاط بعد ثبوت سببه فلا تجوز الشفاعة فيه ولذا انكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلمعلى اسامة بن زيد حين هفع فىالمحزومية التى سرقت فقال اتشفع فىحد من حدود الله تعالى قال فىالىمر والتحقيق انالحدود موانع قبل الفعل زواجر بعدهاىان العلم بشرعيتها يمنع الاقدام على الفعل وايقاعه بعده يمنع منالعود اليه فهيءن حقوق الله تعالى لانها شرعت لمصلحة تعود الى كافة الناس فكان حكمها الاصلى الانزجار عا يتضرر به العباد وصيانة دارالاسلام عن الفساد فني حدالزنا صيانة الانساب وفيحدالسرقة صيانة الاموال وفيحد الشرب صيانة العقول وفيحد

القذف سيانة الاعراض فالحدوداربعة انتهى (اقول ) ايعلى ماذكروه في كتاب الحدود والافهى اكثر منها اذمنها حد قاطع الطريق باقسامه الاربمة وكذا منها حد المرتد اذ هو اعظم مصلحة تمود الى العباد لان فيه حفظ الدين الذي هو اعظم منحفظ الاربعة المذكورة ولوترك المرتدبلا قتل لتتابع ارتدادكثير من ضعفة الاعان وكائن علامنا اقتصروا في كتاب الحدود على الاربعة المذكورة وذكروا حد قطاع الطريق والمرتدن فىكتاب الجهاد لمناسبة القتال معهم وتجهيز الجيوش والله تعالى اعلم ( فان قلت )كون قتل المرتد حدا ينافى ما صرحوا به من انالحد لايسقط بالتوبة والمرتد بعد ثبوت ردته اذاناب واسلم تصم توبته ولايقتل ( قلت ) قتلالمرتد لم يجب لخصوص الردة بلوجب لها ولأرادته القاء على الكفر والعلة ذات الجزئين تنتفي بانتفاءاحدهمافلاته قي الردة موجبة للقتل وحدهابعد العود الىالاسلام لانالقتل جزاءالفعلين معاولذا يعرض عليهالاسلام اولاان لميسلم فهو انمايسمي حدا مادام باقيا على ردته لانه جزاء كفره والمقصود الاعظم منه أجباره بالعود الىالاسلام فاذا اسلم حصل المقصود وكان مقتضى القياس انلايسقط بعد وجويه كباقي الحدود ولعل هذا وجه ماروى عنالحسن البصرى منائديقتل واناسلالكن ترك عامة العلماء ذلك القياس لوجود النصوص منها قوله تمالى ( قللذين كفروا ان يننهوا يغفر لهم ماقد سلف ) وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( الاسلام يجب ماقبله ) وذلك عام فى كل كافر فيشمل المرتد على إن الزائي اذا ثبت عليه الزما باقراره بشروطه ثم رجع لايحد . فقد لخهرلك مماقررناه انقتل المرتد حد وانالمارمن صرحبه منائمتنما الحنفية نع هوداخل تحت تعرفهم الحدكاعلت وانقلناانه ليسبحد لايضرنا وأعاالمراد تحقيق المسئلة بلءدم تسميته حدا انفعرانا في اثبات مطلوبنا الآتي ( فان قلت ) اذا كانقتل المرتد حدالزم اقامته على الرجال والنساء كاهوشان الحدود ( قلت ) كان القياس ذلك ولكن اخرج منه النساء عند فاللنهي عن قلهن للكفر هذا كله ماظهر لى من القواعد الفقهيه وهو ماحققه الامام السبكي ونقله عن جاعة ثم قال وليس يلزم من كونه حدا ان لا يسقط بالاسلام الاترى أنا اختلفنا في حد الزنا هل يسقط بالتوبتماملامعالاجاع على تسميته حدا فلايمتنع انيكون قتلالمرتدحدا وانسقط بالاسلام ومنظن انامتي سميناه حدالايسقط بالاسلام فهو غالط انتهي ( اذاعلت ) ذلك فنقول الساب المسلمس تد قطعا فالكلام فيه كالكلام في المرتد فيكون قتله حدا ايضالكن هل قتله لعموم الردة او لخصوص الشم او الهمامعا على نظر وربا اشعر حديث

منسب نبيا فافتلوه مع حديث من بدل دينه فاقتلوه انقتله المما معالان تعليق الحكم علىالوصف يشمر بآنالوصف هوالعلة وقدعلق القتل فيالاول علىالسب فاقتضى أنه عـلة الحكم وعلق فيالحديث الآخر علىالتبـديل فاقتضى آنه علة الحكم ايضا ولامانع مناجباع علتين شرعيتين علىمعلول واحد ولكن قديقـال انالسب لم يكن علة لذا له بل لكونه ردة لانه المنى الذي يفهمه كل احدوكون السب بخصوصه هوعلةالقتل محتاجالى دليل اذلاشك انالسب كفرخاص فيدخل تحت عموم منبدل دينه فاقتلوه وبالاسلام تزول علة القتل لان معنى فاقتلوه ايمادام مبدلالدينه لما علمت من اتفاق جهور الاعمة على قبول توبة المرتد ودرء القتل عنه بالاسلام ويدلءلي انالعلة الكفرلاخصوص السب عندما انالساب اذاكان كافرا لايقتل عندنا الااذارآه الامام سياسة ولوكان السب هوالعلة لقتل به حدا لإسياسة فاحفظ هذا التقرير وفاند ينفعك فيماسياتي معمزيد تحرير ﴿ الفصل الثاني ﴾ فى توبته واستتابته وتحرير مذهب ابى حنيفة فىذلك وفيه ثلاث مسائل ( المسئلة الاولى ﴾ في قول توبته بالاسلام اعلم انه قد اختلف العلماء فيه قال في الشفاء قال ابوبكربن المنذر اجع عوام اهل الماعلى انمن سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقتل . وعنقال ذلك مالك ابن انس والليث واحد واسحاق وهومذهب الشافي وهو مقتضى قول ابى بكررضي الله تعالى عندولا تقبل توبته عندهؤلاء موعثله قال ابوحنيفة واصحابه والثوري واهلالكوفةوالاوزاعي فيالمسلملكنهم قالوا هيردة . وروى مثله الوليدبن مسلم عن مالك . وروى الطبرى مثله عن إلى حنيفة واصحابه فيمن ينقصه صلى الله تعالى عليه وسلم اوبرئ منه اوكذبد وقال سحنون فيمن سبهذلك ردة كالزندقة ثم نقــل عن كثير من ائمتهم المــا لكية نحو ذلك وذكر الادلة على ذلك \* وقال في محل اخر قال ابو حنيفة واصحابه من برئ من مجد اوكذببه فهو مرتد حلال الدم الا ان يرجع وقال فيالساب الشاني فىحكم سابه وشانئهومنتقصهومؤذيهوعقوبته قدقدمنا ماهوسبواذي فيحقهعليه الصلاة والسلام وذكرنا اجاع العلماء على قتل فاعل ذلك وقائله اوتخيير الامام فى قتله اوصلبه على ماذكرناه وقررنا الحجج عليه \* وبعدفاعم ان مشهور مذهب مالك واصحابهوقول السلف وحهور العلماءة لله حدا لاكفرا ان اظهر التوبة منه ولهذا لاتقبل عندهم توبته ولاتنفعه استقالته وحكمه حكم الزنديق سواء كانت توبته بعدالقدرة عليه وانشهادة على قوله اوجاء تائبا منقبل نفسه لانه حدوجب لاتسقطه التوبة كسائر الحدود \*قال\لقابسي اذا اقربالسب وتابمنه

واظهر التوبة قتل بالسب لاند هو حده وقال محد بن ابيزيد مثله واما مابينه وبين الله تعالى فتوبته تنفعه وقال ابن سمحنون من تتم النبي صلىالله تعالى عليه وسلم من الموحدين ثم تاب لم تزل و بنه عنه القتل وكذلك قداختلف في الزنديق اذا حًا. تائبًا قال القاضي عياض ومسئلة ساب الذي صلى الله تعالى عليه وسلم اقوى لانتصور فيهاالحلاف لاندحق متعلق للني ولامته بسببه لاتسقطه النوبة كسائر حقوق الادميين والزنديق اذاتاب بعد القدرة عليه فمند مالك والليث واسمحق واحد لاتقبل توبتدوعند الشافعي تقبل واختلف فيه عنابي حنيفة وابي يوسف وحكى ابن المنذر عن على بنابي طالب رضيالله تعالى عنه يستتاب . قال مجد بن سمحنون ولم يزل القتل عن المسلم بالتوبة منسبه عليه الصلاة والسلام لآنه لم ينتقل من دين الى غيره وانما فعل شيأ حده عندنا القتل لاعفو فيه لاحد كالزنديق لانه لاينقل منظاهر الى ظاهر وقال القاضي ابوعجد يننصر محتما لسقوط اعتبار توبته والفرق بينه وبين من سبالله تعالى على مشهور القول باستنابته أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بشر والبشر جنس تلحقهم المعرة الا من اكرمه الله تعالى بنبوته والبارى تعالى منزه عنجيع المعايب قطعا وليس من جنس تلحق المعرة لجنسه وليس سبه عليه السلام كالارتداد المقبول فيه التوبة لأن الارتداد معنى ينفرديه المرتد لاحق فيــه لغيره من الادميين فقبلت توسَّم ( ثم ) قال القاضي عياض وكلامشيوخنا هؤلاً، مبنى على القول بقتله حداً لاكفرا واما على رواية الوليد بن مسلم عن مالك «١» ومنوافقه على ذلك تمن ذكر ناه وقال به مناهل العلمفقد صرحوا اندردة قالوا ويستتاب منها فان أب نكل ( بتشديد الكاف ) وان ابي قتل فحكم له بحكم المرتد مطلقا فيهذا الوجه والوجه الاول اشهر واظهر لماقدمناه انتهي ( المسئلة الثانية ) في استنابة الساب قال القاضي عياض اذا قلنا بالاستتابة حيث تصم فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبنة المرند اذ لافرق فقد اختلف السلف فيجوبها وصورتها ومدتها فذهب الجمهور من اهل العلم اليان المرتد يستناب وحكى ابن القصار انداجاع من السحابة الىاخر ماذكره فيالشفاء . وقال الام السبكي لاشك انمنقال لاتقبل توبئة يقولانه لايستتاب واما من يقول بقبول ۱>قوله و من و افقه على ذلك بمن ذكر ناه اى بقوله او لا و بمثله قال ابو حنيفة و اصحابه و النورى واهل الكوفة والاوزاعي انتهى فهؤلاء كلهم وافقو االوليد بن مساعن مالك على الدردة يستتاب منها كادل عليه قوله فيما مروروى مثله الوليد بعد قوله لكنهم قالوا عي ردة منه

توبته فظاهر كلامهمانهم يقولون باستتابته كايستناب المرتد بل هو فردمن افراد المرتدن الى آخر ماذكره في السيف المسلول من نقل مذاهب الأئمة والاستدلال لها . وسيأتي في المسئلة الثالثة تصريح ائمتنا بان حكمه حكم الرتدين ويفعل به مايفعل بهم و ح فيجرى فيه ماذكره اصحاب المتون قال في الكنز يعرض الاسلام علىالمرتد وتكشف شبهته ومحبس ثلاثه اليامفان اسلم والاقتل واسلامه انستبرآ عنالاديان اوعا انتقل اليه وكره قتله قبله ولم يضمن قاتله \* ولاتقتل المرتده بلتحبس حتىتسلمانتهي وظاهرالمذهبان العرض مستحب عندنالاواجب واندبعد العرض يقتلمن ساعته الا اذاطلب الاستمهال اوكان الامام يرجو اسلامه واذا استمهل فظاهر المبسوط الوجوب وفىرواية يستحب امهاله مطلقا وتمام ذلك مبين في فتح القدير والبحر وغيرهما فلانطيل بذكره ( المسئلة الثالثة ) في تحرير حكم الساب على مذهب ابى حنيفة وهو المقصود من هذا الكتاب اعلم أنه قد تحصل من كلام القاضي عياض ان في الساب روايتين عن الامام مالك (الاولى) آنه يقتل حدا لاكفرا اي انالسب في نفسه حده القتل عندهم قطع النظر عن كونه مكفرا وعليهالايسقطعنه القتل بتوبته واسلامه (والروآية) آلثانيةرواية الوايد عن مالك ومنوافقه آنه ردة فحكمه حكم سائر المرتدين فتقبل توبته وبه ظهران قول القاضي عياض الذي نقلناه اول هذا الفصل وبمثله قال ابوحنيفة واصحابه الخ يرجع الضمير فى قوله و بمثله الى القتل المذكور ضمنا فى قوله يقتل لاالى عدم قبول التوبة المذكور ضمنا فيقوله ولاتقبل توبته بدليل قوله لكنهم قالوا هي ردة حيث استدرك به على المثليةفان قوله وبمثله يوهم اناباحنيفة ومنذكر ممه قائلون بأنه يقتلوبانه لانقبل نوبته فاستدرك بقوله لكنهم قالواهىردةاى فيقتل ان لم يتبكاهو حكم الردة ولو لميكن المراد ذلك لماصح الاستدراك لانه لم يخالف احد منالمسلين في كونها ردة وانما اختلفوافيمازاد على كونها ردة وهو عدم قبولالتوبة فابوحنيفة ومنذكر معه قالوا حكمه حكم المرتد بلازيادةوهو معنى قوله لكنهم قالوا هي ردة . وبدايل قوله وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك فانك علت انرواية الوايد عنمالك أنه ردة ويستناب منها وبدليل قوله وروى الطبرى مثله عنابى حنيفةواصحابه بعد ذكره رواية الوليدالمذكورة فظهر قطمامن كلامهان قبول التوبة بمعنى آنه لايقتل هوقول ابى حنيفة واصحابه والثورى واهل الكوفة والاوزاعي وآنه هورواية الوليد ابن مسلم عنمالك وأن الرواية المشهورة عنمالك عدمقبول التوبة بناء على انالقتل حدوان هذه الرواية قال

جا احد والليث والشافى لكن مانقله عن الامام اجد هوالمشهور من مذهبه **.** واما مانقله عنالامام الشافى فهو خلاف المشهور منمذهبه نع هوموافق لماقاله أبوبكر الفارسي منالشافعيه منانه كالايسقط حد القذف بالتوبة لايسقط القتل الواجب بسب النبى صلىالله تعالى عليه وسلم بالتوبة وادعى فيه الاجاع ووافقه الشيخ ابوبكر القفالواستحسنه امام الحرمين • قال الامام السبكي ولكن المشهور على الالسنة وعندالحكام ومازالوا محكمون بدعلى ان مذهب الشافعي قبول النوبة ثم اول كلام الفارسي بان مراده السب بالقذف بالزنا قالولهذا اختلفت عبارات الناقلين لكلام الفارسي وامام الحرمين ذكره بلفظ القذف وصرح بمدم قبول التوبه . ثم قال السبكي وحاصل المنقول عند الشافعية اله متى لم يسلم قتل قطعا ومتى اسلم فان كان السبقذفا فالاوجه الثلاثة هل يقتل او مجلد اولاشي وانكان غير قذف فالااعرف فيه نقلا الشافعية غير قبول توبته . ثم قال هذا ماوجد تدالشافية فىذلك وللحنفية فىقبول التوبة قريب من الشافعية ولانوجد للحنفية غير قبول التوبة وكلتاالطائفتين لمارهم تكلموا فيمسئلة السب مستقلة بلفي ضمن نقض الذمي العهد وكان الحامل على ذلك ان المسلم لايسب ثم قالواما الحنابلة فكلامهم قريب من كلام المالكيةوالمشهور عناحدعدم قبول توبتهوعنه رواية بقبولها فذهبه كمذهب مالك سواء هذا تحرير النقول في ذلك انتهى ( اقول ) فقد تحرر من ذلك بشهادة هؤلاء العدول الثقات المؤتمنين انمذهب ابي حنيفة قبول التوبة كدهبالشافعي ( وفي ) الصارمالمسلول لشيخ الاسلام اين تيمية قال وكذلك ذكر جاعة آخرون من اصحابنا أنه يقتل ساب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تقبل توبته سواء كان مسلما او كافرا وعامة هؤلاء لماذكرواالمسئلة قالوا خلافالابي حنيفةوالشافعي وقولهما اى ابى حنيفة والشافعي ان كان مسلما يستتاب فان تاب والاقتلكالمرتد وأن كان ذميا فقال أبوحنيفة لانذقضعهده وأختلف أصحاب الشافعي فيهانتهي · ثم قال بعد ورقة قال ابوالحطاباذا قذف ام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ١ » لاتقبل التوبة منه وفىالكافر اذا سبها ثم اسلم روايتان وقال ابوحنيفة والشافعي تقبل توبته في الحالين انتهى ثم قال بعد اربع اوراق في فصل استتابة المسلوقبول توبته اذا سب الني صلى الله تعالى عليه وسلم قد ذكر ماان المشهور عن مالك واحد • ١ ، قوله لاتقبل التوبة منيه اي لانه سب وتنقيص بل هو اعظم سب

لانه طمن في انسب الشريف الطاهر البرأ من سفاحات الجاهلية وماكانوا

أنه لايستناب ولايسقط القتل عنه وهو قول الليث من سعد وذكر القاضي عياض انه المشهور من قول السلف وجهورالعااء وهو احد الوجهين لاصحاب الشافعي وحكى عن مالكواجدانه تقبل توسنه وهو قول ابي حنيفة واصحامه وهوالمشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول توبة المرتد انتهى \* فانظر كيف صرح في هذه المواضع المتعددة مع نقله عن جاعات من ائمة مذهب الحنابلة بان مذهب الى حنيفة قبول توبته وكني بهؤلاء الائمة جمة في اثبات ذلك . فقداتفق على نقل ذلك عن الحنفية القاضىعياضوالطبرى والسبكى وابن يميةوائمةمذهبهولميذكرواحدمنهم خلاف ذلك عن الحنفية . بليكني فيذلك الامام السبكي وحده فقدقيل فيحقه لو درست المذاهب الاربعة لاملاهما منصدره . وهذا كلهجة في اثبات ذلك كاذكرنا لوخلت كتب الحنفية عنذكر الحكم فيهما ولكنها لمتخل عن ذلك ( فقد رأيت في كتباب الحراج للامام ابي يُوسف في باب الحكم في الرتدين عنالاسلام بعد تحو ورقتين منه مانصه وقال ابو يوسف وايما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم اوكذبه اوعابه او تنقصة فقدكفر بالله تمالى وبانت منه امرأته فان ماب والاقتل وكذلك المرأة الا ان اباحنيفة قال لاتقتل المرأة وتجبر على الاسلامانتهي بلفظه وحروفهوقوله الاان اباحنيفة الخ استثناء منقولهوالاقتل اىان لم يتب قتل ولماكان قتله اذا لم يتب متفقا عليه بين ائمة الدين نبه على انه ليس على اطلاقه بل يخرج منه الرأة عند شيخه ابى حنيفة واتباعه فأنهالاتقتل عندهم للنهى عنقتل النساء وقداشار بقوله فأن تاب والاقتل الى أنه أن اب سقطت عنه عقوبة الدنيا والاخرة فلايقتل بمد أسلامه والا لم يصم قوله والاقتلفانه علقالقتل على عدم توبته فعلناان معنى قبول توبته عندناسقوط القتل عنه في الدنياونجاته من العذاب في الاخرة انطابق باطنه ظاهره وهذاايضا صريح النقول التي قدمناها فليس قبول توسه خاصا بالنسبة الى الآخرة معرشاء حق الدنبابلزوم قتلهوالالمهبق فرق بين مذهبنا ومذهب المالكية والحنابلة القائلين بعدم قبول توبته لانهم متفقون على قبولها فيحق احكام الاخرة ، فقد ثبت ان العلاء رجهم الله تعالى حيث ذكروا القبول وعدمه فى هذه المسئلة فان مرادهم به بالنسبة الى القتلالا يهوالحكم الدنبوي واما الحكم الاخروي فانه مبيءلي حسن المقيدة وصدقالتوبة باطناوذلك ممايختص بعلمه علام النيوب جلوعلا (ورأيت) فىكتاب النتفالحسان لشيخالاسلامالسعدى فىكتاب المرتدمانصه والسابع منسب رسولالله صلىالله تعالى عليموسلم فاندمرتد وحكمه حكم المرتدويفعل بهمايفعل

بالمرتد انتهى بحروفهومعلوم انءن احكام المرتدقبول توبتهوسةوط القتلءنمها (ورأیت)فیفتاوی مؤمد زادهمانصهوکل منسب النی صلی الله تعالی علیه وسلم اوابغضه كانمرتداواماذوواالمهودمن الكفاراذافعلواذلك لم يخرجوا منعهودهم وامرواانلايعودوافان عادواعزروا ولميقتلوا كذافى شرح الطحاوى انتهى بحروفه ثم قال ومنسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اوابغضه كان ذلك منه ردةوحكمه حكم المرتدين شرح الطحاوى قال ابوحنيفة واصحابه من برى من محمد اوكذب به فهو مرتد حلال الدم الاان يرجع من الشفاء اننهي ﴿ وَكَذَلِكُ ﴾ رأيت فىمعين الحكام معزيا الىشرح الطحاوى ماصورته منسب النبي صلى الله تسلى عليه وسلم اوابغضه كان ذلك منه ردة حكمه حكم المرتدين انتهى وكذا نقله فى منم الففارعن ممين الحكام المذكور ( وفى ) نورالمين اصلاح جامع الفصولين عن الحاوى ١٠٥ منسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكفرولاتوبة لهسوى تجديد الأعانانتهي ( فهذه ) التقول عن اهل المذهب صريحة في ان حكم الساب المذكور اذا تاب قبلت توسمه فيحق القتل وقدمنانقول غير اهل المذهب عن مذهبنا وهي صريحة فيما ذكرنا ولم يحك احد منهم خلافا فثبت اتفاق اهل المذهب على الحكم المذكور ( وقد ) صرحائمتنا المتقدمون ايضا في عامة الكتب فى إب الردة عند ذكرهم الالفاظ المكفرة المتعلقة بسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اوغيره من الانباء والملائكة بقولهم كفر اوبقولهم فهو كافر • قال في التتارخانيه من لم يقرب مض الانبياء أوعاب نبيابشي أولم يرض بسنة من ـــ المرسلين صلىالله تعالى عليهم وسلم فقد كفر . وفى التتمةسئل على ن أحد عن نسب الى الأنبا الفواحش كالرمي بالزناونحوه الذي نقوله الحشوية في يوسف عليه السلام قال يكفرلانه شم لهم واستخفاف بهم وقال بعضهم لايكفر . وقال

د۱» ثم رأیت فی حاوی الزاهدی برم الاسرار مانصه ولوسب النبی صلیالله تعالی علیه وسلم یکفر ولاتوبة له سوی تجدید الایمان وقال بهض المتأخرین لاتوبة له اصلا فیقتل حدا استدلالا بقوله صلیالله تعالی علیه وسلم حین نصر بفتح مکة من سب النبی فاقتلوه لکن الاصحلایقتل بعد تجدیدالا بمان لانه علیه الصلاة من اهل والسلام نبی علیا رضی الله تعالی عنه عن قتل من قال لااله الاالله تعلیه وسلم قبله و هذا لان مکة الذین امره بقتلهم عاروی عنه آنفا اسبهم النبی صلی الله تعالی علیه وسلم قبله و هذا لان موجب سبه الکفر فیرفع موجبه ایضا و هو القتل انتهی منه

ابوحفص الكبيركل من اراد بقلبه بغض النبي صلىالله تعالى عله وسلم يكفر وكذلك لوقال لوكان فلان نبيالم اومن به فقدكفر . وفي المحيط لوقال لشمر النبى صلىالله تعالى عليهوسلم شعير يكفر عند بعضالمشاع وعندالبعض لايكفر الااذا قالذلك بطريق الاهانة . وفي الظهيرية ان اراد بالنصغير التعظيم لايكفر وفىالينابيع لوعابالنبي صلىالله تعالى عليه وسلمبثبئ منالعيوب يكفر وفيالمحيط لوقال لاادرى ان النبي كانانسيا اوجنيا يكفروان قال كان طويل الظفر فقد قيل يكمفر لوعلى وجهالاهانة ولوقال للنبي صلى الله تعالى عليهوسلم ذلك الرجل قال كذاوكذافقد قيل يكفرانتهي اليغيرذلك منالالفاط التيذكروهاواطلقوا فيها لفظ الكفر ولم يقل أحدمنهم لاتوبة له اويقتل وان اسلم بل اطلقوا ذلك اعتادا على ماقرروه فىاول بابالردة منبيان حكمالمرتد وانداناسلم فيهاوالاقتل ولوكان حكم تلك الالفاظ المذكورة مخالفا لبقية الفاظ الردة لوجب ساندبان يقولوا لكنه يقتل واناسلم فعلمان مرادهم التسوية بين حيع الفاظ الردة في قبول النوبة بالاسلام وان كانت سبالنبي اوغيره فكيف بعدالتصريح بذلك كا تلوناه عليك من عباراتهم المارة ( على ) انعبارات متون المذهب المعتبرة كلها ناطقة بذلك من حيث العموم ( قال ) في يختصر القدوري واذ ارتدالمسلم عن الاسلام عرض عليه الاسلام فان كانت له شبهة كشفت له ويحبس تلائة ايام فان اسلمو الاقتل انخ ( وقال ) في متن الكافر يُعرض الاسلام على المرتد وتكشف شبهته ويحبس ثلاتة ايام فان اسلم والاقتل ( وقال ) فيمتن المختار واذا ارتدالمسلم والعياذبالله تمالى عن الاسلام يحبس ثلاثة ايام ويؤخذ عليه الاسلام فان اسلم والاقتل ( وقال ) فى متن الملتق من ارتد والعياذ بالله تعالى عرض عليه الاسلام وكشفت شهته انكانت فاناستمهل حبس ثلاثة ايام والاقتل وهكذا في عامة المتون وكذا في الهداية والجامع الصغير للامام مجد وغيرهما ولاشبة انالساب مرتد فيدخل فيعوم المرتدين فهويمانطقت به متون المذهب فضلاعن شروحه وفتاويه . ومن القواعدالمقرره انمفاهيم الكتب معتبرة ومسئلتنا هذه لوكانتماخوذة منمفاهيم المتوناكفيمع أنهاداخلة فىالعموماذنماهو مقررفى كتبالاصول اندلالة العامعلي افراده قطمية عندناوانه يوجب الحكم فياتناوله كالوضحنا ذلك في حواشينا نسمات الاسمار على شرح المنار للشيخ علا الدين المسمى افاصةالانوار . ولايخني ان لفظ من ارتد ولفظ المرتد المعرف باداة التعريف عام وكذا لفظ المسلم في قول القدوري واذا ارتد المسلم وممايدل على ارادتهم العموم فيذلك اخراجهم المراة من هـ ذالعموم وتصريحهم

بان حكمها انهاتحبس ولاتقتل وقدتقرر في كتب الاصول ايضا انالاستثناء من دلائل العموم . فقدظهر ال انعدم قتل الساب اذا اسلو تاب منصوص عليه في المتون بمبارة النصلانه داخل تحتماسيقاله نظمالكلام لأبطريق الدلالة اوالاشمارة اوالاقتضاء وفي غير المتون منصوص عليه بخصوصه وكني بذلك دلالة علىافادة حكمه اذدلالة التنصيص والتصريح اعلى الدلالات والله تعالى اعلم ( فان قلت ) لانسلم ارادة العموم فيعبارة المتون وانكانت عامة بدليل اناصحاب الشروح والفتاوى ذكروا انالمختار فىالزنديق والساحر انهما يقتلان ولاتقبل توبنهما بعدالاخذ( قلت )مافىالمتون انماهو بيان لموجب الردةلان تعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية الاشتقاق كماقدمناه فقولهم المرتد يقتلالاان يسلم معناه يقتل لردته فاذا لنتني موجب القتل بالاسلام انتني القتل وهذاباق علىعمومه لميخرج منه شئ واما الزنديق والساحر فانماقتلاوان تابالالخصوص الردةوانماهو لدفع شرهماوضررهما عنالمبادكقتلالبغاة والاعونةوالحناق والحوارج وانكانوا مسلمين فافىالشروح والفتاوى بيان لموجب شئ اخر غيرالردة وهوالسمى فىالارض بالفساد كالميأتى توضيحه فبقى كلامالمتون علىعمومهشاملا للساب لازعلة قتلهاعاهىردته كماحققناه وسيأنىله زيادة توضيم ايضا ( فان قلت ) جيم ماقررته واضمح ولكنارأ ينافى كلام بعض المتأخرين مامخالفه فقدقال في البزازية مانصه اذاسب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلماو واحدامن الانبياء عليهم السلام فانهيقتل حداولاتو بةله اصلا سواءبمد القدرة عليه والشهادة اوجاءنائبا منقبل نفسه كالزنديق لانهحدوجب فلايسقط بالنوبةولايتصور فيه خلاف لاحدلاندحق تعلقبه حقالعبد فلايسقط بالنوبة كسائر حقوق الادميين وكحدالقذف لانزولبالتوبة يخلاف مااذاسبالله تعالى ثم مابلاندحقالله تعالى ولان النبي بشرو البشر تلحقهم المعرة الامن اكر ممالله تعالى والبسارى تعسالى منزءعن جيسع المعايب وبخسلاف الارتداد لآنه معنى ينفردبه المرتد لاحق فيــه لفــيره من الادميين وأكونه بشرا قلنــا اذا شتمه عليهالسلام سكران لايمني ويقتل حدا وهذا مذهب ابى بكر الصديق رضىالله تعالى عنمه والامام الاعظم د١، والبدري واهمل الكوفة والمشهور من مذهب مالك واصحابه قال الخطبابي لااعلم احدا من المسلمين اختلف في وجوب قتمه اذاكان مسلما وقال سمحنون الممالكي اجم العلماء ان شماتمه كافر وحكمهالقتل ومن شـك فيعذابه وكفره كفر قال الله تعـالى ( ملعو:بن

١ > قوله والبدري كذا في البزازية وصوا بدو الثوري كما في الشفاء وغيره منه

انِمَا تَقْفُواْ اخْذُواْ وَقُتُلُوا تَقْتَيْلًا ﴾ الآية وروىء بدالله بنموسي بنجعفر عن على بن موسى عن ابسه عن جده عن محد بن على بن الحسين عن حسين بنعلىعن أبيه أندصليالله تعالى عليهوسلم قال منسب نبيا فاقتلو مومنسب اصحابى فاضربوه وامرصل الله تعالى عليه وسلم يقتل كعب بنالاشرف بلاآندار وكان يؤذيه صلىالله تعالى عليه وسلموكذا امربقتل ابىرافع اليهودى وكذا امربقتل ابن أخطل لهذا وانكان متملقا بأستارالكمبةودلائل المسئلة تعرف فى كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول . انتهى كلام البزازية وتبعه صاحب الدرروالغرر. وكذا قال المحقق ابن الهمام في فتع القدير كل من ابغض رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم بقلبه كان مرتدا فالساب بطريق اولى ثم يقتل حداعندنا فلاتقبل توبته في اسقاط القتل قالواهذامذهب اهل الكوفة ومالك ونقلءن ابىبكر الصديق ولافرق بين ان يجىء تأسَّامن نفسه او شهد عليه بذلك بخلاف غير ممن المكفرات فان الانكار فها توبة فلاتعمل الشهادة معه حتى قالوابقت ل وانسب سكران ولايعني عنهولا بدمن تقييده بمااذاكان سكره بسبب محظور باشره اختيارا بلااكراه والافهو كالمجنون قال الخطابي لااعلم احدا خالف في وجوب قتله « ١ » واما مثله في حقه تعالى فتعمل توبته في اسقاط قتله انتهى . وتبعه على ذلك العلامة ابن نجيم في الاشباء والنظائر وفىالبحر وعبارة الاشباءكل كافرناب فتوبتهمقبولة فىالدنيا والائخر. الاجاعةالكافر بسب نبي وبسب الشيخين اواحدهما وبالسيحر ولوامرأة وبالزندقة اذا اخمذ قبل توبشه انتهى . وقال في البحر مانصه وفي الجو هرة من سب الشيمين اوطعن فيمسا كفر ويجب قشله ثم ان رجع وتاب وجدد الاسلام همل تقبل تو بشنه ام لاقال الصندر الشهيد لاتقبل توبته واسلامه ونقتله وبداخذ الفقيه ابوالليث السمرقندىوا بونصر الدبوسي وهوالمختارللفتوي انتهىمافىالبحر . وتبعه تليذه الشيخ محدين عبدالله الغزى التمر ناشي في متن التنوير. وقال فىشرحه منم النفاران هذا يقوى القول بعدم قبول توبة ساب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلموهوالذي ينبغي التعويل عليه في الافتاء والقضاء رعاية لجانب حضرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم \* وافتى به التمر ناشى فى فتاوا. وكذا افتى به العادمة الحير الرملي في فاواه . ومشى عليه صاحب النهر والشر نبلا لي فهؤلاء عدة المتأخرين قدقالوا خلاف ماقدمته فبين لنااى الكلامين ارجح حتى تتبعهو نعمل بد

۱ • قوله واما مثلهایمثلماذکر منالبغض والسب حالةکونهواقعا فیحقه
تعالی منه

( قلت )ماذكر تدايها السائل . من هذه النقول والدلائل ومخالف لماقده تملك فقد تمارضت عباراتهم فيهذه المسئله \* فصارتمشكلة . ولزمالنظرالدقيق.فمايكون.بد الترجيم او التوفيق . ويتوقف ذلك علىذكر مقدمه \*عند علمائنا مسلمه . قال الشيخ الامام العلامةالشيخ امين الدين بن عبدالعال فىفتاواه جواباعن مسئلة نافلا عن الخلاصة وقاضي خان والحاوي القدسيوغيرهم \* اذا اختلفت الروايات عن ابىحنيفةفىمسئلة فالاولى انبأخذباقواهاحجة ومتىكانقولابي يوسف ومحدموافقا لقول الامام لابجوزالتعدى عنه والعمل برواية منفردة عنه الافهامست الضرورة المه وعلمانه لوكان حيا وراى ماراى لافتىبه فعيعمل بتلك الرواية واذاكان معداحد صاحبيه كابىحنيفةوابي نوسف اوكابي حنيفة ومجمد فهوكالحكم فهااذا حصلت الموافقة بين الكل وان حصلت المخالفة منهما له يؤخذ بقوله ولايخير فىذلك المفتى \* وفي شرح الطحـاوى المفتى بالحيـار ان شـاء اخذ بقول ابي حنيفة وانشاء اخذ بقولهما وقال عبدالله بن المبارك ينبغي ان يؤخذ بقول ابي حنيفة وفيقاضي خان ان كان مع ابي حنيفة احد صاحبيه يؤخذ بقوالهمــا لوفور الشرائط واستجماع ادلة الصواب وان خالفه فلا نخـلو اما ان تكمون المخالفة حجة وترهان فيوخذ يقول الامام اومخالفة عصر وزمان كالقضاء بظاهر المدالة فيؤخذ نقولهما لتغير احوال الزمان وفي المزارعة والمماملة نختار قولهما لاجتماع المتأخرين على ذلك وفيما سوى ذلك نخير المفتى المجتهد ويعمل بماافضىاليه رايه وقالابن المبارك يؤخذ بقول ابى حنيفة والاصممان العبرة لقوة الدليل . ومتىلم يوجد في المسئلة رواية عن ابي حنيفة يؤخذ بظـــاهر قول ا بي وسف انكان ثم بظاهر قول مجدانكان ثم بظاهر قول زفركذلك ثم بظاهر قول الحسن كذلك فان لم وجد الهؤلاء نص في المسئلة ولالمن شاكلهم من كسار الاصحاب منظرفان تكلم فيها المتـأخرون واتفقوا على قول واحد يؤخذمه وان اختلفوا يؤخذبقولالاكثرين ومااعتمدهالكبارمن المشايخ المعروفين كابي حفص وابىجىفر وابىالليث والطحاوى وغيرهممن امثالهم ، وان لم يوجدمنهم جواب فع ينظر المفتى فيها نظرتأمل دقيق . لعله ان يقف على التحقيق \* ويقربه الى الرشد والسنداد . لبينان درجة الراسخين الامحاد . والمراد بالمفتى الذي يتخبر بين الاقوال هوالمجتهد الذيله قوة نظرواستنباط . وأمااهل زماننا واشياخهم واشمياخ اشمياخهم فلايسمون مفتين بل ناقلون حاكون . هذا مارأيت عليه مشامخنا كولانا الشيخ برهاالدين الكركى ومولانا الشيخ عبدالبران الشحنهوالشيخ

محب الدين بنشرباش ومن شاكلهم ولايحل لاحدان يشكلم جزافا لوجاهته اوخوفا على منصبه وحرمته وليخشالله تعـالى وبراقبه فانه عظيم لايتجـاسر عليه الاكلشق جاهل وليحذر منقوله صلى الله تعالى عليه ولم أتخذ النــاس روساجهالا فافنوا بغيرعمافضلوا واضلوا \* ومتىاخذ المفتى بقولواحدمناصحاب ابىحنيفة يعلم قطما انالقول الذى اخذبه هوقول ابى حنيفةفانه روى عزجيع اصحاب ابى حنيفة منالكباركابى يوسف ومحمد وزفر والحسن الهمقالوا ماقلنا فىمسئلة قولاالا وهى رواية عنابى حنيفة واقسموا عليه ابميانا غلاظا فاداكان الامركذلك والحالة هذه لميمحقق بحمدالله فيالفقه جواب ولامذهب الالدكيف ماكان ومانسب اليغيره الامجازا وهوكقول القائل قولى قوله ومذهبي مذهبه هذا اخر ماأوردناه ارشـدك الله تعـالى انتهى كلام الشيخ امينالدين رجهالله تمالى ( فاذا علمت ذلك فاعلم انجيع ماقاله النزازى ماخوذ من الشفا للقماضي عياض ومنالصارم المسلول لان تيمية فانهذكرفيه كثيرا منكلام الشفاء لموافقته لمذهبه وقدنقل ذلك صاحب البزازيه معتصرف فىالتعبير اصاب فى بعض منه دون بعض ولماجعل القاضي عياض الساب عنزلة الزنديق بنى عليه قولها نه لا يتصور في عدم قبول تو يته خلاف لاحداي اذا كان في حكم الزنديق و الزنديق لا تو بة له عند سائر الائمة فكذلك لاتوبة للساب عندجيع الائمة ولايخنى انهذاالاستدلال علىطريق الالزام اى انديلزم الجميم القول بذلك فليس مراده اندلم يصدر خلاف بين المجتهدين في حكم السباب فانه تخالف لمناصر حبه نفسته من وقوع اختلاف الرواية عن امام مذهبه حيث روى الوليدبن مسلم عن الامام مالك انالسب ردة فيستتاب منها ولايقتل وآنه قال بمثله ابوحنيفة واصحابهوااثورى واهلاالكوفةوالاوراعي وكائن البزازى ظنانقوله ولايتصور فيه خلاف لاحدانه اراد حكاية الاجاع علىذلك فحزم بان مذهب الىحنيفة عدم قبول التوبة ولم تنفطن لماقلن ولالمانقله فىالشفاء والصارم المسلول عنابي حنيفة وغيره بمن وإفقه كما قدمنياه عنهميا ( الشفاء والصداريم) من العبارات الصريحة \* وايضا فليس فهاقله النزازي عنالخطابي وسحنون دلالة لماقاله لاندليس فيكلامهماتصريح بعدم سقوطالة ل بمدالتوبة فرادها حكاية الاجاع على كفره وردته قبل التوبة والدليل على ذلك قول سحنون ومنشك في عذاله وكفره كفر اذلاي صع جل ذلك على مابعد النوبة لانه يلزم غليه تكفير الائمة المجتهدين القائلين بقبول توبته وعدم قتله كابى حنيفةوالشافعي والثورىوالاوزاعي وغيرهم فتعين ماقلنا وكذلكمااستدل

به البزازى تبعا للشفا والصارم المسلول منالحديث ومنالامر بقتلكمب وابى رافع وأبناخطل ليسفيه دلالة علىقتله بعدالتوبة اذلاشك انكلامن هؤلاء الثلاثة المأمور بقتلهم مناشد الكفرة اذىوضررا للني صلىالله تعالى عليه وسلم ولمينقل اســـلام واحد منهم والكلام فىالقتل بعدالاسلام \* وقد ظهران ماقاله البزازى بناء علىمافهمه ونكلام الشفا ومنكلام من نقل عنهم الاجاع وهوان مرادهم الاجاع علىعدم قبول توشه مطلقا وقد علت انجله علىالاطلاق غير صحيح \* وم فليس في كلام هؤلاء الذن نقل عنهم النزازي دلالة على ان مذهبنا عدم قبول التوبة ( فانقلت ) منانعلت انالنزازي اعتمد في النقل على كلام الشفاء فلعله اخذه من كتب المذهب ﴿ قلت ﴾ لمارأينا تصريح الائمة الثقات بان مذهب الىحنيفة خلاف ماقالهورأ نناكتب المذهب ناطقة بذلك كماقدمناه صربحا في عبارة الخراج لابي توسف امام المذهب واستعاض النقل بذلك عن شرح الطحاوى الذي هوعدة المذهب وكذا فيعبسارة النتف وكذا عبارات متون المذهب قاطبة كما قدمناه مفصلا علنا ان النزازي لامستندله الاعسارة الشفاء الاترى كيف نقل عن مشايخ المالكية ثم احال دلائل المسئلة على الصارم المسلول لعمدة الحنابلة شيخ الاسلام ابنتيميه ولوكانله مستندعن احدمن اهل مذهبه لذكره لانها ثبت لمدعاه ، والظه انصاحب الدرر قلد النزازى في ذلك فنقل الحكرجازما مه أرأه مسطورا كذلك في النزازية التي هي منكتب المذهب وكذلك فعل المحقق ابن العمام ثم توارد المسئلة كذلك من بعدهم . كاذكرذلك في منح الغفار حيثقال بعد ماعزى المسئلة للبزازية وفتحالقدير وغيرهما لكن سمعت منمولانا شيخ الاسلام امينالدين بن عبدالعال مفتى الحنفية بالديار المصريه انصاحب انفتم تبعالبزازى فىذلك وانالبزازى تبع صاحبالصارم المسلول فانه عزا فىالبزازية مانقله منذلك اليه ولميمزه الى احدمن علماء الحنفية انتهى وقدنقل في معين الحكام انهاردة وحكمه وحكم المرتدن وكذا فيالنتف وبمناقل انهاردة عن اليحنيفة القاضى عياض فىالشفاالخانتهي كلام منم الغفار باختصار ( وقدذكر ) العلامة السيد احد الحموى في حاشية الاشباه نقلا عن بعض العلماء ان ماذكره ابن نجيم في فىالاشباه منعدم قبول التوبة قدانكره عليه اهل عصره وانذلك اعايحفظ لبمض اصحاب مالك كانقله القاضي عياضوغيره اماعلى طريقتنا فلاانتهى ( ثم) مافهمه الغزازى منعبارة الشفامن انالمرادحكاية اجاع الائمة مطلقا كمامروقع مثله للعلامة القهستاني حيث قال فيشرح مختصر النقياية لوعاب نبيبا منالانبهاء عليهم

الصلاة والسلام قبلت توبنه كافى شرح الطحاوى وغيره لكن فيشفا القاضي عياض عن اصحابنا وغيرهم من المذاهب الحق ان توبسه لم تقبل وقال بالاجاع انتهى فانظركيف فهم انرماد الشفا حكاية الاجاع علىقتله مطلقا اىولوناب وهذا فهم لايصع قطعا كيف وقدحكي فيالشفا الخلاف فيالمسئلة فيإاذاناب وصرح بالنقل عن ابى حنيفة وغيره بقبول نوبته ودرء القتل عنهبها كما هورواية الوليدابن مسلم عنمالك كاقدمناه . وانظر ايضاكيف عزا قبول التوبة الى شرح الطحاوى وغيره منكتب المذهب وعزاعدم القبول الىالشفا ولووجد نقلاعن كتاب منكتب المذهب بعدم القبول لعزى المسئلة اليه واستنني عن العزو الى كتب غيرالمذهب . وماكان منبغيله ولاللغزازي ان نفعلا ذلكفان فعه الهاما عظمها لمن بعدهما وقد وقع كارأيت حيث نابع النزازى من بعده على شئ لااصل له في كتب المذهب ولانقله احد بمن قبلهم وانما المنقول والمحكي عن ائمتنا خلافه بلاحكاية خلاف ( واما ) ماعزاه في البحر الى الجوهرة فانه لا اصل لهايضا ولاوجود له في الجوهرة كانبه عليه صاحب النهر ومن أنكر ذاك فليراجع نسخ الجوهرة على أنه لوكان أابتا فهو مخالف لما فيكتب المذهب كما ستعرفه في البـاب الثاني ان شـاءالله تعالى ( هذا ) وللعلامة التحرير الشهير بحسام جلىمن عظماء علماء دولة السلطان سليم خان بن بأيزيد خان العثماني رسالة اطيفة الفهاردا على النزازية في حكم تلك المسئلة ذكر حاصلهافي اواخر نورالمين . فقال اعلم انسب النبي صلىالله تعالى عليموسلم كفر وارتداد لانه مناف لتعظيمه والإيمان به الثابت بالادلة القطعية التي لاشبهة فيها فسبه حجود له فيكون كفرا فيقتل به انلم يتب وهذا مجم عليه بين المجتهدين لكنه انتاب وعاد الى الاسلام تقبل توبته فلايقتل عندالحنفية والشافعية خلافا للمالكية والحنبلية علىماصرح بدشيخ الاسلام على السبكي في كتاب السيف المسلول في سب الرسول صلى الله تعمالي عليهوسلم، وذكرفي الحاوى من سبالني صلى الله تعالى عليه وسلم يكفرولا توبة له سوى تجديد الاعان \* الى ان قال في آخر تلك الرسالة المفهوم من كلمات صاحب الشفاان قتل الساب ليس حدا عند ابوحنيفة بلكفرا والكفر يزول بالتموبة والاسلام فيزول القتل بزوال سببه \* ثم قال وبالجلة قد تبعنا كتب الحنفية فلم نجد القول بمدم قبول توبة الساب عندهم سوى ماذكر في الفتاوي البزازبة وقد عرفت بطلانه ومنشأغلطه فيمام فياوائل الرسالة فتذكر انتهى ملعصا ( قال ) صاحب نور العين يقول الحقير يؤيدماذ كره من تخطئة مافي البزازية

ماذكر فى بعض الفتاوى نقلا عن كتاب الخراج للامام ابى يوسف رجه الله تعالى انمنسب النبي صلىالله تمالى عليموسلم يكفر فانتاب تقبل توبته ولايقتل عنده وعندابي حنيفة خلافا لمحمد انتهي «١» ( فانقلت ) قوله خلافا لمحمد مدل على ان فىالمسئلة خلافا عند ائمتنا وان مجدا رجه الله تعالى نقول كقول مالك واجمد فليكن ماذكره فىالبزازية مبنياعلى قول مجد ومعلوم انقولهقول للامام فكيف يخطأ صاحب البزازية ومن تابسه ( قلت ) عبارة الحراج التي اطلعت عليها ورايتها ليس فيهاذكر الخلاف وقدذكرتهالك منقبل بحروفها وبمض ١ ، ثم رأيت بعد نحوعشرسنينمن تأليفهذا الكتاب في حاشية شيخ مشايخنا العلامة فقيه عصره الشيخ مصطفى الرحتى الايوبى على الدر المختار مايؤيدماقلناه حيث قال بعد كلام مانصه ومقتضى كلام الشفا وان ابي جرة في شرح مختصر البخارى فىحديث أنفريضة الحج ادركت ابى الخ أنهذا اى عدم قبول النوبة مذهب مالك وانمذهب ابى حنيفة والشافعي أنحكمه حكم المرتد وقدعم ان المرتد تقبـل توبته ويؤيده مانقله هنا عن النتف وما عطف عليهـا منالكتب المتمدة في المدهب من ان حكمه حكم المرند واذا كان هذا في ساب النبي صلى الله تعالى عليموسلم فني ساب الشيخين او احدهمالا يتحتم قتله بالاولى بل انكر الصديق رضى الله تعالى عنه جواز قتله حينسبه بعض اهل الشير فاراد بعض منحضر عنده قتله فقال له الصديق آنه لايقتل الاسابالنبي صلىالله تعالى عليه وسلم وآنه خاص به (فقد) تحرران المذهب كذهبالشافعي قبول تويَّنه كما هوروّايةصَّعيفة عن مالك وماعداء فانه امانقل عن غير اهل المذهب وكانه بعض المالكية اوطرة مجهولة لميملم كاتبها اولام آخر هو تبين زندقته والزنديق لاتقبل توبتهعندما لاته متهم فيهاوهوالذى مال اليه شيخ الاسلام ابوالسعودفكن على بصيرة فى الاحكام ولا تغتر بكل امرمستغرب وتغفل عن الصواب والله تعالى اعلم انتهى مافى حاشية الرجى على الدر المختار من باب المرتد . ثم رأيت ايضابخط شيخ مشايخياالعلامة النقيه الشيخ الراهيم السايحانى بهامش نسخته الدر المختار عنسد قوله وقد صرح فى الـتف ومعين الحكام وشرح الطحاوى وحاوى الزاهـدى وغيرها بان حكمه كالمرتدوالعجب كل العجب حيث سنم المصنف كلام شيخ الاسلام يعنى ابن عبدالعال ورأى هذهالنقول كيف لايشطب متنه عنشئ يستدعى تقليل امة محدالبحر الطامي الذىلا تنغير بجبال الضرروقداسمعنى بعض مشايخي رسالة حاصلهاانه لانقتل بعد الاسلام وانهذا هوالمذهباه مارأيته بخطه رجه اللهتعالى منه

الفتاوى المذكور مجهول فالله اعلم بدعلى آنه لوثبت خلاف مجدفى المسئلة لايعدل عن قول ابي حنيفةو ابي نوسف الذي مشي عليه اصحاب المتون وغيرهم . ولاسهاو التعبير بقوله خلافالمحمد مشير الىضعفه ولوكان لمحمد خلاف فيهذه المسئلة لتمسكه البزازىومن تابمه ولم يعدل عن النقل عنه الى النقل عن المالكية . على ان البزازى لمهدعان ذلك قول في المذهب بل دعواه انه بما انعقد عليه اجاع الائمة وقد تبقنت بطلانه عانقلناه لكوان المجمع عليه هوالحكم بكفر الساب وقتله قبل التوبة وليسذلك محل النزاع واعما كلامنافي قبول توسنه و درء القتل عنه بالاسلام كاهو حكم سائر المرتدين ( فان قلت ) سلنا انمذهب الحنفية قبول توبته واندلاخلاف عندهم فيذلك ولكن مرادهم قبول توبته بينهوبين ربهتعالى بمعنى آنه بموت مسلما ولاينافى ذلك ازوم قتله لانه جزاؤه في الدنباكن زنااوسرق ثم ماب لايسقط جزاؤه الدنبوي بتوسه وح فلا مخالفة بين كلام النزازي ومن تبعه وبين كلام غيره ( قلت )من تحقق مناط الخلاف لممخف عليهالجواب فاعدالنظر مرة اخرى إلى العبارة التي نقلناها عن الشفا تراها صريحة في ان الحلاف في لزوم القتل وعدمه وكذاعبارة شيخ الاسلام ابن تيميه في الصارم المسلول وكذا عبارة الى يوسف في الخراج حيث قال فانتاب والاقتل فعلق القتل على عدمالتو بةلاعلى السبوكذا عبارة شرح الطحاوى حيثقال وحكمه حكم المرتدن وكذا عبارةالحاوى حيثقال لاتوبة لهسوى تجديد الاعان وكذا عبارات متون المذهب قاطبة حيث قالوا يعرضعلي المرتد الاسلام فانآل والاقتل وقداشرنا فىاثناء كلامنا عندذكرهذمالنقولالي دفع هذا السؤال( فانقلت ) انمذهب الحنفية انكل معصية ليس فيها حدمقدر بجب التعزير فيها وانه مفوض الىرأى القاضى والدقديكونبالقتل فىبعض المواضع لبعض اهلالكبائر كالاعونة والظلمة ومن اعتاد قتلالناس بغير مجدد كالخناق وكاللوطى ونحوهم مماذكروه وكن رأى رجلائزني بمحرمه على مافيه من الخلاف فليكن كلام البزازى ومن تبعه مبنيا علىذلك اذلاشك انحذا الساب الشتي اللمين اقبم الهالكِبائر غاية مافي الباب ان الذازي تجوز عن التمزير بالحد ( قلت ) لاشكانهذا الساب مرتدوالمرتدله جزاء مقدرقبل توبته وهو القتل ونحنقد حققنا انالقتل حدالمرتد وانهلايلزم منكونه حدا انلايسقط بالتوبة فلايسمى قتله تمزيرالخروج التعزير عن تمريف الحد بقيد التقدير كابيناه سابقا . فانكان مرادك آنه يعزر قبلالتوبة بالقتل فلاحاجة الى تسميته تعزيرا ولانزاع لاحــد في لزوم قتله ان لم تب وانكان مرادك انه بعدالتوبة نقتل تعزيرا الدخولة تحت

اهل الكبائر فنقول لاعكننا التزامه مطلقا لانمأذ كروه من الامثلة اعاهوفي كبائر خاصةيم ضرر اسحابها ولايمكن دفعشرهم الابالقتل كالاعونة والظلمة والمكاسين وكالساحر والزنديق ونحوه من اهل البدع والخوارج واماالاوطي فنصوص على قتله مناهل المذهب فنتبع مانصوا لناعليه ونفتي الناسبه علىانهم قيدواقتله عااذا اعتاد اللواطةوجعلوا قتله سياسة فكانايضاءن لايرتدع ولأبندفع ضرره الابالقتلولسنا من اهل القياس حتى نقيس عليه الساب اوغيره الاترى ان من ببت عليه الزيا باقراره عندالامام ثم رجع عناقراره سقط عنه الحدمع انهلا يمكننا اننفتى الحاكم باذله انيقتله تعزيرا بعد ثبوت زناه باقراره فانرجوعة اوجبشيمة تسقط الحدعنه ولم ننف زناه اصلااذ لاشك ان الانسان مؤاخدباقراره على نفسه وكذا المرتداذا كانت ردته بفير السب ثماسلم لأنفتي الحاكم بانه مخير في قتله معانه قدفمل أعظم الكائر قطما فكذلك اذاكانت ردته بالسب الا أذا وجد نقل عن أهل المذهب كائمتنا الثلاثة اومن بعدهم من اهل التخريج والاستنباط اواهل الترجيع والتصيح على ماعرف في طبقاتهم التي ذكرها ابن الكمال . وليس البرازي ومن تبعه من أهل ديوان تلك الكتيبة بل ان علت رايتهم في المبارزة عنداضطراب الاقوال فغاية أمرهم ان نتبعهم في تقوية احدقولين مصححين على الآخر \* حتى انالحقق ابنالهمام وناهيك بهمن بطل مقدام اذاخرج عنجادة المذهب بحسب مايظهرله من للدليل لايتبع كما قال تلميذه خاتمة الحفاظ الزيني قاسم بن قطلو بغا انه لاعبرة بامحاث شيخنا اذا خالفت المنقول انتهى. وايضا فان نفسالمحقق ابن الهمام لميقبل ابحاتالامام الطرسوسي صاحبانفع الوسائل وقال عنه اندلميكن مناهل الفقه . وقال ايضا في فتح القدير من باب البَّماة ان الذي صمَّعن الجمُّهدين فىالحوارج عدم تكفيرهم وبقع فىكلام اهل المذاهب تكفير كثير لكن ليس من كلام الفقهاء الذي همالمج تهدون بلمن غيرهم ولاعبرة بفير الفقهاء انتهى كلامه نع لوقيل اذا تكرر السب منهذا الشق الخبيث بحيث انه كلا الحذناب يقتل وكذا لوظهر انذلك معتاده وتجاهر بهكانذلك قولاوجيها كاذكروامثله فىالذى ويكون ح بمنزلة الزنديق واما بدون ذلك فلا يجوز الافتاء بقتله بعد اسلامه حدا اوتعزيرامالم نرنقلاصريحاعناهل المذهب الذينذ كرناهم ولايجوز لنا تقليد البزازي ومن تبعه فىذلك حيث لمزر لهرسانها ومستندا بلرأينا صريح النقول في المذهب وغيره مخالفة لكلامهم ( فان قلت ) اذا كنت لاتعول على كلام البزازي ومن تبعه يلزم منه طعنك فيهم بانهم لم يتثبتوا في هذه المسئلة التي

امرها خطير ويؤدى عدم الثقة بهم وقدقال العلامة ابن الشيحنة في شرح النظم الوهبانى وغيره فىنظيرهذا البحث وحاشا انيلعب امناء الله اعنى علماء الاحكام بالحلال والحرام والكفر والاسلام بل لايقولون الا الحق انتي ( قلت ) حاشالله ان اطمن فيهم مع اعتقادى بانى لا اصلح خادما لنعالهم ونهاية شعرفيان أفهم بعض كالامهم وأن يعفو عنى ربى بسببهم ويحشرني في زمرة أتباعهم فآمم سلفناائمة الهدى ومصابيح الدجىولكن ماذكرنا منصريح النقول عنائمتنا الحنفية اساطين العلماء الذين هماعكم بالمذهب من البزازى كابىيوسف والطحاوى وصاحب النتف والحاوى واصحاب المتون وكذامانقلناه عن القاضي عياضوابن يتمية والسبكي يدل على ان البزازي قد اشتبه عليه الحال ولاسيما مارأيناه من نصر يحالعلماء بأنه اخطأ في هذه المسئلة وتبعه من بعده على ظنان ماذكر ممنقول فىالمذهب فترجح لنا ماقلناه ببانا للحكم الشرعى منغير طمن فى علو مقامه ومقام غيره فان من فضَّل الله تعالى ان صان هذه الشريعة بامناء حفظوها وبينوها وانه سبحانه امر بالبيان ونهى عنالكتمان ولم ياذن لهم بالمداحنة ولا بالمحاباة ولم يزل العلماء يستدرك بمضهم على بمض وانكان اباه اوشيخه اواكبر منه اومثله كل ذلك لحفظ هذه الشريعة الطاهرة وقد ابىالله تمالى العصمة لكتاب غيركتابه فا يقع لبعض العلماء من الخطأ تارة يكون منسبق القلم وتارة يكون مناشتباه حكم باخر اونحوذلك وكل ذلك لايحط من مقدارهم شيأولايلز ممنه عدم الثقة بهم قطعًا لانه لالوم عليهم والغالب أن الخطأ يكون من واحد فيأتي من بعده فيتابعه . كما ذكر نظير ذلك صاحب البحر قبل كتاب الصرف في بحث ما يبطل بالشرط الفاسد ولايصم تعليقه . حيث ذال وقد يقع كثيرا انمؤلفا يذكرشيأ خطأ في كتابه فيأتى من بعده من المشايخ فينقلون تلك العبارة من غيرتفييرولا تنبيه فيكثر الناقلون لها واصلها اراحد مخطئ كما وقع فيهذا الموضع ولاعيب بذلك على المذهب لان مولانا مجد ابن الحسن ضابط المذهب رجمالله تعالى لم بذكر جلة مالا يصمح تليقه بالشرط ومايصم علىهذ الوجه وقد نبهناعلىمثل ذلك في المسائل الفقهيه في قول قاضي خان وغيره ان الامانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل الافي ثلاث ثم اني تتبعت كلامهم فوجدت سبعة اخرى زائدة على الثلاثة ثمانى نبهت على ان اصل هذه العبارة للناطني اخطأ فيهاثم تداو لوهاانتهي مافي البحر ( قات ) وقد وقع لهذا الحقيرايضا التنبيه على مثل ذلك في عدةمســائل. منهــا ماوقع لصاحب الجوهرة منانالمفتي بدجواز الاستئجار علىتلاوة القرأن وتبعه

على ذلك جاعة من العلماء كمنلا مسكين والقهستاني وصاحب البحر وبعض محشى الاشباه والعلائى وغيرهم بل عامة اهل العصر على ذلك وهوسبق قلممنصاحب الجوهرة لان المفتىبه جواز الاستئجار على تعليم القرآن لاعلى تلاوته فاناصل مذهب ابى حنيفة واصحابه كلهم اندلابجوز الاستثجار على الطاعات اصلاحتى على تعليم القرآن كاهو مصرح له في كتب المذهب متونا وشروحاوفتاوي ولكن افتى المتأخرون منمشاع المذهب الذين هم اهل الاختيار والترجيم بالجواز على التعليم وزاد بعضهم الاذان والامامة للضرورة وهي خوف ضياع القرآن وتعطيل الاذان والامامة اللذين همامن شعائر الدين لان المعلمين كان لهم عطايا من بيت المال ثم انقطمت فاذا لم ياخذوا الاجرة لايشتغلون بالتمليم والاذان والامامة فيلزم صنياع الدين فافتى المتأخرون بجواز الاستئجار لهذه الضرورة كاصرحوا بذلك فى عامة كتب اصحابنا \* ولاشك آنه لوانتظم بيت المال وعادِت العطاياعلى حالها لايسع احدا من المتأخرين ان يقول بالجواز اصلالعدم الضرورة لائهم ماخالفوا المذهب الالخوف الضرورة المذكورة لعلمهمبان اباحنيفة واصحابه لوكانوااحياء لافتوابالجواز لهذه الضرورة « ومعلوم قطعاانه لاضرورة تدعوالىالقول بجواز الاستئجار على مجرد التلاوة واهداء ثوابها الى روح الستأجر اوروح احد من امواته ، فكيف يسوغ لصاحب الجوهرةان قول المفتى به جواز الاستئجار على اللاوة المجردة وتخالف اصل المذهب وما افتى له المتأخرون لانماافتواله من الجواز آنما هو فيمافيهضرورة ضياع الدىندون غيره حتى صرح اصحاب الفتاوى بأنه لواوصى لقارئ يقرأ عندقبره فالوصيةباطلة وعللوا ذلك بقولهم لانه يشبه الاستنجار على التلاوة فعلمنا ان الاستنجار على التلاوة غير صحيم . وقد قالواان الآخذ والمعطى آثمان ولم نر لصاحب الجوهرة سلفامن اصحاب المذهب اهل التصميم والترجيم حتىيكون لناشبهة فىاتباعه بل اووجد ذلك لم يعدل عناصل المذهب وما مشي عليه اصحاب المتون والشروح والفتاوي فعلمناانه سبق قلمهمن التعليم الى التلاوة ومع هذا قدتهمه جاءة كثيرون حتى انهم لم يكتفوابدلك بل صاروا يقولون انمذَ هب المتاخرين المفتى به جواز الاستُمجار عـلى الطـاعات ويطلقون العبارةمع آنه يلزممنهانه بجوز للرجلان يستأجر من يصوم عنهاو يصلى عنهولاً أظن أحدامن المسلمين نقول بذلك . وقدكنت بسطت الكلام على هذه المسئلة فيرسالة سميتهاشفاءالعليل وبل الفايل في بطلان الوصية بالخمات والتهاليل فاناردت الوقوف على عين اليقين فارجم اليها فان فيها مايشني ويكني فان ماذكر ماه

منهاهنا كفطرة من بحراوشذرة منعقد نحر ( وكذا ) وقع لهذا الحقيرالتنبيه على غيرهذه المسئلة بمايشبهها بماحررناه في حاشيتنا ردالمحتار على الدرالمختار وحاشيتنا منعة الخالق على البحر الرائق وكذا في غيرهما بما امتن الله تعالى به علينا ببركة انفاس مشامخنا دام الله تعالى مددهم واصلا اليناوع بهم نفع المسلمين امين وهذا ما اقتضاه الاستشهاد واستغفر الله العظيم من ان يكون ذلك تزكية للنفس الامارة بالسوء (فان قلت) اذا كان الامركذلك لا ينبغى للفتى ان يفتى بمجرد المراجعة من كتاب وان كان ذلك الكتاب مشهورا (قلت) نعم هو كذلك

لاتحسب الفقه عرا انت اكله . لن تبلغ الفقه حتى تلعق الصبرا اذلوكان الفقه يحصل بمجرد القدرة على مراجعة المسئلة من مظانها لكان اسهل شيء ولما احتاج الى التفقه على استاذ ماهر و فكر القب باهر شعر

لوكان هذا العلم يدرك بالمني . ماكنت تبصر في البرية جاهلا فكثيرا مانذكر المسئلة في كتباب \* ويكون مافي كتباب اخرهو الصحيم او الصواب ، وقد تطلق في بعض المواضع عن بعض قيودها وتقيد في موضع آخر م ولهذا قال العلامة ابن نجيم في رسالة الفسا في مانصه ومن هنا يعلم كماقال ابن الغرس رجه الله تعالى ان فهم المسائل على وجه التحقيق بحتاج الىمعرفة اصلين \* احدهما ان اطلاقات الفقها، في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم الممارس للاصول والفروع وانما يسكتون عنها اعتمادا على صحة فهم الطالب \* والثانى انهذه المسائل اجتهادية معقولة المعنىلايعرف الحكم فيها علىالوجهالتام الابمعرفة وجه الحكم الذي بني عليه وتفرع عنه والا فتشتبه المسائل علىالطالب ويحار ذهنه فيهالعدممعرفة المبنى ومن اهملماذكرناه حارفى الخطا والغلطانتهى ( وقال ) في البحر من كتاب القضا عن التتارخانية وكر. بعضهم الافتاء والعميم عدم الكراهة للاهل ولاينبني الافتاء الالمن عرف اقاويل العلماء وعرف مناين قالوا فان كان في المسئلة خلاف لايختار قولا بجيب به حتى يعرف حجتــ و منبني السؤال من افقه اهل زمانه فان اختلفوا تحرى ( فان قلت ) قدد كر الامام العلامة المفتى ابو السعود افندى العمادي ماضيد انالساب المذكور زنديق ومعلوم ان المعتمد في المذهب ان الزنديق بعد رفعه الى الحاكم يقتل ولاتقبل توسه وعبارته على مانقله عنه الشيخ علاء الدين فىالدر المختارحيث قال ثمرأيت فىمعروضات المفتى ابى السعود سؤالا ملخصه انطالب علم ذكر عنده حديث نبوى فقال اكل احاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق يعمل بها فاحاب بأنه يكفر اولابسبب

استفهامه الانكارى وثانيا بالحاقه الشين للنبي صلىالله تعالى عليه وسلم فني كفره الاول عن اغتقاده يؤمر بتجديد الاعان فلانقتل والثاني نفيد الزندقة فبعد الخذه لاتقبل توحه الفاقا فيقتل وقبله اختلف فيقبول توحه فعند الىحنيفة تقبل فلا ىقتل وعند بقية الائمة لاتقبل ويقتل حدا فلذلك ورد امر سلطاني سنة ٩٤٤ اربع واربعين وتسعماية لقضاة الممالك المحمية برعاية رأى الجانبين بانه انظهر صلاحه وحسن توبته واسلامه لايقتل ويكتني بتعزيره وحبسه علابقول الامام الاعظم وان لميكن من اناس يفهم خيرهم يقتل عملا بقول بقية الائمة ثم فى سنة •٩٥ خسوخسين وتسعمائة تقررهذا الامر باخر فينظرالقائل مناىالفريقين هُو فَيْمُلُ بِمُقْتَضَاهَانَتْهِي فَلِيْحَفَظُ وَلِيكُنَ التُوفِيقُ انْتَهِيمَافَىالْدَرُ الْحُتَارُ (وحَاصّله) تمخصيص الخلاف فىقبول توبته وعدمه بما قبل اخذه ورفعه الى الحاكم امابعد رفعه فلالقبل توبئه بناءعلى انه زنديق والزنديق يقتل عندابى حنيفه على اصمح الروايتين عنه وعلى هذا فيحصل التوفيق بينالقولين كما افاده الشيخ علاءالدين بحمل قول منقال لاتقبل تويته كالبزازى ومنتبعه على مابعد اخذه ورفعهالى الحاكم وجل قول الذين نقلت عنهم انه انالميسلم قتل وان حكمه حكم المرتدعلى ماقبل الاخذوح فليسفى كلام احد الفريقين خطا والتوفيق اولى منشق العصا ( قلت ) مستميذًا بالله تمالي من ميل الي هوى نفس . اوا باع ظن او حدس \* ان ماذكرته من كلام المحقق ابي السعود يناقض اوله آخره . فان اوله بدل على انالحلاف فهاقبل اخذموان مذهب ابى حنيفة قبول التوبةوانه بمداخذه لاخلاف فى عدم القبول واما اخره فانه يدل على إن الخلاف المذكور آعا هو فيها بعد اخذه حيث ذكر انالام السلطاني للقضاة انه ان ظهر صلاحه قبلوا تو تنه واكتفوا بتعزيرهم له وحبسه عملا بقول ابى حنيفة وانالميظهر صلاحه قتلوه وأيقبلوا توبتهعلا بمذهب الغير ولايخني انالامر بالتفصيل المذكور لايكون الابعد اخذه ورضه للحاكم ففيه الجزم بأن قبول التوبة ح قول الامام وعدمه مذهب الفير \* وهذا موافق لما نقلناه عن ائمتنا ومؤبد لدعوانا وقد جزمه ابوالسعود فيفتوى اخرى سنذكرها عنه في آخر الكتاب ، ولكن نرخي العنان ونمشي على ما افاده اول كلامه ( فنقول ) قول انصاف بلا ميل ولااعتساف ان كلام ائمة مذهبنا الذي نقلناه عنهم صريح في ان الساب تقبل توبته وان حكمه حكم المرتدوانه نفعل به مانفعل بالمرتد وانه لاتوبة له الا الاسلاموهذا وان امكن حله على ماقبل رفعه الى الحاكم حتى لامنافي ماذكره المحقق الوالسمود اولاويكون توفيقابين القولين لكنه

خلاف الظاهر فانماقدمناه مطلق شامل لما بعد الاخذ والرفع الى الحاكم لان هذا معنى قولهم حكمه حكم المرتد والافهو مخالف لدفدعوى تخصيصه تحتاج الى نقل عن ائمة المذهب ولم تراحدا نقل عنهم ذلك \* على انهلا يمكن التوفيق بعد دعوى التخصيص عاذكر فان النزازىوصاحب الفتم صرح كلمنهما بانه نقتل قبل الاخذ وبعد. فن ان محصل التوفيق بل تبقي المنافاة بين القولين قطعاوصار هذاقولا اخر فالاقوال ع ثلاثةواذا تمارض كالاماهل المذهب الذين هم المجتهدون مع كلام غيرهم من المتأخرين بالااستنادمنهم الى نقل عن المجتهدين تتبع اهل المذهب المجتهدين فانك قدسمت مانقلناه عن قيم القدير من قوله آنه لااعتبار بكلام عير المجتهدن \* فالابرأ للذمةماصرح به الامام ابوبوسف والامام الطحاوى وغيرهما من اهل المذهبوغيرهم حتى نرى نقلا صريحا يخالفه عن يكون مثلهم وفي رتبتهم فح نثبت التعارض بين القواين ونطلب الترجيجمن أهله لامنقبل أنفسنا ومالمزر تقلا لانعدل عن المجتهدين • كيف وقد راينا من جاء بعدالبزازى وصاحبالفتم قد انكرواعليهماذلك وصرحوا بانه ليس مذهبنا . ومتابعة العلامة ابن نجيم لهما فى كتابيه البحر والاشباء لاتفيد خصوصا مع انكار اهل عصره عليه بذلك كما قدمناً نقله عن الحموى \* وقدعمات ايضا صريح كلام العماء الراسخين من غيراهل مذهبنا كالقاضي عياض والطبرى وان تيمية والسبكي بأن مذهب ابي حنيفة واصحابه ان ذلك ردة يستناب منها فان تاب والاقتل على خلاف ما هوله الامام مالك والامام اجد وهل تكون استناشه الا بعد رفعهالي الحاكم ( واما )كونه قدصارزنديقا جذا الكلام. ففيه مالايخفي على ذوى الافهام . نيم الواقع في عبارة صاحب الشفاء ان حكمه حكم الزنديق وهذا يفيد أتحاد حكمهما علىمذهبه بمعنى ان كلامنها لاتقبل تومنه بالنسبة الى القتل \* واما أنه صار زندها فهو في حنز المنع \* فان الزنديق كافي فتم القدير وغيره من لابتدين بدين ويظهر تدينه بالإسلام كالمنافق الذى يبطن الكفر ويظهرالاسلاموطريق العلم بحاله امابان يعثر بمضالناس عليه او يسر اعتقاده الى منامن اليهوكل منهما يقتل ومثلهما الساحر . قال في المحر عن الخانية وقال الفقيه ابو الليث اذا تاب الساحر قبل أن يؤخذ تقبل تو بته ولا يقتل وان اخذثم تاب لمتقبل توينه ويقتل وكذا الزنديق المعروف الداعى والفتوى على هذا القول انتهى . وقال صاحب الخلاصة وفي النوازل الحناق والساحر يقتلان لانهما ساعيان فىالارض بالفساد فانانا انقبلالظفر بهما قبلت توبتهما وبعدما اخذا لاتقبل ويقتلان كافىقطاع الطريق وكذا الزنديق الممروف الداعى

البه أي إلى مدهب الإلحادانتهي ، وذكر في التعنيس أن الزنديق على ثلاثة أقسام اما ان يكون زنديقامن الاصل على الشرك اويكون مسلما او ذميا فتزندق فني الاول يترك على شركه مالميكن عربيا وفي الثانى يعرض عليه الاسلام فان اسلم والا قتل لانه مرتدوفي الثالث يترك على حاله لان الكفر ملة واحدة \* قال الملامة الذكال ياشا فيرسالته في الرنديق قوله في الشاني يعرض الخ صعريع في ان الزنديق الاسلامي لا نفسارق المرتد في الحكم وقد نبهب على أن ذلك أذا لم يكن داعيا الى الضلال ساعيا في فسادالد ن معروفا به فان كان داعيا معروفا و ثاب باختياره قبل ان يؤخذ لايقتل وبعده قتــل انتهى . فعلم ان قتل هؤلاء أنما هو لسعيهم بالفسياد فهم كقطياع الطريق لان ضررهم عام فان السياحر يؤذى بسمحره عباد الله تعالى في ابدانهم والموالهم وكذا الخناق أي من تكورمنه الخنق أي قتل الناس غيلة بلامحددوضر والزنديق المداعي الى الالحاد اشدلان ضروه في الدين فانه يضل ضفة اليقين بالحاده واظهاره لهمسمة المسلمين فلهذا قتلوا كقطاع الطريق بل هؤلاء اضر ( فانظر ) بالله بعين الانصاف هل يكون الشائم الساب زنديقاعلى هذا الاعتبار وأنكان كفره اشنع لانعلة قتل هؤ لاءليست مجردالكفر وأعاهى دفع الضرر العامه عن الانام . كما يقتل الخناق وقطاع الطريق . وانكانوا من اهل الا عان والتصديق ( فان )قال قائل انسه دليل على خيث باطنه وان مايظهره من التدين بالاسلام نفاق وزندقة ( قلنا )له لانسلمذلك ومن أين اطلمنا على باطنه بمجرد ذلك أذلوكان ذلك دليلاعلى ماقلت لزم ان يكون سب الله تعالى كذلك على الك علمت ان الزنديق الذى يقتلولانقبل توبته هوالمعروف بالزندقة الداعي البها وهذاليس كذلكواعاكان معروفا بالاسلامولايدعواحدا الىان يفعل كفعله الشنيع بلالغالب انها عاتصدرمنه كلة السبعندشدة غيظةو نكايته ممنخاصمه في امرونحوذلك نعم اوكان معروفا بهذا الفعل الفظيم \* داعيا الى اعتقاده الشنيع ، فلاشك ع ولاارتياب \* في زند قته وقتله وان ماب ( اذاعمت ) ذلك ظهر لك أنماذ كره العلامة ابوالسعود من أنه زنديق عجرد السب غير موافق لماذكره ائمتنا فيتعريف الزنديقوالالماذكروه فيحكم الساب ( على )ان حكمه بالكفر على ذلك الطالب للم الذي قال اكل احاديث النبي صلى الله تمالى عليه وسلم صدق يعمل مافيه نظر ظاهر لامكان حل كلامذلك الطالب على ممنى صحيح لانالنني الذي تضمنه الاستفهام داخل علىكل فهومن سلب العموج لامن عوم السلب فهو كقولك ماكل الرمان ماكول أى بل بعضه ماكول و بعضه غيرما كول وهنايكن حل كلامه على ان مرادمه اله ليسكل الاحاديث التي تعزى الى النبي

صلىالله تعالىءليةوسلمصدقا يعمل بهابل بعضها فانمنها ماهوالموضوعوالضميف والصحيح والحسن وماكان صحيحا اوحسنا فمنه المنسوخ والمأول وقدصر حالحدثون بان حَكْمُهُم على الحديث بالصحة او الضعف انماهوبناء على الظاهر من مال الرواة امافى نفس الامر فيمكن كون المحكوم بصحته لميقله عليه الصلاة والسلام والمحكوم بضعفه قدقاله فانالراوىالثقة الضابط بجوزعليه السهو والنسيان وغيرالضابطولوكانت عادته الكذب بجوزان يكون احتاط وصدق في حديث رواه فانه كاقيل ( قديصدق الكذوب ﴾ وبعدهذا الاحتمال الذي هوالمتبادر من مثل طالب العمالذي لدوقوف على هذه الاشياء كيف يحكم عليه بالكفر فضلا عن الزندقة . قال في جامع الفصولين روى الطحاوى عناصحابنا لايخرج الرجل عنالايمانالاجحود ماآدخله فيهثم ماتيقن اندردة يحكم بهافيه ومايشك اندردة لايحكم بها اذالاسلام الثابت لايزول بشكمع ان الاسلام يملووينبني للمالم اذارفع اليه هذا ان لايبادر بتكفيراهل الاسلام مع الديقَضى بصحة اسلام المكره انتهى . وفي الفتاوى الصغرى الكفرشي عظيم فلا اجبلالمؤمن كافرامتى وجدت رواية انه لايكفر انتهى \* وفي الخلاصة وغيرهااذا كان في المسئلة وجوءتو جــــالتكفير ووجهواحديمنع التكفيرفعلي الفتي ان عمل الى الوجه الذى يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم زادفي البزازية الا اذاصر بارادة موجب الكفر \* وفي التتارخانية لايكفر بالمحتمل لان الكفرنهاية في العقوبة فيستدعى نهاية في الجناية ومع الاحتمال لانهاية كذافي البحر . ثم قال صاحب البحروالذي تحررانه لايفتى بكفر مسلم امكن حل كلامه على مجل حسن اوكان فى كفره اختلاف و اورواية ضميفة فعلى هذافا كثرالفاظ التكفيرالمذكورة لايفتى بالتكفير بها ولقدالز وتنفسى انلاافتى بشى منهاانتهى قال الشيخ خيرالدين الرملي واو ﴾ وصليه ﴾كانت الرواية لغيراهل مذهبناويدل علىذلك اشتراط كون مايوجب الكفر مجماعليه انتهى (فقد) علمان تكفيرهذا القائل بمالا ينبنى القول بهمع هذه النقول الصريحة عن اهل المذهب فكيف القول بكونه صاو زنديقا نع انكان مراد ذلك القائل الاستخفاف باحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلاشك آنه يكفروان كنا لانفتى بكفر. لاحتمال كلامه المعنىالصميم مالمنطلع علىمااراده من المعنى القبيم ( مُماعلم ) انالذي تحررانا من مسئلة الساَّبِ ان الحَنفية فما ثلاثة اقوال . الاول آنه تقبل تو بته ويندرئ عنه الفتل بهاوانه يستناب كاهو رواية الوليدعن مالك وهوالمنقول عن أبى حنيفة واصحابه كإصرح بذلك علاءا لمذاهب الثلاثة كالقاضي عياض في الشسفا وذكر ان الامام الطبرى نقله عنه ايضا وكذاصر مدشيخ الاسلام ابن تيميه وكذاشيخ الاسلام النقي السبكي

وهوالموافق لماصرح به الحنفية كالامامابي يوسف في كتابه الحراج مناله انلم تب قتل حث علق قتله على عدم التوبة فدل على الهلائقة ل بعدها ولماصر حبه في النتف ونقلوه فى عدة كتب عن شرح الطحاوى من اندم تد وحكمه حكم المرتد ويفعل به مايفعل بالمرتد ولماصرحيه فىالحاوى منانه ليسلهتو بةسوى تجديد الاسلاموهو الموافق ايضالاطلاق عارات المتون كافةوهي الموضوعة لنقل المذهب وهذا باطلاقه شاملنا قبلالرفع الى الحاكم ولمابعده . والقول الثانى ماذكره في النزازية اخذا من الشفا والصارم المسلول من أنه لاتقبل توسته مطلقا لاقبل الرفع ولابعده وهو مذهب المالكيةوالحنابلة وتبعه على ذلك العلامة خسروفى الدرر والمحقق ابن الهمام فى فتم القديروابن نجيم في البحروالاشباء والتمر ناشى في التنويروالمنبح والشيخ خيرالدين في فتاواه وغيرهم \* والقول الثالث ماذكره المحقق الوالسعود افندى العمادي من التفصيل وهواندتقبل توبنه قبلرفعه الىالحاكم لابعده وتبعه عليه الشيخ علاءالدين في الدر المختارو حمله مجل القولين الاولين . وقد علت اله لا مكن التوفيق به للباسة الكلمة بن القولين \* وإن القول الثاني انكره كثير من الحنفية وقالوا أن صاحب البزازية تابع فيهمذهب الفيروكذا انكره اهلءصرصاحب البحر \* وعلت ايضا انالذي خط عليه كلامالحقق ابي السعود اخراهوان مذهبناقبول التوبةوعدم القتل ولوبمدرفعه الىالحاكم وهذا هو القول الاول بسينةففيه ردعلى صاحب النزازية ومن تبعه وأنما جعلناه قولا أالثا ساء علىماافاده اولكلامه تنزلاوارخاء للمنان ( فيااخي ) هذه الاقوال الثلاثة بين بديك قداوضحتها لك وعرضتهاعليك. فاخترمنهالنفسك \* مانيجيك عند حلول رمسك \* وانصف من نفسك حتى تمنر ١٠٠ غثها من سمينهاولجينهامن لجينها . والذي يغلب على ظنى في هذ االموضم الخطروالاس المسر . واختاره لخاصة نفسي وارتضيه . ولاالزم احدا ان يقلدني فيه \* على حسب ماظهر لفكرى الفاتر \* ونظرى القاصر . هوالعمل عاثبت نقله عن أبي حنيفةواصحا ملامور ( منها ) اندكايلزمالمجتهداتباع مااداءاليه اجتهاده بلزمالمقلدله ماداممقلدالهان تبعه فيذلك كإنصواعليه. وفيحاشيةالاشباهالبيرى فيقاعدةالمشقة تجلب التيسير مانصه وفي مابجب على هذه الائمة في حق الائمة الاربمة لمولانا سيدي على بن ميمون اعرايها السائل اندبجب على كل واحدمنامتا بعة امامه في جيع ما بلغه عنه ومن لم يفعل فهوعاصُللة تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى ( ومنها ) انداذا كأن

د١٠ الغث بفتع الغين المعجمة المهزول واللجمين بالضم مصدرا الفضة وكامير
زبد افواه الابل

معابى حنيفة احد صاحبيه لايعدل عن قولهما فكيف عاثبت انهقوله وقول اصحابه ( ومنها ) انه اذا اختلف المتقدمون والمتأخرون فيمسئلة لايعدل عما قاله المتقدمون كذا رايته في بعض كتب اصحابنا وقد نسيت الآن اسم ذلك الكتاب ثم رأيته ذكرذلك في انفع الوسائل وفي حاشية الاشباء للغزى . ومثله مافىجامع الفصولين قبيل الفصل العشرين رامزا للواقعات قال فيضمن مسئلة اجاب بعض ائمة زماننا وانالم يعتمد على جوابهم الخ فهذا قول صاحب الواقعات في أعمة زمانه فكيف من بعدهم . ومثله ماقدمناه عن فتح القدير من أنه لاعبرة بقول غير الفقهاء الذين هم المحتهدون وكذاماقدمناه عن فتاوى الشيم امين الدين بن عبد العال ( ومنها )ماصر حوابه منانه إذا تعارض مافى المتون والشروح يقدممافي المتون لأنها موضوعة لنقل ظاهر المذهب وقدعلت دلالة مافي المتونعلي مسئلتناالمذكورة دلالةظاهرة (ومنها) انداتى بالشهادتين الماصمتين للدموا أال بالنص وقد حكمنا باسلامه وقبول توسه عندالله تعالى فن قال ان حده القتل ولايسقط بتوبته لابدله من دليل قاطع لان الحدود من المقدراتونصب المقادير بالرأى لايصيم ولم يصيم عن مجتهدنا الذي حبلنا مذهبه قلادة في عنقناقول ولادال حتى تبعه بل وجدنا النقل عنه من الثقات بخلافه فكيف يسوغ القول به ولسنما مجتهدين ولا مقلدين لمجتهد اخرقائل بذلك ( ومنها ) ان امر الدم خطر عظيم -قتى لوقتح الامام حصنا اوبلدة وعلم انفيها مسلما لايحل له قتل احدمن اهلها لاحتمال انيكون المقتول هو المسلم. فلوفر صناان هذه النقول قدتمارضت فالاحوط في حقناان لانقتله لمدم الجزم بانه مستمق القتل فانه اذا دارالامر بين تركه مع استحقاقه للقتلوبين قتله مع عدم استحقاقهله تمين تركه لخطر الدماءفان استباحة دماء الموحدين خطر . قال فيالشفاء والخطأ في ترك الف كافر أهون من الخطأ فىسفك مججمة من دممسم واحدوقد قال عليه الصلاة والسلام فاذا قالوهايمني الشهادة عصموا منىدماءهم واموالهم الابحقها وحسابهم على الله تعالى فالعصمة مقطوع بهامع الشهادة ولا ترتفع ويستباح خلافها الابقاطع ولاقاطع منشرع ولاقياس عليه والادلة في ذلك متمارضة مع الحمّالها للتأويل بلانص صريح ، ولبس لنا ان ننصب بآرائنا حدوادا وزواجر وانما كلفنا بالعمل بماظهر آنه من شرع نبينا صلى ألله تمالى عليه وسلم فحيث تال لنا الشارع افتلو قتلناوحيث قاللاتقتلوا تركنا وحيث لمنجدنصاقطميا . ولانقلا عن مجتهدنا مرضيا . فعلينا ان نتوقف ولانقول محبتنا لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم تقتضى اذنقتل من استطال عليه واناسلم

لانالحبة شرطها الاتباع لا الابتداع فائنا نخشى ان يكون صلى الله تعالى عليه وسلم اول من يسألناعن دمه يوم القيمة فالواجب علينا الكف عنه حيث السلم وحسابه على ربه العالم عافى قلبه كاكان صلى الله تعالى عليه وسلم يقبل الاسلام في الظاهر . ويكل الامر الى عالم السرائر ( ومنها ) أنه لوكان حده القتل وان تاب عندنا لزم انتكون علة القتل هي خصوص السب لاكونه منجزئيات الردة فيلزم قتل الســاب اذاكان ذميا لوجود العلة مع انالمتون مصرحــة بانه لاينتقض عهده بذلك ، نعم للحاكم قتله اذا رأى ذلك سياسة لاحداكاسياتي مع بيان شرطه ( ومنها ) أنه اذا تعارض دليلاناحدهمايقتضيالتحريم والاخر يقتضى الاباحة قــدم المحرم كانص عليه علمــاؤنا ﴿ ومنها ﴾ ان الحــدود تدرأ بالشبهات . قال في الاشباء والنظائر القاعدة السادسة الحدود تدرأ بالشبهات وهو حديث رواه الجلال السيوطى معزيا الى ابن عدى من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. واخرج ابن ماجه من حديث ابي هر برة ادفعوا الحدود مااستطعتم واخرج الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ادرؤالحدود عن المسلمين ما استعطتم فانوجدتم للمسلمين مخرجا فمخلوا سبيلهم فان الاماملان مخطئ في العفو خير من ان مخطئ في العقوبة \* واخرج الطبراني عن بن مسعود رضي الله تعمالي عنه موقوفا ادرؤالحدود والقتل عن عبادالله مااسطعتم وفي فتم القديراجع فقهاءالامصارعلىان الحدودتدرأ بالشبهات والحديث المروى فى ذلك متفق عليه وتلقته الامة بالقبول انتهى مافى الاشباه ( ومنها ماقدمناه فيقصة ابنابى سرحفانه بمدمااسمار تدووقع منسه ماوقع من الافتراء والطعن على رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم ثم جاء به عثمان رضى الله تعالى عنه فبايعه صلى الله تعالى عايـه وسلم وقبلاسلامه ولم نقتله فلوكان قتله حدامن الحدود الشرعية التى لايجوز تركها ولاالعفو عنها ولا الشفاعة فيها لماتركه صلى الله تعالى عليه وسلم معانه عليه الصلاة والسلام اعرض عنهاولاحتى يقتله بمضاصحابه وروايةانه اسلمقبل محيئه لمشبت بل انكرها اهل السيركما ذكره الامام السبكي . وقد وردان عبَّان قاللنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك في ابن ابي سرح انه نفر منك كما لقيك قال الم ابايعه و اؤمنه قال بلي ولكنه يتذكر جرمه في الاسلام فقال عليه الصلاة والسلام الاسلام يجب ماقبله ففيه ببان أن كلامن القتل والاثم زال بالاسلام وان قتله كانحقالله تعالى لاحقا لعبد والالم يسقط بالاسلام . وماقيل آنه حقه صلى الله تعالى عليه وسلم وقد سقط بعفوه فىحياته فلا يسقط بمدموته بالتوبة لمدم عفو صاحب الحق وانما الساقط

بَالتوبَةُ الاثمولهذا وردمنسبُنبياً فاقتلوه . فحبوابه انالفظ العفواعا اعتبرلا .لالة علىالرضا بالسقوطوقد علم منكرمه صلىالله تعالى عليهوسلم اله لاينتقم لنفسهوانه ارج لامته من انفسهم الاان تنتهك حرمات الله تعالى فينتقم للسواذا صار ذلك حقالله تمالي سقط بالنوبة \* وحديث منسب ببا فاقتلوه مثل حديث من بدل دسه فافتلوه فان معناه مالم يتب إتفاق معظم المجتهدين فلا دلالةفيه على قتل المرتد مطلقا فكذلك الساب وايضافان القتل ايس لخصوص السب عندنا بل لكونه من جزئيات الردة الموجبة للقتل والا لكانحده القتلوان كانذميا والمذهب خلافه كامر . ولوسلم ان السب علة القتل فملوم انه انماكان علة لماتضمينه من الكفر والردة وكل مرتد تقبل توبته فكذلك هذا . وكون العلة هي ذات السب مع قطع النظر عن كونه كفرا حتى لوفرضسب بلاكفر يكونءوجبا للقتل فيبقي آثره بمدالتو بةولا بزول الابالقتل محتاج الىدليل خاصوفي اثباته تسكب العبرات والالماساغ لمحتهد فبدخلاف و اما من امر صلى الله تعالى عليه وسلم بقتلهم مثل كعب بن الاشرف وابى رافع وابن اخطل وغيرهم ممن اهدر دمه يوم فتح مكة فانهم كانواكفارا ولا يثبت المطلوب الااذائبت أن احدهم اسلمتم اهدر صلىالله تعالى وسلم دمهودونه خرط القتاد واسلام أبن ابي سرح لم يثبت كامرفلم يكن ارادقتله بعداسلامه واعا اراد ذلك فيحال ردنه ، واماحكاية الاجاح علىقتل الساب فاعاذلك قبل التوبة بدليل قول الحاكين للاجاع ومن شك فى كفره وقتله كفر اذلاياصيم ذلك بعد التوبة لقول كثيرمن المجتهدين بعدمةتله وكفره بعد التوبة . فلم يثبت دليل على قتله بعد التوبة وان (وصلية )قلناان ذلك حق ادى • كيف والدليل قام على خلافه وهوقوله صلىالله تعالى عليه وسلم الاسلام يجب ماقبلهفان كلة ماعامة قيدخلفيها ماكان حقه فيكون ذلك عفوا منه صلىالله تعالى عليه وسلم بمنزلة قوله مناسلم عَفُوتَ عَنْهُ . وَيُو مُنِدُهُ كَاقَالُ الْآمَامُ السَّبِكَ اللَّهُ وَرَدَقَى قَصَةٌ هَبَارَ بِنَ الْآسُود بنعبد المطلب وكان الني صلىالله تعالى عليه وسلمامر بقتله ثمجاء ووقف عليه وتلفظ بالشهادتين وقال قدكنت مولعافىسبك واذاك وكنت مخذولا فاصفحءنى ةال الزبير رضىاللة تعالى عنه فجملت انظرالى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واندليطاطي رأسه بمايعتذر هباروج لرسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم يقول قدعفوت عنك والاسلام يجب ماكان قبله فهذا يقتضى العموم وانه بجبماكان قبله منالسب وغيره وان لميكن هبار حين السب مسلما فان العبرة لعموم اللفظ \* فانفر صناان قتل الساب حق آدمى وهوالنبي صلى الله تعالى عليهوسلم فقد جعل اسلامه عفواعنه

ولذالم يثبت انه قتل بمدالاسلام احدا آذاه فلا يسوغ للخليفه بمده استيفاءحقه الذي عفاعنه اواحتمل عفوه عنه وائن ثبت عدم عفوه فلا بدمن دليل بدل على ان الحليفة بعده قائم مقامه في استيفاء حقه الخاص. وان كان قتل الساب لمصلحة الناس عامة لما اسقطه عليهالصلاة والسلام فىحياته معانه قدعفاعن ابزا بىسر حوغيره وانكان ذلك لحقالله تعالى لاجترائه على انبياء الله تعالى ورسله والطعن فىالدين فانه يسقط بالاسلام فانه يجب ماقبله وقدقال عن وجل ﴿ قَلَلَّذَينَ كَفُرُوا انْ يَنْهُوا يَغْفُرُلُهُمْ مَاقَّدُ سلف ان الله يغفر الذنوب حيماكيف عدى الله قوما كفروا بعد أيمانهم ) الى قوله ( الاالذين تابوامن بمدذلك واصلحوا فانالله غفور رحيم ) فهذه الايات نص في قبول توبة المرتد ويدخل في عومها اساب وفي الحديث الصحيح لايحل دم امرئ يشهدان لإاله الإالله وان مجدا رسولالله الاباحدى الاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والمبدل لدينه المفارق للجماعة ، والساب بعد اسلامه ليس متصفا بشئ منهذه الثلاث ومنسب الله تعالى يقتل بالاجاع مالم يتب فكذا هذا ووكون السب امارة على خبث باطنه لايمارض الصريخ وهو الاسلام بعده ، الاترى الى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم هلاشققت عن قلبه وقوله تعالى ﴿ وَلَا تقولوا لمن التي اليكم السلم لست مؤمنا ﴾ وقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لااله الاالله وقد كان عليه الصلات والسلام يقبل من المنافقين علانيتهم ويكل سرائرهم الىالله تعالى مع اخبار الله تعالىله انهم اتخذوا أيمانهم جنةاى وقاية وآنهم يحلفون بالله ماقالوآ ولقد قالواكملة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا عالمينالوا الي غيرذلك عايطول المقام بذكره \* وقدقالالامام السبكي بعد تقريره ادلةالمسئلة ولقد اقت برهةمن الدهر متوقفافي قبول توبته مائلا اليعدم قبولهالما قدمته من حكاية الفارسي الاجاع ولما يقال منالتعليل بحق الادمى حتى كان الان نظرت في المسئلة حق النظر واستوفيت الفكر فكان هذا منتهي نظري فانكان صوابافهنالله وانكان خطأ فمني واللدورسوله بريئان منه ولكنا متعبدون ( بفتم الباء الموحودة المشددة ) عادل اليه علنا وفهمنا اللهمانك تعلمان هذاالذي وصل اليدعلي وفهمي لماحاب بداحداولماكذب فيداماما غيرما فهمته من نفس شريعتك وسنة بببك محدصلي الله تعالى عليه وسلما نتهى كلامه رجه الله تعالى ( فهذا )الذي ذكر ماه لكان لم يدل دلالة قاطعة على صحة ماقلناه فلااقل منان يورث شبهة يستبرئ بها المتتىلدينهوعرضه منان يجزم بحكم شرعى «بلا سند قوى \* ومن تحيز معالفئة التي تكون ارجى للسلامة \* فقد خلص نفسه

من اللوم والندامه . وصورفي نفسك الله واقف بين يدىالله تعالى يوم القيمة . وقد اتبع كل مقلد امامه . وسألك عن قلدته في هذه الفضية \* وكان قلمنبت عندك قول امامك بالنقول الجليه . هل مخلصك من بطشه قولك قلدت صاحب البرازيه، وانت تملم أنه ومن تبعه ليسوا مناهل الترجيح . فضلا عن ان يكونوا من اهل الاجتهاد الصحيح \* واله لايسوغ لاحد في هذه الاعصار سموي تثليد أحد الأئمة الاربعة . وأنه مادام مقلداً له فالواجب عليه ان يتبعــه ولاسيا اذاكنت قاضيا اومفتيا امرك موليك بمذهب خاص . فما جوابك هنـاك ولات حين مناص ، وهذا ماقاته على اعتقادى خطابا لنفسى ، ومن ظهرله ماظهرًكي من اهل جنسي \* والافليس لي في الزام غيري باعتقادي مساغ \* وما على ر، الرسول الاالبلاغ ( فان قلت ) قد ثبت عندمًا جذا التحرير \* الساطع المنير \* ارجعية الفول بدرم القنل بديه الاسلام . وانه هو الثابت عنابي حنيفة واصحابه الاعلام م لكن قددكر المحقق ابوالسعودفي اخركلامه الذي ذكرناه سابقا انه ورد امر سلطاني يعني من جهة المرحوم السلطان سليمان خان لقضاة بمالكه بان ينظرواني حالهذا الساب. اذا اسلم و تاب. ان ظهر لهم صلاحه وحسن توبته لايقتل ويكتني بتعزيره وحببهه عملابقول الحنفية ، والاقتل علابقول باقى الائمة يعني الحنابلة والمالكية . ومن المعلوم ان-حضرة السلطان . نصره الرحن له ان يولى القضاة. بان يحكمواعلى اى مذهب كان \* كما ان له ان يخصص القضاء عذهب او مكان او زمان فعيث كان مدهبنا قبول التوبة مطاقا فليكن حكم القاضي بعدم القبول حيث لم يظهر له حسن التوبة نافذاعلى قول الامام مالك او الامام احد (قلت ) ماامر بدالمر حوم السلطان سليمان هومن الحسن بمكان . فانفس المؤمن لاتشتني من هذا الساب اللمين. الطباعن في سيد الاولين والاخرين . الابقتـله وصلبه. بعد تعديبه وضربه . فان ذلك هواللائق بحاله . الزاجر لامثاله . عنسيي افعاله \* فنتوصل الى ذلك بالحكم به علىمذهب القائل به من المجتهدين \* ائلا يجعل التوبة وسيلة الى خلاصه كما اراد الشُّم والطُّمِن في الدين \* اما اذا علم منه حسن التوبة والاعان \* وانماصدر منه أعاكان من هفوات اللسان فالاولى تعزيره عادون القتل . جريا على ما هبنا الثابت بالنقل . بل ادعى الامام السبكي انعدم قتله حمل وفاق حيث قالواري انمالكا وغيرهمن ائمةالدين لايقولون بذلك اي عدم قبول التوبة الافي عل التهمة فهو محل قول مالك ومن وافقه انتهى لكن لى شبهة قدعة في هذه المسئلة وامثالها منحيث انالقاضي وكيل عنالسلطان لانه ماذون منجهتهو نائب عنه

فاذا خصصله تخصص والابقى على اطلاقه ومعلوم ان الاذن يبطل بموت اكآذناه ويموت الماذونله وعزله فلامد لكل قاضمن اذن جدمد فانكان سلطان زمانناامده الله تبالى ينصره اذن بذلك للقاضي الذي يسمع تلك الدعوى صعوالافلاو في ادب القضاة من الفتاوي الحيرية ( سئل ) فيما أومنع السلطان قضائه عن سماع مامضي عليه خس عشرة سنة من الدعاوي هل يستمر ذلك ابدا اولا (احاب) لايستمر ذلك أبدأ بل أذا أطلق السماع للمنوع بعد المنع جاز وكذا لوولىغيره واطلقله ذلك يجرى على اطلاقه فيسمع كل دعوى وكذا لومات السلطان وولى سلطان غيره فولى قاضُلِا ولم يمنعه بل أطلق له قائلا وليتك لتقضى بين النــاس جازله سماع كل دعوى أذا آتى المدعى بشرائط صحتها الشرعية . والحــاصل ان القاضي وكيل عن السلطان والوكيل يستفيدا لتصرف من موكله فاذاخصص له تخصصواذا عم تممهوالقضاء يتخصصبالزمان والمكانوالحوادث والاشخاص واذا اختلف المدعى والمدعى عليه فىالمنع والأطلاق فالمرجع هوالفاضي لان وجوب سماع الدعوى وعدمه خاص به لاتعلق للمنداعيين به فاذا قال منعني السلطان عن سماعهالا بنازع في ذلك واذا قال اطلق ليسماعها كان القول قوله مالم ثبت المحكوم عليه المنع بالبينة الشرعية بعد الحكم عليه لخصمه فيتبين بطلان الحكم لانه ليس قاضياً فيما منع عنه فحكمه حكم الرعية فىذلك واذا آناه خبربالمنع من عدل او كتاب اورسول عمل به كايعمل بالمشافهة من السلطان ومن علم انه وكيل عنه وعلم احكام الوكيل استخرج مسائل كثيرة تتعلق مهذا المحث وهان الامر وانكشف له الحال والله تمالى اعلم انتهى مافى الخيرية ( فان قلت ) سلمنا ان القاضى وكيل عن موليه لكن نقل العلامة الحوى في حاشية الاشباء من كتاب القضاء عن بعض العلماء انه علم من عادة سلاطننا نصرهم الله تعالى انه اذا تولى سلطان عرض عليه قانون من قبله واخذ امرهباتباعه . قال الحموىاقولاخبرنى استاذى شيم الاسلام يحى افندى الشهير بالمنقساري انالسلاطين الآن يامرون قضاتهم في جيم ولاياتهمان لايسمموا دعوى بعد مضى خس عشرة -نةسوى الوقف والارث انتهى ( قلت ) اخذالام باتباع السلطان لمن قبله يمعني انه يلزم نفسه بأتباع قانون من قبله اى انه اذا ولى قاضيامثلا يامره عاكان من قبله يامرقضاته به وهذا لايازم منه انتكون قضاته مامورين بالاوام السابقة بل لابدله حمين التولية ازيامره بذلك . فلوقال لرجل وليتك قضاء الشام مثلافقد صارنائباعنه مطلقا فاذا قالله وانهاك ان تسمع دعوى مضى عليها خس عشرة سنة صارذلك

تخصيصًا للا طلاق وصار معزولًا عن سماعها وحكمه حكم الرعية فيها . ونماهو محقق في قضاة زماننا انه يكتب للقاضي منهم في منشوره تقييده بالحكم عاصم من أقوال ابى حنيفة فليس لهان يحكم بالضعيف ولأ بالمرجوح فضلا عن الحكم بمذهب المالكي اوالحنبلي الااذا استثنى له مسئلة الساب وكون المرحوم السلطان سلمان استثناها لقضاة ممالكه اذا لم يظهر حسن توبته واسلامه لايلزم منسه ان تكون مستثناة لقضاة زماننابل لو ولى سلطان زمانسا امده الله تعالى قاضيا وامره بالحكم بما صمح منقول ابىحنيفة الافىمسئلة الساب ثم عزلهوولاه مرة ثانبة اوولى غيره لابد لهمن امرجدىد واستثناء جديدكا لو وكل وكيلا وكالة مطلقة الاكذا ثم عزله ووكله ثانيا وكالة مطلقة ولميستثن له شيئا ( فان قلت ﴾ المظنون بهم من الخير والصلاح والوفاء بالعهدانهم لايولونالقضاةالاعلى حسب ماعهد اليهم حتى صار ذلك عرفا شائعامعلوما عندهم ولامحتاج انسنص لكل قاض فيمنشوره على ذلك بل العرف المذكور نفيد حيث كان القاضي كالوكيل وقد صرحوابانه لووكل رجلا بشراء شي وكان سمره معروفا فاشتراه بازيدٌلاينفذعلى الموكل وكذا لو وكله ببيع شي فباعه بالنسيئة الى اجللايباع الى مثله عادةلاينفذعليه وماذاك الالما صرحواً به من أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ويؤيد ذلك ذكرهم في الكتب عدم سماغ الدعوى بدخس عشرة سنة للامر السلطانى فلولم يكن الحال كأذكرنا لاحتاجو اان يقيدو إذلك بزمن السلطان الآمر اوانوردامه حادث منكل سلطانولوكان ينقضى حكمه بالعزل اوالموت لميكن لذكرهم ذلك في الكتب كبيرفائدة (قلت) هذا كلام حسن فان من رأيناه من اهل الافتاءومن قبلهم لانزالون نفتون بمدم سماع الدعوى التي مضي عليها خسعشرة سنة ويعللون ذلك بالنهى السلطانى عن سماعها مع ان لم نتحقق النهى من كل سلطان لكلقاض فالظاهر بناء ذلك علىماذكر في السوال فان هذه المسئلة مماشاعت وزاعت بين الخاص والعام حتى ان القاضي اذا اراد سماع الدعوى بعد خس عشرة سنتيمرض للدولة العلية حتى ياذن له حضرة السلطان بسماعهاولكن مسئلة الساب لميشتهر امر السلطاني سلمان مها حتى انه لايعرف ذلك الاخواص الحواص . لكن قد بقالهى داخلة فيعموم المهد الذي يلنزمه كل سلطان من سلاطين زماننافلا يولون القضاة الاعلى حسب ماالتزموه من العهد بناء على ماهو المظنون بهم من الخير والصلاح لكن اذاكان ذلك مبنياعلى هذا الظن كانذلك شبهة في اسقاط الحدو دفان حكم القاضى بان حد الساب القتل لا ينقذحتي شبت انه ماذون له بذلك على مذهب

مالك او اجد مع انالثابت في منشور كل قاض في زماننا تقييد الحكم باصم اقوال ابي حنيفة فليس له الحكم بغير الاصم منالمذهب فكيف عذهب النير ، وهذا التقييد صريح فيمارض دلالة الحال المظنونة المحتملة . وقد علمت انعدم قبول توبةاساب لم يُنبت عن ابى حنيفة فضلا عن كوند الاصم فىمذهبه وحيث كان ذلك مذهب الفير كاحققناه وصرح به المولى ابوالسعود أيضا فلابد اصحة الحكم به من صريح الاذن حتى يكون ذلك استثناء مماقيــده له فيمنشوره صريحا والأ فالاحتمال \* لايعارض الصريح بحال (على ) ان القاضي المقلد لوحكم بخلاف مذهبه ففي نفاذه كلام فمال صاحب الحمر تبما للغزازية الى النفاذ ، ولكن نقل في القنية عنالمحيط وغيره عدم النفاذ وجزم به المحقق فى فتم القدير وتليذه الهلامة قاسم . وقال في النهر ان ما في الفتح يجب ان يعول عليه في المذهب وما في البزازية محول على آنه رواية عنهما النهى . ولايخنى انالخلاف المذكور آنما هو حيث لم يقيد لهموليه الحكم بمذهب ابىحنيفة فلوقيد كاهوالواقع الآن وكان الفاضي حنفيا فلابتاثى الخلاف لانه معزول من جهة موليه عنالحكم بغير مذهبه ، فقد اجتمع عليه التقييدمنجهتين جهة تقييد السلطانله نذلك وجهة النزامه فينفسه لذلك المذهب وكل واحدة من الجهتين بخصوصها مأنعة من نفاذ حكمه على خلاف مذهبه الذي اعتقد صحته واعتمد ان يجعله حجته عند ربه تعالى ( فلهذا ) كتبت فى تنقيم الحامدية اند حيث لميظهر للقاضى حسن توبة هذا الساب ومال الى قتله فلابه له من ان ينصب قاضيا حنبليا او مالكيا ليحكم بذلك على مذهبه وينفذه القاضى الحنني فيرتفع الحلاف لان المسئلة اجتهادية ولكن لابدان يكون ذلك القاضى ماذونا بتولية القضاة وهو المسمىقاض القضاة كقاضى مصر ودمشق الشام ونحوهما والله تعالى اعلم ( هذا ) غاية ماوصل اليه على • وانتهى اليه فهمى • فى تقرير هذه المسائل . محسب ماظهر لى من النقولوالدلائل . فان كان صوابا فهومن الله تمالی بمدد رسوله صلی الله تمالی علیه وسلم وان کان خطأ فهو من نفسی وانا اعرض ذلك بين يدى ساداتي العلماء له الذين جملهم الله تعالى على شرعه امناء . فن ظهر له حسنه فليتبعه وليدع لى بالرجة • ومن ظهرله خلاف ذلك فليج نمبه وليستغفرلي من هذه الوصمه ﴿ تَمَّةً ﴾ قال الامام السبكي رجه الله تعالى اعماانا وان اخترناان من اسلوحسن اسلامه تقبل توبته ويسقط قتله وهو ناج فى الاخرة واكمنا نخاف علىمن يصدر ذلكمندخاتمةالسوء نسالاللةتعالى العافيةفانالتعرض لجناب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عظيم وغـيرة الله له شديدة وحايته بالنة

فيخافعلى منوقع فيهبسب اوعيب اوتنقص او امهماان يخذلهالله تعالى ولايرجع له آيمان ولايوفقه لهدايته ولهذا ترى الكفرة فىالقلاع والحصون متى تعرضوا لذلك هلكوا وكثير نمن رأيناه وسممنا به تعرض لشيُّ منذلك وان نجا من القتل فىالدنيا بلغنا عنهم خاتمة ردية نسأل الله تعالى السلامة وليس ذلك ببدع لغيرة الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ومامن احد وقع فىشى منذلك فيهذه الازمنةيما شاهدناه او سمعناهالالمريزل منكوسا فياموره كلهافي حياتهومماته فالحذركل الحذر والتحفظ كل التحفظ وجع اللسان والقلبعن الكلام فىالاببياء الابالتعظيموالاجلال والتوقيروالصلاة والتسليم وذلك بعض مااوجب الله تعالى لهم من التعظيم ﴿الفصل الثالث ﴾ في حكم الساب من أهل الذمة قال الامام السبكى فىالسيف المسلول قال ابوسليمان الخطابى قالمالك من شتم النبي صلىالله تمالى عليه وسلم مناليهود والنصارى قتل الا ان يسلم وكذا قال احد \* وقال الشافى يقتلالذى اذاسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتبرأ منه الذمة واحتج فىذلك بخبر كعب ابن الاشرف \* وحكى عن ابى حنيفة رجه الله تعالى قال لايقتل الذمى بشتم النبي صلى الله تعالىءلميه وسلم لان ماهم عليه منالشرك أعظم وقال القاضى عياض اما الذي اذا سرح بسب اوعرض او استخف بقدره اووصفه بغير الوجه الدى كفر به فلاخلاف عندنا فىقتله ان لميسلم لانا لمنعطه الذمة والعهد على هذا وهو قول عامة العلاء الااباحنيفة والثورى واتباعهمامن اهل الكوفة فانهم قالوا لايقتل لان ماهوعليه من الشرك اعظم ولكن يؤدبويعزر \* وقال الامام السبكي ايضا ماحاصله لااعلم خلافا بين القائلين بقتله منالمذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابله فىائه لاتصمح توبته مع بقائه على الكفر اما اذا اسلمفى كل منالمذاهب الثلاثة خلاف اماالمالكية فمن مالك رواسان مشهورتان فىسقوط القتل عنه بالاسلام وان قالوا فىالمسلم لايسقط القتل عنه بالاسلام بعد السباى على الروايةالمشهورة عن مالك خلافا لرواية الوليد عنه واما الحنابلة فكذلك عندهم فىتوبةالساب ثلاث روايات احداها تقبل توبته مطلقا اىمسلما كان اوكافرا الثانية لاتقبل مطلقا الثالثة تقبل توبة الذمى بالاسلام لاتوبةالمسلم والمشهور عندهم عدم القبولءمللقاء واما الشافعيةفالمشهور عندهمالقبول مطلقا \* وأما استناسه فان قلنا لايسقط القتل عنه بالاسلام فلايستناب وأن قلنا يسقط فقد ذهب بعض العلاء ايضا الى انه لايستناب ويكون كالاسير الحربي نقتل قبل الاستتابة فان اسلمسقط عنه القتلوهذا وجه فيمذهب احد علىالرواية بسقوط القتل بالاسلاموقريب منهفى مذهب مالك واما اصحاب الشافعي فلم يصرحوا بذلك وقد تقدم عنهم في المسلم أنه يستتاب والوجه القطع هنا بان الأستتابة لأتجب اما استعبابها فلاسعد القولبه اهراقول)والمصرح بهعندنا فيالمتون والشروح انالذمي لاينتقض عهده بسب الني صلى الله تعالى عليه وسلم وكذا بالاباء عن الجزية والزنا عسلة وقتل مسلم \* وذكر شيخ الاسلام العالمة العيني رواية في نقض عهده في الامتناع عن اداء الجزية ونقل عن الشافي انتقاضه بالسب ثم قال واختياري هذا اي ماقاله الشافي \* وقال العلامة المحقق الشيخ كال الدين ابن الهمام والذي عندي انسبه صلى الله تعالى عليه وسلم اونسبة مالانسفي الى الله تعالى ان كان مما لايعتقدونه كنسسة الوام الى الله تعالى وتقدس عن ذلك اذااظهره يقتل دوينتقض عهده وان لم يظهره ولكن عثر عليه وهو يكتمه فلاوهذا لاندفع القتل والقتال عنهم يقبول الجزية الذي هو المراد بالا عطاء مقيد بكونهم صاغريّن اذلاء بالنص ولاخلاف انالمراد استمرار ذلك لاعند مجرد القبول واظهار ذلك منهنافي قيدقبول الجزية دافسا لقتله لانه الغاية فى التمرد وعدمالالتفات والاستحفاف بالاسلام والمسلمين فلايكون جاريا على العقد الذي بدفع عنه القتل وهوان يكون صاغرا ذليلا الخ . وردم في البحربانه بحث مخالف للمذهب قال وقد افاد العلامة قاسم فىفتاواه انه لايعمــل بابحاث شنمه ابن الهمام المحالفة للذهب نعم نفس المؤمن تميل الى مذهب المحالف فى مسئلة السب لكن اتباعنا للذهب واجب وفى الحاوى القدسي ويؤدب الذمي ويعاقب على شممه دين الاسلام اوالنبي صلىالله تعالى عليه وسلم اوالقرآن انتهى كلاماليجر . وكذا رد ماذكره الامامالميني باندلااصلله في الرواية و احاب الملامة الشبخ خيرالدين الرملي في حواشيه على البحربانه لايلزم منعدم النقض عدمالقتل وقوله لااصل له فىالرواية فاسد اذصرحوا قاطبة بانه يعزر على ذلك ويؤدب وهو يدلعلى جواز قتله زجرا الهيرهاذيجوز الترقى فى التعزير الى القتلااذاعظم موجبه ومذهب الشيافيي عدم النقضبه كمذهبنا عيلي الاصم قال ان السبكي لاينبني أن يفهم منعدم الانتقاض أنه لايقتل فان ذلك لايلزم وقدحقق ذلك الوالدفي كتابه السيف المسلول وصحيم انه نقتل وان ( وصليه ) قلنابعدم انتقاض العهد انتهى كلام أبن السبكي فانظرالي قوله لابنبني أن فهم من عدم الانتقاض انلانقتل وليس فيالمذهب ماسني قتله خصوصا اذااظهر ماهو الغاية فيالتمرد ومعم الاكتراث والاستخفاف واستعلى علىالمسلين على وجه صار متمرداعايهم فابحثه في الفتَّع في النقض مسلم مخالفته للمرهب واما مابحثه في القتل فغير مسلم

مخالفته للذهب تأمل انتهى كلام الخير الرملى وقال شيخ الاسلام الشيخ على المقدسي فىشرحه على نظم الكنز بعد نقله كلام المينى والفَّيْحِمانصه وهو تمايميلاليهكل مسلموالمتون والشروح خلاف ذلك اقول ولنا اننؤدب الذى تعزيرا شديدابحيث لومات كان دمه هدراكما عرف ان منمات في تعزيراً وحــد لاشئ فيه انتي ( والحاصل ) انالذمي مجوز قتله عندنا لكن لاحدا بل تعزيرا فقتله ليس مخالفا للمذهب واما اند ينتقض عهده فخالف للمذهب اي على ماهو المشهور منه في المتون والشروح والافني حاشية السيد مجد ابى السعود الازهرى علىشر-منلا مسكن قالوفي الذخيرة اذا ذكره بسوء يعتقده ويتدين به بانقال اندليس برسول اوانه قتل اليهود بنير حق اونسبه الىالكذب فعندبعض الأئمة لانتقضعهده اما اذا ذكره عالايعتقده ولايتدين به كالو نسبه الىالزنا أوطعن فى نسبه ينتقض انتهى \* وبه يتأيد مابحثه الامامالعينيوالمحقق ابنالهمام منحيث الانتقاض ايضا فليس خارجًا عن المذهب بالكلية نم هو خلاف المشهور ( وقال ) الشيخ تتى الدين بن تيمية في الصارمالمسلول عندذكره مذهب الحنفية في هذه المسئلة مأنصه واما آبو حنيفة واصحابه فقالوالاينتقض العهد بالسب ولانقتل الذمى بذلك لكن يعزرعلى اظهار ذلك كايعزر على اظهار المنكرات التي ليس لهم فعلها كاظهار اصواتهم بكتابهم ونحوذلك وحكاءالطحاوى عن الثورى ومن اصولهم يعنى الحنفية ان ما لاقتل فيه عندهم مثل القتــل بالمثقل والجماع في غير القبل اذاتكرر فللا مام ان يقتــل فاعله وكذلك له ان يزيد عـلى الحد المقـدر اذا رأى المصلحة في ذلك ومحملون ماجاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعناصحابه مِن القتل في مثل هذه الجرائم على انه رأى المصلحة فىذلك ويسمونه القتل سياسة وكان حاصله أن له ان يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها ولهذا افتي اكثرهم بقتل أكثر منسبالنبي صلىالله تعالى عايه وسلم مناهل الذمة وان اسلم بعد اخذه وقالوا يقتلسياسة وهذامتوجهعلى اصولهم أنتهى كلام الحافظ ان تبية . فانظر كيف نسب القول بقتله سياسة ألى اكثر الحنفية وابن تبية كان في عصر السبعمائة ( بتقديم السين ) فالذين نقل عنم ان لم يكونوا من المتقدمين الهالاجهاد فهم مناهل الترجيم اومن يماثلهم . ولهذا قال في الدر المختارقلت وبه انتى شيخيا الحير الرملي وهوقول الشافى ثمرأيت فيمعروضات المفتى ابي السعود أنه ورد امرسلطاني بالعمل بقول ائمتنا القائلين بقتله اذا ظهر الهمعتاده وبد افتى ثم افتى فى بكر اليهودى قال لبشر النصراني نبيكم عيسى عليه السلام ولد

زنابانه يقتل لسبه للانبياء عليهم الصلاة والسلام انتهى \*قلت ويؤيده ان ابن كالباشافي احاديثه الاربعينية فى الحديت الرابع والثلاثين ياعائشة لاتكونى فاحشة قال مانصه والحقانه يقتل عندنااذا اعلن بشمه عليهالصلاة والسلام صرح به في سير الذخيرة حيث قال واستدل مجمد ابيان قتل المرأة اذا اعلنت بشتم الرسول صلى الله تمالى عليه وسلم عاروى ان «١» عمر بن عدى لماسمع عصماء بنت مروان تؤذى الرسول صلىالله تعالى عليه وسلم فقتلها ليلا فمدحه صلىالله تعالى عليهوسلمعلى ذلك أننهى مافىالدر المختار للشيخ علاء الدين حدالله تعالى \* وعصماء هذه ذكر قصتهاالامام السبكي عن الامام الواقدي وغيره وحاصلها انهاكانت تؤذي الني صلىالله تعالى عليهوسلم وتحرض عليهوقالت فيهشعرا وقال ابن عبدالبرفى الاستيعاب عير الخطمى القارى من بني خطمة من الانصار كان أعمى وكانت لها حت تشتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقتلها الخ \* لايقال كيف قتلتمع ان النساء لايقتلن للكفر عندنا لانا نقول اعاقتلت لسميها في الارض بالسفادلانها كانت معجو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتؤذبه وتحرض الكفارعليه وقدصرحوابان الساحر نقتل ولوامرأه ولاشك انضررهذماشد منالساحر والزنديق وقاطع الطريق فمن اعلن بشتمه صلىالله تعالى عليه وسلم مثل هذه يقتلويما نقله في الدر المختارعن ابن كال علم انهابحثه في فتم القدير من قتل الذي الساب قول محرر المذهب الأمام محمد ابن الحسن وقدمنا المافق به أكثر الحنفية واناسلم بمداخذه فلم يكن مخالفا للمذهب وان كان المذهب عندنا آنه لاينتقض عهده اى لايصير حربيا بحيث يسترق ويصير ماله فيأ للمسلمين وهو موافق لما فىالمتون والشروح حيث قالوا ولاينتقض عهده وكم يقولوا ولايقتل ولايلزم منعدم نقض عهده عدم قتله فيقتل عندنا سياسة اذا تكرر منه ذلكواعلن به واناسلم علىمانقله سيخ الاسلام ابن تيمية عناكثر الحنفية ( فان قلت )ماالفرق بينه و بين المسلمحيث جزمت بان مذهب ابى حنيفة واصابه أن الساب المسلم أذا تاب وأسلم لايقتل ( قلت ) المسلم ظاهر حاله أن السب أنما صدرهنه عن غيط وحق وسبق لسان لاعن اعتقاد جازم فاذآناب واناب واسلم قبلنا اسلامه بخلاف الكافرفان ظاهرحاله يدل علىاعتقادمايقولوانه اراد الطس فىالدين ولذلك قلنا فيماس ان المسلم ايضا اذاتكرر منه ذلك وصار معروفا بهذا الاعتقاد داعيا اليه يقتل ولاتقبل توبته واسلامه كالزنديق فلافرق ح بين المسلم والذى لان كلامنهما اذا تكرر منهذلك وصارمىروفا بددل ذلك علىانه يعتقد

<sup>(</sup>١) قوله ان عمركدًا في الدر المختاروسوابه عيربالتصغير منه

مانقول وعلى خبث باطنه وظاهره وسعيه فيالارض بالفساد واناتونته آعاكانت تقية ليد فع بها عن نفســه القــل ويتمكن من اذية رسول الله صــلى الله تعالى عليه وسلم وامته المؤمنين ويضـل من شـاء من صنفة اليقين ( قال ) فىالتتارخانيه وسئل فقهاء سمرقند فيسنة سيعوستين وثلاثمائة عنرجل يظهر الاسلام ويصلي ويصوم ويظهر التوحيد وآلاعان بمحمد صلىالله تسالي عليه وسلم سنين كثيرة ثمماقر علىنفسه بإنى كنت فيهذه السنين الماضية معتقدا لمذهب القرامطة وكنت ادعو الناس والآن قدتبت ورجعت الىالاسلام وهو يظهر الآنماكان يظهر منقبل من دين الاسلام الااله سهم عذهب القرامطه كماكان يتهم وكان سبب اقراره انه عثرعليه وهدد بالقتل حتى اقريمذهبه قال ابوعبد الكرم ينجمد انقتل القرامطة في الجلةواجب واستيصالهم فرض لانهم في الحقيقة كفار مرتدون وفسادهم فىدين الاسلام اعظم الفساد وضررهم اشد الضرر ﴿ وَامَا الْجُوابِ ﴾ في ثل هذا الواحد الذي وصف في هذا السؤال فان بمض مشامخنا قال تنغفل فيقتل اى تطلب غفلته فيعرفان مذهبه وقال بمضهم نقتل من غير استففال لانمن ظهر منه اعتقاد هذا المذهب ودعا الناس لايصدق فيما مدعى بعد ذلك من التوبة ولوانه قبل منهذلك هدموا الاسلام واضلوا المسلمين من غيران يمكن قنلهما نتهى \* واطال في ذلك و نقل عدة فتاوى عن أئمتنا وغيرهم بنحوذلك فراجمه \* والمقصود من نقله بيان عدم قبول توبة من وقفنا على خبث باطنه وخشية ضرره واضلاله فلانقبل اسلامه وتوىته وانكان يظهر الاسلام فكيف بمن كان كافرا خبيثالاعتقاد «وتجاهر بالشتم والالحاد » ثم لمارأى الحسام بادرالي الاسلام \* فلاينبني لمسلم التوقف في قتله \* وأن تاب لكن بشرط تكرر ذلك منه وتجاهره به ﴿ كَاعْلَمْنُهُ مَا نَقْلُنَا عَنَا لَحَافَظُ أَنَّ تَمِيةً عَنَاكُتُرُ الْحَنْفِيةُ وَمَا نقلناه عن المفتى ابي السعود ( فان قلت )قال ابن المؤيد في فتاواه كل من سب النبي صلى الله تمالى عليه وسلم أو ابفضه كان مرتدا واماذووا المهود من الكفار اذا فعلوا ذلك لمنخرجوا من عهودهم وامروا انلايبودوا فان غادوا عزروا ولم يقتلوا كذا في شرح الطحاوي انتي فهذا مخالف لمام من القتل سياسة ﴿ قُلْتُ قَدْمُجَابُ مُحْمَلُ هذا على مااذا عثر عليهم وهم يكتمونه ولم يتجاهروا به اويراد بقوله ولم يقتلوا اى حدا لزومابل سياسة مفوضة الىرأىالامام نفعلها حيثرأى ماا<sup>اصلح</sup>ة قال فيمتن الملتقيمن كتاب الحدود ولايجمع بين جلدورج ولابين جلدونني الاسياسة وقال العلائ فيشرحه بمدقوله الاسياسةاي مصلحة وتمزير اوهذالانختص بالزنابل

يجوز فىكل جناية رأىالامام المصلحة فىالننى والقتل كقتل مبتدع توهما تتشار بدعته وانالم محكم بكفره الى اخر مااطال به هناك فراجعه \*وفيه عن شرح الباقاني والبحر والنهرمانصهواعلم انهم يذكرون فىحكم السياسةان الامام يفعلهاولم يقولوا القاضى وظاهره انالقاضى ليسله الحكم بالسياسة ولاالعمل بها انتهى . وعليه فقوله ولم يقتلوا اى \* يحكم القاضى بقتلهم بلهو مفوض لراى الامام كما قلنا والله تمالى أعم ﴿ خاتمة ﴾ قال في الشفاء وحكم من سبسائر البياءالله تمالى وملائكته اواستخف بهم اوكذبهم فيما اتوابه اوانكرهم اوجحدهم حكم نبينا عليه السلام على مساق ماقدمناه فمنشتم الانبياء اوواحدامنهم اوتنقصه قتلولم يستنب ومنسبهم من اهل الذمة قتل الاان يسلم وقول ابى حنيفة واصحابه على اصلهم من كذب باحد الانبياء اوتنقص احدا منهم اوبرئ منه فهومرتد انتهى ملخصا . ثم قال وهذا فين تكلم فيهم علجلة الملائكة والندبين اوعلى معين بمنحققنا كونه منهم امامن لم يثبت بالاخبارا والاجاع كونهمنهم كهاروت وماروت والحضرو لقمان وذى القرنين ومربم وآسية وخالدبنسنان فليسالحكم فىسابهم كذلك ولكن يزجر ويؤدب يقدر حال المقول فيه انتهى ملحطا . وكذا قال الامام السبكي سب سائر الانبياء والملائكة كسب النبي صلىالله تمالى عليه وسلم بلاخلاف اننهى \* وذكر مثله شيخ الاسلام ابنتيمية ونصوص ائمتنا منالفروع التي ذكروها فى كتبهم صريحة في ذلك ايضا اعرضنا عنها خشة التطويل ولسهولة مراجمتها لمن ارادها وقد اكثر ائمتنا منذكرالالغاظ والافعال المكفرة مماهوسب اواستحفاف بنبينا اوغيره من الانبياء اوالملائكة عليه وعليهم الصلاة والسلام قد منابعضهـا فىاوائل الفصل الثاني . واعلم ان ما ذكرناه من ابحاث هذه المسئلة في هذا الباب . نبذة يسيرة مَا تركناه خشية الاطناب . ولكن فيذلك كفاية لذوى الالباب \* والله سبحانه وتعالى اعلمالصواب ﴿ الباب الثانى ﴾ في حكم ساب احد الصحابة رضىاللة تعالى عنهم \* اعلَم أرشدني الله وأياك \* وتولى هدايوهداك \* أنافضل الامة بعدنبيها صلى الله تمالى عليه وسلم اصحابه الذين نصروه \* وبذلوا معجهم في مرضاته وليس من مؤمن ولامؤ منة الاولهم في عنقه اعظم منة فيجب علينا تعظيمهم واحترامهم و يحرم سبهم والطمن فيهم ونسكت عما جرى بينهم من الحروب فانه كان عن اجتهادهذا كله مذهب اهل الحق وهم اهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون والائمه المجتهدون ومن خرج عن هذا الطريق فهو ضال مبتدع او كافر ( قال ) القاضي عياض في آخر فصل من الشفاء سب آل بيتهوازواجه واسحابه عليه الصلاة والسلام

حرام ثم قال بعد سوقه لبعضماورد في فضلهم وفي حقمن آذاهم . وقداختلف العلماء فيحذافشهور مذهب مالك فيذلك الاجتهادوالادب الموجع قال مالك رجه الله تعالى من شم النبي صلىالله تعالى عليه وسلمقتل ومن شم اصحابه ادبوقال ايضامن شتم احدامن اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلما بابكر اوعمرا وعمان اومعاوية اوعمروبن العاصفان قال كانو افي ضلال ﴿ ١ عَقَتْلُ وَانْ تُتَّهُمُ يَغَيْرُ هَذَا مَنْ مُشَاتَّمُهُ النَّاسُ نكل نكالا شديدا . وقال ابن جيب منغلا من الشيعة الى بغض عثمان والبراءة منه ادب ادباشدیدا ومن زاد آلی بغض ابی بکروعمر فالعقوبة اشد وبکررضربه ويطال سجنه حتى يموت ولايبلغ به القتل الابسب النبي صلىالله تعالى علىموسلم وقال سمحنون من كفر احدامن اصحاب النبيصلي الله تعالى عليه وسلم عليا أوعثمان اوغیرهما یوجع ضربا وحکی ابومجد بن زید عن سحنون منقال فی ابی بکر وعر وعُمَّان وعلى أنَّهُم كانوافى ضلال وكفر قالومن شم غيرهم من الصحابة بمثل هذا نكل النكال الشديد وروى عن مالك من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل ثم حكى القاضى عياض قو لين فيمن سب غيرعائشة من ازواج النبي صلى الله تعالى عليهوسلم احدهما انه يقتل لانه سب النبي صلىالله تعالى عليه وسلم بسب حليلته والآخر أنهاكسائر العجابة بجلد حد المفترى قال وبالاول اقول انتهى ﴿ وَقَالَ ﴾ شيخ الاسلام ابن تيمية قال القاضي ابويملي من قذف عائشة بمابرأ هاالله تمالي منه كفر بلآخلاف وقدحكي الاجماع على هذا غير واحد والاصح ان منقذف واحدة من امهات المؤمنين فهو كقذف عائشة واما منسب احدامن اصحابه صلى الله تعالى عليهوسلم مناهل سبته اوغيرهم فقد اطلق الامام احدانه يضرب ضربانكا لاوتوقف عن كفره وقتله \* قال ابوطالب ألت احد عن شم اصحاب النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم قال القتل اجبن عنــه ولكن اضربه ضربا نكالا . وقال ابن المنـــذر لااعلم احداً يوجب قتـل منسب من بعد النبي صـلى الله تعـالى عليه وــــلم . وقال القاضى ابو يعـلى الذي عليه الفقهـاء فيسب الصحـابة ان كان مستملاً لذلك كفر والا فسـق ولم يكفر سـواء كفرهم اوطعن فيدينهم مع اسلامهم وقد قطع طائفة من الفقهاء من اهل الكوفة وغير هم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة وصرح جماعات من اصحابنا بكفر الخوارج المتقدين البراءة من على وعثمان ويكفر الرافضةالذين كفروالصحابةوفسقوهم وسبوهم اه ملخصا

د ا قوله قتل اى لانه اعتقد ماهم عليه كفرامع انهم كانوافى اعلا مراتب الدين ومن اعتقد الاسلام كفرافقد كفر تأمل منه

وقد اطال كثيرا واطاب فراجعه ولخص نبذة منكلامه الامام السبكي ولمرزد شيأ ( وقال ) العلامة ابن حجر المكي في كتابه الاعلام في قواطع الاسلام وفى وجه حكاه القاضى حسين فى تعليقه آنه يلحق بسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبالشيمين وعثمان وعلى وعبـارة البغوى منانكر خلافة ابى بكر يبدع ولايكفر ومنسب احدا منالصحابة ولميستمل يفسق واختلفوا فىكفر منسب الشيخينةال الزركشي كالسبكي وينبغيان يكون الخلاف فيما اذا سبه لامرخاص به اما لوسبه لكونه صحابيا فينبغي القطع بتكفيره لانذلك استخفاف بحق الصحابة وفيه تعريض بالنبى صلىالله تعالى عليه وسلم انتهى ، هذا خلاصة مافىالمسئلة لائمة المذاهب الثلاثة ﴿ فصل ﴾ في نقل بعض مارأ يتدلعاانًا في ذلك وتحرير المسئلة على وجه الصواب انشاءالله تعالى 🜞 قال فىالتتارخانيه لوقذف عائشة رضى الله تعالى عنها بالزناكفر بالله تعالى ولوقذف سـائر نسوة النبي صلىالله تمالى عليه وسلم لايكفر ويستحق اللعنة ولوقال عمر وعثمـان وعلى لميكونوا اصحابا لايكفر ويستمق اللمنة ولوقال ابوبكر الصديق رضىالله تعالى عنه لميكن من الصحابة يكفر لان الله تعالى سماه صاحبه بقوله اذبقول لصاحبه لاتحزن \* وفىالظهيرية ومنانكر امامة ابى بكر فهوكافر على قول بمضهم وقال بعضهم مبتدع وليس بكافر والصحيمانه كافر وكذا منانكرخلافة عمر وهو اصمحالاقوال انتهى . وفي الحاوى القدسي ومن قذف عائشة بالزنااوقال ابوبكر لميكن من الصحابة اوقال الله برئ منعلى يكفر \* وقال فىالبزازية وبجب أكفار الروافض بقولهم برجعة الاموات الىالدنيا وتناسخ الارواح وانتقال روح الالهالى الائمةوانالائمة آلهة وبقولهم بخروجامام ناطق بآلحق وانقطاع الامروالنهى الىان يخرج وبقولهم انجبريل عليه السلام غلط فى الوحى الى مجد صلى الله عليه وسلم دون على كرم الله وجهه واحكامهؤلاءاحكام المرتدينومنانكرخلافةابىبكررضيالله تعالىعندفهو كافر فىالصحيح ومنكر خلافة عمر رضىاللة تمالى عنه كافرفىالاصح ويجب أكفار الخوارج فىأكفارهم جيع الامتسواهمو يجباكفارهم بأكفارعثمانوعلى وطلحة والزبير وعائشة رضىالله تعالى عنهم وثم قالوفى الحلاصة الرافضي اذاكان يسب الشيمين ويلعنهما فهوكافر وانكان يفضل عليها عليهما فهو مبتدع انتهى ﴿ تنبيه ﴾ اعلم انالمفهوم منهذه النقول المنقولة عن علماء مذهبنا وغيرهم انَّالمحكوم عليه بالكفر فيهذه المسائل حكمه حكم المرتدفتقبل توبته .اناسلم وينبغى تقييدالقول بكفرمن سبالشنمين بكونه فعلهمستملا كاتقدم فى كلام ابن يمية

وأبن حجر ويدل عليه انصاحب الحلاصة صوره فىالرافضي فان الرافضي يستمل ذلك ولاشك انالشتم واللمن محرمان وادنى مراسهما انهماغيبةوالغيبة بحرمة بنمس القرآن فيكون قداستمل ماحاء القرآن بمحرعه وايضا انعقد اجاع اهل السنة والجاعة الذينهم اهل الاجاع على حرمة سب الشيخين ولعنهما وصبار ذلك مشهورا بحيث لايخني على احد منخواصهم وعوامهم فيكون معلوما منالدين بالضرورة كحرمة الزنا وشرب الحر ولاشك في كفر مستحل ذلك وعلى هذا فالذى يظهر الهلافرق بين سب الشيمين اوغيرهماممن علم كونه من الصحابة قطعاكما لوكان السب لجملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولكن ينبغي تقييده بما اذا لمريكن السب عن تأويل كسب الخوارج لعلى رضالله تعالى عنه بناء على ماهوالمشهور منعدم تكفير أهل البدع لبناء بدعتهم على شبهة دليل وتأويل ويدل عليه مافي متن المختبار وشرحه المسمى بالاختيبار حيث قال فصل الخوارج والبغــاة مسلمون قال الله تعــالى ﴿ وَانْ طَائْفَتَانَ مِنْ الْمُؤْمِنِينِ اقْتَتْلُوا فَاصَّلِّمُوا بينهما ﴾ وقال على رضيالله تعمالي عنه اخواننما بنوا علينما وكل بدعمة تخالف دليلا يوجب العلم والعمل به قطعا فهي كفر وكل بدعة لاتخالف ذلك وآنما تخالف دليلا يوجبالعمل ظاهرا فهي بدعة وضلال وليس بكفرواتفق الأئمة على تضليل اهل البدع اجع وتخطئتهم . وسب احد من الصحابة وبغضه لايكون كفرا لكن يضلل فان علياً رضي الله تعالى عنه لم يكفر شائمة -ىتى لم يقتله انتهى وسيأتى قريبًا في كلام الفتح بيان قوله لم يكفر شائمة الخ . فني هذا الكلام الجزم بمدم كفر الخوارج ودلالة صريحة على أن السب اذا كان عن تأويل ولو فاسدا لايكفربه وعلى ان كلواحد من الصحابة في هذا الحكم سواء وعلى ان البدعة التي تخالف الدليل القطعي الموجب للعلماي الاعتقاد والعمل لاتعتبر شهة في نني التكفيرعن صاحبها كالوادته بدعته الى قذف عائشة بما برأها الله تعالى مندبنص القرآن القطعي اوالي نفي صحبة الصديق الثابنة بالقرآن او الى انجبريل علطفي الوحى واشياه ذلك ممام \* ويدلعلىذلك ايضا ماقاله العلامة التفتازاتي فيشرح المقائدو نصهوماوقع بينهماى الصحابة من المنازعات والمحاربات فله محامل وتأويلات فسبهم والطمن فيهم اذاكان ممايخالف الادلة القطعية فكفر كقذف عائشة رضي الله تعالى عنهاوالا فبدعةوفسق الخ ( اقول ) وقيد بقذف عائشةرضي الله تعالى احترازا عن قذفغيرها من الزوجات الطاهرات نبعاً لما قدمناه عن التتار خانبه لان قذفهاتكذيب للكتابالمزيز بخلاف قذف غيرها وقد تقدم فى كلام القاضى عياض وابن تيمية ترجيم عدم الفرق لمافيه من الحاق الشين به صلى الله تعالى عليه وسلم والذى يظهرلى ارجمعية ماذكره ائمتنا بدليل انمنوقع فىالافك من الصحابة كمسطح وحسان رضىالله تعالى عنهما لم يحكم بكفره بل عاتب الله تعالى الصديق رضى الله تعالى عنه على حلفهان لا نفق على مسطح بقوله تعالى( ولايأتل والوا الفضل ﴾ الاية فيعلم منهان نفس قدَّف السيدة عائشة قبل نزول القرآن ببرائتها لمبكن كفرا فاما بعده فانما صار قذفها كفرا لمافيه من تكذيب القرآن وهذا مما اختصت به علىسائر الزوجات الطاهرات صحهذا ماظهرلىحال الكتابةواللة تعالى اعلم . رجعنا الى ماكنا في صدده من الاستدلال على عدم تكفير الساب للصحابة بتأويل فنقولوقدعرف فىفتحالقدير الخوارجبالهمقوم لهم منعة وحبية خرجوا على الامام الحق بتأويل يرونانه علىباطل كفرا ومعصية توجب قتاله بتأويلهم يستعلون دماء المسلمين واموالهم ويسبون نساءهم ويكفرون اسحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم \* ثم قال في فتح القدير وحكمهم عند جهور الفقهاء وجهور اهل الحديث حكمالبغاة وذهب بعض اهل الحديث الى انهم مرتدون • قال ابن المنذر ولااعلم احدا وافق اهل الحديث على تكفيرهم وهذا يقتضى نقل اجاع الفقهاء وذكر في المحيط ان بعض الفقهاء لايكفر احداً من اهل البدع وبعضهم يكفرون بعض اهل البدع وهو منخالف ببدعته دليلا قطمياونسبه الى اكثر اهل السنة والنقل الاول اثبت نع يقع في كلاماهل المذاهب تكفير كثير ولكن ليسمن كلامالفقهاء الذين همالمج مدون بل منغيرهم ولاعبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدين ماذكرنا وأبن المنذراعرف بنقل كلام المجتهدين • وما ذكره محمد بن الحسن من حديث كثير الحضرى يدل على عدم تكفير الحوارج وهوقول الحضرمى دخلت مسجد الكوفة منقبل ابواب كندةفاذانفر خسة يشتمون عليا رضى الله تعالى عنه وفيهم رجل عليه برنس يقول اعاهد الله لاقتلنه فتعلقت به وتفرقت اصحابه فاتبت به عليا رضي الله تعالى عنه فقات انى سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك فقال ادن ويحك منانت فقال أنا سوار المنقرى فقال على رضى الله تعالى عنه خل عنه فقلت أخلى عنه وقد عاهدالله ليقتلنك فقال افاقتله ولم يقتلني قلت فانه قد شتمك قال فاشتمه ان شيئت او دعه . فني هذا دليل انمالميكن للخارجين منعة لايقتلهم وانهم ليسواكفارالابشتم على ولابقتله قيل الا اذا استحله فانمن استحل قتل مسلم فهو كافر ولابد من تقييده بان لايكون القتل بنير حق او عن تأويل والالزم تكفيرهم لان الخوارج يستملون القتل

بتأويلهم الباطلانتهي مافي فتم القدير . ثم ذكر مايدل على ذلك من كلام لامام محمد ايضا فراجعهواقراه في البحر ﴿ اقول ﴾ والقول الثاني الذي ذكره في لمحيط هو ماقدمناه عن شرحالاختياروشرح العقائد ويمكن التوفيق بينه وبين. حكاه ابن المنذر بأن مراد الذين كفروا منخالف ببدعته دليلاقطعيا من اتبع هواه بلاشبهة دليل اصلا كن زعم غلط جبريل ونحوه ممن كذب ببدعته النصوص القطعية بخلاف الحوارجالذين خرجواعلى سيدناكرمالله وجهه فانهرخرجوا عليه بزعمهم انمن حكمغيرالله تعالى فهوكافر وكذا المعتزلة ونحوهم مناهل البدع . كما اشار الى ذلك العلامة المحقق الشيخ الراهيم الحلبي فيشرحه لكبير على منية المصلى فىباب الامامة حيث قال بعد كلام وعلى هذا يجب ان يحمل المنقول اى عن ابى حنيفة والشافعيمن عدم تكفير اهل القبلة علىماعداهاغلاة الروافض ومن ضاهاهم فأن امثالهم لم يحصل منهم بذل وسع فى الاجتهادنان من يقول انعليا هو الاله اوبان جبريل غلط ونحو ذلك من السخف انما هو متبع مجرد الهوى وهو اسوأ ﴿ ١ ، حالا نمن قال مانعبدهم الاليقربونا الى الله زلني فلايتاني من مثل الامامين العظيمين ﴿ اي ابي حنيفة والشافعي ان لا يحكم بانهم من أكفر الكفرة وانماكلامهما فيمثل من لهشبهة فيا ذهب اليه وان كانماذهب اليه عند التحقيق في حد ذاته كفرا كنكر الرؤية وعذاب القبر ونحو ذلك فان فيه انكار حكم النصوص المشهورة والاجاع الا انالهم شبهة قياس الغائبعلى الشاهد ونحو ذلك بماعلم فيالكلام وكمنكر خلافة الشيمين والساب لهما فان فيه انكار حكم الاجاع القطعي الاانهم ينكرون حيةالاجاع باتهامهم الصحابقفكان لهم شبه في الحلة وأن كانت ظاهرة البطلان بالنظر الى الدليل فبسبب تلك الشبهة التي ادى اليها اجتهادهم لم يحكم بكفرهم مع ان معتقدهم كفر احتياطا بخلاف مثل من ذكرنا من الفلاة فتأمل \* انتهى وَهُو تحقيق . بالقبول حقيق . وبه يتحقق ماذكرناه من التوفيق . وحاصله ان المحكوم بكفره مناداه هواه و بدعته الى مخالفة دليل قطى لايسوغ فيه تأويل اصلاكرد آية قرآنية اوتكذيب ني او انكار احد اركان الاسلام ونحو ذلك مخلاف غيرهم كمن اعتقد ان عليا هو الاحق بالخلافة وصاروا يسبونالصحابة لانهرمنموهحقه ونمحوهم فلابحكم بكفرهم

ا > قوله وهو اسوأ حالا الخ اى لانه اعتقد الالوهيـة فى على والذين عبدوا الاصنام لم يستقدوا الالوهية فيها وانما عبدوها تقرباالى الله تعالى الذى دوالاله وانما سموها آلهة لاشراكهم اياهاله تعالى فى العبادة

احتياطا وان كان متقدهم في نفسه كفرا اي يكفر به من اعتقده بلاشبهة تأويل ﴿ وَمَمَا ﴾ يزيد ذلك وضوحا \* ماصرحوا به في كتبهم متونا وشروحا \* من قولهم ولاتقبل شهادة من يظهر سبالسلف « ثم قالواو تقبل شهادة اهل الاهواء الاالحطابية وفسروا السلف الصالحين منهم كالصحابة والتابعين والائمةالمجتهدين فقد صرحوابقبول شهادة اهل الاهواء ولولم يكونو امسلين لماقبلت شهدتهم واعااخر جوا الخطابيةلانهم فرقه يرون شهادة الزور لاشياعهم اولخالف فالعلة فيهم تهمة الكذب لاالكفر ، وفي المواقف ما فتضى ان العلة فيهم الكفر حيث ذكرانهم قالواالائمة آنبياء وابو الخطـاب نبي بل زادوا على ذلك أن الائمة آلهة والحسنين أنساء الله وجعفر اله لكن ابوالخطبابافضيلمنه ومنعيلي انتهى . و كذا لم يقبلو شهادة من يظهرسب السلف لاظهار مفسقه محالاف من يكتم السب \*قال ابن ملك في شرح الجمع وتردشهادة من يظهرسب السلف لأنه يكون ظاهرالفسق وتقبل من اهل الاهواء الجبروالقدر والرافضوالخوارج والتشبيه والنمطيل انتهى ، وفي شرح ألمجمع للعيني لاتقبل شهادة من يظهر سب السلف بالاجاع لاند اذا اظهر ذلك فقد أظهر فسقه بخلاف من يكتمه لاندفاسي مستور . وكذاء لله في الجوهرة، و في شرح الكنز للزيلى اويظهرسب السلف يعنى الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون لان هذه الآشياء تدل على قصور عقله وقلة مرؤته ومن لم يمتنع عن مثلها لا يمتنع عن الكذب عادة مخلاف مالوكان مختى السب انتهى . وكتب المذهب مشمونة بذلك . وكذانص المحدثون على قبول روايتهم على خلاف بينهم فين كانداعيا الى بدعته وفي شرح الفحرير للمحقق أبن أمير حاج عن شخه الحافظ ابزجر المعتمد ان الذي ترد روايته من انكر متو اترامن الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه فامامن لم يكن بهذه الصفة وانضم الى ذلك صبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلامانع من قبوله انتهى فهذا اقوى دليل علىاناهل الأهواء لأمحكم بكفرهم وكذامن يسبعامة السحابة والالما ساغ قبول روايتهم للاحاديث التي تثبت بها أحكام الدين لكن لانقبل شهـادتهم اذا اظهروا السب لماذكرنا فلوكان من يظهر سب الشخين اوغيرهما عن تأ ويل كافرا لماساغ التعلىل د شهادته بإظهار فسقه وعدم مبالاته بإظهار الكذب بلكان الواحب انتقال لاتقبل شهادته لكفره كما قالوا في اهل الاهواء اذا كان هوى يكفريد صاحبه لاتقبل اى لكفره \* والمرادبالهوى المكفر الذي لايكونفيهشبهة اجتهادكهوى المُحسمة والاتحادية والحلولية ونحوهم بمن مرذكرهم \* ومن اراد معرفة من

يكفر سدعته ومنلايكفر ومافىذلك منالبيانالمزيل للخفاءفعليه عاحرره القاضى عياض في اخر الشفاء وينبغي ان يستثني منعدم تكفيراهل البدع من يكفر جيع السحابة لنكذيبه صرع الايات القرآنية والاحاديث النبوية الدالةعبي تفضيلهم عــلى البدية وعلى ان الله قدرضى عنهم ورضوا عنه ثم رأيت صاحب الشفــاء صرح بذلك حيث قال وكذا وقع الاجاع على تكفير كل من دافع نص الكتّاب الى انقالوكذلك يقطع بتكفير كلّ قائل قال قولا يتوصل الى تضليل الامةو تكفير جيع الصحابة كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جيع الامة بعد النبي صلى اللة تعالى عليه وسلم اذلم يقدموا علياوكفرت عليااذلم يتقدم وابطلحقهفي التقديم فهولاء قدكفروا منوجوه لانهم ابطلواالشريعة باسرها اذقد انقطع نقلها ونقل القرأن اذنافلوه كفرة على زعهم الح فتأمل ( اذا علت ذلك ) ظهرلك ان مامرعن الخلاصة من انالرافضي اذاكان يسب الشيخين ويلعنهما فهوكافرمخالف لمافي كتب المذهب من المتون والشروح الموضوعة لنقل ظاهر الرواية ولماقدمنا عن الاختيار وشرح القائد بل مخالف للاجاع على مانقله ابن المنذر كامر في عبارة فتم القدير وكذا ماقدمناه فىعباره شيخ الاسلام ابن تيمية من قولهوقال ابنالمنذر لااعلم احدايوجب قتل منسبمن بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وإذا كان هذا فين يظهر سب جيع السلف فكيف من يسب الشيخين فقط فعلم انذلك ليس قولاً لاحدمن المجتهدين وآنما هو قول لمن حدث بمدهم وقدمر في عبارة الفقع انه لاعبرة بغير كلام الفقهاء المحتهديناللهم الاانبكون المراد بمافى الحلاصة انه كافرادا كان سبه الهما لاجل السحبة اوكان مستحلالذلك بلاشبهة تأويل اركان منغلاة الروافض بمن يعتقدكفر جيع الصحابة اوبمن يعتقد التناسخ والوهيةعلى ونحوذلك او المراد انه كافراى اعتقد ماهو كفر وان لم نحكم بكفره احتياطا اوهومبني عملي قسول البعض شكفير اهمل البدع ( فان قلت ) قال في المحر مانصه وفى الجوهرة منسب الشيخين اوطمن فيهماكفروبجب قتلهثم انرجع وتاب وجدد الاسلام هل تقبل توبته ام لاقال الصدر الشهيد لاتقبل "وِبتّه واسلامهونقتله ومهاخذ الفقيه ابوالليثالسمرقندى وابونصر الدبوسىوهوالختار للفتوى انتهى وتبعه على ذلك تلميذ. صاحب المنح وقال ان هذا يقــوى انقول بأنه لانقبل توبة سابالنبي صلىالله تعالى عليه وسلم ( قلت ) قدرد على صاحب البحر اخوه صاحبالمهربان هذالاوجود لهفىالجوهرة وآنما وجدفى هامش ببض النسخ فالحق بالاصل انتهى . وحيث كان ذلك في هامش نسخة لايملم صدق كاتبه

من كذبه لايجوز الاخذبه وجعله حكما شرعيا من احكام الله تعالى التي لآثبت الاباحد الادلة الاربعة الكتأب والسنةوالاجاع والقياس الصحيح مناهله وكتاب الجوهرة شرح القدوري لابي بكر الحدادي كتاب مشهور متد اول بوجدبابدي صفار الطابة فليراجمه من اراد ذلك ليريح باله \* و نزيح اشكاله . وقدراجمته ايضا فل احد هذا النقلفيهبل فيه مانناقضه فانه قال في الشهادات ولاتقبل شهادة من يظهرسب السلف الصالحين اظهور فسقه والمرادبالسلف الصالحين السحابة والتابعون فقال اظهور فسقه ولم يقل لكفره \* وقال في بحث الجزية فيما اذا سب الكافر النبي صلىالله تعالى عليه وسلم ولان سب النبي صلىالله تعالى عليموسلم بجرى مجرى سب الله تمالي انتهى فلا يكون سب الشخين اقوى من سب النبي صلى الله تمالي عليه وسلم الجارى عجرى سبالله تعالى الذي تقبل فيه النوبة \* وقال في محث الردة وفى الحجندى اذاار تدالبالغ عن الاسلام فانه يستتاب فأن تاب واساو الاقتل الخ فن ادعى وحود ذلك بالجوهرة فعليه احضارالنقل ( ولايقال ) ان صاحب البحر قدنقله فيكفينا ذلك ( لانانقول ) قدر دعليه اخوه صاحب النهر بأن ذلك لااصل له كما علت فاذا تمارض كلام هذين العالمين فعليك التثبت فانالجحازفة فى احكام الله تعالى حرام بالاجاع فراجع كتب المذهب حتى تقف على الصواب وانى قد كفيتك المؤنة وراجِمت واثبت لكَ في هذا الكتاب ما يصير بدالغي على بصيرة "امة ان شاءالله تعالى \* وحث تحققت مافىالياب الاول مما عليهالمعول وهوالمنقول عنابى حنيفةواصحابه منان توبةساب المصطنى صلى الله تعالى عليه وسلمقبولة عاصمة لدمه وماله كا هو حكم عامةاهلالردة عملت يقيناانمانقل عنالجوهرة لااصللهلان مقامالشيمينوان كان عاليا لكن مقام من تشرفا بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم اعلا . وايضا فان المالكية والحنابلة القائلين بعدم قبول توبة سابالنبي صلىاللة تعالى عليموسلم لمنراحدامنهم قال كذلك فيساب الشيمين معانهم عللوا عدم قبول النوبة بكون السب حقعبد ومقتضى ذلك انه لاتقبل توبة سامهماولاساب غير همامن الصحابة لاندحق عبد ايضا فحيث لميقولوا بذلك هناكان من يقول بقبول التوبة هناك قائلا بقبولهاهنا ايضا بالاولى «١» وعن هذاقال العلامة الحوى فيحاشية الاشباه بعد نقله لعبارة النهر المارة اقول على فرض ثبوت ذلك فيءامة نسيخ الجوهرة لاوجه لديناهر لما قدمنا منقبول توبة منسب الابباء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة وإذا كان اله وعن هذا الخ يؤيد ذلك ايضا مانقلناه فىالهامش عن حاشية شيخ مثا نخنا الرحتى فراجعه ايضا منه

كذلك فلاوجه للقول بعدم قبول توبة منسب الشيمين بالطريق الاولى بللم يُنبت ذلك عن احد من الائمة فيما اعلمانتهي كلامه \* ولايخني ان هذا ليس من البحث المارض للمنقول حتى قال أنه غيرمقبول بلهومن معارضة النقول على فرض شبوته بالمنقول الثابت عن أصحاب المذهب بالدلالة الاولوية كدلالة حرمة التافيف على حرمة الضرب \*على انك قدعلت مماقررناه في هذا الباب ان الساب اذا كان رافضيا اعتقد شبهة مسوغة فىاعتقاده للسبالم يحكم بكفره فضلا عن عدم قبول توبته الااذاكان يعتقد مايخالف دليلا قطعيا كانكار صحبة الصديق وقذف الصديقة ونحو ذلك فيكفر بذلك لابالسب اولم يكن معتقدا شبهة لكنه استمل السب فح يكفر لاستعلاله المحرم قطعًا بلا شبهة المالوسب بدون ذلك كله لميخرج عنالاسلام كاعلته بما نقلناه عنكتب المذهب متونا وشروحاوغيرها نعم للامام تأديبه وتدريره عا يراه مناسبا فيحقه ولعل منقال انديقتل اراد به قتله سياسة لإكفرا ﴿ والحاصل ﴾ انالحكم بالكفرعلى ساب الشيخين اوغيرهما من الصحابة ملطقا قول ضعيف لا منبغي الافتاء مدولا التعويل عليه لماعلته من النقول المقتبرة فآن الكفوامرعظيم لمبتجاسر احدمنالائمة علىالحكم بدالابالادلةالواضحة العارية عن الشبهة كاعلته نماقررناه . على الك قدعلت مماذكرنا. في الباب الاول إنه لايفتى بكفر مسلم امكن حل كالامه على مجل حسن اؤكان في كفره اختلاف ولورواية ضعيفة . وعلت ايضا قول صاحب البحر ولقد الزمت نفسي انلاافتي بشئ منها أى من الفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوي ومنها هذه المسئلة المذكورة في الحلاصة فإن غالب هذه مخالفة لما اشترر عن الأئمة من عدم تكفير اهل القبلة الاماكان الكفر فيه ظاهراكقذف عائشة ونحوه . ولهذا صرح علاؤنا بأنه لايفتي بما في كتب الفتاوي اذا خالف ما في المتون والشروح \* وقد ذكر الامام قاضى القضاة شمس الدين الحريري احد شراح الهداية في كتابد ايضاح الاستدلال على ابطال الاستبدال نقلا عن الامام صدر الدين سليمان أن هذه الفتاوي هي اختيارات المشايخ فلاتعارض كتب المذهب قال وكذا كان يقول غيره من مشايخنا وبه اقول ايضاانتهي فقد ثبت ان الاحوط عدم التكفير في مسئلتنا اتباعالما في كتب المذهب فضلاعن عدم قبول النوبة فاندان "بت نقله فهو نقل غريب معاند لم يثبت كامر فغذما تينك به وكن من الشاكرين ولاعليك من كثرة المخالفين \* واستغفر الله العظيم ﴿ هَذَاوَقِدْرَأُيتُ ﴾ في هذه المسئلة رسالة لخاتمة العلماء الراسخين شيخ القراء والفقهاء والمحدثين سيدى منلا علىالقارى رجهالله تعالى مال فيها الىمآذكرته

فلاباس بتخيص حاصلها وذلك حيثقال اعلم ان من القواعد القطعية "في العقائد الشرعية.ان قتل الانبياء "اوطعنهم في الاشياء \* كفرباجاع العلماء \* فن قتل نبيا اوقتله نبي فهواشتي الاشقياء \* واما قتل العلم والاولياء "وسبم فليس بكفر الااذا كان على وجه الاستملال اوالاستخفاف فقاتل عثمان وعلى رضى الله تعالى عنهما لم يقل بكفره احد من العلماء الاالحوارج في الاول والروافض في الثاني \* واماقذف عائشة فكفر بالاجاع وكذاانكار محبةالصديق لمخالفة نصالكتاب بخلاف منانكر صبة عراوعلى وان كانت محبتهما بطريق التواتر اذليس انكار كلمتواتر كفرا الاترى انمن انكرجود حاتم بلوجوده اوعدالة انوشروان وشهوده لايصير كافرا اذليس مثل هذاماعلم من الدين بالضرورة \* واما من سب احدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالاجاع الااذااعتقدانه مباح اويترتب عليه ثواب كاعليه بعض الشيعة اواعتقد كفر الصحابة فانه كافر بالاجاع \* فاذا سباحدمنهم فينظرفان كان معدقرا أن حالية على ماتقدم منالكفريات فكافر والاففاسق وانمايقتل عندعمائنا سياسة لدفع فسادهم وشرهم والافقد قالعليها لصلاةوالسلام فىحديث صحيم لايحل دمامرى مسلم يشهدان لااله الاالله وان محدار سول الله الأباحدي ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدننه المفارق للحماعةروامالخاري وانوداودوالترمذي والنسائي فقدجاءبصيغة الحصر فلايقتل اهلالبدعة الااذا صاروامناهل البني وكذا لايقتل الرك الصلاة خلافا لنشافى واماحديث من ترك الصلاة فقد كفر فؤول عنداهل السنة بالمستمل اومعناه قرب الى الكفر اوجره الى الكفر ثم لاشك ان اصول الادلة هى الكتاب والستة والاجاع وليسفى تكفيرساب السحابة أوالشخين اجاع ولاكتاب بل آحاديث احاد الاسناد ظنية الدلالة ومااشهر على السنة العوام منانسب الشيمين كفر فلم ارنقله صريحا وعلى تقدير ثبوته فلاينبني انيحمل على ظاهره لاحتمال تأويله بمامر في حديث نارك الصلاة ادالوجل الاحاديث كلها على الظاهر لاشكل منبط القواعد وحيث دخل الاحتمال سقط الاستدلال لاسمافي قتل المسلموتكفيره وقد قيل لوكان تسمة وتسعون دليلا على كفر احدودليل واحد على اسلامه ينبني للمفتى أن يعمل بذلك الد ليل الواحد لأن خطاء في خلاصه .خيرمن خطا في حده وقصاصه . لانقال كف نسبت القول شكفير ساب الشيخين الى الموام مع ذكره في بعض كتب الفتاوي . لانانقول انه ليس بمنقول عن احد من أثمننا المتقدمين كابي حنيفة واصحابه . وقد صرح التفتازاني بانسب الصحابة بدعة وفسق وكذا صرح ابوالشكور السالمي في تمهيده بانسب الصحابة ليس بكفر

وقد ورد عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ان منسب الانبياءقتل ومنسب اصحابى جلد رواه الطبراني . ثم لاوجه لتخصيص الشيخين بما ذكر فان الختنين ( اى عَمَانَ وعليا ﴾ بل سائر الصحابة كذلك كما يستفادمن عموم الاحاديث وخصوصها وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلامين سب عليافقد سبني ومن سبني فقد سب الله رواء احد والحاكم عن ام سلة ( ثم قال ) رحِه الله تعالى فهذا تحقيق هذمالمسئلة المشكلة . فن اعتقدغير هذافليجدد عقيدته . ويترك حيته وحاهليتة . ومن ادعى بطلانهذا البيان \* فعليه ان يظهر في ميدان البرهان \* والله المستعان وقد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم انالله سعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من بجدد لهادسها رواه ابو داودوالحاكم والبيهتي فواللهالعظيم \* رب الني الكريم . أني لوعرفت أحدا أعلم مني بالكتاب والسنة من جهة مبنا هما • اومن طريق معناهما • لقصدت اليه • ولوحبوا بالوقوف لديدوهذا لااقوله فغرا \* بل تحدثًا بنعمة الله تصالى وشكرًا \* واستزيد به من ربى مايكون لى ذخرا . انتهى كلام سيدى منلا على القارى وفي كلامه أشارة الى اندمجد دعصره وما اجدره بذلك . ولانتكر عليــه ماهنالك \* الاكل متعصب هالك . وقد اطال رحه الله تعالى ونفعنايه في هذه الرسالة بالرد على من انكر عليه القول بعدم التكفير ثم تكلم على الشيعة المتبدعة وحط كلامه على قتلهم سياسة \* ثم قال بعد كلامثم بمايجب التنبيه عليه هوانه قد علم مما قدمنا انه لأيثبت الكفر الا بالادلة القطعية \* واذا جوزعلما وْناالحنفية . قتل الرافضي بالشروط الشرعية على طريق السياسة العرفية \* فلايجوز احراقه بالنار بليقتــل بالسيف ونحوه لقوله عليهالصلاة والسلام ( اذا قتلتم فاحسنوا القتله ) بل اللاثق انيستتاب \* وان اظهر شبهة يؤتى له بالجواب \* ويجب ان يتفعص عنه هلسبجاهلا اوخاطئا اومكرها اومستملا ثم بمد قتله يجب تكفينه والصلاة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام ( صلوا على كل بر وفاجر ) الخ ( اقول ) ولاشك انكلامه هذا في غير الغلاة من الروافض والا فالغلاة منهم كفار قطما فيحب التفحص كما قال فحيث مبت أن ذلك الساب منهم قتل لانهم زنادقة ملحدون وعلى هؤلاء الفرقة الضالة محمل كلام العلماء الذين افتوا بكفر حم وسي ذراريم ( قال ) العلامة مجمدالكواكبي الحلبي فيشرحه عملي منظو مته الفقهية المسمماة بالفرائد السنية في فصل الجزية قال بعد كلام مانصه وعلى هذا المنوال افتي العلامةابو السعود لماسئل عن الشيمة ايحل قتالهم وهل يكون المقتول مناشهيدا مع أنهم

يدعونان رئيسهممن آل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكيف بجوز قتالهموهم يقولون لااله الاالله (فاجاب) ان قالهم جهاد اكبر والمقتول منافى المركة شهيدوا لهم واغون فى الخروج عن طماعة الامام وكافرون منوجوه كثيرة وانهمخارجون يعن الثلاث وسبعين فرقة من الفرق الاسلامية لانهم اخترعــواكفرا وضــلالا مركبامن اهمواء الفرق المذكورة وانكفرهم لايستمر على وتيرة واحدة بل يتزايد شيأ فشيأ فمن كفرهم انهم يهينونالشريعة الشريفة والكتب الشرعية وأئمة الدين ويستجدون لرئيسهم اللمين يستعلون ماثبتت حرمته بالادلة القطمية ويسبون الشخين رضي الله تعالى عنهما د١، وسبهما كفرويسون الصديقة ويطيلون السنتهم فيحقها وقد نزلت براءة ساحتها ونزاهتهارضيالله تعالى عنها يلحقون بذلك ألشين بحضرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو سب منهم لحضرته عليه الصلاة والسلام و ٧ ، فلذا اجع علماء الاعصار على اباحة قتلهم وان منشك في كفرهم كان كافرا فعند الامام آلاعظم وسفيان الثورى والاوزاعى انهم اذاتابوا ورجعوا عن كفرهم الى الاسلام نجوا من القتل ويرجى العفوكسائر الكفار اذا تابوا واما عند مالك والشافيي واحدين حنبل وليث بن سعد وسائر العلماء العظام فلاتقبل توبتهم ولايعتبر اسلامهم ويقتلون حدا . ثم امامنا ايده الله تعالى اذا عمل باحد اقوال الائمة كان مشروعا واما من تفرق فيالبلاد منهم ولميظهر عليه آثاراعتقادهم الشنيعفلايتعرضاليه ولانجرى عليه الاحكام المذكورة واما رئيسهم ومنتابعه وقاتل لقتاله فلاتوقف فىشأنه اصلا لارتكابهم انواع الكفر المذكورة بالتواتر ولاريب انالقتال معهم اهم منالقتال مع سائر الكفار فانابا بكر رضى الله تعالى عنه قدم القتال مع مسيلة ومن تابعه على القتال مع غيره مع ان اطراف المدينة كانت مملوة منالكفرة ولم تفتح الشيام ولاغيرها من البيلاد الابعد تطهير الارض من مسيلة واشياعه وهكذا فعل على رضي الله تعالى عنه فى قتال الخوارج فالجهادفيهم اهم بلاريب ولاشبهة بان قتيلنا فى معركتهم شهيد . واما ماذكر من تساب رئيسهم الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فحاشا ان

<sup>«</sup> ۱ » قوله وسبهما كفر قد علت مافيه منه

<sup>«</sup> ٧» قوله فلذا اجع الخ هذا ومابعده تفريع علىانقذفهم للسيدة عائشة رضى الله تعالى عنها سب لحضرته عليه الصلاة والسلام فيجرى فيم الخلاف الجارى في سابه صلى الله تعالى عليه وسلم وكون هذا القذف سباله عليه الصلاة والسلام غير مسلم كما علم كما تقدم والله تعالى اعلم منه

يكون له معهده الافعال الشنيعة علاقة في هذا النسب الطاهر وانما رئيسهم الكبير أسمعيل فيآبنداء خروجه كانقل عن الثقات جاء الى مشهدعلى الرضا واكرهمن به من السادات الكرام وسائر الاشراف العظام وهددهم بالقتل فاظهروا الامتثال واصطنعوا له نسبا ومع ذلك تداركوا والحقوء بمن هو معروف بانه عقيم بين علماء الانساب وهو موسى الثانىان حزة بن موسىالكاظم الذى هوسابع الاثما الائني عشر عند الامامية وآنما العقب من اخية ابي محمد قاسم بنجزة بنموسى الكاظم ونوفرض صحة نسبه فاذا لميكن له دين كان معالكفرة على السواء وانما آل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من محمى شريعته وهذا كنعان ابن النبي نوح من صلبه لم ينجه من عذاب الدنيا والآخرة نسبه الى أبيه ولو كان ذلك يجدى نفِعا العذبواحد من بني آدم النبي انتهى (وسئل) ايضا عن عساكرالاسلام اذا سبوا احدا من اولادالقزلباش وهمالشيعة المذكورون فهل يكونون ارقاء ويصيح ببعهم وشراؤهم (فاجاب) بان آباء هموامهاتهم حيث كانوا علىالمذهب الباطل يسبون الصحابة ويطيلونالالسنة على الصديقة فقد ورد قول ضعيفبان اولادهم الصغار جدا الذين لايعقلون الدين يكونون ارقاء واما من يكون منهم ابن خس سنين اوستة يتلفظ بكلمة الشهادة فانه مسلم لايكون رقيقا اصلا ولأ يسرى اليه كفر ابائه وامهانه اننهى مافى شرح الكواكبي ( اقول ) والاحسن مافى فتاوى ابن الشلبي حيث سئل عن طائفة ينطقون بالشهادتين غيرانهم لايصلون ولايصومون ويعظمون الصليب والكنائس ويتبركون بها ( فاجاب) بماحاصله ان نطقوا بالشهادتين مقرين جمافي وقت ما ثم صدر منهم ماذكر فهم مرتدون تجرى عليم احكام المرتدين ويجبر نساؤهم وصبيانهم المميزون على الاسلام ولا يقتلونوان نطقوا بهماغير منفكينءن تعظيم الصليب فهم كفار ولاينفعهم نطقهم بهما مالم يتبرؤاعا يخالف ملة الاسلامثم اذأ حكمنا بكفرهم فان كانوا اهل كتاب يحل وطي نسائهم بالنكاح وملك اليمين والافلا انتمى ملخصا . والظه ان الغلاة من الروافض المحكوم بكفرهم لاينفكون عن اعتقادهم الباطل فى حال اتبانهم بالشهادتين وغيرهما مناحكام الشرع كالصوم والصلاة فهم كفارلام تدون ولااهل كتاب \* والله الموفق للصواب \* نسأله سجانه ان يحفظنا من الزيغ والزلل \* ويمن علينا بحسن الختام عند تناهى الاجل ويعصم السنتنامن القول الباطل . وقلوبنامن كل اعتقاد عاطل \* وانيستر عوراتنا . ويؤمن روعاتنا . وبجعلنا من المعالمين والموقرين \* ظاهراوباطنالهذا النبيالامين \* واله وصحبه الطيبين الطاهرين. وأن



## حرقة المنظمة المنظمة

الحمد لله رب العالمين \* وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الجمين \* وبعد فيقول العبد الفقير الى الله تعالى محمد عابدين عفا عنه مولاه وعن والديه والمسلمين (هذه) رسالة سميتها الاقوال الواضحة الجليه \* في تحرير مسئلة الأمام السبكي نقض القسمة ومسئلة الدرجة الجعليه وهو تحرير مهم لمسئلة الامام السبكي التي ذكرها في الاشباة في القاعدة التاسعة في اعال الكلام اولى من اهماله (وهي) رجل وقف عليه ثم على اولادهم ونسله وعقبه ذكرا اوانثي للذكر مثل حظ الاثمين على انمن توفى منه عن ولد او نسل عاد ما كان جاريا عليه من في درجته من اهل الوقف المذكور عن غير نسل عاد ما كان جاريا عليه على من في درجته من اهل الوقف المذكور عن عن يد الله قلا ومن مات بقدم الاقرب اليه فالاقرب ويستوى الاخ الشقيق والاخ من الاب ومن مات من اهل الوقف قبل استحقاقه لشئ من منافع الوقف و ترك ولدا اواسفل منه الوقف المذكور وقام ولده في الاستحقاق مقام المتوفى فاذا انقرضوا فيل الفقراء \* وتوفى الوقوف عليه وانتقل الوقف الى ولديه احد وعبد القادر ثم الفقراء \* وتوفى الوقوف عليه وانتقل الوقف الى ولديه احد وعبد القادر ثم

توفى عبدالقادر وترك ثلاثة اولاد وهم عمر وعلى ولطيفه « ١ » وولدى ابنه محد المتوفى فى حياة والده وهما عبدالرجن وملكه ثم توفى عمر عن غير نسل ثم توفيت لطيفه وتركت بنتا تسمى فاطمه ثم توفي على وترك بنتا تسمى زينب ثم توفيت فاطمه بنت لطيفه عن غيرولد وصورتها فى مشجر مع عدد الموتى مرتبا بالهندى هكذا واقف

اجد عبدالقادر اجد عبدالقادر ۴ ه ه عبد مات في حيات البه على الطيفه مجد مات في حيات البه الله الله عبدالرجن ملكه عقيمه

فالى من ينتقل نصيب فاطمه المذكوره ( فاجاب السبكي ) الذي يظهرلي انعبدالقادر لما توفى انتقل نصيبه الى اولاده الثلاثة وهم عمر وعلى ولطيفه للذكر مثل حظ الاندين وهذا هو الظاهر عندنا ويحتمل أن يقال شــاركهم عبدالرجن وملكه ولدا مجد المتوفى في حياة ابيه ونزلا منزلة ابيهما فيكون لهما السبعان ولعلى السبعان ولعمر السبعان وللطيفة السبعوهذا وانكان محتملا فهو مرجوح عندنا لان مجدا المتوفى فيحياة والده ليس مناهل الوقف ولا منالموقوف عليهم لان بين اهــل الوقف والموقوف عليه عوما وخصوصــا منوجه فاذا وقف مثلاً على زيد ثم عمرو ثم اولاده فممرو موقوف عليــه في حياة زيد لانه معين قصده الواقف بخصوصه وسماه وعينه وليس من أهل الوقف حتى يوجد شرط استحقاقه وهو موت زيد . واولاد عمرو اذا آل اليهم الاستحقاق فكل واحد منهم من اهل الوقف لاموقوف عليه بخصوصه لاند لميمينه الواقف فتبين انجدا والدعبدالرخن وملكه لميكن مناهل الوقف اى لانه لميستمق ولاموقوفا عليمه لان الواقف لم ينص على اسمه وقديقال انالمتوفى فيحياة ابيه يستمق لانه لومات ابوء جرى عليه الوقف فينتقل هذا الاستحقاق الى أولاده وهذا كنت بحشه ثم رجعت عنه . هذا حكم الوقف بعد موت عبدالقادر فلا توفى عمر عن غير نسل انتقل نصيبه الى الحويه عملا بشرط الواقف لمن فى درجته فيصير نصيب عبدالقادر كله بينهما اثلاثا لعلى

<sup>(</sup>١) قوله وولدى ابنه معطوف على ثلاثة منه

الثلثان وللطيفة الثاث ويستمر حرمانعبدالرجن وملكه فلا ماتت لطيفةانتقل نصيبهـا وهو الثلث الى ابنتها ولم ينتقل الى عـــدالرحن وملكة شي لوحود اولاد عبدالقادر وهم يحجبونهما لانهم اولاده وقدقدمهم على اولاد الاولاد الذين هما منهم ولما توفى على بن عبدالقادر وخلف بنته زينب احتمل انيقال نصيبه كله لها وهو ثلثا نصيب عبدالقادر عملا بقول الواقف من مات منهم عنولد انتقل نصيبه لولده وتبتى هي وينت عها مستوجبتين نصيب جدهما عبدالقادر لزينب ثلثاه ولفاطمة ثلثه واحتمل انيقال ان نصيب عبدالقادر كله ينقسم الآن على اولاد اولاد،علا بقول الواقف ثم على اولاد،ثم على اولاد اولاد. فقد آثبت لجميع اولاد الاولاد استحقاقا بمد الاولاد وآعا حجبنا عبدالرحن وملكه وهما منآولاد الاولاد بالاولاد فاذا انقرض الاولاد زال الحجب فيستمقسان ويقسم نصيب عبدالقادر بين جيم اولاد اولاده فلايحصل لزينب جيع نصيب ابيها وينقص ما كان بيد فاطمة بنت لطيفة وهذا امر اقتضاء النزول الحادث بانقراض طبقة الاولاد المستفاد من قول الواقف ان اولاد الاولاد بعدهم وهذان الاحتمالان تعارضا وهو تعارض قوى ثم ذكر مرجعات للاحتمال الثانىوهو نقض القسمة بعد انقراض الطبقة الاولى ثم قال وهل بقسم للذكر مثل حظ الانثيين فيكون لعبدالرجن خساء ولكلمن الاناث خسه نظرا اليهردون اصواهم اوينظر الى اصولهم فينزلون منزاتهم لوكانوا موجودين فيكون لفاطمة خسه ولزينب خساه ولعبد عبدالرجن وملكه خساه فيه احتمال وآنا الى الثاني اميل حتى لايفضل فخذ على فخذ في المقدار بعد ثبوت الاستمقاق فلما تُوفيت فاطمه عن غير ولد ولانسل والباقون من اهل الوقف زينب بنت خالهـا وعبدالرجن وملكه ولداعها وكلهم فىدرجتها وجب قسم نصبيها بينهم لعبد الرجن نصفه ولملكه ربعه ولزينب ربعه \* ولانقول هنا ينظر الى اصولهم لان الانتقال من مساويهم ومن هوفي درجتم فكان اعتبارهم بانفسهم اولى انتهى كلام السبكي ملحصا ( قلت ) وحاصل ما اختاره ان ولدى مجد الذي مات في حياة والد. وهماعبد الرجن وملكه لايقومانمقامه فىالاستحقاق منجدهماعبد القادر بليقسم نصيب جدهما على اولادهالثلاثة وهم عروعلى ولطيفة على الفريضة وانهما لايقومان مقام والد هما مجد ايضا في الاستحقاق بمن هوفي درحة والدهما لانهذه درجة جعلية لاحقيقية فلذا لمامات عمرعقيما قسم نصيبه على اخيه صمح على واخته الطيفه دون ولدى محد الذى لوكان حيا استمق مع على ولطيفةوانه بعد انقراس الطبقة

الاولى عوتعلى لايعطى نصيبه لبنته زنب كااعطى نصيب اخته لطيفة لبنها فاطمةوان شرط الواقف ان من مات عن ولد فنصيبه لولد الان ترتيب الطبقات اصل وانتقال نصيب الوالد الى ولده فرع وتفصيل لذلك الاصل والتمسك بالاصل اولى. فتنقض القسمة الاولى وببدأ بقسمة أخرى على البطن الثاني والموجود فيه زينب وفاطمة وعبدالرجنوملكه ولكنلايقسم للذكر مثلحظالاثبينكا كان يقسم على البطن الاول ولا يختص أحد منهم بماكان منتقلا اليهمن جهةا ببه بل ينظر الى اصولهم كانهماحياء ويقسمعليهم ثم يعطى نصيبكل أصل لفرعه ومن ليس له فرع لايقسم عليه . وبيانه انا لمانقضنا القسمة واردنا القسمة على البطن الثاني قسمنا على اصول البطن الثاني وهم علىولطيفة ومحد دونعرلانه ليسله فرع فيكون لعلى خسان تأخذهما بننه زبنب وللطيفة خس تأخذه بننها فاطمة ولمحمد خسان بإخذهما ولداه عبدالرجن وملكه فلذا قال فيكون لفاطمة خسه ولزينب خساه ولعبدالرجن وملكة خساه \* ثم لا يخفي ان هذا كله مبي على ان اجد اخاعبد القادر مات قبل عبدالقادر وانحصر الوقف في عبدالقادر والالم تنقرض الدرجة الاولى حقيقة وهي درجة اولاد الواقف ( وقال ) الجلال السيوطي الذى يظهر اختيارهاولادخول عبدالرجن وملكةبعدموت عبدالقادر علابقوله ومن مات من أهل الوقف الخ وماذكر السبكي من أنه لايطلق عليه أنه من أهل الوقف ممنوع بل صريح كلام الواقفانهاراد بقولهومن مات مناهلاالوقف قبل استحقاقه الذي لم يدخل في الاستحقاق بالكلية ولكنه بصدد ان يصير اليه وهذا امرينبني ان يقطع به ﴿ فنقول ﴾ لمات عبدالقادرقسم نصيبه بين اولاده الثلاثة وولدى ولده اسباعا لعبدال حن وملكة السبعان اثلاثا فلمات عرعن غيرنسل انتقل نصيبه الى اخوبه وولدى اخيه فيصير نصيب عبدالقادر كله بنهم لعلى خسان وللطيفةخس ولعبدالرجنوملكه خسانائلانا ولماتوفيت لطيفةانتقل نصيها بكماله لبنتها فاطمة ولما مات على انتقل نصيبه بكماله لبنته زينب ولمسا توفيت فاطمة ينت لطيفة والباقون فىدرجها زينبوعبدالرجن وملكة قسم نصيبها بينهمالذكر مثل حظ الانثيين اعتبارا بم لا باصولهم كاذكره السبكي لعبـــد الرحن نصف ولكل بنت ربع انتهى ملخصا ( قلت ) وحاصل مااختارهالسيوطى اناشتراط الواقف قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقامه معتبر لانها درجةجعليةجملها الواقف لولد من مات قبل الاستحقاق فيعتبر شرطه فيقوم والدا مجدمقامه ويأخذان

حصة من جدهماعبدالقادر فيقسم مابيدعبدالقادر على اولاده الاحياء وعلى ابنديجد اسباعاو يعطى ماخرج لمحمدالي ولديه وكذايقو مان مقامه في الاستحقاق عن هو قي درجة والدهمافلذ المامات عرشاركا اهل درجته فاخذا نصيب والدهماكا ندحي مع اخوته ثم ماتعنهما . واختار ايضا انه بعد انقراض الطبقة لاتنقضالفسمة بلَّدن مات من آخر الطبقة عن ولد يعطى نصيبه لولده فلذا اعطى نصيب على الذي هو آخر الطبقة الاولى موتا الى بنته زينب فهـذا صريح في انه خالف السبكي في نقض القسمة وقال لاتنقض كاخالفه في قيام اولادمجد مقام اسهم . وبهذاظهر مافى كلام الاشباء حيث ذكر حاصل السؤال وحاصل جواب السكي ثم قال وحاصل مخالفة الجلال السيوطي له فيشئ واحد وهو اناولاد المتوفي فيحياة أبيه لايحرمونهم بقاء الطبقة الاولى وانهم يستحقون ممهم ووافقه علىانتقاض القسمة انتهى \* والصواب ان يقال في شيئين انهما عدم نقض القسمة كاعلت \*ثُمُ أنه في الاشباه قال قَلت اما مخالفته في او لادالمتوفى في حياة البيه فو اجبة لماذكر ما لجلال السيوطى واما قوله ينقض القسمة بعدانقراض كل بطن فقد افتي به بعض علاء العصر وعزوه الى الخصاف ولم ينتهوا لما صوره الخصاف وماصوره السبح ثم ذكر ثمانى مسائل عن الخصاف ومحل الشاهد فى الاخيرة وحاصلهاوقف علىولده وولد ولده ونسلهم مرتبا ( ای) قائلا کا فی عبارة الخصاف علی ان ببدأ بابطن الاعلى ثم بالذين يلونهم ثم بالذين يلونهم بطنا بعد بطن شارطا ان من مات عن ولد فنصيبه له وعن غير ولد فراجعالي الوقف وحكمه ان الغلة للاعلى ثم وثم فلومات بعضهم عن نسل تقسم على عدد أولاد الواقف الموجودين يوم الوقف والحادثين له بعده فااصاب الاحياء اخذوه ومااصاب الميت كان لولدهوان كان الواقف شرط تقديم البطن الاعلى لكونه قال بعده ان من مات عن ولد فنصيبه له وكذا لومات الاعلىواحدافيجمل سهم الميت لابنه ولوكان عدد البطن لاعلى عشرة ومات واحدا منهم عن ولد ثم ثمانية عنغير نسل تقسم الفلة على مهمين سهم للحي وسهم للميت يكون لولده ولوكانالواقف ايضا ابنان مانا قبل الوقف عنوادين لاحق لهما مادامواحد من الاعلى لانهما من البطن الثاني فلاحتي لهما حتى ينقرض الأعلى وكل منمات منالمشرة وترك ولدا اخذ نصيب اسهولا شئ لولد من مات قبل الوقفوان استووافي الطبقة فان بتي منهم واحد قسمت على عشرة فما اصاب الحي اخذ،ومااصاب الموتى كان لاولادهم . فان مات لماشر عن ولدانتقضت القسمة لانقراض البطن الاعلى ورجعت الىالبطن الثانى فينظر

الى اولاد العشرة واولاد الميت قبل الوقف فتقسم بالسوية بينهم • ولا يردنصيب من مات الى ولده الاقبل انقراض البطن الاعلى فيقسم على عدد البطن الاعلى فا اصاب الميت كان لولده فاذا انقرض البطن الاعلى نقضنا القسمة وحملناهاعلى عدد البطن الثاني ولم نعمل باشتراط انتقال نصيب الميت الى ولده هنا لكون الواقف قال على ولده وولد ولده فلزم دخـول اولاد منمات قبل الوقف فلزم نقض القسمة فلو لميكن له ولد الا العشرة فاتوا واحدا بعد واحد وكلا مات واحد ترك اولادا حتى مات العشرة فنهم من ترك خسة اولاد ومنهم من ترك ثلاثة ومنهم من تركستة ومنهممن ترك واحدا فنماتكان نصيبه لولده فلا مات العاشر تنقض القسمة الاولى ويرد ذلك الى البطن الثاني وتقسم على عددهم وسطل قوله من مات عن ولد انتقل نصيبه لولد ، لان الامر يؤل الى قوله وولد ولدى وكذلك لومات جيع البطن الثاني ولم يبق منهم احد ووجد في البطن الثالث ثمانية انفس وكذلك كل بطن يقسم على عددهم ويبطل ماكان قبل ذلك أنتهى باختصار ، قال صاحب الاشباه فاخذ بعض العصريين من هذا أن الحماف قائل ننقض القسمة فيمثل مسئلة السبكي ولم يتأمل الفرق بين المسئلتين فان في مسئلة السبكي وقف على اولاده ثم اولادهم بكلمة ثم وفيمسئلة الخصاف بالواو لابثم فصدر مسئلة الحصاف اقتضى اشتراك البطن الاعلى مع الاسفل وصدر مسئلة السبكي اقتضى عـدم الاشتراك ، واما ما ذكره الحصاف بعده مما يفيـد معنى ثم وهو تقديم البطن الاعلى ففيه آنه اخراج بعــد الدخول في الاول بخلاف التعبير ثم من اول الكلام فان البطن الشاني لم يدخل مع البطن الاول فكيف يصم ان يستدل بكلام الحصاف على مسئله السبكي انتهى ملخصا ﴿ وَرَدُ عَلَيْهُ الْعَلَامَةُ الْبَيْرِي ﴾ بانهذمالدعوى مدفوعة بقول الخصاف فاذا مات العاشر استقبلت القسمة لال الواقف لماقال ان يبدأ بالبطن الاعلى ثم بالذين يلونهم فهذا بمنزلةقولهعلى ولدصلبي ثمعلى ولدولدي منبعدهم انتهى وبه تبطل دعوىانه اخراج بعد الدخول وقد نص اصحاب الفتاوى كالخلاصة وغيرها ان الحكم فيمااذا كانالوقف مرتبا بثماوالواو المقبة ببطنا بعدبطن علىالسواء وآنه يبدأ بما بدأبه الواقف وعلل الصورتين المذكورتين في الظهيرية بأن مراعاة شروط الواقف لازمةوالواقف آنما جعل لاولاداولاده بمدانقراض البطن الاول فكيف يقال بالاشتراك المؤدى لابطال شرط الواقف الاستعقاق المشروط قدرا وزمناانتهى ثم قال في الاشباه فالحاصل ان الواقف اذاوقف على اولاده و اولاد اولاده وعلى اولاد

أولاد أولاده وذريتهونسله طبقة بعدطبقه وبطنا بعدبطن تحجب الطبقة العليا السفل على ان منمات عن ولد فنصيبه لولده ومنمات عن غير ولد فنصيبة الى من هو في درجته وذوى طبقته وعلى انمات قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه شيء منمنافعه وتركولدا اوولدولد اواسفلاستمق ماكان يستمقه ابوه لوكان حياءوهذه العمورة كثيرة الوقوع لكن بعضهم يعبر بثم بين الطبقات وبعضهم بالواوء فان كان بالواويقسم الوقف بين الطبقة العلياوبين اولاد المتوفى فيحياة الواقف قبل دخوله فلهم مأخص اباهم لوكان حيا مع اخوته فنمات من اولاد الواة ن وله ولدكان نصيبه لولده ومنمات عنءيرولدكان نصيبه لاخوته فيستمر الحال كذلك الى انقراض البطن الاعلى وهي مسئلة الخصاف التي قال فها ينقض القسمة حيث ذكر بالواو وقدعلته \* وانذكر بثم فنمات عنولدمن اهل البطن الاول أنتقل نصيبهالي ولده ويستمر لدفلا ينقض اصلا بعد ولوه انقرض اهل البطن الاول فاذامات احدى ولدى الواقف عن ولدوالآ خرعن عشرة كان النصف لولد منمات وله ولد والنصف الآخر للمشره فاذا مات ابناء الواقف استمر النصف للواحدو النصف للعشرةوان استووافي الطبقة فقوله على ان من مات ولدولد مخصوص من ترثيب البطون فلايراعي فيه الترتيب ثم من كانله شيء ينتقل الي ولده وحكدًا الى آخر البطون حتى لوقدران الواقف مات عنولدين ثمان احدهمامات عن عشرة اولادوالثانى عنولدواحدثم انمنمات عنولد واحدخلف ولداواحدا وهكذا الى البطن العاشر ومن ماتعن عشرة خلف كل اولاداحتي وصلوا الى ماثة في البطن العاشر يعطى للواحد نصف الوقف والنصف الآخر بين المائةوان استووا فىالدرجة انتهى كلام الاشباه ملخصا ( وقدرد عليه جع ) من محشى الاشباء حتىان العلامة المقدسي الف رسالة فيالردعليه وحققوا كلهمانه لافرق بين التعبير بثموالتعبير بالواو المقترنة ءانفيد الترتيب كبطنا بمدبطن فياند سنفض القسمة بانقراض كل بطن وتستأنف على البطن الذي يليه \* وقال المقدسي في رسالته زعم فى الاشباء ان بعض علماء عصره افتوا بذلك وانهم مخطئول وهو على الصواب والامر بالعكس بلا ارتباب فالمفتى بذلك بمضمشايخه الذين هم بالصلا-واتباع المنقول معروفون وقد افتي بذلك جاعة من افاضل الحنفية والشافعية والترتيب فيها بلفظ ثم وهممشايختاومشايخهم فمنهم شيخالاسلامسرى الدين عبدالبرين الشحنة الحنني وتبعة الشيخ المحقق نورالدين المحلى الشافعي والشيخ العالم الصالح بوهان الدين الطرابلسي الحنفىوقاضي القضاة شمخنانورالدين الطرابلسي الحنني والشيخ العمدة على الشافعي وشيمنا العلامة شهباب الدين الرملي الشبافعي ومنهم قاضي القضاة البرهان أبن ابي شريف المقدسي الشافعي وتبعه العلامة علاءالدين الاخيمى وغيرهمثم اخذ في تتبع كلام صاحب الاشباه والردعليه (قلت) وكذلك افتى بذلك العلامة ابن الشلبي شيخ صاحب الاشباء في شؤال مرتب بثم وقال الصواب نقض القسمة كما اقتضاه صريح عبارة الحصاف ولا اعلم احدا من مشانحنا خالف في ذلك بل وافقه أي وافق الخصاف جاعة من السادة الشانعية وغيرهم ثم قال ووافقني على ذلك قاضي القضاة نورالدين الطرابلسي والعلامة برهان الدين الغزى انتهى وقسم على البطن الثانى اعتبارا برؤسهم لاباصولهم خلافا لما افتىبه السبكي . وقدرايت في نشاوي العلامة ابن حجر الشانعي تأييده القول بنقض القسمة على نحو مام عنالخصاف وابن الشلبي ونقل مثله عنالامام البلقيني والسيد السمهودي من الشافعية فحاصل ما نقله عن البلقيني أنه أجاب عن صورة سؤال مرتب فيه بين البطون بثم بأن الغلة تقسم على جيع الطبقة الثانية عملا بقول الواقف مم من بعدهم على اولادهم واما قوله ومنمات منهم وله ولد فنصيبه لولده فذلك عند وجود من يساوى الميت لانه ارادبذلك انيبين انقوله الطبقة العليا يحجب السفلي أعاهو بالنسبةالي حجب الاصل لفرعه وان التربيب الذى ذكره بثم ترتيب افر ادلانر يب جلة فادامات الاخير مناى طبقة كانت لم يختص ولده بنصيبه بل تكون الغلة للطبقة الثانية على حسب ماشرطهالواقف منتفضيل اوتثوية وصار تقدير الكلام ومنمات منهم وله ولد انتقل نصيبه لولده دون من في طبقة ابيه حتى لايحرمولدمن مات؟ في حياة أسيه بمن ( لعله من )يساوي اصله وقد نال هذا المعني في موت الاخير . وهذه المسئلة قدوقمت قديما فافتى بهذا فيها ووافقه عليها اكابر العلماء في ذلك الوقت ثم وجدت النصريح بهافىاوقاف الخصافوفيه الجزم بما افتيت بدانتهى كلام البلقيني ( فهذا ) صريح ايضا بالنقل عن اكابر العلماء بما مخالف كلام الاشباء . ونقل ابن حجر ايضا عبارة السيد السمهودي وفيهاالتصريح بنقض القسمة كذلك وآنه لومات من البطن الاول واحد عن خسة اولاد وواحد عن تلاثة وواحد عناثنين واختصكل واحد من الفروع بنصيب اصولهم ثم مات الآخر مناابطن الاول عن ولد تنقض القسمة وتقسم غلةالوقف علىجيع الفروع منالبطن الثانى وهم عشرة بالسوية اعشارا وصورة سؤاله كان الترتيب فيها بثم ايضا وقداستدلوا على الحكم فيها بكلام الخصاف الذي ذكر فيه الواو

المقترنة عا يفيد التربيب مثل بطنا بعدبطن. وفيماذ كرناه تنبيه ايضا على ان نقض القسمة بقسمة مستأ نفة على عدد رؤس البطن الثاني باعتبار عدد رؤسهم كما يقوله الخصاف لاباعتبار اصولهم كما هو مختار السبكي . وفيه رد على السيوطى أيضا حيث لم ينقض القسمة ﴿ تنبيه ﴾ تقدم عن السبكي انه لم يعتبر الدرجة الجعلية أصلاوانالسيوطي اعتبرها كالدرجة الاصلية \* وصورتها مامر من قول الواقف على ان من مات قبل استحقاقه لشئ من منافع الوقف و ترك ولدا اوولد ولد اواسفل منه قام ولدهاوالاسفل منه مقامه وأستحق ماكان يستحقهوالده لوكان حيا وذلك كما ذكر في مسئلة السبكي من عبدالرجن وملكه ولدى محمد الذي مات في حياة والده عبدالقادر قبل الاستمقاق \* فالسبكي لم يعتبر هذه الدرجة اصلا حيث لم يعطهما شيأ من نصيب جدهما عبدالقادر ولامن نصيب عهما عر وانما ابقاهما فى درجتهما الاصلية الى ان انتقلت القسمة الى الطبقة الثانية فقسم عليهما مع بقيةاهل طبقتهما \* والسيوطى اعتبرهاكالدرجة الاصلية فاقامهما مقام والدهم' محد وقسم حصة عبدالقادرعليهما مع عيهما عر وعلى اوعتهما لطيفة ثم لمامات عمر عقيما وانتقلت حصته لاهل درحته وهو اخوه على واخته لطيفة أدخل معهماعبدالرجن وملكة فىالاستحقاق منعهما عمر المذكور لقيامهما مقام أبيهما محد فانه اخو عمر ايضا والذي عليه جهور العلماء من اهل الافتاء تيام ولد منمات قبل والده في الاستحقاق من جده واما دخوله في الاستحقاق من عه ونحوه بمن هو في درجة والده المتوفى قبل الاستحقاق فقد وقع فيه معترك عظيم بين العلماء فقال جاعة يدخوله في الموضعين منهم الجلال السيوطي كما علمته ومال السبكي في سؤال آخر الى عدم دخوله في الثاني ( وصورة ) السؤال ماذكره عندفى الاشباه ونصه ( وسئل ) السبكي ايضاعن رجلوقف على حزة ثم اولاده ثم اولا دهم « ١ » وشيرط انمن مات من اولاده انتقل نصيبه للباقين من اخوته ومن مات تبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وله ولد استحق ولده ماكان يستحقه المتوفى لوكان حيا فات حزة وخلف ولدين هما عاد الدين وخديجة وولد ولد مات آبو. في حياة والده وهو بجم الدين بن مؤيد الدينابن حزة فاخذ الولدان نصيبهما وولد الولد النصيب الذى لوكان • ١، قوله وشرط ان من مات الخ الظاهر أن في عبارة الاشباء سقطا والاصل ان من مات من اولاده عن ولد انتقل نصيبه لو لده ومن مات لاعن ولد انقل نصيبه للباقين الخ تأمل

الره حيالاخذه . ثم ماتت خديجة فهل يختص اخوها بالباقي اويشاركها ولد اخيه نجم الدين ( فاجاب ) تعارض فيه اللفظان فيحتمل المشاركة ولكن الأرجح اختصاص الاخ ويرجعه ان التنصيص عملي الاخوة وعملي الباقين منهم كالخاص وقوله ومن مات قبل الاستحقاق كالعام فيقدم الخياص على العام انتهى « وقوله تعارض فيه اللفظان اى قوله انتقل نصيبه للباقين من أخوته فان عماد الدين ليس منالاخوة والثاني قوله استحق ولد. ماكان يستحقه المتوفى لوكان حيا فاند يفيد استمقاق عاد الدين . والذي حققه الملامة الشيخ على المقدسي فيرسالته مشاركة ولد الاخ لقيامه مقام ابيه لان الخاص لايقدم على العام عندنا ولفظ من في قوله منمات قبل استحقاقه لشي عام ولفظ مقام في قوله قام مقامه نكرة مضافة تفيد العموم . وقال أنه افتي بذلك طائفية من اعيان العلماء . وخالفه في ذلك اخرون من علماء المذاهب الاربعة فجعلوا ابن من مات ابوء قبل الاستحقاق قائمًا مقام اسه في استحقاقهمن حزة دون استحقاقهمن عته حديجة . وفي شرح الاقناع الحنبلي مانصه فأنَّدة لوقال عـلى ان من مات قبل دخوله في الوقف عن ولد وان سفلوآل الحال في الوقف اليانه لوكان المتوفى موجودا لدخل قام ولده مقامه فىذلك وانسفل واستحق ماكاناصله يشمقه منذلك ان لوكان موجودا . فانحصر الوقف فيرجل من اولاد الواقف ورزق خسة اولاد مات أحدهم فيحياة والداه وتركولد به ثممات الرجلءن اولادم الار بعة وولد ولد. ثم مات من الاربعة ثلاثة عن غير ولد وبتي منهم واحدمع ولد اخيه استمق الولدالباقىاربعة اخاسربعالوقفوولداخيدالخس الباقى افتىبه البدرعجد الشهاوى الحنفىونابعهالنامسر الطبلاوىالشانى والشهاب اجد الهوتي الحنبــلي ( وو جهه ) ان قول الواقف عــلي ان من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف الخ مقصور على استمقاق الولد لنصيب والده المستمق له في حياته لايتعداء الى من مات من اخوة والده عن غيرولد بمدموته بلذلك انما يكون للاخوة الاحياء علا يقول الواقف عملي أن من توفي منهم عن غير ولد الخ اذ لايمكن اقامة الولد مقام ابيه في الوصف الذي هوالاخوة حقيقة بل مجازا والاصل حل اللفظ على حقيقته وفي ذلك جمهين الشرطين وعمل بكل منهما في محله وذلك اولى من الغاء احدهما انتهى ﴿ قُلْتُ ﴾ هذا انتابيجه ان لو تال على أن من ماتعن غير ولدعاد نصيبه لاخوته فهنا مكن أن يقال ذو الدرجة الجعلية لايسمحق مع اعامه اذامات واحد منهم عن غيرولد لان الواقف شرط

عود نصيبه الى اخوته وذو الدرجة الجعلية الذي اقامه الواقف مقامات المتوفى قبلالاستحقاق لايقوم مقامه فىوصف الاخوة حقيقة اما لوقال منمات عن غير ولد عاد نصيبه الى من في طبقته الاقرب فالاقرب كما يذكر في غالب كتب الاوقاف فلا يشاتي ماقاله لان الواقف اقامه في درجة ابيه فيعود اليه مايعود الى أهل هذه الدرجة . على أنه يقال أن قوله قام مقامه يشمل قيامه مقامه في وصف الاخوة كمائيم ل وصف الطبقة لان مهاد الواقف انزاله منز لة ابيه المتوفى حتى اعتبرالمتوفى كاندحىولوكانحيا استحق بوصف الطبقة وكذا بوصف الاخوة . الاترى انداستمحق يوصف البنوة فيما اذامات الواقف اوغيره عنابن وعن ابن ابن مات ابومقبل الاستحقاق فانك تعطى ابن الابن المذكور مع عمه وقدشرط الواقف انمن ماتعنولدفنصيبه لولده وماذاك الابجعل ابن الابن عنزلة الابنحتي لايلغوشي من الشرطين المذكورين نعم ايدبعض المحققين عدم مشاركته لاعامه بان لفظ الطبقة فىكلام الواقف مجول على الحقيقة دون المجاز لئلا يلزم الجمع بين المتضادين واعطاء الشنخص في موضع دل صريح كلام الواقف على حرمانه فيه وحرمانه في موضع دل صريح كلام الواقف على اعطائه فيه كمااذا مات المتوفى ابوه قبل الاستعقاق عن غيرو لدوله نصيب فان اعطينا نصيبه اهل طبقته و اهل طبقة اسه معاجعنا بين الحقيقة والمجاز وان اعطينااهل واحدةمنهما دونالاخرى فانكانت طبقته نكون اهملنا المجازية وقدكنافر ضنامين اهلهاالى حين اخذمم اعامهمن نصيب جده وانكانت طبقةابيه نكون اهملنا الحقيقية بعدان حكمناله بالاستحقاق فيها بصريح شرط الواقف فابقنا الطبقة في كلام الواقف على حقيقتها وأعملنا الكلامين بحسب الامكان وقلنا انغرض الواقف انولدمنمات قبل الاستحقاق لايكون محروما بليستحق القدر الذى لوفرضابوء حيا لتلقاء عنابيهوامه تشبيها بولد منمات قبل الاستحقاق بولد منمات بمده في الاعطاء ولوقلنا بخلاف ذلك لزم إن شبت للشبه قدرا زائدا على المشبه به اذولد منمات بعد الاستحقاق ليس لههذا ألمعنى انتهى اى ان ولد من مات بعد الاستحقاق جعلله الواقف نصيب اسه لئلايكون محروما منه ولومات احدمن اعمامهاوغيرهم نمن فىدرجة ابيهلم بجعللهالواقف منهشيئا حيث شرط ان من مات لاعن ولد فنصيبه لمن في طبقته او فنصيبه لاخوته مواما ولد من مات قبل الاستحقاق فانه لما لم يدخل في الشرطين احب الواقف ان لامحرم ايضاماكان يستحقه الوهلوكان حيافشرط الشرط الثالثلادخاله في ربع الوقن قبل انقراض درجة ابيه كما ادخل ولدمنمات بعد الاستمقاق وجمله

عنزلته فلواعطيناه ايضا مناعامه تنزيلالهمنزلة ابيهمن كلوجهلزمان يزيدعلىولد المستمق ولايساعده غرض الواقف وقدصر حوابان الغرض يصلح مخصصا وبهذا يندفع مااستدل به المقدسي على دعواه منعوم لفظ من ولفظ مقام كامر اذببعدان يكون مراد الواقف ازبجعل ولدولده الميت قبل الاستحقاق اقوى حالامن ولدولده الميت بعد الاستحقاق وآنما المعروف المالوف الحاقه بدوعدم حرما بدفيختص،عوم لفظ المقام عادل عليه المقام وعن هذاو الله تعالى اعلم افتى جهور العلماء من المذاهب الاربعة عامر عنشرح الاقناع كارأ يتدفى رسالة للعلامة الشرنبلالي وافق العلامة المقدسي وردفيها علىمن افتى بخلافه فىواقعة شرح الاقناع ونقل عباراتهم وهم الشيخ بدر ألدين الشهاب الحنني والشيخ ناصرالدين الطلاوي الشافعي والسيخ شهاب آلدين احد البهوتي الحنبلي والشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي والشيخ مجمد المسيري الحنني والشيخ شهابالدين احدبن شعبان الحنني وصاحب البحر والاشباء الشيخزين بن نجيم الحنني . ومستند الشرنبلالي في الرد على هؤلاء الاعلام هو مام عن المقدسي منعوم لفظمنولفظمقام وكون الشرطالذي فيهاقامة ولدمنمات قبل استحقاقه مقام اليه متأخرا ناسنحا لعموم الشرطالذي قبله وهو اشتراط منمات لاعن ولد فنصيبه لاخوته والعمل على المتأخر (قلت )وقد علمت مماقدمناه الجواب بان العموم غيرمهاد لمخالفته لغرض الواقف وح فلامعارضة بين الشرطين فلا نسخ (والعجب) من الشرنبلالي حيث بني رسالته المذكورة على سؤال أعطى فيهولد منمات قيل الاستحقاق معانه لم يصرح فيه بالشرط الثالث فنذكر ذلك تتميما للفائدة . فَنقولقال في رسالته بعدالخطبة هذه رسالة متضمنة لجواب حادثة مهمة فى شــرط واقف أردت تسطيرها لكثرة وقوع مثلها واشتباه الحكم فيها على كثير نمن تصدر للفتوى فافتى بخلاف النص فيها ورأيت مثلها قدافتي فيه شيخ مشايخنا العلامة نور الدينالشيخ الامام على المقدسي وقد خالف غيره من كابر عصره من أهل مذهبه كبساقي أئمة المذاهب الثلاثة ثم ذكر الشرنبلالي صورة المسئلة المارة • ١ ، وهي في واقف وقف على اولاده يحيي وعبد الجواد وعلى ثم ١ > صورة السؤال على مارأته في رسالة العلامة الشرنبلالي رحمه الله تعالى فى واقف وقف على اولاده بحيي وعبد الجواد وعلى ثم على اولادهم ثم على اولاد اولادهم ونسلهم وعقبهم طبقةبعد طبقة ونسلا بعد نسل الذكر والانثى فىذلك سواءعلى ان من مات منهم وترك ولدا اوولد ولد وأن سفل انتقل نصيبه من ذلك الى ولده أو ولد ولده وانسفل المدكر والانثى فيذلك سواء (٢)

على اولادهم ثموثم طبقة بمدطبقه الذكروالانثى فى ذلك سواء على ان من مات منهم عنولد او اسفل منه فنصيبه لولدهاوالاسفل منه وان لم يكن له ولد ولااسفل منه فنصيبه لاخوته المشاركين له في الاستمقاق بالوقف المذكور مضافا لما يستحقونه • ثم مات عبد الجوادعن اخويدعقيما • ثم مات يحيي عن ابن وبنتين فاتت احدى ابنتين عن اولاد ثلاثة وماتت الاخرى عناخيها عقيما فانتقلت حصتها لاخيها ثم مات على ابن الواقف عن بنتين \* ثم مات ابن محيي عقيمًا عن أولاد اخته وبنني عمد على فهل تنتقل حصته لبنتيعه اولاولاداخته اوللجميع (قال فاجبت) بانه يقسم ريع الوقف اثلاثا ثلثه لاولاد بنت يحيي وثلثاه لبنتي على لانه لمامات على ان الواقف انتقضت القسمة بكونه آخرالطبقة فصارالمستحقون اربعة منهم الموجود حقيقة ثلاثة بننا على وابن يحيي والرابع الموجود تقديرا بنت يحيي ألتي اعقبت اننا وبنتين فلاولادهانصيبها وهو الربع الرابع ولاخيها الربعالثاني واكِل من بنتي على ابن الواقف ربع \* ولمامات ابن يحيي عقيما وليس له اخوة رجمت حصته الى الوقف فاستحقها الموجودون فانقسم ريع الوقف اثلاثا كا ذكرنا \* هذا مقتضى شرط الواقف \* وبمثله صرح الخصاف حيث قال قلت ارأيت انكان عدد البطن الاعلى عشرة فات منهم اثنان ولم يتركا ولدا ولاولد ولد ولانسلا ثم مات آخران بعد ذلك وترككل واحد منهما ولدا او ولد ولد ثم مات بعد هذين آ خران ولم يتركا ولدا ولاولد ولدولانسلا فتنازعالاربعة الباقون من البطن الاعلى وولد الميتين فقال الاربعة نصيبالميتين الاولينالذين لم يتركا ولدا راجع علينا وعلى اولاد اخوينا هؤلاء ونصيب الميتين الآخرين لنا دون اولاد اخوينا لان هذين الميتين الآخرين مانا بعد موت ابوى هذين فلاحق لهما فيايرجع من نصيب الآخرين \* قال السبيل فيه انتقسم الغلة يوم تأتىعلىستة اسهم على هؤلاء الاربعة وعلى الميتين الذين تركااولادافا اصاب الاربعة فلهم ومااصاب الميتين فلاولادهما وسيقط سهام الاربعة الموتى الذين لم يتركوا اولادا لان الواقف قال من مات منهم ولا ولدله رجع نصيبه على اصل هذه الصدقة فقد رددنا نصيب منمات منهم ولاولدله الى أصل الغلة ثم قسمناذلك على من يستمقها انتهى كلام الخصاف وكذلك يرجع نصيب من لم يبين الواقف (٢) وان لم يكن له ولد ولا ولد ولا المفلمن ذلك انتقل نصيبه الى الحوته المشاركين له في الاستحقاق بالوقف المذكور مضافا لما يستحقونه هذا شرط الواقف انتهى ثم ذكر ترتيب الاموات ( والممنى واحد مصح

مستمقه لاصل الغلة كانص عليه الخصاف انتهى كلام الشرنبلالي ( قلت ) اما افتاؤه بنقص القسمة وبرجوع حصة ابن يحيىالىغلة الوقف قصيم وامادخول بنت يحي فغير مسلم لانها ماتت قبل نفض القسمة واولادها من أهل الدرجة الثالثة والقسمة المستأنفة انما هي على رؤس اهل الدرجة الثانية كاقدمناه عن الخصاف ومن تابعه وان اراد اختيار ماقاله السبكي من القسمة على اصولهم كمام تقريره لايستقيم ايضا اذ ليس في صورة سؤاله تنزيل ولدمن مات قبل الاستعقاق منزلة اصله واما مانقله من عبارة الخصاف فليس فيها مايشهد له اصلا لانه اعا أعطى أولاد الميتين أمدم نقض القسمة لبقاء الطبقة الاولى ( وساند ) ان مسئلة الخمساف شرط فها الترتيب بين الطبقات وانمنمات عنولد فنصيبه لولده اوعن غير ولد فراجع الى غلة الوقف كاس في عبارة الاشباء فلا مات من العشرة اثنان لاعن ولد عادسهمهما الى اصل الغلةو صارت تقسم على ممانية ولما مأت اثنان ايضا عن ولدين انتقل سهمهما اولديهما وبقيت القسمة على ممانية فلامات آخران لاعن ولد رجع سمماهما الى اصلالغلة وصارت تقسم على ستة الاربعة الاحياء من اولاد الواقف والميتينءن ولدين وتعطى حصةالميتين لولديهما وامالوشرط انتقال نصيب من مات لاعن ولد الى اخوته او الى اهل طبقته فيختلف الحكم المذكور لانه لما مات اثنان من العشرة لاعن ولد انتقل نصيبهما الى اخوتهما الثمانية فلا مات اثنان عن ولدين اعطى ولداهما سهمين من الاسهم الثمانية ولما مات الاخيران لاعن ولد أنتقل نصيبهما الى أخوتهما الستة فقط دون ولدى الميتين لانهما من اهل الدرجة الثانية وايس فيه اشتراط اقامة منهات عنولد مقام وألده وحفيعطى ستة سهام لاولاد الواقف الاربعة الاحياء وسهمان اولدى ولديه ( بقي هنا شي ) وهو أنه لوشرط الدرجة الجملية واردنا نقض القسمة بانقراض البطن الاعلى واستيناف القسمة على رؤس البطن الذي يليه وكان في هذا البطن الثانى رجل مات قبل استحقاقه عنولد فهل ينزل ولده منزلته ويقسم عليه (ظاهر ) قول الخصاف يقسم على عدد البطن الثاني ويبطل قوله من مات عن ولد انتقل نصيبه لولده لان الامر يؤل الى قوله وولد ولدى الخ ان هذا الولد لايقسم عليه لأنه ليس من البطن الثاني بل هو من الثالث ، وقد يقال ان كلام الخصاف فيغير مافيه اشتراط الدرجة الجعلية لان الخصاف لمهذكرها في كتابه فحيث فرض الواقف منمات قبل الاستحقاق عن ولد حيا ونزل انسه منزلته تقسم عليه حصة ابيه في هذه القسمة المستانفة لانه حيث آل الإمرالي

قولموعلىولدولدى وهذا الميت من جلة ولد ولده وقد نزلهمنزلة الاحياء لئلا يحرم ولده الموجود الآن يقسم عليه أيضا عملابشرطه ويبتى هذا الشرط عند نقض القسمة وان بطلالشرطالاول وهو قوله منمات عن ولد فنصيبه لولده لانه أنما بطل لئلا يبطل قوله وعلى ولد ولدى لانه انانقرض البطن الأولىولم تنقض القسمة بل اعطينا نصيب آخر الطبقات موتا الى ولده وهكذا في كل طبقة يلزم بطلان ترتيبه بين الطبقات المستفاد من لفظه ثم أومن لفظة طبقة بعدطبقة فتنقض القسمة بموت آخر الطبقة العليا وتقسم قسمة مستأنفة على التي تليها ثم تعمل جيع شروطه فتعطى حصة منمات عن ولد من الطبقة الثانية لولدمالى ان يموت آخر هذه الطبقة فتنقض القسمة ونبطل ماكنااعطيناه من حصة المتوفى عن ولد منهذه الطبقة الثانية لولده كالملنا فىالاولى ونقسم على الطبقة الثالثة قسمة مستأنفةوهكذا فىسائر الطبقات واما شرط الدرجة الجعلية فاذا اعلناه عند القسمة المستأنفة فلايلزم عليه ابطال شئ من الشروط التي شرطها الواقف فلا داعي الى عـدم اعماله بل في اعماله عرض الواقف وهو أنه اراد ان لايحرم ولدمن مات والده قبل الاستحقاق هذا ماظهر لى ولمارمن تعرض له والله سبحانه اعلم ( فائدة ) اذا قال في الدرجة الجملية من مات قبل استحقاقه عنولد انتقل البه ما كان يستحقد أبوء لو كان حيا فاتت أمرأة قبل الاستحقاق عن ولد قال العلامة المناوي في كتابه تيسير الوقوف زعم القياضي بها، الدن بن الزكي ان نصيبها لاينتقل لولدها بحكم هذا الشرط لانه مذكور بلفظ الاب فلايتناولالام وخطاه التساجى وافتى بان لفظ الاب جاء للتغليب فلا فرق بين الذكر والانثى انتهى وهو ظاهر موافق لعرض الواقف وبتى فوائد اخر تتعلق مِذْه المسئلة ذكرتها فىكتسابى العقود الدرية تنقيم الفتاوى الحامدية وهدده المسئلة تحتمل كلاماطويلاولكن فيا ذكر ما مناكفاية \* لذوى الدراية . والله تعالى اعلمبالصواب \* واليه المرجع والمآب . وصلى الله تعمالي على سيدنا ومولانا محدوعلي آله وصحبة وسلم تسليماكشيرا الى يوم الدين والحمد لله رب العالمان

العقود الديه فى قول الواقف على الفريضة الشرعية لخاتمة المحققين نحبة المدققين العلامة المرحوم السيد مجد عابدين نفعنا الله تعالى بعلومه فى الدنيا ويوم الدين آمين

## ودين التعن التعن التعن التعب المتعن التعب التعام

الحدللة رب العبالمين . الذي وفق من شاء منالواقفين . على شروط الواقفين • التي لم تزل العلماء فيها متحيرين • لفهم الحق المبين • بواضح الادلة والبراهين. والصلاة والسلام على النبي الأمين . المبعوث رحة للعالمين \* وعلى آله واصحامه نخبة العاملين . وقدوة العابدين . و تابعيهم باحسان الى يوم الدين ( اما بعد ) فيقول العبد الفقير مجد امين . الشهيربابن عابدين . غفرالله لمولوالديد والمسلمين اجمين \* قدوقع السؤال عن قول واقف في كتاب وقفه يقسم ريم الوقف على الموقوف عليهم على الفريضة الشرعيــة هل المراديه المفاصلة بين الذكور والآناث ام القسمة بالسويه ، فاردت تحرير الجواب ، بلاامجاز ولااطناب ، في رسالة ( سميتها ) العقود الدرمه في قولهم على الفريضة الشرعيه فاقول وبالله التوفيق \* ومنفيض فضله استمدالتحقيق \* انهذه المسئلة قد اختلفت فيهافتاوي المفتين . من العلماء المتأخرين \* حيث لم يرد فيها نص عن الائمة المتقدمين \* وقد الف فيها رسالة شيخالاسلام العلامة يحيى ابن المنقار المفتى بدمشق الشام •سماها الرسالة المرضية في الفريضة الشرعيه، وافقه عليهاكثير من اهل عصره. وصوبوا ماابتكره بناقب فكره . وخالفه فيها آخرون . والكل ائمة معتبرون • فها أنا أذكرك جلة من كلام الفريقين . وأضم اليها مانقريد العينو تقريد كل منصف مسعف ، غير حسود متلهف ، ولاعدو متأ سف ، عـلى حسب مابظهر لفهمي السقيم \* وفوق كل ذي علم عليم ﴿ فصل ﴾ في الخيص مافي الرسالة المرضية للعلامة ابن المنقار وهو آنه قدوقم السؤال فىرجلوقف وقفه حال صحته على اولاده واولاد اولاده وذرسهونسلهوعقبه علىالفريضة الشرعمه وجعل آخره للفقراءوله اولاد اولادذكور وآناثكيف تقسم الغلة بينهم (فاجاب) شيخ الاسلام مجمد الحجازى الشافعي بأنه تقسم على جيمهم حيث لم يقل الواقف للذكرمثل حظ الانتين . وبدافتي الشيخ سالم السنهورى المالكي والقاضي ناج الدين الحنني وغير هما ( وبما ) يؤيده قول الخصاف اصل الوقف انما يطلب مهماعند الله تعالى وهو الثواب واصله للمساكين انتهى . فلابد من اعتبار الصدقة في الوقف لتصحيح اصله . وقال الله تعالى ﴿ أَنَ اللَّهُ يَامُ بِالْعَدَلُ وَالْاحْسَانُوايِّنَا ٓ ـ

ذي الفربي ) اي اعطاء القرابة خصهم بالذكر اهتماما بهم الاترى أنهم صرحوا جيما بانه تفرق صدقة كلفريق منهم على السوية لاتفضلالذكور على الاناث لمافيهامن اجر الصدقة وآجر الصلة وكذلك المشروع في الوقف على الاولاد حالة الصحة التسوية بينهمذكراكان اوانثي من قبلان الواقف آنما اراد القربة كذا صرح بدالخصاف وقصد بذلك ايضا الصلة للاولادعلى وجه الدوام \* والعدل والانصاف من حقوق الاولاد فىالعطايا والاحسان والوقف عطية فلانفاوت في ذلك بين الذكر والاانثي بسبب التسوية في الحق المذكور • لما روى مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال تصدق على ابي ببعض ماله فقالت امى عرة بنت رواحة لاارضى حتى تشهدلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانطلق بى يشهده على صدقتى فقال رسول الله صلىالله تعالى عليهوسلم افعلت هذا بولدك كلهم قاللاقال انقوا الله واعدلوافى أولادكم فرجعابى فردتلك الصدقة ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليموسلم سووا بين اولاذكم فىالعطية ولوكنت مؤثرا احدا لآثرتالنساء على الرجال رواه سعيد فيسننه الحديث . وقال الاكمل الصدقة عطية يرادبها المثوبة • وقال صاحب الاختيار الهبة هي العطية الخاليةعن تقدم الاستحقاق والصدقة كالهبة لانها تبرع انتهي . فقد صح ان لفظ الهبة والصدقة والوقف داخل فى لفظ العطايا . وقسرواكلهم العدل في الاولاد بالتسوية والانصاف في الطايابين الذكور والآناث حالة الحيَّاة ، وفي الخانيةولووهب رجل شيَّالاولاده في العجة واراد تفضيل البعض على البعض روى عن ابى حنيفة أنه لاباس به أذاكان التفضيل لزيادة فضل في الدين وان كانوا سواء يكره . وروى المعلى عن ابي يوسف انه لاباس به اذا لم يقصدبه الاضرار وان قصدبهالاضرار سوىبينهم يمطى للابنة مثل مايعطى للابن . وقال حجد يعطىللذكر ضعف مايعطىللانثي • والفتوى على قول ابى يوسف انتهى • وفىالتتارخانيه معز يا الى تمة الفتاوى قال ذكر فى الاستحسان فى كتاب الوقف وينبنى للرجل ان يعدل بين اولادمفى العطايا والعدل فىذلكالتسوية بينهم ذكراكان اوانثىفىقول ابىيوسنبوفىقول مجد يعطيهم على قدر المواديث والواراد ان يدفع النصف للبعض ويحرمالبعض يجوزمن طريق الحكم والعدل والانصاف ان يعطيهم على ماذكرنا النهي\* وقدذكر هذا الحكم بعينه في الهبة كما ذكره غيره فيهاولم يفرق بين عطية الاعيان والمنافع . وقد اخذ ابو بوسف حكم وجوب التسوية من هــذا الحديث وتبعه اعيــان

المجتهدين واوجبوا التسوية بينهموقالوا يكونآ ثمانى التحصيص وكذا فيالتفضيل ه وفسر مجد العدل بالتسوية بينهم على قدرموار يشهم لان الشرع جعلميراثهم كذلك وقاس حالة الحياة على حالة الموت وساعده المرف الجارى بين النــاس على ذلك ولكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدر سهم البنت ونحوه بالنصف فى العطايا فهى سهام مقدرة ثبتت مدليل شرعى فلايكون الد ليـل في احــدى المسئلناين دليلا في الاخرى مع قيام الفرق بينهماكما صر حـوابه وليس عنىد المحققين من اهمل المذهب فريضة شرعيمة في باب الوقف الاهمذه بموجب الحديث المذكور وماذكرفي معرض النص لايساعـــد الخصم لمــا صرحبه ابنالهمام وغيره من ان العرف غيرمعتبر في المنصوص عليه لانديلزم ابطال النص وقدصرح ابن فرشته بان الاصل في كلشيء الكمال والظاهر من حال المسلم المبادرة الىالمندوبات واجتناب المكر وهات فلاتنصرف الفريضة الشيرعيةفيباب الوقف الاالى التسوية لنيل الثواب والفريضة منالفرض وهوالتقدير والشارع قدرالسهم فىالعطاياكما علت انتهى حاصلمافي رسالة ابنالمنقار وقدنقل فيهاعن السيوطي والقاضي زكريا والامام السبكي مايؤىدكلامه ﴿ تَنْبِيهُ ﴾ قد تلخص من كلامه الذي قررناه الاستدلال على إن المراد من قولهم على الفريضة الشرعية التسوية بين الذكر والانتي بقياس مركب وتقريره انالوقف عطية يطلب بها الثوات وكلعطية يطلبها الثواب فهى صدقه فالوقف صدقة والواقف فيحال السحة على الاولاد صدقة وكل صدقة في حال الصحة على الاولاد فالمشروع فيها التسوية فالوقف في حال السحة على الاولاد المشروع فيه التسوية . وبيان تقريب الدليل علىوجه يستلزم المطلوبإن الوقف فيحال السحة على الاولاد عطبة والمشهروع فيها التسوية بنص الحديث فصارت التسوية هي الفريضة المقدرة فيهاب المطبة للاولاد شرعا فاذا قال ذلك الواقف على الفريضة الشرعية ولم نقيد تتسويةولا مفاصلة كان كلامه مجولاعلى ماعهد شرعا فيباب المطية لانالاصل الكمال وشان المسلم المبادرةالي الامتثال فيواد بها التسوية لانها المشروعة الكاملة التي محصلها الامتثال وانامكن حل كلامه على ارادة المفاضلة من حيث كونها صحيحة شرعا فلا يمتبر ذلك لما قلنا \* واماكونالعرفصارفاعنذلك ومعينا لارادة المفاضلة فهوغير مُعْتَارُ لانه معارض بنص الحديث واذا تعارض العرف مع النص رجح النص, ولني العرف \* هذا تقرير خلاصةماقدمناه على القوانين الجدليه ﴿ فَصَلْ ﴾ فى الجواب عن ذلك بمنع الكبرى من مقدمات الدليل وهي القائلة وكل صدقة في حال

الصحة على الاولاد فالمشروع فيهاالتسوية ثم بمنع القريب (اماالاول) فلانا لانسلم انالوقف كالصدقة من هذه الجهة لان الوقف وانكان تصدقا بالمنفعة الاانه من بمض الجهات فلايلزم انيكون الوارد في الصدقة واردا في الوقف (والدليل) على ذلك اندقال في الظهيرية رجل لدا بنو بنت ارادان يبرهما بشئ فالافضل ان يجمل للذكر مثلحظالاندين عندمجد وعندابي بوسف بجملهما سواء وهو المختارلان مهوردت الاثاروانوهب ماله للان جازفي القضاءوهو آثم نصعليه محدلان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمقال في مثل هذه الصورة اتق الله عن وعلاانتهى . شمقال في الظهيرية ايضاقبيل المعاضروالسعالات عند الكلام على كتابة صك الوقف ان اراد الواقف ان يكون هذا الوقف على اولاده مقول مافضل من غلاته صرف الى اولاده وهم فلان وفلان وفلانه أبدأ ماتو الدواو تناسلوا بطنا بمدبطن وقرنا بمدقرن لاشئ منه لاولاد البطن الاسفل مادام احدمن اولاد البطن الاعلى للذكر مثل حظ الاندبن وانشاء نقول الذكروالانثي علىالسواء لانفضل ذكورهم على آنائهم ولكن الاولاةربالى الصواب واجلباللثواب اه فانظر كيفذ كرانالا فضل فيالهبة والصدقة علىالاولاد هوالتسوية لورود الآثار وجعل الافضل فيالوقف عليهم المفاضلة ولميجمل الآثار الواردة فيالصدقة واردة فيالوقف فهذا نص صريح فىالتفرقة سنهما وحينئذ فتكون الفريضة الشرعية المعهودة من الفقهاءهي المفاضلة فاذااطنقها الواقف انصرفت المها لأنهاهي الكاملة المهودة فيباب الوقف وانكان الكامل عكسها فيباب الصدقة وليسلاحدمن المقلدين الذين لمبيلغوارتبة الاجتهاد مخالفة مانصعليه ائمة مذهبهم مادامت ريقة التقليد في اعناقهم فليس لاحد منا ان تقول ان ظاهر الحديث شمول الوقف فافاآخذ بظاهر الحديث واترك مانص عليه مشاخ مذهبي لان ذلك جهالة منذلك القائل فانائمة مذهبه الذين قلدهم وجعل نفسه ابعالهم اعلممنه بالآثار والاخبار ولم يقولوا شيأ برأيهم جزافا وحاشاهم اللهفلملهم اطلموا علىمالم يطلع عليه ووصلوا لي مالم يصل اليه وقدقال بعض العلياء من ظن اناحدا من الاعمة المجتهدين لم يبلغه الحديث الذي يخالف مدهبه فقداساء الظن بهونقص من رتبته . وفي الباب الخامس من كراهية جواهرالفتاوي ان قال قائل ان هذا الحديث مابلغ ابا حنيفة رحمالته تعالى قال ماعرف قدرابي حنيفة وماعم درجته فىالعم حيث قال مثل هذا وحاشى انالمعتقد يتلفظ عثل هذه الكلمة بل بلنموما صم ومالم يقبله فاعا لايقبله لانهوجده غير صحيحاو تأوله انتهى فقد ظهر ذلك ان قياس الوقف على

الهبة والصدقة قياس معالفارق الذي ظهر للمجتهد \* وعايدل على ذلك أن كلا منابن الزبير وسمد ابناني وقاص الصحاسين الجليلين رضى الله تعالى عنهما قدوقفا وقفهما على بنيهما دونالبنات المتزوجات وجعلا للردودة اىالمنفصلة عنزوج منهن السكني كاروى ذلك عنهما الامام الخصاف في اول كتابه في الاوقاف (واما الثانى )اعنى منعالتقريب لوسلمنا الدليل بجميع مقدماته بناءعلى انه لقائل ان يقول يمكن حمل كلام الظهيرية علىالوقف بعد الموت لافي حال السحة وانكان ظاهره الاطلاق وكلام الخصمفي الوقف فيحال الصحة فنقول لدلانسلم تقريب الدليل اى لانساانه يستلزم المدعى وهوان المراد بالفريضة الشرعية القسمه بالسوية لماصرحوابه منان مراعاة غرض الواقفين واحبة وصرحالاصوليون بانالعرف يصلح محصصا وانتاذا سبرت الوقفيات القدعة والحديثة تجدفي اكثرها النصرع بقولهم للذكر مثل حظ الانثيين بعد قولهم على الفريضة الشرعية ويوجد في بعضها على الفريضة الشرعية فريضة الميراث للذكر مثل حظ إلانتيين وفي بمضها بدون قوله للذكر الخ فلوكان ممنىالفريضة الشرعيةفي باب الوقف انتثوية لكانكلامامتناقضا فح بجب حل المطلق على هذا المقيد الذي يصرحون به تأكيدا لماجري عليه عرفه كاهوالشان فىكؤك الاوقاف وغيرها منالاطناب فىالعبارة والتأكيدوالتكرار لزيادة البيان ( وفي ) مواضع كثيرةمن كتابالاوقاف للامام الخصاف تقولوعلى هذاتمارف الناسوعلى هذا آمورالناس ومعانيهم فهودليل على اعتبار العانى العرفيه ﴿ وَفَى ﴾ الإشباء والنظائر منالقاعدة السادسة العادة محكمة مانصه ومنه الفاظ الواقفين بني على عرفهم كافى وقف فتع القديروكذا لفظالناذر والموصى والحالف الخ ثممذكراشياء كثيرة تشهدلذلك فراجعها فيفتاوىالمحقق انجر ألمكي لانبني عبارات الواقفين على الدقائق الاصواية والفقهية والهربية كمااشار اليه الامام البلقيني فىالفتاوى وآنما نبينهاعلى ما تبادرويفهم منها فىالعرف وعلى ماهو اقرب الى مقاصد الواقفين وعاداتهمقال وقدتقدم فىكلامالزركشي انالقرائن يعمل بهافي ذلك وكذا صرح به غيره وقدصر حوابان الفاظ الواقفين اذاترددت تحمل على اظهر ممانيها وبانالنظر الى مقاصد الواقفين معتبر كاقاله القفال وغيره اله (وفي) جامم الفصولين مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف الى المتعارف انتهى ﴿ وَفِي فَتَاوِي العالامة قاسم ابنقطلوبغا الحنني مانصه قال فيكتاب الوقف لابي عبدالله الدمشتي عن شيمه شيخ الاسلام قول الفقهاء نصوصه اىالواقف كنصوص الشارع يعنى فيالفهم والدلالة لافىوجوبالعمل معانالتمقيقان لفظه ولفظالموصى والحالفوالناذر وكل عاقد يحمل علىعادته فيخطابه والهتهالتي يتكلمها وافقت لغة العربوالهة الشارع اولاولا خلاف انمن وقف على صلاة اوصام اوقرأة اوحهادغبر شرعي لم يصم والله تمالي اعلم ( قلت) وإذا كان المعني كما ذكر فما كان من عبارة الوقف من قبيل المفسر لامحتمل تخصيصاولا تاويلا يعمل بدوما كان من قبيل الظاهر كذلك ومااحتمل وفيه قربنة جلعليهاوما كان مشتركا لايعمل به لانه لاعوم له ( اى المشترك) عندناولم يقع فيه نظر لمجتمد ليرجح احدمدلو ليهو كذالك ماكان من قبيل المجمل اذامات الواقفوانكانحيا يرجعالى بيانه هذامه في ماافاده والله تعالى اعلمانتهي كلام العلامة قاسم رجهالله تعالى فانظر الى قوله وكلءاقدمحمل علىعادته فىخطابه ولغتهالخ وإذا كان كذلك فهو من قبل المفسر الذي لاعتمل تخصيصاو لآماويلا (وفي) العمر من كتاب القضاعن السيوطي عن فتاوى السبكي انقضاء القاضي ينقض عندالخنفية اذاكان حكما لادليل عليهوما خالف شرط الواقف فهومخالف للنصوهوحكم لادلىل علمه سواءكان نصففي الوقف نصالوظاهرا التهي قال صاحب البحروهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كافى شرح المجمع للصنف اه ( وفي )البحرمن كتاب القضاايضا انالمراة تصلح شاهدة في الاوقاف كما تصلح ناظرة اهوقد ذكر ذلك محثاورده في النهر بقوله ان عرف الواقفين مراعي ولمهتفق تقربرانني شاهدة فيالوقف فيزمن مافياعلنا فوحب صرف الفاظهالىماتعارفوا واذاكان هذالمني لمخطرسال واقف ولميسر ذهنه اليه وانما ارادمن من الشاهد الكامل فكيف يصرف لفظة الى غيرمراده وقدقال شيخ الاسلام عبدالب فىشرح الوهبانيه ينبغى ترجيح رواية دخول اولادالبنات فيمالووقف علىذرسه لانعرفهم عليه لايعرفون غيره ولايسرىالىادهانهم غالبا سواه فاعتبر عرفهم وقال نيما لووقف علىولده وولد ولده ينبني ان تصحح رواية دخول اولاد البنات ايضا قطعا لانفيها نص مجدعن أصحابناوقد انضم اليذلك انالناس فيهذا الزمان لايفهمون سوى ذلك ولانقصدون غيرهوعليه عملهم وعرفهم انتهى وهذا برهان لماادعيناه فوجب الحكم بمقتضاه واذا عرف هذا فتقريرها في شهادة وقف ابتداء غيرصحيم والله تمالى الموفق انتهى كلام النهر (قلث)وهو ىرهان ايضالما ادعيناء فوجب الحكم يمقتضاه معان دخولاولاد البنات خلاف ظاهر الرواية فحيثرجج خلاف ظاهر الروايةعن ائمة المذهب بالعرف علىماهو ظاهر الرواية عنهم يكون العرف مرحجا فيمسئلتنا بالاولى فانها لميتعارض فيها قولان عن ائمة المذهب بل لوفرضنا ان ظاهر الرواية في مسئلتنا جل الفريضة

الشبرعية على التسوية كان لناان نعدل عن ظاهر الرواية الى القول بحملها على الفاضلة بناءعلى ماهو العرف الشائع بينالناس الذي لايفهمون غيره ( لايقال) العرف مشترك لانهم تارة يقولون علىالفريضة الشرعية للذكرمثل حظ الانتيين وتارة يقتصرورن على قولهم علىالفريضة الشرعية فيدلعلى انالثاني غير الاول (لانا نقول ﴾ لاكلام لنافىالتصريخ بالمفاضلة وأعاالكلام فيصورة الاطلاق والمتبادر فى العرف حلها على المفاضلة التي كثيراما يصرحون بها وانما يثبت الاشتراك لوتبادر حلها على التسوية اوتساوى الامران اولوراينا يوما من الايام احدا من الواقفين يقول علىالفريضة الشرعية على السوية ليكون قولهعلى السوية تصرمحايما اراده كانقولون للذكر مثل حظالاً نثيين تصريحا عاارادهومن انكر تبادر العرف فيما ذكر مافليسال الموامفضلا عن الخواص (على) ان القائل محمله على التسوية مسلم ان العرف بين الناس هو المفاضلة كاقدمناه عنه (واما قوله) بعده وليس عند المحققين مناهل المذهب فريضة شرعية في بالوقف الاهذه اى التسوية عوجب الحديث المذكور فيقال عليه لمراحدامن ائمة المذهب صرح عسئلتناو لورايناه لاتبعناه واسترحنا منااقيلوالقالولوكنتانت رابته لنقلته لانه يدلعلى مطلوبك وامامن نقلت عنه مناهل عصرك اوتمن قبلهم فليسو أباهل المذهب في اصطلاح فقها ثناوا تما اهل المذهب المشايخ المتقدمون من اصحاب التخريج اوالترجيم واضرابهم ولوسلنا ان احدامنم قال بذلك وانذلك هوالمعروفءندهم نقول انعرفنا مخلافه والعرف يتغير فتتغيريه الاحكام كانصوا عليه (الاترى) الى ماذكروه في الايمان في الفدا و العشاو في الوكالة فياشتراءالطماموغيرذلك فيمواضع كثيرة بينوافيهاالاحكام علىعرف المتقدمين وذكر من يعدهم لها احكاما احْربناء على العرف الحادث بل قديتغير العرف في الزمان اليسيرفان جلةمن المسائل خالف فيها ابويوسف شيخه اباحنيفة وقالوا انها مبنية على اختلاف المرف والزمان لاعلى اختلاف الحجة والبرهان منها السؤال عن الشاهد وتزكيته مم ان ما بينهما زمان يسير ﴿ وقد ﴾ شاع من القواعد المقرر. ان المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا ولم يقل احد أن ذلك خاص بعرف المتقدمين واذا كان العمل يشرط الواقف واجباكما قدمناه عن البحر وكان كلامكل عاقد يحمل على عادته في خطابه وانته وان خالفت لئة الشارع اولغة العرب وانضم اليه هذه القاعدة كان الحمل على ماتمارفه واجبا وان حالف عرف غيره كما او صرح به كان نص الشارع انما يحمل على ماتمارفه كااذا اطلق الصلاة والصوم والحج ونحو ذلكفانه يحمل على ماتمارفه منالماني الشرعية الحاصة دون المعانى اللغوية العامة وقد سمعت ايضا ان نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة وانه تجرى فيه اقسامالنص الشرعي من المفسروالظاهر والمشترك والمجمل فعيث كان العرف ماقلنا وجِب الحل عليه واذا علمت ذلك فاذكره العلامة ان المنقار عن الامام السبكي من انه افتي بالقسمة بالسوية فيكن الجواب عنه بانه لميشتهر في زمنه اطلاق الفريضة الشرعيةعلى المفاصلة كإهو المتعارف فيزماننا وآذالم يشتهر ذلك فىزمنه فالاصل القسمة بالسوية لعدم مايفيد خلافه واما مانقله عن الامام السيوطى فستعرف مافيه ( واما ) ماصرح بد ابنالهمام منان العرف غيرمعتبر فىالمنصوصعليه لانه يلزم ابطال النص فنقول بموجبه ولكن لانسلم ورود النص في مسئلتنا كاعلمته بماقدمناه و لو سلناانه و ارد في مسئلتناو الله على كراهة المفاصلة فى الوقف فلايلزم ابطال النص لان قولهمان المرف غير معتبر فى المنصوص عليه معناه آنه لايعتبر في تغيير حكم النص لاعمني آنه تبطل دلالة الفاظه على المماني المتعارفة ( بيان ) ذلك انه ألووردنص بكراهة شيُّ او محرمته ثم حرى تعامل الناس وعرفهم على خلاف ماورد به النص نقول أن العرف لايغير حكم النص وهو الكراهة اوالحرمة ولابجعلذلكالشئ المتعارف مباحا لان العرف غيرمعتبر فيالمنصوص عليه فيجب أتباع النص وعدم اعتبار العرف والالزم ابطال النص وأذأ لمنعتبرالعرفلذلكلانقولانها تبطل دلالةالالفاظ العرفية على معانهاالمتعارفة المخالفة للنص • فاذا فرضنا انالنص وردبكراهةالمفاضلة فيباب الوقف وتمارف الناسُ المفاصلة فيه نقول ان العرف لايغير حكم النص بمعنى ان الكراهة الثابتة بالنص باقية وهذا مسلم ولكن ليس الكلام فيه واعا الكلام فىدلالة اللفظ العرفى وهو الفريضةالشرعية فيمسئلتنافان المتعارف فها عدمالتسوية فاذااطلق الواقف لفظ الفريضة الشرعية ساءعلى عرفه وقلنا أنه أراديد المفاصلة وعدم التسوية من أن يلزمه أبطال النص وأعايلزم ذلك أن لوقلنا أن مهناه أن عدم التسوية لاكراهة فيها ترجيحا للعرف علىالنص ولمنقل ذلك اصلا وآنما قلناهذا اللفظ معناه فيالعرف عدم التسوية اعم من ان يكون عدم التسوية مكروها اومستميا (لانقال) تسميتها فريضة شرعية نقتضي مشروعيتها وذلك منافىكون ممناهاعدمالتسوية المكروه شرعااذا فرصننا ثبوت كراهته بالنص( لانا نقول )لامنافاة لان الفريضة الشرعيه صارعما لهذا المعنىعرفا والاعلام لايعتبر فيهامعاني الالفاظ الوضعية كما اوسميت شخصا عبد الدار وانف الناقة ونحو ذلك على ان المفاصلة فريضة شرعيةفي باب الميراث فاداجرى المرف على اطلاقها في باب الوقف لم تخرج عن التسمية الاصلية \* فقد أبت عا قررناه انالنص الشرعى لا سطل دلالة اللفظ المرفى ولايلزم من ابقاء اللفظ العرفي على معناه وجله عليه ابطسال النص ولولزم ذلك للزم بالتصريح مه أيضاكالو قال بالفريضة الشرعة للذكر مثلحظ الانثمن فالانقول هذا مخالف لحكم النص فنصرفه عن مدلوله ليوافق المنصوص والالزم ابطال النص اذ لاابطال فيه قطعا كالانحفى على كل احد وإذا كان الواحب حل الكلام على المتعارف كاقدمناه صار ذلك المطلق وهو قولنا بالفريضة الشرعمة مساويا المقمد بقولنا للذكر مثل حظ الانثيين واذاكان ذلك المقيد لوجلناه على معناه الموضوع له لا يلزم منه ابطال النص فكذلك المطلق الذىممناه فيالعرف معنى ذلك المقيد والآ لزم أبطال الدلالة العرفية وجل الالفاظ دائمًا على المعانى الشرعية وهو خلاف الاجاع وعلى هذا التقرير الذي قلناه لوذكر الفريضة الشرعية فيالهية دون الوقف كما آذا قال وهبت لابني و نتى كذا على الفريضة الشرعية يكون معناه المفاضلة بينهمالانه هوالمتعارف فيمحاورات الناس فيتعين حله عليموان كان الواهب قد ارتكب الكراهة كااذا صرح بذلك المعنى المتصارف وقال للذكر مثل حنظ الآثبين او لابني الثلثان ولبنتي الثلث فانه سمين ماقال ولا يلزم من ذلك الفاء النص عقابلة العرف لآنا قد اعلنا النص حث أثبتنا حكمه وهو الكراهةواثبتنا العرف حيث اجربنا لفظه على معناه المتعارف (فانقلت) قدتقدم انالاصل في كلشي الكمال فيتعين حله على التسوية المشروعة ( قلت) هذا انما هو فها اذا كان اللفظ محتملا لمعنيين فينصرف اللفظ عندالاطلاق الى الكامل منهما والفريضة الشرعية لامعنى لها عرفا الا المفاصلة فحملها على التسوية صرف للفظ عن معناه الذي قصده المتكلم فانه لوقصد التسوية لصرح مها ولم نقل على الفريضة الشرعية وقد سمعت التصريح بأنه محمل كلام كل عاقد على عادته وإن خالفت لغة المرب اولغة الشرع نعم لوكان العرف مشتركا بين المعنيين امكن انيقال انكون احدهما اكل لموافقته المشروع قرينة على إن المتكلم قدار اده جلالحال المتكلم على الصلاح فتأمل وتمهل \* فان هذا المقام \* من مزالق الاقدام \* وماذكرته هو غاية على \* ونهاية ماوصل اليه فهمي والله تعـالي اعلم بالصـواب \* واليه المرجع والماب ﴿ فَصَلَ ﴾ قد علمت مماسبق ان محل النزاع أنما هو فيا أذا وقف في صحته على أولاده وقال على الفريضة الشرعية هل يمكون المعنى المفاصلة أو التسوية وهذا يوجد فى بعض الاوقاف قليلا اما الكثير الشائع فيهافهو ان الواقف ينشئ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على اولاده واولادهم وهكذا فإذا قال في هذه

الصورة على الفريضة الشرعية واطلق فليسمن على النزاع لانه ليس من العطية في حال الحياة حتى مكن ادعاء ان النص الوارد فها صارف للفظ السرفيءن معناه المتعارف وحينتذ فيبتى اللفظ المرفى بلامعارض فيتعين حله على ممناه بلا نزاع وبدل على ذلك أن الواقع في كلام العلامة أن المنقار التقييد محال السحة في السؤال والجواب • ويعلم منهذا بالطريق الاولى انه لوكان الوقف على غير اولاده بان كان على أولاد اخيه او أقاربه أوعتقائه أوبني فلان ونحو ذلك لايكون من محل النزاع فيشئ اصلا فيتمين جل الفريضة الشرعية على الممنى المتمارف قطعــا لانالنص واردفي عطية الرجل اولاده لافي غيرهم فيسلم العرف عن دعوى المعارض ه واولى منهذا ايضا ماهو واقعة الفتوى في زماننا وهي انرجلا باع داره لابن زبد وينتيه سعا شرعيا تمن معلوم على الفريضة الشرعيه فاند يتمين حله على المعنى المتعارف قطعا فانه لاهبة هنسا اصلا فضلا عن كونه هبسة لاولاده اواولاد غيره فلم يصارض المعنى العرفي هنــا نص ولاراتحــة نص فن ان بمكن دعوى ارادة التسوية ﴿ فصل ﴾ قال العالمة الشيخ عاد، الدن في الدر المختار شرح تنوير الابصار متى وقف حال صحته وقال على الفريضة الشرعية قسم على ذكور هم وانائهم بالسوية هو المختبار المنقول عن الاخباركما حققة مفتى دمشـق محيي ان المنقـار في الرسـالة المرضية عـلى الفريضــة الشرعية ونمحوه في فتناوى المصنه انتهى قال بعض عشيه هو مخيالف للنص في خصوص الفرع المذكور فانه في إجابة السائلين وغيره ذكر ان للذكر مثل حظ الانثيين انتهى)قلت) وقوله ونحوه في فتاوى المصه يعني مصنف التنوير عجيب فان الذي راينه في فتاوي صاحب التنوير خلافه ونصه ( سال )ءن رجلوقف عقارات معلومة يملكها على نفسه ايام حياته ثم بعده على بناته الاربع وعلى من يوجداذ ذاك من أولادالد كور والاناث على حكم الفريضة الشرعية ثم من بعدهم على اولاد الذكور منهم خاصة يستقل به الواحد ذكراكان اوانثي ويشترك فيه الاثنان فصاعداعلى حكم الفريضة الشرعية ثمعلى اولاد اولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبه كذلك على الدمن مات من اولاده الذكور وله ولد اوولد ولد اواسفل من ذلك انتقل نصيبه اليهيستقل به الواحد ذكراكان اوانثي ويشترك فيه الاثنان فصاعدا علىحكم الفريضة الشرعية فاذا انقرض اولادالظهور ولمببق منهماحد كان ذلك وقفا علىمن وجدمن اولادالبطونعلى الترتيب المشروح فى اولادا لظهور للذكر مثل حظالا نثيين فاذا انقرض الموقوف عليهم عن اخرهم كان ذلك على جهات عينها الواقف في كتاب وقفه . فهلاذا انحصرالوقف المذكور في ثلاثة ذكورهماولاد بنتالواقف والثلاثة ذكور المذكورون احدهم لام والاثنان أخوانلاب وام ثممات احدالاخون الشقيقين وآل الوقف الي الاخلام المذكور والى الاخ الشقيق المزبور ، فهل تقسم غلة الوقف بينهما نصفين امتقسم الغلة على حكم الفريضة الشرعية بينهما (اجاب) تقسم الغلة بينهما نصفين علا بالظاهر منسياق عبارة الواقف ومنهاقوله فاذا انقرض أولاد الظهور ولم سقمنهم احد كانذلك وقفاعلى من يوجد من اولادا لبطون على الترتيب المشروح في اولادا لظهور للذكر مثل خطالانتيين فقوله للذكر الخيبين قوله السابق مكرراً على حكم الفريضة الشرعية منانه لم يردعوم حكم الفريضة الشرعية المتناول ذلك لذكرن كاخون احدهماشقيق والاخر لام وماتقرر هوالموافق للغالب مناحوال الواقفين فانهم لاياخذون فىوقفهم بمايطابقالارث فيجيع الافراد بلالفالب مناحوالهم قصد التفاوت على الذكر والانثى فاذاقال ذلك على حكم الفريضة ينزل على الفالب المذكور سما وقدجرى فيعبارةهذا الواقف الاطلاق نارةحيث قال اولاعلى حكم الفريضة الشرعية والتقييد أخرى حيث قال آخرا للذكر مثل حظ الانتيين كما قدمناه والمطلق محوّل على المقيد وقداجاب بهذا الجواب شيخ الاسلام عدة الانام مفتى الوقف بالقاهرة المحروسة هوالشيخ نورالدين المقدسى وشيخ الاسلام محد الطبلاوى الشافى مفتى الديار المصريه انتهى مارايته فىفتاوى صاحب التنوير ( اقول ) وحاصله انالمراد بالفريضة الشرعيةفي عبارة الواقفين المفاضلة حيثوجد ذكور وآناث لاقسمة الميراث من كلوجه حتى يعطى للاخ لام السدس وللشقيق الباقى فيصورة السؤاللانذلك نادر في كلامهم والغالب الاول وحيث لم يوجدالاذكور فقط اوآناث فقط يعطون بالسوية كماصرح بدفىالاسعاف فيمالوقال بطنا بمدبطن للذكر مثالحظ الاثيين فانمصرح بانعاذالم يوجدالااحد الجنسين يقسمهالسوية وانظر الى قوله فاذا قال على حكم الفريضة ينزل على الفالب المذكور يمنى المفاضلة والمعنى اندحيث اطلق لاينزل على غير الفالب اىعلى قسمة الميراث من كل وجه وانما ينزل علىالغالبوهو المقاضلة فهذانص صريح فىان الفريضة الشرعية ليس معناها القسمة بالسويةوانما ممناها الفاصلة كإهو الشائع عرفاوقوله سماوقد جرى الخ دليل آخرزائدعلى العرف لكون المرادمن كلامهذا الوآفف هوالمفاضلة كمالايخفي على من لهادني المام باساليب الكلام وكائن الشيخ علاالدن نظر الى صدر الجواب وهوقوله تقسم الغلة بينهما نصفين فظنان ذلك مطرد فيمااذا كانوا ذكوراوا ناثااوذكورا فقط اوآنانا فقط معان السؤال والجواب فياخون ذكرين ولانزاع لنافيذلك وآغا النزاغ فيصورة اختلاط الذكور معالاناث ولميقل فيهذا صاحب التنويران القسمة فيهبالسوية وانماقال الغالب فيه قصد التفاوت علىالذكر والانثي لاقصد قسمة الميراث من كلوجه فهو صريح في خلاف ماةالوالله تعالى اعلم(ثم اعلم) انه قدصر - الشيخ خيرالدين الرملي عثل ماذكره صاحب التنوير منانمعني الفريضة الشرعية القسمة بالمفاضلة فانه سئل فىفتاواه المشهورةعنوقف وقفهزيد على نفسه ثم على اولاده ذكور اكانوا اوانامًا على الفريضة الشرعية ثم من بعدهم على اولادهم ثماولاد اولادهم الىآخره ثم قال فيالجواب ينتقل نصيب اليت المذكورلاجدولامت ولمحمدللذكر ضعف ماللانثي بالشرط المذكور \* ثمسئل بمدهذا بنحواربعة كراريس اواخركتاب الوقف عن وقف على نفسه ثم على اولاده شمس ورجب ورهجة على الفريضة الشرعية ثم على اولاد الذكور المرقومين دونالانثي ثمعلى اولاداولادهم دائماماتنا سلوائم ماتترهجة لاعزولد ومات رجب فيحياة الواقف عن ثلاث سات وعن النمات فيحياة الواقف ثم مات الواقف عن شمس وعن بنات رجب ثم مات شمس عن النو مذين ، فاجاب بانقسمة علىالاولاد المستوىن فيالدرجةلافضللذكر علىالانثي اذشرط التفاضل فى الله الواقف لاغيرولم يشرطه في غيرهم فيبقى مطلقاو فيه يستوى الذكروالانثى أنتهى \* فقوله شرط النفاضل في اولاد الواقف اي بقوله على الفريضة الشرعية فان الواقف ذكر هذا الشرط في اولاده دون اولادهم (وفي ) فتاوى الملامة الشيخ اسماعيل الحايك مفتى دمشق الشام تلميذالشبخ علاءالدين الحصكني فيضمن حواب سؤال وقوله على الفريضة الشرعة نقتضي ان بكون لاذكر مثل حظ الانتمين كاهو المتبادر المتعارف منكلام الواقفين اله محروفه ( وفي ) الفتــاوي المسماة بالفتاوى النعيمية لشيخ مشايحنا العلامة الفقيه الشيخ ابراهيم الغزى الشهيربالسايحاني أمين الفتوى بدمشق الشام ومنخطه نقلت مانصد فيمن وقفعلي نفسه شمعلي اولاده على الفريضة الشرعية وعلى نسله ثم على الاقرب فالاقرب منجهته ثم مات واولادهونسله ولهاولاد اولاداخيه ذكور وآناث ( فاحبت ) بالقسمة بالسوية حيث لم يفضل الذكر واطاق ولم يقيد كالاول كافي الحيرية وكانه نظر للعرف وعليه فتوى فيالاسماعيلية انتهى \* واشار بقوله كما في الحيرية الى الجواب الثاني الذي نقلناه عنالشيخ خيرالدين فانعطبقه حيث ذكرالواقف التقييد بالفريضة الشرعية فى اولاده ولم يذكره فيمن بمدهم فيقسم على من بعدهم بالسوية لعدم ذكره المفاضلة

فيهم \* واشار بقوله وعليه فترى في الاسم عيلية الى ما تقلنا عن المرحوم الشيخ اسماعيل الحايك والله تعالى اعلم(ورأيت) فى فتاوى المرحوم العلامة حامدافندى العمادى مفتى دمشق الشام عنجده فقيه زمانه العلامة المحقق الشيخ عبدالرجن أفندى العمادى مفتى دمشقالشام سؤالا وجواباطويلين حاصل مايوافق غرصنامنهما ان واقفا وقف وقفه على اولاده الثلاثة عائشةواسما واحد وعلى من سيحدث لهمن الذكور ثمعلى اولادهمبالسوية الذكروالانثى فيهسواءثم على اولاد الذكور ثم اولاد اولادهم كذلك ثمعلى انسالهم مثل ذلك يقدم اولادالذكور على اولاد الاناثفاذا انقرض اولاد الذكور فعلى من يوجدمن اولاد الاناث ذكورا واناثا على الفريضة الشرعية (فاجاب) بان الواقف جعلهم ثلاثة اصناف الاول يكون الوقف بينهم بالسوية ثم قال الصنف الثالث يكون الوقف بين ذكورهم والاثم على الفريضة الشرعية . فانظر كيف جل الصنف الثالث المذكور فيهم على الفريضة الشرعية مقابلاللصنف الاول المذكور فيهم على السوية ولم يجعلهما بمعنى واحدمع اندر بمايتوهمان اطلاق الواقف قوله على الفريضة الشرعية محمول على التقييد السابق فى قوله بالسوية فلم يلتفت الى هذه القرينة بل نظر الى ماهو المتعارف في عبارة الواقفين والله تعالى أعلم ( ثم ) رأيت في فتاوى الشهاب أن الشلى الحنفي سؤالا مشروطا فيه القسمة على الفريضة الشرعية بدون تصريح بالالذكر مثل حظ الانتيين ولاغيره ثم أجابعنالسؤالوقسم ريع الوقف بيناهله للذكرمثلحظ الانثيين ( ثم ) رأيت ذلك السؤل بعينه في فتاوى الشهاب احد الرملي الشافعي وقسم في الجواب كذلك ( ثم ) رأيت ذلك في فتاوى شيخ الاسلام السراج البلقيني وقسم الربع واجاب كذلك ( اقول) ومن هدا القبيل ما قله العلامة ابن المنقار وجمله دليلا لمدعاه مع ان ألظاهر دلالته على خلافه وذلك ان الامام السيوطي قال في فتاواه ( مسئلة ) واقفوقف على اولاده ثم على اولادهم بالفريضة الشرعية ومن مات منهم انتقل نصيبه الى ولده ثم الى ولدولده بالفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الانتبين فان لميكن فالى اخوته واخواته فان لميكن فالى اقرب الطبقات اليه على ماشرح فآل الأمر إلى انماتت أمرأة من أولاد الاولاد عن أولادعم ثلاثة مجد وخانون اخوان وفاطمة بنت عم فهل تنتقل حصتها الى الثلاثة اوالى مجد فقط في حكم الفريضة الشرعية التي عول عليها من أن أن الع لاتشاركه أخته ولا بنت عه افتو نا ماجورين اثابكم الله تعالى الجنة ( الجواب ) والله تعالى اعلم الظاهر انتقال حستها الى الثلثة لعموم قوله اقرب الطبقات واما قوله بالفريضة

الشرعية فحمول على تفضيل الذكر على الانثى في الاسهم فقط ( ويؤيد ) هذا الحل أمور . احدها قوله عقيب ذلك للذكر مثل حظ الانتيين فهذه الجلة مفسرة للرادبذكرالفريضة الشرعيةالثاني ان الفريضة الشرعية معناها الوضعي المقدرة لامدلول لها غير ذلك والتقدىر من صفات الانصباكاقال تعالى (نصيبامفروضا) فلا دلالة للفظالفريضة الشرعية على منع ولا تأخير \* الثالث لواخذنا محكم الفريضة الشامل لماذكر لمرتمط بنت العم شيأ البتة وان فقد ابن العم لان حكم الفرائض أبهالاميراث لها البتةولايقول به احدهنافتمين تخصيصه بما ذكر انتهي (وحاصله) انه ليس المراد بالفريضة الشرعية فريضة الميراث من كل جهة وانما المراد بها المفاضلة بين الذكر والانثى فقط فلاءنع اى لامحجب بعض اهل طبقة ببعض ولانتأخر بعضهم عن بعض لماذكره من الامور وليس المراد ايضًا بالفريضة الشرعية التسوية اذ لوكان ذلك هو المراد لخص القسمة بالسوية على الاولاد واولادهم فقطاكون الواقف اطلق الفريضة الشرعية فيمموصرح بالمفاضلة فيمن بعدهم من الطبقات فحيث جعل الامام السيوطي الثاني مفسراللاول علمنا اند لاسمين حل الفريضة الشرعية على التسوية عند وجودقرينة وانكانت التسوية هي الفردالكاملالمشروع الموافق لنص الحديثوماذاك الالان القرينة ترجح ان الو قف أنما اراد مادلت عليه القرينة ولاشك ان المرف قرينة على المراد ايضابل هو اقوى فى الدلالة من القرينة اللفظية لانه يدل على معنى وضعله اللفظ عرفا فان دلالة الالفاظ الاصطلاحية على معانيها العرفية بين اهل كل اصطلاح من قبيل الحقائق بخلاف دلالة للفظ على معنى آخر لقرينة خارجية فحيث لميكن النص صارفا لما داتعليه القرينة لميكن صارفا لمادل عليه اللفظ بنفسه يحسب الدرف بالطريق الاولى بمنزلة مااذا صرح بمدلوله العرفى وبالجملة فالذي يتمين المصير اليه والتمويل عليه اندحيث اطلقت الفريضة الشرعية فىوقف اوبيع اوهبة اووصيـة اوغير ذلك لقريب اواجنى فان كان اهل عصرذلك المتكلم قدتمارفوا اطلاقهـا على الفاضلة بين الذكر والاثى تعين حلها علىذلك المعنى قطعا وان لم يتعارفوا ذلك فانوجدت قرينة اتبعت والافالاصل التسوية لان التفاضل نرجيم بلامرجح كالولم يذكر الفريضة الشرعية اصلا ولاتحمل الفريضة الشرعية على الفرائض المقدرة في باب الميراث التي هي الثمن والثلث وضعفهما وضعف ضعفهما في شيءً من ذلك كما ظهر لك منكلام صاحب التنوير وكلام الامام السيوطي هذا ماظهر لذي القريحه \* والفكرة الجريحه \* مع قصورباعي \* وقلة اطلاعي \* فعليك بالتأمل

ولزوم التقوى \* عند حادثة الفتوى \* والله ثمالي الوفق للصواب ، واليه الرجم والمآب ، والحدلله رب العالمين . وصلى الله تمالي على سيدنا مجد وعلى آله وسحبه اجمين ، وكان الفراغ من تأليفها في حدود الثلاثين بعد المائتين والالف على يدجامعها الحقير مجد عابدين ، غفرالله تعالى له واوالديه والمسلمين آمين.

غاية المطلب فى اشتراط الواقف عود النصيب الى اهل الدرجة الاقرب فالاقرب للملامة المحقق والفهامة المدقق خلاصة الاشراف من آل ياسين آل عبد مناف المرحوم السيد محمد عابدين الحسينى رجمالله تعالى

## مِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ ﴾

الحد لله الذي وفق منشاء من الواقفين . على شروط الواقفين التي لم تزل العلماء فيها متميرين واقفين . وارشدهم بنور الفكر الساطع والفهم البارع الى العمل بنصوصهم التي هي كنصوص الشارع والصلاة والسلام على بيبه الذي حبس نفسه الزُّكية في سبيله \* ووقف على محجة طريقه \* لايضاح برهانه وتنوير دليله . وعلى آله واصحابه الذين تولوا عامة اموره . وصاروا نظارا على شريعته بساطع نوره صلاة وسلاماً دائمـين ماوكف واكف . ووقف واقف ( وبعد ) فيقول العبدالمفتقر الامولاه . الواثق بعفوه وكرمه ورضاه. مجد امين بن عمر عابدين . غفرالله تعالى ذنوبه . وملا من زلال العفوذنوبه. قد ورد على فيشهر رجب الفرد سنة تسع واربعين وماتين والفمن طرابلس الشام سؤال اضطربت آراء العلماء قدعا وحديشا في جوابه وتحيرت الافهام في تمييز خطيائه من صوابه \* فاردت ان اوضح كلام كل من الفريقين \* وابين للسالك اسلم الطريقين . وازيل الخفا من البين . بما تقربه العين ، على حسب ماظهر لفكرى الفياتر ، ونظرى ،القاصر ، مجنبا حظ النفس والهوى • مستعينا مخالق القدر والقوى وحمت ذلك فىورىقات ( سميتها ) غايةالمطلب في اشتراط الواقف عود النصيب الى اهل الدرجة الاقرب فالاقرب (فاقول) حاصل السؤال فىوقف من شروطه ان من مات عن غيرولد ولا ولد ولد ولا نسل ولاعقب عاد ماكان بيده الى من في درجته وذوى طبقته من اهل الوقف يقدم فىذلك الاقرب فالاقرب الى الميت ماتت امرأة اسمها زينب عناولادشقيقتها كاتبه وسمديه وفىدرجتها حوى بنت عها على وابن عمها عمر وهوعبد القادر فهل يعود نصيبزينب لاولاد شقيقتيهااذهم رجم محرم ولكون شرط الاقربية متأخرا عنالدرجة فينسخها ويعتبر المتأخر ويكون العمل بمــا افتى به العلامة ، الشيخ خيرالدين الرملي ثانيها مناعتبار الاقربية حيث اعتمد على ذلك ورجع عما افتى بد اولا من اعتبار الدرجة كما هو مبسوط فى فشاويه ولاشىء والحيالة هذه لاهل الدرجية المذكورين حيث تقرر ان العيام نص في افراده يعارض الخاص فينسخه اذاكان متأخرا كا فيهذه الحادثة ام لا افيدوا الجواب ( هذا ) حاصل ماورد من السؤال بعبارة مطولة ( وورد ) معه ورقة اخرى ذكر فيها صور اجوبة متعددة منها جواب مفتى اللادقية السيد عبد الفتاح بن عبدالله افندى النقشبندي باعتبار الاقرسة والغاء الدرجة حيث قاليمود نصيب

هذه المتوفاة الى اولاد شقيقتيها لكونهم اقرب اليها والى غرض الواقف قال فىالفتاوى الخيرية ثم نقل عبارة الخيرية بطولهاوحاصلهاان الواقف شرط في وقفه نظير مام وانه توفت امرأة عن عبر ولد ولانسل ولها اولاد عم في درجتها وأن اخت لاب انزل بدرجة . فاحاب بأنه منقل نصيبهما لان اختهما لكونه اقرب وقال انهذه الصورة تقع كثيرا فيكتب الاوقاف وفيها تعمارض اذقوله عاد ذلك على منهو في درجته تقتضي اعتبار الدرجة مطلقا سواءكان مو فخذه اولا وقوله الاقرب فالاقرب آلى المتوفى يقتضى عدم اعتبـارها وصرفهــا الى الاقرب اليه وان كان انزل درجة لكن رأينا قوله الاقرب فالاقرب الى المتوفى متأخرا عن قوله يصرف على منكان في درجته فينسخه اونقول تنقيد الدرجة بالفخذ ولايكون ناسخا اعمالا للكلام مهسا امكن ثم نقل في الخيرية عنالسبكي عبارة طويلة حاصلها التوقف فى الحكم لتعارض هذين الأمرين بلا مهجج وانهاذا رجع الى المعنى يظهر ان تقديم الاقرب الى الميت اقرب لمقاصد الواقفين ثم قال في الخيريه واقول المصرح به في كتدامتونا وشروحا وفتاوي لايدخل في اسم القرابة الا ذوالرحم المحرم عند ابى حنيفة فلايدخل ابن العم فى قوله الاقرب فالاقرب الى المتوفى لانه رجم غير محرم وان الاخت رجم محرم فيدخل فيه ويصرف اليه بصريح كلام الواقف والله تعالى اعلم انهى ﴿ وَذَكَّرَ ﴾ هذا المحيب بعد نقله عبارة الخيرية بطولهما ازوالده اجاب كذلك وفى هذه الورقة انه اجاب مذلك ايضا مجمد افندي الحسيني الخلوتي مفتي القدس الشريف وآنه نقل فى فتاواه مافى الحيرية وافتى مذلك ايضا السيد عبد المولى الوالفوز مفتى دمياط ونقل فىجوابه كلام الخيرية وكذلك احاب احد افندى التميمي الخليلي ومجد على افندى الكيلاني مفتى حاه والشيخ مجد البزرى مفتى صيدا وانه قدسئل قديما عنمثل هـذه الواقعة الشيخ عبدالله افندى الخليلي مفتى طرابلس الشـام قديماكما هو مصرح فى فناويه المشهورة وذكر عبارته فىفناواه وحاصلها متابعة مافى الخيرية مناثبات التعارض والترجيم للشرط المتأخر وهو اعتبار الاقربية مطلقا ولغرض الواقف وكون القرابة لابدخل فيها الاذوالرج المحرم(قلت) فانت ترى انجيع هؤلاء المفتين تابعوا الخير الرملي ( والذي ) يظهر خلافه ﴿ اما دعوى التعارض ﴾ فهي ممنوعة فان الواقف شرط عود نصيب المتوفى عن غير ولد ولانسل الى منفىدرجته وذوى طبقته فلفظ منعام يشمل جيع مايساونه فىدرجته الاستحقاقية الاقرب اليه نسبا والابعد ثم خصص الواقف

ذلك العموم بقوله بقدم في ذلك الاقرب فالاقرب فاسم الاشارة في قوله في ذلك راجع الى المود الذي تضمنه يمود اي يقدم فيذلك العود اوهو راجع الى الدرجة باعتبار المذكور اوالى منوعلى كل فقد اعتبر الاقرسة في الدرجةوهوالموافق للمرف وعادة الواقفين ايضا وايضا فان لفظ الأقرب افعل تفضيل محذوف الصلة والاصل الاقرب منهم فالاقرب وضميره عائد الى اهل درجته وذوى طبقته لانه اقرب مـذكور لاالى جيع اهل ااوقف الاترى انه ثوقال ءاد نصيبه الى أهل درجته وذوى طبقته نقدم فيذلك الاقرب من أهــل الوقف فالاقرب يكون كلاما ركيكا مستدعيا الغاء ذكرالدرجة واعتبار الاقرب فقط. ولوجل علىان المراد بقوله منهم إهلالدرجة فقط كان كلاما منتظما خالياعن الالغاء والتناقض ودعوى النسيخ وابطال الكلامموافقا للقو اعدالعربية والاصولية منعود اسم الاشارة والضمير علىاقرب مذكورومن اعمال الكلام وعدماهماله وقدقالوا ان أعال الكلام أولى من أهماله وهذا أيضا هوالموافق لمرف الناس ﴿ وَ ﴾ قالوا ان كلام كل عاقد وحالف وواقف محمل على عادته وان لم توافق اللغة كيف وقد وافق كلامه هنـا القواعد العربية والاصولية كما ذكرنا فقد ثبت بما ذكرنا تخصيص الاقرب بمن فيالدرجة والدخرج تفسيرا لصدرالكلام ﴿ وَ ﴾ قدذكر في الدخيرة اله لووقف على أقربائه وانساله وأرحامه يعتبر فيهم الجم عنداني حنيفةوعندهما يشمل الواحد ولوقال على اقربائه وارحامه الاقرب فالاقرب لايمتبر الجمم بلاخلاف لانقوله الاقرب فالاقرب خرج تفسير الصدر الكلام فتكون العبرة لهوانه اسم فردفيتناول الواحد انتهىوهنا كذلك فان لفظ منفى درجته عام فكان ذلك تخصيصا لذلك العموم فهو شرط واحد لاشرطان متمارضان نظير قوله تمالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) فان الثاني خصص عوم الناس بالمستطيع منهم ولميقل احدان هذا من قبيل التعارض والنسخ لان النسخ آءا يكون بمباين للنسوخ متراخ عنه ولابد في النسخ من عدم المكان التوفيق بين الكلامين فيمدل عن الكلام الاول ومجمل الثاني ناسخاله والتخصيص اذا قلنا انه ناسخ للعموم تكون معارضته لبعض مافىضمن العاموهو ماآخرجه المخصص فالتخصيص هنا آخرج المساواة بين الاقرب نسبا والابعد من في الدرجة الاستحقاقية واثبت تقديم الاقرب نسبا إلى المتوفى على الابعد عن فى الدرجة ايضا لامطلقا فبقى كلام الواقف شرطا واحدا وهو دفع النصيبالي من في درجة المتوفى مخصصا بكونه اقربالية نسافاذا وجدفي درجته انعموان

ان عم اسه يعطى نصيه لانعه لكونداقر بالله من ان ان عم اسه بعد تساويهما في الدرجة ولوكان له أن أخ أنزل منه يدرجة لايعطي شيأ لان الواقف أعما شرط الاقرسه فىالدرجة لامطلقا فاعطاءان الاخترك للعمل بشرط الواقفلان الواقف هكذا شرط (وامادعوى) انغرض الواقف الدفع للاقرب وغرض الواقف يعمل مه فذاك اذا ساعده اللفظ لامطلقا وهنا اللفظ لايساعده على أنه لوكان هذا غرض الواقف لم يشترط الدرجة بلكان بقول بدفع نصيبه للأقرب المالمتوفى فالاقرب مناى درحة كان فلما خصص الاقرب بكونه من اهل الدرجة علمنا انهلم برد مطلق الاقرب بلياراد الافرب الحاص وهذا عالانحني على احد ( واما دعوى) انالفرابة لابدخل فيها الاذوالرج المحرم عندا ليحنيفة فهي مسلمة ولكن ليس فيصورة السؤال الذي سئل هوعنه لفظ القرابة ولافي سؤالنا ايضا وآنما فيهما العودالى الدرجة الاقرب فالاقرب ولفظ الاقرب لانختص بالقرابة الاترى ان لفظ القرابة لاندخل فيه الاصول والفروع فاذا وقف على قراسه ولهاب اوان لابدخل فيه كما نص علمه فيوقف الخصاف والاسماف والذخيرة وعامة كتبالمذهب ( قال ) في الذخيرة لقوله تعالى الوصية للوالدين والاقربين عطف القريب على الوالد والثيء لايعطف على نفسه ولان اسم الفريب ننيءٌ عن القرب وبين الوالدينوالمولودين بعضية تنيءٌ عن الاتحاد دون القرب انتهى ( ثم ) قالواذاوقف على اقرب الناس منهوله الناواب دخل تحت الوقف الان لانه اقرب الناس البه ولووقف على اقرب الناس منقرابته لابدخل تحت الوقف لانه اعتبر الاقرب من قراشه والندوالوه ليسا من قرالتهوفي الاول اعتبر الاقرب أليه والان اقرباليه أنتهى ومثله فيالاسعاف وغيره فقدعم بهذآ ان اغظ الاقرب ايس عمني لفظ القرابة فااستشهد مه الخير الرملي على مدعاه لا مدل له يوجه اصلا (فان قلت)ان ماذكرته مدل على ان لفظ الاقرب لامدخل فيه الوالدو الولد ويمكن ان يكون خاصا بالرجم المحرم كاقال الحيرى ( قلت ) ان الحيرى لم نقل ان الاقرب خاص بالرجم المحرم بل نقل ذلك في لفظ القرابة فعلنا انه قاس لفظ الاقرب على لفظ القرابة وقدعمت تغايرهماوانهماليسا عمني واحدعلي اندصرح فىشرح درر البحار وشرح المجمعالماكي عن الحقائق آنه لوذكر مع لفظ اقربائ وارحامي الاقرب فالاقرب لايعتبر الجمع اتفاقا لان الاقرب أسمرفرد خرجتفسيرا للاولوبدخل فيه المحرم وغيره ولكن بقدم الاقرب لصرع شرطه انتهى (فهذا) صريح فيا قلناه وبه يعلم أن الحير الرملي سبق نظره في ذلك وأن تبعه من تبعه

فانالملامة الخيرى وانكان عمافىالتحقيق وسعةالاطلاع وهو عمدةالمتأخرين وجميع من بعده يستندون اليه لكنه غير ممصوم ويأبى الله العصمة لكتاب غيركنابه وقد وقع في فتاواه سقطات وهفوات محصورة نبهت بحول الله تعالى على اكثرها بهامش نسختي ومنها هذا المحل وذكرت بعضها فيجاشيتي رد المحتار على الدر المختار وفىالعقود الدرية فيتنقيم الفتاوى الحامدية وقدتيل (كنى المرءنبلا ان تمد معاشبه ) واذا كان المجتهد يخطئ ويصيب فابالك بمن دونه فهذا لاينقص من مقامه رجه الله تعالى ونفعنابه واعاد عليناوعلىالمسلمين من بركاته (وانظر) كيف اعتبر فىهذا الموضع الاقربية والغى الدرجة بالكلية مع آنه فىموضعاخر اعتبر الاقرسة والدرجة معا موافقا لماقررناه وحررناه ( بلااعجب ) منذلك آنه فىموضع آخر الغىالاقربية بالكلية واعتبر مجرد الدرجة وساوى بيناخت المتوفى وأولاد عمه معللا لذلك بقوله ولاستوائهم فيالدرجة فراجع ذلك في سؤال صورته سئل من دمشق فيها اذا أنشا رجل وقفه النح وفى ذلك السؤال ان الواقف شرط ان من توفى منهم ومن اولادهم وانسالهم واعقابهم عن غير ولد ولانسل ولاعقب انتقل نصيبه من ذلك الى من هو في درجت وذوى طبقته من اهل الوقف المستحقين له المتناولين لريعه واجوره يقدمفىذلك الاقرب فالاقربالى المتوفى منهمالخ فم هذا الكلاممن ألواقف الني الاقربية بالكلية ( وهو ) قول ضعيف في المذهب نص في وقف هلال على انه ليسبشي وصرح بضعفه في انفع الوسائل فهذا مصداق ماقلنا منجواز السهووالغلط (والعجب ) بمن يتصدى للافتاء مقتصرا على مراجعة كتاب اوكتابين لايدري الصحيح من الفاسد ولا الرائج من الكاسد بل هو كحاطب ليلاوجارفسيل ( هذا ) ثم اعلم انالعلامة حامد افندى العمادي مفتى دمشق سابقا افتى فيغير موضع من فتاواه تبعا لعمه المرحوم مجد افندي العمادي تخلاف ماافتي به المرحوم الخير الرملي حيث قال فيها ( سَئِل ) فيوقف على الذرية منشروطهان منمات منهم عن غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه فىدرجته وذوى طبقتة المتناولين لريعه يقدم فىذلك الافرب منهم فالاقرب الى المتوفى فاتت امرأةمنهم عنغير ولدوليس فىدرجتها سوى اولاد ان خالة امها المتناولينولها اولاد اخت متناولون آنزل منها بدرجة فلمن يعود نصيب المرأة المتوفاة المذكورة (الجواب) يعودنصيبهاالى اولاد ابنخالة امها المتناولين المرقومين لكونهم فىدرجتها ومنذوى طبقتها وليس فىالدرجة غيرهم دوناولاداختها المتناولين وانكانوا اقرباليهاعملا بمادل عليه كلامالواقف

فانه اعتبرالاقرسة المقدة بالدرجة والطيقة لامطلق الفرابة والله سحانه وتعالى اعلم كتبه مجدالعمادي المفتى بدمشق الشام الجدالة تعالى حيث شرط نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته مع قيد الاقربية وقد علم تساوي اولاد انخالة امها في القرب والدرجة يعود نصبها اليهم والحالة همذه والله سمحانه وتسالى اعلم كتبه الفقير حامد الممادي المفتى بدمشق الشيام انتهى (واجاب) عن سؤال آخر مطول هو نظير مامر فقال الجواب نعم يمود لمن في الدرجة عملا بشرط الواقفان من مات عن غير ولدعاد نصيبه لمن هومعه في درجته و ذوى طبقته من اهل الوقف يقدم فيذلك الاقرب فالاقرب الىالمتوفى فقدشرط الاقربية بمدالاستواء في الدرجة وهو تمام الشرط المقيد بالدرجة والله سمانه وتعالى أعلم ( ثم ) قال رجهالله تعالى ثم رأيت بعدعدة سنين جوابا للشيخ محد بنالشيخ محد البهنسي شارح الملتق موافقا لماذكرنا ( صورته) فيما أذاشرط واقف أن منمات عن غير ولد ينتقل نصيبه الىمن في درجته وذوى طبقته من اهل الوقف يقدم الاقرب فالاقرب فمات مستحق بدعى بدرالدين وسده ثلث عن غيرولدوله منتخال وخالة لكل منهما ثلث فهل "مُنقل حصته أبنت الخال اوللخالة اولهما (فاجاب) رجه الله تعالى الحديلة الذي فقه من اراد به خيرا فيدينه . ووفقه لتحرير مسائله وبراهينه . والصلاةوالسلام علىمظهر الحقبلاخلاف في حينه . وعلى آلهواصحابه الذين ميزواعث الشئ من سمينه . وبعد فقد اختلف جوابا من نسب الىالعلم نفسه . ولم يخش التجرى على النارحين محل رمسه \* فكتب اولاانه ينتقل ما سده لخالته لكونها اقرب وغفل عناعتبار الدرجة والطبقة قبل الافرسة . وهذا خطأ بين لايصدر مثله عن لدادني انائية . ولو علم شرعامناها \* واشتقاقهالغة ومبناها . لم يصدر منه هذا الفلط الواضع . ثم نادى على نفسه حيث انه كتب على سؤال آخرانه ينتقللبنت الخالبنداء فأضع . ثم بلغني انداراد الجع بين الجوابين والتوفيق فذكر اشياء ينكرها منشم رائحة التحقيق وبسط الكلام فىالرد عليه مما لايليق \* فاقول الحق في المسئلة وبالله التوفيق \* انار بدبالدرجة والطبقة المساواة فىالنسب الى الواقف وهوالراجح فالحصة "مُتقل لبنت الحال والله سبحانه وتعالى اعلم قاله فقيرذى اللطف الحنى مجد بنجد البهنسى الحنني حامدا مصليا مسلما انتهى (فانظر ) كيف جعل الحق انتقال حصة المتوفى الى نت الحال لكونها فى درجة المتوفى دون الخالة وانكانت اقرب اليها من بنت الخال لكونها ليست فىدرجته بلاعلىمنه بدرجة فحيث كانهذا هوالحق يكون الافتاء بخلافه باطلا

خارجاءن طريق الصواب . وقدظهراك وجهه عاقرر ناهسابقا بعون الملك الوهاب ﴿ تنبيه ﴾ في التنبيه على مسئلة مهمة مناسبة للقام \* لابأس بذكرها لماوقع فيها من الاوهام. واضطراب الاراء بين العلماء الاعلام ذكرتما في تنقيم الفتاوي الحامدية حاصلها انالواقف لوشرط كامرفىالسؤال ومات بعضالمستحقين عنغير وادولم توجدفي درجته احد ووجد فياعلي الدرجات ان الواقف وفي الدرجة الثانية عم المتوفى وخاله ( نقل ) في الفتاوي الحامدية عن حد جده العلامة عاد الدن اله افتي بانتقال نصيب المتوفى الى إن الواقف لكونه اعلادرجة عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم دون عموخاله لكونهما ادنى درجة منابرا لواقف (ثم) نقلءن الملامة خيرالدين اندقال جوابي كااجاب بهشيخ الاسلام العماد . نفع الله بعلومه المباد \* اذلاوجه للانتقال الى العم والخال معوجود ابن الواقف كتبه الفقير خيرالدين بزاجد الحنني الازهرى حامدا مصليامسلماانتهي ملخصا(فانظر)كيف تركشرط الاقربية بالكلية وارجع النصيب الىاعلى الطبقات معان اامم والحال أقرب الىالمتوفى منابن الواقف بلا اشكال ومعهذا قال لاوجه للانتقال الىاام والخال فكيف يسوغ الانتقالالىالاقربنسباالادىدرجةمع وجوداهلالدرجة الذين هم اعلى درجة منه فانه لاشك اناهل درجة المتوفى الذين هم اولادعه اعلى درجة من اولاداخته فالانتقال الى اولاد العم في حادثتنا اولى من الانتقال الى ابن الواقف لابهم في الدرجة المشروطة وابن الواقف ليس في الدرجة اصلا وفي كل من المسندتين وجد الترتيب المستفادمن لفظة ثم فحيث كان هذا الترتيب واجب الاتباع فالواحب أنتقال نصيب المتوفى في حادثتنا الى اهل درجته وهم اولادالعم دون اولاد الاخت لكون اولاد الع اعلى درجة مناولاد الاخت مع كونهم مناهل الدرجة المشروطة ( فهذا ) ايضًا يدلك علىخلاف ماافتي بهالمرحوم الخير الرملي اولا وتبمه الجماعة المذكورون وعلى آنه لاوجه لدكما قال في افتائد النيا متابعًا للعلامة المحقق عمادالدين ﴿ فَانَ قُلْتَ﴾انْمَاافْتَى به الحيرى أولابناه على تعارض شرطى الواقف وماافتيبه ثانياليس فيه تعارض لانهلم يوجد فىالدرجة احداصاد ( قلت ) التعارض الذي ادعاه موجود قطعا وحيث اعتبر لفظ الاقرب فالاقرب لكونه متأخراناسخا لشرط العود الىمن فىالدرجة وجب اعتبارههنا ايضًا لأنَّه على دعوى النسخ صار كان الواقف شرط عودالنصيب إلى الاقرب فالاقرب مناى درجة كانفاذا كان الخال والعم في الحادثة الثانية اقرب منابن الواقف لزم على دعواه عود النصيب اليهما لاالى ان الواقف وأذاكان الترتيب

المستفاد من لفظة ثم نقتضي العود الى اعلا الدرجات والدلاوجه للعود الى من دونه وانكاناقرب نسبا للتوفي لزمان يكون العود الى اولاد الاخت دون اولاد العملاوجه لهايضا (وقد )نقل المرحوم حامد افندى العمادى عنالعلامة شهاب الدين العمادى آنه افتى بمثل ماافتي بدجده سابقا وافتى حامدافندى بنظيره ايضا ممللا بكونه اعلى الطبقات ونقل مثله عنعه المرحوم مجدافندي العمادي وقال وعثله افتى احدافندى المهيندارى مفتى دمشقوالامام المحدثالشيخ الوالمواهب الحنبلى والعارف الفقيه الشيخ عبدالنني الناباسي معللين عا ذكرقال كارأ يتدمخطوطهم الممهوده ( اكن ) المرحوم حامدافندي انتىفىمواضع اخرمتعددة ببقاء اعتبار الاقربية حيث فقدت الدرجة ونقل مثلهعن ااملامة الشيخ محمد الخليلي الشافعي فيسؤال طويل حاصلهان الواقف شرط مامر ممماتت امرأة اسمها مربم عن غير ولدوايس فيدرجتها احدولافيالتي انزلمنها احدوفي الدرجة التيفوقها جاعة من المستحقين اقريم الها خالها آمنه وفي الطبقة التيهي اعلى من آمنه جاعة ايضا خالها اقرب منهم فلمن منتقل نصيب مرىم ( الجواب ) منتقل نصيبها لحالها فقط علايقول الواقف الاقرب فالاقرب دون من فىدرجة خالتها ومنهو ابعد منها لشرط الواقف الاقرسة فيالدرجة وحيث تعذرتالدرجة لفقدها الغي قوله لمن في درجته وبتي قوله الاقرب فالاقرب فعجب أعاله صوناله عن الالغاء اعالا لشرط الواقف ماامكن فلايعطى لمنشارك خالتها في الدرجة لعدم الاقربية ولالمن هواعلى درجة من خالتها والترتيب ثم لايشعر باعطاء من هو اعلى درجة فضلا عن كونه يقتضيه ادعلو الدرجةونزواهالادخل لهفىالتربيب بثم معقوله على ان من مات منهم إلخ الاثرى الهلومات احد الحوين عن ابن ثم الابن عنابن فانابن الابن يرث نصيب ابيه المنتقل اليه من البه علايقول الواقف على انمات عنولد فنصيبه لولده فعلم انه لادخل في الدرجة معالترتيب بثم بعد قوله على ازمن مات الخ وهذا ما الخص من كلام العلامة ابن حجر فى الفتاوى وغيرها كتبه محدالخليلي آنتهي ملخصا (قلت) ووافق على ذلك الملامة الشرنبلالي فانه الفرسالة ردفيها ماافى بدمفى الشام العلامة عادالدن السابق وسماها الانسام فى احكام الافحام ونشق نسيم الشام والذى حط عليه كلامه اعطاء النصيب للعم والحال دون ابن الواقف وذكر قريبانما ذكره الحليلي ( والحاصل ) أنه أذا كان الواقمف شرط انمن ماتءن غيرولدعاد نصيبه لمن في درجته الاقرب فالاقرب الى المنوفي فههنا صورتان( احداهما )مااذا وحدفي درجته جاعةوفي درجة غيرها

منهو أقرب أليه تمزفي درجته منقل نصيبه للاقرب فالاقرب مزاهل الدرجة لالمن فىغيرهـااذا كاناقربىمن فىالدرجة خلافا لماافتى بدالخيرى وتبعه منتبعه (الثانيه) مااذالم يوجد فى درجته احداصلاووجدفى غيرهامن هواقرب اليهنسبا وفى اخرى من هو المدفقيل ينقل نصيبه الى اعلى الدرجات و انكان من هو اقرب الى المتوفى نسبااقرب اليه درجة نظر اللي الترتيب ومدافتي المرحوم عاداله بنوشهاب الدين ووافقهما المرحوم الشيخ خيرالدينوالمهمندارى وابو المواهب الحنبلي وسيدى عبد الغني النابلسي وحامد افندي العمادي \* وقبل تعتبر الاقرسة ولاننظر الي الترتيب وبه افتي حامد افندي ايضائبها للخايلي والشرنبلالي ( وقد )كنت بسطت هذه المسئلة في تنقيم الفتاوي الحامدية وظهرلي فيهاخلاف كلمن القولين. فاذكر لك حاصلماذكرته هناك . وذلكان الترتيب المستفاد بكلمة ثم لاشكانه انتسخ في حق مزمات عنولدوفي حقمنمات عن غير ولدكام تحقيقه عن الخليل تبعا لابن حجر لان الواقف قد شرط انتقال نصيب منمات عن ولد الى ولد، وهذا خلاف الترتيب المستفاد بكلمة ثم ولمرقل احد بابطال هذا الشرط وكذلك قد شرط انتقال نصيب من ماتعن غيرولدالي من في درجته وقد عمل العلماء مذا الشرط ايضا وهذا ايضا خلاف مااقتضاه الترتيب لان مقتضاه انلا يعطى احد من هذه الدرجة مع وجوددرجة اعلى منها لكنالواقف لما شرط انتقال نصيب من مات عنغير ولدالى من فىدرجته الاقرب فالاقرب ووجد احد فىدرجته وجب انتقال نصيب ذلك المتوفى الى اهل درجته الاقرب فالاقرب عملا بشرطه الدى عارضالترتيب ( اما )اذا لميوجد في درجة المتوفى احديقي شرط الترتيب الذي ذكره الواقف بلا معارض لان الشرط الثاني الذي اثبتنا بد المصارضة وعلنا به وجعلناه ناسخا للشرطالاول لميوجد واذا لميوجد ماشرطه ثانيا وجب انتقال نصيب ذلك المتوفى الى غلة الوقف وقسمته على حيم من يستحقها فلا يعطى الى اعلىالطبقات مطلقا بل اذا انحصر الوقف فيهلان الواقف اذا شرطانتقال نصيب من مات عن ولد الى ولده ومات واحد من اهلالدرجة العليا عنولد هو من اهلالدرجة الثانية وبعضهمات عن ولدولد هو مناهل الثالثة تكون علة الوقف منقسمة على أهل العليا وعلى أولاد منمات منهم عن ولدهو من الثانيةاوالثالثة وهكذااذ لاشك انهم كلهممستحقون للريع بشرطالواقف ( فاذا ) مات أحدهم عن غيرولدوقدشرطالواقفءود نصيبه الى اهلدرجته الاقرب فالاقرب ولمبوجدفى درجته احدصاركان الواقف لميشرط هذا الشرط فيحق

هذا المبت واذا لم يشرطه يرجع نصيبه الى اصل الغلة ( ولا وجه ) لرجوعه الى اعلى الطبقات لان الترتيب المستفاد ثم لمسطل استحقاق من في الطبقة الثانية والثالثةبل كلهم مستمقون بشرط الواقف كاقلنا ولاوجه ايضا الى القول الآخر وهو رجوع نصيب هذاالمتوفى الى الاقرب فقط من اى درحة كان لان الواقف آنما شرطرجوعه الى اقربخاص وهوالاقرب من اهل درجة المتوفى لامطلق اقرب فعيث بطل ماشرطه لابجوز لنا ان نعمل شرطا من عقولنا خارجا عما شرطه الواقف الذي تصرف في ملكه عا اراده لانه هكذا شرط وقد مرتحقق ذلك ( والدايل ) على ماقلنا من ءود النصيب الىاصل الغلة حيث فقد شرط الواقف ماقاله الامام الجليل ابو بكر الخصياف . الذي هو عدة اهل الوفاق والحلاف . في مسائل الاوقاف (فقد) قال في كتابه في باب الرحل مجمل ارضه موقوفة على نفسه وولده ونسله اذا قال ارضى هذه صدقة موقوفة علىولدى وولد ولدى ونسلى وعقى وماتنا سلوا على ان يبدأ بالبطن الاعلى منهم ثم الذين يلونهم بطنا بمد بطنحتي ينتهي ذلكالي آخر البطون منهمو كلا حدث ااوت على احد من ولدى وولدولدى واولادهم فنصيبه مردود الى ولده وولد ولده ونسله وعقبه بطنا بمد بطن وكلاحدث الموتعلى احد من ولدى وولدولدى ونسلهم وعقبهم ولميترك ولدا ولاولد ولانسلا ولاعقبا كاننصيبه راجعاالى البطن الذي فوقهم \* قال هو على هذاالذي شرط الواقف \* قلت فان لم يكن بقي منهم احد \* قال برجع ذلك الى اصل الغلة ويكون لمن يستحقها انتهى كلام الحصاف ﴿ وَاخْتُصْرُهُ ﴾ في الآسماف نقوله ولو قال كما حدث الموت على احد منهم ولم يترك ولدا ولانسلاكان نصيبه منها راجما الى البطن الذى فوقه وماتواحد منهمولم يكن فوقه احد اولم يذكر سهم من يموت عن غير ولد ولانسل شيأ يكون نصيبه راجعاالى اصل الغلة وجاريا مجراهاويكون لمن يستحقها ولايكون للمساكين منها شئ الابعد انقراضهم لقوله على ولدى ونسلى ابدأ انتهى ( واختصره ) العلائي في الدر المختارحيث قال ولوقال وكل من مات منهم عن غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ولميكن فوقهاحد اوسكت عنه يكون راجعا لاصل الغلة لاللفقراء مادام نسله باقيا انتهى ﴿ فَانْظُرُ ﴾ رجك الله بعين الإنصاف وحانب سبيل الاعتساف \* ترى هذا ئصا فيمسئلتنا فانه لافرق بيناشتراط رجوع نصيب الميت الىالبطن الذي فوقه او البطن الذي هو فيه فإن المراد بالبطن والطقة والدرجة واحمد ( فإذا ) شرط عود نصيب المتوفى الى من في درجته الاقرب فالاقرب ولم يوجد في درجته

أحد يرجع نصيبه الى اصل الغلة وبقسم معها على جيع المستحقين لهاكالوشرط عوده الى أهل الدرجة التي فوقه اوسكت ولم شرط عوده الى احد فانه يرجع الى اصل الغلة ﴿ كَاسَمَتَ نَقْلُهُ صَرَبُحًا ﴿ وَالنَّرْبَيْبِ ﴾ بين الطبقات بكلمة ثم أو عا في معناها من قوله طبقة بعد طبقة لايقتضى خلاف ذلك ( و ) من ادعى اقتضاء خلافه فعليه البيان بنقل صريح يقوىءلى معارضة مانقلناه فان من نقلنا عنهم هم العمدة في هذا الشان (ومن ) قال بمود نصيب المتوفى الى اعلا الطبقات لم يستند الى نقل و برهان بل علله باقتضاء الترتيب المستفاد بكلمة ثم وقد عملت صريح النقل بخلافه فان قول الحصاف على انسدأ بالبطن الاعلى منهم ثم الذين يلونهم بطنابعد بطن اصرح فىالترتيب من مجرد كلة ثم ومع هذا لميخص احدا دون احدبنصيب المتوفى عند فقد شرطه بل ارجعه الى اصل الفلة وبه علم فعاد هذه الفلة \* وعلى المقلد اتباع المنقول لاماينقدح في المقول . على أن هذا المنقول هو المعقول . كما قررناه واوضحناه وحررناه (ومن) قال بعودنصیب المتوفی الی الاقرب منای دَرَجِةَ كَانَ كَالْخُلِيلِي مُعْلِلًا بَانَ اعَالَ الكَلَامَاوِلِي مِنَاهِمَالُهُ فَكَلَامُهُ غَيْرُمُسْلِهُمَالُانُهُ قد صرحان الواقف شرط الاقربية في الدرجة فعيث لمان المراد بالاقرب من كان من أهل الدرجة فكيف يسوغ لهان يتخطى ماشرطه الواقف ويعطىاللاقرب من غيراهل الدرجة فاناعال الكلام اعايكون اولى فيااراده المتكلم لافياارادخلافه وهناالمتكلم وهو الواقف انما اراد الاقرب من اهلالدرجةباعترافذلك القائل ( فان قلت ) قد افتى الحيرى في فتاوا محيث لم يوجد في الدرجة احديمو دنصيب المتوفى الى اعلى الطبقات معللا بقوله للانقطاع الذي صرحوا بانه يصرف الى الاقرب للواقف لانه اقرب المرضه على الاصبح انتهى فهذا يدل على انماتقدم عن الخصاف خلاف الاصم ( قلت ) لم اراحداً من اهل مذهبنا قال ان المنقطع يصرف الى الاقرب للواقف وانما قالوا يصرفللفقراء ( و ) ماذكر. الخيرى مزهب الثافعية فقدذكرنفسه في فتاواه انالمنقطع الوسط فيه خلاف قيل يصرف الى المساكين وهو المشهورعندنا والمتظافر على السنة علمائنا ثم قال بعد اسطر فى جواب سؤال آخر وفي منقطع الوسط الاصمح صرفه الى الفقراء واما مذهب الشافعي فالمشهور آنه يصرف الى اقرب النياس الى الواقف انتهى ( فهذا ) كلامه نفسهوبدتملم انماقاله اولا سبق قلم (على) اندلايخني عليكان مسئلتنا ليست من المنقطع المصطلح عليه لوجود المستحق من الهالوقف بنص الواقف (و)لذا آل في الاسعاف كماقدمناه يكون نصيبه راجعا الى اصل الغلة ولايكون للمساكين

شئ الابعد انقراضهم اى المستحقين لقول الواقف علىولدى ونسلهم ابداانتهى ﴿ وَ ﴾ المنقطع آعا يكون حيث لم يمكن العمل بشرط الواقف مثاله مافى الحانية لو وقف على من محمدث له من الولد يصيح الوقف وتقسم العلمة على الفقراء فان حدث له ولد بعد القسمة تصرف الغلة الآتية بعد الى هذا الولد ثم قال ولوقال على بنى ولدايناناواكثر فالغلةلهم وانلم يكنلهالااين واحدوقتوجود الغلة فنصفهاله والنصف للفقراء آنتهي . فالمثال الاول منقطعالاول في كل الغلة والثانى في بعضها \* ومثال منقطع الوسطما في الخاسة ايضاو قف على اولاده وسماهم فقال على فلان و فلان ثم على الفقراء فات واحدمنهم فانديصرف نصيبه الى الفقراء وعمام بيان المنقطع ذكرناه فى حواشينا ردالمختارعلىالدر المختار (فقد) ظهرلك عاقررناه ان المرحوم الرملي سبق نظره في هذه المسئلة ايضا في،وضمين في تسمية ذلك منقطما وفي جعله حكم المنقطع عندالصرف الى اقرب الناس الى الواقف (وهذه ) المسئلة المسؤل عنهاتحتمل الكلام باكثرىما ذكرناولكن ربما يحصل من الاكثار ألملل \* ومن الملل الوقوع في الحلل • فلنكف عنان القلم عن الجرى في ميدانه . آسين تائبين عابدين حامدين ربناعلي احسانه . وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا مجدالني الامينوعلىآلەوسىماجمىن \* والحمد ربالعالمين «تحريرا في الح رجب الفرد سنةتسم واربعين ومائنين والف

غاية البيــان فىاذوقف الاثنين على انفسهما وقف لاوقفــانالملامة المحقق والفهــامة المدقق الســيد محد عابدين عليه رحة ارحم الراحين آمين

## مِلْ الْوَالْتُمْنِ الرَّحْيَدِ

الحمدلله المان بفضله باصابة الحق والصواب . والصلاة والسلامعلى سيدنا مجد سيد الاحباب \* وعلى آله واصحامه خيرال واصحاب (امابعد) فيقول العالم الملامة. البحر المدقق الفهامة . شيخ الاسلاموالمسلمين السيد الشيخ محدعابدين. غفرالله تمالى لهواوالديهوالسلمين - قدكانورد علىسؤال منطرآبلسالشام اجبت فيه . على حسب ماظهرلى فيه \* موافقا للمقول والمنقول \* ولماهو بين ذوى العقول مقبول \* وثم بعد أكثر من سنة وردذلك السؤال ثانيا ، وفيه جواب خلاف جوابي الاول قدرأيته خطأ واهيا \* مع انذلك المحيب قدحكم علىجوابى بانه خطأ بينغير مقبول . وانى مطالب بمراجمة النقول • لابالتوهم والعقول ، واستند في جوابه الىما فىالفتاوى الخيرية \* فاردت اناذكر السؤال مع جوابه في هذه القضية \* واوضع لهانه غير مصيب ، وانه ليس له في الفهم الصحيح نصيب ، وجمت ذلك في رسالة (سميتها) غاية البيان . في ان وقف الاثنين على نفسهما وقف لاوقفان (فاقول) وبحوله تعالى اصول واحول والماصورة السؤال فهو قوله فيوكيل عن امرأتين شقيقتين انشأوقفهما الذى هوملكهما عليهماوعلى نتشقيقتهما السيدة حنيفة بنت السيدعلى العمادي الثلثين ستةعشر قيراطا من اربمة وعشر ن قيراطاعلى نفس الواقفتين مدة حياتهما لايشاركهما فيه مشارك ولاينازعهما فيه منازع ثم من بعدهما فعلى اولادهماثم على اولاد اودلادهما ثم على اولاد اولاد اولادهما ثم على انسالهما ثم على اعقابهما بطنا بمد بطن وجيلا بمدحيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى على أذمنمات منهم عنولداوولد ولداوولدولد ولد اونسل اوعقب عادنصيبه الى ولده اوولد ولده اوولد ولده اونسله اوعقبه وعلى انمن ماتمنهم قبلان يصل اليه شيء من الوقف وترك ولدا اوولد ولد اونسلا اوعقبا قام ولدماوولد ولده اونسله اوعقبه مقامه فيالاستمقاق واستحق ماكان يستمقه الميت ان لوكان حيا ومنمات منهم عنغير ولد ولاولد ولانسل ولاعقب عاد نصيبه الىمن هو فىدرجته وذوىطبقته مناهل الوقف ىقدمفىذلكالاقرب فالاقرباليالميت كل ذلك على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الاثمين والثلث الثالث وهو الثمانية قراريط الباقية منالوقف هو على حنيفة المرقومة بنت شقيق الموكلنين على الشرط والنرتيب المذكور أعلاه وإذا انقرضتذرية الموكلتين عادالوقف باجمه على حنيفة ثم على ذرسها واذا انقطمت ذرية حنيفة عاد على ذرية الواقفتين

واذا انقرضت ذريتهم جيعا عاد على وجوء مبرات مشروطة فى كتاب الوقف واذاتعذر ذلك يعودعلي فقراء المسلمن ماتت احدىالواقفتينءن اولاد فتناواوا وقفها ثم ماتت الاخرى عن غير ولد ولانسل فهل تعود حصتها من الوقف لاولاد شقيقتها اوترجع لحنيفة نتشقيقتهاامللفقراء وهل اذا حكم القاضي بعود الحصة الى الفقراء ينقض حكمه ام لاافيدوا الجواب ( وصورة ) الجواب الذي اجابيه ذلك الجيب الجدلله ملهم الصواب حيث الحال كاتقرر في السؤال فبانقراض ذرية احدى الواقفتين يمود وقفهما على الفقراء فانكان اولاد الواقفة الثماسة وهم اولاد اختهـا وبنت اختهـا حنيفة فقراء فانه يجوز صرف النــلة اليهم بجهة كونهم فقراء كانقله خيرالدىن الرملي رجه الله تعالى وأما عود الوقف على ذريةالواقفة الثانية غير مشروطوالحال ماذكرفهو مسكوت عنه واذا كانكذلك فمصرفه الى الفقراء ومن افتي بعوده علىذرية الواقفة الثانية فقد اخطأ خطأبينا حيث جعل الوقفين وقفا واحدا ويطالب بالدلدل والنقل الصريح عثل ذلك عراجعة النقول لابالتوهم والعقول واماعودهعلى حنفة فمسروط بانقراض ذرية الواقفتين فهو صرع المفهوم والدلالة فبانقراض ذرية احداهما لاحق لهافيه ومثل هذه الواقعة مانقله خيرالدن الرملي رجه الله تعالى في فتاواه حيث (سئل) فىاخوين وقفا دارا مشتركة بينهما وكتبا ماصورته انشأ الواقفان المذكوران وقفهماهذا على نفسهما مدة حياتهماثم من بعدهما فعلى اولادهما الذكوروالاناث على حكم الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الانثيين ثم من بعدهم على اولادهم الذكور دون الآناث وجعلا بمد انقراض اهل الوقفباسرهم ذلك وقفاعلي مصالح الجامع الفلاني عدينة كذا وسميل وحكم به ومات احد الواقفين عرولد ذكر ثم مات عن عمه الواقف الثاني وعن اولاد عمه فهلحصة الميت تصرف لاخيه او لاولاد اخيه اوللمسبجداوللفقراءاجاب لاتصرف الى الاخ لعدم اشتراط حصة اخيه له بعدموته ولا لاولاده ولا الى المسجد لانه مشروط بمدانقراض اهل الوقف فتعين صرفه الى الفقراء ( وقدرفع نشيخنا السراج الحانوتي سؤال صورته ماقولسيدنا شيخ الاسلام في اخون شقيقين لهما عقار سوية بينهما وقفاه على نفسهمامدة حياتهما ثممن بعدهمافعلي اولادهما الدكور والآماث على الفريضة الشرعية للذكر مثل حـظ الانثيين ثم من بعدهم على اولادهم الذكور دون الآناث كذلك ثم على نسلهم وعقبهممثل ذلك فاذاانقرضوا وخلت الارض منهم عاد وقفًا على أولاد الآناث فاذا انقرضوا باجمهم ولم يبق لهم نسل ولاعقبعاد

وقفا على مصالح مسجد عنه الواقفان ثم مات احد الواقفين الشقيقين عن ولد وعن اخيه الواقف فهل يستمق ااولد في حياة عمه من الوقف المذكور شيئا ام لاثم اذا مات الولد ايضاولميكن لدعقب ولانسلفهل يعود وقفا كاعيناه للمسجد المذكور او يستحق الوقف المذكور جيعه شقيق الواقف لكونهما وقفا على انفسهمامدة حيانهما ثم من بعدهماعلى ماشرطا ( فاجاب) المصرح به ان الشخص لووقف وقفه وقال وقفته على ولدى هذين فاذا انقرضا فهو على اولادهما الخ قال الشيخ الامام ابوبكر محدبن الفضل آذا انقرض احد الولدين وخلف ولدا يصرف نصف الغلة الى الباقي والنصف الآخر يصرف الى الفقراء فاذا مات الولدالآخر يصرف جيع الغلة الى اولاد اولاد الواقف الى آخر ماذكره فاقول والمسئول عنه مساو لهذا لان قول الواقف وقفت على ولدى هذين ثممن بمدهما على اولادهما يمنزلة قول الواقفين على انفسنا ثم من بعدنا فعلى اولادنا هذا ماظهر والله تعالى اعلم انتهى كلام شيخنا فبه علم انهمادام شقيق الواقف الذى هواحد الواقفين فالنصف مصروف للفقراء والنصف الآخر يصرف الى الباقى فاذامات يصرف جيع الوقف الى اولادهم لعدم المانع - واقول عرض على هذا السؤال من نحو سنين واطلعت فيه على اجوبة من مشايخ متقدمين وكلواحد منهم فهم شيئافاجاب على قدرمافهم والتجهماذكر فانه المتبادر والاقرب الىغرض الواقفين كما يظهر بالتأمل ثم ظهر لى بالتأمل عدم صحة قياس شيخنا المذكور على المصرح به لانهوقف واحد نخلاف المسؤل عنه فانه وقف آثنين فيمسئلتنا فيعتبركل واقفا مايخصه على اولادهو قفا مستقلا لامشاركة له مع الآخر فيستحقه المسجد والله تعالى اعلم انتهى كلامه يمنى كلام خيرالدين \* وفي المسئلة هنا فالوقف وقف اثنينكل واحد منهما تراعي فيه الشروط المذكورة فيكتاب الوقف وبانقراض ذرية احدهما تكون حصتها للفقراء عملا بالنقول المذكورة والنظر فيصرف الغلة الى القاضيثم لمن نصبه القاضي وبجوز له صرف ذلك لاقارب الواقفة أذا كانوا فقراء والحالة هذه والله تعالى اعلمالصواب ( هذا ) صورة مارأيته فى الجواب ولم يذكر المجيب اسمه اما تواضعاً منه واما لئلا منسب اليه مافي كلامه من الخطاء . ومافي عباراته الركيكة الكاشفة عن جهله الفطا . فلنتكلم أولاً على مانقله عن الملامة الشيخ خير الدين فنقول الظاهر ان السؤال الذي سئل عنه هوعين السؤال الذي سئل عنه شخمه السرا جالحانوتي وان الحادثة واحدة كايظهرمن تتبع كلامهما والظاهرا يضاان الصواب مااجاب به الخيرالرملي تبعا لشيخه السراج الجانوتي وقال

انه المتجه واما ماظهر له ثانيا مناعتراضه على شخه فهوغير وارد بلاشبهةوذلك آنه جمل هذا الوقف الصادر مناثنين وقفين وآنما يصير وقفين لوثبت اناحد الاخوين وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على اولاده ثموثم الخ والاخ الآخر وقف كذلك فحريصيروقفين اما على ماذكر فىسؤاله منإنالواقفين انشئا وقفهما عَلَى نَفْسَهُمَا الَّخَ فَهُو وَقُفَ وَاحْدُ لَاوَقَفَانَ وَالْاَزَمُ انْ يَكُونَ كُلُّ وَاحْدُ مَنْهُمَا وقف حصته المختصة به فيكون منوقف المشاع المختلف فىصحتهوعدمها وليس كذلك قطما الاترى المهرصرحوابعدم محة هبة المشاع وبعدم صحة احارته وصرحوا ايضابانه لووهب اثنان من رجل داراقابلة للقسمة صحت الهبة بلاخلاف كاهومصرح في كتب المذهب متونا وشهروها وفتهاوي وكذا لوآجراها من رجل صحت الاحارة بخلاف مالووهب احدهما حصته اواجرها منرجل ثم وهب الآخر حصته او آجرها منذلك الرجل فانها غير صححة لنحقق الشيوع من اول الامر فعلمان هبة اثنين من واحد هبة واحدة لاهبّان وكذلك اجارة اثنين من واحد أجارة وأحدة لاأجارتان ولذا صحت الهبة والاحارة لتحقق ملك العين أوالمنفعة من الاثنين لشخص واحد فيوقت واحد فلم يتحقق الشيوع فكذلك نقولاذا كانت الدار لرجلين فوقفاها معاكان ذلك وقفا واحدا لاوقفين حتى يكون ذلك وقف المشاع فبجرى فيه الخلاف المشهور في صحة وقف المشاع فاذاكان ذلك وقفا واحدا بدليل مانقلنــاه لك يعطى احكام الوقف الواحد كانه صدر من شخص واحد فيصير جلة الواقفين الدرجة الاولى الموقوف عليها او لاثم اولادهمنا جيمنا هم الدرجة الثانية الموقوف عليهم بمد الواقفين عنزلة اولاد واقف واحد هكذا جيم الدرجات وهذا هو المتبادر من عرف الواقفين فان الاخون الواقفين اذا ارادكل منهما إن نخصاولاده وذريته يوقفه نقف عليهم ثم يشرط الهبعدانقراض ذربته يعودذلك وقفاعلى اخيه فلان وذريته وكذلك الآخر بفعل هكذا وامااذا ارادا ان يجعلاو قفهماعايهما كنفس واحدةوعلى اولادهما معاكا ولاد اب واحد محيث لامختص احدمن ذرية احدهمــا بشئ من وقفه بليكون مشتركا بين الذرشين كانهما ذرية واحدة فيالاصل نقفان وقفهما معا على نفسهما ثممن بعدهما فعلى اولادهما وهكذا فاذا مات الواقفان ينتقل جيع الوقف الىاولادهما بلاتمينز ولاتفضيل حتى لوكانلاحدهما ولدوللاخر عشرة اولاديقسم بينهم جيعا كانهماولاداب واحدمالم يشرط انمنمات عنولدفنصيبه لولدهنج يعودنصفه للولدوالنصف الآخرللعثمرة اماملون هذا الشرط فلاتمين

ولارجحان لانقول الواقفين ثممن بعدهما على اولادهما يصدق على صرف جيع الوقف على جيع الاولاد فصرف حصة الواحد الىولده وحصة الآخرالي أولاده خارج،عن مفهوم كلام الواقفين اذلوكان مرادهما ذلك لقالاثم من بعد كل منهما فعلى اولاده ثموثم فهذا يكون عنزلةواقفين للملم بانهما لميجملا ذريتهما عمنزلة درية اب واحد والتفرقة بين هاتين المبارتين يشهدها الوجدان ولانكرها انسان . فان العبارة الثانية مشتملة على لفظة كل التي معناها الاحاطة على سبيل لافرادكما هومصرح به فىكتب الاصول فينفرد اولادكل احدمنهما جيمهم بمحصة اصله ويصير بمنزلة وقف مستقل والآخر كذلك بخلاف العبارة الاولى فانفيهاثم بمدهما فعلى اولادهما وهوجع مضاف يعرجلة الاولاد سواءكانوا اولادكل واحد منهما اواولادهماجيعاوسواء كاناولاد احدهمااكثر مناولاد الآخر او مساوين وكذلك لفظ اولاد اولادهما هذا هوالمعروف انهة وشرعا وعرفا حتىان احداولاد الواقفين لوماتءنغير ولد وليس فىدرجته احدالا اولاد الواقف الآخر يعطى نصيبه لمن فيدرجته مناولادالواقف الآخركما لوكان الكلاولاد واقفواحد لانالمتبرفي الدرجة الماهو ألمساواة فيهامن حيث الاستحقاق لامن حيثالنسب الىاصل واحد الاترى آنه لووقف رجل وقفه على نفسه وعلى زيد الاجنى ثم من بعدهما على اولادهما واولاد اولادهماثم وشرط ان منمات عنغير والدمن الموقوف عليهم عادنصيبه اليمن في درجته من اهل الوقف ثممات واحدمن ذرية الواقف عقيما ولمبوجد في درجته احد من ذرية الواقف وآنما الموجودمنذرية الواقف ملهوا اعلى منذلك الميت ومنهواسفلووجد في درجته واحد من ذرية زيد الاجنى اختص ذلك الواحد الاجنى محصة ذلك الميت وحدمدون ذريةالواقف عملابالشرطالمذكورلانه ساواه فىالدرجة الاستحقاقية وان لم يساوه في النسبة الى الواقف فقدظهر لك عانقلناه . ومااوضحناه وحررناه . ان الوقف الصادر من اثنين وقف واحد ليس فى حكم وقفين . فالحق ماافتي به السراج الحانوتي ووافقه عليه اولاتلميذه الخيرالرملي وقال اندالتمجه فحيث ماتالواقف الاول فيسؤالدعنولد ذكرولم يشرطفيالوقفانمنمات عنولد فنصيبه لولده لامنقل نصيب ذلك الميت الىولده ولامنتقل الى اخيه لانه لميشرط ذلكفى حادثة السؤال ولاالى المسمجد لاندشرط الانتقال اليدبعدانقراض اهل الوقف باسرهم فصارذلك مناقسام المنقطع وقدصرحوابان المنقطع يصرف الى الفقراء فيصرف نصيبه الى الفقراء الى ان يموت الواقف الثاني في يقهم ريم جيع

الوقف على الطبقة الثانية لحصول نوبة استحقاقهم بانقراض الدرجة الاولى كا هو مقتضى الترتيب المستفاد بثم ( نعم لوشرط فيالوقف ان من مات عنولد فنصيبه اولده يكون ذلك فاسخالح كم ذلك الترتيب بالذبة لذلك المت في عوت الواقف الاولءن ولد منتقل لولده لاالى الفقر اه لكن ذلك الشرط غير مذكور في حادثة الخيرية امافى حادثتنا فذلك الشرط مذكور فحيث ماتت الواقفة الاولى عن اولادعاد نصيبهاالى اولادها ولمامات الواقفة الثانية عقبما وقدشرط فيذلك الواقف انمنمات عن غيرولد فنصيبه لمنفى درجته وهنالم يبق فىالدرجة احدكان مقتضى القياسان ينتقل نصيبها الىغلة الوقف ويقسم على كل من تناول منها سواء كانمن الدرجة الثانية اوالثالثة كانص عليه الامام الخصاف وتبعه فىالاسعاف والدر المختار منَّ انه اذاشرط انمن مات عن غير ولدعاد نصيبه الى من في الدرجة الفلانيةولم يوجد فيما عينه منالدرجة احد انه يرجع نصيبه الىاصل الغلة ويقسم كاتقسم كاحررناه فيغيرهذه الرسالة لكن في حادثتنا هذه لا يرجع الى اصل الغلة بل تنقض القسمة لانالواقفةالثانيةهي اخرالدرجة الاولى فبموتها أنقرضت درجتهافة ستأنف القسمة علا بكلة شمفانه حث رتب في الوقف بين البطون وشرط ازمن مات عن ولد فنصيبه لولده نقسم ريع الوقف كله على أهل البطن الأول ثم من مات منهم عزولد انتقل نصيبه الىولده وكذلك لومات ذلك الولد عنولد انتقل نصيبه الى ولده الذي هومن اهل البطن الثالث وهكذا الى الرابع والخامس وهلم جرا وكذلك كلا مات اخرمن اهل البطن الاول عنولد ثم ولد عن ولد الخ الحان منقرض البطن الاول بموتاخر شخص وجدفيه فهذا الاخر الذي انقرضه الطن الاول لوكان لهولد لا منتقل نصيبه الى ولده بل تنقض القسمة التي كانت وتستأنف قسمة جديدة على المل البطن الثانى فقط ويحرم من كان يأخذشيأ من اهل البطن الثالث والرابع والحامس ثم بعداستقرار القسمةعنى اهل البطن الثانى لومات احد من اهل ذلك البطن عنولد انتقل نصيبه الى ولدمو هكذا كلا مات واحدعن ولد ويستمرذلك الىان سنقرض اهل البطن الثانى فتنقض القسمة كما نقضت اولاوتستأنف قسمة جديدة علىاهل البطن النالث وهكذا العمل كما انقرض بطن تستأنف قسمة جديدة على البطن الذي يليه الى اخر البطون كاصرح به الامام الكبير أبوبكر الخصافوتهمه المحققون مناهل المذهب ولافرق فىذلك بين مااذاكان الترتيب بن البطون بكلمة ثم اوغيرها مثل بطنا بعدبطن خلافا لماوقع فيالاشباه فانه حصلله اشتباه ورده عليه العلاء المحققون • واما ماافتي بهذلك المفتىفحادثة

سؤالنا مندفع حصة الواقفة الثانية الىالفقراءمستندا الىماقالهالخير الرملي اخرا فقدعلت انداستناد واموان الحقماةالدالحير الرملي اولاتبعا لشنخه السراج الحانوتي بناء على انذلك الوقفوقف واحد لاوقفان كاظهرلك سانه بالعيان خصوصا في حادثتنا فان فيها أن الواقفتين وكلتاوكلا أنشأ الوقف عنهما فالظاهر المبادر أنه قالوقفت المكان الفلانى بالوكالةعن فلانة وفلانة بمبارة واحدة لابعبارتين فكيف يسوغ لدان يقول انهما وقفان مع انالوكيلقالءلىنفس الواقفتين مدةحياتهما لایشار کهما فیهمشارك ولاننازعهما فیهمنازع ( الاتری ) آنه لوفرض موت الواقفة الاولى عقيماكانيلزم هذا القائل انيدفع حصتها الىالفقراء لاالى اختها لانها اجنبية عنها فىوقفها بناءعلى دعواه انكلا منهما وقفت وقفها علىنفسها وحدها ثمعلى اولادها وحدهم دون أولاد الثانية فاذا دفع حصتها الىالفقراء لزمه مخالفة شرط الواقفتين آنه لاخازعهما فيه منازعلانالفقراء صارواشركاء منازعين للواقفة الثانية ولواراد انيعمل هذا الشرط ويدفع حصة المتوفاة الى اختهالزمه انيدفع وقفها الىمن ليس داخلا فىوقفها لانهعلى دعواه جعل اختها ليستمناهل وقفهاكما قلتا فاناجاب بانالمراد لايشارككل واحدة فيما نخصها من وقفها مشارك ولا ينازعهافيه منازع يقالله هذا غيرمستفادمن اللفظ لان قول الواقف لايشاركهما فيه مشارك يبود الى الوقف المذكور اولا وهو الثلثان الموقوفان على نفسهما مدة حاتهماوحينئذ فعتاج الى الخروج من هذاالمضيق. ويضطراليان تنبه من غفلته و فيق. و نقول الهماو قفتاهذا الوقف على نفسهمامعا ثم شرطنا انمنمات عقيلوفي درجهااختهاا لواقفة الثانية عادنصيبها الى اختها ولاشك انهذارجوع الىالحقمن كونذلك الوقف وقفاوا حدالاو قفين متغابرين نعم وقف الثلث الثالث على حنيفة وقف اخرلاشك فيه ثم لايخني انماذكر ناه من رجوع حصة الواقفة الاولى لوفرصناانها ماتتعقيمالي اختها لاالىالفقراء هوالموافق لغرصهما كاقررناه اولا وكذلك رجوع حصة الواقفة الثانية بمد موتها عقيما إلى اولاد الواقفة الاولى حبث كان لها اولاد بعد موتها وذلك أنهما أرادنا أن يكون وقفهما منحصرا فهما وفيذرشهما محيث لوانفردت احتداهما انحصر جيع الوقف فيها ولوانفردت ذرية احداهما انحصر جيع الوقف فيهم بمنزلة مالوكان الواقف واحدا ولهذا جأت صفة الوقف على نفسهما ثم من بعدهما فعلى اولادهما ثم وثم ولوكان مهادهما جعل كل واحدة منهما واقفة منفردة وان لأتجعل لاختها ولالدرية اختها مشاركة ممها اومع ذريتها فىرقفها كان

الواحب فيصفة الوقف ان قال وقفت كل واحمدة منهما حصتها على نفسها مدة حياتهالايشاركها فيه مشارك ولاينازعهافيه منازع ثم من بعدها فعلى اولادها ثم وثم هذاهو المعروفالمتبادرالي الاذهان المشهور في جبع الازمان • والعدول عنه هوالمحتاج الى الدليل والبرهانةان ما كان جاريا على آلجادة المعروفة عندكل احد لامحتاج الى دليل وسند وليس يظل في الاذهان شيُّ اذا احتاج النهار الى دلىل فقول هذا القائل واما ءود الوقف على ذرية الواقفة الثانية غيرمشروط فهو مسكوتعنه فلانخني مافيهمن ركاكة الالفاظالشبيهة بكلام الاحقالمنتاظ ومن جمله المشروط صريحا غيرمشروط . فهو كلامغير مضبوط ، وقولهومن افتي بموده على ذرية الواقفة الثانية فقد اخطأ خطأ بينا الى آخر عبارته فقد علت منهو المخطى ومنهو المطالب بالدليل ، ومنهو المتوهم بعقله العليل . وقوله فياخر كلامه علا بالنقول المذكورة دليلعلى آنه لاعتربين النقول وبين الامحاث المهجورة . وليت شهرى ان النقول التي جاء بها على مدعاه \* ولانه ىرىد ترويج خطائه على من سمعه اورأه . فان غاية ماجاء به مامحته الخيرالر. لى وقد علت أنه بحث غير موافق المنقول في متون المذهب من مسئلة هبة أثنين لواحد وغيرموافق ايضا للغة والشرعوالعرف منانهذا الوقف وقف واحد على نفس الواقفتين وعلى جيع اولادهما واولادهم كاقررناه وحررناه وان هذا البحث ايضا مخالف لماافتي مه آلحير الرملي اولا ولما افتي به شيخه السراج الحانوني وقد اشتهر ماقاله العلامة قاسم فيابحاث شيخه خاتمةالمحققين الكمال الزالهمام الذي صرح بعض معاصريد بأنه وصل الى رتبة الاجتهاد فكيف امحاث غيره المخالفة للمقول والمتعارف المتاد فهل نقول عاقلان هذا البحث يسمى نقلا فضلا عن تسميته نقولا بصيغة الجمع ولميدر ان لنقل مايكون عن صاحب المذهب او عن صـاحب التخريج والتعقيم والترجيح والاثبات والمنع وإذا اراد بالنقولماذكر الخيرى وشيخهاولامن توافقهماعلى صرف نصيب المتوفى الى الفقراء فهذا اشد خطأ لان جواب الخيرى وشيمه في بيان الحكم عنـــد موت الواقف الاول حيث تعذر صرف نصيبه الى ولده لكونه لميشرط في الوقف المسؤل عنه انمنمات عن ولدفنصيبه لولده ولاالى اخيه الواقف الثاني لانه لميشرط أيضا ولاالي المسجد لانه مشروط بانلاببق احد من ذرية الواقفين فلذاقال يصرف الى الفقراء اما في حادثتنا فالكلام في موت الواقفة الثانية التي انقرضت بهاالدرجة العليا وجأت نوبة الدرجة الثانية المرتبة يقول الواقفتين ثم من بعدهما فعلى

اولادهمافقياس هذه الحادثة علىحادثة الحيرى قياس فاسد لايقول به عاقل فقد ظهر لك انهذا القائل لامستند له في مقالته \* وان المخطئ هو ابن اخت خالته ، على ماظهر لى من الحبواب \* والله سبحانه اعلم بالصواب \* واليه المرجع والماب ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله تعالى على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه اجعين آمين ، نجزت هذه العجالة فى غرة رمضان سنة ١٢٥١

تنبيه الرقود على مسائل النقود للملامة خاتمة المحققين المرحوم السيد مجد امين عابدين نفعنا الله تعالى بعلومه في الدنيا والدين آمين

## بنسطالة الرسطان الرحيد

إجدالله الواحد الاحد \* واصلى واسلم على نبيه السيد السند . وعلى آله واصحابه ذوى الفضل والمدد . والتابعين لهمها حسان الى آخر الابد • صلاة وسلاما بلا حصر ولاعدد ( امابعد) فيقول الحبر البحرا. تين سيدى وملاذى السيد مجدافندى عابدين · هذر سالة سميتها تنبيه الرقودعلى مسائل النقود . من رخص وغلا وكمادو انقطاع \* جعت فيها ماوقفت عليه من كلام ائمتنا ذوى الارتقاو الارتفاع و ضاما الى ذلك ما يستحسنه ذوو الاصفاء والاستماع . ويسلمه سليم الطباع . منداء الخصام والنزاع راجيا من اهل المعرفة والاطلاع . غض الطرف عما كبابه اليراع وعلى الله اعتمادي . واليه استنادى \* وماتوفيق الابالله عليه توكلت واليه آبيب • قال في الولوالجية في النصل الخامس من كتاب البيوع رجل اشترى ثوبا بدارهم نقد البلدة فإينقدها حتى تغيرت فهذا علىوجهين ان كانت تلك الدارهم لاتروج البوم فىالسوق اصلافسد البيع لانه هلك الثمن وان كانت تروج لكن انتقض قيمتبالايفسد لانه لميملك وليس لهالآ ذلك وان انقطع بحيث لإيقدر عليها فعليه قيمها فىآخر يوم انقطع منالذهب والفضة هوالمختَّار . ونظير هذا مانص في كتاب الصرف اذااشترى شيًّا بالفلوس ثم كسدت قبل القبض بطل الشراء يمني فسد ولورجمت و١٠ لافسداه. وفي جواهر الفتاوي قال القاضي الامام الزاهدي أبونصر الحسين بنعلى اذا باعشيئا بنقدمعلوم ثم كسد النقد قبل قبض الثمن فانه يفسد البيع ثم ينتظر إن كان المبيع قائما فى بدالمشترى بجبر ده عليه وان كان خرج من ملكه بوجه من الوجوه او اتصل بزيادة بضنع منالمشترى اواحدث فيه صنعة منقومةمثل انكان ثوبا فخاطه اودخل فيحيز الاستهلال وتبدل الجنس مثل انكان حنطة فطعنها اوسميها فمصره اووسمة فضربها نيلافانه يجب عليه ردمثله انكانمن ذوات الإمثال كالمكيل والموزون والمددى الذى لاينفاوت كالجوز والبيض وانكاذمن ذوات القيم كالثوب والحيوان فانه بحب قيمت المبيع يوم القبض من نقد كاز موجودا وقت البيع لم يكسد و لوكان مكان الييع اجارة فانه تبطل الاجارة وبجب على المستأجر اجر المثل وانكان قرصا اومهرا بجب رد مثله هذا كله قول ابي حنيفة وقال ابويوسف بجبعليه قيمة النقذالذي وقع عليه المقدمن النقد الآخر يوم التعامل وقال مجديجب آخر ماانقطع من ايدى الناس قال القاضي الفتوى في المهر والقرض على قول ابي يوسف وفياسوي ذلك علىقول ابى حنيفة انتهى . وفي الفصل الخامس من التتارخانية اذا اشترى شيأً بدراهم هي نقدالبلد ولمينقد الدارهم حتى تغيرت فان كان تلك الدراهملاتروج اليوم في السوق فسد البيع وان كانت تروج لكن انتقصت قيمتها لايفسد البيم وقال في الخانبة لم يكن له آلاذلك وعنابي يوسف انلمان يفسخ البيع في نقصان القيمة ايضا وانانقطمت تلكالدراهم اليوم كان عليه قيمة الدراهم قبل الانقطاع عندمجد وعليه الفتوى . وفي عَيون المسائل عدم الرواج انمايوجب الفساد اذاكان لا يروج فىجيع البلدان لانه حينئذ يصيرهالكا ويبتى المبيع بلائمن فامااذاكان لايروج في هذه البلدة فقط فلايفسد البيع لانه لايهلك ولكنه تعيب وكان للبائع الخياران شاءقال أعطني مثلاالذي وقع عليه البيعوانشاء اخذ قيمة ذلك دنانيرانتهي وتمامه فيها • وكذا في الفصل الرابع من الذخيرة البرهانية • والحاصل انهااما ان لاتروج واماان تنقطعواماان تزيدقيمها اوتنقص فانكانت كاسدة لاتروج يفسدالبيعوان انقطمت فمليه قيمتها قبل الانقطاع وانزادت فالبيع على حاله ولايتمير المشترى كما سيأتى وكذا انانتقست لايفسد البيعوليس للبائع غيرهاوماذكرناء منالتفرقة بين الكساد والانقطاع هوالمفهوم مماقدمناه \* وذكر العلامةشيخ الاسلام مجدبن عبدالله الغزى التمر تاشي في رسالة سماها بذل المجهود في مسئلة تغير النقو داعم انه اذا اشترى بالدراهم التىغلب غشها اوبالفلوس وكانكل منهما نافقا حتى جاز البيعلقيام الاصطلاح على الثمنية ولعدم الحاجةالي الاشارةلالتحاقها بالثمن ولميسلمهاالمشترى للبائع ثم كسدت بطل اليع(و) الانقطاع عنابدي الناس كالكساد (و) حكم الدراهم كذلك فاذا أشترى بالدراهم ثم كسدت اوانقطمت بطلاابيع وبجبعلى المشترى ردالمبيعان كان قائما ومثله انكان هالكا وكان مثليا والافقيمته وان لميكن مةبوصا فلاحكم لهذا البيع اصلا وهذا عندا امام الاعظم وقالالاسطل البيعلان المتعذر أعاهرالنسليم بعدالكساد وذلك لايوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج كمالو اشترى شيأ بالرطبة ثم انقطع واذالم يبطل وتعذر تسليمه وجبت قيمته لكنءند أبهوسف بوم البيعوعند محديوم الكسادوهو آخرماتعامل الناسكمآ وفي الذخيرة الفتوى على تول ابي وسف وفي المحيطوالتمم والحقائق بقول مجديفتي رفقابالناس ولابى حنيفة انالثمنية بالاصطلاح فيبطل الزوالالموجب فيبقى البيع بلاثمن والعقد انما يتناول عينهما بصفة الثمنية وقد انمدمت بخلاف انقطاع ألرطب فانه يمود غالباً في العام الفابل بخلاف النحاس فانه بالكساد رجع الى اصله وكان النالب عدم العود والكماد لغة كافي المصباح من كسد الشيء يكسد من باب قتل لم ينفق لقلة

الرغات فهو كاسد وكسيد متعدى بالهمزة فيقال اكسده اللهوكسدت السوق فهىكاسدة بغيرها فىالصحاح وبالهاءفى الهذيب ويقال اصل الكسادا لفسادو عندا لفقهاء انتترك المعاملة بهافى جيع البلادوان كانت تروج في بعض البلادلا يبطل لكنه يتعيب اذا لم يرج في بلدهم فيتمير البائع ان شاء اخذه وانشاء اخذ قيمته وحد الانقطاع ان لا يوجد فىالسوق وان كان يوجدنى يدالصيارفة وفىالببوت هكذا فىالهداية والانقطاع كالكساد كافى كثير من الكتب لكن قال في المضمرات فان انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمه في آخريوم انقطع هو المختار ثم قال في الذخيرة الانقطاع انلايوجد فىالسوق وانكان يوجد فى يد الصيارفة وفىالبيوت وقيل اذا كأن يوجد فى أبدى الصيارفة فليس بمنقطع والاول اصح انتهى هذه عبارة النزى فىرسالته • وفىالذخيرة البرهانية بمدكلامطويل هذا اذاكسدتالدراهم اوالفلوس قبل القبض فاما اذا غلت فان ازدادت قيمتها فالبيع على حاله ولايتحير المشترى وأذا انتقصت قيمتها ورخصت فالبيع على حاله ويطآلبه بالدراهم بذلك العيار الذىكان وقتالبيع . وفي المنتقى اذا غلت الفلوس قبل القبض أورخصت قال أبويوسف قولى وقول ابى حنيفة فى ذلك حواء وليس له غيرها ثم رجع ابويوسف وقال عليه قيمتها منالد اهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبضوالذي ذكرناء من الجواب في الكساد فهو الجواب فىالانقطاع انتهى و(قوله) يوموقع البيماي فى صورة البيم (وقوله) ويوموقع القبض اى في صورة القبض كانبه عليه في النهر \* وبد علم ان في الانقطاع قولين الأول فسادا ابيع كافى صورة الكسادو الثانى انديجب قيمة المنقطع في آخريوم انقطع وهوالمختار كامرعن المضمرات وكذا فىالرخص والنلا قولان آيضا الاول ليس له غيرها والثانى له قبمتها يومالبيع وعليه الفتوى كمايأتى \* وقال العلامة الفزىءقب ماقدمناه عنه هذا اذاكسدت اوانقطمت امااذا غلت قيمتها اوانقطمت فالبيع على حاله ولاينخير المشترى ويطالب بالنقد بذلك العيار الذى كان وقت البيع كذافى قَمَ القدير وفي البزازية معزيا الى المنتقى غلت الفلوس او رخصت فعند الامام الآول والثاني اولا ليس عليه غيرها وقال الشاني ثانسا عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى وهكذا فىالذخيرة والخلاصة بالمزو الى المنتقى وَقَدْ نَقَلَهُ شَيْحَنَافَى بِحَرْهُ وَ قَرْهُ فَعَيْثُصَرَحَ بَانَ الْفَتْوَى عَلَيْهُ فَى كَثْيَرَمْنِ الْمُتَبَرَّات فجب انيعول عليه افتــا، وقضاء لان المفتى والقاضى واجب عليهما الميل الى الراجيم من مذهب المامهما ومقلدهما ولايجوز لهم االاخذ بمقامله لانه مرجوح بالنسبة اليه وفى فتاوى قاضى خان يلزمه المثلوهكذا ذكر الاسبعجابي قالولا نظر

الى لقيمة وفىالبزازية والاجارة كالبيع والدين على هذاوفىالنكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم وفى مجمع الفتاوى معزياالي آلمحيط رخصالمد الى قالالشيخ الامامالاجل الاستاذ لايمتبر هذا ويطالبه بماوقع عليه العقد والدين على هذا ولو كان يروج لكن انتقص قيمته لايفسد وليس له الاذلك وبه كانيفتي الامام وفتوى الامام قاضى ظهيرالدين على انه يطالب بالدراهم التي يوم البيع يمنى بذلك الميار ولا يرجع عليه بالتفاوت والدين على هذا والانقطاع والكساد سواء ( فان قلت ) ينكل على هذا ماذكر فى مجم الفتاوى من قوله ولوغلت اورخصت ضليه رد المثل بالاتفاق انتهى (قلت) لايشكل لان ابايو-نم كان يقول اولا بمقالة الأمام ثم رجععنها وقال ثانياالواجبعليه قيمتها كانقلناه فيماسبق عن البزازية وصاحب الحلاصة والذخيرة فحكاية الاتفاق بناء على موافقته للامام اولاكالايخني والله تعالى اعلم \* وقد تتبعث كثيرا من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة فلم ار من جعل الفتوى على قول ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه بل قالوا مدكان نفتى القاضى الامام واما قول ابى نوسف فقدجعلوا الفتوى عليه فىكثير من المعتبرات فليكن المعول عليه انتهى كلَّام الغزي رجه الله تعالى ثم اطال بعده في كيفية الافتاء والحكم حيث كان للامام قول وخالفه صاحباه اووافقه احدهما الى آخر الزمان وايدقول ابى يوسف الثانى كاذكره هناومشى الملامة الغزى فيمتنه تنوير الابصار فى مسئلة الكسادعلى قول الامام فى القرض والبيع فقال فى فصل القرض استقرض من الفلوس الرائجة والعدالى فكسدت فمليه مثلهاكاسدة لاقيمتها انتهى وقال في الصرف هو وشارحه الشيخ علاء الدين اشترى شيأ به اى بغالب النش وهو نافق او بفلوس نافقة فكسد ذلك قبل التسليم للبائع بطل البيع كالوانقطمت عن ايدى الناس فانه كالكساد وكذاحكم الدراهم لوكسدت اوانقطمت بطل وصححاه بقيمة المبيعوبه يفتى رفقابالناس بحر وحقائق انتهى ( وقوله ) بقيمة المبيع صوابه بقيمة الكاسد كانبه عليه بعضهم ويملم بماس ولميتمرض لمسئلة الغلا والرَّخص ( ثم اعلم ) ان الظاهر من كلامهم أن جيع مامر أنما هو في الفلوس والدراهم التي غلب غشها كايظهر بالتأمل ويدل عليه اقتصارهم فىبمض المواضع على الفلوس وفى بمضها ذكر المدالى ممهافان المدالى كما فىالبحرعن البناية بفتح المين المهملةوتحفيف الدال وكبر اللام الدراهم لمنسوبة الى العدل وكاثنه اسم ملك ينسب اليه درهم فيه غش وكذا رأيت النقيبد بالغالبة الغش في غاية البيان وتقدم مثله في شرح التنوير اه \* ويدل عليه تعليلهم لقول ابي حنيفة بمد حكايتهم الحلاف بان

الثمنية بطلت بالكساد لان الدراهم التي غلب غشها انما جملت ثمنا بالاصطلاح فاذا ترك الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح فلم تبق ثمننا فبتى البيع بلا ثمن فبطل . ويدل عليه ايضا تمبيرهم بالغلا والرخص فانه اعا يظهر اذاكانت غالبة آلنش تعوم بغيرها وكذا اختلافهم فيان الواجب رد الثل او القيمة فانه حيث كانت لاغش فيها لميظهر للاختلاف معنى بلكان الواجب رد المثل بلانزاع اصلا وهذا كالصريح فيا قلناوفي الهداية عندالكلام على الدراهم التي غلب غشها واذا اشترى بها سلعة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بهابطل البيع عندابي حنيفة وقال ابو يوسف عليه قيمتها يوم البيع وقال مجد قيمتها آخر ماينعامل الناسبها \* ثم قال في الهداية واذا باعباً لفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيم عند الى حنيفة خلافا لهما وهو نظير الاختلاف الذي بيناه ولواستقرض فلوسآ فكسدتعليه مثلها اه قال فيغاية البيان قيد بالكساد احترازا عن الرخص والفلا لان الامام الاسبيجابي فيشرح الطحاوى قال واجعوا ان الفلوس اذا لمتكسد ولكن غلت قيمتها أورخصت فعليه مثل ماقبض منالعدد وقال ابوالحسن لمتختلف الرواية عن ابى حنيفة فيقرض الفلوس اذاكسدت انعليه مثلها قال أبويوسف عليه قيمتهامن الذهب يوم وقعالقرض فىالدراهمالتى ذكرت لك اصنافها يعنىالبخارية والطبرية والنزيدية وقال مجد قيمتها في آخر نفاقها قال القدوري واذا ثبت من قول ابى حنيفة في قرض الفلوس ماذكرنا فالدراهم لبخارية فلوس على صفة مخصوصة والطبرية والنزيدية هي التي غلب الغش عليها فتجرى مجرىالفلوس فلذلك قاسها أبو يوسف على الفلوس النهيمافي غاية البيان ملخصا(وما) ذكره فىالقرض جار فى البيع ايضاكما قدمناه عن الذخيرة من قوله يوموقع البيع. فهذا الذى ذكر ناصر يح فياً قلنا من ان الكلام في الدراهم الغالبة الغش والفلوس وعليه محمل ماقدمناه مناطلاق الواوالجية وجواهر الفتاوى ومانقلناه عنالاسبيجابى من دعوى الاجاع مخالف لماقدمناه عن الذخيرة عن المنتق وعلمت الفرق بينهما فى كلام الغزى وسيأتى توفيق آخر ولميظهر حكم النقود الحالصة او الغلوبة الغش وكانهم لم يتعرضوا لها لندرة انقطاعها اوكسادها لكن يكثر فىزمانسا غلاؤها ورخسها فيمتاج الى ببانالحكم فيها ولمارمن نبه عليها من الشراح والله تمالى أعلم نعم يفهم من التقييد أن الحالصة أو المغلوبة النش ليس حكمها كذلك \* ورأيت في حاشية الشيخ خير الدين الرملي على البحر عند قوله وحكم الدراهم كذلك اقول يريديه الدراهم التي لميغلب عليها الغشكاهو ظاهر فعلى هذالانختص

هذا الحكم بغالب الغش ولا بالفلوس في التنصيص عليهما دون الدراهم الجيدة لغلبة الكسادفيهما دونهما نامل ثم نقلاالتعليل في المسئلة لقول الامام عن فتح القدير بنحوماقدمناه ثمقال أتول ورعايفهم من هذا ان حكمها خلاف حكم الفلوس والدراهم المغلوبة بالغش ولايبطل البيع بعدم واجها لابها اثمان باصل خلقتهاو ليس كذلك • بق الكلام فيا اذا نقصت قيمتها فهل للمستقرض رد مثلها وكذا المشــترى او قيمتها لاشك انعند ابىحنيفة يجب ردمثلها واما على قولهما فقياسماذكروافي الفلوس آنه يجب قيمتها منالذهب يوم القبضءندابي يوسف ويوم الكسادعند عجد والمحل عُتاج الىالتحرير اه (وفى) حله الدراهم في كلام البحر على التي لم يغلب غشها نظرظاهر اذليس المراد الا الفالبة الفش كاقدمناه وصرح بهشراح الهداية وغيرهم (والذي) يغلب على الظن ويميل اليه القلب انالدراهم المغلوبة الغش اوالخالصة اذا غلت اورخصت لانفسد البيع قطعا ولابجبالاماوقع عليه العقد من النوع المذكور فيه فانها اثمان عرفا وخلقة والنش المفلوب كالعدم ولايجرى فىذلك خلاف ابى يوسف علىانه ذكر بعض الفضلاء انخلاف ابي يوسف فيمسئلةمااذا غلت اورخصت آنما هوفىالفلوس فقط واماالدراهم التي غلب غشها فلاخلاف لهفيها ( وبهذا ) يحصل التوفيق بين حكايةالخلاف نارة والاجاع تارةاخرىوهذا احسن بماقدمناه عنالغزى ويدل عليه عباراتهم فحيث كان الواجب ماوقع عليه العقد فىالدراهم التى غلب غشها اجاعا فما فىالخلاصة ونحوها اولى وهذا مانقله السيد مجر ابوالسعودفي حاشية منلا مسكين عن شيخه ونص عبارته قيد بالكساد لانها لونقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالاجاع ولايتخير البائع وكذا لوغلت وازدادت ولايتمير المشترى وفي آلحلاصة والبزازية غلت الفلوس أورخست فىند الامام الاول والثانى اولاليسعليه غيرها وقال النانى أآيا عليه قيمتها يومالبيعوالفبض وعليه الفتوى انتهىاىيوم البيعفىالبيع ويومالقبض فىالقرض كذا فىالنهر (واعلم)ان الضمير فى قوله قيد بالكسّاد لانها الخ للدراهم التىغلب غشها وحينئذ فاذكره بما يقتضى لزوم المثل بالاجاع بعد الغلاء والرخص حيث قال فالبيع علىحاله بالاجاع ولايخير البائع الح لاينافي حكاية الخلاف عن الخلاصة والبزازية فيما اذا غلت الفلوس اورخصت هل يلزمه القيمة أوليس عليه غيرها هذا حاصل مااشار اليه شيحًا من التوفيق قال شيخنا واذا علم الحكم في الثمن الذي غلب غشه اذانقصت قيمته قبل القبض كان الحكم معلوما بالاولى فىالثمنالذى غلب جيدمعلى غشه اذانقصت قيمته لايتخير

البائع بالاجاع فلايكون لهسواه وكذا لوغلت قيمته لايتخير المشترى بالاجاع قال واياك انتفهم انخلاف الىموسف جارحتي فيالذهبوالفضة كالشريني البندقي والمحمدي والكلب والريال فانه لايلزم لمنوجبله نوع منها سواه بالاجاع فانذلك الفهم خطأصر بح ناشئ عنءدم التفرقة بين الفلوس والنقود انتهى مافى الحاشية وهوكالام حسن وجيه لايخني علىفقيه نبيه . وبهظهرانماذكره الشيخ خيرالدين غيرمحررفتدىر وهذا كالريال الفرنجي والذهب العتيق فيزماننا فاذاتبايعا بنوع منهما ثممغلا اورخص بانباعثوبا بعشرين ريالا مثلااواستقرض ذلك يجب رده بعينه غلا اورخص واما الكسادوالانقطاع فالذى يظهر انالبيع لايفسد اجاعا آذاسميا نوعامنه وذلكلانهم ذكروافىالدراهم التىغلب غشهائلاثة أقوال الاول قول إلى حنيفة بالبطلان والثانى قول الصاحبين بمدمه وهوقول الشافعي واحد لكن قال ابويوسف عليه قيمتها يوم البيع وقال مجمد يومالانقطاع وفىالذخيرة الفتوىعلى قولابى بوسف وفىالتمة والمختار والحقائق بقول مجد يفتى رفقا بالناس كذا فى فتم القدير وعلل لابى حنيفة بان الثمن يهلك بالكساد لان الفلوس والدراهم الغالبة الغش اعمان بالاصطلاح لابالخلقة واذا انتفى الاصطلاح اننفت المالية وعلىالصاحبين بان الكساد لانوجب الفسادكمااذا اشترى بالرطب شيأ فانقطع فىاوانه لايبطل اتفاقا وتجب القيمة اوينتظر زمان الرطب فىالسنة الثانية فكذاهنا اه فني مسئلتناالكساد لايوجب الفساداتفاقا اماعلى قول الصاحبين فظاهر واماعلي قولالامام فلاندقال بالفساد ابطلان الثمنية بأنتفاء الاصطلاح عليهما فعاد الثمن الى اصل حلقته من عبدم الثمنية ولم توجيد العلة هنا لانها اثمان خلقة واصطلاحا هذا مـاظهرلي ولم أره منقولا فتأمله ﴿ نَنْبِيهِ ﴾ اذا اشترى بنوعمسمى من الاممان فالامر ظاهرواما اذا الطلق كأن قال عائدريال اومئة ذهب فاناميكن الانوع واحد منهذا الجنس ينصرف اليهوصار المسمى فان كان منه انواع فان كان احدهما اروجمنالآخروغلب تعاملاً ينصرفاليه لانه المتمارف فينصرف المطلق اليه وصار كالمسمى ايضا وان اتفقت رواجا فان اختلف مالية فعد البيع مالم ببين فىالمجلس وبرضى الآخر (قال/ فىالبحر فالحاصل انالمسئلة رباعمةلانها الماان تستوى فيالرواج والمالية معا أوتختلف فيهما اوتستوى في احدهما دون الآخر والفساد في صورة واحدة وهو الاستواء في الرواج والاختلاف فىالمالية والسحة فىثلاث صور فيمالذا كأنت مختلفة فىالرواج والمالية فينصرف الى الاروج وفيما اذاكانت مخلفة فىالرواجمستوية فىالمالية فينصرف

الىالاروج ايضاوفيمااذا استوتفيهما وأعاالاختلان فيالاسم كالصرى والدمشقي فيتحيرفى دفع ايهما شاء فلوطلب البائع احدهما للمشترى أن يدفع غيره لان امتناع البائم من قبول مادفعه المشترى ولافضل تعنت ولذا قلنا ازالنقــد لاشـمين في المعاوضات اه وبقى هناشئ ينبني التنبيه عليهوهوانهم اعتبروا العرف هـ:احيث اطلقت الدراهم وبعضهاار وجفصرفوه الىالمتعارف ولم يفسدواالبيع وهوتخصيص بالعرف القولى وهو من افراد ترك الحقيقة ( قال ) المحقق ابن ألهمام في تحرير الاصول اامرف المملى مخصص عند الحنفية خلافاللشافمية كحرمت الطماموعادتهم اكل البر انصرف اليه وهواى قول الحنفية اوجه اما التحصيص بالمرف القولى فانفاق كالدابة على الجاروالدراهم على النقدالغالب انتهى . قال شارحه ابن الميرحاج المرف القولي هو ان يتعارف قوم اطلاق لفظ لمدني محيث لانتبادر عندسماعه الاذلك الممنى اهـ. وقدشاع في عرف اهل زماننا انهم يتبايعون بالقروش وهي عبارة عن قطع معلومة من الفضة ومنها كباركل واحد باثنين ومنهاانصاف وارباع والقرش الواحد عبارة عناربمين مصرية ولكن الآن غلبت تلك القطع وزادت قيمتها فصار القرش الواحد بخمسين مصرية والكبير عائة مصرية وبقي عرفهم على الحـــلاق القرش ويريدون بدار بمين مصرية كاكان في الاصل ولكن لا يريدون عين المصارى بل يطلقون القروش وقت العقدويدفعون تقدار ماسموه فىالعقد تارة من المصارى وتارة من غيرها ذهبا اوفضة فصار القرش عندهم سالالقدار الثمن من النقود الرائجة المختلفة المالية لالبيان نوعه ولالبيان جنســــــــ فيشترى احدهم بمائمة قرش ثوبامثلافيدفع مصارى كلقرش باربمين اويدفع من القروش الصحاح اومنالريال اومنالذهب علىاختلاف انواعم بقيمته المعلومة مزالمصارى هكذا شاعفىعرفهمولايفهم احدمنهم انه إذا اشترى بالقروش ازالواجبعليه دفع عينها فقد صارذلك عندهم عرفاقوليا فخصص كما نقلناه عن النحرير . وقد رأيت نفضل الله تعالى فى القنية نظير هذا حيث قال فى باب المعار ف بين البحار كالمشروط برمن علاء لدبن الترجانى باعشيئا بشرة دنانير واستقرت العادة فىذلك اابلد انهم يعطون كلخسة اسداس مكان الدينار فاشتهرت بينهم فالمقدينصرف الىما يتعارفه الناس فيما بينهم فىتلك التجارةثم رمزلفتاوى ابىالفضل الكرمانى جرتالمادة فيمابين اهل خوارزم انهم يشترون سلعة بدينار ثم ينقدون ثلثى دينار مجودية اوثلثي ديناروطسوج نيشابوريةقال يجرىعلىالمواضعة ولاتبتي الزيادة ديناعليهم اه . وهذا نص فقهي فيمسئلتنا ولله الحد والمنه وحينئذ فقد صار ماتعورف

فىزماننانظير مسئلة مااذا تساوت النقود فىالرواج والمالية فيخير المشترى فىدفع ماشــاء من النقود الرائجة وان امتنع البائع لانه يكون متعنتاكام. . ثم اعلماله تعدد فىزمانناورود الامر السلطانى بتغييرسعر بعض منالنقود الرائجة بالنقص واختلف الافتاء فيهوالذى استقرعليهالحال الآن دفعالنوعالذى وقع عليهالمقد لوكان معيناكما ذااشترى سلعة عائة ريال افرنجي اوماية ذهب عتيق \* اودفع اى نوعكان بالقيمة التىكانت وقت العقد اذالم يعينالمتبائعان نوعاوالخيارفيه للدافع كاكانالخيارله وقت المقدولكن الاول ظاهرسواء كان سمااوقر صابناه على ماقدمناه واما الثانىفقدحصل بسببهضرر ظاهر لابائمين فانماوردالاس برخصه متفاوت فبعض الانواع جعله ارخص منبعض فنحتار المشترى ماهو أكثر رخصاواضر للبائع فيدفعه لهبل تارة يدفعله ماهو اقل رخصا علىحساب ماهو اكثروخصا فقد ينقص نوع منالنقود قرشا ونوع آخرقرشين فلا بدفع الامانقص قرشين واذادفع مانقص قرشا للبائع يحسبءليه قرشا آخرنظرا الى نقصالنوعالآخر وهذا مما لاشكفيعدم جوازه . وقد كنت تكلمت معشمني الذي هو اعلاهل زمانه وافقههم واورعهم فجزم بمدم تخيير المشترى فيمثل هذا لما علمت منالضرر وانديفتي بالصلح حيث كان المتعاقدان مطلتي النصرف يصبح اصطلاحهما محيث لايكون الضرر على ثنخص واحد فانه وانكان الخيار للمشترى فيدفع ماشاء وقت العقد وان امتنع البائع لكنه انما ساغ ذلك لعدم تفاوت الانواع فاذا امتنع البائع عما اراده المشترى يظهر تمنته امافيهذه الصورة فلالانه ظهر آنه يمتنع عن قصد اضراره ولاسما اذا كان المال مال ايتام اووقف فعدم النظر لهبالكلية بخالف لماامر بهمن اختيار الانفع له فالصلح حينتذ احوط خصوصا والمسئلة غيرمنصوصعليها يخصوصها فانالمنصوصعليه اعاهو الفلوس والدراهم الغالبة الغشكما علمنه مماقدمناه فينبغي ان سظر في تلك النقودالتي رخصت ومدفع مناوسطها نقصالاالاقل ولاالاكثركيلا يتناهىالضرر علىالبائع اوعلىالمشترى • وقد بلغني ان بعض المفتين في زماننا افتي بان تعطى بالسمر الدارج وقت الدفع ولمنظر الىماكان وقت العقد اصلا ولايخني انفيه تخصيص الضرر بالمشترى لابقال ماذكرته من انالا ولى الصلح في مثل هذه الحالة مخالف لماقدمته عن حاشية ابى السمودمن لزوم ماكان وقت المقديدون تخيير بالاجاع اذا كانت فضة خالصة اوغالبة لانانقول ذاك فيما اذا وقع العقدعلى نوع مخصوص كالريال مثلا وهذا ظاهركما قدمناه ولاكلام لنافيه . وانما الشبهة فيما تمارفه الناس من الشراء بالقروش

ودفع غيرها بالقيمة فليس هناشئ معين حتى تلزمه به سواء غلا أورخص \* ووجه ماافتي بدبعض المفتين كما قدمناه آنفاان القروش فى زماننا سان لمقدار الثمن لالبيان نوعه ولاجنسه فاذا باع شنخص سلمة عائة قرش مثلاودفع له المشترى بمد الرخص ماصارت قيمته تسمين قرشا منالريال اوالذهب مثلالم محصل للبائع ذلك المقدار الذى قدره ورضى به ثمنا اسلمته لكن قديقال لماكان راضيا وقت العقد باخذ غيرالقروش بالقيمة منامى نوع كان صاركان المقد وقع علىالا نواع كلها فاذأ رخصت كان عليه ان يأخذ بذلك العيار الذي كان راضيابه وانما اخترنا الصلح لتفاوت رخصهاوقصدالاضراركما قلناوفي الحديث لاضرر ولاضرار ولوتساوى رخصها لماقلنا الابلزوم العيار الذي كازوقت العقدكأن صار مثلا ماكان قيمته مائة قرش من الريال يساوى تسعين وكذا سائر الانواع امااذاصارما كان قيمتهمائة من نوع يساوى تسمين ومن نوع آخر خسة وتسمين ومن آخر ثمانية وتسمين فانالزمنا البائع باخز مايساوي التسعين عائة فقد اختص الضرربه وان الزمنا المشترى بدفعه بتسمين اختص الضرربه فيذبني وقوع الصلح على الاوسط والله تعالى اعلمهذا غاية ماوصل اليه فهمى القاصر واللهاعلمالبواطنوالظواهرلارب غيره ولايرتجىالاخيرةوالجدللة اولاو آخراوظاهرا وباطنا وصلىاللةتمالىعلىسيدنامجد وعلى آلهوصحبه وسلم وكان الفراغ منها فىحدود سنة ثلاثين ومائتين والف

تحبير التحرير فى ابطال القضا بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير تأليف خاتمة المحققين وخلاصة المدققين عين آل طه وياسين مولانا العلامة الشريف السيد مجد افندى عابدين نفعالله تعالى به فى الدنيا والدين وتغمده برجته آمين

## الله الرحم المنظم المنظ

الحدلواهب العقل \* الذي ميزبه اهلالعلم على اهل الجهل \* وجعله خير شاهد عدل \* على ثبوث ماصح النقل \* لانقاذ من ذل \* وعن الطريق ضل \* والصلاة والسلام على ذي المقام الاحل \* الحائز لقصبات السبق في مضماركل فضل .وعلى جيع الآل والا صحاب والاهل \* عددكل وابلوطل \* مالي محرمواهل ( اما بعد ﴾ فيقول الفقير الى رجــة رب العــالمين \* محد عابدين \* كان الله لهخير ممين ورجم والديد ومشايخه والمسلمين . انه قد ورد على من ثغر صيدا سؤال وجوابه لمفتيها محصله سحة الفسخ بخيار الغبن بلاتغرير وصحة حكم القاضى بذلك فكتبت في حانبه الجواب بما يخالفه ولم اطول الكلام في بيان التولجيه والتعليل . أملى بأن من يتصدر الافتا يكفيه القليل . فلما وصل اليه ذلك جم له اخوه النائب في صيدا وريقات سماها الرد المسدد \* على من قول ان القول بالرد بالنبن الفاحش مطلقا غيرمعةد كتب فيها السؤال وجواب اخيه \* وجوابي الذي ينافيه . وكتب في الرد على جوابي ماظهر الفهمهما عالاية له ولا برتضيه مكل فقيه نبيه وارسلا هذه الوريقات الى باض الناس ، عمنله في زعهما في هذا الشان احساس فاثني عليهما وصوب رأيهماونسب جوابىالىالمناقضة والفساد ، والاستدلال على ماينني المراد . واخبرني منجاءني بالسؤال ان معه كتابا ارسل اليه •شتملاعلى الطمن والذم في الفقير . وطلب مني الجواب عما قاله هؤلاء الطاعنون بلا تصور ولاتدبير . والحءلي كثيرا وانا امتنع لاشتفالي بماهو اهم \* وخوفا من ضياع الوقت بخطاب من لانفهم . فلا لمار بدأ من الجواب » لازهاق الباطل واظهار الحق والصواب \* جمت هذه الرسالة ﴿ وسميتها ﴾ تحبير التحرير \* في ابطــال القضا بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير \* وقيدت التسمية بقولى بلا تغرير \* لاني ما قلت بمنع الردمطلقا كما تعلمه في اثناء التقرير . حيث اذكر حاصل السؤال وجواب ذلك المفتى وجوابي واعتراض اخيدعلي جوابي ثم اعقب ذلك بمافي كلام هؤلاء الطاعنين من العوار \* وان ما نتوه على شفا جرف هار ( فاقول ) ومحوله تعالى اصول ( حاصل السؤال ) في دارمشتركة بين قصر وبالغين باع البالغون حصهم لزيد وباع وصى القصر حصتهم لزيد ايضا وحرر ذلك فيحجة فيها الابراء من الغبن الفاحش والمسوغ الشرعى في خصة القصر وان الثمن ممن المثل والآن ادعى البلغ والوصىعلى المشترى بالغبن الفاحش ( فهل تسمع دعواهما وللقاضى

الحكم المسخ البيع حيث رآه انفع للقصر ولا عبرة لماكتب في الحجة بل العبرة لما في الواقع ( وهل الرد بالغبن الفاحش قول مصحح في المذهب ( وهل تقدم بينة الغبن على بينة المشترى ان الثمن ممن المثل ( وحاصل ) الجواب نعم تسمع الدعوى المذكورة ولايمنع ماذكر فىجمة البيع واذا انكرالبلغ الابراء فالبينة على المشترى كاافتى به الخير الرملي حيث قال تسمع دعوى اليتيم وتقبل بينته علىان البيع كانبااذبن الفاحش ولايمنع من ذلكماذكر فىصك التبايع ولواقام المشترى بينة أن القيمة مثل الثمنواقام اليَّتيم بينة الغبن فبينة الغبن اولى آنتهى (وذكر ) فیسؤال T خر فیوصی قاض باع<sup>ن</sup>کرما لمهر زوجة المیت وعزل الوصی واقیم غيره فادعىانه بغبن فاحشو برهنعلىذلكفاجاب نعم تقبل البينة انتهى(وذكر) فىجواب سؤال آخران تقديم بينة الغبن مذكور فى البزازية والخلاصة ومثمتل الاحكاموغيرها وهوالراجحالذىعليه الاكثر والمذكور فىبهض المتون الموضوعة للصيم من الاتوال فكان عليه المعول انتهى (فاذا) رفع كل منالبلغ اوالوصى اوخصم عنهما امرهما الى قاض وثبت الغبن وحكم القاضى بانفساخه حيث رآه انفع لجهة القصر صم حكمه ونفذ قضاؤه لماسمعت منالنصوص الصرمحة بان دعوى الغبن مسموعة والقائلون بالرد بالغبن كثيروناقوالهم معتمدة ( قال ) الخير الرملي واما الرد بالفبن الفاحش فقد افتى بدكثير من علمائنا مطلقا ومع الغرور اجع المتأخرونعليه وعللوا الاول بإنه ارفق بالناس فلورآه القاضى وحمكم بدنفذ اذهو قول معیم افتی به کثیر من علمائنا انتهی مافی الحیریة ( واذا ) رفع حکم هذا القاضي الى غيره من القضاة وجب عليه تنفيذه ولامجوز نقضه بعد استيفاء شرائطه سواءكان متفقاعليه اممختلفا فيه في الاجتهاد لقولهم في المتون والشروح واذا رفع اليه حكم قاض آخر نفذه الاماخالف كتابا اوسنة مشهورة اواجاعا(قال )في الحيرية اما المتفق عليه فظاهر واما المختلف فيه فلانه بالقضاالمستوفى للشرائط ارتفع الخلاف وانقطع الخصام وهذا بما اجمت عليه الامة ، واتفقت عليه الائمة . • ومع ارتفاع الخلاف • كيُّف يسوغ الاستيناف • اننهى مافىالخيرية (فهذا ) حاصل مااجاب به ذلك لمفتى ( واماجوابي ) الذي كنبته بجانبه فهوقولي الحد لله تمالي الجواب عن هذا السؤالالمذكور ، على ماهو المحرر في كتبالمذهب ومسطور . ان يقال ان دعوى القاصرين بعد بلوغهم بان بيع الوصى كان بغبن فاحش مسموعة ونقله مامر فيالجواب السابق ( لكن بشرطَ ان لايكون وقت البيع قد شهدت بینة بان انثمن هو ممن المثل اذ ذاك بعد دعوى صحیحة لدى حاكم

شرعى فان قانت البينة وقت البيع كذلك لاتسمع دعواهم الآن ولاتقبل بينتهم الآن على الغينالفاحش ( لان البينتيناذا تمارضتا واتصلالقضا باحداهمالاتسمم الثانية كاهو مشهور . وفي كتب المذهب مسطور . ومام، من تقديم بينة الغبن فذاك فيااذا لم يحكم بالاخرى . وعله الخير الرملي في كتاب الدعوى بقوله لا يتصور بيع واحد بمثل القيمة وغبن فاحش للتنافى انتهى . وذلك بعد ماصرح فىصدر الجواب بقوله « ١ ، لايصم نقض الحكم الاول لانه بعد تاكده بالحكم السابق لابنقض ولايحول انتهى ﴿ وَامَا دَعْوَى البَّالَةِينَ الذِّبِّنَ وَفَسِحُهُمُ البِّيعِ بِهِ فَقِيمًا اقوال ثلاثة قبل تصم ويفسخ مطلقا وقيل لامطلقا وقيل بالتفصيل آن غرمنم والافلاويه افتى اكثر العلاء رفقا بالناس ومشى عليهفيمتن التنوير آخر باب المرابحة " وفي الزيلمي والصحيح ان يفتي بالرد ان غره والافلا . وبد افتي الحيرالرملي قبيل البيع الفاسد ( حيث سئل ) هل له خيار الفسخ به حيث غره بذلك ( اجاب ) نعم له نسخ البيع بذلك والحالة هذه وقد ذكر المسئلة في فتاوى قارى الهداية فىثلاثة موامنعمنها وكذاذكره الزيلى فىباب التولية والمرابحةوصاحب المِمر وصاحب منم الغفار « وكثير من الاسفار ، فاختار بعضهم الرد مطلقا وبعضهم عدمه مطلقاً والعجيم الذي نفتي به ان غره رد والا فلا انتهي (ونقل) قبله في الخيرية قوله وعلى هذا فتوانا وفتوى اكثر العلماء رفقا بالناس انتهى ( فان قلت ) لماطلقتم الجواب فى فسيخ القاصر بعدبلوغه بدون اشتراط التغرير ( قلت ) ان البالغ العاقل يصم شراؤه وسعه لنفسه بما عز وهان فصم تصرفه لكن ان غره البائع مثلا فهو معذور فيثبت له خيار الرد بخلاف وصى القاصر فان تصرفه في مال القاصر منوط بالمصلحة وليس من المصلحة بيعه مال القاصر بالذبن الفاحش ولوبدون تغرير \*كالايخنى على الحاذق الحبير ( وحيث )علمت ان الصيح في البالغ أنه ليس له الرد الابالتغرير فلو حكم حاكم في زماننا بالردبدون تغرير لمينفذ حكمه ( قال ) في الدر المحتار من كتاب القضاء المقلد متى خالف معتمد مذهبه لاينفذحكمه وينقض وهو المختار للفتوى ( وقال ) ايضا ولوقيده الساطان بصيح مذهبه كزماننا تقيد بلاخلاف لكونه معزولا عنه انتهىوالمسئلة شهيرة فهذامآيجب النمويل عليه في الجوابوالله تعالى اعلم بالصواب هذاما كنبته (واماالذي كتبه) نائب صيدا اخو المجيب الاولفهو قوله الحمدلله وحدموالصلاة

٩ • قوله لا يصنع نقض الحكم الاول اى الحكم بانه عثل القية فافهم منه

والسلام على من لاني بمده اقول ( اما ) قوله ان دعوى القاصرين بعد بلوغهم بان سع الوصى كان بفنن فاحش مسموعة بشرطان لايكونوقت البيع قدشهدت بينة بآن الثمن هو نمن المثل الى آخر عبارته فسلم لاشك فيه ولاخفالانه معلوم مشهوروفي كتبالمذهب مسطور وانما ترك المجيب هذا التقييدبالشرط في الجواب فيحتملانه للعلم به منكتبالاصحاب ويحتمل أيضا ان نقول انه اقتصرفي جوابه على المسؤل ( واما ) قوله وحيث علمت ان الصحيح في البالغ انه ليس له الرد الا بالتغرير فلوحكم حاكم فىزماننا بالرد بدون تنرير لمينفذ حكمه فمنوع وغيو مسلم ومانقله عن الدرلايقومجة ولادليلا وذلك لأنا لمنرمن صرح من علماشابان القول بالرد بدون تغرير صعيف او غير معتمد حتى يقال ان المقلد متى خالب معتمد مذهبه لاننفذ حكمه وننقض وليس فباذكره منالنةول مابدل على ضعف هذا القول اوانه غير معتمد كيف وقد صرح الخيرى عايم الرجة بان الردبالغبن مطلقا افتى بدكثير من علمائنا وانه ارفق بالناس نلوراه القــاضي وحكم به نفذ اذهو مصحح افتىبه كثير من علمائنا انتهى \* وهذا صريح منه رجه الله تعالى بان القول بالرد مطلقاليس بالغير الممتمد بلهو مصحح مفق، \* وصرح ايضا في كتاب البيوع من فتاو مدحيث سئل عن خيار الفن الفاحش فاحاب ، قال في البحر من ياب الرابحة والتولية نقلا عن القنيةمن اشترى شيأ وغبن فيدغبنا فاحشآ فله ان ترده على البائع بحكم الغبن وفيه روايتان ويفتى بالرد رفقا بالناس . ثمرة لاخر وقع البيع بغبن فاحشذكر الجصاص وهو ابو بكر الرازى فىواقعاته ان للشترى ان يرد وللبائعان يسترد وهواختيار ابى بكرالزرنجرى والقاضى الجلال واكثرروايات المضاربةالرد بالغبن الفاحش وبديفتي . ثمرة خلافهوبه افتى بنضهم وهوظاهر الرواية . ثم رقم لاخران غرالمشترى البائع فلهان يسترد وكذا ان غرالبائع المشترى لهان يردوعلى هذا فتواناوفتوى اكثر العلماء رفقابالناس انتهى ﴿ ومثله ﴾ في الدر المختار وعبارته واعلم اندلارد بغبن فاحش هو مالايدخل تحت تقويم المقومين فىظاهر الرواية وبدافتي بمضهم مطلقا كافىالقنية ثمرتموقال ويفتى بالرد رفقا بالناس وعليه اكثرروايات المضاربة وبديفتى ثمرقم وقالاان غرماى غرالمشترى البائم اوبالمكس اوغره الدلال فله الردوالالاويه افتىصدر الاسلام وغيرهانتهى ( وفى) شرح الكنز للميني قالوا في المغبون غبنا فاحشا لدان يرده على إثمه بحكم الغبن وقال ابوعلى النسنى فيه روايتان عناصحابنا ويفتى برواية الرد رفقابالناس

وكانصدر الاسلام ابواليسريفتي بان الراد اذاقال للمشترى قيمة متاعي كذا اوقال متاعى يساوى كذا فاشترى ناء علىذلك فظهر بخلافه لهالرد بحكم انهغره وانالم يقل ذلك فليساله الردوقيل لابرد كيف ماكان والصيح ان يفتى بالردان عرموالا فلاانتهى ( وفي ) حواشي الاشباء لا لامةالحوي رجهالله تعالى وقدذكرالمصه فيشرح الكانز الخلاف فيالرد بالنهن الفاحش ثممقال فقد تحرران المذهب عدم الرد بهولكن بعض مشايخنا افتى بالردو بعضهم افتى بهان غره الآخرو بمضهم افتى بظاهر الرواية منعدم الردمطلقا وبعضهم اختار الردبه اذالم يعلمبه المشترىوكما يكونالمشترى مغبو نامغرورا يكون البائع كذلك كافىفتاوىقارى الهداية والصيح انمايدخل تحت تقويم المقومين يسير ومالايدخلفاحش انتهى ومثلهفي كثير من الكتب المعتمدة ( ولم) ينصواعلى ان القول بالرد مطلقا غير معتمدبل صريح عباراتهم ناطقة وشاهدة بانه مصحح مفتىبه ﴿ وَامَا ﴾قول الخيرى وعلىهذا قوانا وفتوى أكثر العلماء رفقا بالناس فيحتمل رجوع هذا الضمير البارز «١» الى كل من القول بالرد مطلقا والقول بالرد مع التغرير آخذا من قوله رفقابالناس مع وقه رواية ظاهر الرواية لان كلا من القـولين فيه رفق بلالاول أرفق كما ذكره الخيرى بقوله وعللوا الاول بانه ارفق بالناس لكن رجوعه الى القول بالردمع التغرير اوجه لانه اقربمذكور وعلىكل فلادليل فيذلك علىانالقول بالرد مطلقا غير معتمدفلا يصلح حجة لمدعى عدم الاعتماد (وحيث) ظهراك بهذه النقول التي اوردناها ان القول بالرد مطلقا ايضا قول معتمد مصحح افتي به كثير من علمائنا كالقول بالرد معالتغرير قطعت وحزمت انه لوحكم بمدحاكم نفذ ولاينقض لأن الحاكم بهذا الحكم لميكن مخالفامتتمد مذهبه بليكون قدوافق حكمه قولا معتمدا مصحا فيالمذهب ويكون قول صاحب الدر المقلد متى خالف معتمد مذهبه النح ليس واردا (وعلى) هذا فقول المحيب الاول فلو حكم حاكم به نفذ صحيح ويؤيده قول المرحوم الخيرى فلوراه القاضى وحكم بدنفذ اذهوقول مصحح افتى «١»قوله الضمير البارزقداحاد وآناد . فوق المراد . مهذه العبارة السنية مسئله نحويه . تكتب عرارةالجل . اوخل الدقل . علىورق البصل . لانها خفيت على البصريين والكوفين كالكسائ وسيبويه ونفطويه وابن خالويه وهي ان لفظ هذامن الفاظ الضمائر لكنه لم يصرح بانه ضمير غائب اوضمير حاضرو كأنه لاحتمال كلمن الامرين واماكونه ضمير متكلم فالظه الهلايجوز عند اهل البلدين فلتراجع المسئلة من الكتب المبسوطة فاملها بمد التأمل نوجد مضوطة منه

به كثيرمن علمانا وهوكارى يصادم قول هذا المجيب الثانى فلوحكم حاكم به لم ينفذ حكمه وحيث ادعى ان القول بالرد مطلقاغير معتمد فيحاج الى البيان والى اقامة الحجة والبرهان والافدعى الاعتماد مثبت وغيره ناب والحق احقان يتبع ورجم الله تعالى الامام اباحنيفة النعمان حيث قال اذا جاء الحديث عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وسلم فعلى الرأس والمين واذاكان عن اصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اخذنا من قولهم ولم غرج عن قولهم واذاكان عن التابين زاجناهم وفى رواية فهم رجال ونحن رجال وفي هذا القدر كفاية لاهل الفهم والدراية اه (هذا نص ماكتبه نائب صيدا) وقد ظن اندصاد صيدا و ولم يدر انه حاطب ليل وحيث لم يفهم ذلك و ولم يغنه ما البه من الاحقان وحيث لم يفهم ذلك و ولم يغنه ما البه هنالك و تعين البيان و واظهار الحق والبران و بسوق جيوش نقول \* ليس في سيوفها فلول \* تقد دروع الباطل والبران و تحطم صلوعه قبل ان تسل من الاجفان

شەر

ولقد اقول ان تحرش بالهوى . عرضت نفسك للبلي فاستهدف ( فاقول )اعلماولااني قدكنت كتبت الجواب السابق على عجل فلم اصرح مجميع ما في جواب ذلك المفتى وحكم اخيه من الحلل . بل صرحت ببعض ذلك . ظنامني بفهمهما مااشرت اليه هنالك \* فانى ذكرت في جواب ان دعوى القصر بعد بلوغهم مسموعة ولماقل مثل ماقال ذلكالمفتي اندعوى وصيهم مسموعة اشارة الى أنها لاتسمع ولكن ابن من يفهم وبالاشارة يقنع ﴿ فَنِي ﴾ الفتاوي الرحمية سنل فىوصى باع شجر اليتيم الموضوع فى ارض الوقف المحتكرة هل يحتاج الى مسوغ شرعى كالمقار واهل تسمع دعوى هذا الوصى الهبغبن فاحش اوانه وقفاولا (اجاب) لايحتاج الى مسوغ لانالشبجر من قسم المنقول لاندليس محنموظا بنف وبيع الوصى للمقول حائز بلامسوغ وامادءوى هذا الوصى انسعه بالغبن الفاحش لينقضه فلا تسمع لانه يسى في نقض ماتم من جهته فسميه ردعليه الامااستثنى وهذه ليست منذلك وامادعواء انهوقف فالعييم انهالاتسمع للتناقض كمافى الخانية ولو اقام البينة علىذلك لاتقبل علىالاحوط كافي الزيلمي في مسائل شتى والحالة هذه والله تعالى اعلم انتهى مافى الرحيمية من كتاب الوصايا ( فهذا ) يدلك على خطأ ذلك المفتى فىفتواه وعلى بطلان حكم اخيه فيماحكم به وامضاه . حيث كان ذلك الوصى لاتسمع دعواه . فانه ليس بخصم والخصم شرط صحة الحكم بلاشك ولااشتباه . نم لوادعي ذلك وصى اخر غير البائع يصبح لمافي البزازية برهن الوصىالثانى انألوصى الاول كان باعه بغبن فاحش اوباع المقارالمتروك لقضاءالدين معوجود المنقول يقبلو يبطل البيعانشهي (ولكن) الواقع فى السؤال انهالوصى الاوللانه ذكرممر فااولاو ثانياو الممرفة أذأ أعيدت ممر فة فهي عين ولوكان مراد المجيب اندوصي اخركان الواجب عليهانيشير اليه \* ثم اعلم اناالعلمامانة وكتمه خيانة وانى بعد تحرير هذه الرسالة رأيت صاحب الاشباه استثنى مسئلة الوصى منقاعدة منسمى فىنقض ماتم منجهته فافادصحة دعواهوافتى بدالتمرناشي الغزى وهو خلاف مافى الرحميمة ويؤيدهان فىالدر المختار انبيع الوصى مال البتيم بغبن فاحش باطل وقيلفاحد ورجح آنتهى فعيث كان كذلك بجب فسنحه لكن كتب السيد الوالسعود في حاشية الاشباه ما نفيدا لتوفيق حيث ذكرعن الخانية وصىباعمال اليتبم ثمطلب منه باكثرفان القاضى يرجع الى اهل البصر والامانة اناخبره اثنان منهم انقيمته ذلك لايلتفت الىمن يزيد وان كان في المزايدة يشترى باكثر وفىالسوق بأقل لاينقض بيع الوصى بليرجع الىقول رجلين مناهل الامانة علىقول مجدوعلى قوالهما يكنى قول الواحد وعلىهذا قيمالوقفانتهى ووجه التوفيق انالقاضى بسؤال اهل الامانة يعلم فساد هذا البيع فينقضه وانالم يدع الوصى بذلك وفىالتنوير وشرحه منالبيع الفاسد واذا اصر احدهما على امساكهوعلميه القاضى فسنحه جبرا عليهما حقآ للشرع انتهى فعلمان سماع دعوى الوصى بذلك آنما تسوغ اذاعلم القاضى بفساد البيع مناهل الخبرة فهذا وجه مافى الاشباء والتمرتاشية امااذا لمريعلم القاضىذلك فلايلتفت الى دعواء لتكذيب اهل الخبرةله ولتناقضه وسعيه فىنقض ماتممنجهته وهذاوجه ءافى الرحيمية وهذا معنى قول الحانية لايلتفت الى من يزيد فعلم انهذا النا ئب اذا حكم بالفسيخ بلا سؤال اهل الخبرة والامانة فحكمه باطل كيف والمذكور فيحجة التبايع كامر فىالسؤال انالثمن ثمن المثل ( ومنجلة مافىجوابهمن الحلل انه استشهد على صحة دعوى ذلك الوصى عافى الحيرية من سماع دعوى اليتيم بمدبلوغه وبما فيها ايضا من العام وعلى أخربعد عنل الاول فكا أنه زعم في نفسه اله بلغ رتبة الاجتهاد فىالمذهب حتى افتى بالقياس فان مسئلته فى دعوى الوصى الاول وقد علمت اندعواه غيرمسموعة السميه فىنقض ماتممن جهته الااذاعلم القاضى صدقه بسؤال اهلالخبرة بخلاف دعوى وصىاخراو دعوى اليتيم بمدبلوغه فانهلم يوجد منهما ذلك فكيف يصبح القياس والاستشهاد " ياعبادالله ماهذا الحلل والفساد

(ومنجلة ) مافيه من الحلل الدترك من شروط صحة تلك الدعوى الايكون وقت البيع ثبت أن الثمن ممن المثل فانه اذا ثبت ذلك لاتسمع دعوى الغبن كما بيناهمعانه مزكور فيحجة التبايع انالثمن ممن المثل معصدور الابراء منالغبن الفاحش وقدتمرض في الجواب لمسئلة الابراء ولم يتعرض لكون الثمن ثمن المثل أما بنااوغير أابت معانه لوثبت لم يصمح الحكم الذي حكم به اخوه النائب ( واما جواب اخيه عنه بأنه لمهتمرض لذلك لكونه مشهورا فيكتب المذهب اولكونه اقتصر فيحوامه على المسؤل عنه فنقول يمكن ان يكون عالما بكونه مشهورا قبل ان البهه في جوابي عليه ولكنه لمهقتصرفى جوابه علىغير المشهور فكان عليه افادة ذلك ايضاليفيده لمنكان جاهلابه ولاسما المقام مقام بيان ومراده فسنخ عقد البيع السابق بتقديم بينةالغبن فلابدمن ببان عدمما ينافيه حتى يتمكن من فسخه وايضالما أراداخو مالنائب انكحكم بفسخ البيع وعلمان فىجمة التبايع كون الثمن ثمن آلمثلوالحجة فىعرف زماننا مايكتب فيها حكم الحاكم فكانعليه ان يحتاط فى ذلك ويسأل عنه فان كان لم محكم الابعدالتثبت فقد فعل ماوجب . والافلاعجب ( ومن حلة ) مافيه من الحلل اندافتي بخلاف ماصرحوا باندهوظاهرالروايةوانه هوالمذهب وانه المفتي بدوانه هوالصحيم وانهالذى افتى بماكثر العلماء وانه الارفق بالناس وانعالذى اجمعليه المتأخرون وهذه الالفاظمذكورة في كلام ذلك النائب الذي رديه جوابي ولم بدر أنهاجمة عليها ذلم يبق شئ فى الفاظ الترجيم اقوى من هذه الالفاظ التى خالفها ذلك المفتى واخوه \*ولاشك ولاشبهة ان هذه الالفاط صريحة في ان المعقد في المذهب خلاف مامشيا عليهمن الفسخ بالفبن الفاحش مطلقا ( وقد ) نقلت عن الدر المختار انالمقلد متىخالف معتمد مذهبه لاينفذ حكمه وينقضوهوالمختار وانه لوقيده السلطان بصحيح مذهبه كرمانناتقيد بلاخلا ف لكونه معزولا عنه اه . وقد صرحوابان المذهب والصحيح وظاهر الرواية خلاف انقول بالفسيخ مطلقارة دحكم ذلك النائب بالفسيخ مطلقا فقد خالف معتمد مذهبهو خرج عاقيده به السلطان ولا ينفعهماقيل آنه بهيفتي وعليه اكثرروايات المضاربة بدرماسمعت اندخلاف المذهب وخلاف ظاهر الرواية وخلافالمفتى بدوخلان السميم وخلاف مااجع عليه المتأخرون\* واما مانقله ذلك النائب واخوءعن الخير الرَملي منانالردبالغبن الفاحش افتىبه كثير منعاائنا مطلقا ومع الغرور اجع المتأخرون عليه وعللو. بأنه الارفق فلو رآه القياضي وحكم بهنفذ اذهو قول مصحع افتي به كثير من علمائسا اه فانىلم اجده فىفتاوى الحير الرملي بمد استقصائ مظانه مثل كتاب البيع وكتاب

القضا وكتاب الدعوى ولكن على تسليم وجوده وصحة نفله فكلامهفى لفاضى الذى له رأى ونظر واستنباط وهو المهبر عندبالمجتهد فىالمذهب بدليل قولهفلو رأه القاضى فان الرأى بممنى الاجتهاد والنظركما يمرفه من سبركلامهم \* قال البرى في شرحه على الاشباء هل مجوز العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه نيم اذا كان له رأى قال في خزانة الروايات العالم الذي يعرف معنى النصــوص والاخباروهومن اهل الدراية بجوز له ان يعمل ماوانكان مخالفا لمذهبه اه وفي قضاء الدرالمختارعن القهستانى وغيره اعلم آنكل موضع قالوا الرأى فيه للقاضى فالمراد قاضى له ملكمة الاجتهاداه ، وبد ظهر أن قول الخير الرهلي فلور اه القاضي الياضي الذي له راى فىمواقع الاجتهاد وانكان اجتمادا مقيدا لان القاضى الذى هو مقلد محض لارای له و نما هو مثل المفتى المقلد ناقل وحاك لقول غيره كماصرحوا مه ﴿ وَهَذَا أَذَا كَانَ الضَّمَيرِ فَيَقُولُهُ فَلُو رَاهُ القَّاضَى رَاجِمًا الى الأولَ لَالَيُ السَّاني الذى قال انه اجم عليه المتأخرون (وانكان مراده القاضي المقلد وانهلوحكم بالرد مطلقاً نفذ حكمه ﴾ فهو غيرمسلم بالنسبة الى قضاة زماننا لما علمت من اله خلاف المعتمد فىالمذهب وخلاف ظاهرالرواية ( فان قلت ) اليسالقول بالرد مطلقا قولا معتمدا مسمحا ایضا بدلیل آنه افتی به کثیر ( قلت ) هذا هومنشاء الغلط في مسئلتنا فلابد في بيانه من زيادة الكشف والتحقيق . حتى يظهر الحق لذوى التوفيق فنقول قد علمتان القول بفسخ البيع بالنبن الفاحش مطلقا مخالف لظاهر الرواية وأن المذهب خلافه . وقد قال فيالبحر من كتاب القضاء أنما خرج من ظهر الرواية فهو مرجوع عنه والمرجوع عنه لم يبق قولا للمجتهداه، وقال في باب قضاء الفوائتان المسئلة اذا لم تذكر فى ظاهر الرواية ومُبتت فىرواية اخرى تمين المصير اليها اه يعني واما اذا ذكرت في كتب ظاهر الرواية ايضا تمين المصير الى ماهو ظاهر الرواية لما علمت من ان خلافه مرجوع عنه \* وقال في انفعالوسائلان القاضي المقلدلايجوز به ان يحكم الابما هو ظاهرالمذهب لابالرواية الشَّاذة الا ان ينصــوا على ان الفتوى عليها اه يعنى ولمينصوا على تُصحيح ظاهر الرواية . قال في البحر من كتاب الرضاع الفتوى اذا أختلفت كان الترجيم لظاهر الرواية • وقال فيه من باب مصرفالزكاة اذا اختلف التصيم وجب آلفعص عن ظاهر الرواية والرجوع لمليه التهيي ﴿ وَقَالَ ﴾ فيــه من باب التعليق عن الخائية اوقال لزوج طلقتك امس وقلتان شاءالله فىظاهر الرواية القول قوله وفىالنوادر عن محمد لايقبل قوله ويقعالطلاق وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا

الهلبة الفساد انتهى ﴿ قَالَ ﴾ محشيه الخير الرملي اقول وحيثماوقع خلاف وترجيم لكل من القولين فالواجب الرجوعالى ظاهر الرواية لان ماعداها ليس مذهبًا لاصحابنا وكماغلب الفسادفىالرجالغلب فىالنساء فيفتىالمفتى بظاهرالرواية الذى هو المذهب ونفوض باطن الامر الى الله تعالى فتأمل وانصف من نفسك انتهى ﴿ وَقَدَ ﴾ افتى بذلك فيفتاواه الخيرية وقال ننبغي انلا يعدل عن ظاهر الرواية لماصرحوا به ان ماخرج عن ظاهر الرواية ليس مذهبا لابي حنيفة ولا قولاله فغىالبحر ماخرجعنظاهرالرواية فهو مرجوع عنه لما قرروه فيالاصول منعدم امكان صدور قولين مختلفين متساويين من مجتهد والمرجوع عنه لم يبق قولاله الخ ( وقوله ) ينبغي بممنى يجب بدليل قوله في عبارته السابقة فالواجب الرجوع الى ظاهر الرواية ( فانظر )كيف اوجب الرجوع الى ظاهر الرواية مع عدم تصرمحهم بتصحمه وتصرمحهم فىالقولالاخر بان عليه الاعهاد والفتوىوماذاك الالكوزماخالف ظاهر الرواية قولا مرجوعا عنه ليس مذهبالابي حنيفة فكيف يتأتى منه ان يقول في مسئلتناانه اذا رآه القاضي وحكم به نفذحكمه معاعتقاده بان ذلك القاضي قدخالف الواجب عليه من اتباع مذهبه فتمين ماقلناه سابقا في أويل كلامه بعد صحة نقله عنه والا فلا حاجة الى التأويل ﴿ وَفَى ﴾ قضاء التنوبروياخذ اي القاضي كالمفتي يقول ابي حنيفة على الاطلاق ثم يقول ابي بوسف ثم بقول مجد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ولايخبر اذا لميكن مجتهدا (قال) شارحه بل المقلد متى خالف معتمد مذهبه لاينفذ حكمه وينقض وهو المختار للفتوى كمابسطه المصه فى فتاويه وغيره (ثم قال وفى شرح الموهبانية للشرنبلالى قضي من ليس محتهدا كحنفية زماننا نخلاف مذهبه عامدا لاسفذ اتفاقا وكذا ناسيا غندهماولوقيده السلطان بصحيم مذهبه كزمانناتقيد بلاخلاف لكونهمعزولا عنه اننهی ( قلت ) وبه علم ان قولهم واذا رفع الیه حکم قاض امضاه الا ما خالف كتابا اوسنة الخ انما هو في القــاضي الذي قضي بصحيح مذهـ ه فلو قضي بخلافه عامدا لايصيم قضاؤه فلا يمضيه غيره وكذا اوناسيا عندهما وهو المعتمد ( قال ) في فتم القدير والوجــه في هذا الزمان ان يفتى بقولهما لان التـــارك لمذهبه عدا لانفعله الآلهوي بإطللالقصد حبل وأما الناسي فلان المقلدماقلده الالحكم عدهمه لاعدهب غيره انتهى (وقال) ايضا هذاكله في القاضي المجتهد فاما المقلد فاعاولاه لمحكم بمذهب ابى حنيفة فلاعلك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة الى ذلك الحكم انتهى ( وقال ) في الشر بهلالية عن البرهان وهذا صر يح الحق

الذي يمص عليه بالنواجد انتهى (فقد ) ظهر لك من هذه القول الصريحة انهم اذا افتوا بقولين مخالفين لايعدل عن ظاهر الرواية التي هي نص المذهب وان من قال أذا كان في المسئلة قولان معهمان مختار المفتى أمما أراد فذاك أذا لميكن احدهما ظاهرالرواية بلكاما متساويين فيكونهما ظاهر الرواية اوخلافه لانهما اذاصححا وكان احدهماظاهر الرواية يكونمعه زيادة رجحان وهوكونه نص المذهب وكون الاخر خارجا عن المذهب فهوكالولم يصرح بتصيم واحد منهما فانه بجب الاخذ بظاهر الرواية ( فاذاكان ) ظاهر الرواية هو مذهب ابى حنيفة وكان خلافه خارجا عن المذهب وهو هنا القول بفسخ البيع بالغبن مطلقا وقد صرحوا بان الفتوى على كل من القولين وجب على المفتى والقاضى المقلدين لمذهب ابى حنيفة اتباع مذهبه لان مذهبه ماصح نقله عنه وهو المبر عنه بظاهرالرواية وتصيم خلافه سقط بتصيمه فعيث تساوى التصمحان تساقطا فكا أنه لم يسمح واحد منهما فوجب الرجوع الى ماهو ظاهر الرواية ويكونهو الراجح والمعتمدفىالمذهب ويكون مقابله ضيفا ومرجوحا لكونه خلاف المذهب ( وأَذَا ) حَكُمُ القَاضَى المقلد بخلاف مذهبه لا يَصْمَ حَكُمُهُ لما عَلَمْتُ مِنْ قُولِ الْحَقَقَ ابن الهمام أن المقلد أنما ولاه ليمكم عذهب إلى حنيفة فلا علك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة الى ذلك الحكم ( وقد ) سمعت مافى الشرنبلالية عن البرهان من ان هذا صريح الحقالذي يعض عليه بالنواجذ ( وقد ) قال الله تعالى فاذابعد الحق الاالضلال(وقال) العلامة قاسم في تصيحهواما الحكم والفتيا عا هومرجوح فخلاف الاجاع ( وانت ) قدعات وتحققت ان كنت فهمت انالقول بالفسخ مطلقا خلاف المذهب وخلاف ظاهر الرواية وخلاف ماافتي به اكثر العلماء وخلاف الصيح كمام, فىالنقول السابقة اولا وح فلاشىك آنه يكون مرجوحا بالنسبة الى ماهُو المذهبوظاهر الرواية ( فيكون ) ماافتى به ذلك المفتىوحكم به ذلك النائب مخالفا للاجاع

شعر

فان كنت لاتدرى فداك مصيبة ، وان كنت تدرى فالمصيبة اعفام ( ومن ) كان حاله هكذا لا ينبنى له ان يشبه نفسه بابى حنيفة ويمثل بقوله واذا كان عن التابعين زاجناهم وبقوله فهم رجال ونحن رجال فان من يزاح في هذا الشان ، لابد ان يكون من فرسان ذاك الميدان والا قبل له ما قال الفائل ، من الاوائل

اقول لحالد لما التقينا . تنكب لا يقنطرك لرحام

( ثم اعلم ) ان كلا من المفتى والقاضى لابد ان يكون له معرفة واطلاع عَلَى ماهو الراجح في مذهبه ولايعمل بالتشهي ( قال )العلامة المحقق الشيخ قاسم اني رأيت من عمل في مذهبنا بالتشهى حتى سمعت من لفظ بعض القضاة هل ثم حَرفقلت نع آتباع الهوى حرام والمرجوح فىمقابلة الراجيح بمنزلة العدم والترجيم بغير مرجح في المتقابلات ممنوع وقال في كتاب الاصول لليعمري من لميطلع على المشهور من الروايتين او القولين فليس له التشهى والحكم عا شاء منهما من غير نظر فىالترجيم . وقال الامام ابو عمرو في آداب المفتى اعلم ان من يكتني بان يكون فتواه اوعمله موافقالقول اووجه فيالمسئلة ويعمل عاشاء من الاقوالوالوجوه من غير نظر في الترجيم فقد جهل وخرق الاجاع . وحكى الباجي أنه وقعت له واقعة فافتوافيها عايضره فلما سألهم قالواماعلمناانها لك وافتوه بالروايةالاخِري التي توافق قصده \* قال الباجي وهذالأخلاف بين المسلمين بمن يُعتدُّ مُهُيَّ الاجاع آنه لايجوز \* قال في اصول الاقضية ولافرق بين المفتى والحاكم لان المفتى مخبر بالحكم والقاضى ملزم به انتهى كلام العلامة قاسم ( وقال ) العلامة المحقق!بن حجرالمكي فىفتاوامالفقهية الكبرىةال فيزوائدالروصة انه لايجوزللمفتي والعامل ان يفتى او يعمل بماشاء من القولين اوالوجهين من غير نظر وهذا لاخلاف فيه وسبقه الى حكاية الاجاع فيهما ابن الصلاح والباجى من المالكية فىالمفتى وكلام القرافى دال على أن المجتهد والمقلد لايحل لهما الحكم والافتاء بغيرالراجح لانه اتباع للهوى وهو حرام اجاما انتهى ( فقد ) بانالاعين والاسماع . انهذن الاخوين قدخرقا الاجاع . وسنجل على جهله من صوب رأيهما . وحسن الهما فعلهما ( تنبيه ) ثماعلم انه ظهر لي الان ههنا نظر دقيق . ومزيد تحقيق . \* محصل به التوفيق\* ممونة التوفيق \* وذلك انه تقدم في عبارة الخيرية نقلاعن البحر عن القنية ماحاصله إن الرد بالغبن الفاحش فيه روايتان وإن بعضهم افتى بالرد رفقا بالناس وبعضهم افتي بمدمهوهذو ظاهر الرواية وبعضهم قال ان غر المشترى البائع اوبالعكس ثنبت الرد وغلى هذا فتوانا وقتوى اكثر العلماء رفقا بالناس أنتهي ( وألذى ) يظهر من هذه العبارة أن القول الثالث توفيق بين الروايتين بمحمل الرواية الاولى على مااذا كان الغبن معالتفرير والثانبية على مااذا كان بدون تغريرويؤبدمان من افتي بالرواية الاولى علل فتواه بقوله رفقابالناس كاعلل به اصحاب القولبالتفصيل فعلمانهم حلوا الرواية بالردالتي هي ارفق بالناس

49

على ما اذاكان مع النفرير وجلو الثـانية التي اليس فيهـا رفق بالنـاس على مااذاكان دون تغرىر اذلاتصلح علةواحدة لقولين متغابرين وهذا التوفيق ظاهر ووجهه ظاهر اذ الردمطلقاليس ارفق بالناس بلخلاف الارفق لانه يؤدى الىكثرة المخاصمة والمنازعة فى كثيرمن البيوع اذ لمرتزل اصحاب التجارة يربحون فى بيوعهم الربح الوافرويجوز بيع القليلبالكثير وعكسه . والقول بمدم الردمطلقا خلاف الارفق ايضا .واما القول بالنفصيل فهوالقول الوسط القاطع للشفب والشطط.وخير الاموراو ساطها لاتفريطها ولاافراطها لان من اشترى القليل بالكثير \*مع خداع البائعوالتغرير . يكونبدعوى الرد معذورا \* وبائعه آ مما ومازورا. ( فلاَجرم ) ان قالوا وعلى هذا فتواناوفتوى اكثر العلماء رفقا بالناس وقال الزيلمي انه الصحيح ومشى عليه في متن التنوير وعامة المتأخرين (ويظهر ) من هذا ان مايقع في بعض العبارات كمبارة الدرالمختارمن اندافتي بالرد بعضهم مطلقا كمافى القنيةغير محررلانه فىالقنية لم يذكر الاطلاق وكائن من صرح بالاطلاق فهم منعدمذكرالقيد فى كلمن الروايتين فحملهماعلى الاطلاق ولم يلحظ مالحظه اهل التوفيق \* ودفع التنافى بين الروامتين والتفريق \* وارحاعهما اليروايةواحدة \* ويالهامن فائدةواي فائدة • وكم لذلك من نظير • كايمر فه من هو بالفقه خبير • مثل تو فيقهم بين الروايات الثلاث المنقولة فىصلاة ألوتر والروالتين فىصلاة الجماعة وغير ذلك اذلاشك آنه اولى منالتناقض فىاقوال المجتهد وهذا شانكل متناقضين ظاهرا فىالنصوص وغيرها مناقوال العلماء فانه يطلب اولا التوفيق فان لم يمكن يطلب الترجيم كاهومةرر فى كتب الاصول وغيرها ( معانه ) قد صرح المحقق ابن الهمام في تحرير موكذا غيره بانالمنقول عنعامة العلمابف كتب الاصولانه لايصيم لمجتمد فيمسئلة قولان للنناقض فانعرف المتأخر منهما تعين كون ذلك رجوعاو الاوجب ترجيم مجتهد بعده بشهادت قلبه وان نقل عنه فى احدهما ما يقويه فهو الصحيح عنده والمامى يتبع فتوىالمفتىالاتتى الاعلم والمتفقه يتبع المتاخرين ويعمل بماهوصوابواحوط عنده انتهى ملخصا (وقد ) اشبعت الكلامفهذهالمسئلة فىشرح ارجوزنىالتى جمتها فيرسم المفتى فارجع اليها في هذاالمحل ترىمايشنى العليل ( وحيث )علت انه لايصىح فى مسئلة لمحتهد قولان متناقضان علت انالحق الحقيق ، مع اهل التوفيق • واله الصواب • آذى لاشك فيه ولا ارتباب • واله ليس في المسئلة المتنازع فيها روايتان . ولاقولانمتناقضان \* بلقول واحد . لا يححده جاحد( وعلى هذا ) فما اجم عليه المتأخرون لم يخرج عنظاهر الروايةوعن هذا قال الزيلمي

اله الصبح وقدصرحوا بانمقابلالصميم فأسد وقدعلت ان المتفقه ينبع المتأخرين وحيث فصل لنا المناخرون هذا التفصيل لانه لمبخرج عن الروايتين \* بل هوعمل بها معاويدصارتا متفقتين \* واختلا فهما فياللفظ فقط لاختلاف الجهتين .وجب الرجوع اليه.والتعويلعليه ﴿ وقد ﴾صرحالملامةالشيخابرهيم الحلبي فيشرحه على منية المصلى بانه اذا حائت رواية اوقول مطلق وقيده المشايخ بقيد وجب اتباعهم ( فحيث ) اتحدت الروايتان بهذا التفصيل صارهذا القول هوالذي قالوا انه ظاهرالرواية وانعالمذهب وآنعالصحيجوانه المفتىبدوح لمهبق لناقول فىالمذهب بالرد مطلقا فضلا عن يكون قولا مصححا ، اومعتمدا مرجحا ( فان قلت ) هذا التحرير لمنرمن ذكره \* ولاسممنا مناظهره واشهره (قلت) نعم هوكذلك واندمن فتمرب الممالك واختص بكشفه هذا العبد الحقير ، ببركة انفاس مشايخه خصوصا سميدهم المالم النحرير . على أن الذي حررته ليس منعندي ، ولأمن قدح زندى . بلهو ماخوذ من كلامهم . على وفق مرامهم . فانظر فيما نقلته لكمرتين \* وارجع البصركرتين فانرأيته ماخوذامن كلامهم فاقبله واطلبه \* والافرده علىواجتنبه بمدان تجتنب داء الحسد والاعتساف . وتسلك سبيل الحقمع اهلالانصاف. وتنظر لماقيلالمن قال . وتعرف الحقبالحق لابالرحال ﴿ وِلَقَدَ ﴾ انصف خاتمة النحاة العلامة ابن مالك \* سلك الله تعالى به خيرالمسالك \* حيث قال فيخطبة التسمهبل واذاكانت الصلوم منحا آلهيه ، ومـواهب اختصاصيه . ففيرمستبعدان يدخر لبعض المتأخرين \* ماعسر على كثير من المتقدمين (وقد) من الله تمالى على هذا العبد الحقير من هذا القبيل \* بشي كثير •يمرفه من اطلع على حاشيتي ردا لمحتار \* على الدر المختار . وغير هامن الرسائل ، المؤلفة في تحرير المسائل. واقول ذلك تحدثًا نعمة الله تعالى موشكرالها لتزداد على وتتوالى •فانى اتبةن انذلك كله بقوته سجانه وحوله وامداد وطوله \* فالمستقلق ينعمة تتم الصالحات \* وتستزاد العطايا وتستنمى البركات \* هذا وقد اشمن سفن هذه الرسسالة بانواع النرر \* واستخرج بنواص ال مناسباتها نفائس الدرر . ولكنيمنالدوائق فيقيود، وقديستنني ب عند تمذر الورود ( نعم ) نطق أسان الالهام . بما اقتضاء المقــام ( حيث قال تحدثًا بنع ذي الجلال ) على كشف الخوافى . لكل شهم موافى

وما على اذا لم و مدر المقال مجافى

یاطالب الورد باکر تعتسی من سلافی فاشرب ۱۰ ورد ورد روضی و کل نمار اقتطافی و کن حلیف رشاد و واسلات سبیل انتصافی وخد خلاصة علم و دع سبیل اعتسافی ۱۰ و وحل عاطل جید و فدر عقدی صافی و ذاك توفیق رأی و به زوال الخلاف فانهم لم یجیزوا و علی الفحول التنافی و ذی مقالة صدق و والحق لیس بخافی

(تمة) لهذه المهمة إعلاني عذرت هذي الاخوين ، عفا عنهما خالق الملوين ، لأن حداثة السن ، تنفخ الشن ، وتحقق الوهم والظن مع الدير منهو في زعهما انه علامة نحرير ، وقد علمت ان صاحب التغرير عضوص بالردعليه و بتصويب اسنة الطعن اليه ، حيث قال من جلة ماحر ربقله » واتبعه بحتمه ، وما اجاب به الاخوان ، تقربه الهيسان ، وتصنى له الاذنان اذ ليس الخبر كالعيان ، وجواب الشام لايسام ولايقوم به الميزان اذ ليس الخبر كالعيان ، وجواب الشام لايسام ولايقوم به الميزان اذصدر ، ينافي آخره ، واوله ناقض ثانيه وناكره ، هذا وعبارة الدرتنادي على كلامه بالفساد \* وعلى ماقاله من الضعف بالكساد ، على انه صرح في غير موضع على كلامه بالفساد \* وعلى ماقاله من الضعف بالكساد ، على انه صرح في غير موضع من ذلك الكتاب ، بان المسئلة اذا كان فيها قولان مصحان جاز القضاء والافتاء باحدهما ولاشك ان التصحيح فيها مختلف كاتراه في النقول المتقدمة ولا يجوز نقض الحكم بعد وقوعه صحيحا معتبرا فافهم \* وعبا لمن يتصدى للافاده ، ويستدل بما ينفي مه اده \* ولله در القائل

نائب قولا صحیحا . وآفته من الفهم السقیم بقیله ) واتبابه عن ضعف علمه وسقمه \* فیاعبادالله من بنصفی الافترا . والترهات الباطلة بلامرا ، متی کان مااجاب به الاخوان \* بعدما سمعته من ساطع البرهان \* علی انه فی الدرك الاسفل من البطلان ، ولی کلامی آخره ، و نافضه و ناکره ، و متی کان فی مسئلة قولان المحتحان رد بکسرالرا ، وسکون الدال المجملة امر من الورو د والو او فیه عاطفة رد الشانیة بکسر الواو وسکون الراء والاشراف علی الما، وغیره وحل امر من انجلیة

حتى لا يقوم بكلامى ميزان ، بعد ماسمعته من البيان ، الذى لا يخفى على من له ادنى انصاف وادعان ، لكو نه منصوص اساطين العلماء الاعلام ، الذين ازاح الله بانو ارهم الظلام ، واماعبارة الدر المختار ، وكذا بقية عبارات الائمة الاخيار ، فقدا فصحت عافى مقالته هذه من العوار ، ودمرت جيع ما اتت عليه باذن ربها اى دمار (واما) قوله لاشك ان التصحيح فيها مختلف ، فنقول نع عند من لا يفرق بين المختلف والمؤتلف ، ولا يمرف معنى الصحيح والضعيف ، ويعتقدان كل مستدير رغيف ، ومن هذه شأنه لا يعتبر بشكه واعتقاده ، ولا باصداره وايراده (فقد) قالوا انمرفة راجح المختلف فيه من مرجوحه ومراتبه قوة وضعفا ، هونهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم دون الضعفا ( وبهذا ) ظهراك ان تعجبه صادر من نفسه عليها وما انشده من البيت متوجه اليها ، اذقد بان من هو صاحب الفهم السقيم والاحق بالنعنيف والتلويم ، ومن يسمى الى الهجا بغير سلاح فان دمه يراق ويستباح

بإسالكابين الاسنة والقنا \* انىاشم عليك رائحةالدم

وان السيف اقطع مايكون اذاهز \* والجواد اسرع مايكون اذا لز ،ولكن الاولى ان احبس المنان \* واغد حدى السيف واللسان \* واعدل عن الرالقرى \* الى الرالقرى \* واضرب عايستحقه ذلك القائل صفحا \* لنعقدولوعلى راى العامرية صلحا \* فلعل من خطأ ابن اخت امه ، بنى ذلك على حسب فهمه ، لاقصدا منه الى اخفاء الحق الابلح \* واظهار الباطل المسمهم

شمر

ولست بمستبق اخالاتله ، على شمث اى الرجال المهذب وليس ذلك من باب الطمن والوقيمة ، وانماهولتعرف المفتر بنفسه وصون احكام الشريمة » ويرجم الله تعالى الشيخ خيرالدبن حيث قال فى الجواب سؤال ردفيه على بعض معاصريه ، مع كونه بمن عائله ويضاهيه

ومارمت ذما للمعيب وانما \* خشيت اقتحاما في قضاء محرم وكيف واحكام الشريعة واجب . صيانتها من كل دخن مذيم

(وقد) آن اناحبس عنان القلم عن الجريان ، في حومة ميدان البيان بعدما بان فجر الحق وانتشر في آفاقه ، وتمزق ثوب ليل الباطل البيم من اطواقه » راجيا منه سبحانه ان ينزع مافي القلوب من غل و يجمل قصدنا الطهار الحق و يجمعنا في حظيرة قدسه في ارفع محمل وان يعفو عن عثراتنا

وزلاتنا وخطيئاتنا وان يوفقنا جيما لصالح العمل . ويحسن ختامنا عند انتهاء الاجل \* وصلى النه تعالى على سيدناو مولا نامجدخاتم النبيين، وعلى آلمو صبه اجمين \* والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين \* آمين والحدلله رب العالمين ، وذلك فى نصف بحادى الآخرة من شهور عام ممانية واربعين وما تنين والف على يدجامعها افقر العباد \* واحوجهم الى رجة مولاه يوم التناد \* محدامين بن عر عابدين غفر الله تعالى ذنو به \* وملا من زلال العفو ذنو به آمين

تنبیه ذوی الافهام علی بطلان الحکم بنقض الدعوی بعد الابراء العام لسیدی المرحوم السیدالشریف مجد عابدین رجه الله تعالی و نفغنا به آمین

## بِنِ الرَّالِيَّ الرَّالِيَّ الرَّالِيَّ الرَّالِيَّ الرَّالِيَّ الرَّالِيَّ الرَّالِيَّ الرَّالِيَ

الحديلة الملك الوهاب . الهادي الي طريق الصواب \* والصلاة والسلام على النبي الاواب . والآلوالاصحاب . ماغاب نجموآب ( وبعد ) فيقول الفقير محدامين. ابن عرعابدين مغفر الله تعالىله واوالديه . ولمن له حق عليه \* هذهرسالة سميتها تنبيه ذوى الافهام على بطلان الحكم بنقض الدعوى بمدالابراء العام . والداعى الىجىهاحادثة وقعت فيماماحدي وخسين بعدالمأتين والالف فيرجل بهودي اسمه روفائيل ادعىعلى وكيل ورثة رجلاسمه علىاغا بان المدعى كانعندممبلغ دراهم معلومة وديعة لورثة رجل اسمه ابراهيم افندى وانالمدعى دفع ذلك المبلغ الى على اغا ليدفعه الى ورثة ابراهيم افندى وان على اغا مات ولم يدفع ذلك المبلغ فاحاب وكيل ورثة علىاغابانكار ذلكوادعي علىروفائيل اليهودي بانككنت الرأت على اغا الراء عاما واثبت الوكيل الابراء العام لدى الحاكم الشرعى ومنع الحاكم الشرعى المدعى مندعواه المذكورة وصرحله الحاكم الشرعىبانك ممنوع منهذه الدءوى والنقيركنت حاضرا مجلس ألحكم وقاللي أليهودي انالم ابرئه ابراء عاما وانما قلت له ابيس سنى وبينك اخذ ولااعطاء فاجبته بان دعواك دفع المبلغ اليه اعطاء فهو داخل تحت اقرارك وبعد شبوت الابراءالعام لا كلام (ثم) بعد مدة ادعى اليهودي على الوكيل المذكور بانعلى اغاكان اقربعد الابراء المذكور بان المبلغ باق فى ذمته لورثة ابراهيم افندى واثبت اليهودى ذلك وكتب الحاكم الشرعي بذلك مراسلة وارسلها الىحضرةالوزير المعظم حكمدار بلاد الشام ايده الله تمالى متوفيقه على الدوام ولم به شعث الاسلام وذلك لاجل تحصيل المبلغ منورثة علىاغانحصل لحضرة الوزيرابدهالله تعالى شبهة فىذلك لاثبات بسبُّ الحكم السابق بمنع اليهودي مندعواه وبغيرهمنالاسباب • التي اورثت لحضرته الارتباب \* فارسل الى المراسلة للاستفتاء عن الحكم الصادر فيها (فاجبت ) بان الحكم الثانى المذكور فيها غير واقع موقعه ثم طلب منى بيان ذلك فبينته ثم ارسل حضرة الوزيرايده الله تعالى بتوفيقه الجواب الى الحاكم الشرعى فادعى انهذا الجواب غير صحيم وكتب بعض عبارات ظن آنها تدل لما يقول وارسلهاالىحضرةالوزيرابده أللةتعالىفارسلها الىالفقيراطلب الجواب عاهوالحق والصواب \* ولما كانام, ولى الامرواجب الامتثال ، بادرت الى ذلك بدون امهال (فاقول) و بحوله تعالى اجول الابداو لامن ذكر صورة المراسلة المذكورة ثم ذكر صورة

جوابي الذي اجبت به ثم ذكر حاصل ماقاله الحاكم الشرعي ادام الله توفيقه لما يرضى ( اماصورة المراسلة فهكذا)ممروض الداعي لدول كم ادعى روفائيل الصراف على الشيخ حسن افتدى الجعفرى الوكيل الشرعى عن ورثة المرحوم على اغا الترجان بانالمدعى فيجسنة ٤٧ دفع لعلى اغا لترجان ٥٥١٥ ليوصولهم لورثة المرحوم ابراهيم افندى قاضى المدينة المنورة وانعلى اغاحينان كانمتسلم طرابلس الشام فى اثناء محرمسنة ٢٥٠ اقربالمبلغ العباق فى ذمته لورثة الراهيم افندى ومنذ ايام في اثناء الشهر الذي مضى ادعى على المدعى احدورثة ابراهم افندى وقبض منه من أصل المبلغ ١١٥٠ طالب المدعى عليه بالمبلغ من متروكات على أغا المرقوم فسئل فاجاب بالانكار لذلك وذكربان علىاغا قبل سفرممن دمشق لطرابلس صدر بينه وبين المدعى ابراء عام واعترفالمدعى لدى الحاكم منمدة ثلاثة اشهر بكونه ابرأ ذمة على اغا قبل سفره فعر فناه ان ذلك لا يفيدلان في ذلك التاريخ ما كانت ورثة ابرهيم افندى ادعت بشئ وانذلك المبلغ منحقوق الورثة لابملكه المدعى ولايسرى أقراره بهولاالابراء عنهلاسيا اقرار علىاغابالمبلغ لورثة ابراهيم اقندى وبقائه فىذمته فىالتاريخ مؤخرعن تاريخ الابراء الذى ادعى بهفذلك دفع ويلزم اثباته وطلب منالمدعى بينة باقرار علىاغا فىالتاريخ المرقوم فثبت اقرار علىاغا الترجان في محرم سنة ٥٠ بالمبلغ بذمته لورثة ابرآهيم افندي بشهادة شاهدين مشمولين بالتركية الشرعية وثبت علىورثة على اغا الترجان ٥٥١٥ لورثة ابراهيم افندى وللمدعى والامر اليكموحرر فىغرةذاسنة ١٣٥١ وفىذيلهذه المراسلة ختم الحاكم الشرعي ( فهذه ) صورة المراسلة ولم بذكرفيها حكمه الاول على المدعى قبل هذه الدعوى الثانية بنحوثلاثة اشهر فانوكيل ورثة على آغا جاب المدعى بانه ابرأ المورث قبل سفره الىطرابلس الشام ابراءعاماوكتب الحاكم الشرعى الىالفقير صورة هذهالدعوى لاكتبله جواما فكتبت لهانه اذاثبت الابراءالعام لاتسمع دعوى روفائيل على الوكيلبدفعه المباغ للمورث لانهيدعي عليه دفع ذلك بطريق الامانة والابراءالعام يشمل الإمانة هذآ معنى ماكتبته وليس فى ذهنى نفس الالفاظ المكتوبة ثم اتفق انى كنت فى مجلس الحاكم الشرعى المذكور بمد ايام فتوقف فيماكتبته له واراني عبارة من الخانية ظن أنها تخالف ذلك فذكرت لهانه لامخالفة فقال للمدعى ثبتعليكالابراء العام ومنعهمن دعواه المذكورة وامر ترجانه بقبض المحصول منه ثم بمدنحوثلاثة اشهر رجعالمدعى الىالحاكم الشرعي وقال عندى بينة على اقرار على اغا بانذلك المبلغ باق في ذمته

لورثة ابراهيمافندى فسمع دعواهالثانيةواثبتلهالمبلغوجعل هذهالدعوى الثانبة دفعا للدعوى الاولى كاذكرمفي المراسلة المرقومة ولاادرى لايشي سكت عن التصريح بالحكم الاول (واماصورة جوابي)عن المراسلة فهكذاالذي ظهر لنابعد التأمل في هذه المراسلةان الحكم الصادر فيها غير واقع موقمه لامور \*منها ان روفائيل ادعى اندسلم المال لعلى اغاليدفعه لورثة ابراهيم افندى فصارعلى اغامو دعاولاتسمع الدعوى بالوديمة بعد الابرأ العام الشامل لكل الدعاوى. ومنها استنادروفائيل آلى اقرارعلى اغاعند الشاهدين ببقاء المبلغ لورثة ابراهيم افندى فهذا اقرار للورثة فتكون المطالبة لهم لالروفائيل لانه لم يقر ببقاءالمبلغ لروفائيل.حتى يدعى بدروفائيل.ومنها انورثة ابراهيم افندى اذااخذوا المبلغ منروفا سلا ينبت لهالرجوع بدعلي ورثة على اغالان الدعوى بعد الابراءالعاملاتصح الابشى مادث بعده وهذاالمال الذي يدعيه روفائيل على الورثة يدعى أنه دفعه له في ج سنة ٤٧ وهذا الدفع سابقعلي ثاريخ الابراء فهو داخل تحتالابراء فلاتسمع الدعوى به وكون على اغا اقربه لاينفع المدعى اما اولا فلانه لم يقربه للمدعى بل اقر به لورثة ابراهيم افندى واما ثانيافلانداو كان اقر به للمدعى يكون اقر بشيُّ سابق على الابراء فهو داخل فيعومالابرا. فلا تسمع دعواه به على كل حال . والله تعالى اعلم بحقَّائق الاحوال . فهذا ماظهر لى انتهى ( واما ماقاله ) الحاكم الشرعي . وفقه مولا. لما يرضي \* فذلك اغتراضه على جوابي في مواضع ( فنها ) اعتراضه على قولي فصارعلي اغا مودعا الخ فقال الودائع تحفظ بأعيانها ولايصم الابراء عن الاعيان فلايصم الابراء عن الوديعة قال في البزازية والابراء متى لاقىءينالايصى فصاروجوده وعدمه بمنزلة ولهذا الاسل فروع كثيرة منها مافي قاضيجان اذا آبرأ الوارثالوصي ابراء عاما بان اقرانه قبض تركةوالده ولم يبق له حقمنها الا استوفاه ثم ادعى في يدالوصى شيأً وبرهن تقبل ثم نقل نحوه عن ججة الفتاوى باللغة التركية ثم قال وكتب الفتاوى مشعونة بامثال هذه المسائل فنفل هذا المفتى المخطى عن هذا الاصل والفروعات وماتفكر بان الوديمة عين محفوظة وبالخصوص اذا اقر بعد الابراء ببقائه عنده وحكم بان لاتسمع الدعوى بالوديمة بعد الابراء على زعه بان لفظ الابراء آذا صدريشملكل آلدعاوى واقوالالفقهاء على خلافه كإعمات فخطأ حكم الشرع مِذَا الزعم الفاسد واخطأ انتهى كلامه عفاالله عنا وعنه ﴿ وَاقُولُ ﴾ هٰذَا الكلام يقضى منه العجب ( اما اولا ) فلانه ناقض به حكمه السابق فانه حكم على اليهوديبعدم سماع دعواه بسبب الابراءالمام وكنت حاضرا فيمحلس حكمه ومنعه من مطالبة ورثة على اغا بالبلغ المدعى به فاذا كان ذلك الابراء لايشمل الوديعة التي زعمها اليهودي فكيف ساغ له الاقدام على هذا الحكم وهويعتقد ان الابراء العام لايشمل الاعيان وان اقوال الفقهاء على خلاف ذلك (وأماثانيا) فلان ما ادعىانه خطأ وانه زعم فاسدفهو غير صحيح فيلزم عليه تخطئة عامة الفقهاء فانهم اتفقوا على انالابراء العام يشملالاعيان وغيرها وماذكره من فرع الخانبة فهو خارج عن القاعدة نصوا على استثنائه منهالعلة استحساسة كاستعرفه وماذكره من ان الابراءعن الاعيان باطل فذاك في الابراء المقيد بها كالوقال ابرأتك عن هذه الدار اوهذا العبد وحادثتنا ليست من هذا القبيل لان الذي ثبت عند الحاكم ان اليهودي ابرأ على اغا ابرأ عاما فلذلك منعه من دعواه دفع المــال (ولابد) من اثبات ماقلناه بالنقول الصميحة . والادلة الصريحة \* حتى لا يُبقى لطاعن كلام . وترتفع الشبه والاوهام \* ولنذكر اولاالابراء عن الاعيان \* ومافيه من النفصيل والبيان . ثم نذكر الابراء العام الذي هو المقصودفي هذا المقام . ثم نذكر الفرع المار عن قاضي خان . وانه مستثني من القاعدة بطريق الاستحسان ( قال ) في الاشباءوالنظائر لايصم الابراء عن الاعيان والابراء عن دعواها صحيم فلو قال ابرأ تك عن دعوى هذه المين صبح الابراء فلاتسمع دعواه بها بعده الخماذكره في القول في الدين ﴿ وَقَالَ ﴾ في الحانية الابراء عن الدين المفصوبة ابراء عن ضمانها وتصير امانة فىيد الفاصب وقال زفر لايصيم الابراء وتبتى مضمونة ولوكانت العين مستهلكة صبح الابراء وبرئ من ضمان قيمتها ﴿ وَقَالَ ﴾ فيجامع الفصوُّ لين ولو قال برئت من دعواى في هذه الدار لايبقي لهحق فيها وكذا لوقال برئت من هذا القن يبقى القن وديعة عنده ويبرأ من ضمانه ( وقال ) في الحلاصــة اقام البينة على أبرائه عن المنصوب لايكون أبرأ عن قيمة المفصوب وأنما هو أبراء عن ضمان الرد لاعن ضمان القيمة لان حال قيامه الرد واجب عليه لاقيمته فكان ابراء عاليس بواجب انتهى ( قلت ) يعنى لما كان الواجب حال قيام المفصوب هو رد عينه لاضمان قيمته كان الابراء ابراء عن ضمان الرد لانه الواجب الآن فلو هلك بلاتمد لايضمن لان الرد لم يبق واجباعليه بل صار بمنزلة الوديمة بخلاف مالو منعه بعد الطلب فهلك اواستهلكه ضمن لانه لم يبرأ عن القيمة لعدم وجوبها وقت الابراء ( وقال ) في الاشباه فقولهم الابراء عن الاعيان باطل معناه لا تكون ملكا له بالابراء والا فالابراءعنها لسقوط الضمان صحبح اويحمل على الامانة (وقال) فىالدر المنتقي شرح الملتتي قولهم الابراء عن الاعيان باطل معناه انالعين لاتصير

ملكا للمدعى عليه لاانه يبتى على دعواه بل تسقط في الحكم كالصلح على بعض الدين فانه انمايبرأعن باقيه فىالحكم لافىالديانة فلوظفر بداخذه ذكرهالقهستانى والبرجندي وغيرهماواما الابراء عن دعوى الاعيان فصيح انتهى ( ومثله ) في حواشي الاشباه للحموى عن حواشي صدر الشريمة للحفيد ( قلت ) وحاصله ان الابراءعن نفس الاعيان باطل ديانة فلاتبرأ به الذمة وصحيح قضاء فلا تسمع الدعوى عليه بخلاف الابراء عن دعواها فهو صحيح مطلقا فلافرق فىالقضاءبين الابراء عن الإعيان وعن دعواها حيثلاتسمع الدعوى بمده على الشخص المبرأ ( وتمام ) تقرير هذه المسئلة في رسالتنا المسمات اعلام الاعلام في احكام الابراء العام ﴿ وَبِمَا ﴾ قورناه ظهر لكانقولهم الابراء عن الأعيان لايصم ليس على اطلاقه وظهراك وجه دخول الاعيان فىالابراء ألمام لان الابراء ألمام يشمل الاعيان والدعوى وقدعلت ان الابراء عن دعواها صحيح ( ولنذكر ) لك كلامهم في الابراء العمام فنقمول ( قال ) في العمادية عن آلخانية اتفقت الروايات على ان المدعى لوقاللادعوى لىقبل فلان اولاخصومة لىقبله يصمح حتى لاتسمع دعواه عليه الافحق حادث بعد البراءة انتهى ( فانظر )رجك الله كيف عبرباتفاق الروايات على اندلاتسمع الدعوى بعد الابراء العام الابشى حادث وبد تعاالزم الفاسد من الصيح . وتعلمن ارتكب الحطأ الصرع ( وقال ) في المحيط من باب الاقراربالبراءة وغيرها ولو اقر انهلاحق له قبل فلان يجوز وبرئ من كل قليل وكثير ودينووديمة وكفالة وحدوسرقة وقذف وغيرها لان قوله لاحق لى نكرة فىالننى والنكرة فىالننى تىم وقوله لاحق لى يتناولسائر الحقوق الماليةوغيرها ( ثم قال ) وكذا لوقال فلان برئ من حق فهو برئ عن الحقوق كلها لانه جمله بريئا عن حق واحد منكر ولاتنصور البراءة عن حق واحد منكر الا بعد البراءة عن الكل فصار عاما من هذا الوجه الى آخر كلامه ( وقال ) في الخلاصة ثم في قوله لاحق لي قبل فلان يدخل في هذا اللفظ كل عين ودين وكل كفالة اواجارة اوجناية اوحدانتهي ( وقال ) فيالبحر قال فيالمبسوط ويدخل فى قوله لاحق لى قبل فلان كل عين ودين وكل كفالة اوجناية او اجارة او حد الخ ( وِقال ) العلامة ابن نجيم فيرسالته فيالابراء ناقلا عن الاصل للامام مجد من كتاب الاقرار لاحق له قبل فلان فليس له ان يدعى حدا ولاقصاصا ولاارشا ولأكفالة بنفس ولامال ولادينا ولاوديعة ولاعارية ولامضاربة ولا مشاركة ولاميراثا ولاداراولاارضاولاعبداولاامة ولاشيأ من الاشياء ولاعرضا

ولاغيره الاشيئا حدث بعد البراءة انتهى ( وقال ) فيالقنية لوقال لاتعلق لي على فلان فهو كقوله لاحق لى قبله فيتناول الدنون والاعيان ( وفيها ) ايضا لوقال ليس لى معه امر شرعى يبرأعن دينه وعن دعواه في المين ولوقال لادعوى لى عليك اليوم ليس له ان يدعى بعد اليوم ( وقال ) فىالاشباء لاتسمم الدعوى بعدالابراء المام الاضمان الدرك ومااذا ابرأ الوارث الوصي ابراء عامابان اقرانه قبض تركة وألده ولم ببق له حق منها ألا استوفاه ثم ادعى في يد الوصى شيئا من تركة ابيه وبرهن يقبل ثم ذكر مسئلتين اخريتين ( فانظر ) رجك الله تمالي الى هذه النقول \* عن الائمة الفحول \* التي لايمتري صوارمها فلول،ولا ثواقبها افول كيف صرحت بان الابراء العام لاتسمع بعده الدعوى بدينولا عينولاوديمة ولاغيرها . فكيف يمترض على من افتى بقولهم بانه مخطىوانه ذو زعم فاسد وان اقوال الفقهاء على خلافه مع انا لمنر احدا خالف كلامهم . سوى من لميفهم مرامهم ( وانظر )عبارة الأشباه كيف ذكر مسئلة قاضيخان المارة على وجه الاستثناء منقاعدة الابراء العام حيث صمح هنا دعوى الوارث على الوصى بعد ابرائه اياه الابراء العام وقدتحير العلماء الاعلام فيوجداستثنائها وذكرواله طرقا احسنهاماقاله شيخالاسلام القاضي عبدالبر ابن الشحنه في شرحه على المنظومة الوهبانية انه انما تسمع دعوى الوارث على الوصى استحسانا لا قياسا لقوة شبهة عدم معرفته بمايستحقة من قبلوالده لقيام الجهل بمعرفة مالوالده على جهة التفصيلوالتحرير بخلاف مااذا كان مثل هذا الاشهاد مجردا عنسابقة الجهل المذكور فاستحسنواسماع دعواه هنافتأمله انتهى ( ونقل ) هذاالجواب السيد الحموى فيحاشية الاشباء واقره وارتضاه وبمثله اجاب الشيخ خير الدين الرملي . وتمام الكلام على ذلك مع الجواب عن بقية المسائل المستثناة في الاشباء ذكر لاه في رسالتنا اعلام الاعلام (فقد) ظهر لك انماافتينا به هوالحق والصواب \* بَلاشك ولاارتياب \* لانه الموافق للمنقول في عامة كتب الاصحاب • كما لايخني على أولى الالبابوان مسئلة قاضى خان لاترد على ذلك لانهامستثناة . ولاتقاس عليها مسئلتنا بالااشتباه \* لانها خارجة عن القياس \* وماخرج عن القياس فغيره عليه لايقاس . على أن القياس لايسوغ لغير المجتهدين من العلماء المتقدمين . فكيف يجوز لاحد منا ان يتجاسر على رد كلامهم \* وترك تعظيمهم واحترامهم ( فان ) قال المعترض ان الحادثة ليس فيها ابراء عام ( فنقول ) له ان البينة قد قامت لديك بان المدعى ابرأ ابراء عاما وقد حكمت انت بذلك ومنعت المدعى

من دعواه الوديمة فكيف نقضت حكمك الاول واثبت لهالرجوع . على ورثة على اغا بلاسند مشرّوع \* بل بمجرد ما ثبت عندك ثانيا من قول على اغا ان المباغ الذي قدره كذا باق عندى لورثة ابراهيم افندى فانهذا الاقرار صدر منعلى اغا فيطرابلس الشام على مازعه المدعى وشهوده لافي محلس المخاصمة حتى يكون شبهة فىالاعتراف بقبض ذلك المباغ من المدعى بل هو اقرار مبتدأ فى غيبة المدعى بان المبلغ الذى قدره كذا باق فىذمتى لورثة ابراهيم افندى فهذا اقرار للورثة المذكورين بذلك المبلغ فدعوى روفائيل الآن انى دفعت ذلك المبلغ لعلى اغالا تَبَبُّت بحجرد اعتراف عَلَى اغا فىطرابلس بماشهدت به الشهود اذلايلزممن قول على اغا ذلك المباغ فى ذمتى لورثة ابراهيم افندى ان يكون هو المباغ الذى ادعى المدعى الآنانه أودعهعند على اغاولادلالةلذلك عليه بوجه من وجوءالدلالات لاشرعا ولاعقلا ولاعادة نعم لو كانت الدعوى قائمة وادعى روفائيل على علىاغا بانى دفعت اليك مباغ كذا لتوصله الى ورثة ابراهيم افندى فقال فىجوابه هو باق فيذمتي لورثة آبراهيم افندى يكون فيالعادة اعترافا بدعوى المدعى انهدفع له هذا المباغ لان السؤال معاد في الجواب اما مجرد سماع الشاهدين اقرار على أغا فى بلدة اخرى بانه باق فى ذمتى لورثة فلان مباغ كذا من الدراهم لايكون اعترافا بدعوى اليهودىعلى ورثنهبانى دفست ليهكذاليوصلهالى ورثةفلان فهذا ماكتبته فى الجـواب عن المراسـلة ان هـذا اقرار لورثة ابراهـبم افنــدى فتكـون المطالبة لهم لالروفائيل اليهودي وهذا كله مع قطع النظر عن ثبوت الا براء العام واما بعد ثبوته فلا كلام لانك قد سمعت انالابراء العام لاتسمع بعده الدعوى الابشئ حادث وهنالم محدث للمدعى شئ اصلا لماسمعت من ان هذا الاقرار للورثة لاله (وممااعترض به) الحاكم الشرعي ان قولي تكون المطالبة لهم لالروفائيل مخالف لماقال في البداية ومن اودعرجلا وديمة فاودعها الرجل بلااذن المودع الاول عند اخر غيرعياله فهلك فلهاى للمودع الاولمان يضمن الرجل وليسلمان يؤاخذ الاخروهذا عندابي حنيفة وقالاله ازيضمن أيهما شاء انتهى قال فقول المفتى بكون المطالبة للورثة خلاف قول ابى حنيفة وان بنينا الكلام على قول الامامين تكون الورثة مخيرة فاذا اختار الورثة تضمين اليهودى فللايجوز رجوع اليهودى علىالمودع الثانى بمدكونه ضامنا واداه بامر الشرع الشربف وانتقل هذا المال الى اليهودى واماابراؤه فقدعرفت انه غيرمانع من الدعوى واقراره لورثةا براهيم افندى اقرار بمين هذا المال الذى ضمنوه اليهودى

على أن كتب المذهب علموءة عهذه المسائل فيالت شعرى عاذا يتعاسر المفتى على التفوه بهذه الالفاظ المحالفة لاقوال الائمة تجاوزالله عندانتهي ( اقول ) هذا المعترض معذور فيهذا الكلام لانه بناه على مافهمه من إن اقرار على اغالورثة ابراهيمافندى اقراربانهوديمةعنده لروفائيل وقدعلتانهلادلالة لهعلىذلك لاعقلا ولاشرعاولاعادة والالزمان كلمن اقربمال لزيد ان يأثى رجل اخرو بقول انالودعت عندك هذا المال لتدفعه لزيد وانزيدا اخذمني هذاالمال فيثبت لي ان ارجم معليك لكونك اقررت بانالمال لزىدولا يخنى انحذا الكلام \* لايقول بماجدتمن لهادنى المام • عسائل الاحكام • وحاشىللهان تكون كتب المذهب مملوءة مهذه المسائل • التي لايقول بهاعالم ولاجاهل • فكيف يتجاسر على الحكم بما يخسالف اقوال الائمة \* بلسائرالامة \* وامامانقله عن البناية فهو حق لاشمة فيه \* ولكن لامناسبة لنقله في هذه الحادثة كالايخنى على نبيه . لعدم ثبوت الاستيداع \* بوجه من الوجوء الصيحة بلانزاع ( ونما اعترضبه ) انقولي في الجواب انورثة ابراهيم افندى اذا اخذوا المبلغ لا يثبت له الرجوع به الخفقال ان منشاه عدم التفكر في ان الدعوى لاتصع الابحق حادث والتضمين هوالحق آلحادثلان روفائبل وقت دفعه آلمبلغ لعلىاغا ماكان هـذا المبلغ حقه بلكانحق ورثة ابراهيم افنــدى فلمــا اخذ الورثة حقهم مناليهودى بالتضمين بدفعه بنيرام هم حدث له حق عندعلى اغاوان كان ناريخ الدفع سابقاعلى تاريخ الابراء الاترىانالمديوناذا احال دائمه بدينه علىرجل وقبلكل واحد من المحتال والمحتال عليه الحوالة وأبراء المحتال ذمة المحيل أبراء عامائم تحقق التوى يرجععلىالمحيل ولايمنعهالابراءالعام وهذا مشهور ومعمول يه بلا خلاف ولااختلاف الى آخرماقال ( اقول ) وهذا الكلام ايضامن حنس ماقبله مبنى على مافهمه وحكم بدمن ثبوت الوديمة لروفائيل عند علىاغا بمجرد اقراره المذكور وقدعلت بطلانه فان روفائيل اذا ضمنه ورثة ابراهيم افندى ذلك المبلغلاعترافها لهدفعهاملي اغابلااذنهم كيف يسوغله الرجوع هعلى ورثةعلى اغابمجرد اعترافهإنه دفع المبلغ لعلىاغا ولاسمأ بعدثبوت ابرائه العام ولم يثبت كون علىاغا قبض الملغ من روفائيل وانما ثبت انعلى اغا اقرلورثة ابراهيم افندى بمبلغ كذا منالدراهم ( على ) انذلك الافرار لم يثبت حقيقة لان على اغا قربه لورثة ابراهيم افندى فلابدمن دعواهم عليه بدواما روفائيل فهواجنبى فىهذه الدعوى ودعواه آنه دفع المبلغ لعلى اغاغير مسموعة بعد شوت الابراء العام فاذا كان ممنوعا من دعوى الدفع المذكوركيف يتأتى لداثبات انءلى اغااقر لورثة ابراهيم افندى وليس وكيلا

عنهم ولاخصما بوجه منالوجوه مع انهملمبدعوا بهذا الاقرار علىورثة علىاغا ولاو كلوا احدابهذه الدعوى بلادعو ابدعلى روفائيل فكيف تسمع دعوى روفائيل بهاوالحال اندلا يمكنه اثبات مقصوده بهافقدعم ان هذه البينة التي شهدت باقرار على أغا باطلة لميثبت بها حق لاحد لعدم الخصم الشرعى فالحكم بها ايضا باطل لماهومقرر من ان الحكم لابدان يكون بعد حادثة من خصم حاضر على مثله فاذا كان كذلك فكيف يصع انيقال انروفائيل بمدتضمين ورثة ابراهيم افندى اياه ذلك المبلغ بستلهحق حادث بمدالابراء العامفلا يمنعهالابراءالعاممن دعواه بهفاين الحقواين المستمق ماهذا الاشتباء ولاحول ولاقوة الابالله (واما) ماذكرهمن مسئلة الحوالة وقولهان هذا مشهور ومعمول بدفهوصحيم ولكن قوله بلاخلاف ولااختلاف غيرصحيم لمافى البزازية وغيرهامن انالحوالة نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه عندا بي يوسف وقال محد هي نقل المطالبة وممرته فيما أذا ابرأ المحتال المحيل عن الدين لايصح عند ابي وسف لانتقال الدينوصع عندمجدانتهى ولايخني ان المعتمد قول ابي يوسف مشي عليه في الكنز وغيره وصححه اصحاب الشروع فيكون المعتمدان الابراء المذكور غيرصيم ويكوز وجوده كمدمه وهذا اذاكان الابراء عن نفس مال الحوالة فكذا اذاكان الأبراء عاما فيصم الرجوع بالمال عند تحقق النوى لعدم صحة الابراء عنه واما على قول مجدبسحة الابراء فقتضاه انه لارجوع له بعد النوى ولاقبله لانمقتضى صحة الابراء ان تبرأمنه ذمة المحيل لقول مجدببقاء الدين فى ذمته فقد صادف الابراء ذمة مشغولة بالدين فيسقط فلايثبت للمحتال الرجوع به فكيف يصيح ان يقال بلاخلاف ولااختلاف معان كثيرا من العلماء رجح قول مجد بل الرجوع مبنى على قول ابى يوسف المعتمد \* ثم هذا عند اعتراف الخصمين بالحوالة كالامخني امااذا انكر الحوالة اصلافلا تسمم دعوى المحتال بشئ بمد الابراء المام لاحوالة ولادينا ولارجوعا بدين ولأشك انمسئلتنا كذلك لان الوديعة غيرمعترف بها فالدعوى بهاغير مسموعة بعدالابراء العام كماقررنا، فكيف تقاس على مسئلةالحوالة الممترف مهاويقال آنه تثبت الرجوع بما قبل الابراء العام ( وبما ) اعترض مدعلي قولي في آخرالجواب واماثانيا فلاثنه لوكان اقربه للمدعى يكون اقربشئ سابقعلى الابراء فهوداخل في عوم الإبراء فلاتسمع دعواه به فقال ان الفقهاء قالوا ان الاقرار بعد الابراء صحیم الخ ( اقول ) ومرادی بذلك ان على اغا لوقال ان المباغ الذي قدره كذا باق في ذمتي لروفائيل لاينفيه هذا الاقرار في دعواه الذكورة لانروفائيل يدعى عال اودعه عند على اغا ليسلمه لاصحابه وهم ورثة ابراهيم افندى والذي اقربه

على اغا مان في ذمته لروفائيل وهولم بدعى بذلك بل ادعى و ديعة سابقة على الابراء العامفلاتسنم دعواه بها نعمفى دلالة العبارة على هذا المعنى خفاءولكن هذا الجواب غيرمحتاج البهلان الواقعان على اغا اقرلورثة ابراهيم افندى لالروفائيل وقدعلت انروفائيل ليس خصما في اثبات هذا المبلغ المقرم للورثة المذكور بنوان دعواه بدغيرصحيحة لكونه فضوليا فىالدعوى لان المقرلهم لم يدعوابد على ورثة المقر ولميوكلوا المدعى بالدعوى بلادعوا عليه انالهم عنده وديعة فاقربها وادعىانه دفعها لعلى اغافضمنوهالوديمة باقراره المذكور ولاشك انالاقرارجمة قاصرةعلى المقرولم تصمح منه الدعوى على ورثمة على اغابتسليم الوديعة اليه للابراء العام الصادر منه لعلىاغا لدى بينة شرعية ولاسما وقدحكم به الحاكم الشرعى ومنع روفائبل من دعواه الوديعة فلا تسمع دعواه اليا ( قال في الاشباء ) المقضى عليه في حادثة لاتسمع دعواء ولابينته الااذا ادعى تلقى الملك من المدعى اوالنتاج اوبرهن على ابطال القضاء كاذكر مالعمادى والدفع بعدالقضاء بواحد مماذكر صحيم وينتقض القضاء انتهى ولاشك اندعواه الثانية ليست بواحدة مماذ كربل هي دعوى باطلة غير مرضية \* لاصحة لها بوجه من الوجوء الشرعية كما قررناه \* واوضَّعناه وحررناه . وإذا كانت هذه الدَّوي منالمقضى عليه باطلة كيف يسوغ سماعها ويقبل \* فضلا عنالحكم بهـا ونقض الحكم الاول \* فقد ظهر ظُهُورَ الشَّمْسِ \* بلاخفاء ولا ابس \* انْ الحكمُ الثاني غير صحيح \* كما دل عليه النقل الصريح \* الذي لاشبهة فيه . ولامطمن يمتريه . والله سبحانهوتمالي اعلم **بال**صواب . واليه المرجع والماب . وقد نجزت هذه العجالة الجليلة » فىاوقاتُ قليلة \* ليلة الخيس السابع من ذي الحجة الحرام الذي هو ختام عام سنة احدى وخسينوماتينوالف . من هجرة منتم به الالف . وزال بدالشقاق والحلف . صلىاللة تعالى عليه وعلى آله الكرام . واصحابه العظام الذين نرجو باتباعهم حسن الختام

> اعلام الاعلام باحكام الاقرار العام لخاتمة المحققين المرحوم السيد محمدعابدين نفعنا الله به آمين

## مِ اللهُ ال

اقر بواحدانية الله تعالى اقرارا عامافي اول مااتفوه . واحده واشكره وابرأ الى حوله وقوته من كلحول وقوة ، واصلىواسلم على نبيه مجدالذي اعتنى بشأنه ونوه \* وختم به المرسلين وتوجه بتاج النبوه \* وعلى آله واصحابه ذوى المرؤة والفتوه . صلاة وسلاما نناسبان سموه وعلوه وينقذانا من السقوط في كل كوة وهوة . ومخلصانا من كل راى مسفه وفعل مشوه وقول بموه( امابعد) فيقول افقر العالمين . الى رجة ارج الراجين \* محدامين ن عُرعابدين \* الماتر بدى الحنفي • عه مولاه ببره الحني • ولطفه الخني • واحسانه الوفي • ان مسئلة الاقرار العام . قدحارت فيها الأفهام \* ولاسما اقرارالوارث بقبضه جيع ماخصه من التركه \* وأنه لم يبق له حق فيا خلفه مورثه وتركه . فقد كثر فيها النزاع \* وشاع وذاع \* حتى انافضل المتأخر بنااشيخ حسن الشرنبلالي \* اسكنه مولاه فى جنانه العوالى . الف فيهارسالة سماهاتنقيمالاحكام \* فى حكم الابراءوالاقرار الخاص والعام \* جع فيها كثيرا من نقول المذهب \* واسهب فيها واطنب \* ثم وفق بين بعض العبارات وحرر . عا لا يخلو بعضه عن تأمل ونظر . فاردت ان اذكر بعض نقوله \* التي اودعهافي فصوله \* واضم اليها بعض النقول \* عنا مُتنا الفحول \* ومايظهر للقريحةالقريحة \* والفكرة العليلة الجريحة \*فالتوفيق بين العبارات المتعارضة . التي يظن إنها متناقضة . وجعت ذلك فيرسالة (سمينها) اعلامالاعلام . باحكامالاقرار العام . اورفع الاوهامالمشككة عناقرار الوارث بقبض التركه \* ورتبتها على مقدمة وستة فصول \* وعلى خاتمة هي المقصد والنتيجة لتلك النقول \* فاقول ومن الله تدالى اطلب التوفيق \* والتمسك بعرى الصواب على التحقيق ﴿ المقدمة ﴾ في الفاظ الاقرار والابراء ومايكون منها خاصااوعاماوا حكامها (قال ) في المحيط من ماب الاقرار بالبراءة وغيرهاقال هو برئ بمالى عليه تناول الديون لان كماءعلى لاتستعمل الافى الديون فلاندخل تحتها الامانات واذا قالمن مالىعنده تتناول مااصله امانة ولانتناول مااصله غصب اومضمون لان كلة عندى تستعمل في الامانات لافي المضمونات الاترى انه لوقال لفلان عندى الف درهم كان اقرارا بالامانة والبراءة عن الاعيان بالاسقـاط والابرأ باطلة حتى لوقال الرأنك عنهذا العين لايصيم لان العين لاتقبل الاسقاط فاما ثبوت البراءة عنالاعيان بالنفي منالاصل او بردالمين الىصاحبه فهوصميم حتى لوقال

يعني عند وجود المنازع لاملك لي في هذا العين ثمادعي أنه ملكه لم تصم دعواه \* وقوله هو ترئ ممالي عنده اخيار عن ثبوت البراءة وليس بانشاء للاتراء فحمل علىسب تتصور البراءة بذلك وهوالنفي من الاصل اوالردالي صاحبه تصمحالتصرفه • واذاقال برئ ممالي قبله برئ عن الضمان والامانة لان كلة قبل تستعمل في الامانات والمضمونات حيعا ولامدخلالدرك والعيب فيهنصعليه في ببوعالاصل والجامع • ولوقال برأت من فلان اوبرئ منى فلان تتناول نفي الموالاة لاالبراءة عن الحقوق لانداضاف البراءة الى نفسه دون الحقوق التى علمه فلايصبر الحق مذكورا مدالاترى انالبراءة من نفس الغير تكون اظهار اللعداوة والوحشة معدو البراءة من الحق الذي عليه تكونانماما عليهواظهاراللمعبه \* ولواقرانهلاحقله قبل فلان مجوزو برئ من كل قليل وكثير دين و ديعة و كفالة و حدوسر قة و قذف و غيرها لان قوله لاحق لىنكرة فيالنفي والنكرة فيالنني تعم قوله لاحق لى تنــاول سائر انواع الحقوق المالية وغيرا لمالية ولفظ قبل يستعمل في الدين والدين والمضمون والامانة جيعا بقال فلان قبيل فلان أي ضمينه و بقال قبل ( بكسر القاف و فتم الباء ) فلان كذااي عنده مال عين او د بن مخلاف مالوقال لفلان قبلي الف تناول الدن دون المين لان لفظ قبل يستعمل فىالعين والدن حيما لكن ذكر الفا واحدةوالالف الواحدة لأتكون عينا ودننا فرجحنا الدن لان استعمال الناس لفظ قبل في الدين اكثر اما همنا بحوز أن يكون المقر له يرئيا عن العين والدين جيعًا فامكن العمل بعموم هذا اللفظ فحملنا لفظ قبل على عمومة ولفظ حقى على عمومه وكذا لوقال فلان برئ من حق برئ عن الحقوق كلها لانه جعله بريئا عن حق واحد منكر ولاتنصور البراءة عن حق واحد منكر الابعدالبراءة عن الكل فصار عاما من هذا الوجه بخلاف قوله لفلان قبلي حق لان الحق مذكور في الاثبات لافي النفي ويتصور الحق الواحد بدون ثبوت الكلكا كالقال رأيت رجلا لتناول رجلا واحدا فالخاص لانجعل عاما الا لضرورة والضرورة فيالنفي فان نفي الادنى لانتصور الاننفي الكل كقولهمارأيت رجلاً لانتصور نني رؤية الواحد الاننني رؤية الكل فجمل آلخاص عاما في النني للضرورة انتهى مافي المحيط باختصار ﴿ اقول ﴾ ماذكره من آنه لوقال هو برئ. ممالى عنده تناول الامانة دون المضمون صرم به غيره لكنه خلاف عرف الناس في زماننا فينبتي ان يتناول الجميع بقرينة العرف \* وقد صرح في الحانية بان الكفيل اذا قالءندى هذاالمال يكون كفالة وقال الزيلمي مطلقه يحمل على العرف و في العرف اذا قرن بالدن يكون ضماما انتهى وفي الاشباء من قاعدة العادة محكمة

مانصهالفاظ الواتفين تبنى على عرفهم كما فىوقف فتع القدير وكذا لفظ الناذر والموصى والحالف وكذا الاقارير تبني عليه الافيانذكر انتهى ﴿ وَفِي ﴾ الذخيرة ولو اقرآنه ليس لى مع فلان شئ كان هذا براءة عن الامانات لاعن الدين انتهى ( اقول ) وهذا ايضا خــلاف عرف الناس اليوم بلالعرف استعماله فيالدن ﴿ وَفَى ﴾ الخلاصة ثم في قوله لاحق لي قبل فلان يدخل في هذا اللفظ كل عين ودين وكلكفالة اواجارة اوجناية اوحدانتهي ( وفي )البحر قالفياابسوطويدخل فىقوله لاحق لىقبل فلانكلءين اودىن وكلكفالة اوحناية اواحارة اوحد فان ادعى الطالب بعد ذلك حقالم نقبل بينته عليه حتى يشهدوا انه بعدالبراءة لانه بهذا اللفظ استفاد البراءة على العموم انتهى ﴿ وَقَالَ ﴾ الشَّيخ زين فيرسالته في الابراء مانصه وفي الاصل من كتاب الاقرار لاحق له قبل فلان فليس له ان يدعى حداولا قصاصاولاارشا ولاكفالة ىنفسولامال ولادينا ولأوديعةولاعارية ولامضاربة ولامشاركة ولاميراثا ولادارا ولاارضا ولاعبدا ولاامة ولاشيئا من الاشياء ولاعرضا ولاغيره الاشيئاحدث بمدالبراءة انتهى ( وفي ) العماديةعن الخانية اتفقت الروايات على ان المدعى لوقال لادعوى لي قبل فلان اولاخصومة لى قبله يصمح حتى لاتسمع دعواه عليهالافيحق حادث بعد البراءة انتهى (وفي) الذخيرة وأن أدعى حقا بعد ذلك وأقام بينة فان أرخ وكان التاريخ قبل البراءة لاتسمع دعواه ولاتقبل بينته وانكان التاريخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وان لميؤرخ بل اجمالدعوى الهاما فالقياس انتسمع دعواه ويحمل ذلك علىحق واجب له بعد البراءة وفي الاستمسان لانقبل بينته انتهى ( وفي ) البزازيةوهذا بخلاف مااذا قال كلمافي مدى لفلان فعضر فلان لياخذ مافي مده وادعى انهذا ايضا داخل فىالاقرار وادعى المقر انه ملكه بعد الاقرار فالقول قولالمقرالاان يبرهن المقرله على قيامه وقت الاقرار وهذا التفريع على اصل الزواية واما على اختيار مشايخ خوارزم وعليه الفتوى فهذا الكلام محولءلي البر والكرامة فلا يتأتى النزاع انتهى ( اقول ) يعنى ان قوله كلمافى يدى لفلان يقصد به البر والكرامة لاحقيقة الاقرارفلايلزمه موجيهلكن قد تد لءالقرائن على ارادةالاقرار اوعلى عدمه فيعمل بموجبها ( وفي)القنىةلوقال لاتعلق لي على فلان فهو كقوله لاحق لى قبله فيتناول الديون والاعيان ولوقال لاحق لى عليه يتناول الديون دون الاعيان وان اقرآنه لادعوى لدقبل فلان ثم ادعى عليه بحكم الوكالة لفير. تسمم انتهى ( وفى ) جامع الفصولين ابراه عنجيع الدعاوى فادعى عليه مالابوكالة

اووصاية تسمع بخلاف مالواقربعين لغيره فكما لاعلكان مدعيه لنفسه لاعلك ان يدعيه لغير. بوكالة اوبوصاية انتهى( وفي ) القنية لوقال ليس لىمعدام شرعى يبرأ عندينه وعن دعواه فىالعينولوقال لادعوى لىعليك اليوم ليسله انيدعى بعد اليوم آنتهي ( وفي ) الخلاصة رجل الرأرجلا عن الدعاوي والخصومات ثم ادعى عليه مالاً بالارث عن ابيهان مات ابوء قبل ابرائه صم الابراءولاتسمع دعواه وان لم يعلم بموت الاب عند الابراء انتهى ﴿ وَمَثُلُهُ ﴾ في البزازية وجامع الفصولين ( وفي ) الفواكه البدريد لوابرأه مطلقا اواقرانه لايستحقعليه شيئا ثم ظهر بعد ذلك ان المقر له كان قبل الابراء اوالاقرار مشغول الذمة بشيُّ من متروك ابي المقر ولميعلم المقر يذلك ولاءوتاسه الابعد الاقرار والابراءلايكون له المطالبة بذلك ويعمل الاقرار والابراء عله ولايعذر المقر انتهي ( وفي ) مداينات الاشباء لوابرأ الوارث مديون مورثه غير عالم بموت مورثه ثممان ميتا فبالنظر الى أنه اسقاط يصيم وكذا بالنظر الى كونه تمليكا لان الوارث لو باع عينا قبل العلم بموتالمورث ثم ظهر موته صبح أنتهى ﴿ وَفَى ﴾ القنية ابراء،بعد الصلحعن جيع دعاويه وخصوماته صمح وان لمحكم بصة الصلح انتهى (وفي الحاوى الحصيرى ) ذكرا صلحا وفي آخره وانه ابرأه عنجيع دعاويه وخصوماته قال ابراؤه عن جيم دعاويه وخصـوماته صحيح اننهي ﴿ وَفَى ﴾ الخـانية الابراء عن العين المفصوبة ابراء عن ضمامًا وتصير امانة في بد الناصب وقال زفر لا يصم الابراء وتبقى مضمونة ولوكانت العين مستهلكة صم الابراء وبرىء من صمان قيمتها انتهى ( وفي ) جامع الفصــولين قال المدعى لادعوى لي قبل زيد اولاخصومة لي قبله بطل دعواه الا فيحادث بعــده ولو قال نرثت من دعواي فيهذه الدار لا يبتي له حق فيها و كذا لوقال برئت منهذا القنسبقي وديعةالقن عنده وببرأ من ضمانه انتهى (وفي) الحلاصة اقام البينة على الرائه عن المنصوبُ لايكون ابراء عن قيمة المنصوب واءا هو أبراء عن ضمان الرد لاعن ضمان القيمة لانحال قيامه الرد واحب عليه لاقيمته فكان ابراء عاليس بواجب انتهى (اقول) يعنى لماكان الواجب حال قيام المفصوب هوردعينه لاضمان قيمته كأن الابراء ابراء عن ضمان الرد لانه الواجب الآن فلوهلك بلاتعد لايضمن لان الردلم بق واجباعليه بل صار عنزلة الوديمة تخلاف مالومنمه بعد الطلب فهلك اواستهلكه ضمن لانه لم يبرأ عن القيمة لعدم وجوبها وقت الابراء ( قال ) في الاشباء فقولهم الابراء عنالاعيان باطلمعناه لاتكون ملكاله بالابراء والا فالابراء عنها لسقوط

الضمان صحيم او محمل على الامانة انتهى ( وفي ) الدر المنتقي شرح الملتقي قولهم الابراءعن الاعيان باطل معناه ان العين لايصير ملكاللمدعى عليه لاانه سبق على دعواه بل تسقط فيالحكم كالصلح على بعض الدنفانه انماييراء عن باقيه فيالحكم لافي لديانة فلوظفر ماخذه ذكره القهستاني والدحندي وغيرهما واماالا براءعن دعوى الاعيان فصحيم انتهى ( ومثله ) فىحواشى الاشباه للحموى عنحواشى صدر الشريمة للحفيد(قلت )اىلوله على آخرالف فانكره المطلوب فصالحه على ثلثماثة منالالف صح ويبرأ عنالباقي قضاء لاديانة كانقله المقدسي فيشرح نظم الكنز عن المحيط فهذا نظيرالابراءعن الاعيان \* وحاصله ان الابراءعن نفس الاعيان باطل ديانة فلا تبرأ ذمة المبرأ صحيم قضاء فلاتسمع الدعوى عليه بخلاف الابراء عن دعواها فهوصحيح مطلقاوالا لمرببق بينهمافرق ولملوجهه انالابراء عندعواها يقتضى تمليك المين اولاكمافي اعتق عبدا عنى بالف فانه بممنى بعه منى واعتقه عنى كاقرر فى كتبالاصول و ح فيصيح قضاء وديانة بخلاف الابراء عن الاعيان فانه باطل ديانة فقط لانه حيث لم يمكن اسقاط المين بالابراء لم يمكن تضمنه معنى التمليك بخلاف اسقاط الدعوى فانه صحيح فيصبح تضمنه التمليك هذا ماظهرلى فتأمله و حفلا فرق فىالقضابين الابراء عنالاعيان وعن دعواها حيث لاتسمع الدعوى بعده على الشخص المبرأ فقط وهذااذااصاف البراءة الى المخاطب فلواصافها الى نفسه لاتسمع دعواه على احداصلا (قال) في لوالوالجيه قبيل كتاب الاقرار رجل ادعى على رجل دارااوعبدائم قال المدعى للدعى عليه ابرأتك عن هذه الداراوعن خصومتى في هذه الدار اوعن دعواي في هذه الدارفه ذا كله باطل حتى لوادعى ذلك تسمع ولواقام ليبنة تقبل بمخلاف مااذاقال برئت لاتقبل بينته بعده وكذلك اذاقال انابري منهذا العبدفليس لهان يدعى بعده لان قوله ابرأتك عن حصومتى في هذه الدار خاطب الواحد فله ان يخاصم غيره بخلان قوله برئت لانداصاف البراءة الى نفسه مطلقا فيكون هو بريئا انتهى (ومثله) فى الخلاصة حكما وتعليلافقوله حتى لوادعى ذلك تسمع اى لوادعاه على غيرالمخاطب بدايل التعليل اما لوادعاه على المخاطب فلاتسمع قضاء سواء قال ابراتك عزهذه الدار اوعن خصومتی اودعوای فیها ( قلت )والظه ان هذا حیث کان الخصم منكرا امالواعترف بالعين للمدعى تسمعالدعوى عليه ويكون ابراؤه بمعنىالابراء عن ضمان الرد فلاينافي مامرعن الخائية والحلاصة ( قالِ ) في الاشباء وفي أجارة البزازية انالابراء العام انما يمنع اذالم يقر بانالعين للدعى فان اقربعده انالعين للدعى سلماله ولا يمنعه الابراء انتهى ﴿ قَلْتُ ﴾ وهذا بخلاف الاقرار بالدين

بعدالابراء العام (قال) في الاشباه ابراءه ابراء عاماتم اقر بعده بالمال المبرأ منه لايعود بعد سقوطهانتهي( وقال ) الشرنبلالي في وحهالفرق بينهمااذا اقربالعين للمدعي فالامر بالدفع المدمتجه بامكان تجدد الملكفيها مواخذة لهباقوار تصحيحا الملامدعلى طريق الاقتضا مخلاف الاقرار بالدين بعد الابراء منه لكونه وصفاقد سقط فلا يمود انتهى ( هذا ) وقد ذكرفي البحرفي فصل صلح الورثةان الابراء عن الاعيان باطلثم قالكذا اطلق الشارحون هناو الذي تعطيه عبارات الكتب المشهورة التفصيل فان كان الابراء عنها على وجه الإنشاء فاما ان يكون عن العين اوعن الدعوى ما \* فانكانءن العين فهو باطل منجهة انلهالدعوى بهاعلى المخاطب وغيره صميم منجهةالابراءعن وصف الضمان. وانكان عن الدعوى فان كان بطريق الخصوص كاآذا ابراه عندعوى هذه الدار فانه لاتسمع دعواه علىالمخاطبوتسمع علىغيره ولهذا قال فىالولوالجية الىاخر عبارتها المآرة انفا وانكان بطريق اتتعميم يعنى بلاتقييد بدعوى عين خاسة فله الدعوى على المخاطب وغيره ولهذا قال في القنية افترق الزوجان وابرأ كلواحد منهما صاحبهعن جيع الدعاوى وللزوج اعيان قائمة لاتبرأ المرأة منها ولهالدعوى لانالابراء انما ينصرف الىالديون لاالاعيان انتهى . وان كان الابراء على وجه الاخبار كقوله هو برئ ممالي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلاتسمعالدعوى وكذا اذاقال لاملك لى فى هذه العين ذكره فى المبسوط والمحيط \* فعلمان قوله لااستحق قبله حقامطلقا ولااستحقاقاو لادعوى يمنع الدعوى محق من الحقوق قبل الاقرار عينا كان او دينا انتهى ما في البحر (قلت) ماذكره منالفرق بينالانشاء والاخبار فىالابراءعن العين نفسها يملم مماقدمناه عن المحيط حيث فرق بين ابرأتك عن هذا المين حيث لا يصم لان المين لا تقبل الأسقاط وبين قوله هو برئ ممالى عنده فانه صحيم لانماخبار عن شبوت البراءة لاانشاء لهااى هو اخبار عن براءة سابقة ثابتة بسبب صالحلها وهو النفي من الاصل اوالرد الى صاحبه اى نفي ملكه عن المين من الاصل اورد العين الى صاحبه اى تسليمه اياه فقوله هو سى اخيار عن شوت الداءة باحدهذين السببين بخلاف ابراتك على وجه الانشاء لان معناه اثبات البراءة الآن بهذا اللفظواسقاطالمعين به والعين لاتقبل الاسقاط فلايصيم اىفلاتبرأ ذمةالمبرأ نذلك وان كانت لاتسمم الدعوى عليه اذا كان منكراكما قدمناه ( واما) ماذكره من الفرق بين التخصيصوالتعميم فىانشاءالابرآء عندعوىالاعيان فغيرظاهربلالظه عدم سماع الدعوى مطلقاسواء خصص اوعم بلاذا كانت لاتسمع في التحصيص فقد يقال لاتسمع فى التعميم بالاولى واماما استنداليه من عبارة القنية فسيأتى الكلام عليه فى الخاتمة ان شاءالله

تمالى ﴿ فصول ستة ﴾ فيذكر قبود لما اطلق في العبار ات المارة ﴿ الفصل الاول ﴾ اوقيدالابراء فاقرائه لاحق لى على فلان فيما اعليهم اقام بينة له عليه بحق سمى قبل هذا الاقرار فانها تقبل بينتموهذه البراءة ليست بشئ هكذا ذكر فىالكتاب ولم يحك فيه خلافا ومن مشايخنا من قال ماذكر فى الكتاب قول ابى حنيفةو محمد فامأ على قول ابى يوسف لا تصمح دعواه فلايقبل منهومنهم من قال هذا عندهم جيماو كذا اذا قال فى قلبى اوفى رائبي اوفيما اظن اوفيما احسب اوحسابى اوفى كتابى فهذا كله بابواحد ولوقال قدعمت اندلاحق ليءلي فلان لماقبل مندبينة كذا فيخزانة المفتين والتتارخانية ﴿ الفصل الثاني ﴾ قال الشرنبلالي لا يصبح الابراء عن الدين قبل لزوم ادائه الافي مسائل نبه عليها في البحر من باب خيار الشرط واذا سكت المقرله صمح الاقرار ويرتدبالردبرده وكذلك الابراء عنالدين واختلف المشايخ فىاشتراط مجلس الابراء لسحة الرد ولايصيم تعليق الابراء بصريح الشرطكان اديت الىغداكذا فانت برئ منالباقى ويصمح تعليقه بمعنىالشرط نحوقولهانت برئ من كذا على ان تؤدى الى غداكذا لمافيه من معنى التمليك ومعنى الاسقاطواذا قال لمديونه ان مت ( بفتح تاء الخطاب ) فانت برئ لم يصمح لانه كقوله ان دخلت الدار فانت برئ واما أنقال انمت ( بضم ناء المتكلم ) فانت برئ اوانت فىحلجازلانه وصيةكما فىالعمادية وجامع الفصولين وقاضىخان والتاترخاسة عن النوازل فليتنبه لذلك فاندمبهم ﴿ الفَصَّلَ الثَّالَثُ ﴾ الابراءعن المجهول صحيح قضاء وديانة لكن بشرط انبكون لشخص معين اوقبيلة معينة محصورة فابراء المجهول ولوعن شئ معلوم لايصح بخلاف ابراء المعلوم ولوعن مجهول فانه صحيح ( قال )في المحيط لو قال لادين لي على احد ثم ادعى على رجل دينا صمح لاحتمال انه وجب بعد الاقراروفي نوادرابن رستم عن محمد رجمالله تعالى لوقال كل من لى عليه دين فهو برئ منه لاتبراء غرماؤه من ديونه الاان يقصد رجلا بعينه فيقول هذا برئ مماعليه او قبيلة فلان وهم يحصون وكذلك لوقال استوفيت جيع مالى على الناس من الدين لايصح لماعرف في كتاب الهبة من هبة الدين وابرائه انتهى ونصمه فيالهبة هبةالدين نمن عليه الدين ابراء واسقاط حقيقة فالجهالة اى فىالدين لاتمنع صحته اى الابراء ولوحلله منكل حق له عليهولم يعلم بما عليه برئ حكما لاديانة عند محمد وقال ابويوسف برئ ديانة ايضا وهو الاضع كالوعلم بماعليه انتهى (وقال) فىالتجنيس والمزيدوعليه اى على قول ابى يوسف الفتوى انتهى ثممعلله فيالمحيط بقوله لان الابراء اسقاط ولاتفتقر صحته

الى القبول وجهالة الساقط لاتمنع صحة الاسقاط لانه متلاش فلابرد عليهالتسلم والتسليم ليفضى الى المنازعة وصار كالمشترى اذا ابرأ البائع عن العيوب صم وان لمبين الميوب كذا هذاانتهي ( وفي) العمادية لوقال أبرات جيع غرمائ لا يصم الابراء وقال ابو الليث وعندى انه يصم ( وفي ) الخانية من كتاب الوصايا رجل قال ابرأت جيمغرمائى ولميسمهم ولمبنو احدا منهم بقلبه قال ابوالقسم روى ابن مقاتل عن اصحابنا الهم لايبرؤن ﴿ وَفَى ﴾ الظهيرية لوقال استوفيت جيم مالى على الناس من الدين لايصم وكذلك ابرأت جيع غرمائ لايصم الاان يقول قبيلة فلانوهم بحصون فح يصم اقراره وابراؤه ﴿ وَفَى ﴾ الحاوى الحصيرى وفيجامع الاصغر قال استوفيت جيع مالي على الناس من الدين لم يصمح وكذا لوقال أبرات جيع غرمائ لمبكن براءة حتى ينص في المسئلتين على معــين ولو قبيلة فلان وهم بحصون فحصم الابراء والاقرارانتهىقال الشرنبلالى والاباحة من المجهول حائزة وبه يفتى فهي تخالف الابراء قال أن تناول فلان من مالي فهو له حلال فتناول فلأن قبل الم لايضمن وتجوز الاباحة وان عم وقال كل انسان فاكل منه انسان قال ابن سلمة يضمن لانه ابراء وابراء المجهول لايصحوقال ابنسلام لايضمن لانداباحة والاباحة من المجهول جائزة وبد يفتى ﴿ الفصل الرابم ﴾ لواقر لمجهول اقرارا عامااوبانه لاملك له في كذا انما لا يمنع صحة دعواه فيا أقربه لولم يكن له عند الاقرار منازع فيه امالو كان له منازع فقيه خلاف انكان المقر ذا يد والافلاتسمع دعواه بلاخلاف ( قال ) في المحيط من باب ما يمنع صحة الدعوى ولأعنع روى ابن سماعة عن محد لوقال اىعند عدم المنازع هذه الدار ليست لى اولمبد فيده ليس هذا لي ثم اقام البينة أنها له يقضى له لأن قوله ليس هذا لي لم ثبت حقا لاحد وكل اقرار لا يثبت به حق لانسان فهو ساقط انتهى ومثله فى الحلاصة ( ثم قال ) في المحيط وذكر هشام عن مجد قال مالى بالرى حق في دار وارض ثم ادعى واقام البينة في دار في يد انسان بالرى تقبل انتهى ( وذكره ) في الخانية عن ابي يوسف معللا بانه لم يرث انسانا بعينه فتسمع دعواه ( ثم قال ) في المحيط فان قال ليس لى بالرى في رستاق كذا في يد فلان دار ولاارض ولاحق ولادعوى ثم اقام البينة ان له في يديه دارا او ارضا لاتقبل الا ان يقيم البينة انه اخذه من بعد الاقرار اه ومثله في الخلاصة والخانية ﴿ وَقَالَ ﴾ العمادي أذا قال ذوالىد ليس هذا لى او ليس ملكي اولا حق لى فيه او ليس لى فيه حق او ماكان او نحو ذلك ولا منازع له حين ماقال ثم ادعى ذلك احد فقــال

ذواليد هو لى صم ذلك والقول قوله وهذا التناقضلاءنم لان قوله ليسهذا لى واشباه ذلك مما ذكر لم ثنبت حقا لاحد ولان الافرار لمجهول باطل والتناقض أنما عنع اذا تضمن ابطال حق على احد انتهى ومثله في الفيض وخزانة المفتين ( وقال ) العمادي ايضا ذكر في الجامع الصغير عين في يد رجل يقول هوليس لى وهناك من مدعى يكون اقرارا بالملك للمدعى حتى لوادعاه لنفسه لانقبل قال الامام ظهير الدن في فتاواه والحاصل ان قول صاحب اليد ان هذا العين ليس لي عند وجود المنازع اقرار بالملك للمنازع علىرواية الجامع وعلىرواية الاصلليس باقرار بالملكله لكن القاضى يسأل ذا اليداهو ملك المدعى فان اقر مد امره بالتسليم اليهوان انكر يامهالمدعى باقامة البينةعليه انتهى( وقال فىالفيض للبرهان الكركى المدعى عليه اذا قال ليسلى اوالمدعى به ليس علكي يكون اقرارا للمدعى على قول ولایکون اقرارا علی قول وهو الراجح انتهی ( ثم قال ) العمادی ولو اقر عا ذكرنا غيرذي اليد يمني قال هذا العين ليس بملكي ذكر شيخ الاسلام فيشرح الجامع أنه يمنعه من الدعوى بعده للتناقض وأنما لايمنع ذا اليدعلى ماس لقيام اليد انتهى . ونقله عنه في الدرر والغررمن غير زيادة ( ومثله مافي الحاوى الحصيري عن الجامع الكبير فقــال دار في يد رجل اقام الاخر بينة ان الدار داره ثم اقام المدعى عَلَيْهِ البينة أن المدعى أقرآنها ليست له بطلت بينته وأن لم يقربها لانسان معروف انتهى ( لكن ) مخــالفه مافي الفصولين عن الخــانية انذا البدلو برهن انالمدعى قد كان اقرقبل هذا انلاحق لى في الدار لايندفع به المدعى لان قول الانسان لاحقلى فيه اوليس هذا لى ولم يكن هناك احديدعي لا يمنعه من الدعوى بعده انتهى ( والحاصل ) انقول ذى اليد ليسَ هذالى اولاحق لى فيه ان لم يكن له منازع حین هذا القول لم یصیح اقراره وله الدعوی به وان کان لهمنازع ففیه خلاف مبنى على الخلاف فىانه هل يكون اقرارا بالملك للمنازع ام لاوالا رجح الثانى . واما ان كان غيرذي يد ففيه خلاف قيل يصمح اقرار. فلاتسمع دعواه بعدً. اله ملكه وقيل لايصح فتسمع لجهالة المقرله فلايكون تناقضاكا يفيده اخرعبارة الخانيةومفادهان الخلاف اذاكميكن له منازع فان كان فينبنى ان يصيم اقراره بلاخلاف لمدم العلة المذكورة وهذا الذىحرره في جامع الفصولين في الفصل العاشر حيث قال ويلوح أن الخلاف واقع فبالواقر المدعى قبل النزاع واما لوقاله مع وجود النزاع ينبني ان تبطل دعواً. اتفاقا على عكس ذي اليد يمني اناقرار ذي اليد مع وجود المنازع خلافى ومع عدم النازع لاتبطل دعواء وفاقا والفرق انذااليد

اذا اقر قبل النزاع بطل اقراره اذا اليد دليل الملك فنفي المالك ملكه عن نفسه من غير اثبائه لفيره لابجوز فلفانغ ذي المد ملكه وفاقا ولو اقر ذوالمد عندالنزاع قيل أنه أقرار للمدعى دلالة بقرينة النزاع وقبل أندانه نظر أألى أندملكه بدليل البد و لملك لامنتني بحجرد النفيوكذا لواقرغيرذي المد قبل لنزاع قبل المدلغو نظرا الى جهالة المقرله ولانزاع ليكون قرنةلتعيين المقرله وقيلانه اقرارلذىاليد بقرينة اليد ولواقر غير ذى اليدعندالنزاع منبغيان ينفذ اقرار موفاقالاندنني عن نفسه ملك غيره ظاهرا وهذا حقظاهر فصرف المانه اقرار بهلذىاليد وفاقا بقرينة اليد والنزاع هذا ماورد على الخاطرالفاتر في تحقيق هذا المرام . على حسب ااقتضاه الوقت والمقام . انتهى ولانخني انه تحقيق حسن بلامين . ولذا اقره عليه في نور المين ( ثماعلم ) انهذا كله حيث قال هو ليس لي ولم يزد امالو قال وأنما هو لفلان اوقال أشدا. هو لفلان صم اقراره حبث لميكذبه فبلان ولاتسمم دعواه للتناقض وعدم جهالة المقر له والله سيمانه وتعالى اعلم الفصل الحامس كاداقال لادعوى لى على فلان تقدم أنه تبطل دعواه الافي شيء حادث لكن هذا حيث لميكن اقرارهالمذكور عقب دعوى معينة والاتسمع دعواه بغيرها (قال)فى القنية ـ نصادفع الى غيره أدنة ليبلغها إلى فلان وكان بين الدافع والرسول اخذواعطاء فدفع الدافع حجة للرسول انلادعوى لى عليه ثمادعيالامانة عليه فقال الرسول فيالدفعانك اقررت بانلادعوى على لايسمم هذاالدفع وقوله لادعوى لى عليه ينصرف الىسائر التعلقات قال وعلى هذا اذا ادعى عليهدعاوى معينةثم صالحه واقرآن لادعوى له ثمادعى دعوى اخرى تسمع وينصرف الاقرارالىماادعى اولا لأغير الااذاعم فقال اية دعوى كانت انتهى . ومثله في النزازية (وحاصله ) أنهاذا ادعى عليه دءوى ثماقرلهبانلادعوى لهعليهانصرفاقراره المماادعى اولاو تسمع دعوا معليه الااذا عم فقال لادعوى لى عليه اية دعوى كانت او نحوذلك ممايفيد التعميم كلادعوى ولاخصومة ولاحقا مطلقا اولا خصومة نوجه من الوجوء ( قال ) في النزازية من الصلح في نوع فيما يشترط قبضه ادعى دسًا اوعيتاعلى اخروصالحه على بدل وكتبا بذلك وثبقة الصلح وذكرا فيها صالحاعن هذه الدعوى علىكذا ولمبق لهذاالمدعي دعوى ولاخصومة بوجه من الوجوه شمجاء المدعى بدعي عليه بعدالصلح دعوى اخرى إن كانت المدعية مثلا امرأة ادعت دارا وجرى الحال كما ذكرنا ثم جاءت المرأة تطلب من المدعى عليه دين المهرلانسمع لان البراءة عن الدعوى ذكرت مطلقاً انتهى ﴿ الفصل السادس ﴾ اذاترتب الابراء على الصلح ثم ظهر فساد

الصَّلْحُفُسِدُ الابراءالذي في ضمنه (قال ) في البزازية من الفصل الناسع في دعوى الصَّلَّح جرى الصلح بين المتداعين وكتب الصك وفيه ابرأكل منهما الآخر عن دعواه اوكتب واقرالمدعىان العين للمدعى عليه ثم ظهر فسادا لصلح بفتوى الائمة واراد المدعى العود الى دعواه قيل لا يصع للا براء السابق والختار الد تصم الدعوى والا براء والاقرار في ضمن عقد فاسدلا يمنع صحة الدءوى لانبطلان المتضمن بدل على بطلان المتضمن ولدفع هذا اختارائمة خوارزمان يحررالابراءالمام فىوثيقة الصلح بلفظ يدلءلى الانشآء بان شرالخصم بعدالصلح ويقول ابرأته ابراء عاما غيرداخل تحت الصلح اويقربان المينله اقرارا غيرداخل تحت الصلح ويكفيه كذلك فان حاكا لوحكم ببطلان هذا الصلح لايتمكن المدعى مناعادة دعواه والحيلة لقطع الخصومةواطفاء فائرةالنزاع حسنة فأنه مآشرعت المعاملات والمناكحات الالقطع الخصام واطفاء نيرانالدفاع انتهى (قلت) الظه أنه لو اقرارا عاما اوابرأ ابراء عامامن كل حقود عوى يصم ذلك وان لم يذكر قوله غيرداخل تحت الصلح حتى لوظهر فسأد الصلح لايفسد الاقرار لكونه غيرخاص بتلك الدعوى التي وقع عليها الصلح بخلاف مااذالم يكن عامابان ادعى احدهماعلىالاخر عينا مثلاثم تصالحا علىشئ واقراحدهمابان العين لصاحبه اوابرأكل منهما الآخرعن دعواه ثم ظهر فساد الصلح فسدكل من الاقرار والابراء لإنتنائه على الصلحفلهالمودالىدعواه الاولى القرجرى عليها انصلح فهذاهوالمراد عانقلناه عن النزازيه وبدل عليه قول صاحب القنية في آخرباب ماسطل الدعوى اذا اقرالمدعى فيضمن الصلح اندلاحق لدفي هذاالشيء ثم بطل الصلح ببطل اقراره الذي كان فيضمنه ولهان يدعى بعدذلك والمدعى عليهاذا اقرعند آلصلح بان هذا الشئ للدعى ثم بطل الصلح فانه يرد ذلك الشيالي المدعى انتهى فزيادة قوله غيردا خل تحت السلخفيا اذاكان عاما لمجردالتأكيد ويؤيده ماقدمناه عن القنية ايضا من قوله ابرأه بعد الصلح عنجيع دعاويه وخصوماته صح وانالم بحكم بععة الصلح انتهى فهو صريح فىانداداكان الابراء عامالا عن خصوص ماوقع عليه السلح لايفسد الاقرار احلانع ممكن ان يفسد الاقرار العام فيما اذا صالحه على شي عني يبدئه عن الدعاوي اويقرله اقرارا عامائم ظهر فساد الصلح باستحقاق بدله ونحوه هذا ماظهرلى فتأمل ﴿ الْحَاتِمَةِ ﴾ فى تلحيص حاصل ماتقدم على وجه الاختصار و دفع التناقض بين عباراتهم وتحريرالمسئلة المقصودة (اعلم)انكلامن الاقرار والابراءيرادبه قطعا لنزاع وفصل الخصومة فالمراد منهما واحد ولذا عبروا بكلواحدمنهما عنالآخر واناختلفا مفهوما ثممان الاقرار اذا ذكرعقب دعوى معينة تقيد بهامالم يعمم وكذا لووقع

عقب دعوى اوعين صولح عنها صلحافا سدافيفسد الاقرار لتقيده بهامالم يعمم والاقرار لمعلوم شخصا اوقبيلة محصورة يصبحولو بمعهول والاقرار لمجهول لايضيمولو بمعلوم ومن اقرائه لاحقله في كذالا يخلواماان يكون ذا بداولا وعلى كل فاماان تقر بذلك عند وجود منازع لهفيه اولافانكانذا يدولامنازع لهلايصح اقرارهو فاقاوان كان لهمنازع فكذلك علىاحد القولين وهوالارجح وانكان غيرذى يدفعلى العكساعنىانكان لامنازعلهصم اقرارهعلى احدالقولينوآنكانله منازع فكذلك وفاقا(واعلم ايضا) انالبراءةاماعامة يبرأ بهاعن كل عين ودين كلاحق اولادعوى اولاخصومة لى قبل فلان اوهوبرى منحقى اولادعوى لى عليه اولاتعلق لى عليه اولا استحق عليه شيأ اولبس لى معهام شرعى وهذا اذاكانت البراءة العامة على سبيل الاخبار وامااذا كان على سبيل الانشاء كقوله ابرأتك من حتى او بمالى قبلك فهو كذلك على ما يحثه الشر سلالى فلاتسمم دعواه مدن ولأعين واماخاصة مدن خاص كالرأته من دن كذا اومدن عام كالرأته عمالي عليه فيبرا عن الدين الخاص في الاولى وعن كل دين في الثانية دون العين والماخاصة بعين خاصة كهذاالعبداو بكل عين اوبالامانات دون المضمونات فاماان تكون البراءة على سبيل الاخباراوعلى سبيل الانشاء وعلى كلفاماان تكون عنالعبن نفسها اوعن الدعوى مافان كانت عن المين على سبيل الأنشاء فان اصاف المبرئ البراءة الى نفسه كقوله لمن فى بده عبد برئت المنهذا العبد تصم فلاتسمع دعواه اصلاوان إضافها الى المخاطب كابرأتك منه كانت براءة عن ضمان رده فله ان يدعيه وانكانت على سبيل الإخبار كلا حق لى فيهذا العبد تصمح فلاتسمع بعدهادعوى انه ملكة وكذلك قولههو برئ عالى عنده لانه اخبار عن شبوت البرآءة فيبرأ بمااصلة أمانة دون مااصله مضمون لان كلمة عندتستعمل فىالامانات دون المضمونات على خلاف ماهوعرف الناس فى زماننا وننبنى على عرفناان يبرأ مطلقاكما قدمناه وهذاكله فىالقضاء امافىالديانة فلايصح الابراء عن الاعيان اصلالان الابراء اسقاط والاعيان لاتسقط بالاسقاط بخلاف مافى الذمة من الدنون فانها ليست باعيان لان الذمة لاتستقر فيها اعيان بل اوصاف اعتبارية فلهذا تسقط بالاسقاط وأنكانت البراءةعن دعوى العين فانكانت على طريق الخصوص كدعوى هذه الدار اوالعبدفان اضاف البراءة الى نفسه كقوله برئت من دعواى في هذا العبد تصم فلاتسمع دعواه اصلالاعلى المخاطب ولاعلى غيره وان اضافها الىالمخاطب كقوله ابرأتك عن خصومتى فى هذه الدار اوالعبد فتصيم فى حق المخاطب فلهان يخاصم غيره وان كانت على طريق السموم كقوله ابرأتك منجم الدعاوى صحت البراءة مطلقا كإيظهرلك قريبا وقال في البحر لاتصم البراءة

فله الدعوى على المخاطب وغيره واستدل على ذلك بمافىمداينات القنية افترق الزوجان وابرأكل واحدمنهماصاحبه عنجيعا لدعاوى وكان للزوج بذرفى ارضها واعيَّان قائمة فالحصاد والاعيان القائمة لاتدخل فيالابرا، عن جيع الدعاوى انتهى ( واقول ) لي فيه نظر اوضحته فيحاشيتي المسماة منحة الخالق على البحر الراثق حاصله اندلايخني عليك انداذا صحابراء الخاطب عن دعوى الدين المخصوصة ينبنى انيصمح ايضا ابراؤه عنها فىصورة التعميم الشاملة لدعوى الاعيان وغيرها اذلافرق يظهربل قديدعى (بضم الياءالمثناة ) الاولوية كيف وهو مخالف لماصرح به نفسه في الاشباء من ان الابراء عن دعوى الاعيان مصيم بخلاف الابراء عن الاعيان نفسها . وفي القنية لوابزاءه بعد الصلح عنجيع دعاوية وخصوماته صحوان إيحكم بسحة الصلح أنتهى ونحوه فىالحاوى الحصيرى واما مااستشهد مهمن عبارة القنية فلامدل لهلان الظاهر انهمبني على إن الزوجة مقرة بإن الاعيان المذكورة للزوج كإيفيده قوله وكان للزوج بذرفىارضها واعيانقائمةوالاكانمقتضى التعبيروادعى الزوج بذرا الخ وح فقوله لاتدخل فىالا برا. يمنى لاتصير ملكا للزوجة وتؤمر بدفعها للزوج لآن الاعيان لاتسقط بالابراء اويقال هومبنى على خلاف الاشبه المعتمد . ويدل لماقلنا مافى البزازية والخلاصة ابرأ المستأجر الآجرعن كل الدعاوى ثم ادرك الزرع فجاء المستأجر بعد مارفع الآجر الفلة وادعىالفلة قيل تسمع والاشبه انه لاتسمع ولورفع الآجر الغلة اولائم ابرأه المستأجر عن الدعاوى لاتصمع دعواه وهذا اذاجحد الآجر انبكون الزرع للمستأجر وانمقرا انه للستأجر يؤمر بالدفع اليه انتهى فهذا صريح فىانه لاتسمع دعوى العين بمد الابراء عن الدعاوى بصيغة التعميم معتصريحه بالتصحيح في احدى الصورتين بقوله والاشبه الخفائه من صيغ التصعيم كأصرحوابه فيعارض مآفى القنية ان لم يحمل على ماقلنا (ثم) انوجه الخلاف فىالصورة الاولى انرفع الغلة حصل بعد الابرا. فقيل تسمع دعوى المستأجر لانها بشئ حادث بعدالآبرا. وقيل تسمع لانالزرع كان موجُّودا وقت الابراء فليس امها حادثًا ولذاكان هذا القول هو الاشبه واما اذاحصل رفع الغلةقبل الابراءفلميبق وجه للقول بسماعها فلذالم يحك فيهخلافا وكذا لولميرفع الآجرالغلة وبقيت فىالارض لاوجه لسماع دعواه بهالدخولها تحتالابراء العام فلاتسمع قضاء وإن لمتبراء ذمة الآجرولذا تسمع الدعوى لو اقربانهاللمتسأجر ويؤمر بالدفع لان الاعيان لاتسقط بالابراء ديانة كامرهذا ماظهرلي فىتوجيه عبارة البذازية (ثم) قال فىالبذازية عقب عبارته المارة وكذا اذا ابرأ

احد الورثة الباقين ثم ادعىولو اقروا بالتركة يؤمرون بالدفع انتهى (فقد) ظهرلك مماقررناه انه لاتخالف بينعبارة القنية وعبارة الغزازية والخلاصة بمد الحمل المذكور وانهاذا ابرأ عنجيع الدعاوى لاتسمع دعواه في عين ولادين مالم يقر المدعى عليه والمتبادر أن الابراء حصل بصيغة الأنشاء كقوله أبرأتك عنكل دعوى فهو مثل مالوكان بصيغة الاخبار كفوله لادعوى لي اولاخصومة لي قبلزيدفانه لاتسمع دعواه الافى حادث بعده كما قدمناه عن جامع الفصولين فى المقدمة فتمصل انه لافرق في صحة الابراء عن دعوى المين في صورة التعميم بين الاخبار والانشاء ( ثم اعلم ) انعبارة القنية المذكورة بعد جلها على ماقرر ناه لم يبق فيها مخالفة لما اتفقوا عليه منعدم سماع الدعوى بدين اوعين بمدالاقرار العام (فان قلت )نع لامخالفة فى ذلك لكن راينافروعاا خرتخالف اتفاقهم الذكور (الاول) ماذكره في القنية في باب ماسطل الدءوى بقوله مات عن ورثة فاقتسموا التركة وابرأكل واحدمنهم صاحبه منجيع الدعاوى ثماناحد الورثة ادعى ديناعلى الميت تسمع انتهى ( الثاني ) ماذكره في الاشباء بقوله وكذا اذا صالح احد الورثة وابرأ ابرآء عاما ثم ظهر شئ من تركته لميكن وقت الصلح الاصع جواز دعواه فى حصته انتهى وعزاه الى صلح البزازية ونص عبارة البزازية قال تاج الاسلام وبخط صدرالاسلام وجدته صالح احدالورثة وابرأا براءعاماتم ظهر شئفى التركة لميكن وقتالصلح لارواية فىجواز الدعوىولقائلان نقول تجوز دعوى حصته مندوهو الاصم ولقائل انيقول لاوفى المحيطلوابرأ أحدالورثة الباقى ثمادعى النركة وانكروا لاتسمع دعواه واناقروا بالتركة امهوا بالردعليه انتهى كلام البزازية (الثالث) ماذَّكره فيالاشباه ايضا بقوله انالوارث اذا ابرأ ابراءعاما بان اقرانه قبض تركة مورثه ولميبق لهفيها حق الاستوفاه ثم ادعى شيأ من تركة مورثه وبرهن عليـه قبـل ذلك منه ( قلت ) اماالاول فجوابه كإفال الشرنبلالي انالمدعي عليه فيالحقيقة هوالميت والوارث قائم مقامه كالوكيللانتفاعه ببراءة ذمته ونقاءالتركة على حكم ملكه حتى قدم قضاء دينه كتجهيزه فلم يكن سماع الدعومي لعدم منع الابراء منها انتهى . وحاصله انالابراء العام انما منع سماع الدعوى على الورثة لان الابراء لهم فلايمنع سماعالدعوى علىالميت وان قام الورثة مقامه فأمل . واما الثانى فقد اجاب عنه الشرنبلالى بانالابراء فيه لمجهول فلميصيح الابراء فتسمع دعواه اذلابد فى صحةالابراء منانيكون لمعلوم والتناقض آنما يمنع اذا تضمن ابطال حق على احدكام،عن العمادية وغيرهاولو

حلماهناعلى الابراء المعلوم لناقض مامر من النقول الصريحة عن المبسوط والاصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوى كالخانية والخالاصة مزانه أذاقال لاحق لى قبله لاتسمع دعوى الدين والعين فيقدم مافى هذه الكتب ولايعدل عنه ﴿ اقول ﴾ هذا فىغاية البعد فانالظاهران الوارث المذكورانما يبرئ بقية الورثة الذين صالحوه بان يقول ابرأتكم ابراء عامافليسالابراءلمجهولفالاحسن ان يجاببان مادعاه عين من اعيان التركة اعترف مها بقية الورثة بقرسة قوله ثم ظهر شي من تركته اي ظهر وتبين لهمماكانوا غافلين عنه وقت الصلح فحيث علموابانه من التركة يؤمرون بدفع حصته منه والدليل علىماقلناانه عقبه بعبارة المحيط فانها صرمحة فىالفرق بين الانكار والاقرار وكذا مدل على ماقلناه من ان ذلك فهااذا اقر واماماذكره البزازى ايضا عقب عبارته المذكورة بقوله صالحت اىالزوجة عن الثمن ثم ظهر دين أوعين لميكن معلوما للورثة قيل لايكون داخلا فىالصلح ويقسم بينالورثة لانهماذا لميبلمواكان صلحهم عن الملوم الظاهر عندهم لاعن المحهول فيكون كالمستشى من الصلح فلاسطل الصلحوقيل يكون داخلافي الصلحلانه وقعءن التركة والتركة اسم للكل فاذاظهر دين فسدالصلحويجمل كاند كان ظاهراعند الصلح انتهىوكذا مافى متن التنوير آخركتاب الصلح صالحوا احدهم ثم ظهر للميت دين اوعين لم يملموها هليكون داخلا فىالصلح قولاناشهرهما لاأنتهى فهذا صريح يعلمالورثة بذلك وعدمًا نكارهم . واستقيد من هذا ان تصيح سما عالدعوى بمدَّالا برأه العام مبنى على القول الاشهر وهو عدم دخول ماظهر منالمين فىالصلح اذلو دخل فىالصلح سقطحقه منه فاذالم يدخل ببقحقه فيه ولايسقط بالابراء لان الاعيان لاتسقط به كامر ( واما ) آلثالث فقداجاب عنه الشرنبلالى ايضًا بانالابراء فيه لمجهول فلابنافي سماع لدعوى على ان لفظ الابراء ايس مذكورا في كلامهم بل هو من زيادة صاحب الاشباه بل المذكور فيدمجرد الاشهاد بالقبض ففي فصول الممادى اشهد الابن على نفسه على أنه قبض جيع تركة والده ولم يبق له من تركة والده قليل ولاكثير الااستوفاه ثم ادعى بعد ذلك دارا فى بدالوصىوقال هذه من تركة والدى تركهاميراثا لى ولماقبضها فهو على جته واقبل بينته واقضى له ارأيت ان قل قداستوفيت جيم ماترك والدى من الدين على الناس وقبضته كله ثم ادعى على انسان ان لابيه عليه . لاالم اقبل بينته عليه واقضى له بالدين انتهى ومثله فىالظهيرية وخزانة المفتين وحفتسمع دعواه لان اقراره بالةبض لميخاطب به ممينا ويؤيد ذلك مااستشهد له في آخِر العبارة بقوله ارأيت الح ﴿ واقولُ ﴾

مانقله عن فصول العمادي برمته مذكور في آخر كتاب احكام الصغار للامام الاستروشي معزيا الى المنتقى بلفظ قبض منه الخ بالضمير العائد الى الوصى ومثله فىالثامن والعشرين منجامع الفصولين وكذا فى كتاب الدعوى من كتابادب الاوصيا معزيا الى المنتقى وآلحانية والعتابية فلم يكن المقرله مجهولا بل هومعلوم ثم رايت العلامة ابن الشحنه قد سمعلى ذلك وعلى ان قوله ارأيت الخ ليس من قبيل ما قبله لان المقر له فيه مجهول وماقبلهمعلوم وذكر العلامة البيرى جواباآخر حيث قال صورذلك فيالاجناس باناقام بينة بمد ذلك على ارضاو دارانها صارتله من ميراث ابيه قبلت لاند قد يقول قد كنت قبضت ثم اخذ منيانتهي ( وأقول) لايتأتى ذلك فهامر عن العمادية وغيرها فان فيه التصريح بقول الابن ولماقبضها فاذاقال قبضتها ثم اخذها الوصي مني.يكون متناقضا يقوله حــين الدعوى لماقبضهـــا ( واجاب ) العلامة ابن وهبان بجواباخر وهو اناعترافه بانهلم يبق له حق بمكن جله على ماقبضه يعنى لم ببق لى حق مماقبضته الاترى ان صورة المسئلة فيما لورأى شيئا من تركة والده في مدوصيه وتحققه فيسوغ له طلبه ويؤول اقراره بماذكرنا انتهى ( واقول ) هذا ابعد مماقبله وكيف يصح ذلك فى قوله ولم يبق لى من تركة والدى قليل ولاكثير الااستوفيته ( واجاب ) الشيخ علاء الدين فىالدر المختار بجواب آخرحيث قال بعد نقله حوابان وهبان على انالابراء عن الاعيان باطل انتهى وحاصله انالمدعى بدهنا عين بقرينة قولهم ثممادعى بعد ذلك دارا في يد الوصى فتصم دعواه لان الابراء عن الاعيان لا يصم فلم يحصل التناقض؛ين دعواه وابرائه السابقوقدسبقه الى هذا الجواب العلامة الشرنبلالى في شرحه على الوهبانية (واقول) قدمنا انبطلان الابراء عن نفس الاعيان أنما هو في الديانة اما في القضاء فهو صحيح فلاتسمم الدعوى بعده بخلاف الابراء عن دعوى الاعيان فانهضميم مطلقا علىان مافى مسئلتنا اقرارعام على سبيل الأخبار دون الانشاء وقدما انه متناوللدينوالعين وانعلاتهم فيه الدعوى كافىالمحيط والبحر وايضا فعبارة الخانبة ثم إدعى فى يد الوصى شيأً الخ فقوله شيأ يشمل الاعيان وغيرهما ﴿ وَاحَابِ ﴾ العلامة ابن الشحنه بقوله يظهر لَى في الوجه للمثلة انه أنما تستم دعواه استمسا مالا قياسالةوة شبهةعدم معرفته عايستمقه من قبل والده لقيام الجهل عمرفة • لوالده على جهة التفصيل والتحرير بخلاف مااذا كان مثل هذا الاشهادمجردا عن سابقة الجهل المذكور فاستحسنوا سماع دعواه هنا فتأمله انتهى ثم ذكرما مرعن المحيط من قوله لوابرأ احد الورثة الباقى ثمادعي التركةوانكروا لاتسمع

دعواء واناقروابالتركة امروا بالردعليه انتهىثم قال والنظم يعنى نظمالوهبائية انمااشتملعلى مسئلة الوصىخاصة واما المسئلة الثانية فلمتعرض الهاانتهىونقل هذا الجواب السيد الحموى في حاشية الاشباء واقره وبمثله اجاب الشيخ خيرالدين الرملي ( واقول ) انه اقربالاجوبة فتكون المسئلة مستثناة منعموم عدمسماع الدعوى بعد الابراء العام اي الذي فيضمن الاقرار العام فلذا نص على استشائها فىالاشباه وماذكره ابن الشحنه منالتوجيه ظاهر وجيه فان الابنقديكون طفلا عند موت أبيه ولابدري بماكان الوصى متصرف فيه فاذا أشهد عليه بعدبلوغه مُم ظهر للابن شيُّ من متروكات اسه وقامت على ذلك بينة عادلة كان الاوجه سماعها لقوة القرننة المرجحة لسحة دعواه ولاسيما فيهذه الازمان التي شاعت فيهاخيانة الاوصياء واما ماقدمناه عنالخلاصة وغيرها منقوله رجل ابرأرجلا عن الدعاوى والحصومات ثم ادعى عليه مالابالارث عن اسه انمات ابوه قبل ابرائه صح الابراء وان لم يعلم بموت الاب عند الابراء انتهى فهو مجول على غير مسئلة الوصى لماعلمت من أما مستثناة للعلة المذكورة وهي قيام جهله بمعرفةما لوالده على التفصيل ( لكن ) بقيهنا شئ وهو ان مقتضى ذلك انه لواقر بانه قد اطلع على جيع متروكات والده واحاط علمه بها على سبيل التفصيل وانه قبض ماخصهمن الوصىولم يبق له قليل ولاكثير الااستوفاه كاجرت به العادة في كتابة العكوك انه لاتسمع دعواه علىوصيه المنكر بشئ بعدذلك لعدم العلة المذكورة لانه صارمقرا بعدم جهلهولاعذر لمن اقر فليتأمل ( ثم اعلم ) انداذا كانتمسئلة الوصى مستثناة مما اجموا عليه منعدم سماع الدعوى بعد الاقرار العام بمحو لاحقلي قبل فلان فلامكن الحاق غيرها جا بطريق القياس وح فلانقاس عليها مااذا تقاسم الورثة التركة ثم اقر واحد منهم مثلا بانه استوفى من بقية الورثة جيع ماخصه من التركة ولم يبقله فيها حقوا برأ ابراء عاما فلاتسمع دعواه لعدم وجود النقل في سماعها \* ولعلك تقول لافرق يظهر بينهما فانه يقال لك قديفرق بينهما بان للوصى تصرفا فىمال الصبى يستقل به بلاعلم الصبى فيمنى عليه الحال بخلاف احد الورثة فانه لابتصرف بدون اطلاع الآخر واذاكان فيهم صى فوصيه يقوم مقامه فكانه صار باطلاعه نفسه فاذا باغ واقر باستيفاء حقه منهملم يعذر وهذا فرق حسنولعلءندهمفرقا اخر احسن منه فلايعدل عااجموا عليه من عدم سماع الدعوى بعد الاقرارالعام خلافالماافتي به الشيخ خيرالدينالرملي مستندا لما فيالاشباه وهو مامرمن قوله وكذا اذا صالح احد الورثة وابرأابراء

عاما ثم ظهر شئ من تركته لميكن وقت الصلح الاصبح جواز دعواه في حصته انتهى فانك قدعلتان هذامفروض فبإاذكان الورثة مقرين بذلك فتسمع دعواه مه لعدم دخوله في الصلح ولعدم سقوط الاعيان بالابراء فلابدل ذلك على سماع الدعوى مع الانكار على الك سمعتمافياستثناء مسئلة الوصى منالكلام فكيف يسوغ قياس غيرها عليها بل لابد فىذلك مندليل تام . وممايدل علىالفرق بين المسئلتين ماقدمناه من كلام العلامة ابن الشيحنه حيث نص على ان المذكور في النظمالوهباني هو مسئلة الوصى وانالناظم لميتعرض لمسئلة الورثة فلوكان حكم المسئلتين واحدا لنبه عليه مع ان نقله عبارة المحيط صريح فىان الحكم مختلف في المسئلتين كما يعرفه من له أدنى المام . باساليب المكلام \* وههنا وقفت بنا صنوامر الاقلام . بعد عنقها في فيافي الافهام \* بين كر وفر واجحام واقدام . شاكرة لولى النيم والانعام على نيل المرام ، وتيسير الاتمام بحسن الختام لتسع خلون من عرم الحرام \* سنة سبع وثلاثين و مأتين بعد الف عام من هجرة خاتم الإنبياء والرسلين الكرام «عليه وعليهم أفضل الصلاة واتم السلاموعلى آله الفخام . وأصحابه العظام . والتابعين لهم باحسان الى قيام الساعة وساعة القيام . والحد لله الذى بنعمته تتم الصالحات خيرتمام وقدنجزت هذه الرسالة علىيدحامعها افقر الورى حجد امين ابزعر عابدين غفراللة تعالىله ولوالديه ولذوى الحقوق عليه آمين

## بالله الأعلى الرحيد

الحمدلله الذي عنا بالإنعام واللطف . وامرنا بالتيسير والتسهيل لابا التشديد والعنف \* والصلاة والسلام على مشرع الاحكام \* المنزل عليه خذالعةووأمر بالعرف \* وعلى آله واصحاله الموصوفين باتماعه باكل وصف ( امابعد ) فيقول الفقير مجد عابدين . عفا عندربالعالمين . لماشرحت ارجوزتي التي سميتها عقودرسم المفتى ووصلت في شرحها الى قولي ( والمرف في الشرع له اعتبار . لذاعليه الحكم قديدار) تكلمت عليه عايسره الكريم الفتاح ، واسترسل القلم في جريه لأجل الايضاح \* فاشعر الاوفعرالليل قدلاح \* وقد بقى في الزوايا خبايا تحتاج الى الافصاح \* فرايت ان استيفاء المقصود يخرج الشرح عن المعهود \* فاقتصرت فيه على نبذة يسيرة من الببان، واردتان افرد الكلام على البيت برسالة مستقلة تظهر المقصود الى العيان \* لاني لم ارمن اعطى هذا المقام حقه \* ولامن بذل لهمن البيان مستحقه \* وسميت هذه الرسالةنشرالمرف \* في نناء بعض الاحكام على المرف \* فاقول ومنه سيحانه اسأل \* ان يحفظني من الخطأ والزلل \* وان يررزقني حسن النيه \* وبلوغ الامنيه ﴿مقدمة﴾ في سان معنى العرف و دليل العمل بدقال في الاشباء و ذكر الهندى في شرح المغنى العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكرره المعقولة عندالطباع السليمة وهي انواع ثلاثة المرفية العامة كوضع القدم «١» والعرفية الخــاصة كاصطلا حكل طائفة مخصوصة كالرفع للنحاة والفرق والجمع والنقض للنظار والعرفية الشرعية كالصلاة والزكاة والحبح تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية أنتهى. وفيشرح الاشباء للبيرى عن المستصني العادةوالعرف مااستقر في النفوس من جهة العقولوتلقته الطباع السليمة بالقبول اه وفي شرح التحرير العادة هي الامرالمتكرر من غير علاقة عقلية اه ( قلت ) مانهان العادة مأخوذة من المعاودة فهي سكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في انتفوس والعقول متلقاة بالقبول منغيرعلاقةولاقر ينةحتىصارت حقيقةعر فيةفالعادة والعرف ممغىواحد من حيث الما صدق وان اختلفا من حيث المفهوم (ثم) العرف على وقولى فالاول كتعارف قوم اكل البر ولحم الضأن والثانى كتعارفهم اطلاق لفظ لمعنى بحيث د١٥قوله كوضع القدم اي اذاقال والله لا اضع قدى في دار فلان فهو في العرف العام عمنى الدخول فبمنث سواء دخلها ماشيها اوراكبهاواووضع قهدمه فيالدار بلا دخوللانحنث

لانتبادر عند سماعه غيره والثانى مخصص للعام اتفاقا كالدراهم تطلق ويرادبها النقد الغالب فيالبلدة والأول مخصص ايضا عند الحنفية دون الشافعية فاذا قال اشترلى طعاما اولحاانصرف الىالبر ولحم الضأن علابالمرف العملي كما افادم في التحرير ( واعلى) ان بعض العلماء استدل على اعتبار العرف يقوله سبمانه وتعالى خذالعفو وأمر بالعرف وقال فيالاشباه القاعدة السادسة العادة محكمةواصلها قوله صلىالله عليه وسلم مارآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن قال العلائ لماجده مرفوعا في شئ من كتب الحديث اصلاولابسند صعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وأنما هومن قول عبدالله نرمسمود رضي الله عنه موقوفا علمه اخرحه الاماماحدفي مسنده (واعلم) اناعتبار العادةوالعرف رجعاليه في مسائل كثيرة حتى / جعلو أذلك اصلافقا او افي الاصول في باب ما تترك بدالحقيقة تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة هكذاذكر فخر الاسلام انتهى كلام الاشباه وفي شرع الاشباه للبيري قال في المشرع الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى وفي المسوط الثابت بالعرف كالثابت بالنصائتهي ﴿ فَصَلَ ﴾ قال في القنية ليس للمفتى ولاللقاضي ان محكما على ظــاهر المذهب ويتركا العرفونقل المسئلةعنه فيخزانة الروايات كإذكره المدى في شرح الإشاه وهى بحسب الظاهر مشكلة فقد صرحوابان الرواية اذاكانت فيكتب ظاهر الرواية لايمدل عنهاالااذا صححالمشارخ غيرهاكما اوضحت ذلك في شرح الارجوزة فَكُيْفُ يَعْمُلُ بِالْعُرِفُ الْخِنَالُفُ لَظَاهُرَ الْرُوايَةُ ﴿ وَايْضًا ﴾ فان ظاهر الرواية قديكون مبنيا على صريح النص من الكتاب او السنة او الاجاع ولااعتبار للعرف المخالف للنصلان المرف قديكون على باطل محلاف النص كإقاله ان الهمام وقدقال في الاشباه العرف غيرمنتبر فىالمنصوص عليهقال فىالظهيرية منالصلاة وكان مجدبنالفضل يقول السرة الى موضع نبات الشعر من ان العانة ليست بعورة لتعامل العمال في الابداء عنذلك الموضع عند الاتزاروفي النزع عن العادة الظاهرة نوع حرج وهذا ضعنف وبعيد لان التعامل بخلاف النص لايعتبر انتهى بلفظه اه ( وفي ) الاشباهايضا الفائدة الثالثة المشقة والحرج آعا يعتبران في موضع لانص فيهوامامع النص بخلافه فلاولذا قال الوحنيفة ومحمد رجهماالله تعالى محرمة رعى حشيش الحرم وقطعه الاالاذخر وجوز ابوبوسف رعيه الحرج وردعليه عاذكرناه ايمن ان الحرج انما يعتبرفي موضع لانص فيه ذكره الزيلعي في جنايات الاحرام وقال في باب الانجاس انالامام يقول بتغليظ نجاسة الارواث لقوله عليه السلام انها ركس اي نجس ولااعتبار عنده بالبلوى في موضع النص كافي بول الآدى فانالبلوى فيه اعم اه (فنقول )

في جنواب هذا الأشكال أعلم ان العرف نوعان خاصوعام وكل منهما اماان يوافق الدليل الشرعي والمنصوص عليه فيكنب ظاهرالرواية اولافان وافقهما فلاكلام والافاماان يخالف الدليل الشرعي اوالمنصوص عليه في المذهب فنذكر ذلك في بابين ﴿ الباب الاول ﴾ اذا خالف العرف الدليل الشرعى فان خالفهمن كلوجه بانان منه ترك النص فلاشك في رده كتعارف الناس كثيرا من المحرمات من الربا وشرب الخر ولبس الحرس والذهب وغير ذلك نماورد تحريمه نصاوان لم يخالفه من كل وجه بانورد الدليل عاما والعرف خالفه في بعض افراده اوكان الدليل قياسا فانالعرف معتبر انكانعامافان العرف العام يصلح مخصصا كامرعن التحرير ويتزك بدالقياس كما صرحوا بدفى مسئلة الاستصناع ودخول الحمام والشرب منالسقا وانكانالمرف خاصافانهلايعتبروهوالمذهبكاذكره فىالإشباءحيثةال فالحاصل انالمذهب عدماعتبار العرف الخاص ولكن افتى كثير من المشاع باعتباره اه ( وقال ) في الذخيرة البرهائية في الفصل الثامن من الاجارات فيما لو دفع الى حائك غزلاعلى ان ينسيجه بالثلث قال ومشايخ الح كنصير بن يحيى ومجدا بن سلة وغيرهما كانوا بجنزون هذه الاحارة في الثيار لتعامل اهل بلدهم والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الاثر وتجويزهذه الاجارةفىالثيابالتعامل عمنى تخصيصالنصالذي وردفي قفنز الطحان لانالنصوردفى قفيزالطحان لافى الحائث الاان الحائك نظيره فيكوزواردا فيهدلالة فتي تركنا العمل بدلالة هذا النصفى الحائث وعلنا بالنصفى قفيزالطحان كان تخصيصا لاتركاا صلاو تخصيص النص بالتمامل جائز الاترى انا جوز االاستصناع للتعاملوالاستصناع بيعماليس عندهوانه منهىءنه وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص مناللنص الذىورد فى النهى عن بيع ماليس عندالانسان لاترك للنصاصلا لاناعلنابالنص في غير الاستصناع قالوا وهذا بخلاف مالو تعامل اهل بلدة قفيز الطعان فانه لايجوز ولاتكون معاملتهم معتبرة لانالواعتبرنا معاملتهم كانتركا للنصاصلا وبالتعامللايجوز تركالنص اصلاوانما يجوزتخصيصهولكن مشايخنا لمبجوزواهذا التخصيص لان ذلك تعامل اهل بلدة واحدة و تعامل اهل بلدة واحدة لا يخص الاثر لان تعامل اهل بلدةان اقتضى ان بجوز التخصيص فترك النعامل من اهل بلدة اخرى عنم التخصيص فلا تثبت التخصيص بالشك مخلاف التعامل فى الاستصناع فانه وجدفى البلاد كلها انتهى كلام الذخيرة «١» ( وقال ) في الاشباه تنبيه هل المعتبر في بناء الاحكام دنيها فىالفصل الرابع من كتاب الشرب قال مجد اذا باعشرب يوم اواقل منذلك اواكثر فانه لايجوز امالانه باعمالاعلكلانالماءقبلالاحراز بماوضع ٧٠٠

العرف العام اومطلق العرف ولوكان خاصا المذهب الاول قال فيالبزازيه معزيا الى الامام البخارى الذي ختم به الفقه الحكم العام لا يُنبت بالعرف الحاص وقيل يثبت انتهى ويتفرع علىذلك لواستقرض الفاواستأ جرالمقرض لحفظ مرآة اوملمقة كلشهر بمشرة وقيمتها لاتزيد علىالاجر ففيها ثلاثة اقوال . ١ صحة الاجارة بلاكراهة اعتبارا لعرف خواص بخارى . ٧ والصحتمع الكراهة للاختلاف. ٣ والفساد لان صحة الاجارة بالنصارف العام ولم يوجد وقدافتي الاكابر بفسسادها وفي القنيه من باب استعبار المستقرض المقرض التعارف الذي تثبت مدالاحكام لا تثبت يتعارف اهل بلدة واحدة عند البعض وعند البعض وان كان ثبت لكن احدثه بعضاهل بخارى فلميكن متعارفا مطلقا كيف وانهذا الشئ لم يعرفه عامتهم بل تمرفه خواصهم فلا شبت التعارف عذا القدر قال وهو الصواب انتهى. وذكر فيها من كتاب الكراهية قبيل التحرى لوتواضع اهل بلدة على زيادة فىسنجاتهم التى يوزن بها الدراهم والابريسم على مخالفة سائر البلدان ليس لهم ذلك انتهى وفي اجارة البزازية عن اجارة الاصل استأجره المحمل طعامه بقفلز منه فالاحارة فاسدة وبجب اجر المثل لايتجاوزيه المسمى وكذا لودفع آلي حائك غزلا على انينه بحبه بالثلث ومشايخ للخ وخوارزم افتوا بجواز اجارة الحائك للعرف وبد افتي ابو على النسني ايضـا والفتوى على حِواب الكتــاب لانه منصوص عليه فيلزم ابطال النص انتهى كلام الاشباه (وحاصله) انماذكروا فىحيلة اخذ المقرض ربحــا منالمستقرض بان يدفع المستقرض الى المقرض ملمقة مثلا ويستأجره على حفظها في كل شهر بكذا غير صحيم لان الاجارة مشروعة على خلاف القياس لانها ببع المنافع المعدومةوةت العقد واعاجازت بالتعارف العام لما فيها مناحتياج عامة الناس اليها وقد تعارفوها سلفا وخافسا فجازت على خلاف القياس وصرح فىالذخيرة بان الاجارة انما جازت لتمامل الناس انتهى ولايخفيانه لاضرورةالى الاستيجار علىحفظ مالامحتاج الى حفظه باضعاف قيمته فانه ليسمما يقصده العقلاء ولذا لمريجزا ستعجار دابة ليجنبهااودراهم ليزين بها دكانه كما صرحوابه ايضا فتبقى على اصل القياس ولاثبت جوازهـــا «٢»للاحراز لايصير مملوكاولاحد وبيع مالايملك الانسانلايجوزوامالان المبيع مجهول وبسض مشايخ بلخ كانوا يقولون اناهل بلخ يتعاملونذلكوالقياس يترك بالتمامل والفقيها بوجعفر وأبوبكرالبلخى وغيرهما منالمشا يخلم يجوزوا ذلك وقالوا حمذاتعامل بلدةواحدة والقياس لايترك سمامل بلدة واحدة منه

بالعرف الخاص فان العرف الخياص لايتراء به القياس في العميم على ان مذا العرف لميشتهر فيبلدة بل تعارفه بعض اهل مخارى دون عامتهم ولاشت التعارف بذلك . واما مسئلة زيادة السنجات فان كان المراد بها ان كل احد مناهل تلك البلدة يزيد فى سنجته مااراد فالمنع سنه ظاهر وانكان الرادان يتفقوا على زيادة خاصة فوجه المنع والله تعالى أعلم أنه يلزم منه الجهالذ والتغرير اذا اشتروا بها من رجل غريب يظنها على عادة بقية البلاد . واما مسئلة استجار الحائك ونحوه فقدعلت تقريرها منعبارةالذخيرةوذكر الشراح انالبروالشمير والتمر واللح مكيلة أبدا انص رسولالله صلىالله عليه وسلم عليها فلايتغير أبدا فيشترط التساوي بالكيل ولايلتفت إلى التساوي في الوزن دون الكيل حتى لوباع حنطة بحنطة وزنا لاكيلالم يجز والذهب والفضة موزونة ابدا للنص على وزنهما فلايد منالتساوى في الوزن حتى لوتساوى الذهب بالذهب كيلا لاوزنا لم يجز وكذا الفضةبالفضةلانطاعةرسولاللهصلىالله عليموسلم واجبةعلينا لان النص اقوى منالعرف فلايترك الاقوى بالادنى ومالم منصعليه فهو محمول على عادات الناس لانها دلالة على حواز الحكم انتهى ( فان قلت ) قدروى عن الى وسف اعتبار العرف في هذه الاشاء المنصوصة حتى حوز التساوي بالكمل فيالذهب وبالوزن فيالحنطة اذا تعارفه الناس فهذا فمه أثماع العرف اللازم منه ترك النص فيلزم ان مجوز عنده ماشابهه من تجويز الربا ونحوه للعرف وانخالف النص ( قلت ) حاشا لله ان یکون مراد ای بوسف ذلك و اعااراد تعليل النص بالعادة عمني انداعا نصءلي البر والشعير والتمرواللح بإنهامكيلةوعلى الذهب والفضة بإنها موزونة لكونهما كانا فيذلك الوقت كذلك فالنص فيذلك الوقت أعماكان للمادة حتى اوكانت المادة فىذلك الوقت وزن البروكيل الذهب لورد النصعلى وفقها نحيث كانت العلة للنصعلى الكيل فى البعض والوزن فى البعض هي العادة تكون العادة هي المنظور اليها فاذا تغيرت تغير الحكم فليس في اعتبار العادة المتغيرة الحادثة مخالفةللنص بل فيه اتباع النصوظاهر كلامالمحقق ابنالهمام ترجيم هذمالرواية(وعلىهذا)فلوتمارفالناس بيعالدراهمبالدراهماوأستقراضها بالمددكما فىزماننا لايكون مخالفا للنص فالله تمالى يجزى الامام ابا يوسف عن اهل هذا الزمان خير الجزاء فلقد سد عنهم بابا عظيما من الربا ( وقد ) صرح بتخريج هذا على هذه الرواية العلامة سمدى افندى في حاشيته على المناية ونقله عنه فيالنهر واقر. وكذلك نقله فيالدر المختار وقال وفيالكافي

الفتوى على عادة الناس انتهى وذكر نحوه في آخر الطريقة المحمدية للمارف البركلي فقال ولأحيلة فيه الا التمسك بالرواية الضعيفة عنابي يوسف وذكر سدى عبد الفني النابلسي في شرحه على الطريقة المحمدية ما حاصله انه لاحاحة إلى تخريحه على هذه الرواية لأن الذهب والفضة المضروبن المدموغين بالسكة السلطانية معلوما المقدار بين المتعاقدين فذكر العددكناية عن الوزن اصطلاحا والنقصان الحاصل بالقطع جزئى لايدخل تحت المعيار الشرعى (اقول) هذا ظاهر على ما كان فيزمنه منعدم اختلاف وزنها امافيزماننا فنختلف فكل سلطان مخفف سكته عنسكة السلطان الذي قبله في النوع الواحد بلسكة سلطان زماننا اعزه الله تعالى تختلف في النوع الواحد وكذا السلاطين قبله فان السكة في اول مدند تكون اثقل منها في آخرها فالريال أو الذهب مننوع واحد يختلف وزنه ولاننظر المتعاقدانالىذلك الاختلاف وشرط صحة البيع معرفة مقدارالثمن اذاكان غير مثار اليه وكذا الاحرة ونحوها والذهب والفضة موزونان فاذا اشترى شأ بعشرن ريالا مثلا لامدعلى قول ابى حنفة و محد من سان انالريال المذكور من ضرب سنة كذا ليكون متحد الوزن وكذا لواشترى بالدهب كالذهب المحمودي الجهادي والذهب العدلي فيزماننا فانكلا منهما متفاوت الافرادفي الوزن وكذا الريال الفرنجي نوع منه اثقل مننوع فعلى قولهما حيم عقود اهلهذا الزمان فاسدتمن ببع وقرض وصرف وحوالة وكفالة واحارةوشركة ومضاربة وصلح وكذا يلزمفسادالتسمية فينحو نكاحوخلعوعتق علىمال وفساد الدعوى والقضاءوالشهادة بالمال وغير ذلك من المعاملات الشرعية فان أهل هذا الزمان لانظرون الى هذا التفاوت بليشترى احدهم بالذهب اوالريال ويطلق ثم يدفع الثقيل او الخفيفوكذا فىالاجارة والدعوىوغيرها وكذا يستقرض الثقيل وبدفع بدله الخفيف وبالعكس وبقبل المقرض منه ذلك مالم تختلف القيمة ويلزم من ذلك تجقق الربا لتحقق التفاوت في الوزن عامد خل تحت المعيار الشرعى كالقيراط والاكثر بل الظه ان القمعة في الذهب معيار في زماننا لان الذهب الذي منقص قحمة عن معياره الذي ضربه السلطان عليه محاسبون على نقصه اما الزائد فلايعتبرون فيمه الزيادة كالذهب المشخص اذا زاد قصمة أو اكثر ولايخني انفىقولهمافىهذاالزمان حرجا عظيما لماعلمته منازوم هذهالمحظورات وقد ركز هذا العرف فىعقولهممنعالم وجاهل وصالح وطالح فيلزم منهتفسيق اهل النصر فيتمين الافتاء بذلك على هذه الرواية عن أبي يوسف ( لكن )

 الله عنه الله عن هذه الرواية المعينار عن كيل اووزن اما الفاؤهما بالكلية والعدول عنهماالي المدد المتفاوت الافراد في الهزز فهم خلاف الظه وخلاف النص الصريح فياشتراط المساواة فيالمكيلات والوزوناتوعلى كل فينبغي الجواز والخروج منالاثم عند الله تعالى اما بناء على العمل بالعرف اوللضرورة فقد احازوا ماهو دون ذلك في الضرورة فني البحر عن القنية وينبغي جواز استقراض الحيرة من غير وزن ﴿ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خيرة يتماطاها الجيران ايكون ربا فقال مارآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن وما رآه المسلمون قبيمافهو عند الله قبيم ) وذكر في البزازية في البيع الفاسد في القول السادس في بيم الوفاءانه صحيم قال لحاجة الناس فرارا من الربا فبلخ اعتادوا الدين والإجارة وهي لاتصيم فيالكرم وبخارى اعتادوا الاجارة الطويلة ولأتمكن في ا شجار فاضطروا الى بيعها وفاء وماضاق علىالناس امر الااتسع حكمه انتهى نقله في الاشباء في فروع الحرف الخاص (فان قلت) قدمت عن الآثباء اللهقة والحرج آنا تعتبر فيموضم لانص فيه ولذا ردعلي ابي نوسف في تجويزه رعي حشيش الحرم للضرورة بأنه منصوص على خلافه ( قلت ) قديجاببانالنص على تحريم رعى الحشيش دليل على عدم الحرج فيه لان استثناءه صلى الله تعالى عليه وسلم الاذخر فقط للحر جدال على آنه لاحرج فياعداه بناء على ان ذلك حرج يسير ممكن الخروج عنه عشقة يسيرة بخلاف مسئلتنا فان تغييرمااعتاده عامة اهل العصرفي عامة بلاد الاسلام لاحرج فوقه ولاشك انه فوق الحرج الذيءني لاجله عن بعض النجـاساة المنهية بالنص كطين الشارع الغالب عليه النجاسة وكبول السنور فيالثيابوالبعرالقليل فيالآباروالمحلبلكن ذلك بتخصيص لادلةالنجاسة « ١ » قوله لكن فيه شبهة الخ وجهه ان الروايات المشهورة في المذهب عن ائمتنا الثلاثة انماورد النص بكونه مكيلا اوبكونه موزونا يجب انباعه حتى لو تمارفالناسوزن الحنطة والشعير ونحوهمالايصيم سعها الابالكيل لورود النص كذلك ومالم يرد فيه نص كالحديد والسمن والزيت يعتبر فيه عادة الناس وروى عن أبي وسف اعتبار العرف على خلاف المنصوص عليه أيضا كافي الهداية وغيرها والمتبادر من هذا أنه على هذه الرواية لوتنبر العرف حتى صار المكل موزونا والموزون مكيلا يمتبر العرف الطارى اما لو صارالمكيل نصا يباع عجازفةلايعتبر لما فيه من ابطال نصوص التساوى في الاموال الربوية المتفق على قبولهاوالعمل ما بين الأعة المحتهدين

وعكن ادعاء ذلك هنا بان مجعل العرف مخصصا لادلة اشتراط المعيار عااذا كان في

الزيادة منفعة لاحدالمتعاقد منولهذا لمتحرمالزيادة القليلة التي لاندخل تحتالمسار الشرعي فيحوز الاستقراض بالمددولا يكون رباعلي هذا الوجه وكذا البيعو الاحارة ونحوهما ويدلءليه انهم قالوا ينصرف مطلق الثمن الى النقد الغالب فىبلدالبيع وان اختلفت النقود فسد ان لميبين لوجود الجهالة المفضية الى المنازعة والمرآد باختلافالنقود اختلافماليتهامع الاستواءفىالرواج كالبندقى والقانتباىوالسلبمي والمغربىوالغورى فيالقاهرة الآنكذا فيالبحرومثله فيزماننا الجهادى المحمودى والمدلى فانهما مستويان فىالرواج مختلفان فىالقيمة وكذا الفندقى القدتموالجدمد فاذا اشترى وسمى الفندقى ولم يبين فسد البيع لافضائه الى المنازعة فاذا كانت العلة المنازعة بسبب اختلاف النوعين فيالمالية دل على أنه أذالم المنازعة لا فساد فاذا اشترى بالعدلىولم ببين ان المراد منه القديم اوالجديد لايضراتساوتهما في المالمة وإن اختلفا في الوزن وهكذا لقال في الاجارة وغيرها ( ومدل ) على ذلك آنهم صرخوابفسادالبيع بشرطلايقتضيهالعقد وفيه نفع لاحد العاقدينواستدلوا علىذلك بنهيه صلىالله تعالى عليه وسلم عن بيعوشرط وبالقياس واستشوامن ذلك ماجرى به المرف كبيع نعل على ان محذوها البائع قال في منح الغفار فان قلت ادا لمه فسد الشرط المتعارف العقد يلزم ان يكون العرف قاضيا على الحديث قلت ليس بقاض عليه بلعلى القياس لان الحديث معلول بوقوع النزاع المخرج للمقد عن المقصوديه وهو قطع المنازعة والعرفينني النزاع فكان موافقا لمعنى الحديث ولم يبق منالموانع الاألقياس والعرف قاض عليه انتهى فهذا غاية ماوصلاليه فهمي في تقرير هَذه المسئلة والله تعالى اعلم « ١ » (ثم اعلم ) ان هذا كله فيا أذا لميغلب النش على الذهبوالفضة امااذا غلب فلاكلام فيجواز استقراضهاعددا يدون وزن أتباعا للعرف مخلاف مااذ باعها بالفضة الحالصة فانه لايجوز الاوزنا قال في الذخيرة البرهانية في الفصل التاح من كتاب المداينات قال محدر جمالله تعالى فيالجامع اذاكانت الدراهم ثلثها فضة وثلثاها صفر فاستقرض رجل منها • ١ ، وهذا وان كان فيه تكلف وخروجءن الظاهر ولكن دعى اليه الاحتراز عن تضليل الامة وتفسيقها بامر لامحيص عن الخروج عنه الابذلك قال الشاعر ﴿ اذالمَتَكُنَ الا الاسنة مركبًا \* فاحيلة المضطر الا ركوبِها ﴾على ان قواعد الشريمة تقتضيه فأنها مبنية على التيسير لاعلى التشديد والتعسير وماخير صلى اللهعليموسلم بينام بنالا اختار ايسرهماعلى امتمومن القواعد الفقهيم اذاصاق الامراتسع منه

عدداوهي جارية بين الناسعددابغير وزن فلابأس بعوان لمتجربين الناس الاوزنا لم بجز استقراضها الاوز مالان الصفر متى كان غالبها كانت العبرة للصفر لكونه عالباو تكون الفضة ساقطة الاعتبار لكونها مغلوبةوكون الصفرموزونا ماثبت بالنص ومالم يثبت كيله ووزنه بالنص فالعبرة فيذلك لتعامل الناس فمتي تعاملوه موزو نافلا بجوزاستقراضه الأوزنا كالذهب والفضة ومتى تعاملوه عددا كان عددا فلا يجوز استقراضه الاعددافقد اسقط مجدرجه الله تعالى اعتبار الفضة في القرض متى كانت مغلوبة ولم يسقط في حق جوازالبيع فقال لايجوز بيعها بالفضةالخالصةالاعلى سبيلالاعتباروا عاكان كذلك لان القرض اسرع جوازامن البيع لانه مبادلة صورة تبرع حكماو الربا اعابتحقق في البيع لافى التبرع فاعتبر الفضة المغلوبة في البيع دون القرض للضيق حال البيع وسعة حال التبرع ولتظهر مزية البيع على القرض فان كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفر لايجوز استقراضهاالاوز ناوان تمامل الناس التبايع بهاعددا لان الفضة اذا كانت غاابة عنزلة مالوكان الكل فضة لكنهازيف ولوكانت كذلك لايجوز استقراضها الاوزناوان تمامل الناس التبايع بهاعددا كذلك ههنا وانكانت الدراهم نصفها فضةونصفهاصفر لمربجزا ستقراضها الاوزنا على كلحاللانه لميسقط اعتباروا حدمنهما لان اسقاك اعتبار واحد منهما آنما يكون حال كونه مغلوبا ولم يوجد فوجب اعتبارس واذا وجب اعتبارهما لمبجز الاستقراض فيءق الفضة الاوزنا واذا تركواذلك بطل الاستقراض في الفضة فيبطل في الصفر ضرورة انتهى هذا كله في الاستقراض وفى بيمها بالفضة الخالصة واما اذا اشترى بهااى بالمفشوشة متاعا فقال فىالذخيرة ايضا فىالفصل السادس من كتاب البيوع قال فى الجامع واذا كانت الدراهم ثلثاها صفر وثلثها فضة فاشترى بها متاعاوزنا جاز على كلحال ولاتنعين تلك الدراهم وان اشترى بها بغير عينها عددا وهي بينهم وزنا فلا خيرفيه لان قوله اشتريت بكذادرهما ينصرف الىالوزن لانهم اذا تعاملوا الشراء بها وزنا لاعددا تقررت الصفةالاصلية للدراهم وهىالوزن وصارتالعبرة للوزن والثمن اذاكانموزونا فأنما يصير معلوما باحد امرين امايذكر الوزناوبالاشارة اليه ولم يوجد شيءمن ذلك فكان الثمن مجهولا جهالةتوقمهما فيالمنازعةلانفيها الخفاف والثقال والثقل معتبر عندالناس حيث تعاملوا الشراء بها وزنا وان اشترى بها بعينها عددافلا باسوان تعاملوا المبايعة بها وزنالان جهالة الوزن فىالمشاراليه لاتمنع جوازانبيع وان کانت بینهم عددا فاشتری بها بغیر عینها عددا جاز وان کان فیها الخفساف والثقاللانهم متىتعاملوا بهاعددا لاوزنا فالجهالة منحبث الثقل والخفةلاتوقعهما

في المنازعة فلا عنع ألجواز وان كان ثاثاها فضة وثلثها صفر فهي عنزلةالدراهم الزيوف والنبهرجة أن لمتكن مشارا اليها لامجوز الشراءالاوزنا كالوكانالكل فضة زها ولهذا لم بجز استقراضهاالاوزنا وإن كانت مشارا البها محوز الشراء بها منغير وزن وان كانت نصفها فضة ونصفها صفر فالجواب كالوكان ثلثاها صفر أوثلثها فضة لان عند الاستواء لاتصعر الفضة تمعا للصفر فلابحوز الشرآء في حق الفضة الأبطريق الوزن وكذا في حق الصفر اه ( اقول ) و مذاحصل نوع تخفيف في القضية فان دراهم زمانناكثير منها غشه غالب على فضته فيجوز الشراء بها عددا سواء كانت بعينها اي مشاراليها اولا (وهذا) اذا اشترىها عروضا واما لوشرى مها فضة خالصة فلابجوز الاوزناكام واما لوشري مها منجنسها فقال فيالذخيرة ايضا بمد مامر واذاكانتهذه الدراهم صنوفا مختلفة منها مأثنتاها فضة ومنها ثلثاها صفر ومنها نسفها فضة فلا بأس ببيع احداها بالآخر متفاضلامدا سد بصرف فضة هذا الىصفر ذاك وبالعكس كالوباعصفرا وفضة بصفروفضة ولايجوز نسيئةلانه بجمعهما الوزن وهما ممنان فحرم النسأ وامااذاباع جنسامنها بدلك الجنس متفاضلافلو الفضة غالبة لامجوز لان المغلوب ساقط الاعتبار فكان الكل فضة فلابجوز الامثلا بمثل ولوالصفر غالبا اوكاناعلى السواءجاز متفاضلاصر فاللجنس الى خلافه ويشترط كونه بدابيد وعلى هذاقالو ااذاباع من المدليات التي فيزماننا واحدابائنين بجوزيدا ببد هذه الجلة منالجامع الكبير انتهى ملخصا ( بقى ) هناشئ ننبغي التنبيه عليه ايضا وقدذ كرتدفيرسالتي المسماة تنبيهالرقود فى احكام النقود وهوا لدقدشاع ايضا فى عرف البلاد الشامية وغيرها انهم يتبايعون بالقروش وهى قطع معلومة من الفضة كان كلواحدة منها باربعين مصرية ثم زادت قيمتها الآن على الاربمين وبتي عرفهم على اطلاق القرش ويريدون بد اربمين مصرية كما كان في الاصل ولكن لا يريدون عين القرش ولاعين المصريات بل يطلقون القرش وقت البيع ويدفعون عقدار ماسموه فىالعقد امامن المصريات اومن غيرها ذهبا اوفضة فصار القرشعندهم بيانا لمقدار الثمن من النقو دالرائجة على السواءالمختلفة المالية لالبيان نوعه ولالبيانجنسه فيشترى احدهم بمائة قرش ثوبامثلاويدفع بمقابلة كلقرش اربعين مصريةاويدفع منالقروشالصحاح العتيقة وتساوى الآن مائة وعشرين مصرية فيدفع كل قرش منها بدل ثلاثة قروش اومن الجديدة السليمية وتساوى الآنمائة مصرية بدل قرشين ونصف قرش اومنالجديدة المحمودية وتساوى الآن سبعين مصريةفيدفعهابدل قرشونصف

وربع أوندفع منالريال اومن الذهب على اختلاف أنواعه المتساوية فيالرواج بقيته المعلومة منالمصريات هكذا شاع فىعرفهم منكبير وصفير وعالم وجاهل ولايفهمون عندالاطلاق غيره واذاارادوانوعا خاصا عينوه فيقول احدهم بعتك كذاعائة قرش من الذهب الفلاني اوالريال الفلاني ولانفهم احدهم انه ادااشترى بالقروش واطلق أن يكون الواجب عليمدفع عينها فقدصارذلك عندهم عرفا قوليا وهومخصص كماقدمناه عنالتحرير ( وقد ) رأيت بفضلالله تعالى فىالقنية نظيرهذا حيث قال في بالمتعارف بين التجار كالمشروط مرمزعلاء الدن الترجاني باعشيأ بعشرة دنانير واستقرتالعادة فىذلك البلد آنهم يعطون كلخسةاسداس مكان الدينار فاشتهرت بينهم فالمقدينصرف الىمايتمارفه الناس فيمابينهم فىتلك التجارة ثمرمن لفتاوى ابىالفضل الكرمانىجرتالعادةفيمابين اهلخوارزمانهم يشترون سلمة بدينار ثم ينقدون ثلثى دينار محودى اوثلثى ديناروطسوج بيسابورية قال يجرى على المواضعة ولاتبتى الزيادة دينا عليهم انتهى (فهذا) نصفقهي في اعتبار العرف بذكر الدينار ودفعاقل مندوزنا عايساوى قيمته فلم يتعين المذكور في العقد اعتبارا للمرف كالقرش فيعرفنا الاان القرش فيعرفنا يرادبه مايساوى قيمته من الفضة اوالذهب بانوا عهما المختلفة فيالقيمة المتساوية في الرواج والاختلاف في القيمة معالتساوى فىالرواج وانكان مانعامن صحة البيع لكنذاك فيما يوءدىالىالجهالة بان كان يلزممنه اختلاف الثمن كهاذا اشترى بالفندقي ولم يقيده بالقديم او الجديدفان القديم الآن بخمسة وعشرينقرشا والجديدبعشرينقرشافالبائع يطلب القديم والمشترى يريددفع الجديد فيؤدى الىجهالة الثمن والمنازعة فلايصم بمخلاف مااذا قال اشنريته بمشرين قرشامثلاو دفع الفندق الجديد مثلااوغيره بقيمته المعلومةوقت العقد عاهو رائج فانه لاجهالة ولآمنازعة فيهاصلا للعلم بان المراد بالقرش ليسعينه بل مايساويه فىالقيمة مناى نقدكان لانالمدار على معرفة مقدار الثمن ورفعالجهالة والمنازعةوذلك حاصل فيما ذكرولكن لوكان الغالب الغشعلى كل دراهم زماننا لمربق اشكال فىالمسئلة اصلا وانما يبق الاشكال من حيث ان بعضها فضة غالبة وهذه لايجوز دفعها الاوزنا فنحتاج الى القول بالعرف للضرورة على ماقررناه سابقا والله تعالى اعلم ( فان قلت) انماقدمته مزان العرف العام يصلح مخصصا للاثر ويترك به القياس أنماهو فيما أذاكان عاما منعهد الصحابة ومن بعدهم بدليل ماقالوا فىالاستصناع انالقياس عدم جوازه لكنا تركنا القياس بالتعامل مدمن غير نكير من احدمن الصحابة ولامن التابهين ولامن علماء كل عصروهذا حجة يترك

بدالقیاس ( قلت ) من ظرالی فروعهم عرف ان المراد بدماهو اعممن ذلك الا ترى آنه نهى عن بيع وشرط وقد صرح الفقهاء بان الشرط المتعارف لايفسد البيع كشراءنعل على ان يحذوها البائع اى يقطعها . ومنه مالوشرى ثوبااوخفا خلقا علىان يرقمه البائع ويخرزه ويسلمه فانهم قالوا يصيم للمرف فقدخصصوا الاثر بالمرف وانما يصمّح دعواك تخصيص العرف العام بما ذكرته اذائبت ان ماذكرمن هذا المسائلونحوهاكانالعرف فيها موجودا زمن المجتهدن منالصحابة وغيرهم والافيبقي على عمومه مرادا مه ماقابل العرف الخساص سلدة واحدة وهو ماتمامله عامة اهل البلاد سواء كانقديما اوحديثا ( ويدلعليه) ماقدمناه عن الذخيرة فى ردماقاله بعض مشايخ بلخ من اعتبارهم عرف بلخ فى بيم الشرب و نحوه بانعرف احل بلدة واحدة لايترك به القياس ولايخص به الاثرو لوكان المراد بالعرف ماذكرته لكانحق الكلام في الردعايهم ان قال ان العرف الحادث لايترك به القياس الخ فليتامل ولوسلمان المراد بالعرف العام ماذكرته فاعتبار العرف الحاص سلدة واحدة قول فىالدُّهب والقول الضميف بجوز العمل به عندالضرورة كما بينته فى آخر شرح المنظومة والله تعالى اعلمبل ذكرفى فتع القدير مسئلة شراء النمل على ان يحذوها البائع انه يجوز البيع استحسانا ويلزم الشرط لاعسامل ثم قال ومثله فى ديار ما شراء القبقاب على ان يسمرله سيرا انتهى فهذا عرف حادث وخاص ايضا اذكثير من البلاد لايلبس فيها القبقاب وقدحمله معتبرا مخصصا للنص الناهىعن بيع بشرط ﴿ الباب الثانى ﴾ فيمااذا خالف العرف ماهوظاهر الرواية / فنقول أعلم أن المسائل الفقهية اماان تكون البتة بصريح النص وهى الفصل الاول واما انتكون ثابته بضرب اجتهادوراى وكثير منها مابنيه المجتهدعلى ما كان في عرف زمانه تحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ماقاله اولا ولهذا قالوا فىشروط الاجتهاد اله لايدفيه من معرفة عادات الناس فكثير من الاحكام تختلف باختلاف الزمان لتفير عرف اهلهاولحدوث ضرورة اوفساد اهل الزمان بحيث لوبتى الحكم على ماكان عليه اولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على النحفيف والتيسير ودفع الصرر والفساد لبقاء العالم علىاتم نظـام واحسن احكام ولهذا ترى مشــا يخ المذهب خالفوا مانص عليه المجتهد فيمواضع كثيرة بناها علىما كان فيزمنه لعلمهم بآنه لوكان فيزمنهم لقال بماقالوا به اخذا من قواعد مذهبه ( فمن ذلك ) افتاؤهم بجواز الاستجارعلى تمليم القرأن ونحوه لانقطاع عطاياالمعلمين التي كانت في الصدر

الاول ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بلااجرة يلزم ضياعهم وضياع عيالهم واواشتغنوا بالاكتساب منحرفةوصناعة يلزم ضياع القرأن والدين فآفتوا باخذ الاجرة على التعايم وكذا على الامامة والا ذان كذلك مع ان ذلك مخالف لما اتفق عليه ابوحنيفة وابو يوسف ومجد منعدم جواز الاستيجارواخذالاجرة عليه كبقية الطاعات من الصوم والصلاة والحج وقرأة القرأن ونحو ذلك ( ومنذلك ) قول الامامين بمدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة مع مخالفته لمانص عليه أبوحنيفة بناء علىماكان فى زمنه من غلبة العدالة لاندكان فى الزمن الذى شهدله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية وهماا دركا الزمن الذى فشى فيه الكذب وقدنس العلماء غلى ان هذا الاختلاف اختلاف عصرواو ان لا اختلاف حجة و برهان (ومن ذلك) تحقق الاكراه منغير السلطان مع مخالفته لقول الامام بناء على ماكان فىزمنه منان غير السلطان لا يمكنه الاكراه ثم كثر الفساد فصار يتحقق الاكراه من غيره فقال مجدر حدالله باعتباره وافتى به المتاخرون لذلك (ومن ذلك) تضمين الساعى مع مخالفته لقاعدة المذهب من ان الضمان على المباشر دون المتسبب و اكن افتوا بضمانه زجرا بسبب كثرة السماة المفسدين بل افتوا يقتله زمن الفترة (ومن ذلك) مسائل كثيرة كتضمين الاجير المشترك \* وقولهمان الوصىليس له المضاربة بمال اليتيم في زماننا \* وافتائيهم بتضمين الفاصب عقار اليتيموالوقف \* وبعدم اجارته اكثرمنسنة فىالدُّور واكثر من ثلاث سنين فيالاراضي مع نخالفته لاصل المذهب منعدم الضمان وعدمالتقدير بمدة . ومنع النساء عاكن عليه فىزمنالنبي صلىالله تعالى عليه وسلم من حضور المساجد لصلاة الجماعة ، وافتائيهم بمنع الزوج منالسفر بزوجته وأن أوفاها المحللفسادالزمان ، وعدم قبول قوله أنه استثني بعدالحلف بطلاقها الابينة لقساد الزيان معانظاهر الرواية خلافه \* وعدم تصديقهابعد الدخول بها بانها لمتقبض المشروط تعجيله من المهر مع انها منكرة للقبض وقاعدة المذهب اناالقول للنكر لكنها في العادة لاتسلم نفسها قبل قبضه . وكذا قولهم فى قوله كل حل على حرام يقع به الطلاق للمرف قال مشايخ الح وقول مجدلايقع الابالنية اجاب به على عرف ديارهم اما في عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة فيحمل عليه انتهى قال العسلامة قاسم ومن الالفياظ المستعملة فىهذا فىمصرنا الطلاق يلزمني والحرام يلزمني وعلى الطلاق وعلىالحرام انتهى . وكذاقولهم المختارقىزماننا قولالامامين في المزارعة والمعاملة والوقف لمكان الضرورة والبلوى وافتىكثير منهم بقول مجدبسقوطالشفعة اذا اخر طلب التملك شهرا دفعاللضرر عن المشترى \* وترواية الحسن بان الحرة البالغة العاقلة لوزوحت نفسها من غير كَفَوْ لايصْمُ لفساد الزمان \* وافتاؤهم بالعفو عن طين الشارع للضرورة \* وببيع ألوفاء \* وبالاستصناع \* وكذا الشرب من السقابلا سان قدراً ااء \* ودخولُ الحام بلايان مدة المكث وقدر الماء ونحو ذلك من المسائل التي اختلف حكمها لاختلاف عادات اهل الزمان واحوالهم التي لابد للسجتهد من معرفتها وهي كثيرة جدالاعكن استقصاؤها وسنذكر نبذة يسيرة مهمة منها ( ونقرب )من ذلك مسائل كثيرة ايضا حكموا فيها قرائن الاحوال العرفية كسئلة الاختلاف في الميزاب وماء الطاحون \* وكذا الحكم بالحائط لمن له اتصال تربيع ثم لمنله عليه اخشاب لانه قرينة على سبق اليد \* وتجويزهم الشهادة باللك لمن رأيت بيده شيأ يتصرف به وبالزوجية لمن تنعاشران معاشرة الازواج . وكذا مسئلة اختلاف الزوجين فيامتعة البيت نجعل القول لكل واحد منهما في الصالح له وللزوج فيغيره . وتحكيم سمة الاسلام وسمة الكفر في الركاز وفي الصلاة على القتلى في الحرب مع الكفار \* وعدم سماع الدعوى بمن عرف بحب المردان على تابعه الامردعال كاافتى به المولى ابو السعود والتمر تاشى والرملي . وحبس المتهم يقتل ونحوه عند ظهور الاماراتوجواز الدخول عن زفت اليه ليلة العرس وان لم يشهد عدلان بإنهازوجته ، وقبول الهدية على مدالصبيان او العبيد ، واكل الضيف من طعام وضعه المضف بين بديه والتقاط ماشذ فيالطريق من نحو قشور البطيخوالرمان . والشرب من الحباب المسبلة \* وعدم جواز الوضوء منها • وعدم سماع الدعوى نمن سكت بمد اطلاعه على بيم جاره اوقريبه دارامثلا . وعدم سماعها بمن سكت ايضا بعد رؤيته ذا البد تنصرف في الدار تصرف الملاك منهدمويناء (ومنها ) مافياخر باب التحالف من البحر عن خزانة الاكل وكذا في التنوير رجل فقير بيده في بيته غلام معه بدرة فيها عشرون الفا فادعاه موسر معروف باليسار فهو للموسر . وكذا كناس فيمنزل رجل وعلى عنقه قطيفة فهي لصاحب المنزل . وكذا رجلان فيسفينة فيها دقيق واحدهما ساع دقيق والآخر سفان فالدقيق الاول والسفينة لله ني . وكذا رجل يعرف ببيع شئُّ دخلمنزل رجلومه شيء منذلك فادعياه فهو للمعروف ببيعه انتهى . وكذا مافى كتب الفتاوى رجل دخل منزل رجل فقتله رب المنزل وقال انه داعر دخل ليقتلنى فلاقصاص لو الداخل معروفا بالدعارة لكن في النزازية وتجب الدية استحسانا لان دَلَالَةُ الحَالَ أُورَثُتَ شَبِّهَةً فِي القَصَاصِ لَافِيَ المَالِ ، وَكَذَا مَأْفِي شُرَّحِ السِّيرَ

الكبير للسرخسي لووجد معمسلم خر وقال اريد مخليله اوليس لي فان كان دينا لايتهم خلى سبيله لان ظاهر حاله يشهدله والبناء على الظاهر واجب حتى تبين خلافه اه وامثال ذلك من المسائل التي علوا فيها بالعرف والقرائن ونزل ذلك منزلة النطق الصريح اكتفاء بشاهد الحال عن صريح المقال واليه الاشارة بقوله تعالى ( ان فىذلك لايات للنوسمين ) وقوله تعالى ( وشهد شاهد من اهلها ان كان قيصه الآية )(وذكر) العلامةالمحقق ابو اليسرمجدين الفرس في الفواكه البدريه فىالفصل السادس في طريق القاضي الى الحكم ان من حلة طرق القضاء القرائن الدالة على مايطلب الحكم به دلالة واضحة بحيث تصيره فيحنز المقطوع يه فقد قالوا لوظهر انسان مندار ومعه سكين في.ده وهومتلوث بالدماء سريع الحركة عليه اثر الخوف فدخلوا الدار فيذلك الوقت على الفور فوجدوا بها انسانا مذبوحا بذلك الحين وهو ملطخ بدمائه ولميكن فىالدار غيرذلك الرجل الذي وجد بتلك الصفة وهو خارج من الدار يؤخذ بد وهو ظاهر اذلايمتري احد فيانه قاتله والقول بانه ذبح نفســه اوان غير ذلك الرجل قتله ثم تسور الحائط فذهب احتمال بعيد لايلتفت اليه اذلم ينشأ عن دليل انتهى ( فان قلت ) المرف يتغير ومختلف باختلاف الازمان فلوطرأ عرف جديد هل للمفتي في زماننا ان يفتى على وفقه ويخالف المنصوص في كتب المذهب وكذاهل الحاكم الآن العمل بالقرائن ( قلت ) مبنى هذه الرسالة على هذه السئلة فاعلم أن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص فى كتب المذهب فى المسائل السابقة لم يخالفوه الالتغير الرمان والعرف وعلمهم ان صاحب المذهب لوكان فيزمنهم لقال بما قالوه \* ١ \* بمــا يستفرج بدالحق منظالماويدفع دعوىمتمنت ونحوه بعدم سماع دعواه اوبحبسه اونحوه ولكن لابد لكل من المفتى والحاكمين نظر سديد . واشتغال مديد ومعرفة بالاحكام الشرعية والشروطالمرعية \* فان تحكيم الفرائن غيرمطرد الآثرى لوان مغربيا تزوج عشرقية وبينهماا كثرمن ستةاشهر فجاءت بولد لستةاشهر ثبت نسبه منه لحديث الولدللفراش معان تصور الاجتماع بينهما بعيد جدالكنه ممكن بطريق الكرامة اوالاستخدامنانه واقع كمافى فنم القدير وكذا لوولدت الزوجة ولدا اسود وادعاء رجل اسود يشبه الولد منكل وجه فهو لزوجها الاسض مالميلاعن وحديث د ١ ، وقد سمعناك مافيه الكفاية من اعتبار العرف والزمان واختلاف الاحكام باختلافه فللمفتى الآزان يفتى على عرف اهل زمانه وانخالف زمان المتقدمين وكذا للعاكم العمل بالقرائن في امثال ماذكرناه حيث كان امرا ظاهر

ان زمعة فيذلكمشهور والقرائن مع النص لاتعتبر ، وكذا لوكتب بخطه صكا عال عليه لزيد فادعى زيدعا في الصك فانكر المال لائتبت عليه وأن أقربان الخط خطه كاصرحوا به لان حجج الاثبات ثلاثة البينة والاقرار والنكول عن اليمين والخط ايس واحدا منها وخطه وانكان ظاهرا فيصدق المدعى لكن الظاهر يصلح للدفع لاللاثبات على انه كثيرا مايكتب الصك قبل اخذه المال . وكذا لوشهدالساهدان بخلاف ماقامت عليه القرينة فالمتبرهو الشهادة مالميكذبها الحس كالوشهدابان زيداقتل عمرا ثمجاء عرو حيا اوان الدار الفلانيه اجرة مثلهاكذا وكلمن رآها يقول ان اجرتها اكثر . وقد تنفق قيام قرسة على امرمع احمال غيره احتمالا قربها كالوراي حجرا منقورا على بأب داركتب عليه وقفية الدارلا يثبت كونها وقفا بمجردذلك كاصرحوابه لاحتمال انمن بناهاكتب ذلك واراد ان يقفها ثم عدل عنوقفها اومات قبله اووقفها لكن استحقها مستحق اثبت انها ملكه اوكانت تهدمت واستبدات اولميحكم حاكم بوقفها فحكم آخربصحة بيعها اوغير ذلك من الاحتمالات الظاهرة التي لأشبت معها نزع الدار من المتصرف بها تصرف الملاك منغير منازع مدة مديدة فانهرصر حوا بان التصرف القديم مناقوى علامات الملك وقال الامام الوبوسف في كتاب الخراج و ايس للامام ان يحرج شيأ من يد احد الابحق ثابت ممروف انتهى فلذاكان الحكم بالقرائن محتاجا الى نظرسديد \* وتوفيق وتأييد . وعن هذا قال بعض العلماء المحققين لابد للحاكم من فقه في احكام الحوادث الكلية ونقه فىنفس الواقع واحوال الناس يميز بهبينالصادق والكاذب والمحقوا البطلثم يطابق بين هذا وهذا فيمطى الواقع حكمه من الواجب ولايجمل الواجب مخالفا للواقع انتهى . وكذا المفتى الذي يَفتى بالعرف لابدله منمعرفة الزمان واحوال اهله ومعرفةانهذا العرف خاص أوعام وآنه مخالف للنص اولا ولابد له من التخرج على استاذ ماهر ولايكنفيه مجرد حفظ المسائل والدلايل فان المجتهد لابدله منءمرفة عاداتالناس كماقدمناه فكذا المفتى ولذأ قال فى آخر منية المفتى لوان الرجل حفظ جهيم كتب اصحابنا لابد ان يُتلذ للفتوى حتى يوتدى اليها لان كثيرا من المسائل بجاب عنه على عادات اهل الزمان فيما لإيخالف الشريعة انتهى وقريب منه مانقله فىالاشباه عن الغزازية من ان الفتى يفتى عالقع عنده من الصلحة ﴿ وَقَالَ ﴾ في نتم القدير في باب ما يوجب القضاءوالكفارة من كتاب الصوم عند قول الهداية وأو اكل لحما بين اسنانه لم يفطر وان كان كثيرا يفطروقالزفر يفطر فىالوجهينانتهى مانصه والتحقيقان المفتى فىالوقائع

لابدله من ضرب اجتهادومعرفة باحوال الناس وقدعرف الهالكفارة تفتقرالي كال الجناية فينظر الى صاحب الواقعة أن كان من يعاف طبعه ذلك اخذىقول ابي يوسفوان كان بمن لا اثر لذلك عنده اخذيقول زفر النهي ( اقول) وهذاقريب بماقاله ابو نصر محمد بن سلام من كبار ائمة الحنفية وبعض ائمة المالكية في افطار السلطان في رمضان أنه يفتي بصيام شهرين لأن المقصود من الكفارة الانزجار ويسهل عليه افطارشهر واعتاق رقبة فلايحصل الزجرانتهي . وفي تعجيم العالمة قاسم فانقلت قديحكون اقوالا منغير ترجيم وقديختلفون فيانتصيم قلت يعمل عثل ماعلوا من اعتبار تنير العرف واحوال الناس وماهو الارفق بالناس وما ظهر عليه التمامل وماقوى وجهه ولايخلو الوجود منتمينز هذا حقيقة لاظنا بنفسه ويرجع من لم بميز الى من يميز انتهى ﴿ وقد ﴾ قالوا يفتى بقول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لكونه جرب الوقائع وعرف احوال الناس . وفي البحر عن مناقب الامام مجد رجه الله تعالى للكردري كان محد مذهب الى الصباغين ويسأل عن معاملتهم ومايديرونها فيابينهم انتهى ( وفي ) اخر الحاوى القدسي ومتى كان قولابي يوسف ومجديوافق قول ابي حنيفة لابنعدى عنه الافيا مست اليه الضرورة وعلم أنه لو كان ابو حنيفة راى مارأوا لافتى به انتهى (وقد ) صرحوا بان قرأة الحتم في صلاة التراوي عسنة قال في الدر المختار لكن في الاختيار الافضل في زماننا قدر مالايتقلءليهم واقره المصه وغيره وفى فضائل رمضان للزاهدي افتي ابو الفضل الكرمانى والوبرى انعاذا قرأ فىالتراوع الفاتحة واية اواستين لايكره ومن لميكن عالماباهل زمانه فهوجاهل انتهى وصرحوا فىالمتون وغيرهامنكتب ظاهر الرواية بان رمضان يثبت بخبر عدل ان كان فيالسماء علة والافلابد من جع عظيم لان أنفراد الواحد والاثنين مثلا برؤية الهلال مع توجه اهلالبلد طالبين لماتوجه هوله ظاهر في غلطه مخلاف مااذا كان في السماء علة لاحتمال اندرآ. بين السحاب ثم غطاه السجاب فإيره بقية اهل البلد فإيكن فيه دليل الغلط وروى الحسن عن الامام قبول الواحد والاثنين مطلقاقال فيالبحر ولمارمن رجح هذه الرواية وينبني العمل عليهافىزماننا لان الناس تكاسلوا عن ترائ الاهلة فآنتني قولهم مع توجههم طاابين لماتوجه هو له فكان التفرد غير ظاهر فيالغلط انتهي ولايخني أنه كلام وجيه خصوصا فيزماننا هذا فانه لوتوقف ثبوته على الجمع العظيم لم يثبت الابعد يومين اوثلاثة لمانري من اهمالهم ذلك بل نرى من يشهد برؤيته كثيرا مايحصل له الضرر من الناس من الطعن في شهادته والقدح في ديانته لانه كان سببا لمنعهم عنشهواتهم ومن جهل باهلزمانه فهو جاهل فجزاه الله عن اهل هذا الزمان خيراً ﴿ فهذا ﴾ كله وامثاله دلا يُل واضحة على انالمفتى ليس له الجود على المنقول في كتب ظاهر الرواية منغير مراعاة الزمان واهله والا يضيع حقوقاكثيرة ويكون ضرره اعظم من نفعه فانا نرى الرجل يأتي مستفتيا عن حكم شرعى ويكون مراده التوصل بذلك الى اضرار غيره فلواخر جناله فتوى عاسئل عنه نكون قدشاركناه فيالاثم لانه لمستوصل الى مراده الذي قصدهالا بسببنا مثلا أذا جاء يسئل عن أخت له فيحضانة أمها وقد أنتهت مدة الحضانة ويريد أخذها من امهاونعلم أنه لواحَّدُها منامها لضَّاعت عنده وماقصده بأخذها الا اذية امها او التوصل الى الاستبلاء على مالها اوليزوجها لآخر ويتزوج بها ينته اواخته وامثال ذلك فعلى الفتي اذا راىذلك ان محاول فيالجواب ونقول له الاضرار لايجوز ونحو ذلك ﴿ وقد ﴾ ذكر في البحر مسائل عن روض النووي وذكر آنها ثوافق قواعد مذهبنا منها قوله فرع للمفتي انيغلظ للزجر متأولاكما اذا سأله من له عبد عنقتله وخشى ان قله حاز ان قول ان قتلته قتلناك متأولا لقوله عليه الصلاة والسلام ( من قتل عبده قتلناه ) وهذا اذا لم يترتب على اطلاقه مفسدة انتهى « ١ » ﴿ فَانْقَلْتَ ﴾ اذا كان على المفتى اتباع العرف وانخالف د ١ ، و كتبت في رد المحتار في باب القسامة فها لوادعي الولى على رجل من غير اهل المجلة وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده وقالا تقبل الح نقل السيدالجوى عن العلامة المقدسي آنه قال توقفت عن الفتوى يقول الامام ومنعت من اشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام فان من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل النفس فىالمحلات الخالية من غير اهلها معتمدا على عــدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت لذبني الفتوى على قولهما لاسيما والاحكام تختلف باختلاف الايام اه وكتبت ايضا فىردالمحتارفىباب العشروالحراج فىمسئلة مااذا زرعصاحب الارضارضه ماهو ادنى مع قدرته على الاعلى قالوا وهذا يعلم ولانفتى بدكيلا يتمجري الظلمة على أخذ أموال الناس قال في المناية ورديانه كنف محوز الكتمان ولواخذوا كان في موضعه لكونه واجبا وأجيب بالمالو فتينا بذلك لادعى كل ظالم في ارض شأئها ذلك انها قبل هذاكانت تزرع الزعفران مثلافيأخذ خراج ذلك وهو ظلم وعدوان اه وكذا قال في فتم القدير قالوالايفتي بهذا لمافيه من تسليط الظلمة على اموالالمسلين اذيدعى كل ظالم ان الارض تصلح لزراعةالزعفران ونحوه وعلاجه

المنصوص عليمه في كتب ظماهر الرواية فهمل هنما فرق بين العرف العمام والعرف الخـاص كما فى القسم الاول وهو ماخالف فيه العرف النص الشرعى ( قلت ) لافرق بينهما هنا الا منجهة أنالعرف العام يثبت به الحكم السام والعرف الخياص يثبت به الحكم الخياص (وحاصله) ان حكم العرف يثبت على اهمله عاما اوخاصا فالعرف الممام فيسائر البلاد يثبت حكمه على اهل سائر البلاد والحاص في بلسدة واحدة يثبت حكممه على تلك البلسدة فقط ( ولهذا ) قال العلامة السيد احد الجوى في حاشيته على الاشباء مانصه قوله الحكم العام لانتبت بالعرف الحاص يفهمنه ان الحكم الحاص يثبت بالعرف الخاص ومنه ماتقدم في الكلام على المدارس الموقوفة على درس الحديث ولايعلم ان الواقف اراد قراة مايتعلق ععرفة المصطلح اوقراءة متن الحديث حيث قيل بأتباع اصطلاح كل بلد انتهى يعنى ان كان واقف المدرسة في بلدة تمارف اهلها اطلاق المحدث على العالم عصطلح الحديث اى بعلم اصوله كالنحبة ومختصر ابن الصلاح والفية العراقى يصرف الوقف اليه وان تعارفوا الحلاقه على العالم عتن الحديث كصحيح النخارىومسلم يصرفاليه (وقدمنا) عن مشايخ بلخ انهم قالوا فى كل حل على حرامان مجدا قال لايقع الطلاق الابالنية بناء على عرف دياره اما في عرف بلادنا فيقع فهذا صريح في اعتبار عرف بعض البلاد واعتبار العرف الحادث على عرف قبله ( واصرح منه ) انهم ذكروا فىالمتون وغيرها فيباب الحقوق انالملو لايدخل بشراء بيت بكل حق هوله وبشراء منزل لايدخل الابكل حقموله لوبمرافقهويدخل فىالدار مطلقا فقال فىالبجر نقلا عنالكافى انهذا التفصيل مبنى على عرف الكوفة وفيعرفنا يدخلالملو فيالكل والاحكام تبتني غلىالمرف فيمتبر فيكلاقليم وفيكل عصر عرف اهله انتهى ( وفيه ) في فصل مايدخل في البيع تبعا ان السالمنفصل لايدخل في البيع فىعرفهم وفى عُرف القاهرة ينبنى دخوله مطلقا لان بيوتهم طبقات لاينتفع بما بدونه انتهى واصلهفي تتح القدير وهوما خوذ منقول الهداية في دخول المفتاح تبعا للفلقلانه لاينتفع به آلابه (وفى) الاشباء حلف لايا كل لحما حنث باكل الكبد والكرش على مافىالكنز معانه لايسمى لحما عرفا ولذا قال فىالمحيطانهانما يحنثعلى عادةاهل الكوفة واما فىعرفنافلايحنثلانه لايعدلجما انتهى وهوحسن جدا ومنهنا وامثالهعلمان العجمى يعتبر عرفدقطعاومنهنا قال الزيلعىفى قول الكنز والواقف على السطح داخل ان المختار ان لايحنث فىالعجم لاند لايسمى داخلا

عندهمانتهي كلام الاشباه ( وفيها ) ايضا عن منية المفتى دفع غلامه الى حائك مدة معلومة لتعليم النسج ولميشرط الاجر على احدفلماعلم العمل طلب الاستاذ الاجرمنالولى والمولىمن الاستاذ ينظر الىعرف اهل تلك البلدة فىذلك العمل الخ (وفيها) ايضا لوباع التاجر فىالسوق شيأ ثمن ولم يصرحا محلول ولاتأحيل وكان المتعارف فيما بينهم ان الباثع يأخُذكل جعة قدرًا معلومًا انصرف اليه بلابيان قالوا لان المعروف كالمشروط انتهى ( ولاشك ) انهذا لم يتعارف فى كثير من البلاد فاعتبرفيه عرف اهل ذلك السوق الخاص مع ان المنصوص عليه في كتب المذهب حلول الثمن مالم يشترط تاجيله ( ومثله ) ماصرح به اصحاب المتون كالكنز وغيره فيما اوحلف لاياكل خبزا اورأسامنان الحبزمااعتاده اهل بلده والرأس مايباع في مصره وذكر الشراح ان على المفتى ان يفتى عا هوالممتاد في كل مصروقع الحلف فيدوفى باب الربامن البحرعن الكافى والفتوى على عادة الناس ( فهذه ) النقول ونحوها دالةعلى اعتبار العرف الخاص وانخالف المنصوص عليه في كتب الذهب مالم يخالف النص الشرعي كماقدمناه وكيف يصمح ان يقال لايمتبرمطلقا معان كل متكلم انما يقصد مايتمارفه ( وفى ) حامع الفصولين مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف الى المتعارف انتهى ﴿ وَفَى ﴾ فتاوى العلامة قاسم التحقيق ان لفظ الواقفوالموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته فىخطابه وانمته التى شكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع اولا انتهى « ١٠ ﴿ اقول ﴾ و عاقرر ناه تبين لك أن ما تقدم عن الاشباه من ان المذهب عدم اعتبار العرف الحاص انعاهو فيما اذا عارض النص الشرعى فلايترك به القياس ولايخص بدالاثر مخلاف المرف العام كام تقريره فيمانقلناه عن الذخيرة فيالباب الاول واما العرف الخاص اذاعارض النص المذهبي المنقول عن صاحب المذهب فهو معتبر كمامشي عليه اصحاب المتون والشروح والفتاوي فىالفروعالتى ذكرناها وغيرها وشمل العرف الخاص القديم والحادث كالعرف العمام ( وعا قررناه ) ايضًا اتضماك معنى ماقاله في الفنية واشرناله في البيت السابق من أنه لبس للمفتى ولاللقاضى أن يحكما بظاهر الرواية ويتركاالمرف ١٠> وفي شرح السير الكبير للسرخسي الحاصل الديعتبر في كل موضع عرف اهل ذلك الموضع فيما يطلقول عليه من الاسم اصله ماروى ان رجلا سال آبن عمررضي الله تعالى عنهماان صاحبا لنااوجب بدنة افتجزيه البقرة فقال تمن صاحبكم فقال من بنىربا حفقال ومتىاقتنت سوربا حالبقر آنما وهمصاحبكمالابلاه منه

والله تمالى اعلم ( تنبيه) اعلم ان كلامن العرف العام والحاص أنما يمتبر ادا كان شبائما بين اهله يعرفه جيعهم ولهذا نقل البيرى فىشرح الاشباء عنالمستصفى مانصه التعامل العام اىالشائع المستفيض والعرف المشترك لايصيح الرجوعاليه مع الترددانتهي ( ثم ) نقل عن المستصنى ايضا مانصه ولايصلح مقيدا لانملاكان مشتر كاصار متعارضا انتهى (فقوله) التعامل العام يشمل العام مطلقا اى فى جيع البلاد والعام المقيد اى فىبلدة واحدة فكل منهمالايكون عاما تبنى الاحكامعليه حتى يكون شائعامستفيضا بين جيع اهلهاما لوكان مشتركا فلاببني عليه الحكم للتردد فيان المتكلم قصد هذا المعنى اوالمعنىالآخر فلا يتقيد احد المعنيين لتعارضهما بتحقق الاشتراك ( اقول ) و منبغي تقييد ذلك عا اذا لم يغلب احد المعنيين على الآخر كايشعربه قوله والعرف المشترك فان الاشتراك مقتضى تساوى المعنيين وكذا قوله صار متمارضا فانالمرجوح لايعارض الراجح وآنما المتعارضان ماكانا متساويين اما لوكان احدهما اشهركانت الشهرة قرينة على ارادته ( ولذا ) قال في الاشباء آثما تمتبر المادة اذا اطردت اوغلبت ولذاقالوا في البيع لوباع يدراهم اودنانيو وكانافى بلد اختلف فيهاالنقود معالاختلاف فىالمالية والرواج انصرف البيع الى الاغلب قال في الهداية لانه هو المعارف فينصرف المطلق اليه انتهى فَهَذَا صريح فيما قِلناه والله تعالى اعلم ﴿ فَصَلَ ﴾ في ذكر بعض فروع مهمة مبنيةعلى العرف ( منها) مافى الذخيرة البرهانية وغيرها لوجهز المنته فاتت فادعىانه دفعه عارية لاملكا فالقول للزوجلان الظاهر التمليك وحكىءن السغدى انه للاب لان اليد منجهته وقال الصدر الشهيد فىواقعاته المختار للفتوى ان القول للزوج اذاكان العرف مستمرا انالاب يدفع مثله جهارا لاعارية كافى ديارنا وانكان، مشتركا فالقول للاب انتهى ( ومشى ) عَلَيْهُ فِي التَّنُورِ مِن كتاب العارية وكذا فىالاشباءوصرح ايضا بازهذا التفصيل هوالمختار للفتوى وحكى عنقاضى خان قولا رابعا وهو قوله وعندى ان الاب انكان من كرام الناس واشرافهم لم يقبل قوله وان كان من الاوساط قبل انتهى ( اقول) و عكن التوفيق بان القول الاول منى على استمرار العرف تقرينة قوله لان الظاهر التمليك اى الظاهر في العرف والعادة المستمرة اما اذا لميكن ذلك هو العادة المستمرة لم يكن التمليك ظاهرا بل كان القول للاب لانه لايمرف الامن جهته وعلى هذا محمل قول السغدى انه الاب واما ماذكره قاضى خان فهو فىالحقيقة سان لموضع الاستمرار وموضع الاشتراك الواقمين فيالقول المختار للفتوى بإناستمرار دفعه جهازا لاعارية آنما هو فيما

اذا كان الاب من الاشراف وانعدم الاستمرار اعما هوفيما بين اوساط الناس ( لكن ) قديقال أن الدفع عارية نادر بين الاوساط والعبرة للفالب كإحررناه آنف وح فقولهم وان كان مشتركا فالقول للاب معناه اذاكان الاشتراك على سبيل النساوى . امالوترجيح احدهما كاهوالواقع في زماننا فيما بين اكثرالناس من الدفع تمليكا فالأظهران القول للزوجلانالشائع الغالب هوالظاهر والظاهر يصلح للدفع فتندفع به دعوى الابانه عارية ( لكن ) بق هناشئ وهوانظاهر كلامهم انالقول للزوجوان صرح مدعوى التمليك مع ان التصريح مذلك اقرار علك الآب و دعوى انتقاله الى النت ولاعدة للظاهر مع الاقرار ( و بدل ) لذلك ما في البحر عن البدائع في مسئلة اختلاف الزوجين في متاع البيت من ان القول لكل منهما فيما يصلح لهلان الظاهر شاهدله مالم تقرالمرأة بانهذا المتاع اشتراه الزوج فان أقرت بذلك سقط قولهالانها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال اليها فلاشبت الانتقال الا بالبينة انتهى (شم) قالوكذا اذا ادعت أنها اشترته منه كافي الحاسة ولايخفي اندلو برهن على شرائه كان كاقرارها بشرائدمنه فلابدمن ينة على الانتقال اليها منه لهبة ونحوها ولايكون استمتاعها عشريه ورضاه بذلك دلىلا على أنه ملكها ذلك كاتفهمه النساء والعوام وقد افتيت بذلك مرار اه ( اقول ) وقد بحاب بالفرق بين المسئلتين بان العرف المستمر في علمك الاب الجهاز مصدق لدعوى التمليك فإيعتبر مااستلزمته الدعوى منالاقرار امامسئلة الامتمة فان العرف المستمر فيها هو ملك المراة للصالح لها وهي لمتدع الملكحتي يكون العرف مصدقا لهابل ادعت التمليك الذي لايصدقه العرف فاعتبر مااستلزمته دعواها من الاقرار ( ونظيره ) مافالوا فيما لوارسل الى زوحته شأ وادعى اندمن المهر وادعت الدهدية فالقول له فيغبر المهنأ للامحل والقول لهافي المهنأ له كغيز ولحم مشوى لان الظاهر يكذبه وكذا لوادعت آنه من المهر وادعى آنه وديعة فانكان منجنس المهر فالقول لها والا فلهبشهادة الظاهر فقد حكموا الظاهر فيالمسئلتين لكن الثانمة اشبه عسئلتنالان فيالاولى انفقا على التمليك واختلفا فىصفته وفىالثانية ادعت المراة التمليك وانكره وجعلوا القول لهاعملا بالظاهر كافى مسئلة الجهاز والله تعالى اعلم ( ومقتضى ) هذا أنها لوادعت المبعوث آنه من الكسوة الواجبة عليه وهو من جنسها انيكون القول قولهـاكا فىالمهر ( وعلى ) هذا فقوله فىالبحر ولايكون استمتاعها بمشربه الخ ينبغى تقييده بنحو آثاث المنزل مننحو فراش وحصير واوان تخلاف ثباب البــدن التي البسها

اياها فليس لداخذها منهاكما قالوا فيما لواتخذلولده الكبير اوتليذه ثبابا وسلمها اليه ليسلمدفعها لغيره وكذا الصغير وإن لميسلم اليه ( ومنها ) مامر من دخول العلو فيسبع البيت والمنزل والدار وانالمهذكر بحقوقه ومرافقه بناء علىالعرف الحادث كامر عن الكافي وان مافي المتون من التفصيل مبني على عرف الكوفة ( اقول ) وعلى هذا فافي المتون إيضامن ان الشرب لايدخل في البيع بدون التصريح اوذكر الحقوق مبني علىعرفهم ايضا ولاشك في دخوله في عرف ديارنا الشامية فانالدار التي لها شرب مجرى اليها تزداد قيمتها زيادة وافرة وقدكنت ذكرت ذلك بحثًا فيماعلقته على البحر ( ثم ) قريبًا من كتابتي لهذا المحل صارت هذه المسئلة واقعة الفتوى حيث باعرجل دارا عظيمة بصالحية دمشق مشتملةعلى مياه غزيرة يقصدها الامراء وكبار التجار التنزه ايامالصيف والربيع فارادالبائع أنَّ يمنع الماء عنالدار ليتوصل الىمقايلة البيع معالمشترى لان الدار بدون الماء ربما لاتساوى نصف الثمن وتعلل بما ذكره الفقهاء منعدم الدخول بلاذكركل حق ونحوه ( فاجبت ) بانه ليسله ذلك بناء على العرف (ثم) راجعت الذخيرة البرهانية فيالفصل الخامس فيما يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحا وما لامدخل فرأنته قال بعدماذكر مسئلة الشرب والطريق والبستان فالاصل ان ماكان فيالدار من البناء اوكان متصلا مه مدخل في سعها من غير ذكر بطريق التبعية ومالافلا الااذاكان شيأ جرى العرف فيه فيمابين الناس اناالبائع لاعنمه عن المشترى فح يدخل وان لم يذكره فى البيع والمفتاح يدخل استحسانا لاقياسا لانه غير متصل بالبناء وقلنا بالدخول بحكم العرف والقفل والمفتاح لايدخلان والسلم انكان متصلا بالبناء مدخل والافلا ومثله انسرىر انتهى ملخصا ( فملم ) منقوله فقلنا بالدخول بحكم العرف ان مانصوا على عدم دخوله انمــا لم.دخل لمدم التعارف مدخوله والدلوجري العرف مدخوله لدخل فالشرب لم متعارفوا دخوله فقالوا انه لأمدخل والمفتاح تعارفوا دخوله فقالوا انه مدخل (ومدل) على ذلك أنه بعد أن ذكر عدم دخول الشرب والطريق قالوالاصل الخ فبين بذلك الاصل أن ماكان القياسعدم دخوله أنما لاندخل أذا لم شعارف دخولة فاذا تعورف دخوله دخل لان العرف يعارض القياس ولذا دخل المفتا حفاذا تمورف دخول الشرب كافى زماننا بدخل ( وبدل ) على ذلك أيضا أنهم نصوا على ازالسلم الغير المتصل لايدخلاى لعدم العرف انتهى فتأمل معانه فىالفتح والبحر صرحا بدخوله فىالبيت المبيع بالقاهرة دون غيرها لان ببوتهم طبقــات

لانتفع بهاالابه كاقدمناه فاذادخلالسلم الذىنص الفقهاء صرمحا علىعدمدخوك اعتبارا للعرف الخاص باهل القاهرة لانه لا منتفع بالبيت الامه مع أن المشترى عكنه ان يعمل سلما لنفسه بقمة يسرة فابالك بالشعرب الذي لواراد المشترى ان بجری بدله شــربا آخر بحتــا ج الی ان پنفق قــدر قیمـــة الدار او آکئر مع أنه لأثتلاف أهل ديارنا على حريان ألمياه في دورهم لأمكنهم الانتفاع بآلدار الإعائهـا والدار التي لاماءلهــا لايسكنهــا غالبــا الا العــاحز عن شراء دارلها مامحار ولاسما اذا كانت الدار معدة للتنزم مثل الدار المذكورة في الحادثة فاناعظم المقاصد من سكناها التنزه عائباالغز برولذا ننيت هذه الدارفي احسن موضع من صالحية دمشق هو اكثرها ماء واعدلها هواء فلانسني التردد في دخول مائها تبعالها والله تعالى اعلم ( ومنها ) انهم قالوا الحلف بالعربية في الفعل المضارع المثبت لايكون الامحرف التأكيد وهواللام والنون كقوله والله لافعلن كذاحتى لوةال واللهافعل كذا كانت عينه على النفي وتكون لإمضمرة كمافى نالله تفتئو تذكر يوسف فكا نه قال والله لاافعل لامتناع حذف حرفاالنوكيد فىالاثبات بخلاف حرف النفيقال شيخالاسلام العلامةالمحقق الشيخ علىالمقدسي فيشرحه على نظم الكنزملي هذا اكثر مايقع منالعوام لايكون يمينآ لعدم اللام والنون فلاكفارة عليهم فيها انتهى اىلايكون عينا على الاثبات فلا كفارة عليهم اذا تركوا ذلك الشيء ، ثم قال لكن ينبغيان تلزمهم لنعارف الحلف بذلك مه ويؤيده ما قلناء عن الظهيرية الدلوسكن الهاء اورفع اونصب بالله يكون عينامع انالعرب مانطقت بغيرا لجرانتهي قال العلامة الشيخ ابرآهيم الحلبي فىحاشيته علىآلدر المختار وقول بعض الناسانه يصادم المنقول فيالمذهب يجاب عنهبان المنقول فيالمذهبكان علىعرف صدر الاسلام قبلان تنفير اللغة وأما الآن فلا يأتون باللاموالنون فيمثبت القسماصلا ويفرقون بين الاثبات والنني بوجو دلاوعدمهاو مااصطلاحهم على هذاالا كاصطلاحهم لغة الفرس و تحوها في الا عان لمن تدبر انتهي ( قلت ) وكهذه المسئلة ماذكره في البحر في إب التعليق أن جواب الشرط بجب اقترانه بالفاء اذا وقع حلة اسمية أوضلية فعلها طلى اوجامداومقرون عا اوقداولن اوتنفيس اوالقسم اورب فلا يتحقق التمليق الابالفاء في هذه المواضع الاان يتقدم الجواب فيتعلق بدونها على انالاول هوالجواب عندالكوفيين اودليل الجواب عنذالبصريين فلولميأت بالفاءفي موضع وجوبها كانمنجزاكان دخات الدار انت طالق فاننوى تعليقه دينوكذا اننوى تقديمه وعن ابي يوسف الدينملق حبلا لكلامه علىالفائدة فتضمرالفاء بناءعلى

قول الكوفيين بجواز حذفها اختيارا ومنعه اهل البصرة وعليه تفرع المدهب واورد على البصريين قوله تمالى ( وان اطم تموهم انكم لمشركون ) واجبب باندعلى تقديرالقسم انتهى ملخصا ولم يفرق بين العالم والجاهل وينبغي علىمام اعتسار العرففانالعوام لايفرقونبين اثباتهاوحذفها معقصدهم التعليق فينبغيان يتعلق قضاء وديانة اخذا بماروي عن ابي يوسف ، وذكر في البحر ايضا في اول باب الكناياتعندقوله فتطلق واحدة حعية فياعتدى واستبرى رحمك وانتواحدة فقـالواطلق فىؤاحدة فافادانه لامعتـبر فياعرابها وهو قول العامة وهوالصحيح لانالعوام لايميزون بين وجوه الاعراب والخواص لايلتز مونه في كلامهم عرفا بلتلك صناعتهم والعرف لغتهم وقدذكرنا فيشرحنا علىالمنار انهم لمينتبروه هنا واعتبروه فىالاقرار فيالوقال درهمغيردانق رفعاونصبا فيحتاجون الىالفرقانتهي وفى اقرار الدر المختار قال اليس لى عليك الف فقال بلى فهو إقرار وان قال نعم فلا وقيل نعم اى يكون اقرارا لانالاقرار يحمل علىالعرف لاعلى دقائقالعربية كذآ فيالجوهرة انتهى وذكرفي كتاب السرقمة قال المسارق هذا الثوب قطع اناضاف لكونه اقرارا بالسرقة واننونه ونصب الثوب لايقطع لكونه عدة لااقرارا كنا فىالدرر وتوضيمه انداذا قيل هذا قاتل زيداىبالاضافة معناءانه قتلهواذاقيل قاتلزيدا معناءاته يقتله والمضارع يحتمل الحال والاستقبال فلايقطع بالشكةلت فىشرحالوهبانية ينبغي الفرق بينالعالم والجاهل لانالعوام لانفرقون انتهى مافي الدرالمختار، وذكرفي التلويح ان نع لتقرير ماسبق منكلام موجب اومنفي استفهاما اوخبرا وبلى مختصة بايجاب النني ألسابق استفهاما اوخبرا قال فعلى هذا لايصيم بلى فىجواب كان لى عليك كذا ولايكون نعم اقرارا فى جواب اليس لى عليك كذا الاان المعتبر في احكام الشرع هوالعرف حتى يقام كل منهما مقام الاخر ويكون أقرارا فيجوابالايجاب اوالنفي استفهاما اوخبرا انهي وهذا مؤمد لماقلنا وقدمنا عن العلامة قاسم ان لفظ الواقف والحالف وكل عاقد محمل على عادته ولغتــــه وأفقت لفة العرب أولا ومدل علىذلك أيضا أنالكلام العربي على اختلاف لفساته آنما وصعللتفاهم والتخاطب ولاشك انكلمتكلم يقصدمداول لنته فيحملكلامه عليها وانخالفت لغة الحاكم والقاضى باعتبار قصده الاترى انالكوفى لواسقط الغاء صمح تعليقه الشرط وليس للقاضى البصرى الحكم عليهبالتنجيز فنفرض اهل زماننا عَزلة الكوفى بليحمل كلامهم على مهادهم وان خالف مذاهب النماة ولهذا افتى المتأخرون بان علىالطلاق\افعل كذاتمليق معانه ليس فيهاداةتمليق

اصلا اذلاشك ان لغة هذا الزمان الملحونة صارت غنزلة لغة اخرى لانقصدون غيرها فحملكلامهم على غير لغتهم صرف له الى غير معناه ولايجب مراعاة الا لفاظ اللغوية والقواعد العربية الافىالقرأن والحديث وانمابني الفقهاء الاحكام عملي القواعد المرسة لانهاالمعلومة لهم لالكون القواعدالعرسة متعبدابهابل لايجيوز المدول عن مراعاتها فعلم انكلامهم معالعربي ومن اتنزم لفةالعرب والله تعالى اعلم وبدل عليه ما يأتى في تقرير المسئلة التالية لهذه ( ومنها )مسئلة اختلف فيها التأخرون وهى انعقاد النكاح بلفظالتجويز بتقديم الجيم فافتى صاحب التنوير العلامة الفزى بمدم الانعقاد ولهفيهرسالة حاصلها الاستدلال عافىالتلو ع للسعد التفتازاني من اناللفظ اذاصدر لاعن قصد صحيح بلءن تحريف وتصيف لميكن حقيقةولامجازا لمدم الملاقة بل غلطا فلا اعتبار به اصلا انهى قال عدة المتأخرين العلامة الشيخ علاءالدين في الدر المختار بعد نقله ذلك نع أواتفق قوم على النطق بهذه الغلطة وصدرت عن قصدكان ذلك وضعا جديدا فيصم كما افتى به المرحوم أبو السعود انتهى ( اقول ) وافتى بدايضا الملامة المرحوم الشيخ خيرالدين الرملي في فتاواه ورد ماقالهالغزى بقوله ولاشك انالصادر منالجهلة الاغمار تصيف لادخلفيه لبحث الحقيقة والمجازولالنني الاستعارة المرتب علىعدم الملاقةفيه اذمعناهالاصلي اىمعنى لفظ التجويز وهوالتسويغ اوجعلهمارا غيرملاحظ لهم اصلااذ العـامى بمعزل عن درك ذلك وحيث كان تصحيفا وغلطافج ميع ماجا. بدالغزى لايصلح لاثبات المدعى وحيث اقربانه تصحيف كيف يتجه له نني العلاقة والاستدلال بماذكره السعد وغايته اثبات عدم صحة الاستعمال ولامنكرلهبل مسلمكونه تصحيفا بابدال حرف مكان حرف فلم يتعد الدليل صورة المسئلة نعم لوصدرمن عارف يأتى فيه مايأتى فىالالفاظ المصرح بعدم والانعقاد بها وهو والله اعلم محل فتوى الشيخ زين بن نجيم ومعاصر بدفيقع الدليل في محله حولهذا الوجه كأن الحكم عندالشافعية كذلك فان المصرحيه في عامة كتبهم إندلايضر من على ابدال الزاي جيا مع انهم اضن من بالفاظه اذلايصم عندهم الابلفظ التزوعج والانكاح ولمنرفى مذهبناما يوجب المخالفة لهموالله اعلم انتهى وتمام تحقيق هذه المسئلة في حاشيتنا ردالمحتار ( ومنها ) مسئلة بيع الثمارعلى الاشجار عندوجود بعضها دون بعض فقداجازه بعض علمائنا للعرف قال في الدخيرة البرهائية في الفصل السادس من البيع واذا اشترى عمار بستسان وبعضهاقدخرج وبعضها لمبخرجفهل يجوزهذا البيعظاهر المذهبانه لايجوزه وكانشمس الائمتا لحلوانى يفتى بجوازه في المار والباذنجان والبطيخ وغيردلك وكان

بزعماندمروى عناصحابناوهكذا حكىءنالشيخالامام الجليل ابىبكر محدبنالفضل الدكان فتي مجوازه وكان تقول احمل الموجود اصلا في هذا العقد وما محدث بعدذلك تبعاولهذا يشترط أن يكون الخارج اكثر لان الاقل تابع للاكثرولا يجعل الاكثر تابعا للاقل وقدروى عنمجد فيبيع الورد على الاشتجار انديجوزومعلوم انااورد لانخرج جلة ولكن تتلاحق البعض بالبعض قالشمس الائمة السرخسي والصحيح عندى اندلايجوز هذا البيملان المصيرالى هذا الطريق انمايكون عندتحقق الضرورة ولاضرورة هاهنا لانه عكنه ان بينع اصول هذه الاشياءمع مافيها من الثمرة ومايتولد بعددلك يحدث على ملك المشترى وعلى هذا نص القدورى فان كان البائع لايعجبه ببع الاشجار فالمشترى يشترى الثمار الموجودة ببعض الثمن ويؤخر العقد فيالباقي الى وقت وجوده اويشترى الموجود بجميع الثمن ويحللهالبائع الانتفاع بما محدث فمحصل مقصود هما يهذا الطريقولاضرورة الى تجويز العقد في المعدوم انهي ( وذكر ) حاصل ذلك في البحروذكر ان شمس الائمة نقل عن الامام الفضلي مام ولم قيده عنه بكون الموجود وقت العقداكثر بل قال عنه اجعل الموجود اصلا فى العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا وقال استحسن فيه لتمامل الناس فانهم تعاملوا ببعثمارالكرم بهذه الصفة ولهم فىذلك عادة ظاهرة وفىنزع الناس عن عاداتهم حرج انتهى ثم ذكر عن المعراج ان الاصعماذهب اليه السرخسي وهوظاهر المذهب من عدمالجواز فىالمعدوم اى بناء على مامر عن السرخسى من عدم الضرورة لامكان التخلص عن ذلك ( اقول ) لاشك في تحقق الضرورة فىزماننا لفلية الجهلءلى على عامة الباعة فانك لاتكاد تجد واحدا منهم يعلم هذه الحيلة ليتخلص بهاعن هذه الغائلة ولاعكن العالم تعليمهم ذلك لعسدم صبطهم ولوعلسوا ذلك لايملمون الاعا الفوا واعتادوا وتلقوه جيلا عنجيل ولقد صدق الامام الفضلي فيقوله ولهم فيذلك عادة ظاهرة وفينزع الناس عن عاداتهم حرج فهو نظرالى الذلك غيرممكن عادةفائبت الضرورة والامام السرخسي نظرالىانهمكن عفلا عاذكر. منالحيلة فنني الضرورة ولانحني انالمستحيل العادي لاحكمله وان امكن عقلا وفياذكره الامام الفضلي تيسيرعلىالناسورحة بهم منحيث صحة ببعهم وحل اكلهم الثمار والخضراوات وتنساولهم اثمان ذلك \* نعم منكان عالما بالحكم لايحلله مباشرةهذاالعقد لعدم الضرورة فيحقه نامل ( لكن ) بتيشئ آخر وموانهم سرحوابان ببعااثهار على الاشجار انمايصيم اذا شراها مطلقا اوبشرط القطع اما بسرط النرك على الاشجار فلايصع لانه شرط لايقتضيه البيع وفيه لاحــد

المتعاقدين منفعةوهىزيادة النمووالنضيم ولايخنىانهرفى هذا الزمان وان لميشترطوا الترك لكنه معروف عندهم وقدقالوا أنالمعروف عرفا كالمشروط شرطاولوعلم المشترى انالبائع يامره بالقطع لمررض بشرائه بعشر الثمن وايضا يشترون البطيخ والخيار والباذ تجان ونحوها منالخضراوات بشرط ابقائها صريحا وبشرط آن بسقيها البائع مرات متفرقات معدودة حتى تنمو ويظهر مالميكن منها ظاهراولم رمن صرح بجواز ذلك بناء على العرف وينبغي جوازه بناء على مام، فانه حيث جاز للعرف بيع المعدوم مع انسعه باطل لافاسيد فيجوز البيع مع هذا الشرط بالاولى فتامل ذلك واعمل بمايظهر لك فانى لااجزم بماقلته لآنى لممارمن صرح به والفكرخوان ( ومنها ) سع المظروف كزيت مثلا علىان يزنه ويطرح للظرف ارطالامعلومة فانهشرط فاسد لانمقتضي العقد طرحمقدار وزنه لكنه قدتمارفه الناس في عامة البلدان وقديستأنس له بماذ كروا في المتون انه يصح بيع نعل على ان يحذوه ويشركه قال في البحر والقياس فساده لمافيه من النفع للشترى معكون المقد لانقتضيه وماذكره فيالمتن حواب الاستحسان للتعامل وفي الحروج عن العادة حرج بين بخلاف اشتراط خياطة الثوب لعدم العادة فبق على أصل القياس وتسمير القبقاب كتشريك النملكما في فتع القدير وفي البزازية أشـــترى ثوبا أوخفا خلقا علىان يرقمه البائع ويخرزه ويسلم صملامرف ومعنى يحذوه يقطعهانتهي مافى البحر ( وذكر ) قبله في ضابط فساد البيع بشرط انه كل شرط لايقتضيه العقدولا يلايمه وفيهمنفمة لاحدالمتعاقديناو للمعقودعليه وهومن اهلالستحقاق ولمبجرالعرفيه ولميرد الشرع بجوازه قال فلابدفي كون الشرط مفسدا للبيع منهذه الشرائط الخسة فانكان الشرط يقتضيه العقد لايفسد كشرط ان يحبس المبيعالي قبض الثمن ونحوه وانكان لانقتضيه لكن ثبت تصحه شرعا فلامردله كشرط الاجل فيالثمن وفي المبيع السلم وشرط الخيار لايفسده وانكان متمارفا كشراء نعلعلى ان يحذوها البائع اويشركها فهو جائز الخ انتهى فقد جمل الشرط المتمارف كالشرط الثابت تصحيحه شرعاو على المسئلة في الذخيرة بقوله لان التمارف والتعامل جة يتركبه القياس ويخصبه الاثر انتهى ومقتضىهذا الجوازفىالمسئلة ببعالمظروف وكذا مسئلة ببع الثمار لانه شرط فيه تعامل عامة الناس في عامة البلد ان اكثر من تعاملهم بيع النعل على ان يحذوهاو من تعامل بيع الثوب على عن ان يرقعه بل اسمعنا بذلك في زماننا وآن وقع فهو من افراد نادرة لا يثبت به تمامل وكانه كان في زمن السلف اوفي بعض البلاد امابيعالمظروف فهوشائع مستفيض وكثيرا مايكون فيه ضرورة فانكثيرا

من المبيعات المظروفة لا يمكن أخراجها من ظرفها بل تباع معه ويطرح للظرف مقدار معلوم بين التجار اوبين المتعـاقدين لابحصل فيه تفاوت كثير ولايؤدى الىمنازعة الانادرا والنادرلاحكمله ( وهذا ايضا )لستاجزم بهلانى لماراحدا قال بهبل المصرح به في عامة الكتب القدعة والحدشة خلافه ولايطمئن القلب الى العمل عالم يصرح احديد نع ماذكرته من الشــواهد يؤيدهوفيه تيســيرعظيم ولكن هذا بالنسبة الىبيع النأس فيا بينهم لئلا نحكم بفساد بيمهم والحاقه بالربأ اما العالم بالحكم فلا ينبغي له فعل ذلك بل عليه التنزه عن افعال عوام الناس واتباع ماقاله الفقهاء اذلاضرورة الى العدول عنه بالنسبة اليه بخلافه بالنسبة الى عامة الناس والله تعالى اعلم ( ومنها ) ماتصارف عليه اهل زمانسا مناخذ عشر الاراضي من المستاجر دون المؤجر علايقول الامامين وقال الوحنيفة اندعلي المؤجر واقتصر عليه فيالخصاف والاسعاف وقدمه قاضي خازويه افتى جاعة من متاخرى الحنفية كالشيخ خيرالدين الرملي والشيخ اسمعيل الحابك مفتى دمشق تلميز الشيخ علاءالدين الحصكنى والشيخ زكريا أفندى وعطاءالله افندى المفتيين فىدارالسلطنة المحمية وتبعهممفتى دمشق حامد افندى العمادى ( اقول ) وقد وقعت هذه الحادثةفيزماننا وتكرر السؤال عنها وملت فها المالجواب يقول الامامين لاندقول مصحح ايضا فقدقال فىالدر المختار عنالحاوى القدسى وبقولعما نأخذ ولانه يلزم علىقولالامامفىزماننا حصول ضرر عظيم على جهةالاوقاف وغيرها لايقول بد احد وذلك اندجرت العادة فىزماننا اناصحاب التباروالزعاء الذين هم وكلاء مولانا السلطان نصره اللةتعـالى يأخـذون المشر والحراج من المستأجرين وكذا جرت الدادة ايضا ان حكام السياسة بإخذون الغرامات الواردة عـلى الاراضى من المستأجرين ايضـا وغالب القرى والمزارع اوقاف والمستأجر بسبب ماذكرناه لايستأجر الارض الاباجرة يسيرة جدا فقد تكون قرية كبيرة اجرةمثلهااكثر منالف درسم فيستاجرها بنحو عشرين درهما لمايأخذه منه حكام السياسة من الفرامات الكثيرة ولما يأخذه منه اصحاب التبار فاذا آحر المتولى هذه القرية بعشرين درهما فهل يسوغ لاحدان تفتي صاحب العشرباخذ عشر مَا يُخرِج من حِيمُ القَرْيَةُ من المُتُولَى هذا شَيُّ لانقولَ به احد فضلاعن إمامالا ثمية ومصباح الامة ابى حنيفة النعمان رجهالله تعالى بل الواجيح ان ننظر الى اجرة مثلهذهالقرية فانها اذاكان المتولى يدفع عشرها للعشرى تباغ اجرةمثلها خسمائة مثلاواذا كانالذى يدفعءشرها هوالمستأجر تباغ اجرة مثلها عشرين درهمامثلا فاذا امكن المتولى أن يؤجرها بالاجرة الوافرة فع نفتى بقولالامام واذاكان لاعكنه ذلك بانكان لابرضي احد ان يسأحرها الابالا حرة القليلة لجريان العادة بإخذ العشر منه فح يتعين الافتاء يقول الامامين هذا هوالانصاف الذي لا تأتى لاحد فيه خلاف وامافساد الاحارة باشتراط العشر والخراج على المستأحرساء على قول الامام فهذا شئ آخر واذا كانذلك على المستأجر على قولهما لايكون اشتراطه مفسدا لانديما نقتضه عقد الاحارة على قو لهما والله تعالى اعلا (ومنها) العمل بالخط في بمض المواضع ككتاب السلطان بتولية اوعن ل اونحوهما ومايكته التاحر على نفسه في دفتره قال في الاشباه في اول كتاب القضاء لا يعتمد على الخط و لا يعمل مه فلايعمل ممكتوب الوقف الذيءليه خطوط القضاة الماضين لان القاضي لانقضى الابالحجة وهي البينة اوالاقرار أوالنكول كما فيوقف الخانيةالافي مسئلتين الاولى كتاب اهمل الحرب بطلب الامان الى الامام فانه يعمل به و ثبت الامان لحامله كافي سيرالخانية ومكن الحاق البرات السلطانية بالوظائف في زماننا انكانت الملة العلايزوروان كانت العلة الاحتياط في الامان لحقن الدم فلا . الثانية العيممل مدفتر السمسار والصراف والبياع كافى قضاء الخانية وتعقبه الطرسوسي بان مشامخنا ردوا علىالامام مالك فيعله بالحط لكونالحط يشبه الخط فكيف علوانه هسا ورده ان وهمان بالهلايكت في دفتره الامالهوعلمه وتمامه فيه من الشهادات النهي ( اقول )قدكنت حررت هذه المسئلة في كتابي تنقيم الفتاوي الحامدية بان ماذكر من مسئلة الصراف والسمسار والبياع ذكره في الخانية والنزازية وجزم بدقى المحر وكذافي الوهانية وحققه ان الشحنة وكذا الشرنيلالي في شرحها وافتي ماحب التنويرونسبه العلامةالبيري الىغالب الكتبقالحتى فىالمجتى حيث قال واماخط البياع والصراف والسمسار فهو حجتوان لم يكن معنونا ظاهرابين الناس وكذلك مايكتبااناس فيابينهم بجبان يكون حجةللمرف انتهى وفى خزانة الأكل صراف كتبعلى نفسه عال معلوموخطه معلوم بين التجار واهل الباد ثم مات نحجاء غربم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميث محيث عرف النماس خطه مدلك يحكم به فى تركته ان ثبت انه خطه وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة انتهى مافى الببرى ( ثم ) قال بعده قال العلامة العيني والبناء على العادة الظاهرة واحب فعلى هذا اذا قال البياع وجدت فى بادكارى بخطى اوكتبت فى بادكارى بيدى ان لفلان على الف درهم كان هذا اقرارا ملزمااياه قلت ويزاد ان العمل في الحقيقة انماهو لموجب العرف لالمجرد الخط والله اعلم انتهى ﴿ وحاصله ﴾ ان مامر من قولهم لايعتمد

على الخط ولا يعمل به مبنى على اصل المنقول في المذهب قبل حدوث العرف ولما حدث العرف فيالاعتاد على الخط والعمــل به فيمثل هذه المواضع افتــوابه ( وذكر ) العلامةالمحقق الشيخ هبةالله البعلي فيشرحه على الاشباءمانصه (تنبيه ) مثل البواآت السلطانية الدفتر الخاقاني الممنون بالطرة السلطانية فانه يعمل به وللملامة الشيخ علاءالدين الحصكني شارح التنوير والملتتي رسالة فيذلك حاصلها بعد ان نقل ماهنا من أنديعمل بكتاب الامان ونقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفة الصراف والبياع والسمسار لعلة امن التزوير كاجزميه النزازي والسرخسي وقاضيخان وانهذه العلة فيالدفاتر السلطانية اولى كايمرفه منشاهد احوال اهالها حين نقلها ادلاتحرر اولا الا باذن السلطان ثم بعداتفاق الجم الغفير علىنقل مافيها منغيرتساهل بزيادة اونقصان تعرض علىالمعين لذلك فيضع خطه عليها ثم تعرض على المتولى لحفظها المسمى بدفتر اميني فيكتب عليهاثم تعاداصولها الى امكنتها المحفوظة بالختم والامنءناالنروبر مقطوع بدوبدلك كلميعلم جيعاهل الدولة والكتبة فلووجد فىالدفاتران المكان الفلانى وقف علىالمدرسة الفلانية مثلايعمل به منغيربينة وبذلك يفتىمشايخ الاسلام كاهومصرحبه فيبهج تعبدالله افندى وغيرها فليحفظ انتهى مانقلته منشرح الشيخ هبةالله البعلى ( فالحاصل ) انالمدار على انتفاء الشبهة ظاهرا وعليه فابوجدفي دفاتر التجار فيزماننا ادامات احدهم وقدكتب بخطه ماعليه فيدفتره الذي يقرب من اليقين آنه لايكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار بينهم بذلك فلولم يعمل به يلزم ضياع اموال الناس اذغالب بياعاتهم بلاشهود خصوصا مايرسلونه الى شركائهم وامنائهم فىالبلاد لتعذر الاشهساد فىمثله فيكتفون بالمكتوب فىكتاب اودفتر ويجعلونه فيا بينهم حجة عند تحقق الخط اوالحتم وينبغي انيكون مثله مايسمي وصولايكتبه منله عندآخر امانة اولهعليه ديناونحوه يقر فيه بوصول ذلكاليه ويختمه بختمهالمعروفخصوصافيابين الامراء والاعيان الذين لايتمكن منالاشهاد عليهم ( وقد ) عملت انهذه المسئلة اعنى مسئلة الصراف والبياع والسمسار مستثناة منقاعدةاله لايعمل بالخط وللعرف والضرورة المذكورة جزمبهاهؤلاء الجاعةالمذكورونوكذا ائمةبلخ كانقله فىالبزازيةوكني بالامام السرخسي وقاضي خانقدوة وح فلايردانه لاتحلالشهادة بالخط علىماعليهالعامة معللين بانالكتابة قدتكون للتجربة فان هذه العلة فىمسئلتنا منتفية واحتمال انالتاجر ونحوء بمكن انكون قددفع المال وابتى الكتابة فيدفتره بعيدجدا علىان مثل ذلك الاحتمال

موجود معالشهادة فانه محتملان يكون اوفي المال ولميعلم به الشهود (ثم) لايخني أماحيث علناعا فيالدفتر فذاك فبا عليه كابدل عليه ماقدمناه عنخزانة الاكمل وغيرهاامافيالدعلى الناس فلايعملبه واناوهم كلام ابنوهبانالذى نقلهفىالاشباء خلافه فلو ادعى على آخر مالا مستندا الى مافى دفتر نفسه لايقبل وكذالو وجد ذلك في دفتره بعدمو تدلقوة التهمة مخلاف مايكتبه على نفسه اذلاتهمة فيه (هذا) وقد وقمت فيزماننا حادثة في احرله دفتر عندكاتبه الذمي مات التاحر فادعى عليه اخر عال وانه مكتوب بخط كاتبه الذمي فكشف عن الدفتر فوجد كذلك وانكر الورثة المال فافتى بعض المفتين شبوت المال عليه . والذي ظهرلى عدمه لكون الدفتر ليس بخط الميت بلهو خطكافر ولكون الدفتر ليس نحت مده فيحتمل انالذمى كتبه بعدموتدففيه شهة قوية بخلاف مااذاكان الدفتر بخطه محفوظا عنده والله تعالى اعلم ( ومنها ) قولهم على الفريضة الشرعية فقد شاع في العرف اطلاقه على القسمة للذكر مثل حظ الانتيين فاذا وقف على اولادموذر شه وقال بقسم بينهم على الفريضة الشرعية يقسم كما قلنــا ( وقد ) وقع اضطراب فيهذه المسئلة والففيها العلامة محي ابنالمنقار المفتى مدمشق الشامرسالةسماها الرسالة المرضية فيالفريضة الشرعية واختار فيها القسمة بالسـوية بينالذكر والانثى منغير تفاصل حيث لميقل الواقف للذكر مثل حظ الانثيين وقال أنداجاب كذلك شيخ الاسلام مجد لحجازى الشافى والشيخ سالم السنهورى المالكي والقاضى تاجالدين الحنني وغيرهم ونقل عن السيوطي والقاضي زكريا والامام السبكي مايؤ مدكلامه ( وعدته ) في الاستدلال على ذلك ان الوقف يطلب به الثواب فلا مدفيه من اعتبار الصدقة لتصحيح اصله والمفتى بد قول ابى يوسف بأنه يجب العدل والتسوية بين الاولاد في المطية ذكورا اوانانا وقال مجديمطيهم على قدر المواريث وروى مسلم في صحيحه منحديث النعمان ان بشير رضيالله تعالى عنه قال تصدق على ابى سعض مالدفقالت امى عرة نت رواحة لاارضى حتى تشهدلى رسولاللهصلىالله عليهوسلم فانطلق بىيشهده على صدقتى فقال رسولالله صلى الله عليهوسلم (افعلت بولدك كلمم )قال لا ( قال اتقوا الله واعداو افي اولادكم) فرجع ابي فردتلك الصدقة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (سوو ابين اولادكم فيالعطية ولوكنت مؤثرا احدالآثرت النساء على الرجال ﴾ روامسعيد فىسننه اخذابو يوسف وجوبالتسوية منهذا الحديث وتبعهاعيان المجتمدين وقالوا يأثم بالتخصص والتفضل وفسر مجدالعدل بانتسوية على قدرا اواريث وقاس حال

الحياة على حال الموت وساعده العرف ولكن الني صلى الله تعالى عليه وساقدر سهم البنت بالنصف في العطايا وماذكره في معرض النص لا يساعده لان المرف غير معتبر في المنصوص عليه لأنه يلزم ابطال النص هذا خلاصة ماحرره فيتلك الرسالة وتابعه الشيخ علاءالدين الحصكني فيالدر المختبار ( اقول ) وقد كنت الفت فيذلك رسالة سميتها العقود الدرية فىالفريضةالشرعية وبسطت فيها الكلام علىذلك عالامزمد عليمه فلنذكر من ذلك نبذة يسيرة فنقول قدصر ح في الظهيرية بأنه اذاكانله ان وبنت اراد ان يبرهما فالافضل ان مجمل للذكر مثل حظ الانتمين عند مجمد وعنداني توسف بجلهما سواء وهوالمختار لورود الآثار وان وهبكل ماله الابن عباز في القضاء واثم نص عليه مجد . ثم قال قبيل المحاضر والسجلات ان اراد الواقف ان يكون وقفه على اولاده نقول تصرف غلاته الى اولاده وهم فلان وفلان وفلانة للذكرمثل حظ الانثيين وانشاء بقول الذكر والانثيءل السواء ولكن الاول اقرب إلى الصواب واحلب للثواب انتهى فانظر كمف فرق بين الهبةوالوقف ولوسلم انهما سواء فلا يلزم منذلك انالمراد بالفريضة الشرعية حيث اطلقت القسمة بالسوية لماصر حوا له من أن مراعاة غرض الوقفين واجبة وصرح الاصوليون بان العرف يصلح مخصصاً ﴿ وَفِي ﴾ الاشبـاء الفاظ الواقفين تبنى علىعرفهم كما فىوقف فتم القدىر النهى وقدمنا مثله عن العلامة قاسم (وفی) الفتاوی الکبری للملامة انجر المکی لاتبنی عبارات الواقفین علی الدقائق الاصولية والفقهية والعربية كما اشار اليه الامام البلقيني فيالفتاويواغا نبنيها على مايتبادر ويفهم منها فىالعرف وعلى ماهو اقرب الىمقاصد الواقفين وعاداتهم قالوقد تقدم في كلام الزركشي ان القرائن يعمل بها في ذلك صبرح مه غيره وقد صرحوابان الفاظ الواقفين اذا ترددت تحمل على اظهر معانسها وبان النظر الىمقاصد الواقفين ميتبر كماقاله القفال وغبره اننهى وقدمنا مافيه الكفاية من ذلك و ح فيجب جل كلام هذا الواقف على ماهو المعروف عنده الذي لا يقصد بكلامه سواه(واما) قولهم انالعرفلايعارضالنص لانه يلزمابطال النصفنقول بموجبه ولكن لانسلورود النصفي مسئلتنا ولوسلناه فلايلزما بطال النصلانا اذا فرضنا انالنصوردبكراهة المفاصلة في الوقب وتعارف الناس ان الفريضة الشرعية معناهاالمفاضلة واطلق الواقف هذااللفظ وصرفناه بحكم الدرف الىمعناه الدرفي لايلزممنه نغى كراهة المفاضلة لان الكراهة حكم شرعى وانصراف اللفظ ألى معناه العرفي دلالة عرفية فنصرف اللفظ الي معناه العرفي ونقول ان المراديه المفاصلة وان هذا الذي اراده

الواقف مكروه لوجوب التسوية فقد علناه بالنص حيث آثبتنا مدلوله وهو الكراهة وعلنا بدلالة اللفظ على مناه العرفي وكل منهما واحبالاتباع ولايلزم ابطال النص الااذا قلنا ان معنى الفريضة الشرعية هو مفاضلة لاكراهة فيهيآ ولم نفل مذلك على فرض ورود النص في الوقف وتسمتها فريضة شرعبة لاتقتضي مشروعيتها لانذلك الاسمصار علما عرفا الهذا الممني والاعلام لايعتبر فيها معاني الالفاظ الوضعية كالو سميت شخسا عبد الدار وانف الناقة . على ان المفاضلة فريضة شرعية في باب الميراث فاذا جرى العرف على اطلاقها في باب الوقف لم تخرج عن التسمية الاصلية واذاكان الواحب حل الكلام على معناه المتعارف صار اطلاق هذا اللفظ مساويا للتصريح نقوله للذكر مثل حظ الانتمين ولانخفي انالواقف لوصر ح بذلك لم يلزم ابطال النص فكذا لوعبر عنه عا يساومه عرفا والالزم ابطال الدلالة العرفة وجل الالفاظ دائما على الماني الشرعية وهو خلاف الاجاع (ولا ) بقال أنالاصل في كل شيُّ الكمال فحمل على التسوية المشروعة لأنَّ هذا اذا كان اللفظ صادقا على شيئين فينصرف اللفظ عند الاطلاق الى الكامل منهما والفريضة الشرعية لامعني لهاعرفا الاالمفاضلة فحملها علىالتسوية صرف للفظ عن معناه المقصود للمتكلم الىمعنى لم يخطر بباله والواجب حل كلام كل عاقد على عادته وان خالفت لغة الغرب والشرع ( وبمن) حل الفريضة الشرعية على المفاضلة العلامة الشيخ مجمد الغزى صاحب التنويركما يعلم من مراجعة فتاويد الشهورةخلافا لماعزآءاليه فىالدر المختار وافتى بذلك ايضا الخيرالرملي فىموضعين من فتاويه وكذا الشيخ اسماعيل الحابك وكذا شيخ صاحب البحر وهو العلامة الشيخ حدبن الشلبي في فتــاوبه المشهورة ورأيت مثله في فتاوي الشهاب احد الرملى الشافعي وكذا في فتاوى السراج البلقيني الشافعي وتمام الكلام على ذلك فىرسالتنا المذكورة واللهاعم بالصوابواليه المرجعوالمأب وفيهذا القدركفاية لذوى الدراية والجمدلله اولا وآخرا وظماهرا وباطنما وصلىالله على سيسدنا ومولانا محد وعلى آله وصحبه وسلم وكان الفراغ مِن تحرير هذه الرسالة وتقريرها فىشهر ربيع الثانى سنة ثلاث واربعين ومأثنين والف على يدجامعها افقرالورى الى رحة رب العالمين مجمد امين بنعر عابدين غفرالله له ولوالد يه ولجميع المسلمين والحدلله رب العالمين

تحرير العبـــارة فيمن هو احق بالاجارة للعلامة المرحوم السيد محمد عابدين رجمالله تعالى آمين

## الله الرسم المستحدد ا

الحدلله الذي آجر من اتقاه اعظم اجر . واسكنه جنته وجملهاله خيرمقر . والصَّلاة والسَّلام على نبيه الاتق الابر . ذي الخلق الكريم والوجه الاغر \* وعلى آلهواصحابه ذوى الفضل المستقر \* والذكرالحسن المستمر \*صلاة وسلامادائمين عدد القطروالدر والذر ﴿ وَبِعد ﴾ فيقول افقرالعباد . الى عفومولاء يومالتناد. محد امين بن عرعابدين الماتريدي الحنني . عامله ربد بلطفه الحني . هذه رسالة سميتها تحرير العبارة . فين هواولى بالاجارة \* جلني على جمها مااشتهر على السنة العوام منالناس والخواص. منانالمستأجر الاول احق بالاجارة منغيره ويجروندعلى عومه بلا اختصاص معان هذا الحكم ببعض الصور خاص، ولم ينص على تعميمه كا يقولونه ناص فاردت تحرير هذا المقام \* وتقريبه الى الافهام • بما يرفع الاوهام • عن الخواص والموام خدمة لشريعة خير الآنام . عليه افضل الصلاة والسلام وننيت هذه الرسالة على مقدمة لتمهيد المقصود من الكلام \* ومقصد في تحرير ماهو المرام \* وخاتمة فيما يستنبعه المقام . فاقول . ومحوله سمحانه اصول واجول (المقدمة) في نقل عبارات لتمهيد المقصود \* يتضع بها المرامبمون الملك المعبود( قال ) في الهداية ويجوزان يستأجر الساحة لببني فيهااوليفرس فيهانخلااوشجرا لانهامنفعة تقصد بالاراضي ثم اذا انقضت مدة الاجارة لزمه ان يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة لانهما لانهاية لعمافني القائهماضرر بصاحبالارض بخلاف مااذا انقضت والزرع بقل حيث يترانباجر المثل الى زمان الادراك لاناهنهاية معلومة فامكن رعاية الجانبين قال الا ان يختار صاحب الارض ان يغرمله قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه وهذا برمنا صاحب الغرس والشمر الا انتنقص الارض بقلعهمانح تملكهما بغير رضاه اويرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والارض لهذا لانالحق لدفله انلايستوفيه قال وفىالجامع الصغيراذا انقضت الاجارة وفى الارضرطبة فانها تقلم لان الرطاب لانهاية لها فاشبه الشجر انتهى كلام الهداية ( وقال ) في متن الملتقي وصع استيجار الارض للزرع ان بين مايز ع اوقال على ان يزرع ماشاء وللبناءوالفرس واذا انقضتالمدة لزمه ان قلعهماويسلما فارغةالا ان يغرم المؤجر قيمة ذلك مقلوعا برضي صاحبه وانكانت الارض تنقص نقلمه فبدون رمناه ايضا اويرمنيا بتركه فيكون البناء والغرس لهذاوالارض لهذا والرطبة كالشعبر والزرع يتوك باجر المثل الى ان يدرك اننهى . وهكذا في عامة المتون و الشروح

والفتاوي فلا حاحة الى التطويل والاطناب وانتخسر بان صريح عباراتهران المستأجر يجيرعلى تسليم الارض للؤجر فارغة وانه لبسله ان يبتى البناء والفراس فيالارض بدون رضآ المؤجر وهذا بعمومه شامل للارض الملك والوقف ( لكن ) ذكر في البحر عن القنية مانصه استأجرار صاوقفا وغرس فيهاو ني ثم مضت مدة الاجارة فللمستأجر ان يستبقيها باجرا لمثل اذالم يكن فىذلك ضرر ولوابي الموقوف عليهم الا القلع ليس لهم ذلك انتهى . قال في البحر وبهذا يعلم مسئلةالارض المحتكرة وهي منقولة ايضافياوقاف الحصاف انتهي . والاستمكار عقد احارة نقصد بها استقاء الارض مقررة للبناء والغرس اولاحدهماكذا في الفتاوي الخيرية . وكتب الحير الرملي في حاشيته على النحر قوله ومهذا يعلم اي نقوله استاحر ارضا وقفا الخوقوله وهيمنقولة ايمسئلة الاستبقاءانتهي (و) حاصله انمسألة القنيةلم بنفرد بها صاحب القنية بلذكرها الخصاف ايضا وقد رمزلهافى القنية ( سم قع ) فالرمز الاول انكان بالسين المهملة فهو لاسمعيل المتكلم اوبالمعممة فهو لشرف الأئمة المكي والثاني للقاضي عبد الجبار \* فال في الفنية قيل لهما اى لصاحبي الرمر بن قلوابي الموقوفعليهم الا القلع هل لهم ذلك قالاً لا ﴿ قَالَ ﴾ الحير الرملي في حاشية البحر وقد قالوالاتمويل ولاالتفات الى كل ماقاله صاحب القنمة مخالفاللقواعد مالم يعضد ونقل من غيره وقد عضد عا في اوقاف الخصاف ووحهه امكان رعاية الجانس من غير ضرر فعليه اذا مات احدهمافللمستأحر اوورثته الاستبقاء فكون مخصصا لكلام المتونووحهه ايضاعدم الفائدة في القلع اذلو قلع لاتؤجر باكثر منه حتى لوحصل ضررما من انواع الضرر بانكان المستأجر اووارثه مفلساً اوسى المعاملة اومتغلبا نخشى على الوقف منه اوغير ذلك من انواع الضرر مجب انلامجبر الموقوف عليهم تامل انتهى كلام الخيرالرملي ( قلت ) وحاصله ان كلام المتون والشروحوان كان شاملا للوقف والملك لكن كلام القنية حيث اعتضد عا ذكره الخصاف صار مخصصــا لكلام المتون والشروح بالملك ويكون الوقف خارجا عن ذلك فللمستأجر الاستبقاء باحر المثل بشرط عدم الضرر على الوقف اصلا (لكن) قداضطرب كلام الحير الرملي فيفتاواه فتارة افتي سذا وتارة افتي بأطلاق المتون والشروح-حيث( سئل ) في ارض سلطانيةاووقف معدة لغراس العنب والتين والزيتون وغير ذلك من الاشمجار وتبتى في ابدى غارسيها باجرة المثل مادامت الاشمجار بها وتدفع اجرة مثلها إنشأرجل بطائفة منها غراســـا بعدان استا جرها

ىمن له ولاية ذلكمدة سنين عينها باجرة معلومةهي اجرةمثلها ومات الموجر قبل مضى المدة هل للمستاجر استبقاؤها حيث لاضرر على الجهة التي تصرف الاحرةعليها ويعظم ضرره بقلع غرسه ولاتؤجر بعد قلعه باكثر منالاجرة المعينة لها ام لا ( اجاب ) نعم له الاستبقاء حيث لاضرر على الجهــة وازوم الضرر على الغارس مم نقل مامر عن القنية والبحرثم قال وانت على علمان الشرعيايي الضرر خصوصا والناسءلي هذا وفي القلع ضررعليهم وفيالحديث الشريف عنالني المختار لاضرر ولاضرار والله تبالى اعلم ( وفي )الحيرية بعد ذلك نفاصل يسير ( سئل ) فما اذا استأجر رحـل ارض بستان اوقف مدّة سنة لزرع الباذنجان والرطبة والبقول ونحوذلك عاليس لانتهائه وقت معلوم ومضت مدة الاجارة هل يقلع من ارض الوقف وتسلم ارض بستان لناظرهاملا ( اجاب ) نع بقلع وتسلم الارض لناظر الوقف كاصرحت به المتون قاطبة ( سئل ) في ارض اوقف اجرها الناظر عليها مدة سنين للفرس وانتهت المدة والغرس باق فا الحكم ( اجاب ) يلزم المستأجر قلع الغراس وتسليم الارض فارغة انلمتنقص الارض بالقلع فان نقصت فللناظر ان تملك الشجر للوقف بقيمته حالكونه مقلوعاجبرا على صاحب الشبجر وانكانت لاتنقص لاتملكه جبراويلزم بالقلع وتسليم الارض للناظر وانتراضيا على تجديد الاجارة وأبقاء الغرس حاز انتهى ( وفيها ) بعددلك ( سئل )فيرجل احكر آخر ارضا عبلغ للبناء عافا حكر المستحكر قطعةمنهالرجل وماتالمستحكر الاولفهل يبطل الاحكار الاولوالثانى بموته وللقيمان يطالب برفع البناء وتسليمالارض فارغة حيث لاضررعلى الارض بالرفعاملا ( احباب ) نعرتموت المستمكر ينفسخ الاحكار الاول والثـانى وللقيم ان يطالب برفع البناء وتسليم الارض فارغة كاهو مستفاد من اطلاقهم والله تعالى اعلم ( وفى ) الخيرية ايضا قبل ذلك ( سئل ) فى رجل استأجر ارضا وقف من متول عليه اجارةطويلة وغرس فيهائم مات المستأجر قبل انتهاءالمدةفهل تنفسخ بموته على قول منجوزهافى الوقف للضرورة واذا قلتم نع فاحكم الغرس ( احاب) قال في الهداية في الاوقاف لاتجوز الاجارة الطويلة كيلا يدعى المستأجر ملكها وهي مازاد على ثلاث سنين وهو المختبار أنتهي . واذا قلنا بجـوازها علىالقول المقابل لهذا تنفسخ الاجارة بموت المستأجر والحال هذهفيكانب وارثه قلع الاشجار ان لم يضربارض الوقف فان اضر تملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف

هذا هوالمختار كمانصعلمه الائمة الاخباروعليه اسحاب المتون وقدصرح فىالقنية انله ان يستبقيها باجرالمثل وان الى الموقسوف عليهم وعثله صرح الخمساف وهوخلاف مافى المتون والله تعالى اعلم انتهى ﴿ اقول ﴾ فهذه الاجوبة كلهــا سوى الجوابالاول مبنية علىماهو مقتضى اطلاق المتون منانالستأجرليسله الاستبقاء بمدفراغ مدتد اوانفساخ الاجارة عوته ونحوه الابرضي المؤجرسواء كانت الارض وقفا اوملكا وانكلام القنية والحصاف لايمارض اطلاق المتون \* وبهذا يعلمانمااجاببه عن السؤال الاول مخالف لاطلاق المتون فلايعول عليه ولذا افتى بحلافه في مواضع متعددة \* ويمكن الجواب عا افتى به اولابابداء الفارق وهوان الارض فىالسؤال الاول معدة للغرس ولان تبتى فيامدى غارسهاباجرة المثلكاهمو مصرح به فىصدر السؤال فاذا كانت العادة فيها جارية على ذلك فتصير كأنالواقف شرط فيها ذلك فيتبع شرطه كالاراضى السلطانية المعدةلذلك ايضا ويكون الستأجر احق بها لانله فيها حقالقرار وهوالمعبر عنه بالكردار ( قال ) في كتاب المزا عدمن الفتاوي الخيرية ( سئل ) في رجل مزارع في اراضي بيتالمال والوقف والتبار يؤدى قسمها للجهات المذكورة مدة عمره مات عن ابن وبنت هل تقسم بينهما قسمة ما علكه من الاموال الذكر مثل حظ الانثيين الملاوتيق في بدالان المتعاطى للفلاحة فيها ولاشئ للبنت فيها ( أحاب) المزارع فىالارض السلطانية اوالوقف اوالتبار لايملك الارض وآعا هو احق عنفعتها منغيره حيث لميكن خائناولامعطلا لها تعطيلا يضرببيت المالوالوقف فلاتقسم قسمةما يملكه الميت منالمال باجاع العلماءوتبتي فى بدابنه المزارع حيث كانصالحاً كماكان ابوء على وجه الاحقية من الغير والله تعالى اعلم ( سئل ) فى قرية يزرع ارضها المزارعون بالحصة وهيوقف اوسلطانية ورجل مناهل القرية واضميده عليه امدة منين يزرعها ويدفع ماهوالمتعين من الحصة تلقاها عن ابيه بحيث ان مدته مدة البيه عليها تزيد على اربعين سنة ويريدرجل ان يرفع يدهعنها ويزرعها مدعيا انله فيها حصة هل ترفع بده عنها املا ولا علك المدعى رفع بده عنها ( اجاب ) لاترفع بده عنها فني الحـاوى الزاهدي والقنيــة له حقالقرار في ارض وقف اوسلطانية ويتصرف فيهاغيره وهو يراه ولم يمنعه ليسله حق الاسترداد آنتهي بعد انرمز ( َنح ) ثم قال قول ( َنح ) احوط فاذا كان هذا فيمن له حق القرار فابالك بالمزارع الذي ليس له حقالقرار وهـوالمسمى بالكردار وهوان محدث المزارع فيالارض بناء اوغراسااو كبسابالتراب صرحبه غالب اهل الفتاوي المعتبرة

والكتب الصحيحة المشتهرة وبه يعلم حكم اراضي بلادنا التي بايدى المزارعين فافهم والله سيحانه اعلم ( سئل )في ارض سلطانية اووقف بيدزراع مداومين على مزارعتها مدةسنين هلترفع يدهم عنها بغير جنحةماداموا قائمين بمزارعتها ويؤدون ماعليها الملاوهل اذا اختار احد مزارعيها الفراغءنها لمزارع آخر صالح يصم فراغه ويسوغ للفروغله مزارعتهااملا . وهل اذاترك رجل منهم مزارعة ارضه آستراحة لتغل الغلة المرغوب فيهاسنة اوسنتين ترفع يده عنها وتدفع لنيره املامالم يكن خَاشًا اوعاجزا اويتركهاثلاث سنين متوالية ﴿ اجاب ﴾ لاترفع يدهم عنهابفيروجه اذالمقصود منهامتوفر ومنفرغ لمزارع صالحفقد اتى بصالح ولميعمل علاغيرصالح فيصم ولااعتراض عليه وللفروغ له مزارعتها ولاترفع ابدى المزارعين عنها بغير مجحة يأتونبها حيث قاموا بمزارعتها وادوا ماعليها ولاجناح علىمن تركها سنة اوسنتين لتغل الغلة المرغوبفيها فلايقابل بالمنع والدفع لغيره مالم يكنخائنا اوعاجزا اوتاركالها ثلاث سنوات متواليات والله تعالى اعلم انتهى . وفي الفتاوي الرحيمية ( سنل ) عن ارض من اراضي قرية موقوفة على جهة بربيد جاعة من غيراهلها يزرعونها ويدفعون قسم خارجهالمتولى الوقفمدة تزبد علىخسءشمرة سنة فهللتولى الوقف اولغيره منالحكام انتزاعها من يدهم ودفعهالاهلالقرية املا ( أجاب ) اذا بُبت انهم مطلوها ثلاث سنين تنزع من ايديهم وبينة انها مطلة تقدم لانهاخلاف الظاهرواما اذالم تقميينة على التعطيلوكان كاذكر فليسلاحد ان ينتزعها من ايديم بغيروجه شرعى فهي كالارض المعجرة في اباحة التصرف وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه ليس لمحجر بعد ثلاث سنين حق وبذلك استقر القانون السلطاني المقنن على وجه الشرع الشريف فلأتجوز مخالفة ولىالاس نصرهالله تعالى وأهلك عدوه آمين ( سئل ) عن فلاح مزارع في ارض وقف بالحصة تركها اختيارا سنين فزرعها آخرباذن من له الاذن والآن يريد التارك ان يرفع بده عنها هله ذلك اولا ( اجاب) ليسله ذلك بل لوكان له فيها حق القرار وتركها بالاختيار سقط حقه فبالاولى اذاتركهاكذلك ولهفيهامجردحق المنفعة كاصرح بالاولى في الحاوى والقنية وتبقى في بدالمزارع الثاني باذن المتكلم عليهاو الحالة هذه والله تعالى اعلم انتهى ﴿ تنبيه﴾ قـد يثبت حقالقرار بغيرالبناء والغرس بانتكون الارض معطلة فيستأجر ها منالمتكلم عليها ليصلحها للزراعة ويحرثها ويكبسها وهوالمسمى بمشد المسكة فلاتنزع منيده مادام يدفع ماعليها من القسم المتعارف كالعشر ونحوه واذا مات عن ابن توجه لابنه فيقوم مقامه فيهاوكذا

لوفرغءنها وفرضهالفيره باذنالمتولى لوكانت الارضوقفا أوباذن نائبالسلطان وهو التيارى والزعيم لوسلطانيه ، وقدرأيت بخط شيخ مشايخنا خاتمة الفقهاء الشيخ ابراهيم السايحانى النزى المسكة عبارة عن استحقاق الحراثة فىارضالفير وذكر في الحامدية قبل ذلك أنها لاتورث وأعاتوجه للابن القادر عليها دون البنت ثم نقل عن مجموعة عبدالله افندى آنها عندعدم الابن تعطى لبنته فان لم توجد فلاخيه لاب فان لم يوجد فلاخته الساكنة فيها فان لم توجد فلامه (وذكر العلائي ) فىخراج الدر المنتق تنتقل للابن ولاتعطى البنت حصة وان لميترك انسابل منتا لاتعطى ويعطيها صاحب التيار لمناراد وفي سنة ممانية وخسين وتسمائة فيمثل هذه الاراضى التي تحيي وتفتم ( لعـله وتفلح ) بعمل وكلفة دراهم فعلى تفديران تعطى للغيربالطابو فالبنات لماكان يلزم حرمانهن منالمال الذى صرفه أبوهن ورد الامر السلطاني بالاعطاء لهن لكن تنافس الاخت البنت فيذلك فيؤتى محماعة ليسلهم غرضفاى مقدارقدروا الطابويه تعطيهالبنات وياخذنالارض(وايضا فى الحامدية )اذاوقع التفويض بلااذن صاحب الارض لاتزول الارض عن بدالمفوض حقيقة فكانت فيدالمفوض اليهغارية واذاكانت الارض وقفا فتفويضهامتوقف على إذن الناظر لاعلى إحازة العشري ولاتؤجر نمن لامسكة له مع وجوده بدون وجه شرعى واذا زرع اجني فيهابلااذن صاحب المسكة ولاوجه شرعىيؤمر بقلع الزرع ويسقط حقداىحق صاحب المسكة بتركها ثلاث سنوات اختيارا وعند الحنسابلة لاتكون المسكة فىالاراضى الموقوفة وآنما تكون فىالخراجيسة انتهى ماذكره السامحاني رجه الله تعالى ( وفي ) الحامدية ايضا في مزرعةوقف تعطلت بسبب تمطل قنباتهما ودثورهما آجرهما النساظر لمن يعزل قناتهما ويدمر هـا من ماله لنكـون مرصـدا له عليهـا للضرورة الداعيــة واذن له بحرثها وكبسها بالتراب وتسمو يتها ليكونله حق القرار فيها المعبرعنه بالمسكة وبالغراس والبناء ليكـون ذلك ملكاله فانه يصم (وفيها) ارضوقف سليخــة غبرصالحة للزراعة اذن المتولى لرجل محرثها وكبسها واصلاحها وزراعتهافغمل ذلك فىستسنوات ثم تولى على الوقف آخر يريد رفع يدالرجل عنها بدونوجه شرعي ( فاجاب ) بالمحيث "ببتلهحق القرار فيها تبتى سدهباجرمثلهااوبادا. قسمها المتعارف لجهة الوقف ( وفيها ) عنالبحر عنالقنية بجوز المستأجرين غرس الاشجار والكروم فيالارضالموقوفة اذالم يضربالارض بلاصريحالاذن مزالمتولى دونحفرالحياض وانمايحل للمتولى الاذن فيمايزيدالوقف بهخيرا قآل

مصنف القنية قلت وهذا انلميكن لهم فيهاحق قرار العمارة امااذا كان فلايحرم الحفروالغرسوالحائط من ترابهالوجودالاذن في مثلهاانتهي ( وافتي ) في الحامدية بان من فرغ عن مشد مسكته في ارض وقف سليخة باجازة المتولى ليس له الرجوع وبانه يتوقف صحة الفراغ في ارضوقف عليها عشر لتباري على اذن المتولى لاعلى اذنصاحب العشر وبانهاذاكان للميت اشجار ومشدمسكة في ارض وقف تنتقل لورثته بعده وكذا لوكان فى وسطها شجر مان كبير مان بخلاب مالوكانتا في حانب من الاض كالمسناة والجداول اوكانت خاليةعن ذلكوكانله ابن ذكرفابنه احق بالتوجيهله من غيره ( وفيها )عن النهاية في باب ماتجب فيه الشفعة المالشفعة تجب في الاراضي التي تملك رقابها حتى ان الاراضي التي حازها الامام لبيت المال ودفعها الى الناس مزارعة فصارلهم فيها قرار البناء والاشجار لوسعت هذه الاراضي فمعهاباطل وبيع الكرداراذا كانمعلومايجوز ولكنلاشفعة فيها انتهى (اقول)وفيالمغرب والقاموس الكردار بكسر الكاف مثل البناء والاشجار والكبس اذا كبسه من تراب نقله منمكان كان يملكه ومنه قول الفقهاء يجوز بيع الكردار ولاشفعة فيهلانه نقلي انتهى ( وفي ) التجنيس لصاحبالهداية رجل اشترى من رجل سكني له في حانوت رجل آخر مركبا بمال معلوم وقد اخبره البائع بان اجرة هذا الحانوت ستة ثم ظهر بعد ذلك أن أجرته عشرة ليساله أن يرده عَلى البائع لأن العيب في غير المشترى ولصاحبالحانوت ان يكلفالمشترى رفعااسكني وانكان علىالمشتري ضررلانه شغلملكه انتهى( وفي )الفصل السادس عشر من جامع الفصولين عن الذخيرة شرى سكنى فىدكان وقف فقال المتولى مااذنتله بالسكنىوامره بالرفع فلو شراه بشرطالقراريرجع علىبائمه والافلايرجع عليه بتمنهولابنقصانه انتهى(قلت)ومفهومه اندلواذن المتولى بوضعالسكني ليسلهرفعه لانالمستأجر ثبتله حق القرار وهذا في الوقف فلا سافي مام عن التجنيس من از لصاحب الحانوت ان يكلف المشترى رفع السكني لان ذاك في الملك مقر سنة التعليل مقوله لانه شغل ملكه والفرق انااوقف معدللابجار فايجاره منذى اليد باجرة مثله اولىمن انجاره من اجنبي لمافيه منالنظر للوقف والنظر للمستأجر الذى وضع السكنى بالاذن وثبتله حقالقرار مخلاف الملك فان لصاحبهان لايؤجر ليسكنه بنفسه اويميره او رهنه او بديمه او يعطله ( واستفيد ) من كلام التجنيس وجامع الفصولين ان السكني عبارة عن عين قائمة من ساء اوخشب ترك في الحانوت مثلاباذن المتولى نداع وتوهبوتورث فهى مننوعالكردارالمتقدم وقدذكر فيالظهرية في آخركتاب

الدعاوى انواع الكردارات منكردار الحام وكردار العطار وكردار الكرمونحو ذلك ( وبدعلم ) انالكردار لايلزم ان يكون متصلابالارض فيصدق على ما سقل وبحول مثلكردار الحلاق والقهواني والحامى ويصدق علىماترك فيالحوانيت مثلالاغلاق والرفوف ونحو ذلك وهذا هوالمسمى بالجدك وهذاغير الخلوالذى ذكره فىالاشباه فانه عنزلة مشدالمسكة المار وهو وصف لاعين قائمة فلامجوز سِمِهُ ولا يورث و أَعَامِنُقُلُ الى الولد بطريق الاحقية كام ( وما ) ذكر مني الاشاه منجواز بيع الخلوبتاء علىاعتبارالعرف الخاصردوه عليهوقدالف فىردهالعلامة الشرنبلالي رسالة خاصة وحيث لم يجزبهم الحلو فلابجوز ببع المسكة (قال) العلامة الشبخ علاءالدين فىالدرالمختار فى اوائل كتاب البيوع مانصهوفي معين المفتى للمصه معزيا للولوالجيةعارة فيارض رجل سعتفان ساء اواشجار احاز وانكرابا اوكرى أنهار ونحوه بمالم يكن ذاك عال ولاعمني مال لم بجز قلت ومفاده ان سع المسكة لا يجوز وكذا رهنهاولذاجملوه الآنفراغا كالوظائف فليحرر انتهى كلام الشيخ علاءالدين ﴿ وَامَا ﴾ مَافَى القنية والحاوى الزاهدى من انه يُثبت حق القرار في ثلاثين سنة فىالارض السلطانية والملك وفىالوقف فىثلاث سنين ولوباع حق قراره فيها جازوفي الهبة اختلاف ولوتركها بالاختيار تسقط قدميته انتهى ( فالمراد ) محق القرارفي قوله ولوباع حققراره الاعيان المتقومة لامجرد الآمر المعنوى بقرسة قوله في البرازية ولاشفية في الكردار اي البناء ويسمى بخوارزم حق القرار لانه نقلي النهي . فقدسمي البناء حققرار ومثله باقدمناه عن النهاية وقدصرح ايضا مِذَا المراد العلامة الشرنبلالي في رسالته (و) نقل في الحامدية عن صرة الفتاوي عن خزانة المفتين رجل تصرف في الارض المدية عشرسنين ثبت له حق القرار ولاتؤخذ من بده انتهى \* وهذا خلاف مام عن القنية والحاوى من انه يثبت فى ثلاثين سنة فى الارض السلطانية والملكوالله تعالى اعلم . وتمام الكلام على هذه المسائل مبسوط في كتابنا المقودالدرية في تنقيم الفتاوي الحامدية فن اراد الزيادة على ماذكر ناه هنافلينظره في باب مشدالكسة هناك ﴿ فصل ﴾ قدظهر لك ماقررناه ومانقلناه عنالمتون وغيرها انالمستأجر بمدفراغ مدة اجارته يلزمه تسليم الارض وليسله استبقاء سائه اوغراسه بلارضي المتكلم علىالارض الااذاكانله فيها زرع فالميترانفيها بإجرالمثل الى ان مدرائلان له نهاية معلومة مخلاف البناء والغراس وصول الرطبة التي تبتى في الارض لاالى مدة معلومة فليسله استبقاء ذلك بل بقلم ذلك ويسلم الارضفارغة مالميكن في القام ضرر على الأرض فان المؤجر يتملك ذلك جبرا على المستأجر بقيمته مقلوعا الاان يتراضيا على بقائد ( وعلت ) ان هذا شامل الارض الملك والوقف الااذا كانت ارض الوقف معدة لذلك كالقرى والمزارع التي اعدت للزراعة والاستبقاء فىايدى فلاحيهاالساكنين فبها والخارجين عنهاباجرة المثل منالدارهم اوبقسم منالحارج كنصفه وربعه ونحو ذلك بما هوقائم مقام اجرة المثل ومثل ذلك الاراضي السلطانية فانذلككله لايتمء ارتهوالانتفاع به المعتبر الاسقائه بايدى المزارعين فانه لولاذلك ماسكن اهل القرى المذكورة فيها فانهم اذا علموا انهمآذا فحلموا الارض وكروا انهارها وغرسوا فيها اخذت منهم واخرجوامنها مافعلواذلك ولاسكنوها فكانت الضرورة داعيةالى بقائهابابديم اذاكان لهم فيهاكردار اومشد مسكة ماداموا يدفعون اجرة مثلها ولم يعطلوها ثلاث سنين كامر لان تعطيلها اقل من ذلك قديكون لاستراحة الارض حتى تغل الغلة المقصودة فان عطلوها أكثر سقط حقهم ودفعت لغيرهم ( وكذا) لوامتنوا مندفع اجر المثل أوماقام مقامه منالقسم المتعارف والافهم احقمن غيرهم رعاية لَجَانِمين ودفعًا للضرر عن الفريقين فان بذلك يحصل النفع لهم ولجهة الوقف اوالميرى ومثل ذلك الحوانيت اى الدكاكين الموقوفة الممدة للاستغلال اذاكان فيهاللمستأجركنيموضوعباذن المتولىوقام المستأجربعمارتها وثبتله فيها حق القراروصارله فيهاالكردار المعبرعنه فىزماننا بالجدككام لاتنزع منيده ولاتؤجر لغيرممادام يدفع اجرالمثل والمرادباجرالمثل فيها هوماتستأجربه اذا كانت خالية عن البناء ﴿ فَنَي وَقَفَ الْحِرِ الرَّائِقُ ﴾ عن المحيط وغيره حانوت وقفوعارته ملكارجل ابىصاحب العمارة ان يستأجرباجر مثله ينظر انكانت العمارة لورفعت يستأجر باكثريما يستأجر صاحب العمارة كلف رفع العمارة ويؤجر من غيره لان النقصان عن اجرالمثل لأيجوز لغيره ضرورة وأن كانت لاتستاحر باكثرنما يستأجرهلايكلف وتتركفىىده بذلك الاجر لانفيه ضرورة انتهى ( وفي ) فصول العمادي واقعة الفتوى استأجر عرضة موقوفة منالمتولى مدة باجر المثل وبني عليها باذن المتولى فلما مضت المدة زادآخر على اجر تلك المدة للمدة المستقبلة فرضى صاحب السكني سلك الزيادة هلهواولى نعمهواولى اه يعنىصاحب البناء اولى بالاجارة اذا رضى بالزيادة بعدانتهاء المدة لأن لهحق القرار فلايكان بالقلع (اقول)وينغي ان يقال مثل ذلك في مشد المسكة فان صاحب المشدوان لم يكن لهفي الارض عين قائمة لكن له فيها تعبو خدمة حيث حرثها وكربها وكرى انهارها حتىصارت قابلة للزراعة فتعتيراجرة مثالها على تقدير كونها مطلة

خالية عنذلك الذى فعله فيها فيؤخذ منه يقدره وكذامن قاممقامه منولد اومفروغ لدومثل ذلك ينبني ان يقال في الجدك فتعتبر اجرة الحانوت خالية عن جدكه القائم فيها وعما انفقه عليهاحتي صارت قابلةلتمام الانتفاع ( وهذا )كلمغيرواقع فيزماننا فان صاحب المشداوالجدك لايدفع اجرالمثلولانصفه بلولاعشره ومثلهصاحب الغراس والبناء في البساطين ونحوها وهوالمسمى في عرفنا صاحب القيمة وبسبب ذلك صارالجدك بباع ثمن كثيرو يرغب المشترى فىذلك لعلمه بإنديدنع اقل من عشر اجرة الحانوت ويشترى الجدك الذي يساوى في نفسه شيأ يسيرا ثمن كثير جداه وفي الحقيقة ثمن الحانوت وكذا القيمة المعروفة فيالبساتين ﴿ قَالَ ﴾ العلامة قنالي زاده فىرسالته المؤلفة فىالاستبدال انمسائل البناءعلى ارض الوقف والغراس عليها كثيرة الوقوع في البلدان خصوصا دمشق فان بساتينه اكثيرة واكثرها اراض اوقاف غرس عليها المستأجرون وجعلوها املاكا واكتر اجاراتها باقل من اجر المثل اما ابتداء واما بزيادة الرغبات وكذلك حوانيت البلدان فاذا طلب المتولى او القاضى رفع أجاراتها الىاجر المثل ينظلم سكانها ومستأجروها ويزعمون المظلم عليهم وهمظالمون وبمض الصدور والاكاسر ايضا قديعاونونهم ويزعمون انهذا تحريك فتنة فيجب على كل قاض عادل عالم وكل قيم امين غيرظالم ان ينظر فأن كان بحيث لورفع وبقيت الارض بيضاء نقية يستأجرها المستأجرون باكثر نزيادة لايتفان فيها النماس وثبت ذلك بخبر اثنين خبيرين يقول لصاحب البناء اما انتفسخ وترفع البناءوالفراس اوتقبلها بهذه الاجرة فانقبلها تبتى الاجارة والا يرفع بناءه وغرسه وقلما يضررفعه بالارض فلايبالي به الىآخر ماقال رجهالله تعالى فعلم بهذا انحذه علة قديمة ولاحول ولاقوةالاباللهالعلى العظيم فوالمقصد في تحرير ماهو المرام من هذا الكلام حيث علمت ماقرر نا من كلام علائنا ظهر لك انداذا فرغت مدة اجارة المستأجر وايسلەفىالارض كردار منهناء اوغراس اوكبس ولامشد مسكة وجب عليه تسليم الارض للمؤجر اذا امتنع منايجارها لموليس للستأجر ان يقول انا احق باستجارهالانهاكانت بيدى اذلا قائل بذلك من اهل مذهبنا ولاوجهلهاصلامع مايلزم علىذلك من الضرر والاستيلاء على الاوقاف ونحوها بلامسوغ شرعى حيث تبتى الارض ببده مدة طويلة لايقدر المؤجر على امجارها لغيره ويحكمه المستأجر وربماكان مفلسا اوسئ المعاملة اومتغلبا لايقدر المؤجر على تحصيلالاجرةمنهممانه اذاكان المستأجراووارثه كذلك وكانله فيالارض كردار منبناء وغراس يؤمر بقلعه وتسليمالارض للمؤجر كاقدمناه عنحاشية

الخير الرملي وصرح فىالاسعافوغيره باند لوتبين إن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الاجارة ويخرجه من يدمانتهي فهذآ اذا كانت مدة الاجارة باقية فكيف اذافرغت وانقضت ولمرببق لدفيها حق اصلاوهذا ايضااذا كان يدفع اجرة المثل تماما فكيفاذا كان لايستأجر الابدون اجرة المثل (وبهذا) ظهر غلط مايعتقده كثير من اهل زماننا منان المستأجر الاول احق ويسمونه ذا اليد ويقونون لو اوجرت لغيره لايصح الايجارومنشأ غلطهم ماوقع فى بعض الكتب فيمالو زادت اجرة المثل في اثناء المدة من أن للتولى فسخ الاجارة والجارها لغيره الااذا رضى المستأجر الاول بدفع الزيادة فالد يكون احق من غيره ( قال ) في البحر من كتاب الوقف وحاصل كلامهم فىالزيادة ان الساكن لوكان غير مستأجر اومستأجرا احارة فاسدة فانه لاحقالهوتقبل الزيادة وبخرجويسلم المتولى العين الى المستأجر وان كان مستأجرا احارة صحيحة فان كانت الزيادة تعنشـا فهي غير مقبولةاصلاوان كانتلزيادة اجر المثل عندالكلءرضالمتولى الزيادة علىالمستأجر فان قبلها فهو الاحق والاآجرها من الثاني انتهي ﴿ فقد ﴾ شرط لكونه الاول احق شرطين ( الاول ) كونه مستـأجرااجارة صححة ومنشروط صحبًاكونه مستأجرا من الابتداء باجر المثل فلوبدونه بغبن فاحش كانت فاسدة فيوجرها اجارة صحيحة من الاول أو من غيره باجر المثل كافي الدر المختار من الاجار ات وهو المذكور في عامة الكتب كما في حاشية الحوى على الاشباه ( الثاني ) ان يقبل الزيادة فان لم يقبلها وكانت بقدر اجرالمثللازيادة ضرر وتعنت تؤجرمن غيرءواما مافى الثالث عشر منجامع الفصولين او آجره باجر مثله ثم زاداجر مثله لاتفسخولو آجره باقل وجبالاقلفلوزاد آخر فللتولىان يخر جالاولالاانيستأجره آلاول باجر مثله انتهى فلا ينافى ماقلناه لان مراده بالاقل ماكان بفبن يسير اذلوكان بغبن فاحش تكون فاسدة ولدان يؤجرهامنغيره كما سيأنى عنالخانية ويدل عليهقوله وجب الاقل اذلوكان غبنا فاحشا يلزم اتماماجر المثل كاصرحوابه ( اقول ) ووجه كوند احق منغيره فيما اذاكان مستأجرااجارة صحيحة وزادت اجرة المثل فىاثناء المدة ورضى بدفع الزيادةهوان زيادة اجرة المثل فىاثناء المدة علة لتمكن المؤجر من فسيخ الاجارة لدفع الضرر عن الوقف فاذا قبل المستأجر الزيادة ورضى بدفعها فقد زال الضرر وانتفت العلة المسوغة للفسنح فيكون احق منغيره لان عقد اجارته كان صحيحا فى الابتداءوالمدة باقية لم تفرغ ولكندعرض فىالاثناءمايسوغ بفسنخذلك العقد الصحيم فاذا اننفت العلة المسوغة للفسخ بقبوله

الزيادة فكا ند لم يعرض ذلك المسوغ اصلا فيمضى على عقده الصحيح اويفسخه معه وبجددله عقدا أخر بالاجرة الثانية الىانتهاء مدته فاذا انتهت المدةلم ببقلهحق فح يخير المؤجربين ابقائها معه بتجديد عقد آخر اوايجارها لغيره باجر المثل الا اذاكان لدفيها حق القرار فلا تؤحر ثانبا منغيره لانه وان انتهتمدته وفرغ عقد اجادته لكن لهفيها حقآخر فيكون امجارها لغيره تضييعا لحقه فتؤجر منه باجر المثل وكما زاداجر المثل يزاد عليه فاذا قبل ذلك يكون احق ويكون فيه رعاية للجانبين جانب جهةالوقف وجانبالمستأجر على ماقدمناه ( واما ) اذا لميكن لهفيها حق القرار وفرغت مدة احارته فلاقائل بانداحق منغيره وانديلزم المؤجر امجارها منه فان هذا مخالف لما اطبقت عليه كتب ائمتنا متونا وشروحا وفتاوى منانه بعد انتهاء المدة يلزم المستأجر تسليم الارض فارغة وقلع بنائه وغراسه الااذا كانت معدة إذلك وثبت لهفها حق القرار كاعلت من استشاء اصحاب الفتاوى ذلك فييق ماعداه داخلا في اطلاق عبارات المتون والشروح (واما) مسئلة زيادة الأجرة فهي غير داخلة في كلام المتون وغيرها لآنها مصورة فيما اذا زادت أحرة المثل في اثناء المدة لابعد انتهامًا فاذا كانت الزيادة في اثناء المدة كان المستأجرالاول احق اذا قبل الزيادةلانله حقا وهو بقاء عقد اجارته الصحيم كالشار اليه فيالفتاوى الرحيمية بقوله فان قبلها فهوالاحق لحقه القائم انتهى ولذالو كان عقده فاسدا لمبكن احق من غيره مع أنهم يعاملون الفاسد معــاملة العيم فى كثير منالمواضع وهنالم يعاملوه معاملته فكيف اذا فرغت مدة عقده ولميبق لدعقد اصلالاصحيم ولافاسدفكيف يسوغ لماقل فضلا عنفاضل انيقول انه آحق من غيره ولاتخرج الارض من بده مادام يطلب ايجارها ولو في مدة خسين سنة مثلا حتى يتوصل الى دعوى ملكيتها ويتحكم فيالمؤجر ويترفع عليه لعلمه اندلاعكنه ان مخرحهامن بده ( فانقلت) عكن ان يكون اهل زماننا قاسواهد. المسئلة على مسئلة مااذا زاد احِر المثل في اثناء المدة وقبلها المستأجر (قلت) القياس لهشروط مقررةفي كتب الاصول منها وجود الجامع بين المقيس والمةيس عليه وقد علتما قررناه آنفا الفرق الواضم بين المسئلتين فلاجام بينهما على انالقياس وظيفة المجتهد المطلق اوالمجتهد المقيد كأصحاب الامام وليسزماننا زمان اجتهاد الآتري ماذكره في الخلاصة من إن فقيها من الفقهاء قال للصدر الشهيد انت مجتهد فقال ابها الفقيه ذهب الاجتهاد معاهله وآنا اذا عرفت أقوال العلماء وحكيتها على وجهها فاى نعمة اعظم منها وقال ايضا فى كتاب القضاء القاضى

اذا قاس مسئلة علىمسئلةوحكم وظهر رواية انالحكم بخلافهافالحصومةالمدعى عليه يوم القيمة على القاضي وعلى المدعى لان القاضي آثم بالاجتهادلانه ليساحد مناهل الاجتهادفى زمانناو المدعى آثم باخذ المالانتهى فاذالم يكن الصدر الشهيد مجتهدا وقال الاجتهاد ذهب مع اهله مع علو مقامه فىالعلم والفقه وقد استشهد فىسنة خس وثلاثين وخسمائةوتوفى صاحب الخلاصة فىسنةسبعين وخسمائة فابالك باهلزمانناهذا ( وقد ) نقلوا عن أثمتنا انه لايحل لاحد ان يفتى بقولنا حتىيملم مناينقلنا اىحتى يعلم المفتى دليل الحكم ووجهه فاذا كان دليله القياس على غيره مثلا وعرف وحه الحاقه بالقيس عليه يكون قد عرفعلة الحكم فاذا وقعت حادثةوجدت فيهانلك العلة بسينهايعلمانها منجزئيات ذلك الحكم الذى قاله المجتهد بخلاف مااذا لم يعلم العلة فانه يكونُ الى الخطأ اقرب منه الى الصواب كمأ فيمسئلتنا هذهفان الفقهاء قالوا اذازادتاجرةالمثل فياثناء المدة وقبل المستأجر الاول الزيادة فهوا حقواهل زماننا سمعوا ان المستأجر الاول اذاقبل الزيادة فهو أحق فقالوا اذا فرغت مدة احارته كان احق اذا قبل الزيادة ايضا فاخطأوا حيث لميعرفوا وجه الاحقية فىالمسئلة المنصوصة وهوكون مدته باقية وقبوله لماهو علة لفسخ الموجرعقد الاجارة وانه بقبوله ذلك تزول علة الفسخ فيكون احق وهذا الوجهلميوجد فيما اذا فرغتالمدة ونظيرذلك إنائمتنا الثلاثةانفقوا على انهلابجوز آخذ الاجرة على تعليم القرآن وغيره من الطاعات ثم جاءمن بعدهم منالمتأخرينفافتوابجوازالاجرةعلىالتعليموعلىالاذانوالا ممةلانا أملين فى الصدر الاولكان لهم عطايامن بيت المال تقويم بكفأيتهم وكذا المؤذنون والائمة ثم انقطع ذلك وآل الامر الى انالمعلمين ونحوهماذا اشتغلوا بذلك لا يمكنهم تحصيل مايكفيهم ويكنى عيالهم الاباخذ الاجرة فافتى المتأخرون بجواز اخذ الاجرة خوفا عملى القرآن من الضياع وعلى الآذان والامامة اللذان هما منشعائر الدين لعلمم بان الامر لوكان كذلك فىالصدر الاول لقال ائمتنا الثلاثة بجواز اخذالاجرة لهذه الضرورة وهى خوف الضياع فاذا كانتهذه العلة سببالمخالفةالمتأخرين لاصل المذهب كيف يسوغ لاحد ان يقول مجواز اخذ الاجرة على جميع الطا عات الحاقا لها بالتمليم والاذان والامامة مع عدم الجامع وهو خوف الضياع (وبه) ظهر خطأ منقالايضا بجوازالاجرة على تلاوة القرآن واهداء ثوابها للميتفان منشأه الغفلة عنوجه ماقاله المتأخرون من الضرورة المذكورة وانت تعلم انه لا ضرورة لاخذ الاجرة على مجرد التلاوة واهدآء ثوابها للميت فانه لايلزممن منم

ذلك ضياع القرآن فكيف يسوغ مخالفة المذهب الذى عليه ائمتنا الثلائة بدون وجودالعلة التيهمي سبب مخالفة المتأخرين الاترى انه لوانتظم بيت المال وصار للمعلمين والأئمة والمؤذنين عطايامنه تكفيهم كماكان في الصدر الاول لا عكن المتأخرين ان يقولوا بجواز اخذ الاجرة فانهم لم يخالفوا المتقدمين الا لهذه الضرورة فاذا زالت العلة لم ببقوجه للمخالفة فمنعلم وجه قول المتأخرين وعرف مناين قالوا علم قطعا أنه لايجوزاخذالاجرة على التلاوة المجردة ولاعلى نحو الصوموالصلاة ومن لم يملم ذلك قال برأنه ماقال وركب متن عما توقعه في الاهوال ( ثم اعلم ) ان ماذكر ما من انالمستأجر الاول احق مبنى على أن المتولى له فسخ الاجارة بالزيادةالعارضة فياثناءالمدة وهي رواية شرحالطعاوياما على رواية اهل سمرقند من أنه ليس له الفسخ لأن العبرة لابتداء العقد فلاستأنى القول بانه احق من غيره بالاستنجارلان عقدا جارته باقلاعكن فسخه (قال) في الخانية من كتاب الاجارات المتولى اذا آجر حام الوقف منرجل ثم جاء آخر وزاد في اجرة الحمام قالوا ان كان حين آجر الحام من الاول آجره باحرة مثله او ينقصان يسيريتغابن الناس فى مثله فليس للمتولى ان يخرج الاول قبل انقضاء مدة الاجارة وان كانت الاجارة الاولى بمالانتغابن فيه تكون فاسدة وله ان يؤاحرها اجارة صحيحة آما من الاول او من غيره باجرة المثل اوبالزيادة على قدرما برضي مه المستأجر وان كانت الاجارة الاولى باجر المثل ثم ازداد آجر مثلهاكان للتولى انيفسخ الاجارة ومالميفسخ يكون على المستأجر المسمى كذا ذكره الطحاوى انتهى ﴿ وَفَيْهَا ﴾ أيضامن كتاب الوقف في فصل اجارة الوقف رجل استأحر ارض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة هي اجرالمثل فلما دخلت السنة الثانية كثرت رغبات الناس وازداد اجر الارض قالوا ايس للنولي ان ننقض الاجارة لنقصان اجر المثل لان اجر المثل انما يعتبر وقت العقد ووقت العقدكان المسمى اجر انثل فلايعتبر التغيربعدذلك انتهى فقد مشي اولا على رواية شرح الطحاوي وثانبا على رواية اهل سمرقند ﴿ وَفَى ﴾ الذَّخيرة اذا استأجرارض الوقف ثلاث سنين باجِرة معلومة هي اجر المثل حتى جازت الاجارة فرخصت الاجرة لاتنفسخ واذا زاد اجر مثلها بعد مضى مدة على رواية اهل سمرقند لايفسخ المقد وعلى رواية شرح الطحاوي يفسخ وبجدد العقد والى وقت الفسخ يجب المسمى لمامضى واذاكانتالارض بحال لايمكن فسخ الاجارة بانكان فيها زرع لميستحصد بمد فالى وقت زيادته يجب المسمى بقدره وبعد الزيادة الى تمام السنة يجب اجر مثلها وزيادة الاجرتعتبر

اذا زادت عند الكلهذه الجلة في مزارعة شرح الطعاوى انتهى (وقد ) ذكر هذهالمسئلة فيانفع الوسائل واكثر فيها من النقول عن كتب إنمتنا المتبرة فنهم من اقتصر على رواية شرحالطحاوي كقاضي خان فيالاجارات وصاحب القنية والبدائع والينا ببع وغيرهم ومنهم من اقتصر علىالرواية الاخرى كقاضىخان فىالوقف والخاصىفىفتاويه والحسام الشهيد فىواقعاته وصاحب خزانةالاكل وصـاحب الاحكام ومنية المفتى والمحيط ومنهم من ذكر الروايتين كصــاحب الذخيرة وتمة الفتاوى وليس فيشئ ممانقله عنهذه الكتب ذكراامرض على المستأجر الاول ولاذكر اله احق ( نعم ) ذكر ذلك في جامع الفصولين فقال ولوغلت الاجرة لاتفسخ فىرواية لان اجر المثل يعتبر وقت اأمقد وتفسخ فى رواية ويجدد العقد والى وقت الفسخ لزم المسمى الاول ثم فيا بعد، لورضى المستأجر الاولبالزيادةفهو اولى منغيره ولولم يمكن فسخالعقدبان كانفيها زرع فالى وقت زيادته لزمالمسمى الاول وبعد الزيادة يجب آجر مثلها وزيادةالاجرة تعتبرلوزادت عند الكل حتى لوزادواحدتمنتا لاتعتبرهذه الزيادة انتهي . وعلمه مشى صاحب البحركما قدمناه وتبعه تلميذه التمر ناشي في متن التنوير منكتاب الوقف ( وقد ) يقال/انماصرح به فيجامع الفصولين هومرادهم وانسكتوا عنه لان قولهم على رواية شرح الطحاوى يفسخ وبجدد العقد يشير الى تجديده مع المستأجر الاول وفائدة التجديد الزامه بالزيادة العارضة لانه قبل الفسخ لا يلزمه الا المسمى والمراد بالفسخ والتجديد قبول المستأجر الزيادة منوقتها لانه لایکون الا بالرجوع عناامقد الاول الذی کان بدون هذه انزیادة لکن الظاهر انالفسخ غير لازم ويكون قبوله الزيادة بالعقدالاول بمنزلة زيادة المشترى في ثمن المبيع فانها تلزم بدون فسيخ العقدنعم يلزم الفسيخ لوامتنع من قبول الزيادة لتؤجر من غيره ( ثم ) ماذكر منهاتين الروايتين قال بعض العلماء المما قربتان من التساوى فيالقوة والرجعان لمارالترجيمالصرع الافبانقله فيانفع الوسائلءن فتاوى برهان الدين ابى المعالى محود بن عبدالعزيزانه يفتى بان له فدخ العقداى فهو ترجيم لرواية شرح الطحاوى لكن لوحكم حنني اوغيره برواية أهل سمرقند كان مجماً عليه وايس لحنفي آخر نقضه انتهى(قلت)لكن صرح في احارات الدر المختار بانالمختار قبول الزيادة فيفسخها المتولى فان امتنع فالقاضى ثم قال بمداسطر للمتولى فسخها وعليه الفتوى وقال فىشرح الملتق اماعلى رواية شرح الطحارى فيفسخ وتجددللآتي مزالزمان وهو الصحيح وعليه الفتوى انتهى ( قلت) ربه

أَفَى فَالْخَيْرِيةَ وَهُو الْمُوافِقُ لَقُولُهُمُ اللَّهُ يَفَى بِمَاهُو النَّفِعُ لَاوَقْفُ ﴿ وَفَى ﴾ اجارات متن التنوير وشرحه الدر المختار وكذا يفتي بكلمآهو انفع للوقف فيااختلف العلماء فيه حتى نقضوا الاجارة عند الزيادة الفاحشة نظرآ للوقف وصيانة لحق الله تعالى حاوى القدسي انتهي ﴿ وَ ﴾ يشير الى هذا قول البدائم آجر داراهي ملكه ثم غلا اجر الدار ليس له ان يفسخ المقد الا في الوقف فأنه يفسخ نظرا للوقف انتهى ومقتضى هذا انه لوحكم قاضى حنفي بروايةعدم الفسخ لابنفذ حكمه لانالقاضي ليس له الحكم بخلاف معتمد مذهبه كاصر حوابه ﴿ الْحَاتَمَةُ ﴾ فبإيستنبعه المقام وبمحسن به الختام وهوانه لوثبت عند الحاكموقت العقدان الاجر هو أجر المثل فهل تقبل الزيادة بعده أم لاذكر في الدر المختار أنه تقبل الزيادة وان شهدوا وقتالىقد بانها باجر المثل وعزاه فيشرح الملتقي الى انفع الوسائل وقال واعتمده في الاشباه وغيرها فيف هنها المتولى فان المتنع فالقاضي ثم قال وقد خالف فيه شيخ شيخنا الحانوتي في فتاويه فجزم بان بينة الآثبات مقدمة وهي التي شهدت بان الأجرة اجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلاتنقض قال وبد اجاب بقية المذاهب انتهى قلت فليحفظ هذافانه اكثر وقوعا واقل وقوفا انتهى (اقول) والظ آنه اشتبه عليه الامر فان مافى آنفع الوسائل هو مالو شهدت البينة ان الاجرة في ابتداء العقد اجرة المثل وحكم بها الحاكم ثم زادت الاجرة في اثنا. مدة العقدزيادة معتبرة عند الكل وشهد اهل الخبرة بذلك تقبل وللمتولى النسخ ومافى الحانوتي هو مالو شهدت البينة الثانية بان الاجرة التي كانت وقت المقد دون اجرة المثل فاجاب بقوله اجاب الشيخ نور الدين الطرابلسي قاضي القضاة الحنفي بان بينة الاثبات مقدمة وهي التي شهدت بان الاجرة اجرة المثل وقدا تصل بها القضاء فلاتنقض واجاب الشيخ ناصرالدين اللقانىالمالكي وقاضي القضاة احمد بن النجار الحنبلي مجوابي كذلك فاجبت نعم الاجوبة المذكورة صحيحة انتهى كلام الحانوتي. ووجهه ماقالوا منانه اذاتمارضت البينتان وسبق القضاء باحداهما لاتسمع الثانية وهناكذلك تعارضت البينتان فيشئ واحد وهوالاجرة الواقعة فيابتداء العقد فيانها اجرةالمثل اودونها وسبق القضاءبالاولى فلاتسمع الثانية بخلاف مااذاشهدت الثانية بانهااجرة المثل زادت زيادة معتبرة فياثناء آلمدة فانها تسمع لانها شهدت بامر عارض غير ماشهدت به البينة الاولى فلم تتعارض البينتان كالايخني (نعم) افتى الحانوتى ايضا بانه لوحكم الحاكم بان الاجارة وقعت اولاباجرة المثل بعد دعوى وقوعها بدون اجرة المثل ثم ادعى عند حنبلي بان اجرة المثل قد زادت

فحكم الحنبلي بسحة الاجارة وعدمقبول الزيادة بسبب تغير اجرة المثل لان العبرة لوجودها فىوقت العقد فانه يصيم وليسالحنني نقض الاحارة بالزيادة كالوحكم الحنبلي بسحة الاجارة الطويلة بعد انوقعت الدعوى بأنها فاسدة فانه ليس المحنني ابطالها ايضا لوجود حكم الحنبلى بعدالدعوى بخصوص الحادثنين انتهى ملخصا وانت خبير بان عدم قبول الزيادة هنا بسبب حكمالحنبلىالرافع للخلاف لابسبب كونالبينة الاولى اتصل بهاالقضاء فلايحالف هذا ماافتى به اولاكاعلت (لايقال) انحكم الحاكم اولابكونها اجرة المثل وبصحة العقدمانع لدعوى الزيادة العارضة لتضمنها فسخ العقد المحكوم بصحته (لانانقول) حكمه اولاعا ذكر لاعنعاء بار مايعرض كالوعرض موجب الفسخ غير الزيادة العارضة ( وقد ) صرح بذلك الحانوتى ايضا فىفتاوبه فقال ولايمنع الحاكم الحنني من قبول الزيادة حكم الحنبلى بصمةالاجارة ولووقعت بعد دعوى شرعية لانالفسخ بقبول الزيادة حادثمة اخرى لميقع الحكم بهاانتهي ( قلت ) وكذا لو حكم الحنبلي ايضافي ابتداء العقد بسحة الاجارة وبعدم انفساخها بموت احد المتعاقدين اوبالزيادة العارضة لان الحكم لايصيح الابعد تقدم دعوى منخصمين وعدمالانفسا خبالموت اوبالزيادةالعارضة لم يقع فيه التخاصم اولا ولايصم الحكم به الااذامات احدهما او زادت الاجرة فادعى خصم على آخر عند الحاكم الحنبلي مثلا بالفسخ فحكم بعدمه فهذا حكم تنصيم يمنع الحنني من الحكم مخلافه لانه وقع بعد حادثة ( قال ) في الفواكه البدرية أنَّ القضاءفى حقوق العاديشترط له الدعوى والمخاصمة الموصلةله شرعاعلى وجمتحصل المطابقة بين الدعوى والحجة والمقضىبه الاماكان علىسبيل الاستلزام الشرعى وليسللقاضي انبتبرع بالقضاء بيناثنين فيما لميتخاصما اليه فيه وانحصل بينهما التماصم فيما لاتعلقله بذلك فى الجملة انتهى ﴿ وَفَيْ رَسَالُةَ الْعَلَامَةُ قَالَى زَادُهُ وَلَا يَكُنى فيذلك ان يعقد الاجارة اولا عندحاكم لايرى فسنخ الاجارةبالزيادة العارضة ولا كتابته فيصك الاجارة ولاقوله فيصك الاجارةانه ثبت عندى أنها اجرة المثلولا قولهالغيت الزيادة العارضة فلايفسخ بها انوقعتلانهذه فىالحقيقة كلها فتاوى لااحكام نافذة لانالحكم النافذ الذي يجمل المختلف فيه متفقا عليه هومايكون على وجه خصم حاحد كاثبت في موضعة انتهى والله سبحانه اعلم ﴿ تَمْدَ ﴾ ذكر فیشر ح الاشباء للبیری عنالحاوی الحصیریاذا زاد اجرالمثل زیادةفاحشة کان الممولى ان يفسخ الاجارة والزيادة الفاحشة مقدرة بنصف الذي آجر اولالان الاجارة تنعقد ساعة فساعة حيث وجدت المنفعة انتهى ونقل ذلك العلامة

قنالي زاده عن الحاوي ثم قال وهذا قول لم نره لفيره والحق ان كل مالانتفان الناس عثله فهو زيادة فاحشة نصفاكانت اوربما وهو مالابدخل تحت تقويمالمقومين فىالمحتارانتهى ( قلت ) ويؤيد مافىالبحرحيث قالولمل المراد بالزيادةالفاحشة مالاسفان النياس فيهاكافي طرف النقصيان فانه حائز عن المثل ان كان يسيرا والواحــد فىالعشرة تتفــان النــاس فيه كإذكروه فيكتــاب الوكالة وهذآ قىد حسىن مجب حفظه فاذا كانت احرة دار عشرة مثىلا وزاد اجر مثلهما واحدا فانها لاتنقض كالوآجرها المتولى نتسعة فانها لاتنقض بخلاف الدرهمين فى الطرفين انتهى . ويؤيده ايضا مافى البيرى عن الفيض لو آجر ثمَّانية و آجر مثله عشرة تنفسخ انتهي ( لكن ) ذكر في البحر ايضاعن القنية مانصه وفي القنية في الدور والحوانيت المسبلة في بدالمستأجر بمسكها بغبن فاحش نصف المثل اونحوه لاتمذر اهلالمحلة فىالسكوت عنهاذا امكنهم دفعه وبجب على الحاكم ان يأمر وبالاستعجار باجر المثل وبجب عليه اجر المثل بالغاما للغ وعليه الفتوى وما لم يفسخ كانءلى المستأجر الاجر المسمى انتهى فقوله نصف المثل اونحوه يؤمد مافي الحاوى الحصيري لكنه نفيد عدم التقديربالنصف بلهو اوما نقاريه ولعل فيالمسئلة روامتين والمشهور الآن بينالموثقين التقدىربالخمس وفىالفتاوى الخيريةمايفيده والاحوط الانفع للوقف مافىالبحر والفيض واللهسيماند اعلموهذا آخرمايسره المولى سحانه وتعالى على عبدالحقير فيرسع الثاني منشهور سنة ست واربعين ومأتين والف والحمدللة اولاوآخراوظاهرا وباطناوصليالله تعالى علىسيدنا مجمد وعلىآلهوصحبه وسلم

اجوبة محققة عن اسئلة مفرقة لملامة زمانه ونادرة اوانه السيد مجد امينالشهير بابن عابدين عليه رحة ارحم الراحين امين

## المُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِي الْمُعْمِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْمِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمِعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْمِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْمِي الْمِعْمِي الْمُعْمِي الْمُع

الحمدلله وحده وصلىالله على من لاني بعدهامين (وبعد فيقول الفقير محدامين إن عامدين عنى عنه امين وقعت حادثة الفتوى ارسلت من طرابلس الشام في واقف انشأ وقفه علىنفسه ثممن بعدء فعلى اولاده لصلبه للذكر مثلحظ الانثيين ثم على اولاد كل ثم على اولاد اولادهم مثل ذلك ثم على انسالهم واعقابهم على الشرط والترتيب على أن من مات منهم عنولد أو ولد ولد عاد نصيب الىولده أوولد ولده ومن مات عقيما عاد نصيبه الىمن في درجته وذوي طبقته من اهل الوقف يقدم الاقرب فالاقرب الى الميت ومنمات قبلالاستحقاق وتركولدا او ولدولد اونسلااوعقبا استحقماكان يستحقه والدهان لوكان حيا ثممات الواقف واولاده وانحصر بعض الوقف في بنت اسمها زينبولها ثلاثة اولاد عبدالقادر وخدمجة وفاطمة ماتت فاطمة في حياة امها قبل استحقاق شي من الوقف عن بنتها كالبة ثم ماتت خديجة فيحياة امهازينب بعداستحقاقها من الدرجة عن اولاد ثم ماتت كاتبة في حياة جدتهاز منبءن اولادولم تستحق شيئامن الوقف ثم ماتت زينبءن ابنهاعبدالقادر وعن اولاد بنتها خديجة وعناولاد بنت بنتها فاطمة فلمن يعود نصيبها واذامات احد من اهل درجة فاطمة فهل يستحق منه أولاد بنتها كاتبة لقيامهم مقامها ( فاحبت ) بانه يقسم نصيب زينب على ابنها عبدالقادر وعلى بنتها فاطمة للذكر مثل حظ الانتيين فما اصاب فاطمة يعطى لاولاد منتها لانها ماتت قبل الاستعقاق فيقومون مقام جدتهماولاشئ لاولاد خديجة لانهاماتت بعدالا سحقاق بمن فى درجتها حقيقة وشرط الواقف قيام الفرع مقام اصله لغير المستحق ولايقوماولادينت فاطمة مقامها فيما كان يؤول الىفاطمة من الدرجة لوكانت حية لانصاحب الدرجة الجمليةيقوم مقام اصلهفيما يستحقهاصلهمن اصوله لوكانحيا لافيماكان يستحقه من عيرهم كنمات عقيما عن اخ واولاد اخ مات ابوهم قبل الاستحقاق فلاشئ لاولاد الاخ فهناكذلك والله اعلم ( ثممارسل البنا السؤال ) معجوابه أانباوفى ظهره جواب منشخص منبيروت وجواب آخرمن مفتى حاموجواب آخر من مفتى صيدا \* حاصل الاول انه لااستحقاق لاولاد البنت فضلاعن اولاد بنت بنتها وان نصيب زينب يختص به ولدها عبدالقادر فقط لانه مرتب ثم ، وحاصل الثانى نعم لايشاركداحد لانه مرتب بثم وقد قال فى الدر المختار نقلاعن الإشباه انعبرالواقف بثم لايشارك وانعبر بالواويشارك والذى لامثالنا أتباع مانقلوه

وصاحب الدرمتاخر لانعول الاعلمه وحاصل الثالث كذلك لاناولاد منت فاطمة لانقومون مقامها لانالها لنناوهي كاتبة وقول الواقف منهات قبل استحقاقه وترك ولدااوولد ولدقام مقامه المراد يدان ولدالولد نقوم مقام اصله انلميكن لاصله ولد فولد الولد لايقوم مقامه مع وجود الولد هذا حاصل مااجابوا به وكلهم مخطئون • اما الثالث فلان اولاد كاتبة لم نقوموا مقام فاطمة فيحياة امهمبل لماماتت فاطمة قامت ينتها كاتبة مقامها ولماماتت كاتبةقام اولادهامقامها وهى كانت قائمة مقام امها فاطمةفيقومون مقامهاايضالانه مقام امهم فيستحقون ماكانت امهم تستحقه لوكانت حيةعلا بقول الواقف قام مقامه واستحق ماكان يستمقه ان لوكان حيا ( وقد ) اجاب بنظير ذلك الشيخ خير الدين الرملي فيسؤال في فتاويه بعد نحو ثلاثة كراريس من كتاب الوقف اول السؤالسئل من دمشق فيما اذا وقف رجل وقفه على نفسه الخ فراجعه ( واما جواب الاول فلانه مبنىعلى رواية عدمدخول اولاد البنات فيالاولادوالمرجم دخواهم كما بسطه العلامة خيرالدين الرملي فيفتاواه قبل السؤال الذي قدمناه بنحوستة اوراقوافتي فيموضع آخربعدم الدخول والمسئلة شهيرة الخلاف ( وفي الاسعاف الصحيح ماقاله هلال لآن اسم ولدا لولد كايتناول اولاد البنين يتناول اولادالبنات ورجحه ابن الشيحنة بان فيه نص مجد عن اصحابنا وهم شيحاه وقد انضم اليه انفىهذا الزمان لايفهمون ولايقصدون سواه وعليهعرفهم معكونه حقيقةاللفظ انتهى ( وافتى بدابن نجيم وذكر العلامة الجلبي اندافتي بدقاضي القضاة نور الدين الطرابلسي على مااختاره الامام الحصاف وقال وعليه عملالناس فيجيع مكاتيبهم القديمة والحديثة وقوله لانه مرتب بثم ووافقه المجيب الثانى وزاد مآنقله عن الدر تأسدا لكلامه وكلام المجيب الاول فحتاج الى بيان ليظهر العيان ( فنقول ان مانقله عنالدر معزوا للاشباء غيرمحرر لان حاصل مافىالاشباء انالواقف اذا قال على انه من مات قبل استحقاقه لشئ ولدولدقام مقامه لوبتي حيا فهل له حظاسه ويشارك الطبقةالاولي اولا وهل تنقض القسمة بعد انقراض كل بطن اولا افتى الامام السبكي بعدمالمشاركة وينقضالقسمة وخالفه الامام السيوطي في المشاركة ووافقه في نقض القسمة (وقال صاحب الاشباء اما مخالفته فيماذكر فواحبة واما موافقته في نقض القسمة فقد افتيها بعض علماء العصر وعزوه للخصاف ولم تنهواللفرق بين مسئلةالخصاف ومسئلة السبكي فانمسئلة الخصاف ذكرها بالواو ومسئلة السبكي بثم فانكان الواقف عبر فى البطون بالواو تنقض

القسمة وان عبربثم فلاهذا خلاصة ماذكره فيالاشباه فاذكره من التفصيل أنما هوفى نقض القسمة امافى المشاركة فهوموافق للسيوطى على ان من بعده ردعليه هذا التفصيل حتى الف فيه رسالة العلامة المقدسي وذكر هاالعلامة الشرنبلالي فىمجوع رسائله الستين وحاصل ماذكره المقدسي ان الحق مع من افتى بنقض القسمة سواء عبر بالواو اوبثم كاقاله السبكي والسبوطى والبلقيني والعلامةقاسم والجلال المحلى وابن الشحنة والبرهان الطرابلسي والزن الطرابلسي واشهاب الرملي الشانبي والبرهانابنابي شربف وعلاءالدين الاخميمي وغيرهم وقداطال في الردعلي صاحب الاشباه ﴿ وحيثعلت ذلك ظهرلك أن عبارة الدرغير محررة ولاتحتمل الصحة بوجهمن الوجوء فكيف يجعلها المجيب الثاني دليلا على ماقاله وليته سكت بل قال ولا نعول الاعليه والعجب عمنيفتي بلا مراجعةولاتأمل(وقداحاب الشيخ خيرالدين الرملي بالمشاركة معالتعبيربثم حيث سئلءا اذا عبر الواقف بثمومات احد مستمتى الوقف عنولد واولاد اولاد مانوافي حياة أسهم قبل استمقاقهم اشي فاجاب قسم استحقاق الميتعلى ولده الحيى وعلى اولاده الذين ماتو افي حياته فااصاب الحي اخذه وما اصاب الميتين دفع لاولادهم عملا بقوله على أنه من مات منهم ومن اولادهم واولاد اولادهم قبل أستحقاقه لشيء وترك ولدا اولد ولد استمق ماكان يستحقه لوكان حيا الخوهذا لاشبهة فيه انتهى كلام الرملي. ولاعكن القول بنقض القسمة في مسئلتنا ولا في مسئلة الرملي لان الطبقة الأولى لم تنقرض لبقاء عبدالقادر فيمسئلتنا (وحيث علمت ماقررناه ظهرلكاندلاكلام فيدخولاولاد الاولاد الذين مات آباؤهم قبل الاستحقاق وفي مشاركتهم لمن فوقهم والدلافرق فى ذلك بين التعبير بالواو اوبثم لان نص الواقف على قيامهم مقام اصولهم ابطل التربيب المستفاد منهم بالنظر اليهم فان مذهبنا العمل بالمتأخر ( قال الامام الخصاف لوكتبفياول الكتوب بعدالوقف لايباع ولايوهب وكتبفي آخره على ان لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه كانله الاستبدال من قبل ان الاخر ناسخ للاول ولو كان على عكسه امتنع بيعه انتهى ﴿ وَقَالَ الْآمَامُ السَّيُوطَى فَيْ تَأْسِدُ المشاركة ولاينافي هذا اشتراطه الترتيب في الطبقات بثم لان ذاك عام خصصه هذا كإخصصه ايضا قوله علىان من مات عنولد الخ وايضا قلنا اذا عملناه بعموم اشتراط الترتيب لزم منه الغاء هذاالكلام بالكلية وانه لايعمل فىصورة ويبقى قوله ومنمات قبلاً ستحقاقه الخ مهملا لايظهرلها ثرفى صورة بخلاف ما اذاعلناه وخصصنا به عموم الترتيب فانفيه اعالا للكلامين وجعا بينهما وهذا امرينبغى

انيقطم به انتهى كلام السيوطي نقله عنه فيالاشباء والله سيمانه وتعالى اعلم ﴿ وقد سئلت ﴾ عن رجل اوصى بوصايا واقام عليها وصيائم مات ،صرا عليها وهي تخرج من ثلث مالهومن جلة ماقال الف قرش اصلةالرج للفقراءالمستحقين منهم الاقرب فالاقرب ووجد من ارحامه الفقراء عند موته عملت لابوين واولادهن وهم بالنون واولاد عم لابوين واولاد اخ غنى صغيار وابن اخت صغیر ابوه غنی و بنت بنت خالة اب وابن ابن عم اب ( فاحبت ) بانه یعطی اولا للعمات الغير المتزوجات بغني نصاب زكاة ان لميكن لهن مال اويكمل لهن النصاب انكان لهن مال دونه ثم يعطى لاولادهن البالغين واولاد العم فيعطون كذلك سموية الذكر والانثى سمواء ثم من يليم فىالقرب انفضل من الوصية شيء كذلك فقد قالواالوصية والوقف يستقيان من محلواحد ( قال الامام الخصاف الوصية عنزلة الوقن وقال ايضا الاقربية معتبرة على حسب النسب لاعلى حسب المواريث وقال ايضا ان بنت الاخلابوين اولى منابنابن الاخ والعم والممة سواء ﴿ وَقَالَ فِي الْاسْعَافُ وَلُوقَالُ عَلَى قُرَابَتَى وَارْحَامَى أُورَجِي تَصْرُفُ الذلمة الى قرابته الموجودين يوم الوقف لاابويه ولااولاده لصابه ويدخل المحارم وغيرهم من اولاد الآناث وان بعـدوا عندهما وعند ابي حنيفة تعتبر المحرمية والاقرب فالاقرب انتهى ﴿ والظاهران المرجح قولهمالماقال الخصاف جازما به وتبعه فيالاسعاف فتالعمة اولى من عمة ابيه ولولابويه وبنت خالته اولى منخال اسه وابن ابن الحال اولى منخال امه وعم امه انتهى ملحصاوقدعم ممانقلناه وجه اعطاء العمات وانكن غيروارثات ووجه اعطاءاولادهن بمدهن وانكانوا غيرمحارم ووجهمشاركة اولاد العملهم وانكانواعصبات (وقال الامام الحصاف لوقال لذوى ارحامه فالغلة لجميع قرابته من قبل ابيه وامه فلوقرابته من قبل ابيه أكثرمن قرابته منقبل امه فالغلة ببنهم علىعددهم ثم قال الرجال والنساء سواء اننهى ( وبه علموجه قولنا سوية وقال الامام الخصاف كلمن كان له ازيأخذ الزكاة فهو عندى فقير ﴿ وقال في الاسعاف اوصى بثلث ماله للاحوج فالاحوج من قرابته وكان في قرابته من علك مائة درهم مثلا وفيهم من علك اقل منها يمطى ذوالاقل الىان يصير معه مائة ثم يقسم الباقى بينهم جيما بالسوية ثم قال ولوقال على فقراء قرابتي الاقرب فالاقرب يبدأ باقربهم آليــه بطنا فيعطى كل واحــد مائتي درهمثم يعطىالذي يليه كذلكحتي تفرغ الغلة وهذا استحسان وفي القياس تعطى الغلة كلهاللبطن الاقرب منه ولايعطى لمنبعده شيء انتهى وصرحوابان

العملعلى الاستمسان دون القياس الافى مسائل وبدعلموجه قولنا نصاب زكاةوقولنا اويكمل لهن النصاب الخ ( وقال فى الاسعاف الاصل ان الصغير اعايىدغنيا بغنى انوله اوجدله منجهة الوله فقط وانالفقير والفقيرة يمدان غنيين بغنافروعهما وزوجها فقط ولايمدالفقير غنيا بغنى غيرهم منالاقارب وهذا مذهب اصحاسا ثم نقلعنالامام الخصاف انداختار خلافه ونقل عنالامام هلالرد ماقالهالامام الخصاف وبدعم وجمه عدم اعطاء اولاد الاخ والاخت الغنيين وانكانوا اقرب من العمات كإقال الامام الخصاف اولاد الاخوةولولام وانبعدوا يقدمون على الاعامو لعمات ولولانون ووجه قولنا الغير المتزوجات بغنى ووحدقو لتأثم يعطي لاولادهن البالغين الخاذلوكانو اصغارا استغنوا عايعطى لامهاتهم واللدتعالى اعلمانتهي تحريرا فياوائل ذي القعدة الحرام سنة ١٢٣٠ ﴿ وسئلت ﴾ عن واقفة وقفت حصصا معلومة في عقارات كثيرة مشتركة بينهاوبين جاعةوقفامسجلائم تقاسمت معشركائها وحمت حصصها منالعقارات المذكورة واخذتها في عقارين منهافهل تصم هذه المقاسمة ( فاجبت ) بأنها لا تنقض ان كان فيها مصلحة للوقف كافي الاسماف ﴿ وسئلت ﴾ في جادي الثانية سنة ١٧٤٢ عن وقف شرط و اقفه فيه ان من مات من الموقوف عليهم عن ولد اواسفل منه عادنصيبه الىولده اوالاسفل ومنمات لاعن ولد ولااسفل منه عادنصيبه الى من في درجته وذوى طبقته نقدم فيه الاقرب فالاقرب الىالمتوفى ماتالآن مستحقمن اهلاالوقف وليس فى درجته احدو تحته درجات متناولون بشرط الواقف وفيهم شخص اقرب المالمتوفي منغيره فلمن يعود نصيبه ( فاجبت ) بأنه يعود الىاصل الغلة ويقسم بين حيم المستمقـين لااتى اعلىالدرجات كمافتي بدبعضهم ولاالى الاقرب اليه كماافتي به آخروز واستندت فىذلكالى الخصافوالاسعاف والدرالمختار وقداوضحت هذهالمسئلة غايةالايضاح في كتابي تنقيم الحامدية فراجعهاهناك لكي ترى العجب فان من افتي مخلاف ذلك لميستند الىنقل ولاعيرة بالعقل معالنقل والله تعالى اعم ﴿ وسئلت من طرابلس في رجب سنة ١٧٤٤ ﴾ عنواقف شرط في وقفه شروطا منها اندحمل ولاية النظرفى وقفه لنفسهمدة حياته ثمملن اوصىاليه فيذلك فان لميكن اوصى لاحديكمون النظر للارشدفالارشد من نسبه ثم الشيخ اساعيل الخطيب ثم السيد عبدالغني ثم لمن اوصى اليه السيد عبدالفني ثم لوصى وصيه ثم لمن اوصى اليه وصى وصيهوهكذا مات الواقف وقدكان سلم وقفه للشيخ اسهاعيل ثم ان الشيخ اسهاعيل ادعى عند القاضي العحز عنالقيام بالوقف ففرغ عنذلك لاخى الواقف وعمه وهمسا زيد وعمرو وقررهما القاضي فيذلك وكتب لهماحة مضيلها نحوثلثين سنفثمان عبدالمني قبيل وفاتداوصي بالنظر قبلانيصل اليه الىبكرقام بكرينازع زيداوعرا فيذلك قاثلا انالواقف لمبحمل الايصاء بالنظر للشيخ اساعيل بلجعله للسيدعبدالني وانالسيد عبدالغني قداوصي لبكر علىوفق شرطالواقف هذا خلاصة السؤال وقدارسل الينامم السؤال ورقة كتب فيهاصورة اجوبة عنه مزمفتي طرابلس ومن مفتى حص ومنمفتى دمشق الشام سابقا اتفقت كلها على أن الولاية لبكر وان مناوصي لهما الشيخ اسهاعيل لاحق لهما في النظر ﴿ وقدظهر لَى في الجواب خلاف هذا وذلك أنالو اقف أعاجمل النظر للارشد من نسبه مم الشيخ أساعيل ثم للسيد عبدالنني ثم لوصى عبدالغني الخ ملقا على شرط عدم الايصاء من الواقف لاحدلانه قالفان لميكن اوصى لاحديكون للارشد من نسبه ثم للشيخ اسماعيل ثم وثم فحيث علقذلك على هذا الشرط فهمنه انه اناوصي لاحد لآيكون الحكم كذلك بل يكون شيئاآخر سكت عنه الواقف سهوا اوعدا ولاعكن ان بجعل الحكم فيااذا اوصىلاحدكااذا لم يوص لان مفهوم الشرطوغير، من المفاهيم معتبر فى كلام الواقفين وحينئذ فانكان الواقف اوصى للشيخ اسهاعيل صارالشيخ اسهاعيل ماظرا ويصيم فراغه عن النظر لمن اراد لانه وصي الواقف وقائم مقامه فالمفروغ الهما يصيران ماظرين ماداماحيين وبعدهما ينصبالقاضي من اقارب الواقف من رآه اهلا فانلم يوجد منهم اهل فن الاجانب واماعبدالغنى فليسله حق فى النظر ولا لوصيه من بعدماً علمت من انحق عبدالغني وغيره مشروط بما اذالم يكن الواقف أوصى لاحد واما انكان الواقف سلمالنظر للشيخ اسماعيلولميوص لدبذلك يصيرناظرا مدة حياته وبعدموته يكونالنظر للارشد من نسبالواقف ( ونسب )الرجِل كلمن يجتمع ممه في اقصى ابله في الاسلام منجهة الابدون الام فن كان علويا مثلافنسبه كلمن يجتمع معه فىعلىمن جهة الآباء فاذا عجز الشيخ اسهاعيل وقرر القاضي المأذون لدندك كلامن اخي الواقف وعه صحمان كالمارشدمن توجدمن نسب الواقف والافيقرر الارشد منالنسب واماعيدالفني ووصه فلاحق لهما مادامهن نسبالواقف اهل للنظر لتأخير الواقف الهمما عن نسبه هذا ماظهرلي في الجواب والله تعالى اعلم بالصواب﴿ وسئلت ﴾ في ذي الحجة الحرام سنة ١٢٤١ عن ذمى تشاحر مع مسلم فقال له المسلميا كافر فقال الذمى لست بكافر فقال له المسلم قل آهنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخرفاجابه قائلا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر فقالله المسلم الرسلكثيرون فأحابهكلهم بحضور

بينة من المسلين فهل يحكم باسلامهام لا افيدوا الجواب ولكم الثواب (فاجبت) بقولى الحدلله تعالى لايحكم باسلام الذمى المذكور بمجرد هذا الكلام اماقوله است بكافرفلانه يعتقدانه مؤمن بنبيه وبكتابه ويعنقد الممن لميكن على دينه فهو كافرغير مهتدلقوله تمالي ( وقالوا كونوا هودا اونصاري تهتدوا )اي قالت اليهودكونوا هوداوقالت النصاري كونوانصاري ولقوله تعالى ﴿ وقالت اليهودليست النصاري على شي ) الآية تم لاشك أن الكتب الالهية يصدق بعضها بعضا وكذلك الرسل عليهم الصلوة والسلام وكلالكتب والرسل آمرة بالاعان باللهوملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرفاليهودوالنصارى مؤمنون بذلك لانهم اهلكتاب منزل ونبي مرسل لكنهما نكروا رسالة نبينا مجدصلي الله تعالى عليموسلم وآنزال القرأن عليدفهم كفار بسبب ذلك وانكان اعتقادهم أنهم على الهدى فاذا قال القائل منهم آمنت بالله وملائكته وكتبهورسله لايلزم منه انيكون مؤمنا بنبيتا وبكتا بنالانه لايعتقد ان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلمن رسل الله وانكتابنا من كتب الله ونحن لمنكفره الالهذا الاعتقادالباطل ولوصرح بقوله آمنت بجميعالرسلكلهم فداده الرسل الذين يعتقد هوانهم رسلالله فلابدل ذلك على اعانه برسولنا صلى الله تعالى عليهوسلملاعتقاده عدمرسالته (على انه لواتى بالشهادتين صريحالا يحكم باسلامه مالم سبرأ عن دينه كاصرح به الجم الكثير من أتمتنا الحنفية ونقله الامام الطرسوسي في انفع الوسائل عنالخسانية والدخيرة والبدائع والمحييط والتتمة وسسير الملتقي وشرح مختصر الطعماوي وشرح السير الكبير ونقلءبارات هذهالكتبواطال في ذلك فراجعهان شئت وعزاه في آب المرتد من الدر المختسار الى الدرر وفتاوى صاحب التنوير وابن نجيم وغيرهما ( نعم ) نقل عنفتاوى قارى الهداية انه قالوالذي افتي به صحته بالشهادتين بلاتبرء لكن ذكر في الفتاوي الحامدية انقارئ الهداية لم يتابع على ذلك اى لان من بعده كصاحب التنوير وابن نجيم وغيرهما خالفوه وأشترطوا التبرى اتباعا للمنقول في كتب المذهب ولابد من ذكر نبذة يسيرة ليكون السامع على بصيرة فنقول قال في الذخيرة اذا قال اليهودي والنصراني اشهد انلااله الاالله واشهد ان مجدا عبدهورسوله لايحكم باسلامه مالم يقل تبرأت عن ديني ودخلت فيدين الاسلام لان اليهودي قد يتبرأ من اليهودية ويدخل فىالنصرانية اوالمجوسية فيجوز انه تبرأ عناليهودية لدخوله فىالنصرانية لافى الاسلام وعن بعض المشآيخ اذا قيل لنصراني أمجد رسول الله محق فقال نعم لايصير مسلماؤهو الصحيم لانه يمكنه ان يقول انه رسول الله بحق الى العرب والعجم

لاالى بنى اسرائيل واذا قال اليهودى او النصرانى انا مسلم اوقال اسلت لايحكم باسلامه لانهم يدعون ذلك لانفسهم لان المسلم هو المستسلم للحق المنقاد له وهم يدعونان الحق ماهم عليه فلايكون مطلق هذا اللفظ دليل الاسلام فى حقهم انتهى مافى الذخيرة باختصار وقد حقق هذا المقام بما لامزيد عليه الامام شمس الائمة السرخسى فى شرحه على لدير الكبير الامام مجمد بن الحسن صاحب ابى حنيفة فى آخر الكتاب فى باب مايكون به الرجل مسلما فليراجعه من اراده والله سبحانه اعلم بالصواب واليه المرجع والمأب

﴿ وَسَئَلَتُ ﴾ سنة ١٧٤٦ عن رجل اوصى بالنب يخرج منها تجهيزه وتكفينه والباقى يعمل بها مبرات واوصى لزيد بخمسمائة ولعمارة مسجدكذا بخمسمائة ولمسجدكذا بخمسمائة وله مملوك قيمته خمسمائة اعتقه فى مرضموته واوصىله بالف وخمسمائة وخسين وباغ ثلث تركته ( ٣٨٠٠ ) وبلغت نفقة تجهيز ( ٣٠٠ ) فكيف تقسم ( فاجبت ) بان التجهيز والتكفين يخرج مناصل المال والباقي محسب من الوصية فكون الباقي العمل المبرات سبعمائه ويكون جلة الوصية ( ٤٧٥٠ ) وقد ضاق الثلث عنها فينفذ الثلث فقط وهو ثلاثة آلاف وتماماتة والعتقالمنجزف مرض الموت مقدم على غيره فيبدأ به اولانيخرج من الثلث المذكور قيمته خمسمائة يبتى من الثلث ( ٣٣٠٠ ) تقسم على ارباب الوصايا من غير تقديم لأحد على احد امازيد والحملوك فلانهما معينان واما المسجدان فهمامعينان ايضا فصارت الوصية لهما عنزلةالوصيةللعبد المعين فبإيظهر لى يخلاف الوصية للمبرات فآنها حق الله تعالى ليس لها مستحق معين لكنها جنس واحد فلانقدمفها شئ على شيء بخلاف مااذا كانت من اجناس كالوصية للحج والكفارات والمبرات فانه يقدم فيها الفرض مم الواجب ثم التطوع على ماتقرر في محلمو وفيقسم الباقى من الثلث على سهام والوصاياوهي خسة وسبعون سهماكل سهم منها خسون قرشالان جلة الوصية ( ٤٢٥٠ ) فاخرج منها اولا ( ٥٠٠ ) قيمة المملوك فصارالياقي ( ٣٧٥٠ ) وسهامها ماذكر ناواذا قسم ( ٣٣٠٠ ) الباقية من الثلث على خسة وسبعين سهما بخرج كل سهم اربعة واربعين قرشا فالوصية للمبرات كانت (٧٠٠) وهي أربعة عشرسهما يخصها ( ٦١٦ ) ووصية كلمن زيد والمسجدين كانت ( ٥٠٠ ) فتكون كلواحدة عشرة اسهم فنخص كلواحدة اربعمائة واربعون ووصية المملوك كانت ( ١٥٥٠ ) وهي احدى وثلاثون سهما فيخصها (١٣٦٤) والحاصل ادكل سهم خسون وكل سهم ينقص منه ستة قروش والله سيمانه وتعالى اعلم

فزید کان له ( ۰۰۰ ) ینقص منها ( ۲۰ ) یبتی له ( ۶٤۰) والمسجدان کان لهما ( ۱۰۰۰ ) ینقص منها ( ۱۲۰ ) یبتی لهما ( ۸۸۰) والمملوكکان له ( ۱۵۵۰ ) ینقص منها ( ۱۸۱) یبتی له ( ۱۳۹۶ ) والمسبرات کان لها ( ۷۰۰ ) تنقص ( ۸۶ ) یبتی لها ( ۲۱۲ ) فالمجموع ( ۳۳۰۰)

وسئلت من مابلس في رمضان سنه ١٧٤٨ عن له على ميت دين فبرهن على دينه ببيان السبب فطلب الوارث من البينة ان يشهدوا ببقاء الدين بذمة الميت النتوفي فهل يلزم الشهود ذلك ام لا ( فاجبت ) قدوقع في هذه المسئلة اضطراب واختلاف آراء بين العلماء والذي مشي عليه صاحب البحر انه لابد ان بقول الشاهد انهمات وهو عليه اكن خالفه تليذه الغزى في منح الغفار ونقل عن معين الحكام انه لايشترط ذلك وصرح العلامة المقدسي في شرحه على نظم الكنزبان الاول ضعيف وقوى الثانى بأنه الاحتياط في امر الميت في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وفي الاول تضييع حقوق اناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا الوجه ويكنى في الاحتياط تجليف المدعى على بقاء دينه بذمة الميت وذكر قربها من ذلك ويكنى في الاحتياط عاللة سمانه و تعالى اعام المالمة اله الله المناهدين ويكنى محلف المدعى و الله سمانه و تعالى اعام

وسئلت في ذي الحجة سنة ١٧٥١ من نائب القدس الشريف قد توقفنا في جواب من افق بان التمليك محتاج الى التسليم كالهبة واختلف افتاء المفتين في بلاد نا في مضهم افتى بانه لا يحتاج الى التسليم معتمدا في ذلك على ماصرح به الطحطاوى في حاسبته عن الحموى في فيصل مسائل متفرقة من الهبة فين وهب امة و بعضهم افتى بانه محتاج اليه مشل الهبة معتمدا في ذلك على ما يؤخذ من الفتاوى الحيية والتمر تاشية والرحيمية في كتباب الهبة من انه لا فرق بين التمليك والهبة معان كلام الحوى في شرحه صريح في انه غير الهبة هذا حاصل السؤال ( فاجبت ) بقولى لا يخفى ان التمليك الهظ مشترك بين ما يكرن بهوض وما يكون بدونه وان كلا منهما قديكون تعليك عين او تمليك منفعة فالاول كالبيم فانه تعليك المال بهوض وكالاجارة فانها تعليك المنفعة بعوض وكذا النكاح فانه تعليك البضع بعوض لكنه تعليك حكما والثانى كالهبة فانها تعليك الهين حالا بلاءوض ومثلها الصدقة وكالوصية فانها تعليك المين بعد الموت بلاعوض وكذا العارية فانها تعليك المنفعة بلاعوض ولا شبة ان هذه المقود مختلفة الاحكام ولكل واحد منها شروط بعضها مشترك و بعضها ان هذه المقود مختلفة الاحكام ولكل واحد منها شروط بعضها مشترك و بعضها عنص بحيث حصل بينهما التباين فاذا استفمل لفظ التمليك في واحد منها

فلابدمن قرينة لفظية اوخالية تمين المراد فاذا قال ملكتك بضع امتى بكدا فهونكاح فيشترطه شروط النكاح واذا قال ملكتك منافعها شهرا بكذا فهواجارة واذا اطاق فهوعارية واذا قال ملكتكهابكذا فهوبيخ واذا قال ملكتكهابعد موتى فهووصية واذا قالملكشكها الان بلاعوض فهوهبة ولابدفي كل واحد منها من شروطه لترتب الاحكام عليهولم نراحدا من الفقهاء استعمل لفظ القلبك في معني خاص محيث اذا اطلق انصرف اليه او محيث يكون له احكام خارجة عن احكام العقود المذكورة ونحوها فاذا قال ملكتك رقبةهذه الدار واراد انشاء التمليك فحالحال علىمعنى خارج غنالبيع اوالهبة اونحوهما لايصيحالتمليك بلان اراد البيع فلابد منذكرالئمن واناراد ألهبة فلابدمن التسليم ولذا قال في آخر جامع الفصو لين انه لوقال ملكه تمليكا صحيماو لمهذكرانه بعوض اوبدونه لاتصيم الدعوى ونقله ايضا فى محاضر الخيرية وبدافتي في الحامدية نعم غلب استعمال الفظ التمليك في عرف الهل زماننا فيالهبة فاذا اطلق ولمتوجد قرينة صارفة له عنالهبة حلعليها بقرينة العرف فحيث اريدبه الهبة فلابد منشروطها ولاتتم بدون تسليم وعليه بحمل مانقلتموه عنالحيرية والتمرناشية والرحيمية ومانقلتموه عنالسيد الحجوى من ان التمليك غير الهبة فداك بالنظر الى اصل الوضع أذلاشك ان التمليك اعم من افظ الهبة والاعم غيرالاخس ومنادعي انالتمليك نفيد الملك منغير انيكون سما ولاهبة مثلافلابد لهمن نقل صريح ولمنرمن ذكره ومن عثرعليه في كلامهم فليفده لناوله الاجر الجزيل هذا غاية ماوصل اليه فهم هذا الحقير الذليل وفوق كل ذىعلم عليم والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب

وسئلت في محرم الحرامسنة اربعين ومائتين والف في في رجل طلق زوجته المدخول جائلانا في الحيض بان قال الها روحى طالقة ثلاثافهل لايقع غير طلقة واحدة كانس على ذلك العلامة ان كال پاشا في فتاواه نقلا عن كتاب السير وكال الفقهاء ام يقع عليه الطلاق الثلاث واذا قاتم اندلايقع عليه الاواحدة افتكون رجعية ام بائنة افيدوا الجواب ولكم الثواب من الملك الوهاب (فاحبت ) عاصورته الحمد للله تعالى يقع عليه الطلاق الثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كانطق به القرأن الكريم من غير تفرقة بين كونها حائضا اوغيرها ودلت عليه الاخبار والآثار وصرحت به كتب مذاهب الائمة الاربعة الاخيار وانعقد عليه الاجاع بعد صدر من الصدر الاول ولم يقل بخلافه الآن الامن لا يعول على قوله ولا يقبل فني الخلاصة وكثير من كتب على أنا التي لا تعد لوقضي القياضي فيمن ولا يقبل فني الخلاصة وكثير من كتب على أنا التي لا تعد لوقضي القياضي فيمن

طلق امرأته ثلاثًا جلة بانها واحدة اوبانلايقع شئ لاينفذ ﴿ وَفَالزَّيْلِمِي وَغَيْرُهُ في كتاب القضاء ان القضاء عثل ذلك لاننفذ تنفيذ قاض آخر ولو رفع الى الف حاكم ونفذه لان القضاء وقع باطلا لمخالفته الكتاب والسنة والاجاع فلا يعود صحيحاً بالتنفذ انتهى وقال المحقق الكمال ان الهمام وقول بعض الحنابلة عهذا المذهب باطلالي ان قال فابعد الحق الا الضلال وقال الخطيب الشربيني من الشافعية وحكى عن الحجاج ابن ارطاء وطائفة من الشيعة والظاهرية آنه لايقع منها اى الثلاثة الاواحدة واختاره من المتأخرين من لايمبأ به واقتدى به من اضله الله تعالى انتهى نقله في الفتاوى الخيرية وافتى ببطلان القول به ايضا وقال فىالبحر في اول كتاب الطلاق ولاحاجة الى الاشتغال بالادلة على رد قول من انكر وقوع الثلاث جلة لانه مخالف للاجاع كإحكاه فيالمعراج ولذا قالوا لو حكمحاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لمينفذحكمه لانه لايسوغ فيهالاجتهاد لانه خلاف لااختلاف \* وفي جامع الفصولين طلقها وهي حبلي او حائض او طلقهاقبل الدخول اواكثر من الوآحدة فحكم ببطلانه قاض كاهو مذهب البعض لاينفذ وكذا لوحكم ببطلان طلاق من طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة او في طهر جامعها فيه لاينفذ انتهى الى هنا كلام البحر ( وقد صرح ايضا ببطلان الحكم فيهذه المسائل فىالبحرفى كتاب القضاء وكذا فيالنهر والمنم والاشباءوالنظائر والغازية وغيرها منكتب المذهبالمعبرة المتداولة المحررة واوضحها وافصمها وأبينها واصرحهاعبارة الامامالاجل الذى اذعن لفضله اهل الوفاق والخلاف القاضي ابوبكر الخصاف في كتابه ادب القضا وشارحه الامام حسام الدنعر ان عبد العزيزوذلك حيث قال في الماب الثاني والاربعين قال يعني الامام الخصاف وكذلك رجَّل طلق امرأته ثلاثًا وهي حبلي او حائض او قبل ان يدخل جا فقضى قاض بابطال ذلك او ابطل بمضه فرفع الى قاض آخر لايرى ذلك فانه يبطل قضاء الفاضي بذلك وينفذعلي الزوج مآكان منه لان على قول اهل الزيغ اذا وقع الثلاث وهي حبلي اوفي حالة الحيض اوفي طهر جامعها فيه لايقع اصلاوعلى قول الحسن البصرى اذا اوقع الثلاث تقع واحدة لكن كلا القولين باطل لانه عَالْف لَكتاب الله تعالى قال الله تعالى ﴿ فَانْطَلْقُهَا فَلَا يَحُلُ لَهُ مَنْ بِعَد ﴾ الآبية من غير فصل والمراد منه الطلقة الثالثة فمن قال بأنه لايقع شيُّ اوتقع واحدة فقد اثبت الحل للزوجالاول بدون الزوج الثانى وهو مخالف للكتاب فاذاقضى القاضىلاينفذ فاذا رفعالىقاض آخرله كانان يبطله انتهى وبهذه النقول الصريحة

علمتان القول بوقوع واحدةمن الثلاث على الحائض مبنى على القول بان الثلاث لاتقع جلة واحدة بل تقع منها واحدة اولايقع منها شئ اصلا والمبنى والمبنى عليه باطلان وليسكلمأوجد فىكتاب بجوز نقله والاعتماد عليه ولاالافتاء والقضاء به وانما يفتى بماتواردت عليه كتب المذهب وعلت صحته وعدم تحطئة قائله والاكان الناقل كجارف سيل او حاطب ليل يحمل الافعي وهو لايدرى خصوصا من يطالع كتب الفتاوى ويفتى منها قبل أن يمتزج الفقه بدمه ولحمه ويصرف فيه جل همته وعزمه فان خطأه يكون اكثر منصوابه ولايحل لمن يعلم حاله الاعتمادعلى جوابه ولهذا قال الامام قاضي القضاة شمس الدين الحريري احد شراح الهداية في كتابه ايضاح الاستدلال على ابطال الاستبدال نقلاعن الامام صدر الدين سليانان هذه الفتاوي هي اختيارات المشايخ فلاتعارض كتب المذهب قال وكذا كان يقول غيره من مشايخنا وبه اقول انتهى ﴿ وَقَالَ الْعَلَامَةُ الشَّيْخِ خيرالدين الرملي فيمسائل شتي منفتاويه الخيرية مانصه ولاشك ان معرفة راجح المختلف فيهمن مرجوحه ومراتبه قوة وضعفا هونهاية آمال المشمرين فيتحصيل العلم فالمفروض على المفتى والقاضى التثبت فى الجواب وعدم المحازفة فيهماخوفا من الافترا. على الله تمالى بتمريم حلال وضده ويحرم اتباع الهوى والتشهى والميل الى المال الذي هو الداهية الكبرىوالمصيبة العظمي فان ذلك أمرعظيم لايتجاسر عليه الاكل جاهل شتى انتهى كلام الخيرية والله تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمأبوصلي الله تعالى علىسبدنا محد وعلى آله وصحبه وسلم (قال ذلك بلسانه وكتبه بننانه الفقير الى عفو رب العالمين محدامين بنعمر عابدين خادم العلم الشريف بدمشق الشام عفاعنه الملك السلام

وسئلت كه فى رمضان سنة اربعين وما شين والفعا اذا جرت العادة بين المجار المهم يستأجرون مركبا من مراكب اهل الحرب لحمل بضائعهم و مجاراتهم ويدفعون المراكي الحربي الاجرة المشروطة و تارة يدفعون له مبلغ زائداً عَلى الاجرة لحفظ البضائع بشرط ضمان ما يأخذه اهل الحرب منها وانه ان اخذوا منه شيئا فهو ضامن لصاحبها جيع قيمة ذلك فاستأجر رجل من التجار رجلا حربيا كذلك و دفع له مبافاتراضياعليه على انه ان اخذ اهل الحرب منه شيئا من تلك البضاعة يكون ضامنا لحميع ما يأخذون فسافر عمركبه فاخذه منه بض القطاع في المحر من اهل الحرب فهل يلزمه ضمان ما الذم حفظه وضمانه بالعوض ام لا فاحبت ) الذي يظهر من كلامهم عدم لزوم الضمان لان ذلك المراكي احبر

مشترك والخلاف فيضمان الاجير المشترك مشهور والمذهب انه لايضمن ماهلك في يده وانشرط عليه الضمان وبه يفتي كافي التنوير ثم اذا هلك ماسده بلاصنع منمه ولاعكنه دفعه والاحتراز عنه كالحرق والفرق وخروج قطاع الطريق والمكابرين لايضمن بالاتفاق لكنه فيمسئلتنا لما اخذ احرة على الحفظ بشرط الضمان صار عنزلة المودع اذا اخذ احرة على الوديعة فأنها آذا هلكت يضمن والفرق بينه وبينالاجير المشترك ان المعقود عليه فيالاجارة هو العملوالحفظ واجب عليه تبعا اماالمودع باجرة فان الحفظ واجب عليه مقصودا ببدل فلذا ضمن كاصرح بذلك الامام فخرالدين الزيلمي فيباب ضمان الاجير وهنا لما اخذ البدل بمقابلة الحفظ الذي كان وأجبا عليه تبعا صار الحفظ واجبا عليه قصدا بالبدل فيضمن لكن سبق النظر في الله هل يضمن مطلقا اوفيا يمكن الاحتراز عنه والذى يظهر الثاني لاتفاقهم فيالاجير المشترك علىعدم ضمانه فهالاعكن الاحتراز عنه فالظاهر انالمودع باجركذلك لانالموت والحريق ونحوهما ممالا مكن صمانه والتمهد بدفعه وقد صرحوا بان اغارة القطاع المكابرين ممما لايمكن الاحتراز عنه فلا يضمن في صورتها حيث كان اخذ البضاعة من القطاع المكارين الذين لايمكن مدافعتهم (لكن ذكر في التنوير قبيل باب كف لة الرجلين قال لآخر اسلك هــذا الطريق فانه آمن فسلك واخــذ ماله لم يضمن ولوقال انكان مخوفا واحَدْ مالك فاما ضامن ضمن وعلله في الدر المختــار عن الدرر بأنه ضمن الغار صفة السلامة للفرور نصا انتهى اى بخلاف المسئملة الاولى فانه لايضمن لانه لم يصرح بقوله فانا ضامن وهذا اذاكان المال مع صاحب وفى صورتنا المال مع الاجيروقد ضمن للمستأجرصفة السلامة نصا فيقتضي ضمانه بالا ولى وانهم بمكن الاحتراز لكن الظاهر انمسئلة التغرير المذكورة مشروطة بما اذاكان الضامن عالما بخطر الطريق ليحقق كونه غارا والافلاتغرير وسياق المسئلة في جامع الفصولين في فصل الضمانات يدل على ماقلنا فاند نقل عَنْ فَتَاوَى ظَهِيرِ الدِّينَ قَالَلُهُ اسْلِكُ هَذَا الطَّرِيقِ فَانْهُ آمَنَ فَسَلْكُ فَاخْذُهُ اللَّصُوصُ لايضمن ولوقال لوتخوفاواخذ مالك فالماضامن والمسئلة محالها ضمن فصارالاصل ان المغرور أنما يرجع على الغار لوحصل الغرور فيضمن المعارضة اوضمن|الغار صفة السلامة للمفرور فصاركقوله الطحان لرب البراجعله فيالدلو فجعله فيه فدهب من النقب الى الماء وكان الطعمان عالما به يضمن اذغره في ضمن العقد وهويقتضي السلامة انتهي ﴿ وحاصله ان الغار يضمن اذا صر حبالضمان اوكان التغرير فيضمن عقدالمعاوضةوان لميصرح بالضمان كافي مسئلة الطحان وقدصرح

فيها بكون الطحان عالما بالنقب وماذاك الاليحقق كونه غاراكا يشيراليه تسميته مذلك لانمن لاعلم له بذلك لايسمى غارا فلولم يكن العلم شرطا في الضمان لكان حقدان يمبرعنه بالآمر لابالغار ﴿ ويؤيد ذلك أيضًا أنه في جامع الفصولين نقل بعد ذلك عن المحيط انماذكره من الجواب في قوله فان اخذمالك فاناصامن مخالف لماذكره القدوري أن ماقال لفيره من غصبك من الناس أومن بايعت من الناس فاناصامن لذلك فهو باطل انتهى فاجاب عنه في نور المين بقول الحقير لامخالفة اصلا والقياس مع الفارق لانعدم الضمان فيمسئلة القدوري منجهة عدم التغرير فيها بخلاف مانحن فيه فافترقا والعجب منغفلة مثل صاحبالمحيط معانه الفضل والذكاء بحرمحيط انتهى . فقد افاد اندلابد منالتغرير وذلك بكونه عالما بخطر الطريق كاقلناه فني مسئلتنا انكان صاحب المركب غرالمستأجر بان كان عالما بالخطريكون ضامنا والافلاهذا ماظهرلىوالله تعالى اعلم ( لكن ينبغي تقييدالمسئلة عا اذا كانصاحب المال غيرعالم بخطر الطريق لانه اذا كان عالما لابكون مغرورالما فىالقاموس غرەغرا وغرورا وغرة بالكسر فهومغرور وغرير خدعه واطمعه بالباطل فاغتر هو وفي المغرب الغرةبالكسر الغفلة ومنه آناهم الجيشوهم غارون اىغافلون وفىالحديث نهىءن بيع الغرروالخطرالذي لايدرى ايكون املاكبيع السمك فيالماء والطير فيالهواء فقدظهر انالمالم عاقصد غيرمان يغره بدلايكون مغرورا ارأيت صاحب البر اوكان عالما بنقب الدلو وامره الطحان بوضعه فيه هل يكون مغرورا بلهومفرط مضيع لماله لااثر لقول الطحان معه فني مسئلتنا لابد ان يكون الاجير عالما بخطر الطريق والمستأجر غيرعالم بدفع يضمن وانكان الاجير غير عالم اوالمستأجر عالما فلان ضمان علىالاجير لعدم تحققالتغرير والله تعالى اعلم ﴿ وسنلت ﴾ في سنة احدى واربعين وماثنين والف من طرابلس الشام بماحاصله فىواقف وقف عقارات متمددة وشرط انسدأ منعلة وقفدعا يكون فيه عارته وعاؤه وبقاء عينه ومافضل منذلك جمل له مصارف معينة ثم وقف وقفا آخر والحقه بالاول وشرط فيه شروطه المذكورة ومنحلة مافي الوقف الثانى دارشرطها لسكني اولاده وذريته ثمان المتولى علىالوقف سكن الدار المذكورة تبعالشرط الواقف واحتاجت الدار اليالمرمة والعمارة فعمرها المتولى منماله لعدم مال حاصل منريع الوقف ويريد الآن الرجوع بماانفقه عليها فيريم الوقف فهلله ذلك ام ابس لهذلك بل عارة دار السكني على الساكن كا نصواعليه ( فاجبت الحمدلله تعالى لاشبهة في ان من وقف دار اوجعلها للسكني

لاللاستغلال تكون عارتها علىالساكن كإهومنصوص عليه فىالمتون والشروح والفتاوى وكذا فيالخصاف والاسعاف لئلا يلزم مخالفة شرطالوأقف لاندلولم تكنءارتها علىالساكن لزمان تؤجر وتعمرمن الاجرة فشكون للغلة وقدشرطها الواقف للسكني ولا مخالف شرطه الا لضرورة كما لوكان الساكن فقيرا مثلا فح تؤجر بقدر ماتمريه وامااذا كانت هذهالدارمن جلة عقارات موقوفة مشتملة علىمستغلات وقدشرط الواقف عراة وقفه منغلته فانكان استثنى هذهالدار من ذلك فالحكم مامر منان عارتها علىالساكن والانتعمر منريع وقفه كبقية اماكن الوقف اتباعال شرط الواقف كالوشرطف ريعه مرمة محل آخر أجني كسيجد اورباط اونحو ذلك اووقن ارضين وشرطان ينفق منغلة احدهما على الاخرى كانص عليه الامام الخصاف وماتقدم عن المتون وغيرها لايخالف هذا لانه فيا اذا لم يشترط ذلك . ثمماذا كانت المرمة والعمارة لهذه الدار في غلة الوقف كاشرط الواقف واحتاج الناظر الىذلك وليس عندهمنريع الوقف ماينفق منه فانفق من مال نفسه ليرجع واشهدعلىذلك فلهالرجوع والافلاكاذكره فىالبحر وغيره والله سبمانهوتمالي أعلم وقدحصل لي اولانوع تردد في هذا الجواب ثم عرض على السائل هذا السؤل بخط مفتي اللادقية الفقيه النبيه السيد عبدالله السندي وأجاب عنه عثل ذلك وعليه خطوط بموافقته لجاعة منالعلماء منهم الشيخ العلامة مجد البسطى مفتى الحنفية بمصر المحروسة ومنهم العلامة الفقيه السيد أحد البزرى مفتى الحنفية بصيدا ومنهم الشيخ صالح الغزىالحنيني ومنهم الشيخ مجدالشبراوى الشافعي الازهرى

مناهل السرورلمبتنى الحساب بالكسور نظم العلامة الفاضل المتين المرحوم السيد مجد افندى عابدين رجمانلة تعالى آمين

## ببيسم للمِّأَلَّ عُنَالَّاعِبَ

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

淼

\*

\*

\*

\*

貅

\*

\*

\*

Þ

Ą.

\*

\*

\*

\*

محد المدعو بان عابدين مصليا على النبي الامي وتابعي الهدى على الدوام منهاالكسور قدغدت معلومة ارجوالرضى في موقف الحساب لان غيره حلى الامر مهاد من يرومهـا ويسهلا لمترخى الحساب بالكسور نسة مقدار الى مقدار اعنى ال**صحيح** بالمقسام يوسم وعشمرة اصوله العظام والخس ثم السدس ثم السبع ثم الاعم الجزء تلك عشر ومنطق خسوه بالاعم بدون جزء واحد مماثل من المماثلات فاسمع شاهدى لأن في واحده نصفين محصورة في خسة تفردت مختلف كذاك مستثنى يضي كثلثين سممه بالمفرد ولم يغيرسانقا بل عطفا من مخرج الاول فهو منتسب وهكذا فأنح عليه وقس بين مقامات وما عليها من مفرد ايضًا وقد اضيفا بدون عطف دائمًا ثم اذا ووفق نظمها المقامات أتت فسمه منقطعا منفصلا

تقول راجي عفو رب العالمين باسم الاله قد بدأت نظمي وآله وسحبه العظمام ( وبعد ) ذا فهذه منظومة جمتها من نزهة الحساب وما ذكرت غير بحث الكسر ذكرتها منظومة المحصلا سميتها مناهل السرور (فصل) وحدالكسر فىالغبار يعظمه جزيئة والاعظم وقد يقال مخرج امام النصف ثم الثلث ثم الربع والثمن ثم التسمع ثم العشر من كونه يذكّر في اصم و كرر الجيم غير الاول مخرحها عدة ما في الواحد فذا مقام النصف حاء اثنين (فصل)واقسام الكسور قداتت فی مفرد منتسب مبعیض فان یکن علی مقــام واحد وان یکن من مفرد تالف عليه ثان باسم واحــد نسب كسدس ونصف سبعالسدس وخط خطا واحدا نبيها معض ماقد حوى الفا مقدم لتلوه وهكذا ما المفردات منتها بلغت متصبلا والا

ø

A

ø

4

\*

\*

\*

\*

\*

ø

\*

\*

٠

۸

\*

ø

ø

\*

\*

\*

\*

\*

\*

ő

\*

\*

•

\*

\*

وثلث خسى اربع الاسباع مشطبا بين مقامات نصب اخرج بعضه فنذا ممتثني ماقبلها فسمه متصلا فان نقل ثلثان غير الربع اوربع واحد فنقطع قبسل عحض عطف سمه مختلفا كثلث وربع خس سبع بواحد في اللفظ عنه عبرا منة فيسقط مفرد ارادوا وإن اردت اخذ بسط المنتسب فاضرب وبسطذلك الثاني احل فىمخرج الثالث واضمم ماوقع وبسط ما معضا سموا اذا ائمة في بعضه المحصلا ان رمته فسم بسط الاول من ردفه بحسبه فهو الأمل بضرب بسطكل قسممنهفي ومثلهذا بسط مستثنى انقطع وان اردت بسط مامنه اتصل مقام مستثنى وبسطه تني واشكر الاها فضله لناوسل بالكسر والمراد بسطه فأن واضمالي الحاصل بسطالكسر اى بسط كسر في الصبح تعطه والشانى منهما كسبع الاربع كنصف ستة وثلث قداتى يكون اخذاول الكسور من وفيه يبسط الصحيح معما

كنصف ثلثي الثملاث ارباء وضعه مطلقاكوضع المنتسب وما يكون باداة استشا ثم اذا يضاف ثاليها الى وان الواحد فب لمنقطع وقصدنا ربعهما فتصل ومامن الانواع قد نالفا وافردن اجزاه فىالوضع (فصل)و بسطالكسرجمله يرى اومطلق تساوت الآحاد له الذي على القام قد كتب فغ مقام الثاني بسط الاول على الذي حصلت واضرب مااجتمع من بسطه الحاصل وهكذاً اردت فاضرب بعض مابدا على واخصر الاعال فىالمتصل من خرج الاخيروا بسط ماحصل وبسط ماسموه بالمختلف ثم من الاكثر فاطرح الاقل فيسط مااستثنيت منهاضربه في مُحَدُ الفضل من الذي حصل ( فصل )وانيكن معيم قدقرن قىدى يضرب فى مقيام كسر وان يؤخر فاضربن بسطه فاول كخمسة وربع وان یکن فی وسط قــد اثبتــا لذاك معنيان فالاول ان مؤخر ومن صحيح علىا

4

\*

\*

\*

眷

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

٠

ومسع باق كالمبعض التمي ذاك الصحيح ليس غير فاستبن ثم ابسطالحاصل معمؤخر فاعل بد أن كنت ممنقدفهم وبين بسط ومقام قد بدا توافقا ارددكل واحدزكن تداخلا كسدسين فار ددن لماعلى البسط بدأ بالانقسام امنلاعه التى غــدت اوائلا من المقام واعتب مارتب بضرب بسطكل واحدجم وقسم ماحصاته من خارجه بضرب بسطكل واحدمنال فيمخرج الآخر واقسم ماآني على مقاماتهما والضرب ان في بسط آخريدا ثم انتصب والكسور قسمة وتسميه مما قسمت اوعليمه قد قسم حاصل مقسوم عليه حاصلا في جانب لاغير فاضرب مفردا من جانب اخر نلت الأملا بسط لمقسوم عليه عاجلا مساویا لما علیه قد قسم واذيكن تساويا بسطا فقط على ائية لقسوم لديه تواه في تسمية ايضا جرى لجذر بسطها على جذر المقام وفىالسوى اضرن بسطامطلقا جند الحاصل على التمام

بسده كبسط مالو قدما والثاني اخذ اول الكسور من فابسطه مع ماقبل كالمؤخر كأنه مختلف وقد علم (فصل)اذاما الكسركان مفردا تسان كالخس لاخزل وان لوفقه كست اتساع وان البسط للمواحد ثم المقمام وحل بسط غير مفرد الى واحللاليها كل منلم ركب (فصل)وجعدىالكسورير تفع فى مخرج الآخر اومخارجة علىالمقامات وطرحهما حصل مطروح والمطروح منه يافتي من فضل ذن الحاصلين فاعلن تضرب بسط وأحد بما ضرب لقسم حامسل على الأثيمة وذا بضرب بسطكل ما رسم فى غرج الآخر ثم اقسم عــلى آتی لمقسوم وان کسر بدا قدصم فيمقام كسر قدتلا وبعده اقسم بسط مقسوم على واقسم كذا متى رأيت المنقسم اعُمَّةً فقط اتت على عط فاقسم أثيمة لمقسوم عليه وكل مافي قسمة تقررا تجذيرها إن رمته بالانقسام وذا اذا جذرهما تحققا في مخرج واقسم على المقــام

بضرب بسط مأتحولتهفي ( فصل ) والتحويل اعال تني \* وقسم حاصل لمقسومعلى ائية الذي اليه حولا \* تحويله لنطق بماعلم مقيام ما حولته ثم الأصم \* وواحد ثم من الامام اوسم بسطه من المقام \* وذاك بالتقريب جاءباخذن ندون واحد ونصف الحاصلين \* اا جهلته فهاك المنها ( خاتمة ) انرمت انتسخرحا 卷 نسة اولاها لثانها اتت فاربع الاعداد من تناسبت \* كاثنين تنظرنه نصفالاربع نسبة ثالث لها نرابع ø فان لا المحهول جاء واحدا كما الثلاثة من الست مدا 纂 فاقسم مسطحا بدا للآخرين من طرفين اومن الواسطتين \* وذا الطريق نفعه قدعظما على نظير ماجهات دائمًا \* ترجع ثلاثة وكان الثانى وان تماثل الموسطان \* لثالث وكان ماسطحته نسة اولاها له نبيته \* فان تكن جهات واحدافقط من طرفيها كمربع الوسط \* ربع من واسطة قد علما من طرفيها اقسم على النظيرما \* سطحته من طرفيها واحتذ اوقدجهانها فغذجذر الذي \* فصور الميزان تبلغ الامل (فصل) والكفات انرمت العمل \* صعه على قبته مرسوما ثم الذي فرضته معلوما \* وارسم باحدى ا لكفتين عددا واعل به محسب فرض قديدا \* عا على القبة كن مقابلة للانتها ثم الذي انتهى له \* في كفة مطلوبنا وان لم فانيكن ساواه فالذى ارتسم \* والناقص ارسمنه من تحتها يساوه ارسم زائدامن فوقها \* ثم ارسمن عددا أخر في كفة اخرى وبه تصرف \* نظير مامن فوق قبة علا محسب الفرض فان تؤلالي \* هوالذي طلبته والا فذلك المرسوم ثانيا ولا \* ثم الذي في كل كفة رسم فأثبت الحطا كثل ماعلم \* لفضل حاصلين فاقسمه على فيخطأالاخرى اضربنه واعدلا \* لوناقصين أتيا اوزامدين فضل تراه باديًا للخطأين \* من ضربنا على جيع الخطأين وفى سواء اقسم جيع الحاصلين \*

| وعشره   | وسبعة      | فیمائة  | *   | المحوره | منظومتی | ونجزت |
|---------|------------|---------|-----|---------|---------|-------|
| الاصفيا | م الانبياء | علی ختا |     | مصليا   | محوقلا  | عجدلا |
|         |            |         | تئت |         |         |       |

ومما وجلد من نظم سيدنا المؤلف فيالقباب الزحاف المنفرد والمزدوج

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

وذالدحذف الثانى ساكنااتي والوقص حذفه محركاكذا والقبضحذف خامس مسكنا والعقل حذفه محركا غدا والمزدوج منبعدم بإسكني وهومع الاضمار سمد خزلى والكفّ معصب فذابالنقص سم قسمان عنهما تساوىالفحص مجوع الاوناد لترفيل حلا سموه تذبيلا وان ذاك يزد اردت ذاالعصب فغذمو استبن وهومع العصب فيدعى تطف منقبل لوفي وتد قطم كا والقطع مع حذف يسمى بترا وحذف مفروق بصلم قد دعى والكسف حذفه محركا وفى أعنى بدالمجموع فاحفظو اجتهد على ختام الأنبياء احدا

منفرد الزحاف خبن يافتي من بعده الاضمار تسكين لذا والطى حذف رابع قدسكن والعصب اسكان لخامس بدا والكف حذف سابع مسكن فالطى مع خبن دعوه خبلي والكف معخبنبشكل قررسم ثم الملل زيادة ونقص زيادة لدبب خف على وانتكن حرفا مسكنا فقد فىسبب خف فتسبيغ وان فسبب خف بطرح حذف وحذف ساكن واسكان لما لوكان فىالاسباب سمه قصرا والحذف حذف وتد مجوع اسكانك السابع سمه وقفا والخزم حذف سابع من الولد ثم الصلاة والسلام سرمدا الرحيق المخنوم شرح قلائد المنظوم تأليف الامام العالم العلامة خاتمة المحققين نخبة الاشراف المنتسبين السيد محد امين افندى ابن عابدين نفعناالله به فى الدنيا والدين آمين

## عِنْ وَمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ

الحديثة الذي فرض الفرائض . وكشف باسرار لطفه الغوامض والصلاة والسلام على من حاز علوم الاوائل والاواخر \* وورث المفاخر كابرا عن كابر \* وعلى آله واصحابه الذين خرقوا مجن الباطل بسهام الحق . وفازوا باوفر نصيب مذ قاموا بتعديله بالصدق . وعلى من اقتنى اثرهم من التابعين . وشد ازرهم من الائمــة المحتهدين ( وبعد ) فيقول فقير رحة ربه ، واسير وصمة ذنبه ، مجدامين \* المكنى بابن عابدين لمارأيت المنظومة السهاة بقلائد المنظوم نظم فرائض متن الملتقي فى فقدالحنفية المنسوبة للشيخ الامام المفن عبد الرجن بن ابراهيم بن اجدالحنفي الشهيربابن عبدالرزاق شكر الله تعالى سعيه حاوية منالفنجل مسائله •كاشــفة عن معظم دلائله . بعبارات رشيقة . وكمات البقة . وكان مصنفها قد شرحها شرحا ارخى للقافيه العنان . وجاوزه في سيره حتى خرج عن المقصود من البيان \* مشتملا على ابحـاث وابرا دات واجوبة واسئلة مطولات . احببت اختصـاره بعبارات قليلة \* والاقتصارمنه على فوائد جليلة \* ليع النفع به المبتدى .ويكتسب من نوله الطالب المحتدى \* ضاما اليه مايفتم به الفتاح المليم . مشيراً إلى ماوقع في اصله غير مستقم ، واني وانكنت است اهلاادلك ، ولامن سالكي تلك المسالك. لارتجى منرحة ربى التوفيق والسداد . والامداد بموائد الانعام والعون على هذا المراد . وان يجنبني الخطأ ويسلك بي صوب الصواب . أنه خير من دعي واكرم مناجاب ( وسميت ) ذلك بالرحيق المختوم . شرح قلائد المنظوم . والله الجليل اسأل . وبنيه النبيه الوسل \* ان يجمله خالصا لوجهه الكريم . موجبًا للفوزلديد أنه هوالبرالرحيم . وأن ينفع بدالانام . بحرمة بيه عليه الصلاة والسلام \* قال المصنف رجهالله تعمالي اقتداء بالكتاب الكريم . وعملا بقوله عليه افضل الصلاة والتسليم . كل امرذي باللابدأ فيه بسم الله الرحن الرحيم اقطع ( باسم الآله )ولم يأت بالصيغة المحصوصة اشارة الى ان المراد مطلق الذكر كإجاء فىرواية احدلايفتم بذكرالله وقدم البسملة على الحمدلة اشارة الى اندلاتمارض بين مانقدم وبين قوله صلى الله تعالى عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحدلله فهو اجدم وفي رواية كل امرذي باللابيدأ فيه بحمدالله اقطع لان الابتداء بماابتداء محمداللهوبذكرالله اولانالابتداء محمول علىالمرفىالذي يعتبر ممتدا الىالشروع لاالحقيقي فحملة البسملة والحمدلة بل والصلاة ومايتبعها مبتدأ بهاعرفا لما يقصد

ذكره بعدهاوثم فوائدشريفة وابحاث لطيفة اودعتهافي حواشي شرح المنار الحصكني والاله عمني المألوء منالهبالفتم عمني عبد وقدصار علما بالغلبة على المصود محق وهو الله تمالي ( الوارث ) اي الباقي بمدفناء خلقه ( الرجن )كالله مختص بواجب الوجودلم يطلقاعلى غيره ومانقل من اطلاقه على غيره فتعنت ( مقدر ) اسم فاعل من قدر عمني قسم واطلاق ذلك عليه تعالى من المصنف كفيره من المصنفين فيمثل ذلك حار على مذهب القاضي الى بكر وحة الاسلام الغزالي والامام الرازي انه مجوز اطلاق اللفظ عليه تمالى اذا صمح اتصافه بمعناه ولميوهم نقصاوان لمررد به سمم والافالمرجيح وهو قول الاشعرى ان الاعماء توقيفية ( البراث ) مفعال مشتق من الارث واصله موراث وهو مصدر ورث ورثا وارثا نقلبها هزةلفة الاصل وعرفا اسم لما يستحه الوارث من مورثه ( للا نسان ) البشر ويقال للرأة ايضا انسان وبالهاء قاموس ولانخفي مااشتمل علىه البيت من براعة الاستهلال (والحد) اىجنسه اوكل فردمنه اوالممهودوهوالحدالقديم الذي جديه نفسه تعالى وهوانمة الوصف بالجيلءلى الجميل الاختيارى على وجه التعظم والاختيبارى الصادر بالاختيار وقيل الصادر عن المختار واللام في قوله (لله) للاختصاص وقيل للتعليل وقيل للتقوية وقوله ( على التوفيق ) تعليل لانشاء الحمد مثلها فيقوله تعالى ( ولنكبروا الله علىماهداكم ) اى لنوفيقه ايانا وهولفة التسديد واصطلا حا كافى تمريفات السيد قدس سره حمل الله تعالى فعل عباده موافقا لما محمله ويرضاه ( الى صراط) هوالسبيل الواضم ( الحق ) يأتي لمان منها انه من اسمائه تعالى والقرآن وصده الباطل كمافىالقاموس ( والتصديق ) الراديه هنا اليقين الذي هو حقيقة الاعان وهوعبارة عن الاعتقاد الجازم المطابق للواقم (ثم الصلاة) هى في الاصل الانعطاف الجساني لانها مأخوذة من الصلون ثم استعملت في الرجة والدعاء لمافيها مزالتعطف المعنوي ولذا عديت يعلكا فيعطف علمه فلاحاحة الى تضمين الدعاء معنى النزولواردف الصلاة يقوله ﴿ وَالسَّلَامِ ﴾ الذي هواسم منالتسليم بممنى التمية عملا بالآية الكريمة وخروجا من كراهة الاقتصار عند البعض ( سرمدا ) اى دائما (على نيُّ ) بالهمزة من النبأ يمنى الخبر و بدونه من النبوة عمنىالارتفاع وهو والرسول قيل متراد فان وقيل بينهمما عموم وجهي والمشهوران الني أنسان اوحى آليه بشرع وانلم يؤمر بتبليغه والرسول أمربه ( قدانانا ) ای جانا ( بالهدی ) ای الرشاد والدلالة قاموس ( مجد ) مدل من نبي أشهر أسهائه الشرفة صلى الله تمالى عليه وسلم قيل وهي الفقال بعضهم

اشتقله مزالحد أسان احد ممايفيد المبالغة بالمحمودية وهومجد ولذا اشتهر به وخص به كلة التوحيد والآخر المالغة في الحامدية وهو احد ( من ورث ) ممنقبله منالانبياه ( العاوما ) والحكم لانهم لايورثون المال كا في الحديث نحن معاشر الانبياء لانورث ماتركناء صدقة ولذا قال المنسرون حكاية فيقوله تغالى ﴿ يِرِثْنَى وَيُرِثُ مِنَ آلَ يُعْتَوِبُ ﴾ المراد وراثة العلم والحكمة والعلم صفة يتجلى عا المدرك لمن قامت به انجلاء ثاما والالف في العلومًا للاطلاق ( وكان ) صلى الله تمالىءايد وسلم ( برا ) اى محسنا ( بالورى )كافةالخلق ( رحيا )كثير الرحة وفيه للمبيح الى آية ( لقدحاء كم رسول من انفسكم ) ( واله ) جاء بمدى الاهل وبمعنى الآتباع وعلىالثانى فذكر العجب بعده تخصيص بمدتعميم نشرفهم ( والصحب ) جمع صَاحب كاذكره غير واحد وقيل اسم جمع وهولغةمن بينك وبينه مواصلة وعندالمحدثين مناتى النبىصلىالله تمالى عليه وسلم،ؤمنا واولحظة ومات علىذلك وعند الاصوليين وطالت صحبته ( والانصار ) حمرناصراو نصير من نصر بمعنى اعان وهم عبارة عن آواه ونصره صلى الله تعالى عليه وسلمهن اهل المدينة سمى به الاوس والحزرج بعد نزول القرآن بذلك ﴿ اهل الْـقِّ ﴾ هو اجتناب مانهىالله تعالى عنه ( ونخبة ) بالضم المختار من كل شيء حمه نخب كرتبة ورتب ( الاخيار ) جع خير مخففا ومشددا والاول فى الجال والحسن والثانى في الدين والصلاح وهوالآنسب هنا ( ماقسم الميراث ) اىمدة قسم الميراث بين الورثة والمراد بقوله بالتمقيق ماقابلالتقريب ( وقدم )عطفء لي قسم (الجد) فىالميراث ( على )الاخ( الشقيق) فيه اشارةالى انهذه الارجوزة على مذهب الامام الاعظم حيث يقدم الجد على الشقيق ولايشرك ينهما عنده خلافا الهما وللشافي رضى الله تعالى عنهم كماسيجيٌّ واعلم أن الادباء في ابتداء التأليف سبع طرق ثلاثة واجبة عرفا التسمية والتحميد والتصلية وقد تقدمت واربعة جائزة ذكرباءث التأليف وتسمية الكتاب ومدح الفن المؤلف فيدوذكر كيفيةوقوع المؤلف إجالاً وقد اخذ فيها فقال ( وبعد ) هو مناظروف المبنية على الضم منصوبة بفعل محذوف اى اقول ( ان العلم ) ولاحاجة الى دعوى ان الواو عوض عن اما كافي الشرح و أن اشهر ذلك اما أولا فلمدم الفاء المطاوبة لاماواما ثانيا فلعدم المناسبة المصححة للتعويض لاناماشرطية والواوعاطفة كاحققه حسن چلبي فيحواشي التلويح ( بحر) تشييه بليغ اطلقه عليه لاتساعه وعقه (فائس) اسم فاعل من فاض المساء بمدنى كثر ( و نصفه ) اى العلم وهو مبتدأ وقوله ( كا

اني ) اي ورد صفة لمصدر محذوف اوحال منه وقوله ( الفرائض )خبرالمتدأ اى اقول نصف العلم الفرائض قولا ممائلا لماورد في الحديث الشريف من قوله صلى الله تعمالى عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموهما النماس فأنهما نصف العلم والفرائض جع فريضة من الفرض يأتى لغة لممان منها البيان والقطم والتقدير واصطلاحانصيب مقدر للوارث شرعاوالنسية البه فرضي وفرائضي اماعلي تقدس نقله وجعله علما علىالفن اوعلى تقدىر جعله حاريا مجرى الاعلام ان لم يسلم نقله وخطئ من ادعى انذلك خطأ ثم اختلف فيمعنى الحديث الشريف واولوه بوجوء أقربها أن للانسان حالتين حالة حيأة وحالة موت وفىالفرائض معظم الاحكام المتعلقة بالموت ( وانه لفضله ) اىشرفه وعلوه ( برام ) اىقصد ( قد اعتنى ) لمــاورد من فضله ( في نظمه ) كما اعتنوا فيه بافراده بالتأليف ( الاعلام ) جم علم ماينصب ويهتمدي به في الطريق ويطلق على سيد القوم قاموس (من ) سانية ( فقهاء ) مذهب الامام ( مالك ) بن انس امام دار الهجرة (و) من فقهاء مذهب الامام القرشي مجد ن ادريس ( الشافي و ) من فقهاء مذهب الامام الورع الاكل ( احمد ن حنيل ياسامعي ولم اجد ) من وجــد بمعنى رأى ( منطومة ) مأخوذة من نظمت اللؤ لؤ بمعنى الفتــه وجمتــه في الك ( لطيفة ) من لطف ككرم لطفــا ولطبافة بمنى صغرودق والمعنى انه اعتنى فى نظمـــه فقهــاء الائمــة الثــــلاثة ولم ار من نظم فی هـ ذا الفن ( فی مـ ذهب ) ای ماذهب الیه ( المولی ) ای السيد النعمان قلت هو ابن ثابت ابن زوطى بن ماه وقيل بن ثابت بن النعمان بن المرزبان حكاهمــا ان خلكان ولا تخــالف لاحتمال ان لكل من حــدمه اسمين او اسما ولقبا وكان الامام يكني ( بابي حنيفة ) وهو احد التابعين.لانه ادرك نحو عشرن منالححابة رضىالله تعالى عنهم واختلف فىسماعه منهمقات قال ابن خلكان عن اسماعيل حفيد الامام الاعظم ولدجدى سنة ثمان وذهب ثابت الى على من ابى طالب رضى الله تعالى عنه وهو صغير فدعى له بالبركة فيه وفىذر بتدونحن نرجو انيكون الله تعالى قداستجاب الملى رضىالله تعالى عندفينا والنعمان بن المرزبان هوالذي اهدى لعلى الفالوذج في يوم مهرجان فقال على مهرجوناكل يوم هكذاانتهي كذاذكره شيخ مشايخنا اسماعيل الجراحي في تراجم الائمة الاربعة فما في الشرح غير سديد ومناقبه شهيرة وفضائله كشيرة قد افردها الائمة بالتأليف واودعوها فيقالب الترصيف ثم ازعدم وجدانه ذلك لايقتضى

عدم الوجود والافقد قال السيد الشريف في اوائل شرح السراجية بعد كلام هكذا ذكرهالامام رضىالدين في نظم فرائضه ثمرأ يتمنظومة لابن الشحنه شرحها شيخ مشايخنا الساغاني ( فمن ) لي اي اعترض والفاء تفريعية (في نظمه ارجوزة) بضم الهمزة افعولة من الرجز البحرالمشهور ( بديعة )صفة ارجوزة والبديع فديل بممنى المبتدع اسمفاعل اومفعول قاموس اىمبتدعة مخترعة لماقصدته والاسناد مجاز او ناظمها اخترعها علىغير مثال سابق ( مفيدة وجيزة ) يقال كلام وجيز اىخفيف مقتصد والابجاز اقلال اللفظ معتوسعالمعنىوكذا الاختصار وقيلءعم لان الاختصار يكون في حذف الجل فقط ﴿ عَلَى آصُولُ ﴾ جماصل وهو ما يدنى عليه ( ذلك الهمام ) المذكور سابقا بمنى عظيم الهمةامامنا بدل مماقبله وهو مااتم بدمن رئيس وغيره جعه كواحده الاعظم افعل تفضيل من العظم بالكسر خَلَافَ الصَّفَرِ ﴿ فَىالَانَامُ ﴾ كسمحاب وتمدالهمزة الخلق اوالجن والانس اوجيع ماعلى وجه الارض قاموس (جامعة ) حال من ارجوزة لوصفها بمــا بعدها وهواسم فاعل من الجمع وهو تاليف المفرق (عقود) جمع عقد بالكسر القلادة من الجوهر ( در ) جَع درة بالضم وهي اللؤلؤة الكبيرة ويجمع ايضا على درر كغرفة وغرف (المتق) لغة المجتمع والمرادبه هناالمتن المنسوب للعلامة ابراهيم الحلمي المسمى بملتقي الابحر ( حاوية ) اىجامعة ( لكلمعني ملتقي ) مختاروفيه اشارة الى شرحه المنسوب للشيخ علاء الدين الحصكفي المسمى بالدر المنتق (فعندذا) اىءندەۏۋد منظومة لطيفة فى هذا الفن على اصول الامام الاعظم رجهالله تعالى (شرعت فيالمقصود ) من منظومة وحيزة موصوفة بانها ( في نظمها كالجوهر المنضود ) اى المجمول بعضه على بعض (ومقصدى ) بذلك ( رياضة )يقال راض المهر رياضا ذلله والذل بالضم ويكسر صد الصعوبة قاموس اى تذليل ( القريحة ) هي اول مايستنبط من البئروالمراد بها هناالطبع لاستنباطه المسائل ( والحفظ ) هو الوعى عنظهر قلب ( منفروعه ) ( العجيمة معانني في هذه الصناعة) ككتابه لغة الحرفة وعرفاعلم بتعلق بكيفية العمل (معترف بقلة البضاعة) هى لفة طائفة من مالك تبعثها للتجارة صحاح والمراد بها هناالمسائل (وبعدماتمت بحمدالله وفاض بحر ) الفضل من الاهي سميتها قلائد ) جع قلادة التي في العنق والفها زائدة ثقلب فى الجمع همزة كقائل وبائع ( المنظوم فى منتقى ) اى مختار ( فرائض ) ( العلوم ) مناضافة الخاص الى العام ( ابياتها ) جع بيت مما يكون منالشعر بالكسر وامامايكون من الشعربالفتحوالحجر فجمعه ببوت والبيت بمعنى

الشرف جعدسوتات كافى مختصر القاموس للشاهمني من المئين بكسر المم وبعضهم يضمها جع مائة اصلها مائ كحمل وقيل مائة كسدرة حذفت لامها وعوض منها الهاء ( اربع سوى ثلاث ) من الاسات (بعدخس) منها (تتبع) وسوغ حذف التاء من العددين عدم ذكر الحمازكما فيواتبعه لست من شوال( واسال الله ) سبحانه وتعالى ( جزيل ) يمنى كثير ( المنفرة ) من غفر يمعنى غطى ﴿ وَمَا لَحْسَابَ ﴾ للخلق حَمَّا فيقدر نصف وم منايام الدُّسَاكِما فيالدر المنثور ﴿ فِي عَرَاصِ ﴾ جم عرصة ويجمع ايضا على عرصات واعراص قال في الهاية كلموضع واسع لأبناء فيه والمراد هنادار ( الاخرة ) ولايخني مااشتملت عليه الخطبة منانواع البديم فلذا تركناسانه ﴿ مقدمة ﴾ حدالفرائض علم باصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة , وموضوعه التركات من حيث تعلق الحقوق بها وقسمتها شرعاً ﴿ واستمداده من الكتاب والسنة فيارث امالام بشهادت المغيرة وابن سلة واجاع الامة فيارث ام الاب باحتماد عمر رضيالله تمالى عنه الداخل في عوم الاجاع فليس ذلك قياسا اذلامدخل لهمنا قالوا لانه لامساغله فيالمقادىر التداء فيستندحكمه الى التوفيق وهويؤخذ منالثلاثة دون الرابع لانه مظهر لامثبت \* وللشارح هناكلام لايخني مافيه على من له في الاصول ادنى المام وغائه ايصال الحقوق لاربامها وقبل الاقتدار على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح . وأركانه ثلاثة وارث ومورث وحق موروث ، وشروطه ثلاثة ايضا موت مورثحقيقة اوحكما كمفقوداوتقدىرا كجنينفيه غرةووجود وارثد عند موته حيا حقيقة اوتقديرا كالحمل والعلم بجهة ارئه قرابة اوزوجية اوولاء وهذا مختص بالقضاء \* وإمااسانه وموانعه فستأتى في المنظومة وحلارث الحي منالحي أومناايت المعتمد الثاني والثمرة في المطولات ثم اعلم انالحقوق المتعلقة بالتركة هناخسة بالاستقراءلان الحق امالليت اوعليه اولاوالاول التجهيز والثانى اماان يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق اولاوهو المتعلق بالعين والثالث أما اختيارى وهو الوصية اواضطرارى وهو الميراث لكن اخرج ابن الكمال منها المتملق بالمين كالرهن لان الكلام فيماهو ثابت بعد الموت وهذاقبله على أنهلايعد تركه كاسيأتي وقدشرع في بيان تلك الحقوق فقال (ومن يمت فالبدأ )مصدر بدأ مبتدأ وقوله (في احواله ) لغومتملق بدوان كان مصدرًا محلى بال لتوسعهم في الظروف وقوله ( بواجب التجهيز ) مستقرخبر وهومن اضافة الصفة الى الموصوف وقوله ( منامواله ) مستقر صفة اوحال منواجب اولنو متعلق به

اوبالتجهنز والجلة الاسمية المقرونة بالفاء جوابالشرط والمعني انمنءات سدأ وجوبا بتجهنزه وهوفعل مامحتاج اليه الميت منحين موته الىدفنه من كلماله ان كان والا فعلى من تلزم نفقته فان لم يكن اوعجز فني بيت المال فان لم يكن فعلى المسلمين وذآ منغير اسراف ولاتقتير ككفن السنة كابين فيمحله اوقدرمايليسه فى حياته وهذا اذالم يوص بذلك فلواوصى تعتبر الزيادة على كفن المثل من الثلث وكذا لوتبرعالورثة بماواجني فلابأس بالزيادة من حيث القيمة لاالمددوفي الضرورة بما تيسروهل للفرماء المنع من كفن المثل قولان والصيح نعم وتقديم تجهيزه من امواله على قضاء دسه الماهوحال كونها (خالية عن كل حقواحب) اي ثابت للغير ( معلق بمينها بإصاحي ) اي بعين تلك الاموال وذلك ( كالرهن ) اي العين للميت المرهونة عند غيره وليسلمسواها ( و) المبيع ( المحبوس في قبض الثمن) اذامات المشترى عاجزا عنادائه والمقبوض بببع فاسد قبل فسنحد (ومثله) العبد ( الرقيق من جني ) في حياة مولاه ( المحن ) على غيره وكذا المحمول مهرا ولامالله سواه \* قات ومثله الماذون اذا لحقه الديون ثم مات المولى عنه وكذا فىالدار المستأجرة فانه اذا اعطى الاجرة اولاثم مات الآجرصارت الدار رهنا بالاجرة كما ذكره السيد فهذه الحقوق مقدمة على التجهيز المقدم علىغيره لان تعلق حق الفيربها سابق على الموتمانع لتعلق حق الميتبها لكنه ممتد الى مابعد الموتلاانه حدث به مخلاف بقية الحقوق على انهم صرحوابان ماتعلق بدحق الفير لايسمى تركة وبد تبين وجه عدما اربعة كمام (كذاك مزله النفاق) ككتاب جم نفقة ( يلزم ) اى بجب عليه ( تجهيزه ) اى منذكر (منماله) اىمال الميت بعد موتمن ذكر( يقدم ) على مايأتى وذلك (كزوجه قضى) باسكان الياء للضرورة ( عليها ) اى ماتت ( قبله ) ولو الحظـة سواء كانت ( غنية اولا) وعليه الفتوى فاقبل لوغنية فني مالها بالاجاع فيه مافيه ( و )ك ( مولودله ) مات قبله ( ثم ) بمدالتجهنز ( اقض ) اى ادفهماهنا بمنى بخلافه فىالعبادة ( منها )اىالتركة وهو مابق بعد التجهيز ( دسه للخلق ) اىالذىله مطالب من جهة العباد ( خلاب دن واجب للحق ) كدن زكاة وكفدارة وفدية وغيرها من الواحبة لهتعالى فانها تسقط بالموت عندناالا انسبرع الورثة اوبوصي مافننفذمن الثلثوتسميته دينامحازباعتبار ماكان لسقوطه بالموت لاالآن ثم اعلمان صاحب الدين ان كان واحدا يدفع له مابقى بعد التجهيز فان وفى فبها والا انشاءعفا اوتركه لدارالجزاء وانجاعة فانبعضهم اولى كدن السحة حقيقة

اوحكماكمااذا وجب في مرض موته اوثبت يمشاهدة القاضي اوالشهو دفاند يقدم على دين المرض الثابت باقراره فيه وان استووا يقسم بينهم على حسبحقوقهم على الوجه الآتي آخر المنظومة ثم اذا اجتمع دين الله تعالى الموصى به مع دين المبد ولاوفاء قدم دين العبدلاند تمالي هو الني ونحن الفقراء (ثم )بعدالتجهيز وقضاء الدين ( الذي ) مبتدأ خبره قوله الآني ينفذ ( اوصيبه ) لاجنبي مسلم او كافر مطلقة كانت كثلث ماله اوربعه اومقيدة بمين كثلث دراهمه اوربع غنمه على الصميم خلافًا لمن قال المطلقة في منى الميراث لشيوعها في التركة فيكون شريكا للورئة لآيتقدمعليهم وكذا مااوصيبه منحق الله تعالى ﴿ ينفذ من ثلثما بِبق ﴾ بعد تجهيزه وديونه ( ومنه ) اىمن الثلث ( يؤخذ ) ثم هذا ليس بتقديم في الحقيقة على الورثةبل هو تشريك لهم فهايبق منااتجهيزوالدين بخلافهما كاافصيم به الزيلمي والتنفيذ من الثلث فقط لوله وارث والا فتنفذ من الكل كاسيمي وكذا لو كان واجاز كاقال ( الا اذا اجازه الوارث ) وهم كبار فلو فهم صغيرصم في حقهم فقط کمالواحاز البعض ( و کان ) مالوصی به (کلا ) ای مستفرقا لماله یصم ذلك و ( ینننی المیراث ) ای لایبتی لهم من الارث شی و كذا لواوسی للوآرث اوللقاتل وقد اجازوا علىمام، وبعد الاجازة ليس لهم المنع لانالمجازله تماكم من قبل الموصى عندناخلافا للشافعي ولاعبرة بالاحازة قبل موتالمورث لانها اسقاط قبل وجود السبب \* واعلمانه اذااجتمع الوصاياءنفروض وتبرعات وسَاق الثلث عنها قدم الفرض وان اخره الموسى وان تساوت قدم ما بدأ به تنوير وغيره وعن الثاني يقدم الحج ثم الزكاة مطلقا وروى عنه عكسه لانها حق الفقير ويقدمان على الكفارات وآلنذر على الاستمية ثم استشمر سؤالا في قوله تمالی ( من بعد وصیة یوصی بها اودین ) حیث قدمت علیه ذکرامع آنها مؤخرة عنه فاشار الى جوابه بقوله ( وقدمت في المحقف ) مثلث الميماجم فيه صحائف القرآن ( المحيط ) لقوله تعالى ( مافرطنافي الكتاب منشي )وكل من بلغ اقصى شيُّ واحصىعلمه فقد احاط به قاموس ( لانها مظنة ) بكسر الظاء موضع يظن فيه وجود شي ( التفريط ) يقال فرط في الامر فرطا قصر به وضعه وهنا لما اشبهت الميراث فيكونها مأخوذة بلاعوض بشق اخراجها على الورثة فكانت مظنة للتفريط فيها بخلاف الدين فان نفوسهم مطمئنة الي ادامه فقدم ذكرها حثا على ادائها معه وانما اتى فيها باومع انالارث مؤخر عنهمالاءن احدهما لانهاذا تأخرعنهما منفردين فني الاجتماع اولى بخلاف الواو لايهامها التأخر حالة الاجتماع فقط ( ثم ) الاصوب ثمة بالتاء للوزن اى بعد جميع مامر( باقى ماله فيقسم ما بین وارث ﴾ ان کانوا متعددین ولو واحدا غیر احد الزوجین اواحدهما وقد اوصى له الآخر بمازاد على حصته فالكل له وان لم يوجد شي من الحقوق سداً بالقسمة (كاسيط) من بيانهاوكيفيتها واما بيان الورثة تفصيلا فسيأتىواجالا ذكره بقوله ( وهم ثلاث فرق ) اى اصناف ( عظام ) بالجرصفة فرق(ذى الفرض ) اى السهم المقدر( والتعصيب ) وهو من يأخذ ماافقته الفرائص ﴿ وَالْارْحَامُ ﴾ وهم أقرباء لليت لبسوا أصحاب سهام ولاعصبات يرثون عندفقد العصبة كما سجيءُ مفصلا ( وسبب ) استحقاق ( الارث ثلاث ) بالاستقراء والمراد احدها ( تحسب هيالنكاح ) الصحيح ولوبلاوطئ ولاخلوة اجاعا فلا توارث بفاسد ولاباطل اجاعا ( والولاء ) بالفتم والمد وقصره هنا للوززوهو لغة النصرة والمحبة وعرفا قرابة حكمية حاصلة من عتق اوموالاة كما في الدرر ( والنسب )هو القرابة بالرحموهي الابوة والامومة والبنوةوالاخوةوالعمومة والخؤلة وهو الاصل في الميراث وغيره محول عليه لكن آخره للقافية وهذه الثلاثة متفق عليها وزاد الشافعية والمالكية رابعا وهو بيت المال فيرث عند الشافعيةان انتظم وعند المالكية مطلقا ( قلت ) واماعندنا فيوضع فيه على انه مال ضائع ثم ان الْمُسْتَحْقَيْنِ للتركة عشرة اصناف ذكرها مفصلة بقُولُه ﴿ وقدم الفروض ﴾ اى ذوبها الاثنى عشر على العصبة النسيبة ﴿ ثُمُ العصبة ﴾ النسبية بترتبهم الآتى ( فثم ) الفاء فيه زائدة كافيقول زهير

ارانی اذا اصحت اصحت ذا هوی . فتم اذا امسیت امسیت غادیا ای ثم بعدالعصبة قدم (مولی العتق عالی المرتبة) ولوانثی اوخنی وهو العصبة السبیة و تعبیره عولی المتق اولی من تعبیر غیره بالمعتق لعدم شموله من عقی علیه قربه علیکه اذلا اعتاق فیه و لایقال انه بر ثه بالقرابة لانه وان تم فی العصبة لایتم فی ذی الرجم لتقدم الولاء علی الرد المقدم علی ارث ذی الرجم و لافی جیمع صور الفرض لانه قد برث بعض به والبعض بطریق الولاء کبنت اشترت اباها ولا وارث سواها ( و بعد هذا ) ای مولی العتق یقدم ( العاصب المذکر من معتق حال من العاصب ای عصبة المهتق الذکر ( لا مطلقا ) تأکید للتقیید بالذکر لانه ایس للنساء من الولاء الا مااعتقن کمایاتی ( قد حرروا ) ذلك و بینوه قال فی الشرح بی اذا کان لمعتقه معتق و فقد معتقه و عصبته بیداً بعتق معتقه کاهوالمنصوص علیه فی بحث العصبة ثم بعصبته لا بالرد کاهو ظاهر کلامهم ثمة و سنذکره و یأتی علیه فی بحث العصبة ثم بعصبته لا بالرد کاهو ظاهر کلامهم ثمة و سنذکره و یأتی

في الجمع على تورشهم ما يؤيده و لم ارمن تبه عليه ههنا ﴿ وَالَّرْدُ ﴾ على ذوى الفروض النسبية ( بعده )اى بعد من ذكر (على ) قدر السهام ) متعلق بالرد ( مقدم على ذوى الارحام وهذا مذهبنا كاجد وعند زيد رضي الله تعالى عنه لارد ويه اخذ مالكوالشافعيلكن افتيمتأخروا الشافعية كقولنا اذالم ننظم وقيدنابالنسبية لاخراج الزوحين وعند عثمان رضي الله تعالى عنه ترد عليهما وبه اخذ بعض مشامخنا وسيأتي تحقيقه ( ثم ) نقدم ( ذوو ا الارحام ) وانما اخروا عن الرد لقوة قرابة ذويه وتقدم العصبة السيبية بالنص على خلاف القباس وعندمالك والشافعي لاميراث لهم لكن افتى مه متأخرواالشافعية اذا لم منتظم بيت المال نظير مامي ( ثم بعدهم ) اي بعدفقدهم نقدم ( مولى الموالاة ) وهو من قاللآخر انت مولای ترتنی اذا مت وتعقل عنی اذا جنیت وقال الآخر قبلت وشروطه الخمسة مبسوطة في محلها ( فحقق قصدهم ) اى مقصودهم ( ثم الذي له اقر بالنسب محيث لم ثبت ) اعلم ان الاقرار على نوعين احدهما اقرار على نفس المقر نسا اومالا اوغيرهما والثاني على غيره فالاول صحيم لازم كاقراره بالاب بشرط تصديقه وكونه بمن يولد مثله لمثله وعدم كونه معروف النسب من غيره وكذا الاقرار بالام كافي عامة كتبالمذهب وهوالحق بشرط ماتقدم وكاقراره بآلان غير آله اذا كان صغيرا اوغيرعاقل اومملوكا فلاحاجة لتصديقه وكاقرار مبالزوجة والمولى بشرط عدممولى عتاقة معروفة والاقرار فيالصحة والمرض سواءوالمرأة كالرجل فيجيع ذلك الااذا اقرت بالولد لانقبل على زوجها عند الامام مالم يصدقها اوتشهد المقابلة فيقبل اجاعا والثاني كان نقول هذا اخي اوعيي او ان ابني اوجدي اوجدتي فهو غير صميم فيحق ذلك الفير اذفيه حل النسب عليه ويصيم فيحق نفسه حتى تلزمه الاحكام من النفقة والحضانة والارث ولكنه مؤخر عنالعصبة السببية لانه وصية معنى ويشترطلارثه كماقال الفنارىانيكون المقرله مجهول النسب وانلايكون للمقر وارث معروف ممن يستحق كل المال وان يموت المقر مصرا على اقراره فاذا توفرت هذه الشروط استحق ارثه ولاشت نسبه لمام فهوكالاقرار بالمال قلت قال فيسكب الانهر وقولنا اذا ماتالمقرعلي اقراره احتراز عمااذا انكر اورجع وماتعلىذلكفان اقراره باطل وصيحرجوعه لانه وصيـة معنى ولاشئ للمقر له من تركته قال فيشرح السراجية المسمى بالمنهاج وهذا اذا لميصدق ألقر عليه أقراره قبل رجوعه اولميقر بمثل اقراره اما اذا صدق اقراره قبل رجوعه اواقر بمثل اقراره فلاينفع المقر رجوعه عن اقراره لان نسب المقرله قدُّبت من المقر عليه ومن ضرورة ثبوت نسبه ارثه من المقر متصديق المقر عليه اوباقراره لاباقرار المقر فكون اقرار المقروعدمه سواء فلاخفعه رجوعهانتهي . قلت قوله لاننسب المقرله قد بيت من المقرعامه الخ محمول على ثبوت النسب حقيقة فيكون منجلة الورثة المعروفين فيشاركهم لانما نحن فیه کا لایخنی فتدبر اننهی ای فهوممادخل تحت ( والا ) یکن محیث لمثبت بل كان ثاشا ( لوحب تورشة ) مقدما ( ضرورة وزاجا ) الالف للالحلاق ( وارث من اقرعندما ) متعلق باقر قلت وعا قرر ناظهر لك فسادما في الشرح من زيادته في الشروط على ما في الفناري قوله او يصدقه المقرله قبل رجوعه عن الاقرار النهى مستشهدا بقول الدرالمختارفى كتابالاقرار ثم للقران يرجع عن اقراره لانه وصية منوجه اىوانصدقه المقرله لكنفيشرو م السراحية ان بالتصديق يُثبت النسب فلا ينفع الرجوع انتهى وفساده من وجهين . الاول انقوله المقرله صوامه المقرعليه كمافى فرائض المنيموان كانت العبارة في كتاب الاقرار منهاكافيالدر المختاروكدافيالدرالمنتقي والثانيانه صار منجلة الورثة المعروفين فلا معنى لزيادته شرطا رابعا لانه ليس بما البحث فيه كماعملت فافهم \* ثم ذكر بعض صورما ثبت به نسبه و بزاج به الورثة بقوله (كااذا اقرمثله) ايمثل اقراره ( المقرعليه ) بان اقرمثلاان زبدا اخي فهو اقرار على اسه بانه ابنه فلا يثبت نسبه بحجرد ذلك غاذا اقرالاب ببنوته ( اوصدقه )بان زيدا اخوه ثبت نسبه حقيقة وشارك الورثة ( ياحبر ) بالكسرويفتم العالموالصالح جعة احبار وحبور قاموس ومثله مااذا شهد معالمقررجل آخر وكذا لواقر الورثة وهم مناهله اوصدقوه كايؤخذمنكلامهم (وبعده) اىبعد منذكر يأخذمابتي عنهم ( الموصى له بكله ) اي كل المال ( او بمضهو ) لكن ( فاق ) اي جاوز مااوسي هله (ثلث اصله) اى اصل المال فلوماتث عن زوج واوصت لاجنى منصف مالهاكان للاجنبي الثلث وللزوج النصف الباقي بعده والنصف الآخر بين الاجنى ايضا وبين بيت المال فمخرجها منستةولواوست بنصف مالهالزوجها كان لهالكل نصفه ارمًا ونصفهوصية خانية «١٠قال العلا آن ومفاده صحة الوصية للوارث حيث لامراح انتهى وعند الشافعي رجهالله تعالى لاءيراث للموصىله بالكل كالمقرله بنسب على الذيرسيد ( وبد ) فقد حيم ( مامروعن ) اى لم يوجد د١، قوله العلا آنهما علاءالدين الطرابلسي صاحب سكب الابهر شرح فرائص

ملتقي الابحر وعلاء الدن الحصكني شارح الملتقي

(الموضع) من مستحقى المال بارث اووسية اوغيرهما من اسباب الاستحقاق (في بيت مال المسلمين يوضع) وذلك (على سبيل الفيئ ) عندنا وهو كافي المعرب ما يل من الكفار كغراج (لاالارث) خلافا للشافعي ان انتظم كامر وهوعند ممقدم على ذوى الارحام والرد (كا فصع عنه وحكاء العلماء) لانه مال لامالك له فاشبه الركاز واللقطة الابرى انمال ذى لاوارث له يوضع فيه مع عدم ارث المسلم من الكافر وانه يستوى فيا صرف منه الذكر والانثى والقريب والبعيد والرجل وولد، وبيت المال ما يوضع في دامين ليصرف في مصالح المسلمين ونوعوه الى اربحة لا يجوز خلطها \* بيت للخمس والركاز والعشور \* وبيت للخراج والجزية ما يؤخذ من تاجر الكفار وبيت للزكاة وبيت اللقطة ، ونقل في الشرح نظمها مع مصارفها لابن المزشار ح الهداية وجذا تحت الاصناف العشرة وبعضهم زاد المقرله بولاء العتاقة وقياس الاقرار بسبب على الغير تاخيره عن ذوى الارحام قلت وعن مولى الموالاة ايضا والظاهرانه متأخر عن المقرله بالنسب تامل وزاد ايضا عصبة مولى الموالاة قال الشارح وارث الاول يستلزم ارث عصبته فتنهى الى ثلاثة عشر الموالاة قال الشارح وارث الاول يستلزم ارث عصبته فتنهى الى ثلاثة عشر الموالاة قال الشارح وارث الاول يستلزم ارث عصبته فتنهى الى ثلاثة عشر الموالاة قال الشارح وارث الاول يستلزم ارث عصبته فتنهى الى ثلاثة عشر

(موانع الميرات) جم مانع على أنه صفة مالا يعقل كطوالع وشواهق فلاحاجة الى جعله جع مانعة كما قيل وهولفة الحائل واصطلاحا ما يتنيى لاجله الحكم عن شخص لمينى فيه بعد قيام السبب كالاجنى والراد بالانع ههنا المانع من في غيره فانه محجوب اولعدم قيام السبب كالاجنى والراد بالانع ههنا المانع عن الوارثية لاالمورثية وان كان بعضها كاختلاف الدين مانعا عنهما (عدت) الى عدها الاكثرون (اربعة وزاد بعض) اربعة (مثلها وجعه) اى ما عنع فجعله محانية (والحق أن المنع) ثابت (في الحقيقة لواحد كاترى من خسة) من التوريث عدمه كاقرار اخ حائز بابن لليت فيثبت نسبه ولايرث عندهم لانه لوورث لحجب الاخ فلا يكون الاخ وارثا حائزا فلا يقبل اقراره بالابن فلا شبت نسبه فلايرث لان اثبات ارثه يؤدى الى نفيه وماادى اثباته الى نفيه انشنى من اصله و عذا السحيم عندهم والظاهر أنه غير مانع عندنا فان ظاهر كلام علماننا بحقة اقرار هذا الاخ بالابن ويثبت نسبه في حق نفسه فقط فيرت الابن دونه لانه اقرار بالنسب على النير فيصم في حق نفسه كامر مبسوطا وقدرأيت المناه المناه قالم وقدرأيت المائه المناه قالم وقدراً بالانه المناه وقدراً بالانه المناه والمالولوكانت المناه منه في حق نفسه كامر مبسوطا وقدرأيت المناه وهذا وقدراً بالانه المائه قاسم ولقه الحد به و قال محد في الاملاولوكانت المناه المناه ولمناه المناه ولا مناه وله المناه وله المناه ولمناه ولمناه قاسم ولله الحد به و قال عد في الاملاولوكانت

للرجل عمة أومولى نعمة فاقرت العمة أو مولى النعمة باخ للميت من ابيه اوامه اوبعم أوبابن عماخذ المقرله الميراث كله لانالوارث المعروف اقربانه مقدم عليه فى استحقاق ماله واقراره حجة على نفسه انتهى فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في الموانع وذكره في بانه انتهى كلامــه ومازاد عليهــا فتسمـته مانعا محاز كماقال ﴿ وَفَيْسُواهَا الْمُنْعُ لَا اطْلَقُوا خُصُومُ بِالْحِازُ فَمَا حَقَقُوا ﴾ لأن انتفاء الارثفية ليسالداته بللانتفاء احد شيئين اما الشرط او السبب كاستحققه ولماكان النفاء السبب وانتفاء الشرط ووجود المانع مشتركة فياقتضائها انتفاء البراث تجوزوا فى عدها موانع لذلك ( فالاول ) من الموانع الخسة الحقيقية ( الرق ) وهوانة الضعف وعرفا عجز حكمي قائم بالانسان بمعنىان الرقيق عاجزعا يقدرعليه الحر من الشهادة والولاية والملك مطلقافلو ورث اوقع لسيده الاجني فلايرث (و اومعضا) اىسواء كان رقه كاملا كالقن وكذا المكاتب فان الرق فيه كامل واعا النقصان فيملكه ولذا اجزأ عنالكفارة دون المدبر ونحوه فافهم اونا قصاكالمدبروام الولد والمبعض وهذا ( عند الامام ) الاعظم ووافقه مالك رجهـ، الله تعــالى وقالاهو كحرمديون فيورث ويرث ويحجب بناءعلى ان العتق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز وعندهما زوال الرق وهو غير منجز ولاخلاف في عــدم تجزى العتق والرق كابين في محله ( فهو ) اى قول الامام في المبيض ( قول مرتضى ﴾ وعندالشافعي رجهالله تعالى لايرث بل يورث وعند أجدرجهالله تمالی برث ویورث ومحجب بقدر مافیه منالحریة ( والثانی ) منالموانم وسقطت اليا. للضرورة ( قتل ) بغير حق من عاقل بالغ ( موجب )في اصله ( للقود ) والاثم دُونالكفارة وهوالعمد ( اوموجب ) جرى على الفالب اذ الحكم فيا استعب فيه الكفارة كذلككن ضرب امرأة فالقت جنينامية افسرة الغرة وتستحب الكفارة معانه مجرم الارث منه (كفارة للصمد ) تعالى والدية ايضا دون القود سواءاوجب الاثم أيضاكشبه العمد أولا كالخطأ وماجري عجراه فيحرم عن الميراث في الصوركلها ، وإما ماكان موحيه الدية دون القصاص والكفارة وهوالقتل بالتسبب دون المباشرة كحافر البئر فيغيرملكه أوكان بحسق كقتله مورثه قصاصا اوحدا اودفءا عن نفسهاوكان القانل صبيا اومجنوما فلا حرمان عندنا . وقيدنا بقولنافي اصله ليدخل فيه مالم يثبت به القصاص والكفارة لعارض كمن قتل فرعه عمدا فسقوطه لحرمة الابوة ولذا وجبت الدية في ماله ولووجبت باصل القتل لكانت على العاقلة كالخطأ \*ثم عندالشافي رجه الله تعالى

لابرث القاتل مطلقا محق اولا مباشرة اولا ولوبشهادة اوتزكية لشاهدبالقتل. وعند احدرجه الله تعالى كل قتل مضمون بقود اودية اوكفارة يحرم الارث ومالا فلا وعند مالك رجمالله تمالى قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية.ولومات القاتل قبل المقتولور ثمالمقتول اجاعا ( والثالث ) من الموانع الخسة ( اختلاف دين ﴾ هو والملة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فلا فرق في التعبيربد أوبها ( ظهراً ) صفة اختلاف اي المعتبر الاختلاف فيا ظهرانا عندالموت لافي الحقيقة (كفرا واسلاما ) تمييز ومعطوف عليه (كاتقررا ) فلايرث الكافرمنالمسلم اجاعا وكذا عكسه خلافا لمعاذ ومعاوية رضىالله تشالىءنهما وبه اخذ الحسن ومجدبن الحنفية وهوالقياس لان مبنى الميراث على الولاية والمسلم من اهلهاوعند احد أذا أسلم قبل القسمة برث ترغيبا له في الاسلام وكذا يرث من عتيقه الكافر واعلم ان الكفار يتوارثون فيما بينهم على تفصيل يأتى نظما واناختلف تحلهم عندنا لانالكفركله ملة واحدة خلافا لمالك واحد وهذا انلم تحتلف الدار كاقال ( والرابع ) من الموانع ( اختلاف دار الكفر مابينهم ) اى الكفار فسلا يؤثر فيحق المسلمين فلومات تاجر اواسير ممه وكان مسلما ورثه من في دار اواعلم انالاختلاف اقسام ثلاثة حقيقة وحكماكحربي فيدارهم معذى فيدار اوحكما فقط كحربيين مندارين مختلفين كهندى ورومى وكستأ منين مندارين فىدارنا فىالصورتين والافلو فىدارهم فالاختلاف حقيقة وحكما فأفهم وكستأمن على شرفالمود معذمي فيدارنا وحقيقة فقطكستأمن فيدارنا معحربي فيدارهم مندار واحدة والمانع الاختلاف حكما سواء وجد معه الاختلاف حقيقةاولأ فلذاقال( حكما نراه تجرى )ثم اختلاف الدارباختلاف النعة اى العسكرواختلاف الملك لاختلاف العصمة فبا بينهم فلوكان فيدار ملك ذوجيش وفي اخرى مثله وكان لوظفر احدهما بواحد منعسكرالآخر قتله اختلف الداران(والخامس) من الموانع ( الردة في الانسان ) وهي لفة الرجوع مطلقا وعرفا الرجوع عن دين الاسلام والشرط في صحتها صدورها ( من عاقل طوعاً عن الايمان ) متعلق بالردة فلا تصحردة مجنون ومعتوءوموسوس وسكرآن ومكره وصي لايعقلواما الماقل فتصع منه كاسلامه فلا يرث ابويد الكافرين ولايرث المرتد احدا اجاعا مثله اولا وتورث عندنا اكسابه مطلقا عند هماكالمرتدة واكساب اسلامه فقط عنده خلافا لمالك والشافعي رحهماالله تعالى والحكم لجحوق المرند بدارالحرب كوته فيعتق مدبره ويحل دينه ويقسم مالهبين ورثته المسلمين ( وليسهذا )

المانع ( لاختلاف الدين ) المتقدم ( لانه ) اى المرتد ( ليسله من دين ) لانه لايقر على ماانتقل اليه وايضا اوكان المانع ذلك لما ورثه المسلم والظاهر ان مثله الزنديق وهو علىما في قم القدير من لاستدين بدين \* واستشكل ارث المسلم منه بقوله صلى الله تمالى عليه وسلم لابرث المسلم الكافر . واجيب بان المرادكافر لهملة اويقال مجول على الكافر الاصلى لئلا يتضمن مخالفة الاجاع على قسم ماله بين ورثته المسلمين ( قلت ) ولايخني مافي دعوى الاجاع اويقال ان ارث المسلم منه مستند الىحال اسلامه بناءعلى قولالأمام ولذا خصه بكسب الاسلام وعلى قولهما لما اجبر علىالمود اعتبر حكم الاسلام فيما ينتفع بهوارثه فكان ثوريث المسلم من المسلم كالشاراليه السيدوغيره ( فهذه ) الموانع الخمس ( قدانتني الارث ) عن قامت فیه بعد قیام سببه ولذا سمی محروما ( بها ) ای بسببها ( لذاتها حقیقةو ) اما (غيرها) تماسياً تي فانتني بدِالارث ( لانتفاء الشرط فيه او) لانتفاء (سبب) ولذًا سمى مانما مجازًا كامر ( لاانه لذاته الارث ) مفعول مقدم لقوله (حب) ای منع ( وهو ) ای غیرها بناه ( علی ماذ کروا ثلاثة ) بل اربعة احدها (نبوة) بتقديم النون فانها ( مانعة وراثه ) وهل هي مانعةعنالوارثيةوالموروثيةجيعا اوعن الموروثية فقط ذهب الشافعية الى الثانى للعديث نحن معاشر الانبياء لانورث. واضطرب كلام ائمتنا فني الاشباه عنالتقذكل انسان يرث ويورثالا الانبباء عليهم الصلاة والسلام لايرثون ولايورثون وماقيل منانه عليه الصلاة والسلام ورث خديجة لميصم وانما وهبتمالهاله فيصتها انتهى ونقله عنه فيممين المفتى والدر المنتق وكلام آبن الكمال وسكب الانهر يشعربانهم يرثون نليحرر والجمهور على أنه عام فى سائر الانبباء عليهم الصلاة والسلام بدليل الحديث وحكمته ان لايتمنى احد موتهم فيهك ولتكون صدقة بعد موتهم وحكمة عدم ارثهم ازما تركهالميت هومافضل عن حاجته ففيه نوع خسة علىانه ربما يشبه الصدقة ومقا مهم عليهم السلام اعلامن ذلك وهذا اولى بما في السرح فافهم ثم ظاهره ان المنبع هنا لانتفاء الشرط وهواما عدموجود الوارث بصفة الوارثية كالقتضاء الحديث واماعدم موت المورث بناء على انالانبياء احياء في قبورهم كاورد في الحديث وعلى الاول ماالفرق بينه وبين القاتل ( واقول ) هو وجود المانع في القاتل نفسه بخلافه هنا فانه في المورث نفسه فل يتمقق المانع المتبر في الوارث والثاني قال الشارح فيه مافيه ( قلت ) لمل وجهه انالمتبر الموت ظاهرا او اقتضاؤه ان يكون الشهيد كذلك لحياته بدليل الآية وقد يقسال ذاك فيمن قاتل لتكون كلةالله هي العليا ولعله احدث رياء اوقصد غنيمة فلم يتحقق ذلك بخلاف الانبباء فتدبرواماجعله لانتفاء السبب فبعيد جدا ثانيها (جهالة التاريخ في ) موت ( الاموات )بان لميه السابق (كزمرة ) ايجاعة ( هدى ) ماتوا بهدم وكذابنرق اوحرق فلايرث بمضهم من بعض اذا كان بينهم قرابة (كاقديأتي ) في بابه وذلك لا لوجود مانع بل لانتفاء الشرط وهو وجود الوارث حيا عند موت المورث لعدمالعلم بذلك ومثله مااذا مأتوا معا ( و ) ثالثها ( الجهل فىالوراث ) معحياتهم ففيه انتفاء الشرط المار آنفا لانه كموتهم حكماكما فىالمفقود ومانميته بممنى التوقف الى ظهور الحال الملنع الكلية ( وهو صور خس غدت مبسوطة ) في المجتبي وغيره ( اواكثر ) الآولى ( منها اذا ماارضت ) المرأة ( مع طلقها طفلا ) لغيرها وماتت ( ولمتعلَّمه بعدموتها ) فكلمنهما لابرثها . الثانية وضع ولده فىمسجد ليلا فندم فرجع لرفعه فوجد ولدين والنبس ومات فكل منها لايرثه وتوضع تركته في بيت المال ونفقتهما منه . الثالثة ولدكل منحرة وامة ولدا ليلا والتبسا . الرابعة له ان من حرة وان من المةلانسان ارضتهما ظائروالتبسا فهما حران وفي الصورتين سي كل في نصف قيمته لمولى الامة ولاير الن . الخامسة اشتبه ولدمسلم وولد نصراني عندالظئر وكبرا فهما مسلمان ومنابويهما لايرأانقال فيالدر زاد فيالمنية الاان يصطلحها فلهما انيأخذا الميراث بينهمها ( وهذه ) الموانع المجا ية (المفقود فيها الاول ) فيقوله فلانتفاء الشرطفيه اوالسبب ( اعنى به الشرط الذى لايجهل ) كابيناه واما مانقد فيه السبب فذكره بهضهم فىاللمان وهو المانع الرابع واشار اليه بقوله ﴿ وَقَدْ يُزَادُ ﴾ على الثلاثة ( مانع اللعان تجوزا فيه ) ايضا ( لفقــد الثانى ) في البيت الســابق وهو السبب الذي هوالنسب من ابيه فالمنفي باللمان لايرث من ابيه لان اللمان قطع النسب الذى هوالسبب

و فصل في بيان معرفة مستحقى الميراث المجمع على توريثهم كلكان موضوع هذا الفن التركات وقسمتها بين مستحقيها ومرمايته بقل بهم ما يمنع الارث شرع في بيان المستحقين فقال ( بالاتفاق ورثوا ) فرمنا وتعصيبا او بهما ( من الذكر ) عدل عن التعبير بالرجال ليشمل الصدبيان كذا قال ( عشرة ) بالختصار وبالبسط خسة عشر الاول ( منهم ابو الميت ) بالتحفيف قيل هو والمشدد بعنى وقيل المشدد من سيموت والمحفف من مات ( اشتهر ) تكلمة والثانى كايأتى ( جدم اى الميت الرياسة عن وهو من لا يدخل في نسبته الى الميت الشي كايأتي

نظما ( حتى ان علا ) اىسواء كان ابا الاب بلا واسطة اوما كابي الي الاب وابيه وهكذا بخلاف منادلىبانثى كابى الاموابى امالاب وهذان مناعلاالذسب ( و )الثالث ( الابن و ) الرابع ( ابنه ومهما نزلا ) اىسفل والالف للاطلاق سواءكان بدرجة اودرجات بشرط ان يكون نزوله بمحض الذكور ايضافخرج ابنالبنتوان بنتالان وهذان من اسفل النسب ومابق من حاشيته ( والاخ) مفعول قوله ( اطلق ) امر من الاطلاق اي الخامس الاخ مطلقا سواء كان من ابوين ابواب اوام ( و ) السادس ( ابنه ) وان نزل لامطلقا بل ان كان (من غيرام ) سواء كان من ابون اواب فقط ( ومثله ) في التقييد بكونه من غيرام وهوالسابع ( عم ) عصبة (كذلك ) في التقييدوهوالثامن ( ابن عم ) وان بعد وسواء في ذلك عمومة الميت اوعمومة ابيه او جده وان علا ﴿ فهولاً ﴾ الثمانية ( يرثون بالنسب ) واماالتاسعوهو( الزوج مع ) الماشر وهو (مولى العتاق) بالنتم من مصادر عتق فانهما يرثان ( بالسبب ) وكذا عصبة المعتق وانظر لم لم يعدوه صريحاهنا كاصرحوا بابن الاخ و'بنالع معانهم عدوه مع المستحقين وارثا مستقلا كامر واعترض على عدهم الذكور عشرة بابن ابن الابن انكان المرادبه ابنه حقيقة زادت الاقسام بقولهم وانسفل لاندابن ابن مجازا وكذا الكلام في الجد وانكان المراد مجازاكان الاخصر ان تقولوا الابن وانسفل والاب وانعلا . واجبب إنهم قصدواالتنبيه على اخراج ان البنت وابي الام اي وان بمدتا (قلت) وقديجاب بناء على مذهبنا بان لايلزم الجمهبين الحقيقة والمجاز ويكون فىقولهم وان سفل وانعلا استخدام فافهم ( وفي ) هي هنا عمني من كقوله

وهل يعمن منكان احدث عهده \* ثلاثين شهرا في ثلاثة احوال الممن ثلاثة احوال كافي المفنى الى وورثوا بالاتفاق من (النسا) بالقصر للضرورة فرصنا و تعصيبا بالغير اومع الغير (سبعا) بالاختصار وبالبسط عثمرا (ف) الاولى (ام) والثانية ( بنت ) صلبية ( و )الثالثة ( جدة ) لام اولاب سواء ادلت من الاب بذكرواحد بنفسها او بحص الاناث اتفاقا اوادلت بوارث ولوكان فى نسبتها اكثر من ذكرين خلافا لمالك واحد او بذكرين فقط بنفسها او بمحض فى نسبتها اكثر من ذكرين خلافا لمالك واحد او بذكرين فقط بنفسها او بمحض الاناث وان علت خلافا لمالك وكان الاولى اولا الضرورة تقديم الجدة على البنت لينظم منكان من اعلا النسبت ومن كان من اسفله ( و ) الرابعة ( بنت ابن ) بقطع الهمزة للضرورة وان نزل ابوها محيث لا يتوسط بينها وبين الميت انتى والا بقهى من ذوى الارحام كاسيجيء والخامسة راخت ) مطلقا لا بوين الميت انتى والا

وهى من حاشبته وهؤلاء الحس يرثن بالنسب (و) السادسة (زوجة ايضا) الى التاءوان كان الافصيح تركها لانه اولى فى لفرائض للمييز (و) السابسة (مولاة النعم) اى العتق ولو بعتق المعتق وان بعدت وشمل من عتق عليها بالمك وها مان بالسبب و تتمة كه لا يتصور المجمّاع الزوجين الافى خنى الملفوف فى الكفن ادعى رجل انه زوجته وادعت امرأة انه زوجها فاذا هو خنى واقاما البينة فللزوج النصف وللزوجة الربع كذا ذكره غير واحد من الحنفية والشافهية قال فى الدر المنتق لكن المنقه لى عندنا ان البينة للمرأة اكونها اكثر اثباتا كافى التاتر خانية والاصع عندالشافعية عكسه لزيادة العالم كافى شرح التربيب (وكلهم) اى المجمع على توريثهم من الرجال والنساء السبعة عشر بل الحسة والعشرين كايظهر من خلال تقرير ناكلام من النظر (صنفان يا يحر الكرم) صنف ذو فرض وصنف ذو عصبة بنفسه و بغيره ومع غيره وشرع فى بيانهما مع بيان الفروض ومستحقيها كه

( ذووا الفروض ) هي والسهام هنا بمعني ( من لهمسهام قدرها ) اي عينهـــا ( المهيمن العلام )خرج مالم بقدر منها كسهام العصبات وذوى الارحام (في محكم الكتباب) أي الكتباب المحكم أي غير المنسوخ أوالمنقن الذي لابتطرق اليه خلل قال تعالى (كتــاب احكمت اياته ) ومثله ماثبت بالجاع لرجوعه اليه كاياتى ( وهى )اى السهام الذكورة (ستةلاسابع) بالرفع (لهابذاك) او فى الكتاب العزيز ( البتة )منالبت اي القطع والفها وصلية خلافالبعضهم( وهذه )السهام المقدرة ( نوعان ) الاول النصف والربع والثمن والثاني الثلثان والثلث والسدس وعبروا عنهسا بعبسارات كثيرة منها النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما ( لكنعبرافي ضبطها عاثراه اخصرا )وهو ( الربع والثلث وتضميفهما) أى النصف والثلثان (كذاك تنصيف لكل منهمما ) أى الثمن والسدس واخصريته فىالنثربان يقال الربع والثلث وضعف كل ونصفه ( وثلث ما يبتي ) فرضا ( لام ) بعد فرض احد الزُّوجين في العمريت بن وهما زوج وابوان او وجة وابو ان ( ثبتا ) كونه فرضا لها ( بحجة الاجاع ) الاضافة بيائية (فياقداني) لابالكتابومثله السبع الى العشرفي باب العول فلايرد نقضا على حصرها في الستة (و) قد يقال (ليس هذا ) ايثنث الباقي (خارجا عاذكر من الفروض ) الستة المذكورة فيالكتاب العزيز ( وهو ) اي عدم خروجه ( امر معلوم (مشتهرلانه مآله) اي رجوعه ( في الشرع حقيقة ) ونفس الأمر(السدس)

فيالوكان مع الابوين زوج ( اوللربع ) فيالوكان معهما زوجة فلا يرد نقضا ولاينبنى حيننذ عدكثير له فرصا سآبعا ثممشرع فىبيان عدد ذويها مترجاللستة على الترتيب فقال ( من برث النصف ) مثلث النون وبقال نصيف بالياء مع قَمَ النون ( والنصف فرض خسة ) اشخاص فلذا آتى بالتاء على آنه اذالم يذكر التميز جاز الامر ان كانبه عليه بعض شراح الكافية فلاحاجة الى مافى الشرح من أدعاء التغليب ( للبنت ) الصلبية منفردة ( ثم ) بعد فقد ها ( لبنت الابن ثم ) بعد فقدهما ( الاخت للابوين ثم بعد )فقد ( ها ) للاخت ( لابعند انفراد هن ) بالاسكان منغيرتشديدللضرورة اي استحقاق النصف عند انفرادالاربعة المذكورات عن لهدخل في التعصيب احترازا عا اذا كان مع احداهن من يعصبها كالاخ فلا يفرض لها معه كايأتي ولايقال الاخت مع البنت تأخذ النصف مع انفرادها عن يعصبها لانها لا تأخذه فرضا بل عصوبة معها ( و ) النصف ( للزوج وَجِب ) ايضا لامطلقــا بل ( مع فقد فرع وارثفي الشرع ) واو انثى واحترز بوارث عنالمحروم بقتل ونحوم فانه كالعدم واما ولدالبنت فليخرج به عندمًا لتوريثنا ذوى الارحام بل خرج بقوله (كذاك ) مع فقد ( فرع ابن و ) فقد ( فرع الفرع ) اى فقد فرع الابن المذكور فاللام للمهد فلا يشمل الانثى فيخرج ولدها كالمحروم فلايحجبان الزوج( من يرث الربع والثمن) قوله ( والربع فرض اثنين ) مبتدأوخبر الاول (للزوج اذا ما ) صلة (وجد الفرع ) الوارث الولد اوولد الان وان سفل ( عليه ) اى على الربع متعلق بقوله ( استموذا ) الزوجای استولی جواباذا (کذاك )وهو الثانی (للزوجة ان كان فقد) الفرع المذكور (وان) وصلية (تعددن) اى الزوجات (و) لهـ اولهن ( ثمن ان وجد ) الفرع المذكور ( و ) لكن ( ارثه شرط ) كا قلنافي الاحكام الثلاث بخلاف غير الوارث كامرثم لايشترط كونه من كل الزوجين بل من احدهما (وانكان الولد) اظهر في مقام الاضمار للضرورة (من غيرها اوغيره كاورد ) في الاية حيث اضيف للمت منهما فشمل مااذا كان من الاخراو من غيره. لايقال مقابلة الجمع بالجمع تقتضى انقسام الاحاد على الاحاد فيكون لكل امرأة ربعاوثمن • لانانقول قديتركذلك لمانع وهو هنا لزوم حرمان بقية الورثةوهو منتف بالاجاع \* اونقولالمستحقة للفرضواحدة منهن لقابلة الجمعهالجمع فيقتضى مقابلة الفرد بالفرد ويزاجها البقية لعدم الاو أوية (من برث الثلثين والثلثان فرض) اربعــة لكل ( من تعددا ) ثنتين فاكثر ( عن له نصف حواه ) حالة كونه

( مفردا ) وحاصله انمن اخذ النصف منفردا اخذ الثلثين متعددا وهوالبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والتىلاب فمن تعددمنهن ففرضه الثلثان عند فقد عاصب وحاجب ( وبمضهم )وهو صاحب المجمع استثنى ممن له النصف الزوج و ( زاد علیه ) ای علی ماذکر الناظم ( فذکر فیه سوی زوج) ای قال ممن فرصه النصف الا الزوج وتبعه على ذلك صاحب التنوير ( وفي هذا ) الذي ذكره ( نظر ) لأنه خارج لمدم تعدده فاستثناؤه يكون مستدركا . فان قبل قد يتقصفهالو ادعىرجلان فاكثر نكاح ميتة وبرهنا ولمتكنفي بيت واحدمنهما ولادخل فيقتسمون النصف \* قلت ليس هذا تعددا حقيقة لانالزوج واحد منهما وأنما شرك لعدم امل به دفعاللترجيم بلامرجح ولذا لم يعطيا الانصيب زوج واحد ﴿ من يرث الثلث وأللث فوض اثنين ﴾ من الورثة اشار الى الاول منهما بقوله ( لاثنين غدا ) اي الثث ( من ) صفة لاثنين الثاني اي انه إن تمدد من (ولد لامه ) اي الميت اثنين ﴿ فصاعدا ﴾ اي فذهب عددهن الي حالة الصعود على الاثنين وهو منصوب على الحال موالعدد ولايستعمل الابالفاء اوثم وهؤلاء متساوون فىالاستحقاق للثلث متمددين وللسدس منفردين ذكورهمكانائهم لآية الكلالة ، قلت وقد اختلف في معنى الكلالة على اقوال ستة اصحها من لاولد له ولا والد وفىالقسمة ايضا متعددين كماقال ﴿ فيقسم الثلثعليهم مطلقا ﴾ذكورا كانوا اوانامًا بلا تفاصل فيقسم ( لذكر ) و( انثى سواء ) اى قسما متساويا ( حققاً ) فعل امر مؤكد بالنون المبدلة النا والى الثاني بقوله (كذا ) اي يغرض الثلث ايضا ( لام ) للميت ( عند فقدالفرع ) اى فرع الميت الوارث ولدا او ولد ابن وان سفل كامر (و) لها الثلث ايضا عند فقد ( اثنين من اخوته ) الذكورو ( لا ) يشترط فقد ( الجمع ) من الاخوة خلافا لابزعباس رضى الله تمالى عنهماحيث قال لايردها عن الثلث الائلاثة ( و ) عندفقد ثنتين من ﴿ الاخوات مطلقا ﴾ اي سواء كان الاثنازمن الاخوة اوالاخوات لايو ن اولاب اولام وارثيناو محجوبين اومختلفين ذكرين اوآثريناو خنثييناو مختلفين لكن يخص الاطلاق هنا بما عداالاختلاف والحجب ائلا يتكررقوله (اونختلف) حقه الثنية لكن اعتبر انالاثنين عدد ووقفعليه بالسكون على لغة ربيمة (ولو بحجب منعا كاعرف ﴾ ﴿ تنبيه ﴾ يزاد على من يفرض له الثلث الجدعند ابي يوسف ومجد والائمة الثلاثة في بعض احواله مع الاخوة وذلك فيااذا كان ممه من الاخوة لغير ام اكثر من مثليه ولم يكن معهم صاّحب فرض وستعرفه في الحجب

ان شاء الله تمالي ﴿ تَمْدُ ﴿ تَصُورُ فِي اجْتُمَاعُ الاثنينُ مِنَ الْأَخُورُ الوَّالْخُواتُ خسة واربعون صورة لابهما اما ان يتحدا نوعا اولا وعلى كل فاماان يتحدا نسبة اولاً ﴿ ١ ﴾ فالأول ثمانية عشر والثاني سبعة وعشرون اوضحها الشارحوجملها فىجدول غير المنبر المشهور ولكن الاشارة تغنى الذكى عنطويل العبارة فتدبر \* واعلم انفرض الثلث للام هنا منجيع التركة وقدتاخذه منبهضها كما اشرنا اليه فهامهوقد ذكره هنا بقوله( وبعد فرض واحد ) اى ا-عد ( الزوجبن فثلث ) ای فلما ثلث ( ماابقاه ) احد الزوجین وذلك فی سئلتین فی رو ج او زوجة ( مع ابوین ) فیه تغلیب ای اب وام بخلاف 'الجد نو کان مکان الأب في المستلتين فهي على الاصل من اخذ الام ثاث الجميع خلافًا لابي بوسف وهذا قول عامة الصحابة رمنسوان الله تهالي عليهم وتقدم ان هذا ليس فُرِصْنَا غَيْرِ السَّنَّةِ « ٧ » لأنه في الحقيقة سندس في مسئلة الزوج وربع في مسئلة الزوجة لكن استحب العلاء التعبير بثلث الباقى كادبا مع القرآن من قوله فالامه الثلث والمسئلتان تلقيان بالعمر سين فيهما يذلك وكابعه عامة الصحابة والائمة الاربعة رضيالله عنهم اجمين وبالغراوين اشهرتهماتشبيها بالكوكب الاغروبالغريبتين لانفرادهما عن الاصل ( من برث السدس والسدس فرض سبعة ) من الورثة الاول (الواحد من ولد لام ) مطَّلُقا( ولوخنثي ) ولما لم يَذكرهذا في الملتق بل اقتصر على قوله

و ا ، قوله فالاول اعنى مااذا اتحدا وعاسواء اتحدا نسبة اولا والثانى هواختلافها نوعاكذلك وبيانها اما ان يكونا اخوين اواختين اوخنثيين او عنيلفين فالثلاثة المخدون امالا بوين اولاب اولام اواحدهما لا بوين والآخر لاب اولام اواحدهما لاب والآخر لام فهذه ثمانية عشر من ضرب ثلاثة في ستة والمختلفون اخواخت اخوخنى اخت و خثى والا بول من كل انكان لا بوين فالآخر اما لا بوين اولاب اولام و كذالوكان لاب اوام فهى مبعة وعشرون من ضرب تسعة فى ثلاثة اه منه الاب اوام فهى مبعة وعشرون من ضرب تسعة فى ثلاثة اله منه السدس لان للزوج النصف و غرجه من اثنين ببقى واحد ثلثه للام فتضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة فى اصل المسئلة وهو واحد وللاب اثنان ولو مات رجل عن زوجة وابوين فلام النعف ثلاثة والام ثلث ما ببقى وهو واحد وللاب اثنان ولو مات رجل عن زوجة وابوين فللام الربع لان للزوجة الربع و غرجه من اربعة ببقى ثلاثة عن زوجة وابوين فللام الربع لان للزوجة الربع و غرجه من اربعة ببقى ثلاثة اللام ثلثها وهو واحد وللاب الباتى وهو اثنان فصيح ان لها فى المسئلة الاولى السدس وفى اثانية الربع حقيقة اه منه

ذكرا اوانثي قال (زد ) اىزدەعلىالاصل لذكرهمايا. في هذا المحل ثم الخنثي وانكان كغيره فيبقية الفروض الستةلكنهم نصواعليه هنا فقطكانه لمافصل في الآية الولد نقوله اخ اواخت كان مظنة توهم خروجه بخلاف مامر لذكره بلفظ الولد العام الثانيمااشار اليه بقوله (كذالام) وتستحقه في حالتين الاولى ( مم وجود الولد ) الوارث مطلقا ( او ) وجود( فرعه ) ای الولد وان سَفُلَ كَذَلِكُ ﴿ وَ ﴾ الثانية ﴿ مَعَ وَجُودُ الْعَدَدُ ﴾ اثنين فصاعدًا لماتقرر اناقل الجمهنا اثنان ( من اخوة او اخوات ) للمت ( مطلقا) اى سواه اتحدالتعددان فىالنسبة اوفى النوع اواختلفا فيهما سواءكانا وارثين اومحميوبين اومختلفين كما مُرَلا مُرومين هما أواحدهما وانما حِمها ولد الان كاسِه دون ولد الاخ كاسِه لاطلاق الولد عليه مجازا شائمًا بل قبل حقيقة يخلاف اطلاق الاغطىولد. ﴿ فرع ﴾ لوولد ولدان متلاصقان تاما الخلقة قال بعض الشافية حمّا كالاثنين فىجيع الاحكام منجب وارث وقصاصوغيرها قال فيسكب الانهر واليهاذهب ولماجدها فها عندي من كتب المذهب (و)الثالث (لا معرفرعه) اي ولداليت مطلقا ولوخنى اوولد ابنه وانسفل كذلك (تحققا) هذآ الحكم وثبت الرابع الجدكما قال ( عند فقد الاب فاعط ) بلا همزة للضرورة ( الجدا معفرعه ) الوارث وانسفل ( ايضا ولاتعدا ) محذف احدى التائينوالالف فيعوفي الجدا للاطلاق ثم الجد صحيم وفاسد والمراد الاول كاقال ( اعنى بد الصحيم ) ولايكون الاواحدا لانهمن جهةالاب والاقرب يسقط الابعدكما سقط الاقرب بالاب مخلاف الفاسد فانه يتعدد والصحيح هو ( من لايدخلمابينه و) بين ( الميت )بالتحفيف ( نثى ) كما نقلوا وهواب الاب وابوه وان علا تحصن الذكور الخامس ممن يرث السدس الجدة كما قال (كذاك فاعط ) بدون همزة للضرورة ولوحذف الفاء هنا وفيا مرلكان اولى ( الجدة الصحيحة ) واحدة كانت او اكثر اداكن متحاذيات فىالدرجة وانما تعطاه ( من بعدفقدالام ) لسقوطها بها كاياتى فى الحجب ( خدتوضعه ) اى هذا الحكم المفهوم ثم بين العقيمة بقوله ( وهي التي من ) والموصول الثاني تأكيد للاول والاحسن ان يقول وهذه من ( ليس ) يدخل (في نسبتها لليت جدفاسد )كام الام وانعلت وام الاب وانعلا مخلاف امايي الام فهى فاسدة ( فانتها ) الالف مدل من نون التوكيد الخفيفة ثم اقسامها عندنا كالشافعية ثلاثة المدلية تمحض الآناث وتمحض الذكور وتمحض الآناث الاعمض الذكور كام أم الآب بخلاف المكس كامر السادس بنت الان كاقال

(كذا لبنت ابن وان تعددت ) اجاعا ( ولو )كانت المتعددة ( من ابنين ) والجار متعلق باتت ( فصاعدااتتوذاك ) اى بموت السدس لها ( معوجود) ( بنت )الميت( واحدة )لااكثر ( منصلبه ) فتأخذه تكلمة للثلثين ورمز بقوله ( فافهم فروع القاعدة ) الى انديقاس على ذلك كل بنت ابن مازلة فاكثر مع بنت ابنواحدة اعلامنها ( و ) السابع( الاخت مناب ) ( ولوتعددت) وذلك ( مع ) الاخت الشقيقة ( التي من ابوين ) قد( اتحدت ) اي كانت واحدة والتقييد هنا وفيا سبق بالواحدة ليخرج مالوكانت بنت الابن مع بنتين او الاخت لاب مع شقيقتين فان كلا منهما تسقط مالم تعصب كاسيأتي ويدتم اصحاب الفرائض وَذَكر فذلكة لمامر بقوله ( فجملة الذين حاوزا الفرضا ) بطريق البسط ( ثلاثة ) (جاءتوعشر ايضا )جمع بين الحائزين فيما اذا حذَّف المميزكام ( وذا من الانات تسع في المدد ) الاموالجدَّان والزوجة والاخت لام وذوات النصف الاربع ( واربع من الذكور قدورد ) الاب والجد والاخلام والزوج وبالاختصار عشرة ست منالنسوة البنت وبنت الابن والام والجدة مطلقا والزوجة والاخت لابوين اولا حدهما والاربسة الذكور المذكور وباقي الذكور الوارتين عصبات . ثم لما انتهى الكلام على الصنف الاول وهو ذووا الفروض شرع فيبيان الصنف الثياني فقال ﴿ باب العصبات ﴾

جع عصبة وهي عاصب يستوى فيهما المفردالمذكر وغيره وهي اغة بنوا الرجل وقرابته لابه لانهم عصبوا به اى احاطوا اولتقوى بهضهم ببه مض من العصب وهي المنع ومنه عصابة الرأس واصطلاحاماسيذكره الناظم ثم العصبة قسمان نسبية وسببية والاولى انواع بالنفس وبالغير ومع الغير لانهان لم يحتم في عصوبة الغير فهو بالنفس وان احتاج فان شاركه الغير فهو بالغير والافع الغيروالحق انه عرف بالاستقراء وقدمت النسبية لقوتها واقواها الاول فلذا بدأ به فقال (وعاصب) منسوب (لايت) اى العصبة (بالنفس)هو (ذكر) خرج الانثى اذلاتكون الاعصبة بالغير اومع الغير واما المعتقة وكذا المعتق فليست عصبتهما بنسبية والتعريف لها لقوله (وايس) داخلا (في نسبته) الى الميت (انثى اشهر) سواء دخل فيها ذكر اولا كالان الصلى داخلا (في نسبته) الى الميت (انثى اشهر) سواء دخل فيها ذكر اولا كالان الصلى فغر جاناء الام فانهم من ذوى الفروض وابو الام وابن البنت فانهما من ذوى الارحام (واوردوا) على هذا التعريف انه غير جامع لشموله (اخالام واب) فاند يدخل في نسبته الى الميت انبي مع انه عصبة بنفسه (ودفعه) اى هذا الايراد بتحرير المراد اى

لابدخل ( انثى فقط فى النسب ) كابن البنت والاخ ليس كذلك وفيه مالا يحنى ولاسيما فى التعاريف وقدا جيب عنه باجو بة اخر لا يخلو من نظر فلذا عدل بعضهم عن التعريف الى العدوقال فى الكفاية \* وليس يخلو حده من نقد \* فينبنى تعريفه بالعد \* ثم بين حكم العصبة بنفسه بقوله ( فا ) الفاء فصيحة وما مفعول مقدم لحارز و ( بقى من الفروض ) صلة ماو ( حارز ) خبر لمبتدأ محذوف اى اذا عرفت العاصب بنفسه فهو حارز اى آخذ ما بتى من الفروض عند وجود اصحابها عرفت العاصب بنفسه فهو حارز اى آخذ ما بتى من الفروض على حارز (بالانفراد) وكله ) اى كل المال مفعول مقدم لحائز المعطوف بهذه الواوعلى حارز (بالانفراد) عن ذوى الفروض واحدا كان او اكثر ( حائز ) والمعنى كافى اصله الملتتى انه يأخذ جيم ما القته الفرائض وعند الانفراد يجوز جيم المال وما اشبه هذا يأخذ جيم ما القته الفرائض وعند الانفراد يجوز جيم المال وما اشبه هذا

يأخذ ماابقي ذوو السهام ، وبانفراده الجيم حامي

لاتضع الحال . وأعلم أنهم جعلوا العصبة بالنفسالنسببة أربعة أصناب جزءالميت واصله وجزء ابيهوجز،جده وبعضهم ذكرهابالعددوجع بينهمافقال(اصنافهم) اى العصبة النسببة بقرينة المقام والتعريف ( اربعة كما اشتهر ) حال كونهم ( مننسب ) صرح به وان كان مارجع اليه الضمير مقيدابه لدفع التوهم عن قوله ( وعدهم اثنا عشر ) بقطع العمزة حيث عدهم البعض اربعة عشرلانه اراد مطلق العصبة لذكره المعتقُّوالمعتقة وقدوهم العلاَّن فعدا النسبية عا ذكر. ثم شرع في بيسانهم مقدما الاقرب فالاقرب فقال ( فجزءه ) الذي هوالصنف الاول وهو مبتدأ و( اقربهم ) نعت اوخبر،وجلة ( يقدم ) الخبر اوخبر بعد خبر وفي هذا الصنف من الانثى عشر اثنان ( الابن ثم ) بعده ( ابن ابن ) وانسفل والهمزة فيهما مقطوعة للضرورة ( يالم ) على الترتيب فكل واحد يحجب من بعده وكذا بقية الاصناف ﴿ ثم قدم ﴾ بعد جزئه ﴿ اصله ﴾ الذي هو الصنف الثاني فلايرث مع الاول بالتعصيب بل بالفرض كامر ويأتي وفيه ایضا اثنان مرتبان کاقال ( وهو ) ای اصله( الاب وبعده ) ای بعد فقده بقدم ( الجد الصحيح العاصب ) خرج الفاسد فانه من ذوى الارحام ﴿ وَبَعْدُهُ ﴾ اى بعد تقدم اصله اوبعد الجد يقدم الصنف الثالث وهو ( اخترته جزء الاب ) الميت وفيه اربعة مرتبون فيقدم منهم الاخ ( من ابوين فا ) بعده الاخ من ( اب في النسب ثم بنوهم ) اي بنوا الاخوة (مثلهم ) بالنصب او الرفع (قد جعلوا) فيقدم ابن الاخ الشقيق على إن الاخ لاب ( وهكذا ) في الحكم المآر (ابناؤهم)

اى ابناء الاخوة و(ان سفلوا ) مثلث الفاء والفَّيم اشهر لانه من السفول صد الملووقيل الضم خطأ لانه من السفالة اىالدناءة وما أفاده من تقديم الجدعلى الاخوة هومذهبالخليفة الاقدم وعليهامامنا الاعظم وهو المختار للفتوى خلافا لهما وللشافي كاياتى فى الحجب ( ثم ) بعد الاخوة وبينهم( اعط ) بدون همز ( جزء جده ) الذي هو الصنف الرابع وفيــه اربسـة مرتبون ايضا فاعط ( الاعاما ) بالنالاطلاق ( من ابوين أم )بعدهم الاعام من ( اب) بسكون الباء للضرورة ( تسامى ) والاولى ابدال ثم بالفاء ( وبعدهم) اعط ( ابناءهم ) (كذلك ) فتقدم من لابوين على من لاب ( وان ) وصلية ( دنوا ) اى تزلوا فترتيب هذا الصنف وعدده (كامضي هنالك ) في الصنف قبله وبهذا ثم ذكر الاصناف الاربعة والمدد الاثنا عشر . واعلم أنهم أردوا بالجد هنا أصل الاب مطلقا اىوان علافالرادبجزئه العمومة المطلقة وفروعها ليتم الانحصار المذكور الاان الناظم مابع الاصل اعنى الملتقى بتنويع هذا الصنف لزيادة الايضاح واراد بالجد اباالاب فقط ليصم قوله ( وبعدذاه ) اعط ( جزء جد الوالد أعنى به ) اى الجزء ( عم ابيه )اى ابي الميت ( الماجد) صفة لاب ( وهو ) اربعة مرتبون ايضاكام فيقدم ( الذي من ابوين ثم ) الذي من ( ابثم ابنه ) اي ابن الاب كذلك فيقدم من لابوين ثم من لاب ( وان تدانا في النسب ) وانت خبير حيث كان الامركذلك اله ينبغي عدهم خسة اسناف وزيادة العدد ولاينفعه الاعتذار الماراللهم الاان يقال لما جعتهم صفة العموميةولو مجازا عدوا صنفاواحدا فليتأمل واعلم انه يعتبر اولاقربالدرجة وثانيا قوة القرابة فعند وجودالاولى لاعبرة للثانية فان ابن الاخ للاب اولى بالميراث من ابن الاخ لابوين وعند عدمه يرجح بها كاقال( وبمدترجيم بقرب)(الدرجة ) يرجح (بقوة القرابة) اى تمدد الْجِهة ( اسلك منهجه ) وفرع عليه بقوله ( فن يكن لابوين يمنع ) عن الارث ( من ) كان ( لاب ) لكن هذا لا يتصور في الصنفين الأولين بخلاف الترجيم بقرب الدرجة فانه يعم الكل والحاصل آنه اذا اجتمع عاصبان فن جهته مقدمة قدم وان بمدكابنابن اخلفير ام وعمفان اتحدت قدمالقريب درجة على البعيد فان اتحدت قدم القوى وهوذوالقرابتين على الضعيفوهذا معنى قول الجعيرى

فبالجهة التقديم ثم بقربه . وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا ( وهم اذا مااجتمعوا ) اى اذا اجتمع جاعة من العصبة ( فيرتبة ) اى درجة ( واحدة )كابناخوعشرة بنياخ اخر( فيقسم على) هؤلاء باعتبار (الرؤسلا) باعتبار ( الاصول الاسهم ) ناثب فاعليقسم فالمال بينهم في المثال على احدعشر سهما لاعلى سهمين باعتبار اصولهم ﴿ تَدْسُلُ ﴾ من الورثة من برث مجهتي فرض وتعصيب كابئي عم أحدهما اخلام يأخذ السدس بالفرض والباقي بينهما بالعصوبة ومنهم بفرض وتعصيب معا مجهة واحدة وهوالاب اثفاقا والجدعلي السحيم وقد يجتمع جهتا تنصيب كابن هومعتق وجهتا فرض وذلك فى المجوس كإسيأتى نظما ولما فرغ منالنوع الاول منالعصبة شرع فىالثانى فقال(العصبة بغيره ﴾ سيأتى الكلام على معنى الباء وذلك اربع من النساء البنت وبنت الابن والاخت لنير ام يجمعهن قوله ( من فرصه النصف ) عند الانفراد ( اوالثلثان) عند الاجتماع كامر فن كأن كذلك فهوعصبة ولكن ( تعصيبه بالنير في ذا الشان) واحترز عمن ليست ذات فرض كما يصرح به وعن الزوج اذ لاياخذ الثلثين فى حالة ما وعبر بالغير دون الاخ ليشمل ابن العم ( وذاك) الغير الذى يصرن به عصبة مصور (بانضمام شخص ) ( ممه ) ذكر الضمير مراعاة للفظ من ( عصبة بالنفس)صفة شخص وبدخرج المصبة مع النير (لاسهمله) احتراز عن الاب والجدا ذلا يعصبان من ذكر ثم بين ذلك بقوله (وهو) اى الشخص (اخ لجمهن بتا )الالف للاطلاق اي الاخ يعصب كلا من الاربعة فيعصب البنت الصلبية ولومتعددة اذاكان اننا للميت فيدرجتها والاختالشقيقة ولومتعددة اذاكان شقيقالالاب بل بفرض لها معه اجاعا والتي لاب ولو متعددة اذاكان لاب عنــدنا وعليه الشافى قدتمصب ايضا بالجد شقيقة اولاب كما سيجي وبنت الابن ولوتعددت ولاتختص به كما قال ( وغيره ) اى الاخ (لبنت ابن ) بقطع الهمزة ضرورة ( قداتی ) فتصیر عصبة به وباین عمها لو فی درجتها مطلقاً وباین این اسفل منها سواء كان ابن اخيها اوابن عهما ان لم يكن الهما شي من الثلثين فالحاصل انكلا من البنت والإختين يمصيهن الاخ فقط عندنا وينت الان يعصبها ان ابن هو اخ اوابنهاوابن عم وعا تقرر علم انابن الابن يعصب من مثله ومن فوقه من لمتكن ذات سهم فاذاكان في الدرجة الساسة عصب اخته وبنت عه فى درجته ولوفى الثالثة عصبهما وعصب عنه وبلت عم ابيه وهكذا كلا نزل زاد وبهذا ظهر انقول بمضهم اربعة منالذكور يعصبون اخوانهم الابنوابنه والاخ لابوين اولاب تقريب كقوله اربعة من الذكور لايعصبون اخواتهم ابن الاخ والع وابن المع وابن المعتق لان كلا منالاب والجد لايعصب اخته

ايضا ومانقسله في الشرح من الجواب بأن ذلك لايدل على الحصر فيه نظر لاله في معرض التقسيم ومثله يفيد الحصر كما ذكروا وفي تسمية من يعصب من فوقه بأن الابن تسامح قد تباعد عنه الناظم مشيرا الى بعض ماقررنا فقال ( فابن ابن بعد ابن ) اى في الدرجة الثالثة والهمزة في الثلاثة مقطوعة ( عصبا ) الالف للاطلاق ( من مثله ) في الدرجة وهي الثالثة كن مات عن بنين و بنت ابن ابن ابن ابن آخر مهذه

الصورة ميـــــت

بنت بنت ابن ابن ابن ابن بنت ابن

( اوفوق ذاك نسبا ) بالاولى لانه اذا ورث من في درجته معه بالتعصيب فن فوقه اولى لاقربيته الى الميت منه فيعصب عمته كما لومات عن بنتين و بنت ابن وابن ابن هذا الابن ويعصب بنت عم ابيه مهذء الصورة

-----

منت منت ان

ابن \_ بنت

ابن

يعصبهن ويكون الباقى للذكر كالانثيين كذا فىالمنح قال فىالدر . فىاطلاقەنظر ظاهر لنصريحهم بان ابن الاخ لايعصب اخته قال فىالرحببه

وليس ابن الاخ بالمصب \* منه اوفوقه في النسب

انتهى ( وبعضهم ) من شراح السراجية ( قدجاء بالعجيب ) حيث صرح بان الاخت لاب المحجوبة لها الباقي مع ابن اخ عصبة ( وقاسه ايضا على ) مسئلة ( التشبيب ) الاتبة في الحجب وهي ماذكر فيهاا لبنات مختلفات الدرجة لإنها مدقتها وحمينها تمل الإذان الى استماعها فشبهت تشبب الشاعر القصيدة مذكر اوصاف النساء فيها لتحسينها (وقال فيه ) اىفهاذكره (عز ) اىقل ( تصريح ) من العلماء ( مها )ولما كان ذلك مخالفا لماصر حوامه اذ ليست ذات فرض وقاسها على غيرها مع امتناعه فيهذا الفن كمام, وصفه بكونه عجيبا وقال ﴿ وَذَاكَ سِهُو ظَاهِرِ فَانْتُبُهَا ﴾ أصله انتبهن قلت وقديجاب عن المجمع والتنوير بان قولهما مواز و ازل صفة ابن ابن فقط يدل عليه ان الاخ لايصم وصفه بالنول لما مرانه لايطلق على ابنالاخ آنه اخ فتنبه ولما انتهى الكلام علىالنوع الثاني شرع فيالثالث فقال ( العصبة مع غيره ) والفرق بين الباء ومع انالباء للانصاق فتفيد المشاركة فيحكم العصوبة بحلافمع فآنها للقارنة ولوبلامشاركة كقوله تعالى ﴿ وَجِعَلْنَا مِعِهُ اخَاهُ هُرُونَ وَزَيْرًا ﴾ وقيل الباء للسببية ومعشرطية فالاخ وتحوه سبب العصوبة بخلاف البنت اذ من ليس عصبة لايعصب غيره بل الشارع جعل وجودها شرطا فدخلت كلصلة فها يناسبالها (والاخت) ولو متعددة (مع بنت) الصلب واحدة ايضا فاكثر ( و )كذا مع ( بنتالابن ) وان سفلت كذلك وكذا مع بنت وبنت ابن ﴿ ذَاتِ اعْتِصَابُ مَعَ غَيْرٍ ﴾ لقولُ الفرضين اجملوا الاخوات مع البناتءصبة وقيل هوحديث والمرادمن الجمين هنا الجنس واذا عبر الناظم بالمفرد والمراد بالاخت التي لغير ام ولذا قال(اعني) اى اقصد بالاخت التي تصير عصبة مع الغير ( من ) تكون ( للابويناواب ) واشار بقوله مرتبا الى انهما لايجمعان بل التي لابوين يحجب من لاب ثم عم ذلك بقوله ( ذوى الابوين ) منالمصبات ( مطلقا ) ذكرا كان اوانثي ( قد حبا ﴾ الالف للاطلاق اي منع من الميراث منلاب وحذف المفعول لدلالة ما قبله عليه والحاصلكما فياصله انذا الابوين منالعصبات مطلقا مقدم على ذى الاب حتى وان الآخت لابوين اذا صارت عصبة مع البنت او بنت الابن يحسب الاخ لاب انتهى اى تمنعه من الباقي بعد النصف وتاخذه الشقيقة دونه وان

كان عصبة بنفسه لقوة قراسهما بادلائهما الى الميت بجهتي الاب والام بحلافه وعليه الجمهور لقول على رضى الله تعالى عنه قضى رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم أناعيانهن الاميتوارثون دونبني العلات رواء الترمذي وانماجه وعلامة الذكور في الحديث ندل على ترجيمهم دون الآماث لانها وان تناولت الاناث عند الاختلاب لم تتناول المنفردات لكن الحقن جم بدلالة المساواة في قوة القراية ( تنبيهان ) الاول لوكان مع البنت اخت ومعها اخ يساويها ورثت معه تعصيبا بالغير فيكون لهانصف مالاخيا لامع الغير حتى يكون الباقى بينهماسوية الان تعصيبها بالبنت ضرورة لعدم التمكن من حظ نصيب البنث بالعول بسبب فرض الاخت ويسسر اسقاطها ولاحاجب مخلاف تعصيبها بالاخ . الثاني المصوبة قدتؤثر فياصلالاستحقاق كنت ابن وابن ابزمع بنتين ادلولاعصوبتها لسقطت وقد تؤثر في التقصان كبنت وابن وقد توثر في الحرمان كبنت ابن وان ابن مع بنت وزوجوابو ينوقد لاتوثر شيئا كبنت وبنت ابن وابن ابن ولايتصور تأثيرها بالزيادة فتذبه واعلمان الاخوة ثلاثة اصناف بنوالاعيان وهم الاخوة والاخوات لابوين وسنوا الملاتوهم هم لابوبنو الاخياف وهم هم لأم( عصبة ولدالملاعنة وولد الزنا) هي منالعصبة النسبية لكن ذكرها فيذيلها بترجة على حدة لات من جهة الام فقط ( وعاصب اللمان ) اىعصبة الولد الذي وقع بسببه اللمان ( مولى الام ) فقط فيرث امه وترثه دون الاب كشخصلاابولاقرابة لهمن جهة والمراد بالمولى ماييم المعتق والعصبة ليع ما لوكانت الام حرة الاصلكا بسطه الملامة قاسم (كذاك اولاد الزنا في الحكم) المار فلوترك احدهما متاوا ا فلبنت النصف وللام السدس والباقي برد عليهما ولاشئ للاب كان لم يكن لكن يفترقان فيمسئلة واحدة وهي انولد إنزنا يرث من توأمه ميراث اخ لام وولد الملاعنة ميراث اخ لابوبن كافىالاختيار وعليه اقتصروا هنا وقد جزم فىالدر المختار آخر باب اللمان بان ولد الملاعنة يرث من توامه ميراث اخلام ايضا وعبارة البحرهناك وفىشهادات الجامعولدت توامين فنفاهماومات احدهماعن امه واخيه واخ منها فالسدس لها والثلث لهما والباقي بردكاولاد الماهرة لانقطاع النسب وفيهااختلاف يعرف فى مومنعه انتهى ولمار من نبه على هذا في هذا المحلُّ وظاهرٍ اقتصارهم على الاول أن عليه المعول فتأمل ثم رأيت في فرائض شرح الهداية المسمى معراج الدراية قال انهما عندنا وعند الشافيي واجد والجمهوركالاخون لام وقال مالك كالاخوين لاب ثم ذكر الدليل والتفاريع فراجعه واما الولد

المشترك نسبه من الامة بأن كانت بين اثنين فاتت بولد فادعياه معا فهو بينهما يرث من كل ميراث ابن كامل ويرثانه ميراث اب واحدواقرباء كل منهما ينسبون اليه عجهة ابوة كاملة ويشارك بعضهم بعضا في ميراثه فكانهم اقرباء اب واحد وانمات احدهما فهو للباقي منهما يرث منه ميراث ابكامل قاله الملا آن ووقع هنا في نسخ الاصل سوى ماكتب عليه الملائ الطرابلسي مانصه والاب مع البنت صاحب فرض وتعصيب والمناسبذكره فىالعصبة بنفسه ولكن تدرضله الناظم هنا تبما له وترجه بقوله ( تنبيه ) لاندعم ممامر فقال ( ذوالفرضوالتعصيب قل ) لمن اراد معرفته هو ( اب وجد ) فان كلامنهما يكون صاحب فرض وتعصيب فيرث بهما تعصيبا وذلك ( مع بنته ) اى الميت ( او بنت ابنه ) بقطع الهمزة (ورد) ذلك في النص فالفرض في الاية والتعصيب محديث الحقوا والحاصل ان للاب والجد ثلاثة احوال الفرض المطلق وهو السدس مع ولد أو ولد أبن والتعصيب المطلق عند عدمهما والاثنان فيمسئلتنا ولما فرغ من العصبة النسبية شرع فيالسببية فقال ( عصبة مولى العتاقة وهي اخر العصبات ) وانماكانت كفلك لكون الاولى حقيقية والثانية حكمية وفيه تنبيه على تقدمهاعلى ذوى الارحام ايضا ( مولى المتاق ) عدل عن التعبير بالاعتاق ليشمل عتق القريب عليه كام، ( اخر في العصبة ) اي جنسها وليس ذلك خاصا بالذكور بل(كذلك الانثي لهاذي المرتبة )ثم المعتق يرث من معتقهسواء اعتقه لوجه الله تعالى او الشيطان اوبشرط ان لاولاء عليه اويجمل اوكتابة او استبلاد اوتدبيركالو دبره فارتد ولحقوقضي به يمتق المدبر و كذا ام الولد لانه صار مينا حكما فاذا حاءالسيد مسلما فالولاء له وقد شمل قوله مولى العتاق عصبه المعتق لكن ربما بتوهم عدم شموله فلذا صرح به تبما للاصل فقال ( عاصبه ) اى عصبة مولى العتاقة ( من بعد ) اى له الولا. من بعده ( في الترتيب كامضى بالنفس في التعصيب ) اى على الترتيب الماضي فيالتعصيب بالنفس وفيه اعمال المصدر المعرف المؤخر ونقرنه كونالظرف بمايكفيهرائحة الفعل والحاصل آنه ان لمبكن مولى العتاقة موجودا فالولاء بعده لاقرب عصبته النسبية اعنى الذكور على الترتيب المذكور في العصبة بنفسه فجزؤه وان سفل اولى بميراثالمتيق من اصله وان علا ثم اصله وانعلا ثم جزء ابيد ثم جزء جده يقدم ذوالابوين علىذى الابكام فىالنسبية ولا ولاء للاناث من ورثة المعتق فليس فيالسببية عصبة بغيره ولامع غيره كما افصح به بقوله ( ولم یجی ٔ بالغیر ) متعلق بقوله ( من ممصب عُذا و ﴿ مُن عصبة

( مع غيره في )التعصيب( السبي ) فالعصبة السببية عصبة بالنفس فقط بخلاف النسبية فانها ثلاثة اصناف كمام ثم ذكر ثلاث فروع تبعاللاصل فقال (فالميت) بالتخفيف(ان)كانعتيقا لآخرو ( خلف ابن)بقطع الهمزةللضرورة(المنتق) وخلف (إيضا الجالمولي) المدتق (كريم الخاق) ولم يترك عصبة نسبية ولاصاحب فرض ( فالمال ) كله عند ابى حنيفة ومجد وكذا الشافعي رضي الله تمالى عنهم (للابن ) بسبب ( قرب النسب ) فكما لايكون الاب مع الابن عصبة فكذا لايرث بالولاء معه (وخالف )الامام(الثاني)وهوابويوسف فَحكم (بسدس) من المال (للاب) وما بقى للابن كما فى العصبة النسبية واعترض بان السدس هناك بالفرضيةو لافرضية في الولاء (و) الفرع الثاني ( اومكان ) ظرف ليلني محــذوفا دل عليهمفسره الآتي لان لويمايجب ان يليها الفعــل ( الاب جد ) صحيح ( يلني ) اي نوجد فالمال كله ( للابن يعطى ) عصوبة ولاشي الجد اتفاقا وهو معنى قوله ( مارأ لنا خلفًا ﴾ وهذه منالمسائل التي ليس الجد فيها كالاب اتفاقًا ﴿ وَ ﴾ الثالث (لو) ترك المتيق ( معالجد ) اي حد المولى ( اخاللمولى ) ايضا ( فالجد بالمال ) المتروك ( جيما أولى ) مناخي المولى على النزتيب المتقدم وهذا عندالاماء (وخالفاً ) أي الصاحبان ( فيه فقالاً) يستوى الجد والاخ في الولاءو (يقسم) المال ( عليهما ) نصفين( واصله )اى هذا الحلاف ( سيعلم ) فيهاب الحجب منان الاخ هل برث معالجده: ده الجد يسقط الاخ خلافا لهماواما بنتالممتق فلاشي لها في ظاهر الرواية وافتى بعضهم بدفعه لها لكن لابطريق الارث بل لكونها اقربالناس اليهبل ولذي ارحامه بل وللولد رصاعاكمايردعلىالزوجين فىزمانناكما فىالقنية والزيلبي عنالنهاية والاشبـا. واقر. فيالمنم وسكب الانهر قال في الدر المنتقى ولم ارفى زماننا من افتى بهذا ولا من قضى به وعلى القــول به فينبغي جوازه ديانة فليحرر وليتدبر (ننبيه) قال في السراجية ومن ملك ذارح محرم منهعتق عليه ويكون ولاؤملهذكره تميما لمباحث العصبة السببية وحاصل ماذكروافي بيانه انالقرابة الحقيقية ثلاثة قريبة ومتوسطة وبعيدة فالاولى قرابة ذى رحم محرم من الولاء اصلية كالابوة والجدودة اوفرعية كالبنوة فمن ملك احدا من اهلها عتق عليه اتفاقا بلا توقف على اعتاقه خلافا للظاهرية والثانية قرابة ذى رحم محرم غير الولاء وهمالاخوة والاخوات وبنوهم وان سفلوا والاعام والعمات والاخوال والحالات دون اولادهم وحكمها العتق عليه ايضا خلافا للشافعيرجهاللة تعالى والثالثة قرابة ذي رحم غيرمحرم كاولاد الاعام والاخوال و حكمهاعدمالمة ق عليه اتفاقاوالمراد بغير المحرم اي بسبب الرح فلابنا في محرمية بسبب آخر كالرضاع والمصاهرة هذه ﴿ تَمَةً ﴾ ليحث المصبة وقدم مافيها ممامراكن أعادها نبعا للاصل للتنبيه على مسئلة خلا فية ( و ) ذلك اندقدم انه ( يأخذ العاصب ) بنفسه ( مهمافضلا ) الالف للاطلاق ( عن كل ذي فرض ﴾ منالنسبية والسببية ( وان لم ببق ) عنهم شيُّ سقطو ( لا ) شيُّله ولوكان شقيقا مع اخوة لام عندنا وذلك ﴿ كَرَأَةُ مَانَتُ عَنَالِزُوجُوامُ ﴾ اوجدة ( واخوة لها ) أى للمرأة الميتة ( اشقا ) بالقصر للضرورة والتعدد في الاشقياء غيرلازم في التصوير بل كونه ذكرا كاسيأتي ( و ) اخوة ( لام ) فيه ايط او هو معيب واصل المسئلة عندنا منستة ﴿ فالنصف ﴾ اي نصف المال وهو ثلاثة يعطى ( للزوج ويعطى ثلثه ) وهو اثنان ( لاخوةللام و ) تعطى ( هي ) اىالام اوالجدة ( سدسه ) وهو واحد فقد استفرقت الفروض التركة ( و )حينئذ ﴿ لَمِيكُنَ لِلاَحْوَةُ الْإِشْقَا ﴾ العصبة ﴿ مَنْ ذَلِكَ المِيرَاتُ قَطْمًا حَقًّا ﴾ ولايشاركون الاخوة للام فىالثلث والصواب فىحقا الرفع لانه اسم يكن ولوحذف قطما وقال حق حقالصم ونصب الثاني حعلى المفهولية المطلقة ( وهكذا تفسم كل التركة ) بفتح الناء وكسرالراء ويجوز سكونها مع فتح الناء وكسرهاوهذا عندنا وهوقول ابىبكر وعراولاوعلى وابن عباس وغيرهم رضىالله تعالى عنهم وقال عثمانوزيد ابن ابت رضى الله تعالى عنهما اولاد الابوين يشاركون اولاد الام في الثلث ويقسم بينهم سوية وهو قول عمر آخرا لما قالله احدالاشقاء بإامير المؤمنين السنا ولدام واحدة وروى هب ان اباماكان حارا او حجرا ملتى فى اليم فقال صدقت وشرك بينهم وقال ذلك علىماقضينا يومئذوهذا علىمانقضي اليوم وهذا يفيدانالاجهاد لاينقض الاجتماد وبه قال مالك والشافعي ايضا ( وهذه المسئلة ) تسمير عند هؤلاء ( المشركة ) بفتم الراءاي المشراء فيها على الحذف والايصال توسعاو جوز بعضهم الكسر مجازا عقايا وتسمى ايضا الحاريةوالحجرية والبيته لمامروانما صور المسئلة تتعددالاخوة للام اذلوكان واحدا لفضل سدس للعصبة وكونالشقيق ذكرا اذلوكانانثي لفرض لها النصف وعالت اوكان مدله اخلاب لسقط بالاجاع ولمتكن مشركة ﴿ بَابِ الْحَجِبِ ﴾ اتى به بعد بيــان الوارثين من ذي فرض وعصبةلان منهم من يحجب بالكلية اوعنسهم مقدر الى اقل منه وهولغة المنبع واصطلاحا منعمن يتأهل للارث إخرعا كانلدلولاه فخرج الكافر والقاتل وشمل كلانوعي الحجب لان ائتنااصطلحوا على تسمية ماكان المنبع لمني في نفسه ككونه

رقيقا اوقاتلا محروما وماكان لمعنى في غيره محجوبا وقسموا الحجب الى حجب حرَّمان وهو منع شخص معين عن الارث بالكلية لوجود شخص آخر وحجب نقصان وهو عَبه من فرض مقدر الى فرض اقل منه لوجود اخرثم اعلم انالاول ( و ) هو ( الحجب بالحرمان قالوا منتف في حق ستة ) ثلاثة من الذكسور وثلا ثة منالانات ( فحقق ) ماقالو. ( واعرف ) وهم ( الاب والابن)كذا بخط الناظم بالواووالصواب ابدالهابثم ليستقيم الوزن ( والزوجان والام والبنت ﴾ والاخصر الابوان والولدان والزوجان فهـؤ لاء لايحجبون حرمانًا اجاءً بحال ولذا ابد الانتفاء بقوله ( مدى الازمان ) نتم محرمـون بالقتل ونحوه كامر وان الثاني ( و ) هـو ( الحجب نقصانا تراه اختصـا ) الالف للاطلاق ( بخمسة ) ليسموا من العصبات اذلا وجمودله بينهم لأن ماياخذه العاصب منالباقي اوالكلحقه ابتداء لابطريق النقص بمزاحةمساويه في الدرجة ( جاءت ) هذه الحسة ( فخذها نصا ) حال من فاعل جاءتاى منصوصة ومابينهما اعتراض اوتمييز نسبة اوحال من المفعول احدها ( الام ) كذا بخط الناظم والصواب طرح ال وهذه تحجب منالثلث الى السدس بالولد او وله الابن او العدد من الاخوة والاخـوات ( و ) ثانيها ( بنت ابن ) تحجب بالصلبية من النصف الى السدس ( و ) ثالثها ( اخت لاب ) يحجب **بالتي لابوين كالتي قبلها ( و ) رايسها ( الزوج ) منالنصف الى الربع ( و )** خامسها ( الزوجة ذات الحسب ﴾ من الربع الى الثمن بالولد أو ولد الابن فيهـــا كامر مفصلا وبيان هذا النوع الثانى من زيادات الناظم عنالاصل ( و ) اعلم ايضا انماعدا الستة المنتنىفيهم الحجب عصبة كاناوذا فرض ( يحجبالابعد) منهم (كابنالابنهاقرب) منه نسباونونه للضرورة(كابن رفيع الشأن) بالعمزة وكالاخ وابن الاخ والم عم وابن الم (كذاك ذو القرابة الواحدة )كالاخ لاب محجب ( بذى القرابتين ) وهو الاخلابوين وكالم لاب بالم لابوين (حكم) اى بحكم ( القوة ) في القرابة عند النساوى في الدرجة وفيه اشارة الى المعندعدم التساوى لااعتبار لها بل يعتبر قرب لدرجــة كامر ( وكل من يدلى ) من الادلاء وهو لغة ارسال الدلو في البئر استعير للار سال مطلقا اي يرسل قرابته الى الميت بسبب اوبلصقة ( بشخص ) فانه محجب به و ( لابرث ) ذلك المدلى ( مع ) وجود ( ذلك الشخص) المدلى به سواء كان عصبة كابن ابن مع ابن اوصاحبی فرضکام ام مع ام او مختلفین کام اب معمه ( وهذا ) الحکم ( ان

ورث ) ذلك الشخص المدلى مد وهذا الشرط من زياداته على الاصل ادلوكان محروما لم يمنع بلهو كالمعدوم ( الا ) الاخوة والاخوات (فروع الام)فاتهم ﴿ يَدَلُونَ جُمَّا ﴾ إلى الميت ﴿ وَيَاخَذُونَ الارْثُ فَرَصْنَا مِمْهَا ﴾ قيل لعدماستحقاقها جيع التركة بجهة واحدة ٣ ويردعليه الجدة مع الام فانها كذلك بل العلة عدم اتحآدالسبب اذارث الامبالاموة واولادها بالاخوةلانه يشترط لحجب المدلى اتحاد الجهة اواستحقاق الواسطة كلاالتركة فتعجب الجدةبالام للاول والاختبالاب للثانى والجدبدلهماوقدانتفيافيانحن فيهوأ افرغمن بيان نوعى الحجب شرع فى بيان من بجرى فيه ذلك فقال ﴿ فصل في جب الاخوة ﴾ قدمهم على غبرهم لفضلهم ذكورة (و تحجب الاخوة)ذكوراكانوااوا نائالابوين اولاب اولام (بالابناء)بالمد (وفرعهم) الذكور ( ايضا وبالاباء ) اجاعا (كذاك ) يحجب ( بالجد الصحيم بروى )ذلك عن الصديق وعيره من الصحابة والنابعين رصوان الله تعالى عليهم أجمين وهــذا الحكم ( على العجيم ) من الاقوال ( وعليه المفتوى ) خلافا لهما حيث قالامن كان من الاخوة لام محجب به ﴿ وَمَنْ يَكُنْ ﴾ منهم ﴿ لَغَيْرُ أَمْ ﴾ بأن كان لا بوين اولات ( قاسا ) بالف الاطلاق الجد ( اباالاب) باشباع حركة الباء الموحدة من الثاني للضرورة واونكره كان اصوب ( وان علا عندهما ) وهومذهب زبد ابن ابت رضى الله تعالى عنهو به الحذ زفر والحسن والأئمة الثلاثة ولما كان قول الامام هوالمفتى به عندنالم ينعرض لبيان المقاسمة على قولهما ولنذكره باختصار تبعا للاصل . فنقول الجد مع الاخوةحين المقاسمة كاخ واحد فيها ان لمنتقصه المقاسمة ممهم عن مقدار الثلث عند عدم ذي الفرض وعن مقدار السدس عند وجودموله فيالاولى افضل الامرين منالمقاسمة ومناثلث جيع المال وصابطه اندان،معدون مثليه فالمقاسمة خيرله اومثلاه فسيان او اكثرفا لثلث خيرله . وصور . الاول خس فقط جدواخ . او اخت . اواختان . اوثلاث آخوات . اواخ واخت والثانى ثلاثة جدواخوات اواربع اخبوات اواخ واختان والثبالث لا يفصر وله في الثانية بعد اعطاء ذي الفرض فرضه من اقل مخارجه خيرامور ثلاثة المقاسمة كزوج وجد واخ للزوجالنصف والباقى بين الجد والاخلامخيرله ثلث الباقى كجدة وجد واخون واخت الجدة السدس وللجد ثلث الباقىلانه خيرله منسدس الكل والمقاسمة وسدس الجميع كجدة وبنتوجدواخوين المجرة

وقاه بجهة واحدة قيد بد اللايرد انها تأخذ الجيع اذا انفردت عن ذى
فرض وعصبة لانها تستمق بعضه بالفرض وبعضه بالرد منه

السدس وللبنت النصف والجد السدس لانه خيرله واعلم أنديعد ولدالابعلى الجد في القسمة اضراراله فاذا اخذ الجد نصيبه كان الباقي لمزكان لايون للذكر كالانتيين ويخرج ولد الاب خائبا منالبين ومشله كثيرة كجد واخ لابوين واخ لاب استوى الثلث والمقاسمة للجد الثلث والباقى للشقيق ويمضىالاخلابخائبا ولوبدله اخت لاب فهى منخسة الجد خسان والباقى للشقيق وتخرج الاخت خائبة الا اذاكان في المسئلة شقيقة واختان لاب مثلا فللجد سهمان وللشقيقة سهمان ونصف والباقي لاولاد الاب ولوكان فيهذه المسئلة اخت واحدة لاب تعمد على الجد ولم يبق لها شيء ثم اعلمان زيدا رضي الله تمالى عنه لم يفرض اللاخت مع الجد ابدا الافىالاكدرية وهي زوج وجد وامواخت لابوين اولاب اصلهامن ستة وتمول لتسعة ثم يضم نصيبالجد الى نصيب الاخت يبلغ اربعة تقسم على ولائة للذكر كالانمين اذ المقاسمة ح خير له فتضرب عدد رؤس المنكسر عليهم وهو ثلاثة فىتسعة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصيم للزوج ثلاثة فىثلاثة بتسعة وللام ستة والحجد معالاخت اثنا عشر تقسم على ثلاثة الحجد ثمانية واللاخت اربعة ولو مكان الاخت اخ سقط ولا اكدرية وكذا لوكان فيالمسئلة اختــان لعدم العول ويبقى لهما سهم وسميت اكدرية لانهاكدرت عـلىزيد رضى الله تمالى عنه مذهبه من ثلاثة وجوء العـول والفرض للاخت وجع الفرضين وهيمن المتشابة التي يعايا مافيقال ورثة اربعة اخد اخدهم ٩ عُتَلَثُ المالوالثاني ثلث الباقى والثالث ثلثما يبقى والرابع الباقى اويقال اخذ احدهم جزأه ٧٠ من المال والثانى نصف ذلك الجزء والثالث نصف الجزئين والرابع نصف الاجزاء وفى المحيط وغيره قال مشايخنا لولا هذه المسئلة لكان اصم الاقاويل بمدقول اليبكر قول زيد رضي الله تعالى عنهما وقد قال ان عباس رضي الله تعالى عنهما الانتق الله زيد يجعل ابنالابن ابنا ولا يجعل اباالاب بافلـذاكان الفتوى على قول الامام الاعظم كماهو قولاالخليفة الاقدم منغير تردد فيذلك فافهم وكذا في السراجية ١ > قوله اخذ احدهم ثلث المالهوالزوجاذله ثلاثة من تسعة والثانى وهوالامله اثنان وهوثلث الباقى الذى هوالستة والثالث وهوالاختله ثلث الباقى والرابع الجدله ماسقي

٢ > قوله اخذاحدهم جزأ وهوالجدادله بعدالضرب اوالتصحيح ثمانية والثانى الاخت تأخذ نصف الجزئين والزابع الزوجله نصف الحزاء الثلاثة وذلك تسعة منه

وانقالمصنفها فيشرحها كالمبسوطوالمجتبي انالفتوى علىقوله ولماذكرالخلاف فيحب لاخوة لغير امذكر من محجب له ولد الام اجاعا زيادة علىالاصل فقال ( واخوة للام ) ذكوراكانوا اوانانا ( محجونونا ) الالف فيه وفي الضرب للاطلاق ( بستة ) الفار ( بالاب والنينا ) وان سفلوا (كذاك ) محجبون ( بالبنتوبنتالابن والجد بالاجاعفيهم ) اى فى الاخوة لام اوالستة المذكورين ( اعنى ) اى اقصد الاجاع فيهم ( حجب بنات الابن وتعصيبهن ) وحاصل حكمهن أنه أذا استكملت بنات الصلب الثنتين سقط بنات الابن الا أن يكون فى درجتهن اواسفل منهن غلام فيمصب منكانت بحذائه وكذا من فوقهان لمرتكن ذات سهم ويسقط مندونه فيالدرجة وهذا منى قوله ( ثم البنات الثلثين ) مفعول حوت ( انحوت فبنت ابن الميت ) بقطع همزة ابن وبتحفيف الساء ( قطعا سقطت ) فلاشئ لها لانه لم يبق معهما شيء من حق النسات ( الااذا مًا كان ﴾ معها ﴿ فيحذاتُها ﴾ اي في درجتها ﴿ ابن ﴾ يعني ابن ابن سواء كان اخاها او ابنعها كبنتين وبنت ابن وابن ابنه او ابن غيره فالباقي عن البنتين بين البنت والابن ( او ) کان معها ( ان ان دونها ) ای اسفل منها بدرجة اواکثر وهذا الشطر الثاني مختل وزنا بميد معنى فالوجه ابداله بقولنا غلام او اسفل منورائها ( فانه ) والحالة هذه ( من معه ) مفعول لقوله ( يعصب و ) من ( فوقه ) معطوف على معه اي ويعصب من فوقه الحامر ان بنت الابن تصيير عصبة بابن فىدرجتها مطلقاسواء كان اخاها اوابن عمها وسواءاستكملت البنات الثلثين اولا وعندبعض المتأخرين لايعصب من فوقه ( و ) امامنكانت ( دون ذاك ) الابن فانها ( "محجب ) به ( والشرط )مبتدأ ( في من ) كانت ( فوقه في الحكم ﴾ المذكور ( بانترى ) خبر والباءزائدة اى الشرط في تعصيب الابن من فوقه كونها ( ليست بذات سهم ) فانها تأخذ سهما ولاتصيريه عصبة تابعة لمنهو اسفل منها مثاله بنتان وبنت ابن وابن ابن فالباقى عن البذين بينهمـــا للذكرمثل حظ الانثيين عندالجمهور ويختصيه الذكر علىالقول المار واوكات ينت واحدة والمسألة بحالها اختصبه ولم يعصب بنت الابن اتفاقا واعلمان اولادابن الابن مع اولاد الابن كاولاد الابن مع اولاد الصلب فيأتى فيهما ماتقدم وهكذا حكم كل درجة نازلة معدرجة عالية ثم اعلم انهمذ كرواهنامسائل مع تصحيحها وتقسيمها وسموهاتشبيبا كامروجهه ونشير الى نبذة ،نذلك فنقول او ترك ثلاث بنات ابن بعضهن الفل من بعض و ثلاث بنات ان ان آخر كذلك و ثلاث بنات ان ان آخر

|              | ــــت         | اكبهذه الصورة ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------|
| ابنفريق 'الث | ابن فریق ثانی | ابن فريق اول                                         |
| ابن          | ابن           | ابنبنت                                               |
| ابن          | ابنبنت        | ابنبنت                                               |
| ابن بنت      | ابنبنت        | ابنبنت                                               |
| ابن بنت      | ابن بنت       |                                                      |
|              |               |                                                      |

فالمليامن الفريق الاوللا يوازيها احدفلها النصف لقيامها مقام بنت الصلب والوسطى منالفريق الاول توازيها العليا منالثانى فيكون لهماالسدس تكملة الثلثيز ولاشئ للسفليات الاانيكونمع واحدةمنهن غلام فيعصبها ومن محاذبها ومن فوقهما نمن لاتكون صاحبة فرض وتسقط السفليات وببان ذلك مستوفى مذكور في الشرح وشروح السراحيه ( حمد الاخوات لاب وتعصيهن ) عقبه لبنات الابن لابن حكمهن مثلهن فحانه اذا استكمل الاخوات لابوينالثلثين سقط الاخواتلاب كاقال ( والاخوات ) لابوين (كالبنات ) الصلبيات هذا أجال فصله بقوله ( اناتت ) حق التعبيراتين وكذا اخذت الممطوف عليه حقه اخذن بنون النسوة ( وفرضهن الثلثين ) بدل مماقبله الذي هو مفعول لقوله ( اخذت ) وقوله ( فتسقط ) جوابالشرط وصم قرنهبالفاءلكونهمضارعا مثبتا والحاصل ان استكملت الاخوات الثلثين تسقط الاخوات ( اللاي اتين مناب ) لان حقهن فىالثلثين ولم ببق منه شئ ( الا اذا ماكان ) معهن ( منهمصب ) لهن فيكون الباقي بينهم للذكر كالانثيين ﴿ وهو ﴾ اى المعصب المذكور ﴿ الْحَ لهن لاب ) لايمصيهن غيره كالاخوات لابوين بشرط ان يكون ( ساواهنا ) في الدرجة (كما ) يعلم مما ( مضى ) في بحث العصبة بالغير ( لانازل عنهنا ) الالف فيه كالتي قبله للاطلاق ( فليسابن الاخفي التعصيب ) لمن معه في الدرجة مناخت اوبنتعماوان فوقه (كابن ابن) بقطم الهمزة فىالثلاث (جاءفى) مسئلة ( التشبيب ) السائقة حيث عصب من معه مطلقا ومن فوقه وأعادذلك للرد على من قاسه عليهما كامر مبسوطا (جب الجدات ) آخر هن لطول الكلام عليهن ( وكل جدة ) صحيحة منجهة الاماوالاب ( بام ) لليت تحجب اجاعا ( و ) الجدات ( الابوات ) خاصة دون الاميات ( يسقطهن الاب ) ايضاكما

يسقطن بالام وهذا عندنا كالمالكية والشافعية واحدى الروايتين عن احد والمشهورعنهارثهن معهخلافالمافىشرح ابنالكمال ثم الصواب في انشاد البيت هكذا وكل جدة بام احجب . والابوبات احجبن بالاب

(كذلك الجد) اى يسقطالا بوبات به ولكن اذاكن من قبله فلذا قال (سوى امالاب) فانها لاتسقط به ( وان علت رتبتها فى النسب ) كام ام الابوهكذا بل ترث ممه والاصل انهاهنا معنين اتحاد السبب والادلاء ولكل منهما نائير فى الحجب فبنات الابن يحجب بالصلبيتين لاتحاد السبباعنى البنتية مع عدم الادلاء فقط وبالام لاتحاد السبب فقط والتي من قبل الام ترث مع الاب لانعدام المعنين و تحجب بالام لوجودهما والم انالجد ترث معهوا حدة ابويه وهي ام الاب اومن فوقها كام ام الاب اومن فوقها كام ابى الاب اومن فوقها كام ابى الاب بهذه الصورة فوقها كام ام الاب بهذه الصورة فوقها كام ام الاب بهذه الصورة

اب ام اب ام ام ام اب اب ام ام ام اب ام

 اب ام اب ام اب ام

اب ام اب ام اب ام اب ام فني هذا المثال ممان جدات متعاذيات الاربعةالتي ذكرناهن وارثات وقدميزناهن بالاحر والاربعة لأ وتمامذلك في المطلولات واما المتفاوتات فقد نبه على حكمهن بقوله ( بكل ) جدة ( قربى ) منهنسوا، كانت منقبل الام اوالاب(كل) مفعول مقدم ای کل جدة ( بعدی ) مطلقاً ایضا ( فاحجب ) متعلق الظرف قبله ( وارثة ) كانت القربي ( اولا ) وارثة بل محجوبة فانها تحجب البعدي وذلك كمن مات عن أبو( امالاب ) وام امالام فانام الاب وان( به)اى **بالاب (غدت محجوبة في الحكم ) لادلائها به فانها ( حاجبة لام ام الام )** لانها اقرب منها وهو الصحيح عندما كالحنابلة وعليه المتون وقيل لاتحجبهابللها السدس وهو رواية عنالآمام واعلمان الجدودة لاتتاتي فيالدرجة الاولىوانما فيها آب وام ولكل منهما ابواموان الوارثمن الجدات في كل درجة بقدر العدد المسمى بتلك الدرجة ويسقط منعداهن فالوارث فى الرابعة اربع وفي الخامسة خس وهكذا وطريق معرفة المراتب انتأخذ لكل جدة درجتين كتضعيف بيوت الشطريج فللحدة الاولى الواقعة فىالدرجة الثانية ثنتان ام الم الميتوام أبيه والثانية اربعة جدنا ابيه وجدنا امه وللثالثة ثمانية وهكذا كامر تصويره (وان تجد ياصاح جدتين) صحيحتين في درجة واحدة لكن (احدهما ذات) قرابة واحدة كام ام الاب فقط والثانية ذات ( قرابتين )كامامالام وهي ايضا ام أبى الاب بان زوجت امراة ابنابنها بينت بنتها فولد بينهما ولدفهذه المرأة جدته 

> ام ام اب اب ام ام

(فالمال بينهما على) اعتبار (الابدان) والجهات اى يكون (مقسما) والصواب فى انشاد الديت هكذا فليقسم المال على الابدان بينهما (بالنصف عند الثانى) الامام ابى يوسف رجهالله تعالى وبه قال مالك والشافى وبه (ذات جهتين ذات جهة ) جزم فى الكنز فكان هو الراجح كمافى الدر المنتق وان اقتضى صنيع

الاصل خلافه ولذا خالفه الناظم وعند مجد رجهالله تعالى اثلاثا باعتبار الجهات وهوقول زفر واعا عزاه للثانى فقط لماذكر السيد قدس سره قال السرخسى لارواية عن ابى حنيفة رجهالله تعالى في صورة تعدد قرابة احدى الجدتين انتهى لكن صرح في المجمع وتبعه في النوير بان اباحنيفة رجهالله تعالى معابى بوسف فلذا قال ( ايضا ) كانقل عنابى بوسف نقل ( عن الامام) ابى حنيفة رجهالله تعالى ( باسميرى تروى ) ذلك النقل عنه ايضا (عن) صاحبي المجمع والنوير ) ثم التقييد بذات قرابتين اتفاقى لامكانها في ثلاث فاكثر كان زوجت تلك الرأة السابقة ذلك الولد ايضا بنت بنت خرى لها فولد بينهما ولدفهى امام ام ام ابيه وام ابى ابى ابيه وتكون الثانية ام ام ابى الاب مذه الصورة ام امه وام ابه وام ابى ابى ابى ابيه وتكون الثانية ام ام الى الاب مذه الصورة

ام ام ام اب ام اب اب ام اب اب

ذات ثلاث جهات ذات جهة

والسدس بينهما نصفان عند الشاني اوارباعا عند الشالث ( حكم المحروم والمحجوب ) في الهما هل محجبان املا وذكر المحروم لانه محجب نقصاناعند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو كامر من منع من الارث لمعنى في نفسه بان قام به احد الموانع الحمهة التي هي القتل والرق واختلاف الدين والدار والردة ( واعلم بان القول في المحروم بالقتل ) ماشرة ( ونحوه ) بمامر (فكالمدوم ) يعنى حكمه كالمعدوم في انه لا محجب غيره مطلقا لا حرمانا ولا نقصانا ولواقرب من عيره لمدم الاهلية وهوقول عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمين وعجز البيت مختل وزنا وفيه ادخال الفا في الحبر وصوابه ان بقال بالقتل اوسواه كالمعدوم ( وليس ) المحروم ( كالمحجوب ) متعلق بحدوف حال من فاعل قوله ( حاجبا ) وهو خبر ليس والاظهر ان يقول وليس كالمحروم محجوب لان حكم المحروم علم فالمعنى ان المحجوب ليس كالمحروم فيا قدعلته بل محجب غيره ( كالو كان جدة ) قربى فانها محجب بالاب مثلا و تحجب المدى كامام الام ( كانقدما )

فىقوله بكل قربىالبيتين وهذه ) الجدة (حاجبة ) جبا ( حرمانا وقديكون ) المحجور (حاجباً نقصانا كاخوة )اواخوات مطلقاً فانهم ( بالاب محجوبوناً ) الالف للاطلاق ( و ) مع ذلك ( هم اثلث الام ) اوكانت معهم (حاجبونا) الالف للاطلاق ايضا اى تحجبونها مندالى السدس فقد حجب المحجوب بقسمى الحجب بخلاف المحروم عندالجمهور ﴿ باب العول ﴾ هوصند الرد كايأتى فالمسائل اقسام ثلاثة عادله وعاذله وعايله اىمنقسمه بلاكسر اوبالرد اوبالعول وهولفة الارتفاع والغلبة والميل واصطلاحازيادة السهام على مخرج الفريضة كاقال (وانتجد زيادة في المسئلة ) ناشئة ( من السهام ) اي سهام الفريضة على مخرج الفريضة المسمى باصل المسئلة (فهي قطما عائلة) اي مرتفعة الي عدد اكثر من المخرج ليدخل النقض على كل منهم بقدر فريضة كنقض ارباب الديون بالمحاصة ( وسبمة مخارج الاصول )اى اصول المسائل المأخوذة من مخارج الفروض الستة المقدرة انحصرت في سبعة لان مخارج الفرائض المذكورة خس وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية لانخرج الثلث والثشين واحد والاختلاط بينالنوعين يقتضى مخارج ثلاثة وهي ستة واثنا عشر واربعة وعشرون لكن الستة منالك الحمسة يبتى اثنان فالمجموع سبَّمة ثم هذه السبعة ( اربعة ) منها ( ليست بذات عول ) بالاستقراء ( وهي الاثنان والثلاثة التالية) مختل وزنا وصوابه اثنان معثلاثة هي تالية ( ورابع ومنعفها ) اي ضعف الاربع ( الثمانية )بدل ( وما بق ) من السبعة ( يعولَ وهو) ثلاثة (اثنا عشروضعفها) اربعةوعشرون(و)نصفها ( ستة ) واحترز بقوله( كااشتهر )عن زيادة بمضهم اصلين آخرين بناءعلى قول زيدرضيالله تعالى عنه وهما تمانية عشروستة وثلاثون وزيادة بعضهم على العائلة رابعاوهوثلاثة قالانها تعوللاربعة كاستعرفه فستة قدمها لانهااول المرازب الماثلة ( تمول بالاستقرار ) اربع عولات متوالية ( لعشرة ) اللام عمني الي كقوله تعالى كل بجرى لاجل مسمى والفاية داخلة ( شفعا انت )تلكالاعداد الزائدة على الستة التي تضمنها قوله لعشرة ﴿ وَوَرَّا ﴾ فِهما منصوبان على الحال منفاعل اتتاوالمعنى اتتاوالمعنى اتت الستة في الارتفاع الى العشرة حال كونها شفعا ووترا اىسبعةو تمانية وتسعةوعشرةوحاصلهانها تعول باجزائهاالاربعالتى لاكسر فيها وهي السدس والثلث والثلثان والنصف فتعول اسبعة كزوج وشقيقتين ولثمانية كهؤلاءوامولتسعة كهؤلاءواخلام ولعشرة كهولاءواخ آخرلام (وسنعفها) اى الستة وهوالاثناعشر يعول (لسبعة وعشرة ) اى الىسبعة عشر على توالى

الافراد ( وترا ) عولا ( ثلاثافدغدت مشتهرة ) فتعول لثلاثة عشر كزوحة وشقيقتين وام ولخمسة عشركهؤلاء واخ لام واسبعةعشر كهؤلاء واخ آخرلام وحاصله انها تعول بزيادة نصف سدسهاو بريعهاو بسدسها وربعها (وضعف ضعفها) أي الستة وهو الاربه قو العشرون (يمول) عولة ( واحدة ) الى سعة وعشر بن فقط عند الجمهور نزيادة ثمنها كما قال( وهذه بالثمن جاءت زائدة) كمافي المسئلةالمنبرية وهي امرأة وانوان ونتسان سميت بذلك لان عليها رضي الله تعمالي عنه كان على منبر الكوفة بقول الحدلله الذي محكم بالحق قطما وبجزي كل نفس عاتسمي والمه المآب والرحبي فسال عنها حدثند فقال من روسها والمرأة صارتمنهاتسما ومضى فىخطبته فتجيوا منفطنته وعند انءسعود رضي الله تعالى عنه تعول بسدسها ايضاالي احدى وثلاثين ناء على مام من ان المحروم عنده مححب نقصانا كزوجة وام وشقيقتين واختين لام وانءحرومفنده للزوجة الثمن ثلاثةوللام اربمة وللشقيقتينستة عشر وللاختين لامممانية وتسمى ثلاثينية انمسعو دوعندنا أصلها مناشىعشر وتعول السبعة عشر • مهمة «العول زيادة في السهام نقصان من الانصبا وطريق معرفة مقدار ماننقص العول من نصيب كل وارث ان تنسب سهام العول الى مجموع اصل المسئلة بعولها فاكان اسم النسبة فهو القدرالذي نقص من نصيبه فلو عالت الستة لسبعة مثلاكزوج وشقيقتين فالعول بسهم زائد فانسبه الى السبعة يكون سعاوذلك مقدار مانقص فالعول من نصيب كل وارث قبل العول فكان للزوج قبله نصف كامل نقص فيه العول سبعة فصار لهنصف الانصف سبعوذلك ثلاثة اسباع وكان للاختين ثلثانكاملان فنقصسبما فصار لهما ثلثان الاسبم الثنثين وذلك اربعة اربعة اسباع وان نسبت السهم الزائد الى الاصل قبل العول كان الزائد قدر مانقص العول من نصيب كل بعد العول فيكون في هذه الصورة سدسا لان الزائد سهم ونسبته الى الاصل قبل الدول وهو ستة سدس فينقص من نصف الزوج بعدالعول وهو ثلاثة اسباع قدر سدسها وهو نصف سبع وينقص من ثلثي الاختين بعد العول وهما اربعة اسباع قدر سدسهاوهو ثنثا سبع وقس على ذلك ( بابالرد ) هولفة الرجوع والصرف وأصطلاحا صرف الباقي عن الفروض اواستحقاق عصبة غيرمستفرق علىذوى الفروض النسبية نقدر فروضهم عند عدم عصبة مستغرق فخرج بالنسبية احد الزوجين وشمل الحد مالوكان العاصب مستمقا لنعض الباقي كزوجة وننت ومعتق الثلث فان الباقى من الفروض وهو ثلاثة يستمتى منه المتقسهما يقدر

عَتَقَهُ وَسُرُدُ السَّهُمَانُ عَلَى البِّنتُ فقط ولما علم آنه صَدَّ العولُ اسْتَغَنَّى بِهُ عَنْ ذلك تبعاً لاصله فقال ( اعلم بان الرد ضد العول ) لانهما لايج معان و يمكن ارتفاعهما بان تكون عادلة وقدم أن العول زيادة في السهام فكان ضده ( للـقص ﴾ هنــا ( فىالسهام فافهم قولى ﴾ والردقولعامة الصحابة وبد اخذ اصحابنا واحد وقال زيد اين ثابت رضي الله تعـالي عنه الفاضل لبيت المال ويه اخذ مالك وكذا الشافعيلكن افتي متأخروامذهبه بالرد ان لم نتظم كمام، واذا علمتذلك (فابقى) بسكون الباء ضرورة ( على ذوى السهام يقدرها ) اى محسب النسبة بس السهام حال من فاعل قوله ( يرد ) وقوله ( فيالآنام ) متعلق به كالذي قبله فيمطى لذى النصف نصف مايقسم بالرد ولدى الربعر بعد وهكذا ﴿ وشروطه ﴾ اى الرد ( انلایکون ) مع ذوی الفروض ( احد عصبة باخذه ) ای الباقی حیمه ( ينفرد ) بخلاف المنفرد يأخذ بعضه فلاينفي الردكام ثم ان الرد المايستمق بالرجم والزوجان ليسا بذوىرج فلذااستثناهمابقوله واثنتين مناهل آنمروض اثنین حال کون استثنائهما منهم ( فی ) حکم ( الرد اعنی بهما ) ای الاثنین ( الزوجين ) وقيل يرد عليهمالفسادبيت المال وظاهر هذا الثعليل معماقدمناه في عصبة المعتق من أن ذلك لابطريق الارث أنه عند عدم وأرث غير هماو نسبة غير واحد الرد عايهما الى عثمان رضى الله تعالى عنه وجزم فىالاختياربانهوهم من الراوى بل الذى صمح عنه الرد علىالزوج فقط وتأويلها له كان ابن عم فاعطاه الباقى بالعصوبة ( ثم ) أعلم ان( المسائل )بسكون اللام للضرورة اى مسائل الرد ( ههنا ) اى في هذا الباب ( اقسام اربعة فحفظها يرام ) اى يقصد وذلك لان المردود عليه اما صنف واحد اواكثر وعلى كلاما ان يكوزمعه من لايرد عليه اولا نبه على الاول بقوله ( ان كان اهل الرد ) في المسئلة (جنسا واحدا ) ممن يردعليه ليسمعه غيره كالاخوات والبنات ( فاقسم على الرؤس) اى فالمسئلة تقسم من عدد رؤسهم بالفا ماباغ لتماثل فرضهم ورؤسهم فلو ترك جدتين فهى من اثنين لكل نصف كافى العصبات وهذا ( لوتمددا ) أى المردود عليه والالف للاطلاق اذلوكان واحدا كامفقط فالكل لها بلاقسموعلى الثانى **نقوله ( وانيكن ) اهل الرد ( جنسين اوثلاثة ) هذا اولى من قول الاصل** جنسین او اکثر اذلایتصور اجماع اکثر من ثلاثة اجناس بمن برد علیه غیر واحد لانها حيننذاما عادلة أوعائلة ( فاقسم على سهامهم ) أي الاهل(ميرانه) جع وافرد مهاعاة للمنىواللفظاى اجعلاصل المسئلة منجوع سهامهم الأخوذة

من مخرج المسئلة قطعا للتكرار . وح ﴿ فَانْتَجِدُ فَرُوسُهَا ﴾ اى المسئلة بقرينة المقام( سدسين ) كجدة واخت لام مثلا( فالمخرج اجعلهمن)عددسهامهمااعني ( الاثنين ) بقطع الهمزة الثانية لان اصلها من ستة ولهما منها سهمان فرضا فيجملان اصلا وتقسم التركة بالنصف لماس وتجعلمن ثلاثة لوكان فيهاسدس وثلث كولد الام معها ومناربعة لونصفوسدس كبنت وبنت ابن ومنخسة لوثنثان وسدس كبنتين وام اونصف وسدسان كبنت وبنت ابن وام اونصف وثلث كشقيقة وام وكل هذه الاصول من ستة ثم هذا العمل ان استقامتوالا فتصح المسئلة مع قياس ماسيأتى كالوترك بننا وثلاث بنات ابن فلبنات الابنسهم واحد لايستقيم عليهن فاضرب عدد رؤسهن فىاصل المسئلة وهى اربعة تصير اللى عشر للبنت تسعة ولهن ثلاثة منقسمة عليهن وعلى الثالث بقوله ( وان يكن مع اول القسمين )اى مع من يرد عليه من الجنس الواحد ( من ليس اهل الرد كَالْزُوجِينَ ﴾ الكاف استقصائية ﴿ فالفرض حقا من اقل المخرج ﴾ أى مخرج من لا يردعليه ( يعطى له ) اى لمن لا يرد عليه ( واحفظ بديع المنهج )ذكره تكملة ( ثم الذي بقي ) بسكونالباء المثناة ( عليهم ) ايعلى اهلَ الجنس الواحد ( قسما ) الالف للاطلاق ( على ) عدد ( الرؤس ) اورؤسهم (مثلماقد علما ﴾ فيامر من أنه يقسم جيع المال على عدد رؤسهم أذا أنفردوا ثم لا يخلو أما ان يستقيم ذلك الباقي على عدد رؤسهم اولا ﴿ فَانْ يَكُنْ قَدَاسَتُقَامَ فَيُهَا ﴾ ونعمت اى فلااحتياج الى الضرب كزوج وثلاث بنات اصلها مناثني عشر لاختلاط الربع بالثلثين واقل مخارج من لايردعليه اربعة يعطى واحدا يبتى ثلاثةمنقسمة على عدد رؤس البنات احفظ وخذ ( هذا والا ) اى وانلايستقيم ذلك الباقى على عدد رؤس من يرد عليه بان انكسر عليهم ( فكن لهمنتبها ) لاحتياجه الى الضرب على قياس التصيم الآتي ولايخلو امان يوافق عدد رؤسهم اويباين (ان وافق ﴾ الباقى ﴿ الرؤس ﴾ اىرؤس من بردعليه ﴿ فاضرب وفقها ﴾ اىوفق رؤسهم( فی مخرج ) کائن ( للفرض )ای فرض من لایرد علیه (وارع حقها) وماحصل تصنّع منه المسئلة (كالزوج معست من الولداناعني ) بهم(البنات) اصلها من اثني عشر لمامر وهي ردية الى الاربعة لانها اقل مخارج فرض الزوج و﴿ وَفَقُهَا اثْنَانَ ﴾لأنك اذا اعطيته واحدامنالاربعة بني ثلاثة بينهاوبينرۇس البنات الستموافقةبالثلث وهواثناناذلاعبرة بالمداخلة كاستعرفه فاضرب ذلك الوفق فىالاربعة تبلغ ثمانية للزوج منها اثنان وللبنات ستة واما اذا باين فقد بينه بقوله ( ثم الرؤس ) اى رؤس من برد عليه ( كلهـا فىالمخرج ) اى مخرج فرض من لايرد عليه ( ان بابن ) ذلك الباقي للرؤس ( اضربها ) ای الرؤس ( بغیر حرج کالزوج مع خس من البنات ) اصلما کا سبق من اثنى عشر ردها الى أربعة واعط الزوج ربعها يبقى ثلاثة لاتستقيم. على البنــات الخمس ولا توافق بل تباين فاضرب كل عدد رؤسهن في الاربية مخرج الزوج وح ( تصمع ) المسئلة ( من عشرين بينات ) اى واضحات لانها الحاصلة من ذلك الضرب وقدكان للزوج واحد ضربناه في الحمسة المضروبة كان خسة تدفعله وكان للبنات ثلاثة ضربناها فىالخمسة حصل خسة عشرلكل ثلاثة وعلىالرآبع بقوله ( وان يكن مع آخرالنوعين ) وهوالنوع الثاني ( من ليس اهل الرد ) وتقدم أن المراد بالنوع الثانى مااجتمع فيه جنسان أو ثلاثة تمزير دعليه والمراد هناءين ماتقدم كانال ( في الجنسين او آلثلاث ) اجناس ( لا كاقدد كر ابسضهم ) كالسيد وغيره منالشراح والعلائي الامام فيسكب الانهر حيث قصروه على ( الجنسين ليس اكثرا ) بطريق ذكر الكل وارادة البهض وادعوا اندلانوجد مسئلة فيها اربع طوائف وهي ردية زاد العلائي الحصكني قوله انه قدخني على كثير حتى الباقاني حيث صرح بالاكثر وهو سهوظاهر ولكن لايدركه الامنهو فيهذا الفنماهر الحديلة تعالى على نعمائه فقد بلغت فيهذا العلم الغاية من البداية الى النهايةالشهى وليس كاقالوا بل يكون مع ثلاثة كاسيأتى ودعوى السيد لاستقراء بمتوعة لايقال مرادهم لايوجد مسئلة فيها اربعة طوائف اى من يردعليــه لانا نقول ينافى ذلك حصرهم اجتماع من يردعليه فىالجنسين ومنع مازاد عليهمـــا فدل على أن مرادهم بالأربع المختلط من الفريقين فالصواب مآذكره الناظم تبعا للباقاني( وقوله )مبتدأ اي قول البعض والمرادبه الحصكني ( عن ذاك )الذي قاله الباقاني( سهو ظاهر )مقول القول ( سهو ) خبر المبتدأ (ترامظاهرایا 'هر) لا مغير واقع كاستعرفه ثم انصح بجواب الشرط بقـوله ( فاقسم حبيم مابتي ) من مخرج فرض من لايرد عليه ( في ) مثله ( الرد على سهام الكل أهل الرد) وفى كلامه ابطال اذ اللفظان بمعنى واحد وذلك كزوجة واربع جدات وست اخوات لاماصلها من اثني عشرو مخرج من لايرد عليه اربعة يعطى ربعهاللزوجة يبقى ثلاثة ومسئلة من يردعليه ثلاثة عددالسهام وهى مستقيمة عليها فللآخوات سهمان والجدات سهم لكن نصيب كلمنهمامنكسر على آحاده فتصميم بالاصول الاتبة من ثمانية واربعين ثم ( هذا ) التقسيم منغير ضرب ( ان آستقـام )

الباقي على من مسئلة من يرد عليه واما ( ان لم يستقم فيضرب الجميم ) اى جيع مسئلته التي هي سهامه ﴿ مثل ماعلم في مخرج ﴾ فرض(الذيعلية لم يرد) فابلغ تصم منه فروض الفريقين مثاله في الجنسين مابينه بقوله (كست جدات توالت في العدد مع أربع وافت منالزوجات وزمرة تسم منالبنات ﴾ اصلها من اربعة وعشرين ومخرج الزوجات ممانية لهن منها واحد يبقي سبعة ومسئلة منيرد عليهن هنا منخسة عددسهامهن اوجود الثنثين والسدس فيهاوالسبعة لاتستقيم على خسة بل تباين فتضرب فىالمخرج فتبلغ اربمين ومنها تصحمسئلة الفريقين ومثاله في ثلاثة اجناس ممااجتمع فيه اربع طوائف وهي ردية مااستخرجه الناظم بفكره الثاقب موافقا لما افصح به صاحب المنتهى من الحنابلة مالوترك زوجة وبنتــا وبنت ابن واما اوجدة اصلها من اربعة وعشرين ومخرج فرض الزوجة ممانية وتصم من اربعين فاجر فيها مام ﴿ فصل في معرفة نصيبكل فريق ﴾ اى فى طريق معرفة اخراج حظ كل واحد من اهل الرد وغيره من الملغ الذي هو مخرج فرض الفريقين بل وحظ كلجنس من اجناس من يردعليه وعبر عن المستحق بالفريق وقديعبرون عنه بالجنس وبالصنف وبالفرقة وبالحبز وكذا بالرؤس كثيرا وبيان طريق المعرفة المذكورة انتضرب سهم منلايرد عليه فيمسئلة من برد عليه في بلغ نصيب من لابرد عليه وتضرب سهام من برد عليه وهي المسماة بالمسئلة كاستعرفه فيا بتىمن مخرج منلايرد عليه فاباغ نصيب من يرد عليه وقداشار الى ذلك بقوله ( ممنوع رد ) مبتدأ ومضاد اليه (سهمه) بالنصب مفعول مقدم لاضرب (في اسهم من كان اهل الرد ) متعلق بقوله (فاضرب) وهوالخبر ﴿ وَاقْهُمْ ﴾ يَعْنَى مَنْمَنِعُ مِنْ الرَّدُ عَلَيْهِ يَضْرِبُ سَهْمُهُ الْمُأْخُوذُمِنْ اقل مخارج فرضه فیکل سهام من یرد علیه فیا حصل فهو نصیب منلایرد علیــه فني مثال النظم السبابق يضرب سهم الزوجات وهو واحد من ممانية في سهام الجدات والبنات وهي خسة يخرج خسة هي حظهن وتعبيره بسهم مفردا اولى من تمبيرالاصل وغيره بالسهام لانه ابدا لايكون الا واحدا ثم انجموع اسهم من يردعليه يسمونها مسئلة لكونهاردية اليها وقدنبه علىذلك زيادة علىالاصل فقـال ( وسمها ) اىسمسهاممن بردعليه وهي المضروب فيها (مسئلة يارجل) وذلك ( لقولهم ) في بيان مامر وان كان من يرد عليه حنسين او ثلاثة فالمسئلة ( منالسهام تجعل ﴾ فسموها مسئلة ثم اخذفي بيان نصيب من يرد عليه بعد بيان نصيب من لايرد عليه فقال ( وهذه ) مبتدأ اىهذه المسئلة المذكورة

( فيابق )بسكونالباء والظرف متملق يقوله ( الضرب ) وهومبندائان وجلة ( ورد )خبره والجلة خبرالمبتدأ الاول والعائد محذوف اىفيها وحاصل المعنى اضرب مسئلة من بردعنيه وهي هنا الخسسه فيا بتي ( من غرج ) فرض( الذي عليه لم يرد ﴾وهو سبعة لكن خسةو ثلاثين فهي حظ البنات والجدات في مثالبًا ( وحظكل فرقة ) من اجناس من يرد عليه ( تمــاما ) حال منفاعل(بان) اىظهر ( بذا ) الضرب المذكور ( وفرضه استقاما ) بان تضرب مالكل من السهام ايضا فللجدات من الخسة واحد اضربه في السبعة يكن سبعةوللبنات اربعة اضربها فىالسبعة يكن ممانية وعشرين فقد ظهر نصيب كلجنسواستقام عليه ( لكنه منكسر كانرى على الرؤس )اى على احادكل جنس ( فابغ ) امر من بنی بنی ای اطلب ( نجب ) ای طریق ( اخری ) غیرمام (فی الضرب) متملق بابغ ( للنصحيم )متملق بالضرب ( كالمنقول ):كملة بلافائدة (كابجيء) فياب التحييم ( بسبعة الاصول ) وبيانذلك في صورتنا انه كان للزوجات من الاربمين خسة وعددهن اربعة وبينهما مباينة والحجدات سبعة وهن سنة كذلك وللبنات ثمانية وعشرين وهن تسمة كذلك فاجتمع منالرؤسار بمةوستة وتسمة وبينالاولين موافقة بالنصف يضرب نصف احدهما فيكاملالآخر سلغ اثني عشر وبينهاوبين التسمةموافقة بالثلث يضرب ثلث احدهما فيكامل الآخرببلغ ستة وثلاثين وهو جزء السهم فنضربه فىالاربمين يبلغ الف اواربسمائةواربمين ومنها تصم فكل مناهش من الاربمين يضرب في حزه السهم في خرج فهو نصيبه وعليه فقس ﴿ باب توريث ذوى الارحام ﴾ شروع في بيان الفرقة الثالثة منالوارثين وفي اقعام لفظ التوريث هنا اشارة الى ان المختار عندنا ثوريشهمولم يذكره فىالفروض والمصبات لمدمالخلاف فيه وعليه احاع الخلفاء الاربعةو مه قال اكثر الصحابة رضى الله تعالى عنهم قال فى الدر المنتقى ذكر الخصاف الهدمتي اجتمع الخلفاء الاربمة علىشئ كانجة لايسع تركه انتهى وهوقول امامنا واجد خلافا لزيدبن ابترضى الله تعالى عنه حيث قدم بيت المال وبه قال مالك والشافعي والفتوى عليهعند اصحابه اذا انتظم واعلم انالقائلين بتوريثهم عسلى ثلاث فرق فرقة تسمى اهلالقرابة منهم ابوحنيفة واصحابه سموابه لتقديمهمالاقرب فالاقربوفرقة تسمى أهلالتنزيل لتنزيلهم كلفرع منزلةاصله واليهذهب احد والفتوى عليه عندالشافعية أذالم ينتظم وفرقة تسمى اهل الرجم لانهم علقوا الميراث بأصل الرجم وسووابين القريب والبعيد والذكر والانثى فلو ترك بنت بنت وبنت بنت ابن فعند احسل

القرابة الاولى اولى لقربها كاسيجي وعند اهل الرح هماسواء وعنداهل التنزيل يقسم ارباعا فرضا وردا ثلائة ارباعه لبنت البنت وربعه للاخرى كانه ترك بنتاو بنت ابن ( ذوالرحم ) لغة القريب مطلقا وشرعا ( القريب باذا الفهم و ) الحال انه ( ليسعاصبا ولاذا سهم ) احتراز عن ذوى الفروض والعصبات فهو قدم الشهو وقدمنا عن القنية وغيرها انه يعطى فى زماننالنوى ارحام المعتق ( فاحكم له بالارث قطعا واقضى ) عطف مرادف وذلك ( مع فقد عاصب و ) فقد (اهل الفرض) من النسب كالام والبنت لان الرد عليهم مقدم على ارثه لاالسبب كالزوجين فلذا عليهما ( الامع ) احد ( الزوجين ) فانه يأخذ الباقى بعد فرضهما لعدم الرد عليهما ( وهو ) اى ذو الرح حكمه انه ( اذا انفرد ) ولم يوجد معه وارث غيره كبنت بنت اواخ اوعة اوخال او ابى ام ( يحوى جيع المال ) لعدم المزاحم غيره كبنت بنت اواخ اوعة اوخال او ابى ام ( يحوى جيع المال ) لعدم المزاحم فكذا ورد ) وصدر البيت خارج عن بحر المنظومة وقدغيرت البيت بقولى الامم الزوجين هكذا ورد هو المال كله له اذا انفرد

( ورتب الارحام ) ای ذوی الارحام فیالارث (۲ )نرتیب ( العصــوبة ) فيقدم جزؤه ثم اصلهثم جزء ابويه ثم جزء جديه وجدتب ه كما سيجئ فبنت بنت بنت وان سفلت اولى من ابى الامع انهاقرب درجة خلافا لمافىالاختيار فانه وان قدمه ليس بالمختار ( و ) عند آجتاع عدد من صنف ( رجح الاقرب عالى الرتبة ) منه اى صنف كان واحجب به الابعد من ذلك الصنف كَبنت بنت وبنت بنت بنت كالعصبات ( وبعد ذا ) اى بعدالترجيم بقرب الدرجة يرجعون ( بقوة القرابة ) فذوالقرابدين كبنت اخ لابوين اولى من ذى قرابة واحدة كبنتاخ لاب لقوة قرابتها ( فلاتحد ) اى تمل ( عن منهج الاصابة ثم )ير جحون ( بكونالاصل بعد القوة قل وارثا ) خبرالكون المضَّاف الى اسمه ومابينهمــا اعتراض والاصل ثم يرجعون بكون الاصل وارثا قلبذلك بمدالترجيم بالقوة اى قوةالفرابة وذلك( عند أتحاد الجهة ) المدلى بها ﴿ بِيانِهِ اذا استووافي درجة وقوة وجهة ممتزجة ) المزج الخلط ( ففرغ وارث رفيـم الكعب ) كنــاية عن علوالرتبة ( مقدم ) لانله ( زیادة فیالقرب ) باعتبار قرب اصله کبنت بنت ابن وبنت بنت بنت بنت وكبنت ابن اخ لاب وبنت بنت اخلاب فالكل للاولى فيهما لانها ولد عصبة وارث فان لم يستووا فىالدرجة قــدم الاقرب وان إدلى الابعد بوارث كبنت بنت بنت بنت بنت بنت ابن وكخمالة وبنت عم فااال كله الاولى ( وانتكن جهانه ) المدلى مها ( مختلفة ) وذلك ( بان اتىمن

جهتين فاعرفه ﴾ محذف نون التوكيدالحفيفة ضرورة ( فنسبته ) اىمنسوب اوذونسبة ( الاب ) وذلك ( مثل ) صوابه ليستقيم الوزن كمثل ( العمة يعطى لها الثلثان ) بسكون اللام ( عند القسمة ونسبة الام مثل ) صوابه أيضا كمثل ( الخالة فالثلث تعطى باذكى الفطنه ) والحاصل ان القسمة هنا باعتبار المدلى به وهوالاب فىالعمة والام فىالخالة بخلافها عند أتحاد الجهة فأنهما باعتبار الابدان ولو اعتبر الابدان هنا لقسم المال بين عمة وخالة نصفينوبينعة وعشرة اخوال على احد وعشرين سهما (واعتبر الترجيم) المذكور اولا ( في )كل ( صنف وردعند أجتماعهم كما )يمتبر ذلك ( لو انفرد ) كمامه مم صرح بمفهوم قوله ففرع وارث مقدم بقوله ( وعند الاستواء في الحالات ) اعني ( في القرب والقــوة والجهات) اى الجهة وجمها اعتبار الفروع وقوله في القرب الى آخره بدل من الحالات اىعندالاستواء فيا ذكرولم يكنفيم ولدوارث اوكان كلهمولد كلهم ولدوارث فالقسمة باعتبار الابدان فانذكورا اواناثا فعلى السـواء ( و ) ان ( اختلـط الوارث كان للذكر كا لانثيين هكذا قد اشتهر ﴾ ﴿ فصل في اعتبار الابدان ﴾ اى ابدان الفروع وهوالبنوةوالبنات المتساوون فىالدرجة ﴿ وَاعْتَبُّو ﴾ في القسمة بين ذوى الارحام ( الابدان في فروعهم اذا الى الوفاق في اصولهم ) اى ان اتفقت الاصول ( في صفة التأنيث والذكورة ) كابن بنت وبنت بنت فالمال بينهماللذكر كالانثمين ( بالاتفاق هذمه د كورة كذا براعي الحكم في الابدان ) اي يعتبرابدان الفروع المتساوون في القربوالقوة والجهة ﴿ فيصورة الحلاف ﴾ اى اختلاف صفة الاصول المدلى بهم ( عندالثاني )الامام ابي يوسف في قوله الاخير والحاصل انه لايعتبر الاصول اصلا ( و )اما( عندمجد فتؤخذالصفة ) مختل وزنا بزيادة الواو فيهمع مافيه منزيادة الفاء فىفتؤخذ والاولى انشاده هكذا امامجد فيأخذ الصفة اى صفةالذكورة والانوثة اولا (منالاصول بابديم المعرفة كذامن الفروع يؤخذ العود ﴾ ثانيابان تجعل الاصول متعددة انكانت فروعهامتعددةعندالقسمة ( وقوله ) ای قول مجد هذا ( مرجح ومعتمد ) کاسیأتی ( واقسم ) علی قول مجد (على اول بطن وقما ) الالف اللاطلاق ( فيه اختلاف ) بين الاصـول ( كنله متبعا ) فلو ترك بنت ابن بنت وابن بنت بنت بهـذه الصورة

ىيــــت

بنت بنت بنت

ابن

بنت ابن

| •   |            |       |
|-----|------------|-------|
| بنت | <b>بنت</b> | بنت   |
| بنت | ابن        | بنت   |
| ابن | بنت        | بنت   |
| بنت | بىنتى      | أببني |

فهندابي يوسف يقسم بين الفروع اسباعا باعتبار ابدائهم كاند ترك ابنين وثلاث بنات وعند مجد يقسم على اعلا الخلاف اعنى في البطن الثاني اسباعا باعتبار عدد الفروع في الاصول لان الابن بابنين واحدى البنتين ببنتين ثم تجعسل الذكور في البطن المذكور طائفة على حدة والاناث طائفة اخرى فيعطى اربعة اسباع المال نصيب الابن لبنتي بنتين فتساوى الابن وح يكون نصف ثلثة الاسباع الثالثة انصافا لان البنت ببنتين فتساوى الابن وح يكون نصف ثلثة الاسباع للبنت في الدرجة الرابعة نصيب ابها والنصف الآخر للابنين فيها نصيب امهما وتصيم من عائبة وعشرين لان اصل المسئلة من سبعة وانكسر نصيب البنتين عند التقسيم على ولديهما مناصفة في ضرب غرج النصف في المسئلة يحصل اربعة عشر وللابنين فيها ثلاثة نصيب ابها وللابنين فيها ثلاثة نصيب امهما لكنها لاتستقيم عليهما فضر بناعدد رؤسهما في الربعة عشر حصل عائبة وعشرون لكنها لاتستقيم عليهما فضر بناعدد رؤسهما في اربعة عشر حصل عائبة وعشرون لكنها تصيم بضرب مالكل في الاثنين (وقول)

الصواب اسقاط الواوفيه ع الوزن (مجدعليه الفتوى وهو عندالامام) ابي حنيفة (ایضابروی)کا رویعندقول ایی یوسف قال فی السراجیة و قول مجمد اشهر الروایتین عنه فىجيع ذوى الارحام وفىالدر المنتقى وعليــه الفتوى وان صحح فىالمختلف والمبسوط قول ابي يوسف لكونه ايسر على المفتى ﴿ فَصَلَ فَاتُرَابِيهُم ﴾ أي ترتيب ذوى الارحام واعلم انهم اربعة اصنان بالاستقراء جزءالميت واصلهوجزء ابويه وجزء جديه اوجدتبه فالاول اربع طوائف اولاد البنات واولاد بنات الابن ذكورا اوانانا والثاني اربع ايضاالاجداد الفاسدون والجدات الفاسدات من طرف الاب او الام والثــالث عشرة اولاد الاخــوات لابوين اولاب اولامذكورا او آنائا وبنات الاخوة كذلكوبنو الاخوة لام والرابع عشرةايضا العمات لايوين اولاب اولام والاخوال والخالات كذلك والأعام لام فالمجموع ثمانية وعشرون فهؤلاء كل من بدلي بهم مما لاتهاية له من ذوى الارحام وقيل الاصنباف خسة بإعتبيار اولاد الرابع وقيل ستة باعتبيار جهة مجومسة ابوى الميت وخؤلتهما واولادهم وباعتبار جهة عومة ابوى ابويه وخؤلتهما واولادهم وسيشير الناظم اليها تبعا للاصل وقدروى عنابىحنيفة رحماللة تعالى فىترتيبهم روانتان مشهورتان وقدمشي الناظم تبعاللاصلعلىالمختار للفتوى فقال ﴿ وَاعْلَمْ بَانَ جَزَّهُ ﴾ وانسفل وهم النصف الاول فالمراديه جزء خاص فلذاقال (كالفرع من بنته )وعبربالفرع ليشمل الذكر والانثى ( مقدم ) في استحقاق الارث علىغير. ( في الشرح ) لقوتهم اذقرابة الولاد اقرب من غيرها ( ثم ) بعد جزئه يقدم الصنف الثانى ( الاصول ) ( منبت الاولاد ) هم (فواـــد الجدات والاجداد ) مناضافة الصفة الى الموصوف وفواسد جع فاسدة ففيه تغليب الآناث على الذكور وتقدم آنهم كل جد ادلى باشى وكل جدة ادلت بذكربين انثيين وخرج الصحيم والصحة فانهما منذوى الفروض ﴿ تنبيه ﴾ اولاهم اقربهم من اي جهة كانوالمدلى يوارثهنا عند الاستواء فيالقربليس باولى فىالاصع ثم انكانوا من جهة واحدة فالقسمة باعتبار الابدان وانمن جمتين فلقرابة الاب ضعف قرابة الام كابى ام اب وابى ابى ام للاول الثلثان وللثانى الثلث( ثم ) بعد اصله يقدم الصنف الثالث وهو ( الذي لابويه ينتمي) اى ينتسبوتعبيره بالتثنية اولىمن تعبيرالاصل بالافراد لعدم شمول اولادالاخت لام وليس المراد مِن ينتمي لكل منهما معا بل مايشمل ذلك والانتما لاحدهما مفردا ( اعنی به اولاد اخت ) مطلقا ( فاعلم )ای لابوین اواحدهما ذکورا

او اناثا (كذا بنوا اخوته منام ) خرج بنوا الاخوة من ابوين اواب لانهم عصبات واما بنات الاخرة من ام فهم داخلون في قوله ( واطلق ) محذف العمزة المضرورة (بنات اخوةفىالحكم ) اى وكذا بناتالاخوة مطلقا كامروانسفل الكل ولميقلفرع اخوة لئلا يدخل بنواالاخوة لابوين اولاب فانهم عصبات ايضا ( ثم) بمدجز، ابويه ( اعط ) الصنف الرابع (جزء جده او جدته اعنى به اخواله مع خالته كذاك عمات ) و(بنات العم ) وقداًسقط العاطف للضرورة سواء كانواً كلهم ( منابويناواباوام و)كذا (عمه )لكن ( منامه لامطلقا ) وقداسقط العاطف فخرج مااذاكان منابون اواب ﴿ لَانَ ذَاكَ عَاصِبِ مُحْقَمًا ﴾ نصب على الخال وزاد على الاصل قوله اوجدته ليشمل العمات اخوات الاسمن امه وكذا الاخوال والخالات اخوة الام منامها فان العمات ينتسبن الىجدته من قبل أبيه ومن بعدهن اليها من قبل امه كالعم لام فالاقتصار على الجد قاصر ﴿ نبيه ﴾ قدم ان العمومة والخؤلة جنسان وانجهة الاولى الثلثين وللثانية الثلث بقي مااذا كان احدهماذاقرابتين لايحجب ذآ القرابة الواحدة من الجنس الاخر واذا اجتمع الجنسان منجهتين فالثنتان لقرابة الام والثلث لقرابة الامثممااصاب قرابةالاب ثلثاه لقرابةابيه وثلثه لقرابة أمه وما اصابه قرابة الامكذلك وتمامه فيالشرح (وبعدذا)ای جزء جده او جدته الذی هوالرابع اعط (اولادهم و حکمهم)انه (مقدم كامضى ) اعتراض بين الخبر المقدم ومبتدائد الؤخر وهو ( اقربهم )اىالحكم فيهم كالحكم فىالصنفالاول اعنىاولاهم بالميراثاقربهم الىالميت منجهة الاب اوالام أتحدت الجهة اولا فبنت العمةلابوين اولىمن بنت ابنالعم لابوين ومن ابن ابن الحالة وبنت الحالة لابوين اولى من بنت ابن الحال لابوين ومنابن ابن العمة وان استووا قربا واتحدت الجهة قدم الاقوى قرابة كبنت عم لابوين اولى من بنت عم لاب ومن لاب اولى ممن لام وأن استووا قربا وقرابة فولدالعصبة اولى كبنت عم وابن عمة كلاهما لابوين اولاب المال لبنت اليم واواحدهما لابون والاخرلاب فهو للاقوى قرابة فىظاهر الرواية وبه يفتى لانه ترجيم لمعنى فىالذات فهو اولىمن الترجيح بالادلاء بوارث لانه امنى فىغيره وبمضهم رجح بدفقدم بنت الىم مطلقا ( هذآهو المختار والمفتى بد اعنى بذا )من قولى هذأ (ترتيهم ) المذكور وهو تقديم الصنف الاول وان نزل ثم الثاني وانعلاثم الثالث نم الرابع كترتيب العصبات ( فانتبه ) وروى عن ابي حنيفة رجماللة تعالى تقديم الثاني على الاول ( وبعدهم ) اي بعد مامر من الصنف الخامس

الذي زاده بعضهم صنف سادسايضا وهوجزء ابيه اوامه وهم ( عمات اماو ) عات ( اب ایضا وخالات ) لهما ( انت فیالنسب ) وکذا ( خالاهما )ای الابوين ( و ) جزء جدابيه اوامهوهم (عموالدلام) فقط (كذاك عم الاممطلقا) ای لاب اولام اولهما ( یؤم )مضارع ام بمنی قصد ( و)جزءهم وهم(بنت عم الابوين قد اتى وفرع عم الامايضائبتا ﴾ وقيل هؤلاء من النصف الخامس ثم اذا انفرد واحد منهم استحق كل المال لمدم المزاحم وان اجتمعوا واتحدت قرابتهم فالاقوىاولى ذكراكان اوانثى واناختلطوا واستوت الفرابة فللذكر كالانثنيين واناختلفت بانكان بعضهم منجانب الاب والاخر منجانب الام فلا اعتبار لقوة لفرابةولاللتواد من العصبة فىظاهرالرواية لكن لقرابة ألاب الثلثانولقرابة الام الثلث كما فىالسراجية ثم اذا لم يوجد هذا الصنف منابوى الميت لننقلالحكم بعينه الى اولادهم فانالم يوجدوا ايضاينتقلالي عومةابوى الميت وخؤلتهما ثممالىاولادهم ثمألىءومة ابوىابويه وخؤلتهما ثممالىاولادهموهكذا كما فىالعصبات ( و ) اعلم انهم لخطرهذاالباب ( فرعوا ) اى اكثروا من فروغ ﴿ مَسَائُلُ الارحامُ وبسطوا ﴾ فيها ﴿ خَلاِفَ كُلُّ امَامُ ﴾ لاسما شراح السراجية ( لكنني اوجزت في المقال ) فاقتصرت على مذهب الامام محمد رحمالله تعالى واوضحته غاية الايضاح ( لذكرى)القول(الصحيم في) اىمن ( ٧١ قوال )والله تمالى اعلم ﴿ فصل فىالغرق والهدى ﴾ جع غريق وهديم بمعنى المفعول فيهما ( ونحوهم )كالقتل والحرقى وطائفة تفرقوا فىبلاد بميدة ولميملم موتالسابق منهم وافصم بحكمهم فقال ( جاعة ) من الاقارب ( بالهدم أوبالنرق ماتوا ولميملم بموتالسابق)منهم كان غرقوامعا فىالبحر اواحترقوا بنار اوانهدم عليهم جدار اوقتلوا فيممركة اوهاتوافي الغربة اونحوذلك فيجملونكا أنهم ماتوامماوح ﴿ فَالاَرْتُ قَطْمًا يَنْتَنَى مَا بِينَهُم ﴾ لعدم تحقق حياة كلمنهم عندموت الاخركا مرفىشروط الارث ( واقسم علىالاحياء ) من ورثتهم( جمامالهم ) اىاقسم مالكل واحد على سائرورثته الاحياء وهذ المعتمد المختار للفتوى عند اصحابنا وعليه عامة الصحابة والمنصوص عليه عند مالك والشافى رجهما الله تعالى وقال على وابن مسمود رضي الله تمالى عنهما في احدى الروايتين يتوارثون او بما ورثكل منمال صاحبه وبدقال احد مالم يدع ورثة كلميت تأخر مورثهم ولابينة اوتنمارض الببنتان فمحلفكل على دعوى صاحبه ولاتوارث بينهما كالمذهب الاول ثم لهؤلاء احوال خسة انيملم التلاحقولايعلم عين السابق اويعلمموتهم

مما اولا بعلم شئ والحكم في هذه الثلاثة مامر تيسيرا للامر الرابع ان يعلم موت السابق ولأيلتبس فيرث اللاحق منه كاقال ( فان يكن يماعين السابق فأرثهمن بعده للاحق ) الخامس ان يملم السابق ثم يلتبس واليه اشار بقوله ( وان يكن من بعد علم اشكلا الامر ) باثبات العمزة ( فاقسم ارثه ) اى ارث كل على نحو مامر ( وقيللا ) بقسم كله ( بل )يعطى كلواحداليقين و(يوقف المشكوك فيه ابدا فيظهر الامر أو الصلح بدا ) اي اويصطلحوا (وصاحب المختار عنه) اي عن هذا القيل ( افصحا) في شرحه عليه المسمى بالاختيار حيث قال وانعلم موت احدهما اولاولايدري إيهماهواعطي كل واحداليقين ووقف المشكوك حتى ينبين اويصطلحوا انتهى ( وغيره)كشار حالمجمع وصاحب المنع وصاحب السراجية في شرحها وتبعدبنض شراحها ( ايضابهة دصرحاورده ) أي هذاالقيل ( بعضهم)وهو الملائى الابمام فى سكب الانهر شرح فرائض الاصل فقال ليس ذلك بعيم وقدنسب مقالهم) اى ماقاله صاحب المجمع وغيره (للشافى ذى الحسب) ثم قال ولايساعد معندنا رواية ولادراية قال في المبسوط وكذلك اذا علم ان احدهما مات نولا ولايدري ايهما هولتحقق التعارض بينهما فيجل كانهما مأتامعا ونقل نحو. عن المحيط قال وقال في الارفاد لومات احدهما قبل الاخر واشكل السابق جعلاكا بهما مامًا معافال كل واحدلورثته الاحياء ولايرث بعض الاموات من بعض هذا مذهب ابىحنيفة رجه الله تعالى انتهى وقدحاول العلائىالحصكني الجم بان مفاد مافي الارفاد ان مذهبهما بخلافه فليحمل كلام المجمع وغيره عليه فليتآمل النهى ونظر فيه فىالشرحاله انما يتماناو كانت الأشارة آلىمالواشكل وانما المتبادر آنها راجعة الى قوله ولايرث بعض الادوات النح لان فيه خلافا كاعلت انتهى ولايخني اله غير المتبادر \* واقول ههنا بحث وهو أن الكلام فيما لوعلم عين السابق ثم التبس وكلام الاخ يار فبالوعلم سبق احدهما ولميطاعينه وهو الحالة الاولىمن الحمسة وهى التى فىالمبسوط ايضا فعمل الناظم محل النزاع هو الخادسة تبعا لسكب الانهر غيرظاهر بلالظاهرانه الاولى منالاًحوال الحسة اللهمالان يقالقوله انعلمموت احدهما اى بعينه وقوله ولايدرى جلة مستأنفةاو حال مقدرة فيفيد انالجهل حصل في المستقبل بعد العلم بعينه ولايخني بعده فتأمل هذا ﴿ فَصَلَّ فَيَذَى القَرَّاتِينَ ﴾ فهو خبر لمبتدأ محذوف والمرادع اجهتاالفرض والتعصيب او جهتا احدهما وافصح بالاول بقوله ( ولوبشخص جهتان اجتما فرض وتمصيب ﴾ بدل منقوله جهتانالواقع فاعلا لفعل محذوف مفسربالفعل

المذكور اوخبر لمبتدأ محذوف ( مما فاستما ) الالف مبدلة من النون الخفيفة وذلك (كاثنين من ابناء عم عصبة ثانيهما اخ لام فانسبه ) اصله فانسبنه حذفت نون التوكيد للضرورة اي بين سبب نسبته هذه بان تقول هو رحِل نكم عمه أمه فولدت ابنا فيرث بالقراسين انالم وجدحاجب واصل المسئلة منستةوتصم من اثنی عشر ( فالسدس ) هو اثنان یعطی للذی هو اخ لام ( ثم ) بقسم الباقي بينهما نصفين (نصف مابق يعطي له) ايضا (عصوبة فحقق)والنصف الاخر للاخر ولوكان ذلك الاخر زوحا فله النصف وللاول السدس والباقي بينهما ولوهعهما ثالث هو ابن عم فقط فالباقى بينهم سوية وهذا قول الجمهور فلوكان معهم بنت سقط فرض ابن الام وفي معايات الوهبانية . ومن تركت أبناء عم ثلثة \* فن أرثما الثلثين أحرز الاصغر \* وأجاب الشرندلالي تقوله مفيد الارث كانت بنت عم . لكلهم تزوجها الصغير \* فحازالنصف من ميت بفرض • وبالتعصيب مهمالاسبر . ومماسلق اغلوطة ثلاثة بني عم احدهم زوج والاخر اخ لام وثلاثة اخوة متفرقين وام فالصواب فيالجواب للزوج النصف وللام السدس وللاخوين لام الثلثولاشئ للعصبة وهم من الابوين اولابوابناايم الذى ليس باخ وتصم من اصلها وهو ستة وهيءند الشافعية المشركة وبالثاني بقوله ( وقد یکون ) ای نوجد ( جهتا تعصیب ) کان هو ان ان عم بان تشکح ابن عها و کاین هو معتق ( و ) قدیکون ( جهتا فرض بلاتگذیبوذاك ) النوع الثاني ( فيالمجوس يأتي ربمالكونهم ينا كحون المحرما )كااذا تزوج بنته فولدت بنتا فهما منتان لهماالثاثان والباقى للعصبة وسقط اعتبار الزوجية ولو ماتت الزوجة عن نتهافلها النصف بالنتية والنصف بعصبة الاختيه وتتصور ايضا فىالمسلمين نوطئ الشبهة فالارث بكالا الجهتين لاباقواهما خلافاللمالكية واكثرالشافعية ﴿ فصل في المجوس ﴾ في بيان توريثهم بالقرابتين وعدمه بالانكحة الفاسدة واعرامه كمام وبين الثاني نقوله ( ومتنفي ساطل النكاح ) اي بالنكاح الباطل عندنا الذىلانقرون عليه بعد الاسلام المستمل عندهم بخلافمانقرون عليه بعده كالنكاح بغير شهود ونحوه ( ارث المحوس ) فيما ( بينهم إصاح ) لبطلان النكاح فىنفسه بخلاف القرابة فانها أبابتة فلو نكم بنته ثم مانت ورثها بالبنتية لاالزوجية وكذا لوماتهوعنها ورثته بالابوة وببن الاول بقوله(وان مه قراتان اجتمعاً ﴾ محيث لوانفردنا في شخصين ورثا مهما شرعا برثهماجيعا عندنا لتحقق وحـودهما (كبنته من امه ) فلو ماتتالام ( لمتمنعا ) الالف للاطلاق إى لن تمنع البنت ( من ارثها من امها الثشين لانها ) بنتها وبنت ابنها فهي ( في الحكم كالشخصين ) فتاخذ السدس مع النصف تكملة الثشين لان كلا من القراسين علة صالحة لاستحقاق الارثكابني عم آحدهمااخ لام كام واحترزنا بالحيثية المذكورة عا اذا لم عكن الجع بين القرآبتين فيالآرث فيرث باحدهماكما بينه بقوله ( وان تكن محجوبة )جب حرمان لانقصان ( احدهما )اى احدى القراسين ( باختها ) اي بالقرابة الاخرى ( ورث ) بسكون المثلثة للضرورة اوهو امر وحذفت الفاء ضرورة وعن الاخفش والمرد فياحد قولمه حواز حذفها اختيارا ( مها ) اي باختها التي هي الحاحبة فقط ( لاعما ) ولا بالمعجوبة اجاما (كناكح لامه ياخل ) اى كمجوسى نكح امه او مــلم وطنها بشبهة ثم (جاءت )الام ( يطفل ) فهي جدته ام اليه فاذا ( مات عنها ) ابنها ( الطفل ) ترث با مومة فقط اذ الام تحجب الجدة ولومات الابعن الولد فقط وكان بنتا فهي بنته واخته لامه فالارث بالبنتية فقط لانولدالام محجوب بها ﴿ فَصَلَ فَيَا لَحُلُ ﴾ أكثر مدَّنه سنتان عندنا وثلث عند ليث ن سعد واربع عند الشافي وسبع عند الزهرى واقلها ستة اشهر اتفاقا ( واوقفوا ) فيالوترك امرأة حاملة ( نصيب ان. ) نقطم الهمزة ( واحد ) لانه الفالب ( للحمل او ) نصيب ( بنت ) واحدة ايهما كان اكثر كاافاده بقوله ( بحكم الزائد ) وهذا رواية عن ابي يوسف رجه الله تمالي وعليه الفتوى وروى عن الامام اربعة وعن مجمد اثنين ويؤخذ منهم كفيل احتياطا اذربما تلد اكثرفلو ترك الون ومنتا وزوجة حبلي فالمسئلة من اربعة وعشرين ان فرض ذكرا وتعول لسبعة وعشرن أن فرض أنثى لأن للبنتين الثلثين فقدر ذكرا وهذا على كون الحل من الميت والا فثله كثيرة كالوترك زوجاواما حبلي فللزوج النصف وللام الثلث وللحملان قدر ذكرا السدسلانه عصبة فيقدر انثى ليفرضه النصف وتعول الثمانية كالايخنيثم هذا ان شارك الورثة اوجبهم نقصا بافلو حرما بايوقف الكلكا قال ( ويوقف الجيع ) اى جيع التركة ( للبنات ) اى الى الوضع ( محجبه الوارث بالحرمان ) وكذافىفتاوى سمرقند لوالولادة قرسة والقرب مفوض لراى الحاكم ولو لميهم ان مافى البطن حل اولالم وقف فان ولدت تستأنف القسمة كافي الواقعات ولوادعت الحل عرمنت على ثقة اوامراة حتى بمسجنها فان ظهر علامة حل وقف والاقسم وانولدت ميتا لابرث الااذا اخرج بضرب كامر اول الكتاب( وان يكن اكثرمحيا خرج ) منامه وعلمت حياته ولوبتنفس

او تحریك عین اوشفة ( ومات ) حال خروجه ( فالمیراث یسطی لاحرج ) ويورث عنه ويصلى عليه اعتبارا للاكثر عندنا بخلاف مالوخرج الافل فات واذا خرج مستقيما بان خرج الرأس اولا فالمتبر الصدر فان خرج كله ورث والا فلا ولو منكوسا فالسرة سراجية ومافىشرحها لمصنفها وتبعه غيره من آله لوولدته لستة اشهرفصاعدابرث مالم بجاوزالسنتين مخالف لكتب الفروع المعتمدة كالهداية ونحوها اذمفاده انتمام السنتينكالاقلوليس كذلك فتنبه وهذالوالحل من الميت والا فيرث لواستة اشهر اواقلمذ مات والالا ثم هذا فين ورث بكل تقدير ( ولوعلي تقديره انثي ورث وذكرا لوقدروه لايرث ) كزوجواخت لابوين وحل من ابيه فلو انثيلها السدس تكملة الثلثين وتعول لسبعة ولوذكرا لاترث ( فهل على تقدير ارث ) اى على فرضه آئى ( يوقف نصيبه ) املا (و) كذا (عكسهذا)المذكور ( يعرف )اىلوكان يرث بتقديرذكورته ولا يرث بتقدير انوثتهكم وزوجةاخ لاب عاملفهل يقدرذكرا وبوقف حظهوهو الجيع هنااملا ( قال ) عدة المتأخرين محد ( العلائي ) لحصكني (شارح التنوير ) احترزبه عن العلائي الطرابلسي شيخ مشا يخ الاول ( لم اره ) مسطور ا ( في الكتب ) اي كتب ائمتنا ( ناعيري وينبغي فيه ) بحثارً بان يقدرا)الاانم الاطلاق ( للاحتياط وارثا بلامرا ) ويوقف نصيبه كاصرح به الشافية لئلا تبطل القسمة لوجاء وارثًا ﴿ فَصَلَّ فَالْمُقُودَ ﴾ لم يذكره في الاصل هنا وكذا ما بعده من المرتد والاسير والخنثي لذكره ابإها اثناء الكتاب تبعا للمتون وهولغة منفقدت الشئ اصللته اوطلبته فلم تجده واصطلاحا غائب لمهدر احى ام میتولایرث منه احدولاتنکح زوجته ولايقسم ماله ولا تنسخ اجازته قبل ان يعرف حاله وينصب القاضي من يحفظ ماله ويببغ مامخاف فساده وحكمه فيحق غيره مابينه بقوله ( وأحكم على المفقود حكم الحل في وقف نصيبه ) صوابه سهمه ليستقيم الوزن (بقول فصل) اى فاصل اومفصول اى الى ان يُثبت موله ببنة اويمضى مدة يحكم فيها عوله وهىمدة موت اقرانه فىبلده فىظاهر الرواية وقدرها فىالكاذ بتسمين سنةمن مولدً قال الزيلي وعليه الفتوى ثم قال المختار تفويضه الى رأى الادم انتهى وهوالصيع عند الشافعية وفصل اجد رجهالله تعالى انغلب علىسفره السلامة كسفر تجارة ينظر الى تمام تسمين سنة والاكالو انكسرت سفينة اوفقدمن بين اهله فالى اربع منين ثم يقسم ماله واعلم انه لومع المفقود من يحجب بدحرمانا لميمط شيئا ولو نقصانا اعطى المتيةن ووقف الباقى كالحمل والا اعطى كل نصيبه

فلوترك متين واسا مفقودا وان ان فللبنتين النصف لنيقنه ويوقف النصف الاخر (فانبدا )ای ظهر (من قبل) ای قبل موت اقرانه ( حیافله )ماوقف له ( وانقضى بموته ) قيد به لانه امر محتمل فالم ينضم اليه القضا لايكونجة (اقسم ماله ) كالومات في يته ( مابين وارث له ) وقت الحكم كانهمات وهذا فىحقماله وامافىحق غيره فيحكم بموتهمن حين فقده ( و ) حينئذ (ماوقف) له ( بردالوارث) اى لوارث مورثة ( حسماعرف) في عله ﴿ فصل في المرتد ﴾ اى الراجع عن دين الاسلام والعياذبالله تمالى ( وكسب ) مفعول مقدم لاوقف ( مرتد من الاموال )اي ما كتسبه حال الردة ( كاله ) المكتسب حال الاسلام (اوقت بيتالمال ) لانه يزول ملكه عنه زوالاموقوفا ( فان تتب )عنردته (يدفع له) ذلك الموقوف جيمه ( اوقتلا ) بالف الاطلاق اي وان قتل على ردته ( أولحقا ) باشباع حركة القاف للضرورة أي أولحق مدار الحربوحكم :لحاقه ( اومات ) على ردته فكسب ردته فقط ( فياءجعلا ) بعد قضاء دين ردته واماكسب اسلامه فهوارث لوارث المسلم بعد قضاء دين اسلامه وهذا قول ابى حنيفة رجمالله تعالى وقالا مااكتسبه مطلقا لورثته المسلمين ككسب المرتدة فانه لورثتهااتفاقا حتى الزوج اومريضة وماتت فىالعدة وعند الشافية والمالكية مالهمطلقا فئ والمراد بالوارث منكان وارثه حال موته فيالاصيم ولا يرث المرتد ولا المرتدة احدا مطلقا اجاعا الا اذا ارتد اهل ناحية بأجمهم الصيرور تهادار حرب وفصل في سيرك اردفه المرتد بجامع ان كلامن الارتداد والاسير عارض اولانه يأخذ حكمه في بعض الاحوال كإقال ( والارث اضمى في الاسير المسلم كفيره ) اى كارث غيره ( من الانام ) في دار الاسلام ( فاعلم ) وهذا ( مالم يفارق دينه ) فانفارقه ( فحكمه اتى كمرتد ) كحكم المرتد المتقدم لاند مرتد حقیقة (فیتوی ) کیرضی عمنی ملك ای یسقط ( سهمه ) لومات مورثه (وان جهلت ) انت ( في النياب ) بالفتم من غاب اى خني واحتجب (حاله بانلميم ردته ولااسلامه ولاموته ولاحياته (اوقف كوفقود نصيباناله) الى ان يُثبت موتَّه حقيقة اوحكما ﴿ فصل في الخنثي ﴾ اى المشكل اخره لندرته وهولفة من الحنث بفتح وسكون اللين والتكسر ومنه المخنث والحم خناثى كحبالى واصطلاحاً منه الآلتان وتوقفافي من ليس لهشئ منهما واختلف النقل عن مجمد فقيل فيحكم الانثي وقيل هووالخنثي المشكل سواء ( وارث خنثيمشكل) صفة الخنسىوهومن لميترجح شئ منذكورتموا نوثته لعدم المرجح قيلوذلك أنما

يتصور قبلالبلوغ (فيالحكم يبني علىالاقلياذا الفهم) الىاقل نصيبي الذكورة والانوثة فيعامل بالاضر ويقسم بين الورثةولايوقف شئ عليه (فلوابوه) اى ابر الخنثي مات و( خلف ابنا معه ) يعطى ( سهمان للابن ) الواضم (وسهم قلله ) بناءعلى تقديره اننى لكونهاضر اذلوقدر ذكراكان لكل النصف وهذا انلم تساو النصيباذ والافلايختلف كبنت وشقيق مشكل وكاولاد ام احدهم خنثى ولمينفرد وحده اويكن معه احد الزوجين والافليس مشكلا في ارثه ﴿ هٰذَا ﴾ المذكور من معاملته بالاضر ( هو السحيم والمفتى به ) عندنا وهوقول ابى حنيفة رجهالله تعالى واصحابه وقول عامة الصحابة رضىالله تعالى عنهم سراجيه وقول بعض الشافعيه ( وفيه خلف قدوري ) عن العلماء ( فانتبه ) فعند الشعبي استاذ ابى حنيفة لهنصف النصيبين ونص القدوري وصاحب الهداية وغيرهما علىاند قول الامامين ايضا واكثرشرا حااسراجيةعلى ان محمدا معالامام ونقله في الشكاة عن السرخسى وهو قول مالك وكذا احد ان لم يرج اتضاحه بان بلغ مشكلا وعند الشافعية يعامل بالاضر فىحقه وحق غيره ويوقف الباقى ثمهذا بناء على ارثه بكل تقدير ( و ) اما ( ان تقدره بانثي ) فهو ( بحجب وان ) تقدره ( خلاما ارثه قداوجبوا فامنعه ميراثا وقدر ﴾ ذلك الحنثي ( انثي) لكونهاضر (کممه ) ای کما لومات میت عن عم ( و ) عن ( فرع بنت خنثی ) فیقدر ذلك الفرع انثى (و) يكون ( الارث كله لذاك العم ) لكونه عصبة وذاك من ذوىالارحام(وعكس هذا مثله في الحكم)وكذا الحكم لوقدر انثيورث واوذكرا لاكزوجو شقيقةوخنثى لاب فلو قدرانثى لهالمسدس وعالتالى سبعة فيقدر ذكرا ولابرث لانه عصبة وتمام احكامه ومايزول به اشكاله مبين في كتب الفروع وذكر في الشرح نبذة من ذلك والله تعالى اعلم ﴿ باب المناسخة ﴾ مفاعلة من النسخ بمعنى النقل ونحوه واصطلاحا نقل سهيام ااورثة قبل القسمة اليمن يخلفهم باستحقاق الارث سميت بذلك لانكل قسمة لماقبلها منسوخة بما بمدها واعلمان سلوك الممل في هذا الباب صعب المدرك لا تنيقنه الاالماهر في الفرائض والحساب وقد شرح في بيانه فقال (وان يمت شخص من الوارث من قبل قسم ذلك الميراث) الذي هوتركة الميت الاول صار نصيبه منه ميراثا لورثته فاذأ اردت معرفة نصيبه وقسمته علىورثته ( فصحح ) المسئلة ( الاولى ) على ورثة الميت الاول بالطريق الآتي فيحساب الفرائض واحفظ نصيب الثاني منها ثم صحح (كذاك الثانية ) على ورثة الميت الثاني ( اعني جا ) اي بالثانية ( المسئلة ) وقوله

( الموافعة ) تكملة ثم انظر بين نصيبه من المسئلة الاولى وبين مسئلته ثلاثة احوال اما ان يكون بينهما عائلة اوموافقة اومانية ( فان يكن نصيبه استُقاما ) بسب المماثلة ( اعني علي ) مسئلة ( وارثه ) فهو على تقدير مضاف وقوله (تماما)ای بلا کسرتمیم (فلاترم ضربا ) لکونها صحت ما صحت منه الاولی کا لومات عن ابن وبنت فهي من ثلاثة ثم الابن عن ولدين فهي من اثنين مثل نصيبه من الاولى ( وان لم ينقسم ) نصيبه من الاولى على مسئلة ( فالضرب عتاج له كاعلم ) وحينئذ ( فان تجد نصيبه موافقا ) بجزءما ( مسئلةالوارث منهحققا فالوقف من تعميم تلك) المسئلة ( اللاحقة قدجاء مضروبا بكل ) تصميم ( السابقة ) فالحاصل مخرج المسئلتين كااذا ترك اسنين و بنتين ثممات احدالاسنين في نت وزوجة وعن في المسئلة فالاولى منستة والثانية اصلها من ثمانية وتصم من اثنين وثلاثين ونصيب الثاني من الاول اثنان وبينه وبين مسئلته موافقة بالنصف فاضرب وفقهاوهوستة عشرفى التصيح الاولوهو ستة تبلع ستة وتسعون ومنها تصح المسئلتان ( وان يكن ) مابين نصيبه ومسئلته ( تبان علانيه فنضرب الاولى بكلُّ الثانية) المعروف في الضرب العكس فالا ولي أن نقول فالضرب في الاولى لكل الثانية فالحاصل مخرج المسئلتين كام شقيقة واخلاب ثم ماتت الشقيقة عن النين وبنت فالمسئلة الاولى من ستة والثانية من خسة و نصيب الشقيقة من الاولى ثلاثة لاتستقيم علىخسةولاتوافقفاضربكلمسئلتها فىكلالمسئلة الاولىفتصيرثلاثين وهونخرج المسئلتين ويسمى حامعة كإقال ( ومااتي من حاصل فيالذهن جامعة سمي مهذا الفن ﴾ لانها تجمع انصباء ورثة الميت الاولى والثانى ومنسماها جزء السهم فقد وهم لانالمعروف فياصسطلاحهم آنه اسم للمضروب فيالاولى وهوالتانيسة اووفقها كاستجئ ( واضرب ) ان اردت معرفة نصيب كل وارث في المسئلة ا اولى من ذلك التمييج ( سـهام وارث من ) ميت ( سابق ياصاح في تعييم ذاك اللاحق ﴾ اى فى كله او فى و فقه كما قال ﴿ فى و فقه ان و افقت بى العداوكله ان با نات في القصد و )كذا ( وارث المبت ) ( الثاني آني )ماذكر (في حقه ) ايضاف تضرب سهام ورثته لكن ( في كل مافي مده ) عندالمباسنة ( اووفقه ) عندالموافقة (فا آتی ) ایماخرج ( بالضرب )المذكور ( فی الحالین ) ای فی ضرب سهامورثة الاول وضرب سهام ورثة الثاني فهو ( نصببكل )ايكل فريق( جاءفي ) المسئلتين ( الثنتين ) لان تركة الميت الثاني بعض مسئلة الميت الاول فاذاضرب جيعفريضة الاولى فىالثانية صاركل منالاولى مضروبا وباقى جيعالثانيةضرورة

لقيام الضرب بالطرفين ( ومن تراه وارث ) الميتين( الاثنين\ جملهالنصيب ) الحاصل ( في الضربين ) المارين فيا لوكانت اثنين وهذا من زياداته على الإصل ( والمبلغ ) بالنصب مفعول لفعل محذوف تفسره مابعده اى اجعل المبلغ (الثاني) وهوالذي صحت منه الاولى والثانية المسمى بالجامعة يجمل ( مكان ) التحييم ( الاول£اك قدماتمنهم فاجعلوثالثالتصميم )اى والتصميم الثالث( فيالبيان فاحفظه واجعله مكار ) التعجيم (الثاني)وتم العمل كإمربان تاخذ سيامالميت. الثالث من الجامعة وتقسمها على مسئلته فإن انقسمت فيها والا فاضرب وفق الثالثة الممتبرة ثانية اوكلها فيكل الجامعة واعتبر الحاصل من ذلك كسنلة وأحدة واقسمه علىالورثة في المسئلتين يحصل المطلوب ﴿ وَهَكُذَا فَافْعُلُ عُوتَ الرَّابِعِ ﴾ فاجعلله مسئلة واجعل المبلغ الثالث مكان الثانى والرابع مكان الثالث وحذنصيبه واقسمه على مسئلته على نحو مامر (بل) عوت ( خامس اوسادس اوسابم ) وهلمجرا وهذا النمدد متصور بوجهين ان يموت ورثة الاول متعاقبة اويموت وارث ثموارثه والحكم فيها واحدهذا (والاحسن الاضبط عندالعمل) في قسمة المنا سخات ( للماهر السامي ) في صناعة الحساب ماتلقاه امامالمتأخرين اجدين الهام من استاذه ابي الحسن الجلاوي رجهماالله تعالى وهو ( طريق الجدول وذا ) الطريق ( من الصناعة السنية ) اى العالية في فن الحساب ( وفيه اضمى راحة كاسة كاعلى الحساب لقلة الغلط وامن الشطط وطريقه بالاختصار انتكتب الورثة واحدا تحت واحد وتخط فوق كل واحد وتحت الاخير خطا مستقيما الىجهة يسارك ثم تخط مناول الخطوط وآخرها الىانتها ئها وبمدتصيم المسئلة تضع نصيب كل وارثبارائه وتضع العدد الذي صحت منهالمسئلة في دائرة كالقبة وانزل بخط معاخر الانصباء ثماكتب مابعد الخط بازاء الميت آلثانى مات وان ورثه احد من الاولى فاكتب اسمه بازائه وان ممه منغيرها او اختص غيرهم بارثه فانزل بخطوط تحت الجدول متصلة به علىعدد ذلك الفير وخط من اعلى الجدول الى اخيرهم خطا واكتب اساء هم فى البيوت بحيث يكون كل واحــد منالجيع تحت وأحد في الجدول الذي فيهالميت فوقه اوتحتهثم صححالثانية واكتب نصيبكل بازائه كافعلت فىالاولى فيحدث جدول رابع ثم انظربين نصيب الميت منالاولى ومسئلته فان انقسم فانقل تصحيم الاولى الى جدول خامس واجعله مكان الجامعة والافاضرب وفقالثانيةاوكلهآ في تصييمالاولى واكتب ماحرجوهو الجامعة في جدول خامس ثم اثبت الوفق المذكور اوالكل فوق تعييم الاولى

ووفق نصيب الميت اوكله فوق مسئلته على القبة فنله من الاولى يضرب فيا فوقها ومن الثانية كذلك واثبت نصيب كل بازائه ومن له منهما يضرب فيا فوقهما ويجمع ويكتب بازائه ثم يجمع ذلك ويقابل به المصحح فان خرج صححافيها والافيعاد الحساب ثم انمات الشاور ابع تفعل فى الجدول كاعلت، واعمان للميت الاولين خسة جداول واحد لورثة الاوليوواحد لسهامهم والشكورثة الثانى والرابع لسهامهم وخامس للجامعة ثم لكل ميت ثلاثة جداول فاذا اردت معرفة الجداول كلها فى مسئلة من المناسخات فاضرب عدد الاموات فى ثلاثة ابدا واطرح من الحساس واحدا ابدا فالباقى عدد الجداول فلوكانوا اربعة فاضرب عددهم فى ثلاثة يخرج اثناعشر المرح واحدا يبقى احد عشر هى عددها وليس جدول القيراط بداخل فى ذلك المرابقة على التصحيح وقد المراجية الشباك ونقل المنبر وقداطال فى سكب المرف وذكر صورة لمهذكر فيهامثل الاستقامة فلنذكر صورة السراجية لاشبالها على الموافقة والمباينة ايضا وهى زوج و بنت وام ثم مات الزوج عن امن واخوين واعل الناولى فى هذه الصورة ردية وان البنت فيها بتعينان تكون من غير الزوج وقد رسمها فى الشرح وحرر قيراطها مهذه الصوره

|   |     |          | ٣                                                | 1  |                                                  | ŧ  | ٣ |      | *   | • |                 | 1   |     |
|---|-----|----------|--------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|----|---|------|-----|---|-----------------|-----|-----|
|   | ٨   | 4.5      | 14/                                              | ٤  | $I^{-}$                                          | 44 | ٦ |      | 117 | ٤ | 1               | 17  |     |
|   | -   | +        |                                                  | -  | +                                                |    | 1 |      |     |   | مات             | 1   | زوج |
|   | +   | +-       | <del>                                     </del> | ╁┈ | <del>                                     </del> | -  | - | ماتت | ٠٩  |   |                 | . 1 | منت |
|   | 1 8 | +-       | +                                                | ┼─ | مانت                                             | 1  | 1 | جده  | • 4 | • |                 | *   | -1  |
| • |     | <u> </u> | 1                                                |    |                                                  | *  |   |      |     | 1 | زوجه            |     |     |
| • |     | 4        | 17                                               |    |                                                  | 1  |   |      | . 4 | 7 |                 |     |     |
| • | 1   |          | ٨                                                |    |                                                  | 7  |   |      |     | ١ | <u>اب</u><br>ام |     |     |
| • | 1.  | 1        | <del> </del>                                     |    |                                                  | ٦  | ٧ | ابن  |     |   |                 |     |     |
|   | 1   |          | 4 %.                                             |    | [                                                |    |   |      |     |   |                 |     |     |
| • | 2   | 2        | 41                                               |    |                                                  | ٦  | ۲ | ابن  |     |   |                 |     |     |
| • | 4   | 4        | 14                                               |    |                                                  | 4  | , | بنت  |     |   |                 |     |     |
| • | *   | *        | 14                                               | ۲  | زو ج                                             |    |   |      |     |   |                 |     |     |
| 1 | •   | ,        | ٠,                                               | 1  | اخ                                               | :  |   |      |     |   |                 |     |     |
| 1 |     | ١        | .9                                               | 1  | اخ                                               |    |   |      |     |   |                 |     |     |
|   | •   | •        |                                                  |    |                                                  |    |   |      |     |   |                 |     |     |

﴿ بَابِ مَخَارِجَالْفُرُوضُ ﴾ اخره مع التَّصيمِ عن المناسخات تبعا للاصلوالانسب تقديمهما عليها كافعل في السراجية والمخارج جع مخرج وهو اقل عدد يمكن ازيؤخذ منه كل فرض بانفراده صحيحا فالواحد ليس بُعدد عند جهور العلماء والحساب لاالنحاة وللمددخواص منها ماساوى نصف بجوع حاشيتيه القريبتين اوالبعيدتين كالخمسة حاشيتاها القريبتان اربعة وستةوالبعيدتان كالثلاثة والسبعة وبجوع كل عشرة ونصفه خمسة ( ثم الفروض )المذكورة فيالفرآن ( ستة )كمام حال كونها متنوعة ( نوعين مقسومة بينهما ) اي بين النوعين ( نصفين ) ثلاثة نوع وثلاثة نوع آخر بالاستقراء ( فالنصف ) لوحذف الفاء واتى به منكرا لاستقام الوزن ( ونصفه )وهوالرابع( ونصف النصف ) اى نصف النصف المذكور ثمانيا وهو الثمن ( ثلاثة ) منالستة ( نوع ) خبرثان اي نوع اول من النوعين( بديع الوصف ) وهذاعلى التنصيف للبداة بالاكثر الاكبر وانبدات بالاقل الاصغر يكون على التضعيف فتقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه ولهم فيه عبارات مختلفة مربعضها في صدر الكتاب (ثانيهما ) اي النوعين ( الثلثان فى البيان والثلث والسدس )وهذا على التنصيف وهوالمراد بقوله (على النقصان) والانحصار فيالنوعين بالاستقراء عندالجمهور ووجهه آنهم بحثوا عن اقل جزء من الفروض المذكورة في الكتاب فوجدوا الثمن ومخرجه من ثمانية ومخرج النصف والربع موجود فيها بلاكسرفجملوا الثلاثة المتناسبة نوعا واحداثم اقل جزء منالثمن السدس ومحرجه ستة ومخرج الثشين والثلث موجود فيهسا بلاكسر فجعلوها نوعا آخر وبعضهم جعل الكل نوعا واحدا ثمم شرع في بيان المخارج على ترتيب اللف فقال ( فالنصف ) الذي هو فرض خسة يخرج ( مناثنين) بقطع الهمزة ( وافا فاسمعه ) تقدم الكلام في نظيره ( والربع غرجه ) الصواب فى الوزن ان يقول و محرج الربع أى الذي هو فرض اثنين ﴿ آتَى مَنَارَ بِعَدُو مُحْرَجَ الثمن من ثمانية لواحد يمرض وهو ) الروحة المكنى عنها بقوله ( الجــارية والثلثان ﴾ الذي هو فرض اربعة ﴿ الثلث ﴾ بحذف العاطف وهوفرض اثنين ( من الائة ومخرج السدس ) الذي هو فرض سبعة ( اتى من ستة و )اعلم ان الاصل فيذلك أن تقول ( مخرج الكسور من سميها ) من الاعداد أي ما يناسبها فىالمعنى ويشا ركها فىاصول الحروف (كالثلث ) مخرجه ( منثلاثة ) فان الثلاثة سمى الثلث وكذا السدس من ستة لان اصلها سدسه ابدلت السين تا، وادغت الدال فيها ولذاتصغرعلى سديسة وتجمععلى اسداس وكذا مخرج الكسر المكرر

عخرج مفرده كالثلثين والسدسين ( فانتبها ) لذلك ( و )لكن ( استثن فرض النصف ) اى فرضا هو النصف ( ياسميرى من ذاك اعنى ) بالمشار اليه ( عدة الكسور ) فانه ليس مثلها لان مناثنين وليس ذلك سميـاله والالقيل ثني.ضم فسكون فاذا جاء فىمسئلة النصف فهىمن اثنين او الرابعفن اربعة وهكذاوهذا عند الانفراد واما عندالاختلاط فلا يخلو اماان مختلطكل نوع بنوعهاواحد النوع بالنوع الآخر فانكانالاول فحرج الاقل منديكون مخرجاللكل لانماكان غرجا لجزء يكون مخرجا لضمفه ولضعف ضعفه كالستة مخرج للسدس ولضعفه الثلث وضعف ضعفه الثلثين وكالثمانية عخرج للثمن ولضعفه الربع ولضعف ضعفه النصف كما انخرج الربع مخرج للنصف ومخرج الثلث مخرج للثلثين لماتقرر ان ان محارج الكسور اذا تداخلت اكتني بمخرج اقلمالان غرج الاكثر اقل من غرج الاقل ومتداخل به فيكتني به لخروج الكلمنه وان كانالثاني فحكمه ما يندمقوله ﴿ وَالنَّصْفُ اوْسَأْنَى ﴾ بتحريك الياء للضرورة والجار متملق بيخلط والاصافة الى قوله ( النوعين ) على معنى مناى بكل النوع الثاني كسئلة امالفروج زوج وشقيقتين وام واخوة منها( اوبعضه )اىبعضالنوع الثانى كواحدمنهاواثنين كزوج وشقيقتين اووام ( يخلط ) فالمخرج ( في الحالين ) اى حالى الاختلاط بالكل وبالبعض منستة يجى( والربع اشتهر) آنه اذا اختلط ايضا بالنوعالثانى (كلا وبعضا) اى بكله اوببعضه كرّوجهواموشقيقتين فقط اومع اختين لام ( جاء مناثني عشر ) بقطع الهمزة للضرورة لتركبها من ضرب آثنين فيستة أوثلاثة في اربعة ( والثمن ) اذا اختلط بالنوع الثاني فالمخرج بإتى من عشرين (بمدالاربعة) اي من اربعة وعشرين لان مخرج اقل جزء من الثاني هوالستة وبينهما وبين الثمانية موافقة بالنصف فيضرب نصف احدهما فىكل الآخر ( لكنه )اى اختلاط الثمن بالثاني ( بالبعض ) منه وهوااثاثان والسدس دون الثلث ( خصص واتبعه ) كزوجة وبنتين وام او زوجة وبننين او زوجـة وابن وام ( و ) اما (كله ) اى النوع الثانى فلا يتصور اختلاط الثمن به نعم ( يأتى براى البعض ) وهو ابن مسمود رضي الله تعالى عنه بناء على ان المحروم عنده يحجب حجب نقصان كابن كافر وزوجة وشقيقين وام واخوة منها فالابن يحجب الزوجة عنده الى الثمن ﴿ وَفِي الوَّصَايَا مِاخْتَلَاطُ مَاقَصَ ﴾ كان ترك ابنا واوصى لزيد يثمن ماله ولعمرو يسدسه ولهند بثلثه ولبكر بثلثيه واجازه الابن فاصلها من اربمة وعشرىن وتعول الى واحد وثلاثين لزمد الثمن ثلاثة ولعمرو

اربعة ولهند ثمانية ولبكر ستةعشرهذا واعلم ان الاختلاط ( صوره ) اىجيع ماينصور منه ( بالقسمة العقلية خسون بعدسبعة وفية ) منها سبعة وعشرون موجودة شرعا تسمى منتجة وثلاثونءقلية فقط تسمى عقيمة وببانذلك انالنوع الاول ثلاثة والاختلاطمنه إربعة نصفور بعاونصف وثمن اوربع وثمناوالكل المجموع سبعة والثانى كذلك فالحاصل من آختلاط النوع الاول بالثانى تسمة واربعون منضرب سبمة فىسبمة واختلاطكل نوع بمضمه ببعض اربعة يكن عانية ببلغ مجوعها ماذكر لكن لاوجود شرعا لثلاثين منها اذلابتصور اجتماع الثمن والثلث على قول الجهور كامرولاا جباع النصف والربع معالثلثين ولااجباع النصف والثمن معالثانى اوبمضه الاالسدس ولا اجتماع الربع والثمن فقط اومع كل الثانى اوبيضه ولا اجتماع كل الاول فقط اومع كل الثانى اوبيضه فسقط بالاول اربع وكذا بالثانى وبالثالث ست وبالرابع ثمان وكذا بالخامس فالمجموع اللاثون ( و ) قدعلم عا تقررانه (ليسفى مسئلة ) واحدة (تجتمع من الفروض) المذكورة ( خسة تتبع ) بل لاتكون الااربعة فاقل كما انصيح به الشراح والمراد بدون الكسرفلا يرد آنه قدتجتمع خسة كزوجوام وشقيقة واختلاب واختين لام فهى من ستة وتمول لعشرة ( ومن يقل ) كصاحب سكب الانهر(في) تصویر ( جمها ) انها قد ( تزید ) منتّهیّة ( ستة)فروض کهؤ لاء وزوجة بان يكون الميت خنثى وادعيا الزوجية فانه يثبت لكل فرصه ( فقوله مردود ) وكذا جوابه عنه بانه نادر لأحكم لهلاص ان الاصحعدم أرثهما لتقدم بينةالمرأة ﴿ باب التعميم ﴾ يطلق اصطلاحا بالاشتراك الانظى على اخذ السهام من اقل عدد يمكن على وجه لايقع الكسر على احد من المستحقين ورثة كانوا اوغرماء وعلى المخرج المصمح وهوذلك العدد واعلم انه ( يحتاج فىألتصميم للسائل )بالممنى الاول ( منالاصول سبعة بإسائلي ثلاثة منذاك ) وهي الاستقامة والموافقية والمباينة ( بين الاسم ) المأخودة بن مخارجها ( وبين اعداد الرؤس ) من المستحقين ( فاعلم واربع منها اتت مفصلة ) وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين ( بين الرؤس والرؤس فاجعله ) ثم اخذ فى بيان السبعة مقدما الثلاثة الاول فقال ( اولها سهام كل طائفه )من المستحقين ( لوقسمت على الرؤس ) بلاكسر ( فاعرفه )كابوين واربع بنات ﴿ فالضرب لاتحتــاجه ﴾ لاستقــامة السَّهَامُ عَلَىالُرُ وَسُورٌ وَالثَّانِيةُ ﴾ من تلك السَّبَّمَّةُ انْ تَكُونُ ﴿ طَائِفَةٌ وَاحْدَةٌ مُوافِّيةً وانكسرت ) اى ان تكون السهام منكسرة عـلى طائفة واحدة فقـط ( و )

لكن لميكن بينسهامهم ورؤسهم موافقة بل ﴿ بِابنتِ سهامهم عددهم ﴾ اىعدد رؤسهم ( فاضربه ) ای عدد رؤسهم وهو المنکسر علیه ویسمی جزء السهم ﴿ فِي اصل لهم ﴾ اى في اصل المسئلة او اصولها ان عالت فالحساسل من الضرب التصميم كزوج وخس اخرات اصلها من ستة وتمول لسبعة للزوج النصف ثلاثة وللاخوات الثلثان اربعة لاتستقيم ولاتوافق فاضرب رؤسهم فىسبعة يبلغخسة وثلاثينومناتصم ( ألثها ان )انكسرت السهامعلىطائفةواحدةلكن (وأفقت) سهامهم رؤسهم( فی مسئلة ) ای فی مسئلتهم ( فالوفق فاضربه ) لوقال فالضرب للوفق ( باصل المسئلة ) لكان اولى اى فاضرب وفق عدد هم فياصل المسئلة يبلغ التصحيم كأمراة وستة اخوة فالباقى ثلاثة توافق الستة بالثلث اثنين فاضربهما فىالاربعة تباغ ممانية فمنها تصمح ، واعلم انه اذا كان المنكسر عليهم ذكورا واناثا بسط كلذكر أنثيين واعتبرعده روس الأناث كامر في العصبات مثاله زوج وان وثلاث بنات اصلها من اربعة فتجمل رؤس الاولاد خمة والباقي وهو ثلاثة لايستقيم عليهم فاضرب عدد رؤسهم فى اصل المسئلة تصير عشرين ومنها تصمحوانه اذا انكسر على فريق واحدكان لكل منهم بعد التصميم سهام كل ذلك الفريق قبله فىالمباينة اووفقها فىالموافقة ولكل سهمجزه السهم ﴿ رَابِعِهَا ﴾ اىالسبعة وهو اول الاربعة التي بينالرؤس والرؤس ( بانيكون انكسرا نصيب جنسين آتی ) ای ان یکون الکسر علی طـائفتین ( اواکثر اوما ثلث اعدادهم ) ای احد الجنسين المنكسر عليهم ( رؤسهم )اىرؤس الجنس الاخر اى وتماثلت اعدادرؤسهمكا أنين واثنين و ثلاثة و ثلاثة ( في واحد ) متعلق باضرب من (الاعداد فاضرب اصلهم ) اىاصل مسئلتهم وقدجمل المضروب فيه مضروبا فان الحكم انتضرب احد الاعداذ المتماثلة فياصل المسئلة فيحصدل ماتصح منمه على جيع الفرق كثلاث بناتوثلاثةاعام فتكتنى باحدا أتماثلين فاضرب ثلاثة فى اصل المسئلة تكن تسمة منها تصميم بين المراد من قوله لواكثر بقوله ( والانكسار فى صنوف تظهر غائمه أربعة ﴾ خلافا لممالك رجه الله تمالى فعنده غاشه ثلاثة ( لااكثر )اى لايكون الانكسارعلى اكثرمن اربعة طوائف بالاستقراءالعام (خامسها) اىالاصول السبعة وهو ثاني الاربعة ( الاعداد في التداخل )اي ان یکون بعض اعداد رؤس مزانکسرعلیهم سهامهم منطائفتین او اکثرمتداخلا فى البعض كثلاثة واثنى عشر ( اكثرها ) مفعول مقدم ( فاضرب باصل العمل) اىفاضرب اكثر تلك الاعداد فى اصل المسئلة بباغ التصيم كاربع زوجات وثلاث

جدات واثني عشر عا فالثلاثة والاربعة متداخلة فيالاثنيعشر الذي هوا كثر فضربناه فىاصل المسئلة وهوايضا اثنا عشر بلغ مائة واربعة واربعين فمنها تصمح ولوالنداخل فيبعضها يكتني فيمالاكثرثم ينظربينه وبين غيرالمتداخلة في التوافق والتباين ( سادسها ) وهو ثالث الاربعة ( ان كان بعض العدد ) منرؤس من انكسرت عليهم سهامهم منفرقتين اواكثر (وافق )كذا فيالاصلوصوابه قدوافق بزيادة قدليصم الوزن( البمض )الاخر( بجزء مفرد) اياكان(ووفقه) اى وفق احد الاعداد ( اضربه بكل ) العدد ( الثاني والخارج ) بعدالضرب ( اضربه بلا توانی ) ای بطی ٔ ( فیوفق ) عدد ( الله موافق اتی ) ای انه اتىموافقا فاضرب الخارج فىوفقه ( و ) اضربه فى (كله انالم وافق يافتى ) بان باینه ( واضرب جیعمااتی منذلك ﴾ العمل ( فىالعدد الرابع قل كذلك ) اى فى وفقه انوافق المبلغ الثانى اوفى جيعه انباين ﴿ ثُمُ اصْرِبُ الْحَاصَلُ ﴾ بعد علم ضرب الرؤس بعضها في بعض اوفى ونقها المسمى ذلك الحاصل ( جزءالسهم في اصلهم ) اى اصل مدالتهم يبلغ التصييح ( وافهم بديع النظم ) وذلك كاربع زوجات وخسءشرة جدة وثمانءشرة بنتا وستة اعام أصلها مناربعةوعشرين لازوحات الثمن وهو ثلاثة لايستقيم عليهن بل يباين فحفظنا عددهن وللحداث السدس بينهما مباينة فحفظنا عددهن وللبنات الثلثان وبينهما موافقة بالنصف فاخذنا نصف رؤسهن وللاعام الباقي وبينهما مباينة فحفظنا عددهم فالمحفوظ اربعة وستة وتسعةو خسة عشروبين الاربعةوالستةموافقة بالنصف فضربنا نصف احدهما فىكل الاخربلغ اثنىءشروهوموافقالتسمة بالثلث فضربنا ثلثاحدهما فى كل الاخر باغ ستة واللاثين وبينهما وبين خسة عشر موافقة بالثاث ايضا فتضربها في خسة الث خسة عشر ببلغ مائة وعانين هي جزء السهم فيضرب فى اصل المسئلة اربعة وعشرين يباغ آربعة الآف وثلاثمائة وعشرين ومنها تصمح فنله شيء من الاصل اخذه مطروبا في جزء السهم ( سابعها تباين الاعداد ) ای ان تکون اعداد من انکسر علیهم من طائفتین او اکثر متباینة ( فاضرب جیم النوعوالافراد ) ای ضرب جیمالنوع ای آفراده ( فی ان نوع )بحذف الياء للضرورة ( ثم كل الحارج في ) جيم ( الثالث اضربه بغير حرج والمبلغ الثانى بكل الرابع بإساح قاضربه بلامنازعتم اضرب المجموع) السمى ( جزء السهم كما مضى في اصل هذا الحكم ) اي في اصل السئلة فاكان فهو التعميم وذلك كامراتين وعشهر بنات وست جدات وسبة اعام فجزء السهمهنا مائنان

وعشرة لتوافق رؤس البنات والجدات لسهامهم بالنصف فاضربها فياصل المسئلة وهو هنا اربعة وعشرون يحصل التصيح وذلك خسة الآف واربعون ومنها تستقيم (و)اعلم أنه ( اناتت في العول من مسائل ) منزائدة في الأسات ومسائل فاعل اتت اى انكانت المسئلة عائلة اى زائدة على المخرج كما علمته فى المول (فضربك الاصلمع العول اجعل ) اى اجمل ما تضرب فيهجز السهم الاصل مع المولكم مثلنا به في أنى الاصول ، فان قلت ينبني ان تكون الاصول ممانية اربعة بين السهام والرؤس واربعة بين الرؤس والرؤس ، قلت لمالم تعتبر المداخلة بيناعدادالرؤس والسهام اعتبرت سبعة لدخول بمضصور المداخلة في الاستقامة وبعضها فيالموافقة \* واعلم ان الموافقة لاتتأتى في كل صنف من الاصناف الاربعة التي يقع الكسر عليها لأن منها الزوجات ولهن الربع أوالثمن ثلاثة من اثنى عشر او اربعة وعشرين فان كن ثلاثًا فسهامهن منقسمة عليهن كا لوكانت واحدة وان كن ثنتين اواربعـا فبالنة فثبت عدم موافقتهن فسقطت هذه من الحالات الخمس ﴿ فَصَلَ فَيَمْمُونَةُ النَّمَائُلُ وَالتَّدَاخُلُ وَالتَّوَافَقُ وَالنَّبَانُ بَيْنَ العددين كان حقه ان يذكر في أب التصيح بتوفق التصيح عليه لكن الكان من محض مسائل الحساب اخرجه عنه ووجه الحصر في الاربعة ان العددين اماان تساويا اولا الاول التماثل والثاني اما ان يفني الاقل الاكثر اولا الاول التداخل والثانى اماان يفنيهما عدد ثالث أولاالاول التوافقوالثاني التبان وقد بين ذلك بقوله ( والعدد الذي يساوي ) العدد ( الاخركية ) اي منجهة الكمية ( بماثل كاترى ) تصويره بقوله ( كاثنين والاثنين ) بقطع همزةالثانى ضرورة وحاصله ان عائل العددين عبارة عن كون احدهما مساويا للآخر في الكمية كامثل وكاربعة واربعة وهكذا على النساوى ( والتداخل ) بين العددين ان يكون كخمسة مع عشرة ياكامل ) وكثلاثة مع تسمة ( ونوعوا ) في طريق معرفته( تفسيره )انواعا متنوعة (و) الذي ( آشتهرا منها ) آنه ( الذي يفني الاقل ) منهما ( الاكثر ) بمعنى اله اذا طرح مقدار الاقل من الاكثر مرتين اومرات افني الاكثرفانك اذا طرحت الحمسة من العشرة مرتين لمسِق منها شيُّ وكذا إذا طرحت الثلاثة من التسعة ثلاث مرات ومن الطرق النَّقسم المدد الاكثر منهما على المدد الاقل فينقسم قسمة صحيحة بلاكسر فاذا قسمت العشرة على خمسة قسمين صحت بلاكسر اوالنسعة على الثلاثة ثلاثة اقسمام فكذلك ومنها انتزيد على الاقل مثله اوامثاله فيساوى الاكثر ( وما ) اى

والعددان اللذان لايفني اقلهما الاكثربل ( فني ) بسكون الياء اي فني ذالك العدادن وافرد الضمير مراعاة للفظما ( شالث التعداد) أي بعدد ثالث وهو نخرج جزء الوفق الذي اتفقا فيه من الاثنين الى العشرة بالاستقراء ( فاجعله من توافق الاعداد ) وذلك (كتسمة مع ستة ) فائه ( يفنيهما ثلاثة ) فيكون ﴿ بِالثَلْثُ جَا ﴾ بدون همز ﴿ وَفَقَهُما ﴾ اى هما متوافقــان بالثلث قال في الملتقى وتوافقهما بان تنقص الاقل من الاكثر منالجاسين حتى توافقا في مقدار فان توافقا فياحدفهمامتباينانوان فياكثر فهما متوافقان فان كاناثنين فهما متوافقان بالنصف وان ثلاثة فبالثلث وان اربعة فبالربع وهكذا الى العشرة انتهى لمامر ان مخرج كلكسر سميه الا النصف وتسمى هذه الكسور المنطقة وان اتفقا فيما ورآها سمى اصم وكانت النسبة اليه بلفظ الجزئية منه لاغيركاسه عليه بقوله ﴿ وَانَ فَنَى بِثَالَتُ اصْمَ ﴾ كاحد عشر اوثلاثة عشر مثلا ﴿ فَوَفَقُه ﴾ ذلك العدد وينسب اليه ( بالجزء ) اىبلفظ الجزئية ( ياذا الفهم ) فالاول كاثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين والنسبة اليه جزء من احد عشر جزء من الواحد والثاني كاربمة وثلاثين مع واحد وخسين ونسبته جزء من سبمة عشر جزأ منواحد واعتبر هذا الاصل في غيره ( وبعد هذا رابع الاقسام تباين ) اى تباين العددين ( وافاك فى الختام ) وهو مالا يفنيهما عدّد ولايفتى احدهما الاخر وذلك (كسبعة ) اوخسة ( مع الثلاث تقصد وليس دافنيه الاالواحد ) والواحد ليس بعددكما علمته وطريق معرفته عا مرعن الملتقى وسانه اذا نقصت الثلاث من السبعة بقي اربعة واذا اسقطت الاربعة من السبعة بتي ثلاثة واذا نقصت الثلاثة من الاربعة بتى واحد وكذا اذا نقصتالثلاثة منالخسة بتى اثنان واذا اسقطت الاثنين من الخسة مرتين بتى واحد فهما متباينان مخلاف اسقاط الستة من العشرة مثلا اذبيتي اربعة وبطرحها من النستة يبتى اثنان فبينهما موافقة بالنصف قال فىالشرح وانما زدنا ولايفنى احدهما الآخر تبعالابن الكمال لئلا ينتقض الحد بالاثنين مع الاربعة فانه لايعد هما أالث مع أنهما متد اخلان ولما بين التصعيم والنسب بين نصيب كل فريق فقال ﴿ في معرفة حظ كل فريق والواحد منهم) اى فصل فى معرفة نصيبكل فريق من الورثة ونصيبكل واحد منالفريق واشاراليالاول بقوله ( وان ترد ) بعد تحميم المسئلة (نصيب كل طائفة )كالزوجات والبنات والجدات ( من ذلك التحتيم فورا تعرفه ) اى ان تعرف نصيب كل من ذلك العدد الذي استقام على الكل (فسهمه) اى

سهم ذلك الفريق( المعروف اصل الحكم )اي المعروف من اصل مسئلته (كذلك فاضربه بحزء السهم ) وهو الذي ضربته في اصل تلك المسئلة قبل التصيم (فا اتی ) ای خرج ( بالضرب ) المذكور ( من مقدار ) بیان لما ( نصیبه هذا بمحكم البارى ﴾ تمالى وتوضيمه كخمس بنات وثلاث جدات وعين فهي منستة للبنات اربعة وللجدات واحدوللعمين الباقى واحد وبين السهاموالرؤس مباينة وكذا بين الرؤس والرؤس فاضرب عدد البنات فيرؤس الجدات والحاصل خسة عشر فيعدد العمين تصير ثلاثين هي جزء السهم اضربه فياصل المسئلة تصير مائة ومحانين منها تصبح فان اردت نصلب البنات من ذلك فاضرب نصيبهن اربعة في جزء السهم بحصل مائة وعشرونهي حظهن وهكذا الجداتوالعمان والى الثاني بقوله ( وهكذا نصيب كلمفرد )من اصل المسئلة ( انرمته اضربه بذاك المدد ﴾ الذي ضربته في اصل تلك المسئلة وذلك بان تقسم ما كان لكل فريق من اصل المسئلة على عدد رؤسهم ثم أضرب الحارج من القسمة صحيحا أو منكسرا فيا ضربته فياصل المسئلة فالحاصل نصيب كل فرد من ذلك الفريق فني مسئلتنا لواردت نصيب كل فردمن البنات فاقسم الاربمة التي لهن من اصل المسئلة على عددهن يخرج خسة اخاس اضربها فى ثلاثين تصير اربعة اخاس ثلاثين يعنى اربعة وعشرينفهي نصيبكل منهن منماثة وعشرين وهكذا فيالجدات والعمين ويسمى هذا الوجه قسمة النصيب وثم وجوه آخر منها ماسموه طريقالنسبة واليد اشار بقوله ( وان تشأ فانسب سهام الجنس من اصل مسئلة لهمالرأس) اى انسب سهام كل فريق من الورثة من اسل المسئلة الى عدد رؤسهم مفردا ( ثم اعط ) باسقاط الهمزة للضرورة ( منهم كلفرد يوجد ) من أى أفراد ذلك الفريق ( منذلك المضروب شيئا يقصد ) حالة كون ذلك الشيء المطى ( بمثل تلك النسبة المذكورة وافهم معانى ) باسكان الياء ( احرف مسطورة ) فني مسئلتا اذا نسبت الاربعة سهام البنات من اصل المسئلة الى الخسة عددهن وجدتها اربعة اخاس فاعطكل واحدة بمثل تلك النسبةمن الضرب وذلك اربعة اخاس ثلاثين اعنى اربعة وعشرين وقسالباقي وجعل فيالسراجية هذاالوجه هوالاوضع لمدم الاحتياج الىالضرب والقسمة حتى قيل من ملك النسبة ملك الحساب لكن رعاكانت النسبة اعسر فيكون الاول ايسر ثم لمابين النصيبذكر طريق الصَّمة فقال ﴿ فَيُقْسَمُةُ التُّركَةُ بَيْنَ الْوَارَثُ ﴾ وهي في الاصطلاح حل المقسوم الى اجزاء متساوية عدتها كعدة احاد المقسوم عليه وهي الثمرة المقصود

بالذات ومامرمن التصيح ولوالحقه وسيلة اليها وهى اما انتكون بين كل واحدة او بین کل فریق فطریق الاولی ماافصیم به بقوله ( وان اردت قسمة لاتركة مابين وارث عدت مشتركة فبين تصيح وقدر المال ) الذي هو التركة ( ثلاثة جائت منالاحوال ) وهي الاستقامة والموافقة والمباينة ( فان يكن تماثل بينهما ) اى بين التصميم والتركة ( فظاهر فلاترم ضربهما ) ومثاله ظاهر ( وان يكن توافق ) بينهما ( قد وجدا ) بجزءما ( فاضرب سهام كل شخص قصدامن ذلك التصميم ) متملق بسهام ( فيوفق )متعلق باضرب ( اتى منقدرهذا المال) اى اضرب سهام كل وارث من التصيم في وفق التركة ( واقسم يافتي ماجاء بجوعا ) بالضرب (على وفق ورد منذلك التصيح ) اى اقسمه على وفق التصيم (لا) على (كل العدد والخارج الذي اتى من ذلك ) العمل اعنى القسمة ( نصيب ) خبر عن الخارج ﴿ من قصدته هنالك ﴾ مثله زوج واخوان لام وشقيقتان اصلها منستة وتعول الى تسعة والتركة ستون دينارا وبينهما موافقة بالثلث فللزوج من التسعة ثلاثة اضربها فىعشرين وفق التركة يكن ستين فاقسمها علىالثلاثة وفق التصميم يخرج عشرون هي له منالتركة ولاحد الاخوين سهم اضربه في الوفق يكن عشرين اقسمها على الثلاثة يخرج ستة وثلثان هي له ولاخيه مثله وهكذا العمل في الشقيقتين ﴿ وَفَحِيعِ المَّالُ ﴾ اى التركة ﴿ فَاصْرِبِ ابدا تلك السهام ) اى سهام كل الوارثمن التعميم ( لوتباينبدا ) بينهما ( والحاصل ) بالضرب ( اقسمه على ) جيم ( التصيم ) فاهو نصيب ذلك الوارث من التركة كاافاده بقوله ( واجن ممار آلكسر والعميم من روض ذاك الحارج المسطور واجمله )ای الخارج ( حظالماوارث المذكور ) ومثاله زوج واموشقیقةاصلها من ستة وتعولاالثمانيةوالتركة خسةوعشرون دينارا فبين التصيحوالتركة مباينة فاضرب الثلاثة التىللزوج فىكل التركة تبلغ خسة وسبعين اقسمها علىالتحميم وهو ثمانية يخرج تسعة وثلاثة اثمانهى نصيبه وللامخت مثلها وهكذا العمل فى سهمى الام وماذكره لناظم تبعا للاصل من القسمة بطريق الضرب هواشهر اوجه خسة ومنها طريقالنسبة وهو اعمها لجريانه فيما لايقسم كالحيوان والعقار وبيانه ان تنسب مالكل وارث من التصميم اليه وتأخذ له من التركة بمثل تلك النَّسبة فق مسئلنا انسب ثلاثة الزوج الى الثمانية تكن ثلاثة أعان فخذها له من التركة ومثلها للاختوهكذا تفعل فىالامومتى كان بينالمسئلة والتركة اشتراك بجزء فالاخصرردكل منهما الى وفقه والعمل كامر وطريق الثانية ماافصح به

شوله (وهكذا نصبب كل صنف ) اىفريق ( انرمته ) اى قصدت معرفته ( فاعمل مهذا الوصف ) السابق غير الله تنظر همنا بين اصل المسئلة والتركة توافقا ونحوه على مامر من النسب الاربع فلوثرك ثلاث جدات وبنات واعام فهي من ستة وتصمح من ممانية عشر فلوالتركة عشرة دنانيركان بينهما موافقة بالنصف فردكلامنهما الى نصفه واضرب ماللبنات وهو اربعة فيالخمسة وفق التركة يحصل عشرون اقسمها على الثلاثة وفق المسئلة يخرج ستة وثلثانهي نصيب البنات وللجدات سهم اضرمه في خسة واقسم على ثلاثة مخرج دينارو ثلثان وللاعام كذلك ولوالتركة سبعةدنانيركان بينهما مباسةفاضربمالكل فريق فيكل التركة واقسم على كل المسئلة بخرج المطلوب هذا واختبار صحة القسمة في جيع مامران تجمع الانصباء من السحاح والكسوروتقابلالمجموع بالتركة فان ساواهافالعمل صحيم و لا فخطأ ولم يذكر مااذاكان في التركة كسر وله طرق احسنها ان ببسط العييم والكسر منجنس الكسر فلوكان نصفا بسطت الجيع بانتضرب الجيم فىغرج الكسر وتريد بسطه وتمتبر الحاصل كالصيع وتبق السهام صحيمة بحالها وتعمل فىالقسمة بمامرثم تقسم ما يخرج لكل وارث على مخرج ذلك الكسرالذي ضربت فيه التركة فالالحارج المطلوب ثم شرع فى قسمة التركة بين إرباب الديون فقال ﴿ في قسمتها ﴾ اي فصل في قسمة التركة المستفرقة (بين الفرماء )و تسمى القسمة بالمخاصمة ( وان تكن صاقت عنالديون ) التي تعدد اصحابها ( اموال میت ) بالتخفیف ( فی الوری مدیون فاقسم جیم المال ) ای الترکة (بین الغرما) على الوجه الآتي وذلك(من بعد تجهيز) له أولمنّ تجب عليه نفقته (كاتقدما) اما انالمتضق التركة بانكانت تني اوتزيد اخذكل حقه تماما بلاقسمة وكذا او نقصت وأتحد صاحب الدين اخذ الباقى بعد التجهيز ومابتي فغيذمة المديون انشاء عفا عنه اوتركه الى الآخر وبين كيفية القسمة بقوله ( واجملجيع الدين ) فىالاعتبار (كالتصبح )فىمسئلةالورثة (من بعد جع الكسر )اناشتمل على كسر ﴿ وَ ﴾ جع ( العليم و كالسهام ) لكل وارث (كلدين )لشفس ﴿ يجمل وَهَكُذَا ﴾ كَالارث جَاء العمل لمرفة نصبب كل غريم كالعمل السابق فىالقسمة بين الورثة فانظر بين مجوع الديون وبقية التركة فان توافقاكما لو ثرك اثنى عشر دينارا وعليه ثمانية عشر لزيد اربعة ولبكر ديناران ولعمرو اثنا عشر دينارا فالموآفقه بالسدس فاضرب دين كل شخص الوفق واقسم الحاصل عل وفق مجوع الديون يخرج لزيد ديناران وثلثان ولبكر دينار وثلثولممرو

عمانية وان تباينا كالوفرضنا التركة في مسئلتنا احد عشر فاضرب دين كلفي كل التركة واقسم الحاصل على مجوع الديون يخرج نصيب كلثم شرع فى مسئلة التمارج فقال ﴿ فَى الْتَحَارِجِ ﴾ هوافة تفاعل من الحروج و سطلاحا صلح على اخراج بعض الورثة اوالفرماء بشئ معين له منالتركة وهو حائزاذا ترآصوا عليه واصله صلح عثمان لامراة عبدالرجن بن عوف رضى الله تعالى عنهما عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين الف دينار بحضرة السحابة فكان احاعا وبين طريقه بقوله ( وان يكن صالح بمض الغرماءن حقه بأخذشي ) من التركة (علما اووارث ) مبتدأ ( عن ارثه قد سالما ) ای صالح خبره ( فاطرح ) بعد تصمیم المسئلة على تقدير وجوده ( نصيب كل شخص منهما من ذلك ) متعلق باطرح ( التصميم ) ان كان الصالح وارثا(و) اطرحه من( الديون ) ان كان المصالح من أربابها ( ومايني) بسكون الياء المثناة ( من تركة ) بسكون الراء ( المديون على ) قدر ( سهام من بقى) من التصميم والياء ساكنة ايضا ( فيقسم او ) على ( قدردین من تبقی منهم ) ای من الفرماه لحروج المصالح منهم کا کمخنی (مثاله زوج وام وعم ) مسئلتهم ( من ستةفالثلث ) اثنان ( تعطى ) اى تعطاه(الا والنصف ) ثلاثة ( حق الزوج ثم ) الواحد ( البـاقى للم وهو الــدس باتفاق فيالزوجلوعلى ) مافي ذمته من ( الصدق،فاطرح من التصميم ) سهامه اعنى ( نصفا ) يبتى ثلاثة اسهم ثم اقسم بلقى التركة وهو ماعداً المهر على سهام الام والعم كاهي اثلاثًا بقدر سهامهما منالستة قبل التخارج ( مانحا ) اى معطيا ( سهما لداك العم والسهام للاموهوالحق فىالبيان واجعل كان الزوج باق حكما ) في حق الام وألم (وليس كالمدوم حقق فهما كيلا يصير الفرض) الذي هو ( ثلث الام سهماو ) يصير ( باقىالمال ) وهو سهمان ( فروضالم لان ثلث المال باتفاق نصيبهما لاثلث هذا الباقى ﴾ والحاصل أنه لوجعل المصالح كان لميكن لزم ان يقع الخطأ في بعض الموادكما في مسئلتنا اذيلزم ان يكون للام سهم وللم سهمان وهوخلاف الاجاع كما اقصيم به السيد وغير. ( وهو ) اى مامر من البيان في المسئلة المذكورة (الصواب الحق في الانام فأنه مزاة الاقدام وقدسهي فيهذووالاخيار كصاحب المجمعو) صاحب( المختار فجعلوا) في مسئلتا (سهمين فرض المم وثلث باقى المال سهم الام ) وهو خلاف الاجاع كاعلمت وانما قلنا فى بعض المواد اذلوكان مكان العماب لايتغير فرضالام بفرض وجود الزوج اوعدمه لكنه يفرض وجوده طردا للبيان هذا وقد جرت عادة اهل لفن بايراد

المسائل الملقبات ومسائل المعاياة فياخركتهم لتشيحيذ الاذهان حذفناها خوف الاطالة وقدتقدم بعضها فىمحالها كالغراوين والاكدرية وغيرهما فمنرام الزيادة فعليه بالمطولات وبعدما آنهي الكلام على ماينعلق بالفن ختمه بما بدابه فقسال ( والحد للاله ) تقدم الكلامعليه في صدرالكتاب ( ذي الانعام على جزيل) اي كثير ( الفضل ) من اصافة الصفة الى الموصوف ( والختام ) عطف على جزيل وفى القاموس ختمة ختما وختاما طبعه والشئ ختما بلغ اخره ومقتضاما ندلم يجيء مصدر الثانى على ختام خلافا لما يوهمه كالامالشرح فالظاهر كوند يمنى الاختتام اومصدرا عمني الفاعل اي خاتمةالكتاب ( جدا ) مفعول مطلق ووصفه يقوله (نفوق نفحة )اىرائحة (الازهاروطلمة)عطف على نفحة (البدور والاقار) في القاموس القمر يكون فيالليلة الثالثة والبدر والقمر الممتلي ( وافضل الصلاة والتسليم على نبي الرحة الرحيم خير الورى ) اى الحاق او اكثرهم خيرا وهوضد الشر ( من ابد ) اى قوى ( الاسلاما ) باللسان والسنان ( وبين الحلال والحرما) اكل سان (تجدسر ) اي اصل ( الوجود) اي الموجودات(المصطني ) اي المختار على الحلق ( وخاتم ) اى اخر ( الرسل الكرام ) جع كريم صداللئم ( الشرفا ) جم شريف من الشرف وهو العلوو المجد(و) على (العالبدور في افق الهدى و) على (محبه نجوم اهل الاهَتدا) فيه تلميم الى حديث اصحابي كالنجوم ولايخني مافي كلامه من الاستمارة (كذاعلي احزآبه )جم حزب وهو جند الرجل واصحابه الذين على رايه والطائفة من الناس ( الانصار ) جم ماصرغلب على طائفة من اصحابه عليه الصلاة والسلام ﴿ والتابعينَ ﴾ جم تابع وهومن سمم من صحابي فاكثر( صفوة ) اىخلص ( الاخيار) جم خيربالتشديد(ماراق) اى صفا ( نظمالحمد كالجاني )اى كصفا اللؤلؤواحده جانه (لرينا) متعلق بالحمد ( منعابد الرحن ) اسمالناظم وادخال الالف في عبد غير مخرج للكلمة عن اصل معناها واستعمله الناس كثيرا قاله السيوطي ( وقال ) عطف على راق ( بعد الشكر فىالحتام ) للمنظومة( ارخ ) امر منالتار يخ بالعمزوهوان ياتى المتكلم بلفظ اذا عدت حروفه بحساب الجملبلفت عددالسنين التى يريدها من الهجرة مقدما عليه بلافصل مامدل علىذلك مما اشتق من لفظ التاريخ كارخ وتارمخه ونحوه والشائم اعتبار الحروف المرسومة وقديعتبرون المنطوقة وقول الناظم هنا ( لها ) ای للمنظومة (لآلیالنظام ) ارادیه سنة الف ومائة وتسمة عشیر كاصرح بدفى شرحه وهومختل على الطريقتين اذلفظ لأكى جم لؤلؤة مشتمل على

لام فهمزة فالف فهمزة فان اعتبر الملفوظ زاد واحد اوالمرسوم زاد اكثر اد رسم لآلى بياء في الاخرتحت الهمزة ، وهذا اخرمااردنا ايراده على هذه لمنظومة رحم الله تعالى ناظ مها ونفع قارئها امين والحديلة وحده وصلى الله على من لاني بعده وكان الفراغ من تسويد هذه الوريقات نهار الثلاثا الخامس والمشرين من بعده في القمدة الحرام سنة الف ومأتين وستة وعشرين من الاعوام على يدالفقير مؤلفها محدامين ابن هرعابدين عنى عنه وعن والديه وعن مشايخه ومن له حق عليد آمين

اجابة الفوث بيسان حال النقباء والنجباء والابدال والاوتاد والفوث تأليف جناب حضرت شيخنا شيخ الطريقة والحقيقة سيدى العارف بربه تعالى الشيخ محدافندى عابدين عفاللة عنه

## مِللَّهِ ٱلْآثِمْنِ ٱلرَّحْبَدِ

الجدلله الذي شرف هذه الامة المحمدية بانواع التشريف ، وشرع لها شرعا رصينا وحكما مبينا وكلفها باسهل تكليف \* وجعل منها عبادا عبادا بادروا الى امتثال اوامر، واجتناب نواهيه ، حتى اماتوا انفسهم واغرقوها في محار حياة التوحيد والتنزيه \* وجمل منها او نادا ونقباء واقطابا \* وابدالا واخيارا واوتادا وانجابا \* فرحم بهم عباده الضمفا \* والبس بمضهم جلباب الستر والخفا وجردهم عن الكدورات البشريه \* واغرقهم في محار الاحديد \* واشهدهم اسرار اسمائه وصفاته . وجمل قلوبهممشكاة لاشمة تجلياته . والصلاة والسلام على من الكل مقتبس من نبراس انواره ، وملتمس من فيض عرفانه واسراره ومنترف من بحار شرعه وهداه . ومقتطف من ثمار جوده وجدواه وعلى آله واصحابه الذين لهم الغاية القصوى في هذا الشان \* والخبول المضمرة بين الفرسان في السابق الى هذا الميدان ( وبمد ) فيقول اسير وصمة ذنبه ، وارجى عفو ربه \* محمدامين \* المكنى بابن عابدين غفرالله ذنوبه \* وستر عيوبه \* قدكنت جمت رسالة بسؤال بمض الاعيان . عن امر القطب الذي يكون في كل زمان واوان \* وعن الابدال والنقباء والنجبا وعدتهم على طريق البيان \* وبادرت الى ذلك بعدطلب الاذن من حضرتهم العليه . وقراءة الفاتحة الى ارواحهم الزكيه عسى الله ان ينفحنا بنفحة من نفحاتهم ، ويعيد علينا من عظيم بركاتهم وجمت ماوقفت عليه من كلام الائمة المتبرين . ووفقت للاطلاع عليه من كتب الساده المعمرين ( ورتبت ) ماجمته على اربعة ابواب وخاتمة ( وسميت ) ذلك باجابة الغوث \* ببيان حال النقبا والنجباوالابدال والاوتاد وانفوث . وكتبت لدنسخة وارسلتها البه ثم رأيت اشياء تناسب المقام ويستمسن ذكرها ذووا الافهام . احببت الحاقها الاستشفاء المليل ، ورعا حصل بمض تغيير وتبديل ، ولكن ابقيت التسميةوالترتيب و وسألت المعونة من القريب المحيب ﴿ الباب الاول﴾ فىبيان الاقطابوالابدال والاونادوالنجبا والنقباوبيان صفتهم وعددهمومساكنهم ( فالاقطاب ) جم قطب وزان قفل وهو في اصطلاحهم الحليفة الباطن وهو سيد أهل زمانه سمى قطبا لجمعه لجميع المقامات والاحوال ودورانهـا عليه مَأْخُوذَ مَنْقَطُبُ الرحى الحَدَيْدَةُ التَّى تَدُورُ عَلَيْهِمَا \* وَفَشُرَحُ تَاشَّةُ سَيْدَى الشيخ شرف الدين عربن الفارض لسيدى الشيخ عبد الرزاق القاشاني القطب

في اصطلاح القوم أكمل انسان متمكن في مقام الفردية تدور عليه احوال الحلق وهو اماقطب بالنسبة الىمافى عالم الشهادةمن المخلوقات يستخلف بدلا عنه عند موته مناقرب الابدال منه فع يقوم مقامه بدل هوا كمل الابدال • واماقطب بالنسبة الى جيع المخلوقات فى عالمي الغيب والشهادة ولايستخلف بدلا من الابدال ولايقوم مقامه احد من الخلائق وهوقطب الاقطاب المتعاقبة فيعالم الشهادة لايسبقه قطب ولايخلفه آخر وهوالروح المصطفوى صلىالله تعالى عليه وسلم المخاطب بقول لولاك لولاك لماخلقت الافلاك انتهى يعنى لأيخلقه غيره في هذا المقام الكامل وان خلفه فيا دونه كالخلفاء الراشدين ولا ينافي ماسياتي . وفي بعض كتب المارف الله تمالى سيدى محى الدين بن عربي قال اعلمانهم قديتوسعون في اطلاق لفظ القطب فيسمون كلمن دار عليه مقام من المقامات قطباو انفردبه فى زمانه على ابناء جنسه وقديسمي رجل البلد قطب ذلك البلد وشيخ الجاعة قطب تلك الجاعة ولكن الاقطاب المصطلح على ان يكون لهمهذا الاسم مطلقا منغير اضافة لايكون الا واحدا وهو الفوثايضا وهوسيد الجاعة فىزمانهومنهم منيكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كإحاز الخلافة الباطنة كابى بكر وعمر وعمان وعلى رصوانالله تعالى عليهم . ومنهم من يحوز الخلافة الباطنة فقط كاكثر الاقطاب وفىالفتاوى الحديثية لابن حجر رجال الغيب سموا بذلك لعدم معرفة أكثرالناس لهم رأسهم القطب الغوث الفردالجامع جعلهالله دائرا فيالآفاق الاربعةاركان الدنياكدوران الفلك فيافقالشماء وقد سترالله تعالى احواله عنالخاصة والعامة غيره عليه غيرانه ىرى عالما كجاهل وابله كفطنوتاركا كآخذ قريبا بعيدا سهلا عسرا آمنا حذرا ومكانته من الاولياء كالنقطة منالدائرة التي هي مركزهابه يقع صلاح العالم أنتهى وفي المدن المدنى في اويس القرني للمنلأ على القاري قال وأما قطب الابدال فىزمانه عليهالصلاة والسلام فالذى فىظنى آنه أويسالقرنى انتهى وفيشرح منظومة الخصائص النبوية لشيخ مشايخنا الشهاب أحد المنبني قال وذهب التونسي من الصوفية الىان اولمن تقطب بعده صلىالله تعالى عليه وسلم ابنته فاطمة ولم ارله فيذلك سلفا واما اول من تقطب بعد عصر السحابة فعمربن عبد المزيزواذا مات القطب خلفهاحد الامامين لانهما بمنزلة الوزيرين احدهما مقصور على مشاهدة عالم الملكوتوالاخر على عالم الملك والامام الذي نظره في عالم الملكوت اعلا مقياما من الإخر النهي ﴿ وَالْابِدَالَ ﴾ بفقع العمزة جع بدل سموا بذلك لما سيأتي في الحديث كلا مات رجل ابدل الله مكانه رجلا

أولانهم ابدلوا اخلاقهم السيئة ورضوا انفسهم حتى صارت محاسن اخلاقهم حلية اعالهم اولانهم خلف عن الانبياء كاسيأتي في كلام ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه اولما نقله الشهاب المنبني عن العارف ابن عربي قال واذا رحل البدل عن مومنع ترك بدله فيه حقيقة روحانية تجتمعاليها ارواح اهل ذلك الموطن الذي رحل عنه هذا الولى فان ظهر شوق من الماس ذلك الموطن شديد لهذا الشخص بجدت لهم نلك الحقيقة الروحانية التي تركهابدله فكلمتهم وكلموها وهو غائب عنها وقد يكون هذا منغير البدل لكن الفرق انالبدل يرحل ويعلم انه ترك غيره وغيرم البدل لايعرف ذلك وان تركه انتهى وفي شرح التائهة للقاشاني المراد بالابدال طائفة من اهل المحبة والكشف والمشاهدة والحضور يدعون الناس الى التوحيد والاسلاملله تعالى بوجودهم العباد والبلاد ويدفع عنالناس بم البلاء والفساد كاجاء في الحديث النبوى حكاية عن الله تمالي أنه قال (اذا كان الغالب علىعبدى الاشتغال بي جعلت همه ولذته فيذكري فاذا جعلت همه ولذته فىذكرى عشقني وعشقته ورفعت الحجاب فيما بيني وبينه لايسهو اذاسهي الناس اولئك كلامهم كلام الانبيا. واولئك هم الابدال حقا اولئك الذين اذا اردت باهل الارض عقوبة اوعدابا ذكرتهم فيه فصرفته بهم عنهم ) والابدال اربعون رجلالكل واحد منهم درجة مخصوصة ينطبق اول درجاتهم علىاخر درجات الصالحين واخرها على اول درجة القطب كمامات واحد منهم ابدل الله تمالى مكانه احدا يدانيه بمن تحته وظهر التبدل فى كل منهو ادنى درجة منه فح يدخل فياول درجاتهم واحد من الصالحين وينخرط فيسلك الابدال ولا يزال عددهم كاملا حتى اذا جاء أمر الساعة قبضوا جيعا كاجاء في الخبر انتهى \* وفي كتاب احياء علوم الدين للامام حجة الاسلام الغزالي نفعناالله تعالى به من كتاب ذم الكبر والعجب قال ابو الدرداء رضىالله تعالى عنه ان لله تعالى عبادا يقال لهم الابدال خلف من الإنبياءهم اوتاد الارض فلما انقضت النبوة ابدل الله تمالى مكانهم قوما من امة محدصلى الله تمالى عليه وسلم لم يفصلوا الناس بكثرة صوم ولاصلاة ولاحسن حلية ولكن بصدق الورع وحسن النية وسلامة الصدر لجميع المسلمين والنصيمة لهم ابتغاء مرضاةالله تعالى بصبر تمخين وتواضع فىغير مذلة وهم قوم اصطفاهم الله تعالى واستخلصهم لنفسه وهم اربعون صديقا ثلاثون رجلا قلوبهم على مثل يقين ابراهيم خليل الرحن عليه الصلاة والسلام لايموت الرجل حتى يكون الله تعالى قدانشاً من مخلفه • واعلم يااخي انهم

لايلمنون شيأ ولايؤذونه ولامحقرونه ولانتطاولونعليه ولامحسدون احدا ولا يحرصون على الدنياهم اطببالناس خيراوالينهم عربكة واستضاهم نفساعلامتهم السنحاء وسمجبتهم البشاشة وصفتهم السلامة ليسوا اليوم فىخشية وغدا فىغفلة ولكن مداومون على حالهم الظاهر وهم فيا بينهم وبين ربهم لاتدركهم الرياح العواصف ولاالخيل المجراة قلوبهم تصمد ارتباحا الىاللةتمالى واشتياقااليهوقدما فى استيــاق الخيرات ( اولئك حزب الله ألاان حزب الله هم المفلحون ) قال الراوى قلت بااباالدرداء ماسمت بصفة اشدعلي من هذه الصفة فكيف ليان ابلغها فقال ما ينك وبين ان تكون في اوسعها الاان تبغض الدنيا فانك اذا ابغضت الدنيا أقبلت علىحب الاخرة ونقدر حبك للاخرة تزهدفي الدنيا ونقدر ذلك تبصر ماننفمك فاذا عمالله تعالى منعبد حسن الطاب افرغ عليه السداد واكتنفه بالعصمة واعلم ياابن اخيان ذلك في كتاب الله تمالي المنزل( ان الله معالدين القوا والذين هم محسنون ) قال يحيى بن كثير فنظرنا فيذلك فاتلذذ المتلذذون عثل حبالله تعالى وابتغاء مرضاته انتهى﴿ فائدة ﴾ قال العارف ابن عربي في كتابه حلية الابدال اخبرني صاحب ليةال بينا آناليلة في،صلاي قداكيلت وردي وجملت رأسي بين ركبتي اذكرالله تعالى اذاحسست بشخص قدنفض مصلاي من تحتى وبسط عوضا منهحصير اوقال صل عليهوباب بيتي على مفلق قداخلني منه فزع فقال لىمن يانس بالله تعالى لمبجزع ثم انني الهمت الصوت فقلت ياسيدي عاذا تصير الابدال ابدالا فقال بالاربعة التيذكرها الوطالب فيالقوت الصمت والنزلة والجوع والسهر ثم انصرف ولااعرف كيف دخل ولاكيف خرج وبایی مفلق انتهی قال العارف این عربی هذا رجل من الابدال اسمه معاذین اشرس والاربمة المذكورةهي عاد هذا الطريق الاسني وقوائمه ومن لاقدم له فيها ولارسوخ فهوناً له عن طريقالله تعالى وفي ذلك

من غير قصد منسه للاعال ان لمتزاجهم على الأحوال يدنيك من غير الحيب الوالي وصحبتهم في الحل والترحال ساداتنا فيه من الابدال والجوع والسهر النزيه المسالى

اراد منازل الامدال يامن لاتطمعن بهما فاست من اهلها

واصمت نقلبك واعتزل عن كلمن

واذا شهرت وجعت نلت مقامهم

بيت الولاية قسمت اركانه

مابين صمت واعتزال دائم

انتهى نقله الشهاب المنيني في شرح منظومة الحصائص ( والاوناد) جم وند بالكسر والفتم لنة قال العارف ابن عربى فيبيض مؤلفاته وهؤلاء قديمبرغهم بالجبال كقولة تعالى ﴿ المُتَجْعُلُ الارضُ مَهَادًا وَالْجِبَالُ أَوْنَادًا ﴾ لأن حكم هؤلاء في العالم حكم الجبال في الارض فانه بالجبال يسكن ميل الارض \* قال الشهاب المنيني عن المناوي الاوتاد اربعة في كل زمان لايزيدون ولاينقصون احدهم يحفظ الله تعالى به المشرق والآخر المفرب والآخر الجنوب والآخر الشمال \* قال ابن عربي ولكل وتدمن الاوتاد الاربعة ركن من اركان البيت ويكون على قلب نبى من الانبياء فالذي على قلب آدم له الركن الشامي والذي على قلب أبراهيم له العراقي والذي على قلب عيسيله البماني والذي على قلب محد صلىالله تعالى عليه وسلم لدركن الحجرالاسود وهولنابحمدالله تعالى انتهى والنجباء جع نجيب وقديقال فيه أنجاب علىغير القياس لمزاوجة الابدال والاقطاب والجم المقيس نجباء مثل كريم وكرماء قال سيدى العارف ابن عربي في بعض مؤلفاته معزيا للفتوحات ومن الاولياء النجبا وهم محانية فىكل زمان لايزيدون ولاينقصون وهم اهل علم الصفات الثمانية السبعة المشهورة والادراك الثامن ومقامهم الكرسى لابتعدون ولهمالقدم الراسخ فىعلم تسييرالكواكب منجهة الشكف والاطلاع منجهة الطريقة المعلومة عند العلَّاء بهذا الشان انتهى ﴿ وَالنَّمَا ﴾ جم نقيب قال فىالصحاح النقيب العريف وهوشاهد القوم وضمينهم انتهى قال العارف ابن عربى هم الذين حازوا علم الفلك التاسع والنجباء حازوا علم الثمانية الافلاك التي دونه وقال ايضا فىموضع آخر ومن آلاولياء رضىالله تعالى عنهم النقباء وهم اثنا عشر نقيبا فىكل زمان لايزيدون ولاينقصون علىعدد بروج الفلككل نقيب عالم مخاصية برج وبما اودع الله تعالى فى قامه من الاسرار والتأثيراتوما تقطع الكواكب السيارة والثوابت فان للثوابت حركات وقطعا فيالبروج لايشعربه في الحسن لانه لايظهر ذلك الا في آلاف من السنين واعمال اهل الرصد تقصر عن مشاهدة ذلك \* واعلم انالله تعالى قدحمل بايدى هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزلة ولهماستحراج خبايا النفوس وغوائلها وممرفة مكرها وخداعها وابليس مكشوف عندهم يعرفون منهمالا يعرفه من نفسه أنتهى وبتي الامامان وتقدم الكلام فيهما وقدم يقدال له (الافراد) ذكرهم العارف ابن عربى فى بعض كتبه قالونظيرهم من الملائكة الارواح المهيمة وهم الكروبيون معتكفون فىحضرة الحق تعالى لايعرفون سواه ولايشهدون سوى ماءرفوامنه ليسلهم

بذواتهم علم عند نفوسهم وهم على الحقيقة ماعرفهم سواهم مقامهم بينالصديقية والنبوة انتهى ﴿ فصل ﴾ فىالكلام فىعددهم وبيان مساكنهم نقل البرهان ابراهيم اللقانى فىشرح منظومته الكبير المسمى بعمدة المريد لجوهرة التوحيد عن حواشي الشفا لان التلمساني قال نقل الحطيب في ماريخ بغداد عن الكتاني مانصه النقاء ثلاثمائة والنجباء سبعون والبدلاء اربعون والاخيار سبعة والعمد ونقال لهم الاوتاد ايضا اربعة والغوث واحد فمسكن النقباء المغرب ومسكن النجباء مصر ومسكن الابدال الشام والاخيار سياحون فىالارض والعمد فيزوايا الارض ومسكن الغوث مكة فاذا عرضت الحباجة من امر السامة النهل فيهما النقباء ثم النجباء ثم الابدال ثم الاخيار ثم العمد اجيب فريق اوكلهم فذاك والا ابتهل الغوث فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته انتهى وقال ذوالنون المصرى رضى الله تعالى عندالنقباء ثلثائة والنجباء سبعون والبدلاء اربعون والاخيار سمة والعمد اربعة والغوث واحدوحكي أبو بكر المطوعىعن رأىالخضرعليه السلاموتكلم معه وقالله اعلم انرسولالله صلىالله تمالي عليه وسلم لماقبض بكت الارض وقالت الهي وسيدى بقيت لايمشي علىنبي الى يوم القيمة فاوحىالله تعـالى اليها اجعل علىظهرك من هذه الامةمن قلوبهم على قلوب الأبياء عليهم الصلاة والسلام لااخليك منهم الى يوم القيمة قالت لهوكم هؤلاء قال ثلثائة وهمالاو لياء وسبعون وهم النجباء واربعون وهمالاو تاد وعشرة وهم النقبا وسبمة وهمالمرفا وثلاثة وهم المختارون وواحد وهو الغوثفاذامات نقل من الثلاثة واحد وجمل الفوث مكانه ونقل من السبعة الى الثلاثة ومن العشرة الى السبعة ومن الاربعين الى العشرة ومن السبعين الى الاربعين ومن الثلاثمائة الى السبمينومن سائرالخلقالي الثلاثمائة هكذا الي يوم ينفخ في الصور انتهى (قلت) وفياذكرهنا منتميين المدد بمض مخالفة لمامر وكأن ذلك والله تعالى اعلم ان من ذكر الاكثر بينالجيع ومنذكر الاقل اقتصر على بيانمنهم رؤساء اهل تلك الدرجة وارسخ قدمامن بقيتهم فيهاوكذا بقال فيا سيأتى وهواحسن ممااجاب به بمضهم منانالعدد لامفهومله على الاصمح النهي لان فى بعضهم التقييد بالهم لايزيدون ولاينقصون وسيأتي غيرهذا الجـواب فتدبر ﴿ الباب الثاني ﴾ فيا ورد فيهم من الآثار النبوية الدالة على وجودهم وفضلهم على سائر البرية قدد كرنبذة من ذلك العلامة أبن حجر فى الفتساوى الحديثية والشهاب احدالمنيني في شرح منظومته عن الحافظ السيوطي والامام المناوي وكدا المنلاعلي القارى في الممدن العدني في أويس القرنى نخها ماروى عنالامام على كرمالله تعالى وجهدان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لاتسبوا اهل الشام فان فيهم الابدال رواه الطبراني وغيره ، وفي رواية عنه مرفوعا وسبوا ظلمهم ( ظلمتهم ) . وفي الحرى لاتعموا فان فيهم الابدال . وفي اخرى الايدال بالشام والنجباء بالكوفة . وفي اخرى الاان الاوتاد من اهــل الكوفة والابدال من اهلالشام \* وفي اخرى النجباء بمصر والاخيار من اهــل العراق والقطب في اليمن والابدال بالشام وهم قليـل ( قلت ) وقوله في هــذه الرواية النجباء عصر معقوله في السابقة والنجباء بالكوفة يفيد انهم ليسوا مخصوصين بكونهم فى احد هذين آلمحلين بل مارة يكونون بالكوفة و تارة بمصرفلا منافاتوالله تمالى اعلم . واخرج احد عنه سممت رسولالله صلى الله تمالى عليه وسلم يقول الابدالبالشام وهماربعون رجلايستى بهم الفيث ويتتصربهم على الاعداء ويصرف عن اهل الشام مذا العذاب ( قلت ) وفي شرح الشهاب المنيني ولابنافي تقييد النصرة هناباهلالشام اطلاقها فيالاحاديث الآخرلان نصرتهم لمنهم فيجوارهم اتم وانكانت اعم انتهى \* واخرج ابن ابى الدنباعنه سألت رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الابدال وهم ستون رجلا فقلت بإرسـولاالله حلهملى قال ليسوا بالمتنطعين ولابالمتدعين ولابالمتعمقين لمينالوا مانالوابكثرة صلاة ولاسيام ولاصدقة ولكن بسخاء الانفس وسلامة القلوب والنصيحة لائيمتهم . وعنانس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال البدلاء اربعون رجلا اثنان وعشرون بالشام وتمانية عشر بالبراق كلامات منهم واحد ابدل اللهتعالى مكانه اخر فاذاجاءالاس قبضواكلهم فمندذلك تقوم الساعة رواءالحكم الترمذى وفىرواية ايضا عنه مرفوعا ان الابدال اربعون رجلا واربعول امرأة كمامات رجل ابدل الله مكانه رجلا وكما ماتت امرأة ابدل مكانهـا امرأة اخرجـه الديلمي في مستند الفردوس وفي رواية عنه ايضا ان بدلاء المتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاتهم ولاصيامهم ولكن دخلوها بسلامة صدورهم وسخباوة انفسهم آخرجــه ابن عدى والحلال وزاد في خيره والنصع للمسلِّــين \* وفيروآية اخرى باسناد حسن عنمه أنه عليه الصلاة والسلام قال لن تخلوالارض مناربمين رجلا مثل خليـل الرحن فيهم يسقون وبهم ينصرون مامات منهم احد الاابدل الله تعالى مكانه آخر قال قتادة لسنا نشك انالحسن منهم . وعن ابن عباس رضىالله تعالى عنهماقال ماخلت الارض من بعد نوح عليه السلام عن سَبعة يرفعالله تعالىبهم عناهل الارض. وعن ابن عررضي الله تعالى عنهما

قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيار امتى في كل قرن خسمائة والابدال اربمون فلا الخسمائة قصون ولا الاربعون كلمات رجل الدل الله من الخسمائة مكأنه وادخل منالاربعين مكانه قالوا يارسولالله دلنا علىاعالهم قال يمفونعن ظلمهم ومحسنونالى من اساء اليهم و شواسون فها آئيهم الله اخرجه الونعيم وغيره ه وفىرواية عنه مرفوعا لكل قرن منامتي سابقون رواه ابونسيم في الحلية والحكيم الترمذي، وعن ان مسعو درضي الله تعالى عنه قال قال الني صلى الله تعالى عليه وسران الله عزوجل فيالخلق ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم ولله فيالخلق اربعون قلوبهم علىقلب الراهم ولله فىالخلق خسة قلولهم على قلب جبريل وللهفىالخلق ثلاثة قلوبم على قلب ميكائيل ولله في الحلق واحدقلبه على قلب اسرافيل فادامات الواحد ابدلالله مكانه منالثلاثة واذامات من الثلاثة ابدلالله مكانهمن الخسةواذامات من الخمسة ابدل الله مكاند من السبغة واذامات من السبعة ابدل الله مكانه من الاربعين واذامات من الاربعين الدل الله مكانه من الثلاثمائة وإذامات من الثلاثمائة الدل الله مكانه منالمامة فهم محى وعيت وننبت وبدفع البلاءقيللان مسعود كيف محى بهم وعيت قال لأنهم يسئلون الله تعالى اكثار الايم فيكثرون ويدعون على الجبابرة فيقصمون ويستسقون فيسقون ويسألون فينبت لهم الارض ومدعون فيدفع بهم انواع البلاء اخرجه ابن عساكر \* قال بعضهم لم يذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلران احدا على قلبه اذلم مخلق الله تعالى في عالى الحلق والام اعز واشرف واكرموالطف منقلبه صلىاللة تعالى عليه وسلمفقلوب الأنبياء والملائكةوالأولياء بالاصنافة الى قلبه صلى الله تعالى عليه وسلم كاصافة سائر الكواكب الى اصاءة الشمس ولعل ذلك لانه مظهر الحق بجميع صفائه بخلاف غيره فانديكون مظهرا لبعض صفائه في صورتجلياته على مكنوناته ( اقول ) ومقتضى ذلك ان لم بردعنه عليه الصلاة والسلام أن أحدا على قليه فتسأمله معرقول العارف أن عربي فها تقدم فى الكلام على الاو تادمن الحدهم على قلبه صلى الله تعالى عليه وسلم ونسب ذلك المقام لنفسه وهو قدس الله سره ونفعنايه مقامه اجلمن ان يوصفكا يالمذلك من نورالله تعالى بصيرته وطهر من داء الحسد سريرته وكانه لما كان احل اهــل تلك الدرحة بإطلاع الله تمالي بطريق الكشف وكان منهم من هوعلى قلب الراهم خليل الرجن عليهالسلام وليس فوقه فيالعلوم والمعارف سوى نبينا صليالله تعالى عليه وسلم قال اله علىقلبه بيانا لعلو مقامه علىسائر اقرائه وان لم يكن على

قلبه حقيقةومنكل وجه فتأمل والمراد بكون احدهم على قلبنبي اوملك كما قال قدس سره في بعض كتبه أنهم يتقلبون في المعارف الالهية بقلب ذلك الشخص اذكانت واردات العلوم الالهية آنما ترد علىالقلوب وكل علم برد على قلب ذلك الأكبر منملك اورسول فانه برد على هذا القاب الذى هوعلى قلبه قال وربمسا يقول بعضهم فلانعلى قدم فلانوهو بهذا المعنى نفسه انتهى ( تنبيه )قال الشهاب المنيني قدطمن ابنالجوزى فىاحاديث الأبدال وحكم بوضعها وتعقبه السيوطى بانخبرالابدال صحيم وانشئت قلت متواترواطالثم قالمثل هذا بالغحد التواتر الممنوى بحيث يقطع بسحة وجود الابدال ضرورة أنتهى وقالالسنحاوى خببر الابدالله طرق بالفاظ مختلفة كلها ضعيفة ثمساق الاحاديث الواردة فيهمثم قال واصح مماتقدم كله خبر اجد عن على رضى الله تعالى عنه مرفوعاا لبدلاءيكونون بالشام وهم اربعون رجلا كلمامات رجل الدلالله مكانه رجلا يستي مهالفيث وينصربهم على الاعداء ويصرف بهم عن اهل الشام العذاب ثم قال السفاوى رجاله رجال العيم غير شريح بن عبيد وهوثقة انتهى وقال شنحه الحافظ ابنجر في فتاويد الابدال وردت في عدة اخبار منها ما يصم ومالا يصم واما القطب فورد في بمض الآثار واما الغوث بالوصف المشتهر بين الصوفية فلم يثبت وفى بعض الروايات ان من علامات الابدال انلابولد لهم والمم لايملنون شيأ التهي . لكن قد تقدم وسيأتى ايضا فىكلام سيدنا الامام الشافعي تفسير القطب بالغوث فدلعلى ثبوته وعلى انهما شئ واحدفاعلم ذلك وكأن مراد الحافظ ابنجر بعدم ثبوته عدموروده فىالاحاديث النبوية الصحيحة ويكنى فى ثبوته شهرته واستفاضة اخباره وذكربين اهلهذا الطريقالطاهر والله تعالىاعلم انتهى وفىالفتاوى الحديثية ذكرالحديث الآخير عن الامام اليافي لكن مع اختصار ومعمنايرة في اللفظ ثم قال قال الامام اليافعي ذل بعض العارفين والواحد المذكور فيهذا الحديث هوالقطب وهمو الغوث الفرد ثم قال والحديث الذى ذكره صح فيه فوائدخفية منهااز وقديجاب بانتلك الاعداد اصطلاح بدليل وقوع الحلاف فى بمضهم كالابدال فقد يكونون فىذلك العدد نظروا الى مراتب عبروا عنها بالامدال والنقباء والنجباء والاوتاد وغير ذلك ممامر والحديث نظر الى مراتب اخرى والكل متفقون على وجود تلك الاعداد ( ومنها ) الديقتضي ان الملائكة افضل من الانبياء والذي دل عليه كلام اهل السنة والجماعة الا منشذ منهم انالانبياء افضل من جيع الملائكــة ( ومنها ) آنه نقتضي ان ميكائيل افضل منجبرائيل والمشهور خلافه وان

اسرافيل افضل منهم وهوكذلك بالنسبة لميكائيل وامابالنسبه لجبريل ففيهخلاف والادلة فيه متكافئة فقيل جبريل افضللانه صاحبالسر المخصوص بالرسالة آلى الانبياء والرسل والقائم بخدمتهم وتربيتهم وقيلاسرافيل لانه صاحب لسر الخلائق اجمين اذاللوح المحفوظ فيجبهته لايطلع عايدغيره وجبريل وغيره انما يتلقون مافيه عنه وهو صاحب الصبورالقائم ملتقماله ينتظر الساعة والامربه لينفخ فيه فيموت كلشيء الامن استثنى الله تعالى . واعلم انهذا الحديث لمارمن خرجه منالمحدثين الذين يعتمد عليهم لكن وردت أحاديث تؤيدكثيرا بمافيه ثم ساقهاوقال فىاثنائها ولاتخالف بينالحديثين اىحديثىابى نعيموا جدالمتقدمين في عدد الابدال لان البدلله اطلاقات كما يعلمن الاحاديث الآتية في تخسالف علاماتهم وصفاتهم اوانهم قديكونون فىزمان اربسين وفى آخر ثلاثين لكن ينكر على هذا رواية ولا الاربعون كلامات رجل الح انتهى وهو مؤيداً على اله سابقا وذكر فيها واقمة معبيض مشايخه لابأس بذكرها قال ولقمد وقعلى فيهمذا البحث غريبة مع بعض مشايخي هي اني انما ربيت في حجور بعض أهل هــذه الطائفة اعنى القوم السالمين منالمحذور واللوم فوقر عندى كلامهم لاندصادف قلباخاليا فتمكنا فلما قرأت فىالعلوم الظاهرة وسنى نحو اربعة عشرسنة بقراءة مختصر ابى شجاع على شنحنا ابى عبىدالله المجمع على بركته ونسكه وعلم الشبخ مجدالجويني بالجامع الازهر بمصر المحروسة فلازمته مدة وكنت عنده فانجر الكلام يوماالى ذكر القطب والنجباء والنقباء والابدال وغيرهم ممن مر فبادر الشيخ الى انكار ذلك بفلظة وقال هذا كله لاحقيقة له وليس فيه شيء عن النبي صلى الله تمالى عليمه وسلم فقلت له وكنت اصغر الحاضرين مماذالله بل هـ ذا صدق وحق لامرية فيه لان اوليـاء الله تعالى اخبروا به وحا شاهم من الكذب وبمن نقل ذلك الامام اليافي وهو رجل جم بين العلوم الظاهرة والساطنة فزاد انكار الشيخ واغلاظه على فلم يسعني الآالسكوت فسكتت واضمرت آنه لاينصرنى الاشيخنا شيحالأسلام والسلمين وامام الفقهاء والدارفين ابويحيي ذكريا الانصاري وكان من عادتي ان اقود الشيخ محمدالجويني لانهكان ضريراً واذهب آنا وهو الىشيخنا المذكور اعنى شيخ الاسلام زكريا يسلم عليه ورهبت الماوالشيخ مجد الجويني اليشيخ الاسلام فلماقربنا مرمحله قلت للشيخ الجويني لاباس ان اذكر تشيخ الاسلام مسئلة القطب ومن دونه وننظر ماعنده فيها فلما وصلنا اليه اقبل على الشيخ الجويني وبالغ في اكرامه وسؤال الدعاء منه ثم دعالي

بدعوات منها اللهم فقهه فىالدينوكان كثيرا مايدعولى بذلك فلماتم الشيخواراد الجويني الأنصراف قلت نشيخ الاسلام إسيدى القطب والاوتاد والنجباء وآلابدال وغيرهم بمن يذكره الصوفية هلهم موجودون حقيقة فقال نعم والله ياولدى فقلت له ياسيدي ان الشيخ واشرت الى الشيخ الجويني ينكر ذلك ويبالغ فيالردعلىمن ذكره فقال شيخ الاسلام هكذا بإشبخ مجدوكرر ذلك عليه حتىقالله الشيخبجد يامولانا شيخ الاسلام آمنت بذلك وصدقت به وقد تبت فقال هذا هو الظنبك ياشيخ محدثم قنا ولميعاتبني الجويني على ماصدر منيانتهي \* وفي كتاب الاجوبة المحققه عن الاسئلة المفرقة الشيخ مشايخنا اسماعيل العجلوني عن السيرة الحلبية وعن معاذا بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كنفيه فهو من الابدال اللذين بهم قوام الدنيا واهلهاالرضاء باللهوالصبر عن محارم الله والغضب في ذات الله ،وفي الحلية لابي نعيم من قال كل يوم عشر مرات اللهماصلح امة محداللهم فرج الكرب عنامة محداللهم ارجم امة محد كتب من الابدال انتهىوقال الشبراملسي في حواشي المواهب معني كونه من الابدال انه مثلهموصفا ومصاحبة بحيث يحشر معهم يوم القيمة لاذا نافلاساني انمن قال ذلك يكون منهم وانفرض انله اولاداكثيرة انتهى ﴿ إلباب الثالث في الكلام على بعض احوال القطب الغوث نفعنا الله تمالى به ﴾ تقدم مايفيد ان مسكن القطب مكة اواليمن والظاهر آنه باعتبار بعض اوقاته اواغلبها يؤيد هذا مانقله الامام العارفسيدى عبد الوهاب الشعراني عن شخه العارف ذي الامداد الرباني سيدي على الخواص حيث قال في كتابه الجواهر والدررقلت لشيخنا رضي الله تعالى عنه هل القطب الغوثمقيم بمكة دائما كإيقال فقال رضى الله تمالى عندقلب القطب طواف بحضرة الحق تعالى لايخرج منحضرته كإيطوف الناس بالبيت الحرام فهو يشهد الحق تمالى فى كل جهة ومن كلجهة لاتحيز عنده للحق تمالى بوجه من الوجو، كما يستدير الناس حول الكعبة ولله تعالى المثلالاعلىادهو رضى اللهتعالى عندمتلق عن الحق تعالى جيع ما يفيضه على الحلق منالبلاء والامداد فرأسه دائمًا يكاد يتصدع من ثقل الواردات واما حسده فلانختص عكة ولاغيرها بل هو حيث شاء الله تعالى . وسمعته يقول كل البلاد البلد الحراموا كل البيوت البيت الحرام وأكل الحلق فى كل عصرالقطب فالبلد نظير جسده والبيت نظير قلبهويتفرع الامداد عنه للخلق بحسب استعدادهم وانما كانت الامدادات اكثرها تنزل بمكة لقوله تعالى ( يجبي اليه ممرات كلشي ) لاسيما من آناه محرما من بلاد بميدة اذ الامدادات الآلهية لاتنزل على عبد الإاذا بجرد منزؤية حسناته وصار فقيرا قال تمالى ( أنما الصدقات للفقراء والمساكن ) ولذلك وردان من حج ولم يرفث ولميفسق خرج منذنوبه كيومولدته امه فيولدهناك ولادة جديدة ورعاكانت حسنات بعض الناس كالذنوب النظرالي ذلك المحل الاقدس فقلتله فهل محيط احد من الاولياء باخلاق القطب رضي الله تمالي عنه فقال قل من الاولياء من يعرفالقطب فضلاعن ان يحيط باخلاقه بلقال بعضهم ان القطب الغوث لايرى الابصورة استعداد الرآى انتهى ﴿ وَقَالَ ايْضًا سَأَلْتَ شَيْحُنَا رَضَى اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُ عن مدة القطب هل له مدة معينة اذا وليها ولى وهل يصم عزلاالقطب ام لا يعزل الابالموت فقال رضي الله تعالى عنه ذهب جاعة الى أنمدة القطبكفيرها من الولايات يقيم فيها صاحبها ماشاء الله تعالى ثم يعزل والذي اقول به وساعده الوجود أنالقطبية ليس لها مدة معينة واذا وليها صاحبها لايعزل الابالموتلانه لايصم فيحقه خروج عن العدل حتى يعزل قال وايضاح ذلك انالفروع تابعة للاصول وقد اقام صلى الله تعالى عليه وسلم فىالقطبية الكبرى مدة رسالته وهى ثلث وعشرون سنة علىالاصمواتفقوا على آنه ليس بعده احد افضل من ابى بكر الصديق رضىالله تعالى عنه وقد اقامفى خلافته عنرسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم سنتين ونحو أربعة أشهر وهو اول اقطاب هذه الامة وكذلك مدة خلافة عروعثمان وعلى ومن بعدهم الى ظهور المهدى عليه السلام وهو آخر الاقطاب من الخلفاء المحمديين تمم ينزل بعده قطبوقته وخليفة اللهتعالى فىالارض عيسى بنمريم عليه السلام فيقيم فىالخلافة اربمين سنة كاورد فعلم انالحق عدم تقدير مدة القطابة عدة معينة وأن كانت ثقيلة علىصاحبها كالجبال فانالله تعالى يعينه عليها اذلاينزل بلاء من السماء والارض الابعد نزوله على القطبولذلك كان من شأنه دائما تصدع الرأس حتى كائن احدا يضربه فيها يطيرليلا ونهارا قالىوبلغنا عنالشيخ ابىالنجا سالم المدفون عدينة فوه انه اقام فىالقطبية اربعين يوما ثم مات وقيل انهاقام فيها عشرة ايام وبلغنا مثل ذلك عنالشيخ ابىمدين المغربى فقلت لشيخنا فهل يشترط انكون القطب من اهل البيت كاقاله بمضهم فقال لايشترط ذلك لانها طريق وهب يعطبها الله تعالى لمنشاء فتكون في الإشراف وغيرهم انتهى ﴿ فصل ﴾ قدعلت مماذكر انا القطب مختف عناكثر النساس وآنه لايطلع عليه الاالافراد منهم وكاند لعظمماتحمله منالواردات وثقل اعبائها التي تعجز عنها المخلوقات وعظم ماكساه الله تعالى من الهيبة والوقار لاتكاد تطيق رؤيته الابصار \* وقدافصح

عن ذلك الامام الشعراني في كتابه المذكرر حيث قال قال شيمنا رضي الله تعالى عنه واكثر الاولياء ولايصم لهم الاجتماع به ولايمرفونه فضلا عن غيرهم فان منشأنه الخفاء ولوانه ظهر تشخص لميستطع انبرفع رأسه فىوجهه الاانكان مؤهلا لذلكوقد ادخلوا تخمصاعلىالنبي صلىالله تعالى عليه وسلم فارعدمن هيبته فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هون عليك فانما آنا ابن أمرأة من قريش كانت تأكل القديد هذاحال منراي رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم مع انه اكثر الخلق تواضعا والقطب سقين نائبه فيالارض ( قلت ) وقدحكي السيد الشريفالشيخ شرف الدين العالم الصالح بزاوية الخطاب بمصر المحروسة قال حكى لى سيدى الشيخ عثمان الخطاب آنه لماحج معه شيخه العارف الله تعالى سيدى الشيخ ابوبكر الدقدوسي رجه الله تعالى سأله ان بجمعه بالقطب عكة فقال ياعثان لاتطيق رؤيته فقال لابد واقسم على شيخه بين زمزم والمقام وقاللاتقم من الحتى محضر فصارت رأس سيدى عثمان تثقل الى ان وصلت لحيته بين الحاذه قهرا فليه فجآء القطب فجاس وصار يتحدثمع الشيخ ابى بكر زمانا ثم قالله القطب استوص بمثمان خيرا فانه انعاش صار رجلا منرجالالله تعالى فلمااراد القطب الانصراف قرأ الفاتحة وسورة لايلافقريش ثم عاد وانصرف فلماشيعه الشيخ ابوبكر ورجع صاريكبس رقبة سيدى عثمان زمانا حتى استطاع ان يسمع كلامه وقال ياعثمان هذا حالك منسماع كلامه فكيف لورأيت شخصهومن ذلك الوقت ما كان سيدى عثمان يجتمع بشنخص ويفارقه حتى يقرأ الفاتحة وسورة قريش تبركا بما سمعه من هدى القطب رضى الله تعالى عنه فاعلم ذلك أنتهى كلامسيدى الشمراني . وقال العلامة الشيخ مجد الشوبري في جواب سؤال وردعليه في هذا الشان قال الامام الشافعي نفعناً لله تعالى به في كتابه كفاية المعتقد في اثناء كلام نفله عن بعض المارفين وقدسترت احوال القطب وهوالغوث عن العامةوالخاصة غيرةمن الحق تعالى عليه غير الدبرى عالما كجاهل والله كفطن ناركا خذاقر ببابعيدة سهلا عسرا آمنا حذراو كشف احوال الاوناد للخاصة وكشف احوال الابدال للخاصة والعارفين وسترت احوال النجباو النقباعن العامة خاصة وكشف بعضهم لبعض وكشف حال الصالحين للعموم والخصوص ( ليقضى الله امراكان مفدولا) انتهى ﴿ الباب الرابع ﴾ في بيان ما ينول على القطب و كيفية تصرفه فيايرد عليه قال سيدى عبد الوهاب الشعراني فيالجوهر والدررقلت اشتمنا رضي اللفتعالى عنه هل ينزل على القطب البلاءالنازل على الخلق ثم ينتشر منه كاينزل عليه النع والامداد

ام حكم الافاضة خاص بالنع فقط فقال رضى الله تعالى عنه نع ينزل عليهالبلا. الخاص باهل الارض كلهم ثم نفيض عنه فاذا نزل عليه بلية تلقاها بالخوف والقبول ثم منظر مايظهره الله تعالى فىاللوح المحفوظ والاثبات الخصيصة بالاطمالاق والسراح فان ظهر له المحو والتبديل نفذ قضاء الله تمالى وامضاء تواسطة اهل التسليك الذين هم سدنة حضرته بحيث لايشعرون الامر مفاصا عليهم مندرضي الله تمالى عنه فان ظهرله الاثبات لذلك وعدم المحو دفعه الى اقرب عدد ونسبة منه وهماالامامان فيتحملانه ثم يدفعانه الى اقرب نسبة منهما وهم الاوتادالاربعة وهكذا حتى بتنـــازل الى اهل دائرته جيما فان لم يرتفع تفرقته الافراد وغيرهم منالعارفين الىاحاد عمومالمؤمنين حتى يرفعه الله عزوجل بتحملهم وكثيرامايجد احد في نفسه ضيقا وحرجا لايعرف سببه وبعضهم محصل له قلق عنعهمن النوم بالليل وبمضهم يحصل لهغفلة وكثرة صمت حتى لايستطيع النطق بحرذ واحد وكلذلك منالبلاء الذى توزع عليهم ولولم يحصل توزيع لتلاشى من نزل عليهم البلاء في طرفة عين فلذلك قال الله تعالى ﴿ وَاوْلَادُوْمُ اللَّهُ النَّاسُ بِعَضُهُمْ سِعْضُ لفسدت الارض ولكن الله ذوفضل على العالمين ﴾ ﴿ الحاتمه ﴾ وحيث انجر بنا الكلام الىماذكرنا منامرالقطباعاد الله تعالى علينا منبركاته ولمحنا بلمحة من لمحاته . وبيان شأنه العجيب وحاله الغريب . الذي هو شيُّ خارج عن العادة \* وامر خارق لايظهر الاعلى مدمن الله الله تعالى واراده \* فلنصرف عنان مطمة البنان . ونحل عقال راحلة البيان . نحوالكلام على الكرامات؛ وخوارق العادات وتقدم بين يدى ذلك الكلام على الولى الذي تظهر عملي بديد ( فنقول ) قال سيدنا الامام أبوالقاسم عبدالكريم بن هوازن القشيرى في الرسالة ( فان قيل ) فمامعنى الولى قيل محتمل امرين احدهما ان يكون فعيلا مبالغة من الفاعل كالمليم والقدير وغيرهما ويكون ممناه منتوالت طاعته مزغير تخلل معصية وبجوزان يكون فعيلا بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح وهو الذى يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على الادامة والتوالى فلايلحق به الخذلان الذي هو قدرة العصيان ويدم توفيقه الذي هوقدرةالطاعات قال الله تعالى ( وهو يتولى الصالحين ﴾ انتهى وهو يفيد اشتراط كون الولى محفوظا كايشترط في النبي ان يكون معصومًا ولكن على معنى ان الله يحفظه من تماديه في الزال والخطأ ان وقع فيهما بانيلهمه التوبة فيتوبمنهما والافهما لايقدحان فىولايته كاصرح به في الرسالة \* وفيها قيل العنيد العارف يزني بااباالقاسم فاطرق مليا ثم رفع

رأسه وقال وكان امرالله قدرا مقدورا \* وفيها ايضا ( فان قيل ) فاالغالب على الولى فيأوان صحو. ( قيل ) صدقه في اداء حقوقه سمانه ثم رفة ،وشفقته على الخلق في جيع احواله ثم انبساط رجته لكافة الخلق ثم دوام تحمله عنهم بجميل الحق وابتدائه لطلبه الاحسان منالله تعالى اليهم منغير التماس منهم وتعليق الهمة بنجاة الخلق وترك الانتقام منهم والتوقى عناستشعار حقد عليهم مع قصر اليد عن اموالهم و ترك الطمع من كل وجه فيهم وقبض اللسان عن بسطه بالسوء فيهم والتصاونءنشهو دمساوتهم ولايكون خصما لاحدفى الدنيا والآخرة انتهى ( اذاعلت ) ذلك فنقول الكرامة هي ظهور امرخارق للعادة على بد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبيمن الانبياء مقترنا بصيم الاعتقاد والعمل الصالح غير مقارن لدعوى النبوة وبهذا يمتاز عنالمعجزة وبمقارنة صحييم الاعتقاد والعمل الصالح عن الاستدراج وعن مؤكدات تكذيب الكذابين كا روى ان مسيلة (بكسر اللام ﴾ دعا لاعور انتصيرعينه العورا صحيحة فصارت عينه السحيحة عوراوبصق فى بئر اتزداد حــــلاوة مائها فصار ملحا اجاجا ومسم على رأس يتيم فصار اقرع وهذا يسمى اهانة كما امتازت بكونها على يدولى عمايسمي معونة وهيى الخوارق الظاهرة على ايدى عوام المسلمين تخليصاً لهم منالمحن والمكاره . وبهذا ظهر أنالخوارق اربمة معجزة وكرامة واهانة وممونة وعليه اقتصر بمضهم . وزاد بمض المتأخرين الارهاص اى التأسيس وهومايكون قبل دعوى النبوة كتسليم الحجر واظلالالفمامقبل البعثة على النيعليه الصلاة والسلام والاستدراج وهو مايظهرعلى يد ظاهر الفسق وهي طبق دعواه بلا سبب كما وقع لفرعون السحر والشمبذة وهو مايكون بسبب كاكل الحيات وهي تلدغه ولآيتأثر لها(مماعلم) ان كلخارق ظهر على بداحدمن العارفين فهو ذوجه بين جهة كرامة منحيث ظهوره على يد ذلك العارف وجهة معجزة للرسول منحيث ان الذي ظهرت هذه الكرامة على يد واحد منامته لانه لايظهر بتلك الكرامة الاتى بها ولىالاوهو محق فيديانته وديانت هي التصديق والاقرار برسالة ذلك الرسول معالاطاعة لاوام، ونواهيه حتى لوادعىهذا الولى الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لميكن وليا ولميظهر ذلك على يده فالخارق بالنسبة الى النبي لايكون الامعجزة سواءظهر من قبله فقط اومن قبل احاد امته وبالنسبة الى الولى لايكون الاكرامة لخلو،عن دعوى منظهر على يدمعلى النبوة فالنبي لابد من علمه بكونه نبيا ومن قصده اظهار خوارق العادات ومن حكمه قطعا بموجب المعجزات بمخلاف الولى قاله بعض

المحققين \* وقد اشار الىذلك ايضا الامام القشيرى فى رسالته . ثم قال وهذا ابو يزيد البسطاى سئل عنهذه المسئلة فقال مثل ماحصل للانبياء عليهم الصلاة والسلام كمثل زق فيه عسل ترشيح منه قطرة فتلك القطرة مثل مالجيع الاولياء ومافى الظرف مثل مالنبينا عليه الصلاة والسلام انتهى \* وفيام اشارة الى جواز كون الكرامة من جنس ماوقع معجزة للانبياء كانفلاق البحر وانقلاب العصى حية واحياء الموتى خلافا لمن منع كونها من جنس ذلك زعا منهم انها لا يمتازعن المعجزة الابدلك وفي عدة المربد للرهان اللقانى قال السعد نقلا عن الامام فى رد هذه المطرق غير سديدة والمرضى عند ناتجو بز جيع خوارق العادات في معرض الكرامات وانما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة حتى في في معرض الكرامات وانما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة حتى لوادعى الولى النبوة صارعدو الله تعالى لا يستحق الكرامة بل المنة والاهانة انتهى ونظمه من فقل فيها مثله عن الامام النووى حيث جول ماقاله البعض غلطا وانكار اللحس وان الصواب جريانها بقلب الاعيان ونحوه قلت ومشى عليه الامام النسنى ونظمه شارح الوهانيه فقال

واثباتها في كل ماكان خارقاً ﴿ عَنِ النَّسَقِ النَّجِمِ يَرُوي وينصرُ فاعلم ذلك ( تتمة ) قال في الرسالة واعلم آنه ليس للولى مساكنة ( ايسكون ) الى الكرامة التي تظهرعليه ولاله ملاحظة ورعا يكون لهم فيظهور جنسهاقوة يقين وزيادة بصيرة لتحقهم ان ذلك فعل الله تمالي فيستداون بذلك على صحةماهم عليه منالعقائدوبالجلة فالقول بجواز ظهورها علىالاواياء واجبوعليه جهور اهل المعرفة ولكثرة ماتواتر باجناسها الاخبار والحكايات صارالعلم بكونها وظهورها على الاولياء فيالجلة علما قويا انتني عنه الشكوك ومن توسيط هذه الطائفة وتواتر عليه حكاياتهم واخبارهم لميبق لهشبمة فىذلك على الجلةومن دلائل هذه الجلة نص القرآن فىقصة صاحب سليمان عليه الصلاة والسلام حيث قال ( امَا اتبك به قبل ان يرتد اليك طرفك ) ولم يكن نبيـًا والاثر عن امـيد المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه صحيم انه قال بإسارية الجبل في حال خطبته فيوم الجمعة وتبليغ صوت عمر رضى الله تعالى عنه الى سارية فىذلك الوقت حتى تحرز من مكامن العدومن الجل في تلك الساعة . ثم قال بمدكلام ذكر ومما شهد من القرآن على اظهار الكرامات على الاولساء قوله تسالي في قصة مريم ولم تكن نبيا ولارسولا( كلما دخل عليها زكريا المحراب وجدعندهارزقا )وكان يقول انىك هذا فتقول مريم هومن عندالله وقوله سيمانه لمريم ( وهزى اليك

مجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ﴾ وكان فيغير اوانالرطب . وكذلك قصة اصحاب الكهف والا عاجيب التىظهرت عليهم من كلام الكلب ممهم وغير ذلك • ومن ذلك قصة ذى القرنين وتمكينه سبحانه لهمالم يكن لغير. • ومن ذلك مااظهر على يدالحضر مناقامة الجدار وغيره منالاعاجيب وماكان يبرفه مماخني على موسى عليه الصلاة والسلام كل ذلك امور نافضة للمادة اختص الخضرما ولميكن نبيابل كان ولياثم نقل منالاثار والاخباروالحكايات العجيبة عنالاخيار • من العجابة والتابعين • والائمةُ المعتبرين واطال فيذلك حِدا \* بما لايستطيمله المنكرردا \* ولوالتزمنا ذكر ذلك لخرجنا عن المقصود \* فسيمان اللك المدود \* الذي تفرد في الوجود بافاصة الحير والجود . ينح من فضله ماشاء . ويختص برجتهمن يشاء نسأله سبمانه وتعالى ان يميتنا على حبهم ، وان يسقينا من رحيقهم وشربهم \* وأن يعيدعلينا من بركاتهم الظاهرة . وينفعنا بانفاسهم الطاهرةويلبسنا منحلهم الفاخرة . ويجملنا من اشياعهم فيالدنيا والآخرة انداكرم الاكرمين • وَارْحُمُ الرَّاحِينُ • وصلى الله تمالى على سيدنا وسندنا مجدخير المقربين \* وعلى آله واصحابه . واتباعه واحزامه . الى وم الدين نجز تحرير هذه المقالة في نهار الاربعا الثامن من شواله سنة ١٢٢٤ قال سيدى المؤلف رجمالله تعالى وقد يسر المولى ختم تهذيب هذه المقالة وتذهيب دملج هذه العجالة بتوسلات الهمت لهذا العبد الضعيف • جولاء القوم ذوى المقامالمنيف راجيامن الله تعالى القبول \* بحرمة نبيهالنبيه الرسول \* واتبَّاعه ذوى القرب والوصول \* عوالي الفروع ثوابت الاصول . فقلت \* وعلىالله اتكلفت

توسل الى الله الجليل باقطاب . وقف طارقا باب الفتوح على لباب وبالسادة الابدال دوما ذوى النقبا . وبالسادة الاوتاد ثم بانجـاب كذلك بالاخيبار والنقبا تفز عير على قطر السما والحصى رابي فهم عدة للناس من كل مازل \* بهم يتقي من كل ضير واوصاب اولئك اقوام رقوا ذروة الملي \* وحلوا مقايا ليس يدري باطناب لها غيرذل وانكسار باعتباب ورامنوا عاارمناضونفوساومارمنوا فضازوا بعز لاينسال لغيرهم . بخدمة مولى عنمه ليسوا بنساب فكن راقيا فيحبهم صهوة وكن لخود هداهم خير ساع وخطاب وكن دائما نستمسكا لائذابهم ودع قول افاك جهول ومراب وقل سیدی یامن له الامر کله ومنه يفاض الخير منغير تطلاب

علا كل عبد ناسك لك اواب واشرف آباء واطهر اصلاب وارفع اتباع واشرف اجحاب كذا عر الفاروق ذاك ابن خطاب بحيدرة الضرغا اشجع غلاب اويس امام الفضل منغير جاب لهم تابعا للفضل والعلم طلاب أثمنة هذا الكون منصة نواب بهم من همومی ثم ضیقی واتصابی وذنبيالذى اعيي الائساة واودى بى سوى العفومن مال وخلواتراب بتسيير الطاف وتيسير اسباب ذنوبي من العفو الجيل باثواب طرا وانصاري حيعا واحبابي على المصطفى خيرالورى مراحقاب فهم خير اصحاب وآل واحزاب

سألتك بالمختار سيدهم ومن مجد المبعوث من خير عنصر باكرم آل طاهرين من الردى بصدقه خير الأغمة بمده بعثمان ذى النورين حامع ذكره وبالقرنى المحجوب عناهل عصره باهل اجتهاد فيالقضايا ومنغدا نقطب رحى هذا الزمان وحزيه اغشني اغشني بامجيب ونجني وكن راجا منعني وغافر ذلتي وكن مشفعالى يوم ليس ينافع ويم مدى الإزمان بي مهم التتي وحقق رجائ منك واستر تفضلا كذلك اشباخى وصحي ووالدى وصل وسيل ياالهي مباركا وآل واصحاب وحزب به اقتدوا

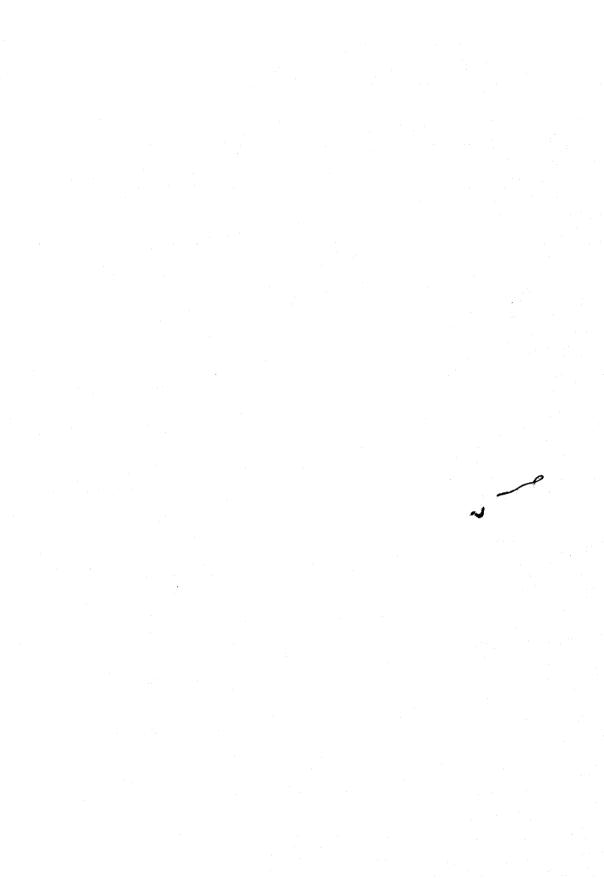

## سلالحسام الهندى لنصرة مولانا خالد التقشبندى خاتمة المحققين رئيس العلماء المدققين السيد الشريف المرحوم السيد محد امين عابدين نفعنا الله به آمين

مرثية العلامة الملاداود البغدادى النقشبندى لسيدنا ومولانامؤلف هذا الكتاب مكافاة عن شيخه العارف حضرت الشيخ خالد رحمالله تعالى ارواحيم آمين

اورث القلب فقمده أوجالا ايا اماما في حلبة العمل جالا فطما بعده الوجبود وسالا كنت محر العلموم تقذف درا 誊 ض ولكن انوار حيا تسلالا انتشمس غربت فيمغرب الار 桊 غيد حسنا ورقة وجالا كمحواش لكمتفوق حواشىال كمون يخسنى لهسا فعزت منسالا انت الرزمها وكان ضمير ال فكوك المسائب المجيد نوالا وكم من رسائل ارسلت من \* امر العقمل حسنة فتصالى ان رد المختبار مختار در \* فتمل الوجود بل وتحافا حواهر قداظهرت نثرا ونطما من سجايا قطب الممالك حالا قدوشيت الطروس وشياجليلا لؤلشا بلكان سحراحلالا بالنظم ابدشه فاق عقده 誊 خالد الفضالمن سمي افضالا فيرثى شفخنا وشمس ضحبانا \* در نظم اغلا من الدر مالا آنا من ولده واجزلك عنمه \* ماسير منسك عاحلا ومالا وسيجزيك رشا من عملاه \* فستى قبرك المنسير املث منغوادي الرحى بجود الهمالا \* وسمحــاب ما شات العين آلا و صلاة على النبي وآل

## مِنْ الْمُعْنِ الرَّحِيمِ الْمُنْ الرَّحِيمِ الْمُنْ الرَّحِيمِ الْمُنْ الرَّحِيمِ الْمُنْ الْمُعْنِ الْمُنْ ال

الحدلله الذي شرع لنا خير شريعة وإعلاها ﴿ واطددُعاتُمُهَا لَعَمَّا نُهِـا وقواها \* واقام سوق عزائمها . وارخصسوق فسوق مزباراها وكف الدى المتمردين . والجاحدُن الحاسدين . ببراهين اضاء سناها وطهرها مندنس الزوروالمتان . والافتراء والعدوان . وجي حاها وأظهرهاالي العيان كالشمس وضحاهاهوالقمر اذا تلاها . وحتم على كل نفس باقتفاء آثارها والعمل بمقتضاها .. فألهمها فجورها وتقواها قد اللح منزكاها . وقدخاب مندساها \* والصلاة والسلام على خير داع الى توحيده . واشرف قائم بارشاد عبيده . حتى باغ من المشقة اقصاها. واوذى فصبر \* وابتلى فشكر \* وحاز عزا وجاها وعلى آله واصحابه الذين حازوا بنصرتهاعلى المقاماتواسناها . صلاة دائمة لاتعد ولاتحد ولاتتناهي \* ماجرت سفينة لانتصار \* لاهل الاسرار \* في بحار الا وكار \* ولحج الآ ثار والاخبار \* وكان باسم الله مجريها ومرسيها ( اما بعد ) فيقول افقر آلعباد . الى عفومولا. يوم التناد . مجد امينالشهير بان عابدين . لمافسد الزمان وتعاكس وتقاعدعن الصلاح وتقاءس \* لميشتغلغالب اهله يخاصة نفسه وبما ينفعه عند افول شمسه \* وحلوله فيرمسه . بلصار يطيل لسانه على اشرف اهل جنسه . محجردوهمه وحدسه \* او بمحض الزور والبهتان ـ لدا. الحسد والطفيان \* وغفل عن كون ذلك سبباللدمار وخرابالديار ، ومحقالاعمار . واعفاء الآثار . فألف بمضهم رسالة ارادتروبجها فيسوق الجهالة . بين اهل البطالة \* حيث حكم فهابالزندقة والضلالة . على الامام الشهير . والعارف الكبير . الذي ورث من العوارف والمعارف كل طريف و الد . ولم شكر فضله الاالجاحدالمعاند \* والمكابزالحاسد . وهُو الامام الأوحد . والعالمالمفردالهمام الماجد . حضرة سيدى الشيخخالد. الذى بذل جهده في نفع العبيد . وارشادهم الى الدأب على كلة التوحيد \* حتى غداقطبالمارفين في سائرالآ فاق . وملاذ المربدين . على الاطلاق . واشتهرت به الطريقةالنقشبندية \* الواضحةالجلية \* في عامةالبلادالاسلاميةو الممالك المحمية \* معماً حازالي ذلك من علوم باهرة تهية , وتأليفات شائقة شهية , فلاتبدونفائس لآلئ التحقيق . من محار التدقيق الا بغواص افكاره . ولاتجلي عرائس حواري الترقيق . على منصات التنميق \* الالحطاب انظاره \* فلذا شاع صيته وذاع \* وعم النواحىوالبقاع \* وتليت ايات فضائله علىالسنة الاصايل والبكور ونشرت

رأيات فواضله على رماح الظهور \* وظهر ظهور البدرالتام معتقدا بين الخاص والعام • حتى بين اعيان الدُّولة المنصور • ذات المحامد المأثور. \* لازالت مؤطدة البنيان • عالية الشان • بيمن خليفتهاالاعظم وخاقانها المحمود المعظم \* الذي شيد دعائم الدن . وابادجيوش الكافرين الجاهدين . وحبى ساحة الاسلام والمسلمين \* بماضى عزمهونشر الويةالشرائع والاحكام بثواقب حزمه . ادامالله تعالى طلعته السميدة في افق هذا الزمان كوكياً منيرا . وخلدذا الاراء السديده في إهي مملكته عضدا ووزيرا . وايدذوي المقود الرشيدة . في روج اوامره ونواهيه نجوما مشرقة . وعيدذوى القوة الشديدة في مطالع غزواته وجعلهم على اعدائه شهبا عرقة \* حتى تنجل غياهب الشرك والالحَّاد وتضحك بالنصر والحبورثنُّـور البلاد والعباد . ونفعه والمسلمين بإمداد هـذا الامام . والحيرالبحر الهمـام. الذى شهدت ببراءة ساحته المحترمه عما رمتهبه الحسدة الظلمة ، عامة اهمل البلاد منالنــاس . ولاسيا من لهم الى جنابه قرب والتمــاس \* منهم ذوالايادى البوادي . لدى الحاضر والبادي . ومفتى الآمام في دمشق الشام . السيدحسين أفندي المرادىدامت فضائله غيرمصروفةعنذاته لانهمنتهي جوعها ووفواضله تنفجر منه المارها لانه ينبوعها . فلذا سأل الفقير ينسل فصال النضال . من جعبة فرسان المقال . وســل لوامع قواطع الاســتدلال » من غدكتاثب كتب فعول الرجال . وهزر ديني الرد . على عواتق الدفع والصد . عندالتزال في حومة الجدال . لينقشع عن عين الميان . غين البهتان ، والضلال ، ويسلم صحيح الافعال ، من همز الضعف والاعتلال ويرتفع خفض المنصوب على التمييز للحال. بابراز ضمائر الصفاتوالافعال . ويظهر خنى المتشابه والاجال « بتفسير نصالمحكم منالاقوال . فيادرت الى التوجه والاقبال \* علىالطاعة والامتثال \* لسؤالهبلا اهمال ولاامهال . فعممت هذه الاوراق . الحلوة المذاق لدى اهل الاشمواق. كي سِدُو نجمها الحفاق . في أكناف اطراف الآفاق . ويسير نميرها الدفاق بما رق وراق . في حياض رياض الاطلاق . وتنني بلا بلهاذات الاطواق \* على غصون الافكار والاحداق وتشنف مسامع المشتاق. بماعنه نطاق البيان ضاق. وتصد اهل الافترا والاختلاق . عن سوء الافعال وسيُّ الاخلاق . ليكـونوا منالرفاق اهل الصفا والوفاق \* فقلت مستمينا بعون الملك الخلاق \* فى ســلوك مهامةهذمالمشاق \* وقع المعاند والمشاق ( بضماليم ) . مستمنحا من فيض الكريم الرزاق \* بسطموا لدالتوفيق في هذا المساق ، واصابة الصواب في المحلق والسباق "

وتوقير الثواب في يوم المرض والتلاق ﴿ اعْلَمُ ﴾ وفقني الله تعالى واياك . وتولى هداى وهداك . وجانا من الوقوع في شرك الاشراك . واتباك كلكاذب افاك . الى اربد ان اكشف لك الفطاء وانبهك على بعض ماوقع فى تلك الرسالة من الخطاء لئلا تزل بك الخطاء الى مهمة تضلفيه القطا ( فنقول ) قالدلك الزاعم المراغم في صدر رسالته \* المنبئة عن عدم تثبته لامرديانته سئلت عن فلان الثابت اقراره بتسخير الجن واستعانته بالارواح الارضية الحبيثة ودعواه علمبعض الامورالغيبية عن اخبار الجان له وانه ربط وقتل كشيرا منالعفاريت والجان معانه به يدعى الولاية والارشاد فيالطرقة العلية النقشبندية ويصدقه بعض الناس ويعتقدانه على الحق فهل هو ولى ومرشد مصدق فها ادعاء كما نزعم ام ساحر وماحكم قضاء القاضى بهما فيه افيدوابالنقل الصريح الصحيح من الكتب المعتبرة فى المذاهب الاربعة المعتمدة \* فلما كان السؤال متعلقا برجل مشخص معين مذكور باسمه اقتضى التوقف والتفحصءن الاحوال ليتحققعندى جيع مافىالسؤال . تجنبا عنسوءالظنون واسماع كل مايقال فشهدلدى جم غفير من الشمهود العدول على تحقيق جيم ماكتب عليه في السؤال منهم الصالح الجليل المسلم صلاحيته عند اهل الحرمين وسائر البلادالشيخ اسهاعيلالنقشبندى والشيخ اجدعلى اغا زاده الكردىالسليانى والشيخ محد الهزآم ذى الكردى السلياني والشريف افندى الديار بكرى وغيرهم من تلامدته المتقربين اليه بل من خلفائه الارشدين يزعمه الباطل بلاانكار احدوقائلين بان المشهور بين الفرقة الخالدية الضالة المضلة انهذا الامر ليس ممانكرمخالد الممهود الى الآن بلكان يفتخربه ويعده منجلة خوارقه وعلامة ولايته بزعمه الباطل وذلك مشهود فيه عند جيع الاكراد وعامة اهل بفداد فثبت عنسدى صدق مافيالسؤال ثبوتا شرعيام عيا فبادرت الى الجواب حذرا عافي الفتاوى الخيرية ومن كتم على الجم بلجام من نارالى ان قال فاجبت متوكلاعلى الملك التواب قائلا بانه ساحرُ بالاجاع أى باتفاق المحققين من علماء الذاهب الاربعة المعتمدة هذا نص كلامه ثم استدل على مرامه بنقل بعض ماقاله العلماء من المحمد ثين والفقهاءفي احكام الزنديق والساحر والكاهن والعراف . سالكما سبيل الاعتساف مَعْنِبًا عَنْ طَرَقَ الانصاف \* حيث نزل هذه العبارات \* على ماافترى علىهذا الامام منالمقالات \* الذي شهد الوجدانوالعيان \* ببراءة ساحته من هذا الزور والبهتان \* فان الذي شاهدناه من حالته البديعة الاستقامة على نهج الشريعة \* وأحباءيقع المساجدوالحلوات . باقامة الاذكار والاوراد والصلوات \* ولم تسمم

منه ولا من احد من خلفائه ومريديه \* شيئا نما يشينه في دينه ويرديه \* وهذا ماشهد به جاهير الغباد في عامة البلاد \* وانماكان له بعض مريدين \* رآهم من العتاة المتمردين فطرد هم عن ابوابه \* فتكلموا في جنابه \* وانحاز وا الى بعض الحاسدين ولفقوا معهم ماالقته اليم الشياطين \* وتزيوا بزى الصالحين \* ونقلوا كلام العلماء بصورة الناصحين \* والله اعم بالجليات والخفيات \* وانما الاعمال بالنيات شعه

الى ديان نوم الحشر عضى ﴿ وعند الله تجتمع الخصوم

على أنا اجتمعنا بهذا الشخص المسمى بالشيخ اسهاميل . الَّذِي زعم هذا الزاعمانه شهد عنده وسماه الصالح الحِلمل فسألناه عمانسيه الله صاحب تلك الرسالة \*فانكر جيم هذه المقاله . وقال أن هذا الامام شيخي وسيدى ، وساعدي وعضدي. ظالما عَكَفْتَ فِي اعْتَابِهِ \* ولم ارما بدنس ساحة جنابه \* فعلمنا ان ماذكر كذب و افترا \* بلابين ولامراهوكيف تنصور بمن هومن اعظم على الدن، ورئيس المحققين والمدققين وقد بدلجهده في نشر رايات الشريعة . وتشييد منازلهاالرفيعة وارشاد السا لكنين. الى طريق المقربين . ان يدعى لنفسه مالا متصور من اجهل الجاهلين . وطفاة المتمردين \* الذين خلصوا من اعتماقهم ربقة الدين \* فانه لولميكن بخشالله تعمالي من ذلك . وحاشاه من ساوك هذه المسالك . لخشى ان ينحبط قيدره عنيد الانا . لعلمه ان هـذا الكلام . لايقبـله هـوام العـوام \* فانه ثمـا تأنفــه الاسماع \* وتجمه الطباع فعلم انهذا اختلاق واختراع \* تنفر منه القلوب وترتاع \* نع اخبرني الشيم اسمعبل المسذكور اندوقع له فيدار الاستاذ في بعض مجالسه الذُّكريه \* عند أجمَّاع القلوب على الذكر الخني والتوجه بالكلية انهم كانوا يسمعون اصوانا خفيه . ولايروناشخاصا جليه . وان هؤلاء من مؤمني الجن ذوى النفوس المطمئنة . حاوًا يرتعون حول رياض الذكر التيهي رياض الجنة \* وانه سمع مع رفيق لهاصواتا من داخل مكان مغلق \* فلم يرفيه احدا فثبت ذلك عندموتحقق \* واله إنما أخبر ذلك الحاسد \* عارآه من هذه المشاهد \* وانه اجتمع به بعض من طرده الاستاذ \* وجاء به الى ذلك الحاسد واستعان به ولاذ \* قال/نهذا الرجل شهدعاأقول \* فينوتلك الفضول \* على مجردهذا المقول \* ثم ان الشيخ اسمعيل المذكور كتب بخطه اليهم كتابا تبرأ فيه ممانسبوه اليه وشافهني فيه خَطابًا ﴿ وصورة ماكتبه ﴾ بسم الله الرحن الرحيم الحمدلله وكنى سلام على عباده الذين اصطفى ( اما بعد ) فيقول الفتقر الىربه الغنى

اسماعيل ابن احد النقشبندي . الخالدي الزلزلوي عني عنه . المجاور بالمدسة المنورة على ساكنها افضل النحية اشهدالله تعالى على مافىقلى وخطى ولسانى وكنى بالله شهيدا بانى منتقد فىشيخى ومرشدى حضرة مولانا صياءالدين الشيخ خالد النقشبندي . ادامالله ظل فيومناته واحسانه على رؤس الطالبين الى يُوم القيمة امين بأثنه اعلمن رأيته واتقى واورع واكرم وازهد من في الارض فيهذا العصرواقومهم علىالشريعة الفراء . والسنةالنبوية الزهراء \* والاخلاق الكريمة المحمدية العليا . وناهج مناهج جادة الطريقة العلية النقشبندية كثرالله تعالى اهاليها \* وقدس اسرار مواليها \* وتمهدمسلك السلف الصالحين من العلماء والا ولياء والاتقياء . وكذا اتباعه على هديه وسيرته الشريفة الطاهرة الاسنى \* وكذلك اشهدالله تعالى واشهدكم بانى متبرئ ممن توهم السحر اوالكفر اوالفسق أوالبدعة فضلًا عن الاعتقاد في حقه أوحق اتباعه الامحاد . والعياذ بالله تعالى من كلذلك ومتبرئ ممن يعتقد فيههذا الاعتقاد \* فيالدنيا والاخرة ونوم نقوم الاشهاد لاسيما من المنكر المطرود الذي اسمه عبد الوهاب نسأل الله تعالى ان يتوب عليه ويهديه الى الصواب انتهى المقصود منه ( فانظر ) بعد هذابعين الأُنصاف \* الى ما ادعاه ذلك الزاعم من الاوصاف . التي تلقفها . من سفيف ذى الرأى د٠٠ السفساف . المشهور بالعداوة والارجاف \* وقد استشعر بانه سيمترض عليه فيذلك \* فاجاب عنه بما هو اظلم من الليل الحالك حيث قال . وعن الحق مال \* فان قيل ان بعض الشهود اعرض عن خالد المذكور • وتبرأ منه وحصلت العدواة بينهما فكيف تقبل شهادته على ساحريته وكافريته . قُلنا الذي تحقق بل ثبت عند المسلمين والصلحاء المنصفين المتشرعين . بلعند الفقهاء العلماء المحققين العاملين \* انالمداوة الثابتة بينهما ليست الاكون خالد جنيا وكاهنا وساحرا وكافراومن المعلوم القطعى عند اهلالحق انهذه العدواة ليست الادمنية فتقبل من عدوبسبب الدن لانها من التدن كذا فيالدر المختار وغيره \* فان قيل انالشهادة لاتقبل بدون تقدم الدعوى \* قلنا تقدم الدعوى فىحقوق العباد شرط قبولها لتوقفها على مطالبتهم بخلاف حقوق الله تعالى لوجوب اقامتها علىكل احد فكل احدخصم فكأن الدعوى موجودة كذا فىالدر المختار وغيره \* فالحاصل انالبينة العادلة حجة شرعية قطعية بلاخلاف سفيف كامير اسم لابليس والسفساف بالفتح الردى من كل شئ والامر الحقير قاموس

احد من اهل المذاهب الأربعة وان الفتوى على أنه أذا أخذ الساحروالزنديق الممروف الداعي قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل كذافي الدر وغيره انتهى ماقاله فيرسالته \* المنبهة علىتهوره وجهالته . حيث زعم انهذه العداوة بينهما لكون المشهود عليه جنيا وكاهنا وساحرا وكافرا وان هذا امر تحقق وثبت عند المسلمين الصلحاء \* والعلماء الفقهاء فانظر الىهذا الكذب الصريحوالاجتراء . والبهتان والافتراء . ولو كانلهادني المام واذعان \* لماادعيمايكذبه فيهالمشاهدة والعيان ولكن منكان قصده الباس الحق بالباطلوالصد عنسبيل اللهلايشعر عاتكلم به اوفاه . فان هذا الداء قدحل المشركين والكفار على انكار معجزات الانبياء الاخيار . حتى نسبوهم الى السحر والجنون وانهم على الله يفترون . وليت شعرى \* ان كان صادقا فياادعي منانهذا امر محقق ثابت عندالمسلين الصلحاء ، بل عنده العلماء الفقهاء . لم (بكسر اللاموفتيم الميم ) توقف أولا عن التفعص من الشهود \* وزكى نفسه بالتجنب عن سوءالظنون لبسود \* وليصدق فيما يأتيبه من الافتراء المردود \* وايضاكيفقبل ثهادة العدو المطرود • الذي طرده بين عامة الناس غير مجحود وهلا نسبه الى التهمة حيث لميشهد بذلك الابعد طرد استاذه له عن أبوابه • وحرصه بعد ذلك على العود الى خدمة جنايه . واعتقاده فيه مدة سنين \* بانه امام العارفين . ومن خلص الموحدين . وقد كان بين يديه على ابلغ مايكون من الخضوع . ولم يظهر منه هذا الطعن الابعد يأسهمن الرجوع \* فكَينتكون شهادته مقبولة • وهي بالزور والافتراء مشمولة . وقد قال الملامة ابنجر في فتاويه الحديثية وكثير من النفوس التي يراد بها عدم التوفيق اذا رأت مناستاذ شدة فيالتربية تنفرعنه وترميه بالقبائح والنقائص عاهو عنه برئ وليحذر الموفق منذلك فان النفس لاتريد الاهلاك صاحبها فلا يطيعها فيالاعتراض على شيخه وان رآه علىادني حال حيث امكنه ان يخرج افعاله على تأويل صحيح ومقصد مقبول شرعا ومن فتع باب التـأويل للمشايخ وأغضى عن احوالهم ووكل أمرهم الىالله تعالى وأعتني بمحال نفسسه وجاهدها بحسب طاقته فانه يرجى لدالوصول آلى مقاصده والظفر بمراده في السر والملانية في اسرع زمن ومن فيماب الاعتراض على المشاخ والنظر في افعالهم والبحث عنها فان ذلك علامةحرمانه وسوءعاقبته وانه لايفلح انتهى. وتسميته هذه الشيادة عادلة \* منجلة دعاويه الباطلة • ودعواه انالشهادة العادلة قطمية بلاخلاف بين اهل المذاهب . من ألجهل المركب الذي هو من اعظم المصائب

• اذلاشك ان الشهادة خبر والحبر الصادق انمايفيد الظن دون القطع عندعامة المقلاء \* الاالخبر المتواتر وخبرالمؤبد بالمعجزة من الانبياء \* كابين في أول المقائد النسفية وغيرها من الكتب الكلامية والاصولية . وإذا كانت هذه الشهادة على الطرد والابعـاد مبنية . فكيف تكون عادلة فضلاعن كونها قطعيهوايضاكيف تكون دينية . حتى تقبل بلاتقدم دعوى شرعية . فان المرشد لايطرد من المريدين \* الا منهو من اخوان الشياطين . وما زعم من قبول هذه الشهادة بلاتقدم الدعوى لكونها ليست من حقوق العباد . ناشئ عن الجهل المركب ايضا اوعن الافتراء فيالاحكام الشرعية والعناد . فان تكفير شخص معين من اعظم حقوق العباد التي لابدلها منحكم شرعي لدي حاكم موفق ذي رأى وسداد ولیت شعری کیف بدعی ثبوت ماذکر عنده ثبوتا شرعیا . وبجعله امرا قطعيا وحكما مرعيا . مع انه غير ماذون من قبل الامام . اواحد نوابه بسماع الاحكام \* ولم يرض لنفسه ادعاء منصب الافتاء \* حتى غصب منصب القضاء \* وكيف وسعه الاقدام على الجزم بكفر من هومن اجل الموحدن \* بمجرد اخبار بعض الفسقة المتمردين . او بمجرد داء الحسد الذي يضني الجسد بل يفسد الدن \* الم يسمع قوله تعالى ( ام محسدون الناس على ما آ ناهم الله من فضله ) وقوله تعالى ( والذن يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثماً مبيناً ﴾ وما اخرجه ان ماجه ( الحسد يأكل الحسنات كانأكل النارالحطب) والديلي ( الحسد يفسدالا يمان كايفسد الصبر العسل) الم يسمع ماأخرجه المُحارى عن إنس وابي هربرة رضيالله تعالى عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وسلمقال عن الله تبارك وتعالى ﴿ من اهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة) وماقالهبعض الائمةاعلم يااخىوفقكالتموايانا . وهداك سبيل الخيروهدانا ان لحوم العلماءمسمومة \* وعادة الله في هتك منتقصهم معلومة \* ومن اطلق لسانه في العلماء بالثابت . بلاء الله قبل موتد عوت القلب . فلحذر الذن مخالفون عن امر. ان تصيبم فتنة اويصيبم عذاب اليم . الم يسمع قوله تعالى (واجتنبوا قول الزور حنفاءلله غير مشركين له ﴾ وما اخرجهالشمخان عن ابي بكرةرضي الله تمالى عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم فقال ( الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكمنا فعبلس فقال الاوقول الزور فما زال يكررهاحتى قلنا ليتهسكت . الم يسمع قوله صلى الله تمالى عليه وسلم فيما أخرجهمسلم ( أذا أكفرالرجل أخاه فقدباء مها أحدهما )

وفي رواية ﴿ اعا رجل قال لاخيه كافر فقد باءما احدهما ان كان كاقال والا رجعت عليه ﴾ قال العلامــة المحقق ابن حجر الهيثمي في كتــابه الاعلام بقواطع الاسلام عن الروصنة قال المتولى ولوقال لمسلم ياكافر بلا تأويل كفر لاند سمى الاسلام كفرائم قال واعتمد ذلك المتأخرون كابن الرفعة والقمولي والنشائي والاسنوى والازرعي وأبي زرعة وصاحب الأنوار بلكثيرمنهم جزموابه من غير عزو ولم ينفرد المتولى بذلك بل سبقه الىذلك ووافقه عليه جع من اكابر الاصحاب منهم الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائيني والحليمي والشيخ مصر المقدسي \* وكذا الغزالي وان دقيق العيد . بل قضية كلام هؤلاء أنَّه لافرق بينان يؤول اولاً انتهى ( وقال )العلامة ابن الشَّجْنَه فيشرَّحُهُ على الوَّهِبَاسِةُ والْجِتَارُ للفتوى في جنس هذه المسائل ، أن القائل لمثل هذه المقالات أناراد الشم لايستقده كفرا لايكفر وانكان يستقده كفرانخاطبه بهذا بناء على اعتقاده اندكافر يكفر لانه لم اعتقد المسلم كافرا فقد اعتقد دين الاسلام كفرا ومناعتقد دين الاسلام كفراكفر والله تعالى اعلم ( وفي البحر الراثق ويكفر بقوله لمسلم يأكافر عند البعض والمختار للفتوى انه يكفر ان اعتقده كافرا لاان اراد شتمه انتهى ( فهذه ) الآياتوالاخبار ۞ فيهاللتتي اعتبار ۞ ومااقبع مناثر عليها الترهات • والتزويرات المفتريات ، ومن اراد اطفاء نورابي الله الاان تمه ، فقداعي الله بصيرته واصمه ، ولم يزل هذا الاماممبتلي بعداوة الحساد ، على عادة السادة الاعجاد ، فيشيمون عنه الزور من الكلام ، ويسعون به الى الامراء والحكام فيتضاءلون عند الآمام حقارة \* ويزداد كوكبه اصاءة وإمارة

( mar )

حسدوا الفتى اذلم ينالوا سعيه فلكل اعداء له وحصوم كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبنضا انه لدميم وما اجدره ان ينشد بلسان قاله في عنبرا عن حقيقة حاله وما اجدره ان ينشد بلسان قاله في عنبرا

فكرة سبقت العالمين الى المعالى بصائب \* وعلوهمة ولاح محكمتي نور الهدي في 🐞 بالضلالة مدليمة لبالي ىرىد الجاهلون ليطفؤه انتمه ₩ وياًي الله الا ولاشك اندلا محسد الاأهل الفضائل 🐞 ولايسلم الرذائل الا ذوا

ولذا قال القائل

حتى يروا منك الذي يكمد لامات خصــادك بل خلدوا 🗯 ولاخلاك الدهر من حاسد ﷺ فان خير الناس من محسد ( فان قلت ) قدعرفنا مزيد فضل هذا الامام ، وكثرة الثناء عليه منعامة الآمام ، وأن من تكلم فيه بالنسبة إليهماقل القليل ، ولكن القاعدة التي عليها التعويل ، بين اهلى التفريع والتأصيل ، انالجرح مقدم على التعديل (قلت) هذا فيغيرمن اشتهرت عدالته ﷺ وظهرت ديانته ۞ وفي غير منعلم أن النكلم فيه ناشئ عنعداوة . اوجهالة وغباوة ﴿ فقد قال الحافظ الباجي الصوابعندنا انمن ببت امامته وعدالته وكثرماد حوه ومزكوه بهوندرجار حوه في وكانت هناك قرينة دالةعلىسببجرحهمن تعصبمذهبي اوغيره فالانلتفت الى الجرح فيهونعمل فيه بالمدالة والافلو فتمنا هذا الباب واخذنا تقديم الجرح على الحلاقه لماسلم لنا احد منالائمة اذمامن امام الاوقد طمن فيه طاعنون . وهاكفيه هالكون \* قد عقد الحافظ أبوعر أبن عبد البر في كناب العلم بابا في حكم قول العلماء بعضهم في بعض بدأ فيه بحديث الزبيررضي الله تعالى عنه ﴿ دب البِكم داء الايم قبلكم الحسد والبغضاء ﴾ الحديث . وروى بسنده عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال اسمعوا علم العلماء ولاتصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي سده لهم اشد تغايرا منالتيوس فيذروبها وعنمالك بن دينار يؤخذ بقول العلماء والقراءفي كلشى الاقول بعضهم في بعض ﴿ وقال ﴾ الامام المحقق الشيخ تاج الدين السبكى في طبقاته الكبرى بعد نقله لكثير من كلام الامام ابن عبدالبر محررا لهذه المسئلة انالجارحلايقبلمنه الجرحوان فسرهفي حق منغلبت طاعاته علىمعاصيه ومادحوه على ذاميه ومركوه على جارحيه إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيمة فىالذى جرحه منتمصب مذهبي او منافسة دنبوية كايكون بين النظراء اوغير ذلك فنقول متلا لايلتفت الى كلام ابن ابى ذيب فى مالكوابن مَعَينَ فِي الشَّافِي وَالنَّسَائِي فِي احِد بن صالح لأن هؤلاء أئمة مشهورون صارالجارح منهم كالآتى بخبر غريب لوصع لنوفرت الدواعي على نقله وكان القاطع قائيما على كذبه فياقاله ومماينبغي ان يتفقد عندالجرح حال العقائد واختلافها بالنسبةالي الجارح والمجروح فربما خالف الجارح المجروح فىالعقيدة فجرحه لذلك واليه اشار الرافي بقوله وينبغي ان يكون المزكون برآء من الشمناء والعصبية في المذهب خوفا منان يحملهم ذلك على جرح عدل اوتزكية فاسق وقدوقع هذا لكثيرمن

الأئمة جرجوا بناء علىمعتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب واطال الكلام في هذا المقام (فان قلت) انماتقدم من تسليم حضور الجان في بعض مجالس هذا الاستاذيقوىمانسبهاليه اعداؤهمن تسخير بعض الارواح الارضية المالمدودمن السحر والموصل الى دعوى علم الغيب قلت هذا ممالا ينوهمه عاقل . فضلاعن فاصل . بل ذلك كرامة عظيمة \* ومنحة جسيمة \* اكرمه الله تعالى ومنحه عاليدل على حسن عقيدته . واستقامةطرىقته \* فانحضور الجن بل الاجبّاع بهم امرجائز •والجن غيرالشياطين \* التي يدعى السحرة تسميرها لهم وحضور الجن والاجتماع جم ليس من هذا القبيل المسمى سحرا وليس ذلك من دعوى علم الغيب في شيُّ ولنشر حاك هذا المقام . تتمم المرام . في اربعة فصول ﴿ الفصل الاول ﴾ في بيان حقيقة الكرامة . الثاني في بيان حقيقة الجنوالفرق بينهم وبين الشياطينوجوازرؤيتهم والاجلَّاع بهم والثالث في بيان السمحر واقسامه وأحكامه " الرابع في بيان دعوى علم الفيب . وتتبع ذلك مخاتمة مشتملة على نقل نبذة يسيرة عن بعض العلما. الاعلام . من ماصرى هذا الامام . الذين شهدوا له بالفضل التام وبأنه من العلماء العاملين والاولياء الكرام ﴿ الفصل الاول ﴾ في كرامة الاولياء وتمريف الولى . قال المحقق التفتازاني في شرح المقاصد ألولي هو العارف بالله تعالى وصفائه المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصى المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات وكرامته ظهورامرخارق للعادة منقبله غيرمقرون بدعوى النبوة وبهذا عتاز عنالمعجزة وعقارنة الاعتقاد والعمل الصالح والتزام متابعة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن الاستدراج وعن مؤكدات تكذيب الكذابين كاروى ان مسيلة دعا لاعور انتصرعنه العورا صحة فصارت عينه الصحة عوراويسمي هذا اهانة وقدتظهر الخوارق منقبل عوام المسلمين تخلصا لهم منالمحن والمكاره وتسمىمعونة فلذا قالوا أن الخوارق انواع اربمة معجزة وكرامة ومعونة واهانة وذهب جهور المتكلمينائى جوازكرامةالاولياء ومنعه اكثر المعنزلة والاستاذابو اسحاق عميل الى قرايب منمذاهبم كذاقال امامالحرمين ثم المجوزون ذهب بعضهم الىامتناع كون الكرامة بقصدواختيارمن الولى وبمضهم الىامتناع كونها علىقضية الدعوى حتى لوادعي الولىالولاية واعتضدبخوارق العادات لمبجز ولمهقع بل ربماسقط عنْ مراتبة الولاية . وبعضهم إلى امتناع كونها منجنس ماوقع معجزة لنبي كانفلاق البحر وانقلاب العصى واحياء الموتى قالوا وبهذه الجهات تمتاز عنالمعجزات \* وقال الامامهذه الطرق ليستسديدة والرضىءندنا تجويز جلة خوارق العادات

في معرض الكرامات وانما تتاز عن المعجزات مخلوها عن دعوى النبوة حتى لو أدعى الولى النبوة صارعدوا لله تعالى لايستمق الكرامة بلاللمنة والاهانة (ثم) ساق المحقق الادلة على جواز الكرامة وعلى وقوعها الى انقال وبالجلة فظهور كرامات الاولياء يكاد يلحق بظهورمعجزة الانبياء وانكارها ليس بعجب مناهل البدع والاهواء ، اذلم يشاهدوا ذلك من انفسهم قط ولم يسمعوا به من رؤسائهم الذين يزعمون أنهم على شئ مع اجتهادهم في أمر العبادات واجتناب السيئات \* فوقمو في اولياه الله تمالى اسحـآب الكرامات . يمزقون اديمهم . ويمضفون لحومهم \* لايسمونهم الاباسم الجهلة المتصوفة ، ولايعدونهم في اعداد آحاد المبتدعة، ولم يعرفوا انمبني هذا الامر علىصفاء العقيدة . ونقاءالسريرة . واقتفاء الطريقة واصطفاء الحقيقة . وانما العجب من بعض فقهاء اهل السنة حيث قال فياروى عن ابراهيم ابنادهم انهرراوه بالبصرة يوم التروية وفىذلكاليوم بمكةان مناعتقد جوازذلك يكفر \* والانصاف ماذكره الامام النسني حين ( سئل ) عا يحكي انالكعبة تزور واحدا منالاولياء هل يجوز القول به ( نتال ) نقض العادة علىسبيل الكرامة لاهل الولاية جائز عند اهل السنة انتهى ( قال ) العلامة ابن الشحنه قات النسني هذا هو الامام نجم الدين عرمفتي الانس والجن رئيس الاولياء في عصره ( وقد ) نقل هذا عنه الامام ابن العلا في فتاواه و نقل فيها عن القاضي الامام صدر الاسلام ابي اليسر الغردوي في اصول التوحيد ان المشي من مخاري الي مكة فى ليلة واحدة منجلة الكرامات ( ثم قال ابنالشجنه ) وقال ابو الازد هرون ابن عبدالوهاب بن عبد الرحن الاخيمي المصرى فيكتابه المنقذ منالزال وهو كتاب فيأصول الدين أجاد فيه غاية الاجارة وبين مذهب أهل الحق أحسن ابانة بعد ان ذكر الخلافالسابق والحقمنع ماتحدی به نبی كاحیا، الموتی وسورة من القرآن وانشقاق القمروالاخرج عنكونه دليلا وجواز( قوله وجوازعطف على منم ) غيره كاشباع الخلق الكثير منالطمام القليل ولاالتباس لأز المعجزة اظهر على اثر دعوى الرسالة والولى لوادعى ذلك لكفر منساعته ولمسق كرامة فكيف تلتبس بالمعجزة التهى . واطلق جع منالشافعية الجواز وان الفارق بين المعجزة والكرامة دعوى النبوة وعدمها ﴿ قلت ﴾ ويجب استثناء السورة من القرآن للقطع بعدم وجوده وبكفرمدعيه وعليه يحملمانقله أبرجر فىالفتاوى الحديثية عن امام الحرمين منجواز استواثهما فياعدا التحدى ثم ذكر حكايات عن الاولياءمن احياءالموتى وكلامهممهم وإنفلاق البحر وتسخير الماء وكلام الجحادات

والحيوانات لهم وطاعةالاشياء لهمحتى الجنوغير ذلك بمااشتهر وتواتر كاذكره في الرسالة القشيرية ﴿ الفصل الثاني ﴾ في الجنو الشياطين ورؤيتهم والاجتماع بهم قال فيشرح المقاصد ظاهر الكتاب والسنة وهو قول اكثر الامة ان الملائكة اجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات باشكال مختلفة كاملة في العلموالقدرة على الافعـال الشافة شأنها الطاعات . ومسكنها السموات ﴿ هُم رَسُـلُ اللَّهُ تمالى إلى البيائه عليهم الصلاة والسلام وامناؤه على وحيه يسبحون الليــل والنهار لانفترون لايمصون الله ماامرهم ونفعلون مايؤمرون ﷺ والجن اجسام لطيفة هوائية تتشكل باشكال مختلفة وتظهر منها افعال عجيبة منهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصى ، والشياطين اجسام نارية شأنها القاءالفس فىالفساد والغواية بتذكير اسباب المعاصى واللذات وانساء منافع الطاعات وما اشبه ذلك على ماقال تعالى حكاية عن الشيطان ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْهُمْ مُنْ سَلِّطَانَ الا ان دعوتكم فاستجبتم لى فلاتلومونى ولوموا انفسكم ﴾ قيل تركيب الانواع الثلاثة من امتزاج العناصر الاربعة الاان الغالب على الشيطان عنصر النار وعلى الآخرين عنصر الهواء وذلك انامتزاج العناصر قدلايكون على القريب من الاعتدال بل على قدر صالح من غلبة احدهما فان كانت الغلبة للارضية يكون الممتزج مائلا الى عنصرالارضوان كانت للمائية فالى الماء اوللهوائية فالى الهواء اوللنارية فالى النار لايبرح ولايفارق وليس لهذه الغلبة حد معين بل تختلف الى مراتب محسب انواع الممتزجات التي تسكن هذا العنصرولكون هذا الهواء والنارفي غاية اللطافة والشفيف كانت الملائكة والجن والشياطين بحيث بدخلون المنافذوالضايق حتى اجواف الاسنان \* \* ؛ ولا يرون بحس البصر الااذاا كتسبوا

وه ، وفي معراج الدراية شرح الهداية اخركتاب المفقود بعد ان ذكر حديث الذي اختطفه الجن في زمن عررضي الله تعالى عنه قال وفي هذا الحديث دليل لمذهب اهل السنة ان الجن يتسلطون على بني ادم واهل الزيغ ينكرون ذلك على اختلاف بينهم فنهم من يقول المنكر دخو لهم في الادمي لأن اجماع روحين في جسد واحد لا يتحقق وقد بتصور تسلطهم على الادمي من غير ان يدخلوا فيه ومنهم من قال الجن اجسام لطيفة فلا يتصور ان محملوا جسماكثيفا من موضع الى موضع ولكنا الهل السنة تأخذ عاوردت به الاار قال عليه الصلاة والسلام ان الشيطان مدخل في رأس فيكون على قافية رأسه فتبع الاثار ولانشتغل بكفية ذلك انتهى منه الانسان فيكون على قافية رأسه فتبع الاثار ولانشتغل بكفية ذلك انتهى منه

من المتزجات الاخر التي تفلب علمها الارضية والماشية جلابيب وغواش فيرون فى ابدان كابدان الانسان اوغيره من الحيوانات \* والملائكة كثيرا ماتماون الانسان على أعمال يعجز هو عنها نقوته وكالغلبة على الاعداء والطبران فيالهوا، والمشي على الماء وتحفظه من كثير من الآفات ، واما الجن والشاطين فنحالطون بمض الاثناسي ويعاونون على السمحر والطلسمات والنيرنجات ومايشاكل ذلك انتهى \* وذكر قبله اله حكى مشاهدة الجن عنكثير من العقلاء وارباب المكاشفات من الاولياء انتهى ( قلت ) ويدل على ذلك ماصرح به الفقهاء من الخلاف المشهور فيصحة النكاح بين الجن والائس حيث صححه الشافعية ومنعه الحنفية لاشتراطهم في معة النكاح اتحاد الجنس لكن نقسل في القنية انالسائل عن ذلك يصفع لحاقته كانقله في الاشباء والنظائر ثم قال وفي يتيمة الدهر في نتاوى اهل العصر (سئل) على ان احد عن التزوج بامرأة مسلة من الجن هل مجوز اذا تصور ذلك ام يختص الجواز بالآدميين ( ققال ) يصفغ هذا السائل لحاقته وجهله ( قلت ) وهذا لايدل على حاقةااسائل ، وان كان لايتصور الاترى انابا الليث ذكر في فتاواه ان الكفار لوتترسوا بنبي منالانبياء هل يرمى فقال يسأل ذلك النبي ولايتصور ذلك بعد رسولنا صلىالله تعالى عليه وسلم ولكن اجاب على تقدير التصور وكذ' هذا وسئل عنها ابوحامد فقال لامجوز انتهى وروى المنع عنالحسن البصرى وتتادة والحاكم وابن قتيبة واسمحق بن راهوبه وعقبةالاصم وتمام ذلك فيالاشباء والنظائر للملامة ابن نجيم ، وذكرفيها ان الجاعة تنمقد بهم وانه اذا مرالجني بين يدى المصلي يقاتل كما يقاتل الانسى وانه لايجوز قتل الجنى بغير حق كالانسى وآنه لووطئ الجني الانسبةلاغسل عليها مالمتنزل انتهى 🐞 وظاهر الاطلاق عدم وجوب الفسل علما وانظهر لها بصورة ادمى واولج الحشفة لانه وان وجدت بينهما المجانسـة الصـورية لكن مع تحقق المباينة المعنوية لايجب الفـــل الا بالانزالكافى وطئ الميتة ولذاعلل به بمضهم حرمة التناكح بينهما كذا حققه العلامة ابن امير حاج فىشرحه على منية المصلى ثم قال ومذهب الشافى وجوب الفسل عند تحقق الايلاج . واستبعاد وطي الا أسى الجنية وعكسه مع التشكل في صورة بني ادم بميد . وقد اشتهر الوقوع ولاشك في الا مكان انتهى . وافادانه معمدم التشكل غير ممكن لما علمت ازالجن اجسام لطيفة هوائية . ولعله محل مامرمن انالسائل عنه يصفع وكذا محمل عليه مانقله في الطبقات الكبرى عن حرملة أنه قال سممت الامام الشَّافي رجهالله تصالى يقول منزعم من اهل المدالة انديري

الجن ابطلنا شهادته لقوله تعالى ( انه براكم هو وقبيـله منحيث لاترونهم ) الا أن يكون الزاعم نبا انهى لكن هذا سافى مامر عن شرح المقاصد من حكاية مشاهدتهم عنكثير منالعقلاء وأرباب المكاشفات فأن المتبادر أزالمراد المشاهدة بدون تشكل الا انيكون ذلك من باب الكرامة فان ماصح ان يكون معمزة لنبي جاز ان يكون كرامة لولى على مام فيه من الكلام مبسوطاً وكلام الامام الشافعي رضىالله تبالى عنه فيغير اصحاب الكرامات عند عدم التشكل والافلاوجه لمنع رؤسهم لكل احد عندالتشكل. ولذا اختلفوا في قتل الحية السضاء التي يمشي مستوية فقيل لاتقتل لانها منالجان لقوله صلىالله تعالى عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين والابترواياكم والحية البيضاء فانهامن الحن وقال الطحاوي لاباس بقتل الكل لانه صلىالله تعالى عليه وسلم عاهدالجن انلايدخلوا بيوت امته ولايظهروا انفسهم فأذا خالفوا فقد نقضوا المهد فلا حرمة لهموقد حصل فيعهده صلىالله تعالى عليه وسلم وفين بعده الضرر نقتل بعض الحيات منالجن فالحق انالحل أابت ومعذلك فالاولى الامساك عا فيدعلامة الجان لالحرمةبل لدفعالضررالتوهممن جهتهم وقبل بنذرها فيقول خلى طريق المسلين او ارجى باذن الله تمالي فان ابت قتلها كذا في فتم القدر للمعقان الهمام ، وقد اطال تلميذه ان اميرحاج بذلك فىشرحه على آلمنية ثم نقل عنشرح الجامع الصغير لصدر الاسلام قال والصحيح في الجواب ان يحتاط في قتل الحيات حتى لايقتل جنيا فانهم يؤ ذونه اذي كشيرًا بل اذ رأى حية وشك اندحني نقول له خلطريق المسلمين ومرفان مرتركه فان واحدا من اخواني وهو اكبر سنامني قتل حمة كبرة في دارلنا بسيف فضرمه الجن حتى جملوه زمنا فكان لاتحرك رجلاه قرسا منشهرهم عالجساه وداوساه بأرضاءالجن حتى تركو ، فزال ما به و هذا بما عاينته بعيني انتهى . ومثله ما في تيسير الوصول الى جامع الاصول عن إلى السيايب قال دخلت على الى سعيد فوجيدته يصلي فجلست انتظره فسمعت تحريكا فيعراجين في ناحية البيت فالنفت فاذاحية فوثبت لاقتلها فاشار الى اناجلس فعبلست فلمنا انصرف اشار الى بيت فىالدار فقال الرى هذا البيت فقلت نع فقالكان فيه فتىمنا قريب عهد بعرس فخرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وساء الى الحندق فكان الفتى يستأذن رسول الله صلىاللة تعالى عليه وسلم بانصاف النهار فيرجع الى اهله فاستأذن يومافقال لهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خذ سلاحك فانى اخشى عليك قريظه فاخذ الرجسل سلاحه فالى اهله فاذأ امرأته بين البابين قائمة فاهوى اليها بالرمح ليطعنهابه

واصابته غبرة فقالت لهاكفف علىك رمحك وادخل البيت حتى تنظرما الذي اخرجني فدخل البيت فأذا حيةعظيمةمنطوية على الفراش فاهوى المها بازمح فانتظمها به ، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت علمه فاندري الهماكان اسرع مومًا الحية اوالفتي قال فعيتنا رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعالله ان يحييه فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال انبالمدينة جنا قد اسلموا فاذا رأيتم منهم شيأ فآ ذنوه ثلاثة ايام فان بدالكم بمدذلك فاقتلوه فاعاهو شيطان اخرجه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي \* هذا وللعلامة ان حر الهيثمي كلام طويل في الجن ذكره في الفناوي الحدشة ولنذكر سُذة مندقال • قال القاضي الوبهل الجن أجسام مؤلفة واشخاص ممثلة وبجوزكونها رقيقة وكشفة خلافا لزع المعتزلة رقتها ولذلك لاتراها وقال الباقلانى اعارآهم منرآهملانهم اجساممؤ لفةوجئت واخرج ابنابى الدنباوالحكيم الترمذى وابوالشيخوابن مردويه انه صلىالله تعالى عليهوسلم قال خلق الله الجن ثلاثة اسناف صنف حيات وعقارب وخشاش الارض وصنف كالرع في الهواء وصنف عليهم الحساب والعقاب قال السهيلي والصنف الثالث هوالذى لايأكل ولايشرب انصع انالجن لاتأكل ولاتشرب قال القاضى الويهلي ولاطريق للشياطين على النقل في الصور المختلفة وكذا الملائكة الابان يملمه الله تمالي قولا اوفعلااذا الى به نقله من صورة الى صورة الحرى لان تصويره لنفسه عاللان انتقالهامن صورةالى اخرى اعايكون ينقض البنية وتفريق الاجزاء واذا انتقلت بطلت الحياة واستحال وقوع الفعل من الجلة فكيف تنتقل وعلى هذا محمل ماجاء ان ابليس تصور في صورة سراقة وحديل تمثل في صورة دحمة \* ولماذكر عند عمر الغيلانى قالاناحدالايستطيعان يتغير عنصورته التى خلقه اللهعليها ولكن لهم سهرة كسهرتكم فاذارأ يتممن ذلك شيئافاذنوا قال القاضي ابويملي الجن يأكلون ويشربون وبتنا كحون كالانس وظاهر العمومات انجيعهم كذلك وهورأى قومثم قال بمضهما كلهموشرجمشم واستراح ولامضغوهذا لادليل عليه 🖟 وقال الاكثر بلمضغوبلم وأخرج أين جريج عنوهب المهاجناس فاما خالصهم فنهم ريح لايأ كلونولايشربون ولا عوتون ولايتوالدون ومنهم اجناس يأكلون ويشربون ونتا كحون وعوتون وهي هذه التيمنها السمالي والغول واشباه ذلك \* وصمع عن اين مسمود آنه انطلق معالنبي صلىالله تعالى عليه وسلم حتى اذا كاناباعلى مكة فخط لهخطا واجلسهفيه ثم افتتع صلىالله تعالى عليه وسلمالقرآن فنشيه اسودة كثيرة حالوا بينهما حتىلميسيم صوتة ثم تفرقوا عنه كقطع السيحاب وفرغ صلىالله تعالى

عليه وسلم مع الفجر ﴿ وَاخْرِجُ ﴾ ابونعيم عن ابراهيم النَّفَى ان نفرا منالجن قالوا انا خارجون الىالحج وشقتنا بميدة ونحن منطلقون فزودنا قالكم الرجيع ومااتيتم منعظم فلكم عليه لحم ومااتيتم عليه منالروث فهو لكم ثمر فلما ولوا قلت من هؤلاءقال جن نصيبين ( واخرج ) مسلم وغيره ان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله اى حقيقة وجله علىالمجاز رده ابن عبدالبربانه لامعنى لصرفه عن حقيقة المكنة ( وصع ) عن الاعش المقال تزوج اليناجني فقلت لهمااحب الطعام اللكم قال الارز قآل فاتينساهم به فجملت ارى اللقم ترفع ولاارى احسدا فقلتله افيكم من هـذه الاهواء التي بيننا قال نع قلت فما الرافضة فيكم قال شرناه وجاءعن تتادة وغيرموعن السدى ان فيهم قدرية ومرجئة ورافضة وشيمةوفى آثار واخبار اخرى ان مؤ منيهم يصلون ويصومون ويحجون ويطوفون ويقرؤن القرآن ويتعلمون العلموم ويأخنونها عن الانس وآنالم يشعروا بهم وكذا رواية الحديث ( واخرج ) الشـيرازى انسليـــان عليه الســـلام اوثق شياطين فياليحر واذاكان سنة خس وثلاثين ومائة خرجوا فيصورة النساس فجالسوهم فيالمجالس والمسالجد ونازعوهم القرآن والحبديث واخرجه العقيل وأبن عدى بزيادة انتسعة اعشارهم تذهب المالعراق وعشرهم بالشام ( واخرج ) البخــاري عن سَفيــان الثوري اخبره رجِل انه كان يرى الجن كان راى قاساكان يقسم في مسجد الخيف فتطلب فاذا هـ و شيطان وجاءت آثار اخر بنحسو ذلك وجاء منعسدة طرق آند صلىالله تمسالى عليسه وسسلم جي اليه بمجنون فضرب ظهره وقال اخرج عدوالله فمضرج وتفل في فم اخروقال خرج ياعدوالله فانيرسول الله . قال ان يمية وعامة ما يقوله اهل المزائم فيه شرك فليمــذر ( واخرج ) جاعة ان ابن مسعود قرأ فياذن مصروع افعسبتم أنما خلقناكم عبثا الى اخر السورة فافاق ، ثم اخبر النبي صلى الله تمالى عليه وسلم مذلك فقال والذي نفسي بيده لوانرجلا موقنا فرأها علىجبل لزال انتهى ما في الفتاوي الحديثية ملحصا ( وذكر ) في موضع اخر عن شيخ الاسلام الحافظ المسقلاني في ابناه العمر عن الثوري الانصاري المتوفى سنة احدى ومحاعاتة انه خرج عليه ثمبان مهول فقتله فاحتمل فورا من مكانه فاقام عند الجن الى انرفدوه لقاضيهم فادعى عليه ولى المقتول فانكر فقال لهالقاضي على اىصورة كان المقتول فقال على صورة ثعبان فالتفت القاضي الى من مجانبه فقال سمعت رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم يقول من نزيا بغيرزيه فاقتلوه وامر القاضى

باطلاقه فرجموا بهالى منزله انتهى ثم ذكر قصة نحوها ﴿ تنبيه ﴾ قدتحصل مما ذكرنا سابقا ولاحقا جواز رؤية الجن بعد التشكل لكل احد وكذا بدون تشكل لمن شاءالله تعالى منعباده فضلاعن حضورهم فيمجااس الذكر وسماع اصواتهم ۞ بل تصم رؤية الملائكة ايضا وارواح الانبيا فقد قال في الفتاوي الحديثية ايضا ذكر الغزالى وآخرون انرؤية الملائكة ممكنة لانهاكرامة يكرم الله تعالى جا من يشاء من اوليائه وقدوقع ذلك لجاعة من الصحابة ولمارأى ابن عباس جبريل قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لن يراه خلق الاعبى الاان يكون نبيا ولكن يكون ذلك آخر عمرك رواه الحاكموكذلكرأته عائشة وزمد النارقم وخلق لما جاء يسأل عن لايمان ولم يعموا لانالظاهر انالمراد منرآه منفردابه كرامة له انتهى ( وقال ) في موضع آخروقدسئل هل تمكن رؤية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فىاليقظة فاجاب بقوله انكر ذلك جاعة وجوزه آخرون وهو الحق فقد اخبر بذلك منولايتهم من الصالحين بل استدل حديث البخارى من رآنى فىالمنام فسيراني فياليقطة اي بميني رأسه وقيل بعيني قلبه واحتمال ارادة القيمة بعيد من لفظ اليقظة على انه لافائدة فيالتقبيد ح لان امته كلهم يرونه يوم القيمة منرآه في المنام ومن لم يره (و) في شرح ابن ابي جرة للاحاديث التي انتقاها من البخاري ترجيم بقاء الحديث على عمومه في حياته صلى الله تعالى عليه ومماته ممنله اهلية الاتباع للسنة ولغيره قال ومن يدعى الخصوص بغير مخصص منه صلى الله تعالى عليه وسلم فقد تعسف 🐞 ثم الزم المنكر ذلك بأنه غيرمصدق بغوله الصادقوبانه جاهل بقدرة القادر وبائه منكر لكرامات الاولياء معشوتها بدلائل السنةالواضحة ومراده بعموم ذلك وقوع رؤية اليقظة الموعود بمالمن رآه بالنوم ولومرة واحدة تحقيقا لوعده الشريف الذى لايخلف واكثرمابقع ذلك للعامة قبل الموت عند الاختصار ، فلاتخرج روحه من جسده حتى يراه وفاء بوعده والماغيرهم فيحصل لهم ذلك قبل ذلك بقلة اوكثرة بحسب تأهلهم وتعلقهم واتباعهم للسنة اذ الاخلال بها مانع كبير (و ) في صحيح مسلم عنجران ابن حصين رضي الله تمالي عنه ان الملائكة كانت تسلم عليه اكرماله لصبره على الم البواسير فلماكواهاانقطع سلام الملائكة عنه فلما ترك ألكي اي برئ كافي رواية صحيحة عاد سلامهمعليه وفيرواية البيهقي كانتالملائكة تصافحه فلماكوي تنحت عنه (و) في المنقذ من الضلالة لحجة الاسلام بعد مدح الصوفية وبيان الهمخير الخلق حتى أنهم وهم بيقضتهم يشاهدنالملأتكة وارواح الانبياء ويسمعون منهم

اصوانا ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقى في الحال من مشاهدة الصور والامثال الى درجات يضي عنها نطاق الناطق ( و ) قال تلمذه الامام الوبكر بن العربي المالكي ورؤيــة الأبيــاء والملائكة وسمــاع كلامهم نمكن للمؤمن كرامــة وللكافر عقوبة (و) فيالمدخــل لابن الحــاج رؤيته صلىالله تعــالى عليــه وسلم باب ضيق وإقل من يقع له ذلك الامن كان على صفة عزيز وجودها فيهذا الزمان بل عدمت غالبا مع انسا لاننكر من يقع له هـ ذا من الا كابر الذين حفظهم الله تمالى في ظو آهرهم وبوأطنهم قال البازرى وقدسمع من جاعة من الأولياء فيزماننا وقبله أنهم راوا النبي صلىالله تعالى عليه وسلم يقظة حيا بعد وفاته انتهى وتمام هذا البحث هناك مع بيان بعض منوقع له ذلكمن الاولياء المكرمين رضى الله تمالى عنهم اجمين ﴿ الفِصل الثالث ﴾ في السحر واقسامهوا حكامه قال فى شرح المقاصد السحر امرخارق للمادة من نفس شريرة خبيثة بمباشرةاعال مخسوصة يجرى فيها التعلم والتلذ وبهذينالاعتبارين تفارق المعجزة والكرامة وبإنه لايكون بحسباقتراح المعترضين وبانه يختص بالازمنةاوالامكنة اوالشرائط وإند يتصدى لمعارضته ويبذل الجهد فىالاتيان بمثله وبان صاحبه ربمايتعلق بالفسق ويتصف بالرجس فىالظاهروالباطن والخزى فىالدنبا والآخرة الى غير ذلك من وجوء مفارقة ( و ) هو عند اهل الحق جائز عقــلا • ١ » ثابت سمما وكذا الاصابة بالمين وقالت المعتزلة بل هومجرد اراءة مالا حقيقة له عنزلة الشعبذةالتي سببها خفة حركات اليدواخفاء وجه الحيلة فيهانتهي (وفي) الفتاوى الحديثية واما الفرق بين الكرامة والسحر فهو انالخارق الغير المقتزن بتمدى النبوة ان ظهر على يدصالح وهو القائم بمحقوقالله تعالى وحقوق خلقه فهوالكرامة الوعلي مدمن ليسكذلك فهو السحر والاستدراج قال امامالحرمين وليس ذلك مقتضىاا قل ولكنه متلتى مناجاع العلماء انتهى . وتمييز الصالح المذكور من غيره بين لاخفاء فيه اذليست السهاء كالسهاء ولا الادب كالأداب وغير الصالح لولبس ( بتشديد الباء الموحدة ) ماعسى انيلبس لابد ان يرشم من نتن فعله اوقوله ماعيزه عن الصالح \* ومن ثمة ناظر صوفى برهيا وللبرهمية قوة تظهرلهم خوارق ازبد الرياصات فطار البرهمي فيالجو فارتفعت اليهنمل ولمتضرب وأسه وتصفعه حتى وقع على الأرض منكسا على رأسه بين يدى الشيخ والناس ينظرون ثم ذكرعن جاعات منالاولياء نحوذلك ( واما ) حكمالسحر

د ١ > قوله حائز عقلا المراد بالجائز الممكن وقوعه منه

فقد قال فىالاعلام بقواطع الاسلام ومنالمكفرات ايضا السحر الذى فيه عبادة الشمس ونحوها فان خلى عنذلك كان حراما لاكفرا فهو تمجرده لايكونكفرا مالم ينضم اليه مكفر . ومن ثم قال الماوردي مذهب الشافي رضي الله تعالى عنه انه لايكفر بالسحر ولايجب بدقتله ويسأل عندفان اعترف عنه عا يوجب كفرمه كان كافراً بمعتقده لا بحمره \* وكذا لو اعتقد اباحة السحركان كافرا باعتماده لا: محر مفيقتل ح بما انضم الى السمحر لابالسمحر هذامذهبنا \* واطلق مالك وجاعة سواه الكفرعلي الساحروان السحركفروان الساحريقتل ولايستتاب سواء سحرمسلا اوذميا كالزنديق \* لكن قال بعض اعمة مذهبه والصواب ان لا نقضي عنداحتي سن معقول السحراذهو يطلق على معان مختلفة \* ومذهب احد في الساحر اقرب الى مذهب مالك فيهاننهي . ثم قال وقالت الحنفية ان اعتقد إن الشياطين تفعل له مايشاء فهو كافر واناعتقد انهتخييل وتمويه لميكفر وقالت الشافعية يصفه فانوجدفيه كفرآ كالتقرب للكواكب ويعتقــد انها تفعــل مايلتمس منهافهو كفر وانالمنجد فيه كفرا فان اعتقد اباحته فهوكفر \* قال الطرسوسي وهذامتفق عليهلانالقرآن نطق بتمريمه انتهى ( وقال ) العلامة المحققان الهمام في فتم القدرو بجب انلايمدل عن مذهب الشافعي فيكفر الساحر وعدمه واما قتله فعميت ولايستشاب اذا عرفت مراواته لعمل السعر استعمه بالفسياد فيالارض لابمجُرَد عمله اذا لمريكن في اعتقاده مايوجب كفره انتهى ( وفي ) مختارات النوازل لصاحب الهداية ســاحر يسحروبدعي الخاق من نفسه يكفر ويقتــل لردته وسماحر يسمر وهو جاحد لايستشاب منه ويقتل اذاثبت سمره دفعا للضررعن الساس وساحر يسمحر تجربة ولايعتقديه لايكفر والمرادمن الساحر غير المشعوذ ولاصاحب الطلسم ولاالذى يعتقد الاسلام والسحر في نفسه حتى امركائن الاانه لايصلح الاللشر والضرر بالخلق والوسيلة الى الشر شر فيصير مذمومًا انتهى ﴿ وَقَالَ ﴾ قاضي خان آنخذ لعبة ليفرق بين المرء وزوجه قالواهو مرتد ويقتل اذاكان يعتقد لها اثر ويعتقد التفريق من اللعبة لانه كافر انتهى ( والحاصل ) ان نفس السحر ليس كفرا عند الحنفية كالشافعية بل لايكفر صاحبه به مالم يقترن بمكفر (و) لذا نقل في نيين المحارم عن امام الهدى الى منصور الماتريدي ان القول بان السحركفر على الاطلاق خطأ ويجب البحث عن حقيقته فانكان فيذلك ردمالزم فيشرط الاءان فهوكفر والا فلا انتهى ( نعم ) يقتل حدا لاضراره بالنــاس كقطع الطريق وان لم يعتقد مايوجب

كغره فلو أقترن به مايوجب كفره كاعتقاده التأثير بنفسهاوتأثير الكواكب او الشياطين فانه يكون كافرا فيقتل لاضراره وكفره لكن اذا تاب الساحر قبل إن يؤخذ تقبل ثوبته ولايقتل وإن اخذ ثم اب لمتقبل توبته ويقتل وكذا الزنديق المعروف الداعى والفتوى على هذا القول كافى المحر عن الفقيه ابي الليث ( ثم ) اعلم أن بعض أئمة الشافعية استشكل تكفير الساحر الذي يعتقد أن الكواكب تفعل ذلك اوان الشياطين تقدره لانقدرة الله تعالى بانحذا مذهب المعتزلة مناستقلال الحيوانات بقدرتها لابقدرةالله تعالى فكما لانكفر المعتزلة بذلك لانكفر هؤلاء ( و ) منهم من اجاب بان الكواكب مظنة العبادة فاذا انضم الى ذلك اعتقاد القدرة والتأثير كان كفرا (و) اعترض بان تأثير الحيوان بالضر والنفع في العادة مشاهدة واماكون المشترى اوزخل يوجب شقاوة اوسعادة فهو حزر وتخمين أنتهى ( أقول ) الذي يظهرلي في الجواب عن هذا الاشكال هوانا آنما لمنكفرالمعتزلة بذلك لانهم بنوه على شبهة دليل وان اخطأوافيه فقالوا إن العبد يخلق أفعاله تباعدا عن نسبة الشرور والقبائح الىالله تعالى زعا منهم خلقها قبيم فقولهم بذلك زيادة فىالتنزيه والتوحيد على زعمهم وكذا بقية اهل الاهؤاء من اهل القبلة فانالمتمدفي مذاهب الائمة عدم تكفيرهم لنحوماقلنا ولذا انكر سيدنا على كرمالله وجهه على من كفر الخوارج بقوله من الكفر فروا ( والحاصل ) ان أهل الاهولاء أنما قصدواتصيم عقيدتهم وتنزيد ربيم تعالى عا زعوه ، اما الساحر الذي يمتقد تأثير الافلاك والشياطين فهو طاعن في العقائد الاسلامية كلها منكر للتوحيد باثبات التأثير والايجاد والابداع الهيرالله تعالىءلى قواعد الحكماء والفلاسفة والطبائمين ولو سلم أنه لم يقصد ذلك فليس بأنيا اعتقاده على دليل شرعي ليكون شبهة له تنني تكفيره كانفيت التكفير عناهل الاهواء لانه غير ساع في تصميم العقيدة والتنزيد بل هو كاتقدم ذونفس شريرة خبيثة ساع في الاضرار والافساد ، والغالب انه ليس له فيالاسلام اعتقاد ، فلذا اطاق العلماء القول بكفره وقتله واللهولى الارشاد 🐞 والتوفيق والسداد ﴿ تَنْبِيهِ ﴾ قدعلم عا قررنا ان السحر لايلزم ان يكون كفرا مالم بقترن عكفر من قول اوفعل اواعتقاد (و ) في حاشية الايضاح لبيري زاده قال الشمني تعلمه وتعليمه حرام اقول مقتضي الاطلاق واوتدلم لدفع الضرر عن المسلمين (و) فيشرح الزعفراني السمحر حق عندنا وجوده وتصوره واثره وفيذخبرةالناظر تعلمه فرض لرد ساحر اهل الحرب وحرام لنفرق بين المرأة وزوجها وجائز رسائل ابن عابدين

ليوفق بينهما انتهى كذا في شرحابن عبد الرزاق على الدر المختار ( اقول )وقد ذكرت في حاشيتي التي سميتها رد المختار على الدر المختار ان في الاخير نظرا لما ورد فيالحديث من النهي عن التولة بوزن عنبة وهي مايفعل ليحب المرأة الى زوجها وقدنص قاضىخان علىحرمتها وعلله ابن وهبان بانه ضرب مزالسمر قال ابن الشحمنة ومقتضاه انه ليس مجردكتامه آيات بل فيه شيُّ زائد انتهى ( وفى ) الزواجر عن اقتراف الكبائر ثم السحر على اقسام اولها سحرعبدة الكواكب وهم ثلاث فرق ( الاولى ) الذين يزعمون انالافلاك والكواكب واجبة الوجود لذواتها وانها غنية عنموجود ومدىر وهي المدبرة لعالمالكون والفساد وهم الصابئية الدهرية ( والثانية ) القائلون بآلهية الافلاك زاعموز آنها هي المؤثرة المحوادث باستدارتها وتحركها فعبدوها وعظموها واتمخذوالكل واحدمنهاهيكلا مخصوصا وصنما ممينا واشتغلوا مخدمتها وهذا دن عبدة الاصنام والاوْمَان ﴿ وَالثَّانِيةِ ﴾ اثبتوا لهذه النجوم والا فلاك فاعلا مختارا اوحدها بعد المدم الاانه تعالى اعطاها قوة غالبة نافذة في هذا العالم وفوض تدبيره اليها (النوع الثاني ) سحر اصحاب اهل الاوهام والنفوس القويةاي الذن يزعمون ان الانسان تباغ رُوحه بالتصفية فيالقوة والتأثير الىحيث يقدر على الامجاد والاعدام والا حياء والاماتة وتغيير البنية والشكل ﴿ الثالث ﴾ الاستعانة بالارواح الارضية اى المسمى بالعزائم وتسخير الجن ( الرابع ) النحيلات والاخذ بالعيون (الخامس) الاعال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات على النسب الهندسية مثل صورة فرس في بده بوق إذا مضت سباعة من النهار صوت البوق من غير أن عسه احد ( السادس ) الاستعانة بخواص الادوية المبلدة والمزيلة للمقل وتحوها ( السابع ) تعليق القلب وهوان بدعىانسان آنه يعرفالاسم الاعظم وانالجن تطيعه وينقا دون له فاذاكان السامع ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد اله حق وتملق تلبه بذلك وحصل فىنفسه نوع من الرعب والخوف فحينئذ تمكن الساحر من أن نفعل أفيه ماشاء (و) انكر المعتزلة الانواع الثلاثة الاول قيل ولعلهم كفروا منقال بها وبوجودها(و) اما اهل السنة فجوزوا الكلوقدرة الساحر على أن يطير فى الهواء وأن يقلب الانسان جارا والحمار انسانا وغير ذلك من انواع الشموذة لاانهم قالوا انالله تمالي هو الحالق لهذه الاشياء عند القاء الساحر كمانه الممينة ويدل على ذلك قوله تمالى ﴿ وَمَاهُمُ بِضَارِينَ بِهُ مَنَاحُدَالًا بإذن الله ﴾ واختلف العلماء في الساحر هل يكفر اولا وليس من محل الخلاف

النوعان الا ولان من انواع السحر السبعة اذ لانزاع في كفر من اعتقد ان الكواكب مؤثرة لهذا العالم اوان الانسان يصل بالتصفية الىان تصير نفسه مؤثرة فى ايجاد جسم اوحياته اوتفيير شكل (و) اما النوع الثالث وهوان يعتقد الساحر اله بلغ في التصفية وقراءة الرقى وتدخين بعض الادوية الى ان الجن تطيمه فىتغيير البنية والشكل فالمعتزلة كفروه دون غيرهم (و) امابقية انواعه فقال جاءة انهاكفر مطلقالان اليهود لما اصافوا السمحر الى سليمان صلىالله تعالى على نبينا وعليه وسلم قال تعالى تنزيها عنه ﴿ وَمَا كُفُرُ سَلِّمِانَ وَلَكُنَّ الشَّيَاطُنَّ كفروا يعلمون الناسُ السحر ﴾ فظاهر هذا انهم كفروا بتعليمهم السحر لان ترتيب الحكم على الوصفالمناسب يشعر بعليته وتعليم مالايكون كفرا لايوجب الكفر وهذا نقتضي ان السحر على الاطلاق كفر (و) اجاب القائلون بعدم الكفر كالثانمي واسحابه بان حكاية الحال يكني فيصدقها صورة واحدة فيحمل على سحر من اعتقد الاهية النجوم وايضا فلانسلم أنَّ ذلك فيه ترتيب حكم على وصنب يقتضي اشمارمبالعلية لانالمعني آنهم كفروا وهم مع ذلك يعلمون السحر انتهى مافى الزواجر ملخصا ( ثم ) ذكره ان النوع الثالث وما بعده اناعتقد إن فعله مباح قتل لكفره لا تحليل المحرم المجمع على تحريمه المعلوم منالدين بالضرورة كفر وان اعتقد انه حرام فعند الشافعي انه جناية وعند ابي حنيفة ان الساحر يقتل مطلقا لسميه في الارض بالفساد النهي ( وقد ) ذكر هذه الاقسام العلامة المحقق المفتى ابو السعود افندى العمادى في تفسيره وفصل فى النوع الثالث الذي خالف فيه المترلة تفصيلا حسنا وفق به بين القولين حيث قال ولمل التحقيق أن ذلك الانسان أن كان خيرا ( تشديدالياءالمثناه ) متشرعا فيكل مايأتي ويذر وكان من يستمين بهمنالارواح الخيرةوكانت عزائمه ورقاء غير مخالفة للاحكام الشريفة الشرعية ولميكن فيا ظهرسده منالخوارق ضرر شرعى لاحد فليس ذلك من قبيل السحروانكان شريرا غير متمسك بالشريعة الشريفة فظاهر أن من يستعين به من الارواح الحبيثة الشريرة لامحالة ضرورة امتناع تحقق التضام والتعاون بينهما منغير اشتراك فىالخبث والشرارة فيكون كافرا قطماانتهي ( والحاصل ) انالسمر حرام مطلقا بانواعه وانالقول بانه كفر مطاقا خطأ مالم يتضمن اعتقادا مكفراكام عن امام الهدى الما تريدى وعن فتح القدير وغيره ( و ) مثله ماقاله الامام القرافي من الائمة المالكية ان السحرة يستمدون اشياء تأبى قواعدالشرعية اننكفرهم بها كجمع عقاقير يجملونها

فى الانهار والابار اوفى قبور الموتى اوفى باب يفتح الى الشرق ويعتقدون ان الاثار تحدث عن تلك الامور بخواص نفوسهم التي طبعها الله تعالى على الربط بينهاوبين تلك الاثارعند صدق العزم فلايمكننا نكفرهم بذلك لانهم جربواذلك فوجدوه لايحرم عليهم لاجل خواص نفوسهم فكان ذلك كاعتقاد الاطب عند شرب الادوية وخواص النفوس لايمكن التكفير بها لانها ليست منكسبهم ولاكفربغير مكتسب واما اعتقادهم انالكواكب تفعل ذلك بقدرةالله تعالى فهذاخطأ لانها لاتفعل ذلك وآنما جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربطاللةتعالى بهاتلك الآثار عند ذلك الاعتقاد والذي لامرية فيانه كفر اعتقاد ازالكواكب مستقلة بنفسها لاتحتاجالىالله تعالى فهذا مذهب الصابئة وهوكفر صراح انتهي ملخصا ﴿ تُنبِيه ﴾ قد ظهرلك بما قررناه . ونقلناه عنالائمة وحررناه بطلانمازعه ذلك الحاسد المعاند من اطلاقه القول شكفير الساحر وجزمه بان تستخيرالجن والمفاريت موجب للكفر فانك قد علت منكلام امام الهدى وغيره ان تكفير الساحر مطلقا خطأ مالم يكن فيه ردلمالزم فيشرط الإيمان وح فاذا ثبت على شخص ادعاؤه تسنحير الجن يسأل عنحقيقته فان فسر ذلك عافيه كفرمن قول اوفعل اواعتماد تحكم بكفره والا فلايكون كافرا الاعلى قول الممتزلة كما علمته منكلام الزواجر فى بيان حكم النوع الثالث منالانواع السبعة وعملت التوفيق ومثل هذا يقال فىدعوى ربط الجان والعفــاريت وقتلهم فانه ليس بكفر مالم يقترن بمكفر، وقد مرفى كلامالاشباه والنظائر آنه لايجوز قتل الجني بغير حق كالانسى 🐞 وهذا صريح فيانه عكن قتل الجني وانقتله بحق جائز شرعا 🐞 فقول ذلك الحاسد أن ذلك موجب للكفر بلامرية . هوكذب وفرية # لانه لایکون کفرا مالم یقترن بمکفر کا قرر ناه ومنالحطأ ایضاقوله ان ذلك متضمن لادعاء ماهو خاص بنبيالله سليمان عليه السلام للآية وفيه ادعاء الاستعلاءعلى الانبياء عليهم الصلاة والسلام لاسيما نبينا صلىالله تعالى عليه وسلم حيث قال (انعفريتا منالجن نقلت على البارحة ليقطع على الصلاة فامكننيالله تعالىمنه فاخذته فاردت اناربطه على سارية منسواري المسجد حتى تنظروا اليهكلكم فذكرت دعوةاخي سليمان ( ربهبلي ملكا لاينبني لاحد من بعدي )فرددته خاــنا ﴾ متفق عليه كدًا في المشكاة ، قال في الفَّتْح وفيه اشارة الى آنه صلى الله تعالى عليه وسلم يقدر علىذلك الاآنه تركه رعاية لسليان عليه السلام ويحتمل ان تكون خصوصية سليان استمدام الجن في جيع مايريده لافي هذا القدر فقط انتهى ۞ فانه على الاحتمال الاخير لايكون ربط العفريت خاصا بسلمان عليه السلام وانما تركه صلى الله تعالى عليه وسلم تأدبامع سليمان عليه السلام لكونه من جنس معجزته المختصه به من تسخير الشياطين لهفيايشاء ، وارادته عليهالصلاة والسلام اولالربطه ثم عدوله عنذلك دليل على ان ذلك ممكن وانه غير مكفر وحاشاه صلى الله تعالى عليه وسلم ان يهم ( بتشديد الميم ) بما فيه كفر ولونسيانا بل من اعتقد فيه ذلك فهو كافر ۞ فقول هذا الحاسد المعاند أن أدعاء ذلك مستلزم لانكار النص الموجب للفكر اتفاقا كلام باطل يخشى عليه من الوقوع في الكفر لاستلزامه الطمن فىجناب نبينا صلىالله تعالى عليه وسلم نعوذبالله منعلملاينفع \* ومن حسد يعمى ويصم حتى يوقع صاحبه في مثل هذا المهيع \* على أن الاية فيها احتمالات ذكرها المفسرون فني تفسير القاضي والمفتى فالرب اغفرلي وهبلى ملكا لامذبني لاحد من بعدى لايتسهل له ولايكون ليكون معجزة لي مناسبة لحالى اولاينبني لاحدان يسلبه مني بعد هذه السلبة ، اولا يصبح لاحد من بعدى لعظمته كقولك لفلان ماليس لاحد منالفضل والمال على ارادة وصف الملك بالعظمة لاان لايمطى احدمثله فيكمون منافسة انتهى زاد المفتى ابوالسعود وقيل كان ملكا عظيما فخاف ان يعطى مثله احد فلا محافظ على حدو دالله تعالى انتهى ۞ فقول من بعدى على الوجه الثاني بمعنى غيرى بمن هو في عصري فان سلمان عليه السلام قد كان سلب منه ملكه مرة فانه كان ملكه في خاتمه وكانت لهام ولد احمها امينه وكاناذا دخل عليها للطهارة اعطاها الخاتم فاعطاها يوما فتمثل لها بصورته شيطاناسمه صفر واخذ الخاتم فتختم به وجلس علىكرسيه فاحتم عليه الحلق ونقذ حكمه في كل شئ الافيه وفي نسأته الى آخر القصة، فعني الاية على هذا الوجه الدعاء بعدم سلب ملكه عنــه في حياته بعد هذه السلبة ۞ ولايخني أنه علىهذالايمتنع وقوع مثله أنميره بعده ۞وكذا على الوجه الثالث وهو قوله اولايصيم لاحد من بعدى لعظمته فان قوله من بعدى عمني غيرى ايضا واكمنه مطلق لايختص بمصره وهوكناية عن عظمته سواءكان لغيره املافان الكناية لاتنافي ارادة الحقيقة وعدمها ومثله لفلان ماليس لاحد من كذا ورعاكان في الناس امثاله اذ المراد انله حظا عظيما وسهما جسيماكما اوضحه في الكشاف \* ومعنى الاية على هذا الوجه الدعاء بان يهبله ملكا عظيما لاان لايعطى احد مثله حتى يكون منافسة فىالدنيا اى مخلا وتقديما لنفسه على من سواه شرها على الدنيا كاطعن به بعض الملحدين على سليان عليه السلام (و)

الوجه الرابع الذي زاده المفتى ابوالسعود هو بمعنى الوجه الأول \* والفرق بينهما هوانه علىالاول انماطلب ان لايسهل لغيره مطلقا لانه آنماكان من بيت النبوة والملك وكان زمن الجبارين وتفاخرهم بالملك ومعجزة كل نبىمنجنس مااشتهر فيعصره كاغلب فيعهد الكليم السحرفجاءهم بتلقفمااتوابه وفيعهد المسيح الحكمة والطب فجاءهم باحياء الموتى وفىعهد خاتم الرسل صلى الله تعالى عليه وسلم الفصاحة فجاءهم بماعجزهم عن معارضة اقصر سوره ، فطلب سليان ذلك لاعجاز اهلءصره ليطيموه الىدعوة الاعان لاطلبا للمفاخرة بامور الدنياكازعه بعض الملحدين وعلى الوجه الرابع أغاطلب عدم تسهله لغيره من عدم محافظته على حدوده لكن على هذا الوجه يتعين كون المراد من قوله من بعدى لغيرى فيحياتهوبعد موتى اماعلىالوجه الاول فلالان اعجاز اهلءصره لاينافي تسهل مشله لمن بحد موته نعم اذا لم يتسهل ان بعد موته يكون ابلغ في الاعجاز كما في اعجاز القرآن \* هذا ماظهرلي (ثم ) لايخني ان ملك سايان عليه السلام الذي طلبه لم يكن خصوص ربط العفاريت بل ذلك من بعض جزئياته المشار اليه بقوله تعالى ( واخرين مقرنين في الاصفاد ) ولاشك ان تصرفه فيالجن والشياطين بما اراد لم يقع لغيره . واما تسخير بعض امور خاصة فهوام ممكن ليس فيه مشاركة لسليمان عليهالسلام فيملكه الذي هواعم واشمل من ذلك بيقين ولذا اخذ نبينا صلىالله تعالى عليه وسلم ذلك العفريت كما قال فامكنني الله تمالى منه فاخذته فإن اخذمله تصرف في الجن بنوع ما فلوكان ذلك مشاكة لسلمان لما خذه . واما قوله فاردت اناربطه الخ ففيه دليل على أنه كان قادرًا على ذلك كما قدمناه وآنه إمر ممكن جائز ولكن تركه تأديا لدعوة سليان عليه السلام كماقال عليه الصلاة والسلام لاتفضلوني على يونس بن متى مع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الخلائق اجمين ولو كان ذلك منازعة لسليان في ملكه المختص به لما قصده صلى الله تصالى عليـه وسلم فعـلم أن وقوع ذلك جائز لابنافي الاختصاص عا هو اعم منه ﴿ الاترى انحصرة مولانا السلطان اعزه الله تعالى قد اختص عا خصه الله تعالى من الملك العظيم والتصرف التامفىمملكته ومعهذا لابنافىوقوع التصرف لبعض رعيته فىبعض ماحولهم الله تعالى لانهم وان كان لهم قدرة التصرف فيشئ من ذلك لكن تصرف حضرة السلطان اعم واشمل فلاينافي اختصاصه بالتصرف فيالكل. وح فلامنافاة بينمافيالآية والحديث ( وقد ) ظهر لك عاقررناه وحررناء انالآية

لاتقتضى أنه لا عكن لاحد ان تتصرف نوع تصرف في الجان \* وان من قال ان اعتقاد الجوازكفر فهو مفترعلي الشرع المصان \* بللوادعي مدع انله في الجان التصرف التام \* كتصرف سلمان عليه السلام . لم يجز الجزم بكفره لماعلت من ان الاية ليستنصا في اختصاص لمان عليه السلام بذلك لماعلت من الاوجه الاربعة فى تفسيرها بليسأل عنوجه تصرفه فان كاذفيه مكفر من قول اوعمل اواعتقاد فهوكافر بذلك والافلا فان ذلك قديكون كرامة له فانماساغ انيكون معجزة لنبي ساغ كونه كرامة اولى كاقدمناه . وانظر الى ماحكي عن الاولياء من وقائمهم معالجن تملم صدق ماقلنا \* وانظرالي ما في عجة القطب الرباني والهيكل الصمداني سيدى عبد ( القادرالكيلاني ) منانقياد الجن والطاعة ملكهم له ومن مقاتلته لعفاريتهم وشياطينهم وحرقه لهم فاذميها مايكني . ومنذلك حكاية الذي اختطفت بنته فامره ان يذهب الى مكان كذا ويخطدائرة في الارض يجلس فيها ففعل فرآهم يمبرون زمرا الى انجاء ملكهم راكبا فرسا وبين يديه امم منهم فوقف بازاء الدائرة وقال ياانسي ماحاجتك فقال بعثني الشيخ عبد القادر اليك فنزل منعلي فرسه وقبل الارض وجلسخارج الدائرة وسأله فذكرله قصة ينته فسألهمهن اخذها فأتى بماردمن مردة الصين وهيممه فضرب عنق المارد واخد ابنته ثم قال اماراً يت كالليلة في امتثالك امر الشيخ قال نعم انه لينظر من داره الى المردة منا وهم باقصى الارض فيفرون منهيبته الىمساكنهم وانالله تعالى اذا اقام قطبا مكنه منالجن والانس انتهى ( فانقلت ) قدمران منانواع السحر ان يعتقد آنه بلغ فىالتصفية وقراة الرقى وتدخين بعض الادوية الىان الجن تطيعه فى تغيير البنية والشكل وانالمتزلة قالوا بكفره وغيرهم ولهزلم نقل بكفره نقول انذلك حرام وانه یکفر مستحله وماکان مترددا بین کونه حراما اوکفراکیف بجوز وقوعه مناحاد المؤمنين فضلا عن الاولياء ( قِلت ) لاشك ان كلا من المعمزة والكرامة والسحر امورخارقة للعادة وانما الفرق بينها منحيث النسبة الى من ظهرت علىدىه فانظهر ذلك الحارق ممنهو افضل الناس نشأة وشرفا وخلقا وخلقا وصدقا وادبا وامانة وزهادة واشفاقا ورفقا وبعدا عن الدناءة والكذب والتمويه وكان له اصحاب في غاية العلم والديانة كان ذلك الحارق معجزة مصدقة لدعواه وانظهر على يدى متبعلني مقتف لهديه مواظب على الطاعات معرض عن المخالفات يدعو الى تصحيم العقائد واقامة الشريعة والاذكاروالعباداتكان ذلك الخارق كرامة له اكرمه آلله تعالى بها لانقرأة رقى ولابتدخين وانظهر على يدى

ذي نفس شريرة خيفة كان سحرا وهذا فرق باعتبار الظاهر \* وثم فرق باعتبار الباطن ونفس الامر وهو انالسمر كالسبيا والهيميا يكون بخواص ارضية او سماوية وكالطلسمات يكون منقش اسماء خاصة لها تعلق بالافلاك والكواكب على زعهم وكالعزائم والاستخدامات يكون بتلاوةاسماء خاصة تعظمها ملوك الجان مع بمخيرات وهيئات معلومة غالبها مكفرة وكل ذلك اسباب عادية جرتعادة الله تعالى بترتب مسباتها عليها لكنها خفية لم تظهر الالقليل من الناس فهي في الحقيقة ليس فها شي خارق العادة الامن حيث الظاهر امافي نفس الاس فلا لارتباطها بإسبامها الخفية كالخشائش التي يعمل منها النفط التي تحرق الحصون و كالدهن الذي من ادهن به لميقطع فيه حديد ولاتؤثر فيه النار ونحو ذلك يخلاف المعجزة والكرامة فانه لنس فيالحشائش والادهان وغيرها مانقدر فيه الانسان على قطع المسافة البعيدة فيزمن يسير اوعلىالمشي على وجه الماء اوعلى احياء الموتى وفلق البحر ونحو ذلك مماهو معجزة اوكرامة تظهر بمجرد خلق الله تعالى بلااستعمال اسباب معدة لذلك وقدمنا اول هذا الفصل عن شرح المقاصد وحوها آخر فارقة بين السبحر وغيره وكذا حكاية الصوفي معالبرهمي ﴿ وَامَا اذا ظهر ذلك الخارق على يد احد من عوام المؤمنين فانه يسمى معونة كامرفى الفصل الاول (فاذا علت) ذلك ظهر لك انمانسيه هذا الحاسد \* الى حضرة بلسانه لمن لايعلمها ، ولو عقب لكان يسترهما ويكتمها ، ولله در القائل واذا اراد الله نشر فضيلة 🐞 طويت اناح لمها لسيان حسود فان ممالايشكفيه عاقل ، ولا مجمده الا المعاند الجاهل ، ان حضرة مولا ناخالد \* قد ارغم الله به انف الحاسد ، حيث حاز اسني المقامات في اتباع الشريمة \* ووصل الى اعلا منازلها الرفيمة \* وشهد بذلك طلعته الوسمه \* وعقيدته السليمه ، ودأيه على ارشاد العباد ، ورسوخ حبه في قلوب عامة اهل البلاد، واستقامة احوال خلفائه ومريديه وخذلان اعدائه وحاسديه ، وهذا اعدل شاهد عند ذوى المقامات على أنه من أهل الكرامات ، وأن كان هو لايدعى ذلك تواضعا . ويراء من نفسه عتنما . فقد سمعته مرة يقول اعوذبالله ان اكون بمن بدعى الكرامات . بل أنا من كلاب السادات ذوى المقامات . وهذا مقام ذوى العرفان ، من اهل الشهود والاحسان ، كاعلامقام احدهم وارتفع خفض نفسه واتضع ، ثم الله سبمانه يرفعه ويؤيده ، ويشتت شمل عدوه وسدده

﴿ الفصل الزابع ﴾ في دعوى علم النيب ذكر الحنفية في عدة من كتبهم انمن ادعى لنفسه علما النيب كفر وفى الفتاوى الحاسة سمع صوت هامة فقال يموت واحد قيل يكفر وقيل لايكفر لانهذا آنا بقال على وجه التفاؤل وكذا لوخرجالى السفر فصاح العقعق فرجع فهو على هذا الخلاف ايضاانتهي ( و ) صرح صاحب الهداية في مختارات النوازل في مسئلة الهامة بان الصحيح انه لايكفر ( و ) في البزازية من قال اعلم الاشياء المسروقة يكفر وكذا لوقال آخبر باخبار الجن يكفر ايضا لانالجن كالانس لايعلمون الغيب ومنصدقه كفر لقوله صلى الله تعالى عليهوسلم من الى كاهنا فصدقه فيا قاله فقد كفر عاائزل على مجد ( و ) ذكر في جامع الفصولين مسئلة بالفارسية حاصلها فبالو تزوحها بلاشهود وقال ان الله ورسوله او الملك يشهدان أنه يكفر لأنه اعتقد أنالرسول أوالملك يعلم الغيب ثم استشكل ذلك عا اخبر مدصلي الله تعالى عليه وسلم من المغيبات وكذا مااخبرمه عمر وغيره من السلف \* ثم اجاب بانه يمكن التوفيق بان المنفي هوالعلم بالاستقلال لاالعلم بالاعلام او المنني هوالمجزوم لاالمظنونويؤيدة قوله تعالى ﴿ أَنْجُمَلُ فَيَّا مَنْ بِفَسَدُ فَيَّا ﴾ الآية لانه غيب أخبربه الملائكة ظنا منهم اوباعلام فينبغى انيكفر لوادعاه مستقلالالو اخبر به باعلام فى نومه اويقظته فى نوع من الكشف اذلا منافاة بينه وبين الاية لمامر من التوفيق والله تعالى اعلم انتهى ﴿ وَ ﴾ قال في الاعلام قال الرافعي عنهم اى ماقلا عنالائمة الحنفية ولوقرأ القرآن على ضرب الدف اوالقضيب اوقيل له اتملم الغيب فقال نعم فهوكفر واختلفوا فيمن خرج لسفر فصاح العقعق فرجم هل يَكْفُر النَّهِي كَالْام الرافي ۞ زاد في الروضة قلت الصواب اله لايكفر في المسائل الثلاثة ، واعترض تصويبه في الثانية لتضمن قوله نعم تكذيب النصوهو قوله تعالى ( وعنده مفاتج الغيب لأيعلمها الأهو ) وقوله عزوجل( عالمالغيب) فلايظهرعلى غيبه احدآ الامن ارتضى منرسول ولميستثن اللهتعالى غيرالرسول • ويجاب بأن قوله ذلك لاينافى النص ولايتضمن تكذيبه لصدقه بكونه يعلم الغيب فيقضية وهذا ليس خاصا بالرسل بل مكن وجوده لغيرهممنالصديقين فالحمواص يجموز ان يعلمموا الغيب فيقضية اوقضايا كاوقمع لكشير منهم واشتهر \* والذي اختص تعالى به انمـا هو علم الجميع وعلم مفاتح الغيب المشــار اليها بقوله تمالى ( انالله عنده علم الساعة وينزل النيث ) الآية وينتج من هذا التقرير انمنادعي علم الفيب فيقضية اوقضايا لايكفر وهومحل مافي الروضة ومن ادعى علمه فيسمائر القضاياكفر وهو محل مافي اصلها \* الاانعسارته

لماكانت مطلقة تشمل هذا وغيرمساغ للنووى الاعتراض عليه فأن اطلق فلم يرد شيأ فالوجمه مااقتضاه كلام النووى من عمدمالكفر \* ثم رأيت الاذرعي قال والظاهر عدم كفره عند الاطلاق انتهى ( وسئل ) فىالفتاوى الحديثية عن قال انالمؤمن يعلم الغيب هل يكفر الآيتين اويستفصل لجواز العلم بجزئيات من النيب ( فاجاب ) بقوله لايطلق القول بكفره لاحتمال كلامه ومن تكلم عما محتمل الكفر وغيره وحب استفصاله كافي الروضة وغيرها \* ومن ثم قال الرافعي ينبغي اذا نقلءن احد لفظ ظاهره الكفر ان يتأمل ويممن النظر فيهفان احتمل مايخرج اللفظ عن ظاهره منارادة تخصيص أوعجاز أونحوهما سئل اللافظعن مراده وانكان الاصل فيالكلام الحقيقة والعموم وعدم الاضار لانالضرورة ماسة الىالاحتياط فيهذا الامر واللفظ محتمل فان ذكرما ينني عنه الكفر بمامحتمله اللفظ ترك وان لمحتمل اللفظ خلاف ظاهره اوذكر غير مامحتمل اولم بذكر شيأ استتيب فان تاب قبلت توبته والا فانكان مدلول اللفظ كفر الجمعاعليه حكم بردته فيقتل انلميتب وانكان في على الحلاف نظر في الراجح من الادلة ان تأهل والا اخذ بالراجع عنداكثر المحققين من اهل النظر فان تمادل الحلاف اخمذ بالاحوط وهو عدمالتكفير بلالذى اميل آليه اذا اختلف بالتكفير وقفحاله وترك الامر فيه الىالله تعالى انتهى كلام الرافعي \* وقوله وان كان في محل الخلاف الخ محله فيغير قاض مقلد رفع اليه امره والا لزمه الحكم عما يقتضيه مذهبه أنَّ انحصر الامر فيه سواء وأفق الاحتياط أملاً \* ومااشار اليه الرافي من الاحتياط في اراقة الدماء ما أمكن وجيه فقد قال حجة الاسلام الغزالي \* ترك قتل الف نفس استحقوا القتل أهون منسفك محجم مندممسلم بغيرحق ومتى استفصل فقال اردت بقولى المؤمن يعلم الغيب ان بعض الاولياء قد يعلمه الله ببعض المغيبات قبل منهذلكلانهجا تزعقلا وواقع نقلا اذهو منجلةالكرامات الخارجة عنالحضر على بمرالاعصار فبمضهم يعلمه بخطباب ، وبعضهم يعلمه بكشف حجاب وبعضهم يكشف له عن اللوح المحفوظ حتى يراه ويكفى بذلكما اخبر يه القرآن عن الخضر بناء على أنه ولى وهو مانقل عن جهور العلماء وجيع العارفين وان كان الاصم المه نبى وماجاء عن ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه اخبر عنجل امرأة انهذكر وكان كذلك وعن عمررضىالله تعالىءنهانه كشف لهعن سارية وجيشه وهم بالعجم فقال على منبرالمدينة وهو يخطب يوم الجمعة ياسارية الجبل محذره الكمين الذي اراد استئصال المسلمين وماصع عنه صلى الله تعالى

عليه وسلمانه قال في حق عمر رضي الله تعالى عنه أنه من المحدثين الماء من وفي رسالة القشيري وعوارف السهر وردى وغيرهما منكتب القوم وغيرهم مالامحصى من القضايا التي فيها اخبار الاولياء بالفيات مُمذكر حلة من ذلك \* الى إن قال ولاينافى الآيتان المذكورتان فىالسؤال لان علم الاببياء والاولياء اعاهوباعلام من الله تمالى لهم وعلمتا بذلك انما هوباعلامهم لنا وهذا غيرعم الله تمالى الذى تفرديه وهو صفة من صفاته القديمة الازلية الدائمة الابدية المنزهة عنالتنيير وسهات الحدوثوالنقص المشاركة والانقسام بلهو علمواحدعلم بهجيع المعلوماتكاياتها وجزئياتها ماكان منها ومايكون ليس بضرورى ولاكسي ولاحادث بخلافعلم سائرالخلق . اذا تقرر ذلك فعلم الله تعالى المذكور هوالذى تمدح بدواخبر فى الآينين المذكورتين بانه لايشاركه فيهاحد فلايما الغيب الاهو وماسواه انعلمواجزئيات منه فهو باعلامه واطلاعه لهم \* و-لايطلق أنهم يعلمون الغيب اذلاصفة لهم يقتدرون بهاعلى الاستقلال بعلمه وايضاهم ماعلموا وآنما علموا 💥 وايضا ماعلموا غيبا مطلقا لان مناعلم بشي منه يشاركه فيهالملائكة ونظراؤه بمناطلع \* ثم اعلام الله تعالى للانبياء والاولياء ببعض الغيوب ممن لايستلزم محالا بوجهفانكاروقوعه عناد ، ومن البداهة الهلايؤدي الى مشاركتهمله تعالى فما تفردبدمن العلمالذي عدم به واتصف به في الأزل ومالايزال ﴿ وَمَاذَكُمْ مَاهُ فِي الآية صَرَحَ بِمَالُنُووَى رجهاللة تعالى فىفتاواه فقال معناها لايعاذلك استقلالا وعا إحاطة بحل المعلومات الاالله واما المعجزات والكرامات فبأعلامالله تعمالىالهم علمت وكذا ماعلم باجراء العادة انتهى( قلت ) ومثل هذاماذكره العلامةالمفتى ابوالسعود افندى في تفسير قوله تعالى عالم الغيب فلايظهر على غيبه احدا حيث قال والفاء لترتيب عدم الاظهار على تفرده تعالى بعلم الغيب على الاطلاق اى فلا يطلع على غيبه اطلاعا كاملا نكنف به حلمة الحال انكشافا ناما موجبا لمين اليقين احدا من خلقه الامن ارتضى منرسولاى الا رسولا ارتضاه لاظهاره على بعض غيوبه المتعلقة برسالته كايمرب عنه بيان من ارتضى بالرسول تعلقهما اما لكونه من مبادى رسا لئه بانيكون معجزة دالة على صحتها وامالكونه مناركانها واحكامها كمامة التكاليف الشرعيةالتي امربهاالمكلفون وكيفيات اعالهم واجزئنها المترتبة عليها فيالآخرة وماتنوقف هي عليه من احوال الاخرة التي بيانها من وظائف الرسالة 🐞 وأما مالايتعلق بهاعلى احد الوجهين من الغيوب التي منجلتها وقت قيام الساعة فلايظهر عليه احدا ابدا علىانسان وقته مخل بالحكمةالتشريعية التى يدورعليها

فلك الرسالة وليس فيه مايدل على نغى كرامات الاوليـاء المتعلقـة بالكشف فان اختصاص الغاية القاصية من مهاتب الكشف بالرسل لايستلزم عدم حصول مرتبة منتلك المراتب الهيرهم اصلا ولايدعى احد منالاولياء مافى رتبةالرسل عليهمالسلام من الكشف الكاملالحاصل بالوحى الصريح انتهى ( وحاصله ) انالله سبحانه وتعالى متفرد بعلم الغيب المطلق المتعلق بجميع المطهومات وآنه آءًا يطلع رسله على بعض غيوبه المُتعلقة بالرسالة اطلاعًا جلَّيًّا واضحًا لاشك فيه بالوحى الصريح ولأينافى ذلك ان يطلع بمض اوليائه على بمض ذلك اطلاعادونه فيالرتبة فن ادعى عليمض الحوادث الغائبة بوحى مناهله اويكشف منذوى الكرامات فهو صادق ودعواه جائزة لان اختصمه تعالى هوالنيب المطلق على انمامدعيه العبد ليس غيبا حقيقة لانه اعايكون باعلام من الله تعالى كام (و) كذا لوادعاه احدمن آحاد الناس مستندا فىذلك الى امارة نصبها تعالى علىذلك فقدقالاالامام المرغينانى صاحب الهداية فىكتابه مختارات النوازلواماعا النجوم فهو في نفســه حسن غير مذمــوم اذهو قسان \* حسابي وانهحق وقدنطق به الكتاب قال تعالى ( والشمسوالقمر بحسبان ) اىسىرهمابحساب •واستدلالى بسير النجوم وحركة الافلاك على الحوادث يقضاء الله تعالى وقدره وهو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض على السحة والمرض ولولم يعتقد بقضاءالله تعالى اوادعى علمالغيب لتفسه يكفر \* ثم تما علمالنجوم مقىدار ما يعرف به مواقيت الصلاة وأنقبلة لابأس به التهي ( و) مفهومه ان تعلم الزائد علىذلك ممايستدل بدعلى الحوادث فيه بأس لانه مكروه لمافيه منابقاع العامة فىالشك لعدم علمهم بانه الماعلمذلك بسبب عادة نصبه الله تعالىلذلك اولما فيه منخوف الوقوع في اعتقاد تأثير النجوم فىتلك الحوادث اولمافيه مناظهار مااحبالله خفاءه فانه لواحب أظهاره لنصب عليه علامة ظاهرة كافىالامور التي جملالله تسالى لها اسبابا ظاهرة يعلمهاعامة الناس فلم يخت الله تعالى مااخفاه منها الالحكم بإهرة فالتوصل الى اظهاره والاطلاع عليه اخلال بثلك الحكم والله تمالى اعلم ( وذكر ) فى الفتاوى الحديثية عن ابن الحياج الما لكي فين قال النجوم تدل عملي كددًا لكن بفمل الله تمالى بجرى الامر في خلقه أنه بدعة من القول منهى عنهافيؤدب ولايكفر الاان جمل للنجم تأثيرا فيقتل قال وظاهر كلام المارزى الجواز الااذا نسب ذلك لمادة اجراها الله تمالى ، وقال أين رشد ( بفتم الراء والشين ) ليس قول الرجل الشمس تكسف غدا بماالحساب كقول فلان يقدم غدافي جيع

الوجوء لان دعوى الكسوف ليست من علم النيب لانه يدرك بالحساب فلا صنلال فيه ولاكفر لكن يكره الاشتفال به لأنه نما لايعنى ولان الجاهل اذاسمع به ظن الله من علم الغيب فيزجر فاعله ويؤدب عليه ، وعنابن الطيبان ذلك جائز لانه مما يعايدقيق الحساب كالمنازل وهذا جائز تعدمه وتعليمه اجاعا فكذا الكسوف واعترض القول بتأديب قائله بانا اذاكنا نرى بالعيان صدقه واصابته كان ذلك مكابرةالحسواختلفوا فىالمنجم يقضى بتنجيمه فيقول آنه يعلم متىيقدم فلان وما فيالارجام ووقت نزول الامطار وحدوث الفتن والاهوال ومايسر الناس من الاخبار وغير ذلك من المغيبات فقال بعض المالكية انه كافر يقتل بلا استتابة وقال بمضهم يقتل بعد الاستشابة فان ناب والاقتل وقال بمضهم يزجر ويؤدب \* ووفق بعضمحققهم بانه انكان يعتقد فىالنجوم انها القاعلة لذلك كله مستسرا بذلك فعضرته البينة اواقر قتل بلا استتابة كالزنديق وان معلنامه غير مسربظهوره فهو كالمرتد فستتاب والاقتل وان كان مقرا بإن النجوم لاتأثير لها فىالعالم والفاعل هوالله تعالى لكنه جمل النجوم دالة ولها امارة على ما محدث في العالم فهذا يزجر عن اعتقاده ويؤدب عليه حتى يتوب عنه فانه بدعة (ثم) قال في الفتاوي الحديثية وحاصل مذهبنا يعني مذهب الشافعية فى ذلك انه متى اعتقد ان لغير الله تمالى تأثيراكفر فيستتاب فان تاب والاقتل سواء اسر ذلك او اظهره وكذا لو اعتقدائه يملم الغيب المشاراليه بقوله تعالى لايملمها الأهولانه مكذب للقرآن فان خلاعن اعتقاد هذين فلاكفر بل ولا اثم ان قال علمت ذلك بواسطة القرينة والعادة الالهيئة اونحوذلك انتهى ( وكذا ) قال فى كتابه الزواجر المنهى عنه من علم النجوم هومابدعيه اهلها من معرفةالحوادث الآثية في مستقبل الزمان كمعبى المطروو قوع النابج وهبوب الرج وتغير الاسفار ونحو ذلك بزعون انهم يدركون ذلك بسير الكواكب لاقترانها وافتراقهاوظهورها فىبعض الازمانوهذا علم استأثرالله تعالى بدلايملم احدغیره فن ادعی بذلك فهو فاسق بل ر ما یؤدی به ذلك الی الكفر فاما منيقول نالاقتران والافتراق هوكذا جعلهالله تمالىءلامة بمقتضى مااطردت به العادة الالهية على وقوع كذا وقديتخلف فانهلاأتم عليهبذاك وكذاالاخبار عايدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم الذى يعرف بها الزوال وجهة القامة وكم مضى وكم بتى من الوقت فانه لااثم فيه بل هو فرض كفاية امتيس (وقد) علت قدمناه عن مختارات النوازل انمذهب الحنيفة فيذلك كمذهب

الشافعية ( فقد ) اتضم لك ماقررناه من جواز الاطلاع على بعض الامور الغيبية عجزة اوكرامة اوامارة وعلامة عادية بتقديرالله تعالى امالوادعي ذلك من نفسه استقلالا اوبطريق اخبار الجن له بذلك زاعا علمهم الغيب اوبطويق الاستناد الى تأثيرالكواكب فهو كافر واما اذا اطلق وقال سيقع فىاليوم الفلانى كذا وكذا فينبغي النظر فيحال القائل فانكان من أهل الديانة والصلاح والاستقامة يكون ذلك منه كرامة لانه لايخبر بذلك الاعن صادق الالهام \* اوعن كشف تام \* اوعن رؤية منام \* فقد وقع ذلك منائمة الاعلام \* كا مرءن الامامين ابي بكر وعر وغيرهما وان كان من آحاد الناس فقد مر عن عن البزازية منكتب الحنفية انه لوقال اعلم الاشياء المسروقة يكفر وكذاماس عنهم من لوادعي علم الغيب نفسه يكفر . واما عند الشافمية فقد علمت مام من تفصيل الامام الرافعي ( و ) ينبغي اجراء هذا التفصيل عنــد الحنفية ايضا وجل مانقلناه عنهم على ماأذًا ظهرت قرينة من حال ذلك القائل تدلعلى ارادة علمه ذلك من نفسه اومن اخبار الجن اوالكهنة معتقداصدق ذلك . فق جامع الفصولين روى الطعاوى عن اصحابناً لايخرج الرجل من الاعمان الاجمعود مادخل فيه ﴿ ثُم ماتيقن أنه ردة بحكم بها ومايشك أنه ردة لابحكم بها اذ الاسلام الثابت لايزول بشك مع ان الاسلام يعلو وينبني للعسالم اذا رفع اليه هذا أن لايبادر أهل الاسلام معالَّه يقضي بسحة أسلام المكره انتهى (و) فىالفتاوى الصغرى الكفر شئ عظيم فلااجعل المسلم كافرا متىوجدت رواية انه لایکفر آنتهی ( و ) فیالخلاصة وغیرها اذا کان فی المسئلة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتى ان يميسل الى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسم ع زادفي البزازية الااذا صرح بارادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل - ( و ) في التامار خانبة لايكفر بالمحتمل لان الكفر نهاية فىالعقوبة فنستدعى نهاية فىالجناية ومع الاحتمال لانهماية انتهى كذا فىالبحر ( و ) قال بعدذلك والذي تحرر انه لايفتي بكفر مسلم امكن حلكلامه عـلى مجل حسن اوكان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فاكثر الفاظ التكفير المذكورة لايفتي بالتكفير بالولقد الزمت نفسي انلاافتي بثيئ منها انتهى كلامه رحمالله تعالى ( و ) تمام ذلك في كتابنا تنبيه الولاة والاحكام ، على احكام شاتم خير الآنام \* اواحدا صحابدالكرام \* عليه وعليهم الصلاة والسلام • فارجع اليه فان فيهمايشني ويكني في المرام & منجنس هذا الكلام ﴿ تنبيه ﴾ قدظهراك وبان \* تما قررناه في هذا الشان \* أن من كان من اهل العلمو العرفان

واخبر عن امر حدث اوسيمدث في الزمان ﴿ مَا اطلعه عليه الملك المنسان ﴿ لايحل لمسلم ذي دين وايمان ﷺ ان يتهمه بان ذلك عن اخبـار الجان وبانهـــاحر وشيطان \* وان يحكم عليه بالكفر والزندقة والالحاد بمجرد داء الحسدوالافتراء والمناد ﷺ فان سهامه ترجم اليه ، ودعاويه تعود عليمه ، ويظهر منه خبث المقيدة \* وانآراءه غير سديدة \* ويخشى عليه سرعة الانتقام \* وسوءالختام \* والمياذ بالله تمالى ﴿ فَنَى ﴾ الفتاوى الحديثية . سئل عن قوم من الفقهاء ينكرون علىالصوفية اجالا اوتفصيلا فهل هم معذورون ام لافاجاب \* بقوله ينبنى اكل ذى عقلودين انلايقع في ورطة الانكار على هؤلاء القوم فاندالسم القاتل كماشاهد ذلك قدعا وحدثا وقد قدمناقصة انالسقا المنكر على ولى الله تعالى فاشارله انه يموت كافرافشوهد عند موتدبعد تنصره لفتنته ينصرانيةأبت منهالا ان يتصر مستقبل الشرق وكلما حول للقنلة يتمول الى الشرق حتى طلعت روحه وهو كذلك وكان واحد اهل زمانه علما وذكاء وشهرة وتقدما عند الخليفة فحقت عليه الكلمة بواسطة انكاره وقوله عنذلك الولى لاسألته مسئلة لايقدر على جوابها ﴿ وَ ﴾ جاء عن المشايخ العارفين والائمة الوارثين انهم قالوا اول عقوبة المنكر علىالصالحين انبحرم بركتهم قالوا ويخشى عليه سوء ألخماتمة نعوذ بالله منسوء القضاء ( و ) قال بعض العارفين من رأ تموه يؤذى الاولياء و سكر مواهب الاصفياءفاعلوا اندمحاربلله مبعودمطرود عن قربالله (و) قال الامام المجمع على جلالته وامامته ابوتراب النحشي رضى الله تمالى عنه اذا الف القلب الاعراض عن الله تعالى صحبته الوقيمة في اولياء الله تعالى (و) قال الامام العارف شاه ابو شجاع الكرماني ماتعبدمتعبدبا كثرمن التحبب الى اولياءالله تعالى لان محبتهم دليل على محبة الله عزوجل (و)قال ابو القسم القشيري قبول قلوب المشائح للمربد اصدق شاهد لسعادته ومن رده قلب شيخ من الشـيوخ فلا محالة برىغب ذلك ولوبعد حين ومن خذل بترك حرمة الشميوخ فقمد اظهر رقم شمقاونه وذلك لايخطى انتهى (و) يكني في عقوبة المنكر على الاولياء قوله صلى الله تمالى عليه وسلم في الحديث العجيم من آذی لی ولیا فقد آذنته بالحرب ای اعلانه انی محارب له ومن حارب الله تعالی لايفلح ابدا وقد قال العلماء لمحارب الله عاصيا الاالمنكر على الاولياء واكل الربا و كل منهما يخشى عليه خشية قريبة جدا منسوء الحاتمة اذلايحارب الله تعالى الاكافر انتهى ملحصا . وقد اطال فىذلك فراجعه انشئت ( و ) فيماذكرناه كفاية المسترشدين . اعاذنا الله واياهم ان كون من المنكرين الجاحدين ، وجعلنا

من المحبين الصادقين . لعباده الصالحين واوليائه العارفين \* وحشرنا في زمرتهم يوم الدين ﴿ الْحَاتَمَةُ ﴾ في ترجة هذا الامام اعلم أنا لواردنا ان نستقصى ذكر مناعتقده ومن تبعه ومن اثنى عليه ومدحه \* وذكر مآثره الجليلة \* وصفاته الجيلة . تفصيلا اواجالا . لحاولنا امرامحالا . ولكنا نذكر من ذلك نبذة يسيرة لانها سهلة شهيرة . وذكرها الامام الاوحد 🚜 والعا المفرد . الشيخ محد ابن سليمان البغدادي الحنفي \* النقشبندي في كتابه المسمى الحدقة الندبه ، في الطرقة النقشبندية . والمحمة الخالدية . في الباب الثاني منه حيث قال واعلمان شخنا امدنا الله تمالي عدده . وبارك فيمدده . على ماترجه احد الاخوان عا ملخصه . هوابو. اليها ذوالجناحين صياءالدين حضرة مولانا الشيخ خالد الشهر زورى الاشعرىعقيدةالشافى مذهباالنقشبندي المجددي طريقة ومشرباالقادري السهوردي الكبروي البيشتي احازة ان احد ن حسين المثاني نسبا منهي نسبه الى الولى الكامل يبرميكائبل صاحب الاصابع الستالمشهور بينالاكراد بشش انكشتيقني ست أصابعلان خلقة اصابعه كانت هكذا وهذا الولىمعروف الانتساب الى الخليفة الثالث منبع الحياء والاحسان ذى النورين عثمان بن عفان الاموى القرشي رضي الله تمالى عنه . العالم العلامة \* والعلم الفهامة \* مالك ازمة المنطوق والمفهوم . ذواليد الطولى فيالعلوم . من صرف ونحو رفقه ومنطق ووضع وعروض ومناظرة وبلاغة وبديعوحكمة وكالامواصول وحساب وهندسة واصطرلاب وهيئة وحديث وتصوف ، العارف السلك مربى الربدين ، ومرشد السالكين ومحط رحال أولدن و وأمه نتهي نسبها الى الولى الكامل الفاطمي يبرحضر المعروف النسب والحيال بين الاكراد ( ولد ) قدس سمره سنة الف ومائة وتسعين تقريبا بقصبة قره داغ منّا كبر سناجق بابان وهي عنالسليمانية نحو خسةاميال تشتمل على مدارس وتكتنفها الحدائق وتنبع فيهاعيون عذبة السلسال ونشأ فيها وقرأ ببعض مدارسها القرآن والمحرر للآمام الرافعي فيفقه الشافسة ومتن الزنجانى فىالصرف وشيئا منالنحو وبرع فىالنظم والنثر قبل بلوغ الحلم معتدريب لنفسه على الزهد والجوع والسهر والعفة والتجريد والانقطاع على قدم اهل الصفة . ثم رحل لطلب الم إلى النواحي الشاسعة . وقرأ فيها كثيرا من العلوم النافعية ﴿ ورجع الى نُواحى وطنه . فقرأ فيها على العسالم العامل . والتحرير الفاضل \* ذَى الاخلاق الحيدة \* والمناقب السديدة \* السيد الشيخ عبدالكريم البرزنجي رجهالله تعالى . وعلى العالم المحقق الملا

صالح \* وعلى العالم المحقق الملا ابراهيم البيارى \* والعالم المدقق السيد الشيخ عبد الرحيم البرزنجي اخي الشيخ عبد الكريم . والعالماالفاضل الشيخ عبدالله الحرياني ثمرحل الىنواحى كوى وحربر وقرأ شرحالجلال على تهذيب المنطق بحواشيه على العالم الزكى والنحريرالالمبي الملاعبد الرحيم الزياري المعروف بملازادهواخذ فى تلك النواحى غيرذلك عن غيره ( و ) رجع الى السليانية النيا فقرأ فيها وفى نواحيها الشمسيةوالمطولوالحكمةوالكلاموغير ذلك وقدمبغدادفقرأ فيهامختصر المنتهى فيالاصول؛ ورجم الى محله الماهول. وحيث حل منالمدارس. كانفيها الاتقى الاورع السابق في ميادن التحقيق كل فارس ولا يسئل عن مسئلة من العلوم الرسمية الاوبحبيباحسن جواب ، ولا يمحن بعويصة من تحفة ان حراو تفسير البيضاوي الاويكشف عن وجوه خرائد فوائده النقاب ، وهو يستفيد ، ويفيد ويقرر وبحرر وبجيد . الى انصاف وذكاءخارق . وقوة حفظ بذهن حاذق ، مـم تصاغره أدى الاساتذة والاقران \* وتجاهله عن كثير منالمسائل مع العرفان \* فاشتهرخارق علمه وطار الى الاقطار صيت تقواه وذكائه وفهمه \* الى انرغب بعض الامراء في نصبه مدرسا قبل التكميل في احدى المدارس . وان يوظف له وظائف وبخصه بالنفائس «فلم يجبه الى هذا المرام » زهدا فيالديه من الحطـام. قائلًا أبي الآن لست هلا الهذا ألمقام . فرحل بعدهذا الى سنندج ﴿ بِفَتْحِ السِّينِ والنون وضمالدال المهمله ﴾ ونواحيها فقرأ فيها العلوم الحساسة والهندسيه ، والاصطرلابيه والفلكيه على العالم المدفق جغميني عصره \* وقوشجي مصره \* الشيخ مجدقسيم السنندجي وكمل عليه الماده ، علىالعاده ، فرجع الىوطنـــه قاضي الاوطار وصيته إلى أقصى الاقطار طاري فولى بمدالطاعون الواقع في السلمانية سنة الف ومائنين وثلاثة عشر تدريس مدرسة احل اشياخه المتوفى بالطاعون المذكور الشيخ السيدعبدالكريم البرزنجي فشرع يدرس الملوم . وينثرالمنطوق منهاوالمفهوم . غيرراكن الى الدنبا ولاالى اهلها مقبلا علىالله تعالى متبتــــلااليــه باصناف العبادة فرضها ونفلها \* لايتردد الى الحكام \* ولامحابي احدافي الام بالمعروف والنهى عن المنكرو تبلينمالاحكام . لاتأخذه فيالله لومةلائم .وهو نافذ الكلمة مجودالسيرة يأخذ بالعزائم \* حتى صارمحسود صنفه \* عزيزافىوصفه معالصبر على الفقر والقناعة \* واستفراق الاوقات بالافادة والطاعة الىانجزيه سنةعشرين شوق حج بيت الله الحرام ، وتوق زيارة روضة خير الانام ،عليه الصلاة والسلام \* فتجرد عن العلائق، وخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله

الصادق \* فرحلهذه الرحلة الحجازيه من طريق الموصـل وديار بكر والرها وحلبوالشام ، واحتمع بعلمائها الاعلام ، وصحب فيالشمام ذهابا وايابا العالم الهمام شيخالقديم والحديث \* ومدرس دار الحديث الشيخ محد الكزبرى \* رجهالله تمالى ، وسمع منه واخذعنه ، فخرج منها علىجادة العزائم، باحسن قدم ﷺ يطم ولايطم ﷺ فوصل المدينة المنورة ۞ ومدح الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم \* بقصائد فارسية بليغة محرره \* ومكث فيهاقدرما عكث الحاج، وصار حامة ذلك المستجد الوهاج ، قال وكنت افتش على احد من الصالحين ، لا تبرك بعض نصائحه ۞ واعمل ماكل حين ۞ فلقيت شخصا يمنيا متريضا ۞عالمـا عاملا صاحب استقامة وارتضا ، فاستنصحته استنصاح الجاهل المقصر ، من السالم المتبصر فنصحى بامورمنها لاتبادر في مكة بالانكار على ماترى ظاهره يخالف الشريعة \* فلما وصلت الى الحرم المكي واما مصمم على العمل بنلك النصيحة البديمه ، بكرة يوم الجمعة الى الحرم \* لا كون كن قدم بدنة من النع \* فجلست الى الكعبـة الشريفة اقرأ الدلائل \* اذ رأيت رجلاذا لحية سوداء عليهذي العوام قداسند ظهره الى الشاذروان ووجهه الى من غير حائل ، فحدثني نفسي ان هذا الرجل لايتأدب معالكمبةولماظهر عتبه 🐲 فقال لى ياهذا اماعات ان حرمة المؤمن عندالله تمالى اعظم من حرمة الكمبة 🐞 فلما ذا تعترض على استدبارى الكعبة وتوجهي اليك ، اما سمت نصيمة من في المدينة واكد عليك ، فلم اشك انه من اكابر الاولياء وقدتسربل بامثال هذه الاطوار عن الخلق فانكببت على يديه وسألته العفو وان يرشدنىبدلالته الى الحق ، فقال لى فتوحك لايكون فى هذَّهُ الديار، واشار بيده الى الديار الهنديه وقال تأثيك اشارة منهنالك فيكون فتوحك في هـاتيك الاقطار ، فايست من تحصيل شيخ في الحرمين يرشدني الى المرام ، ورجعت بعد قضاء المناسك الى الشـام ، انتهى ، فاحتمع ثانيا بعلمائها ، وحل فى قلوبهم عل سويدائها ، فاتى الى وطنة بعدقضاء وطره بالبركات ، وباشر تدريسه بزيادة على زهده الاول وعده الحسنات الاولى سيئات ، الى أن أتى السايانية شخص هندىمن مريدى شيخهالآتى وصفه 🐞 فاجتمع بهواظهر احتراقه واشتياقه لمرشد كامل يسعقه ، فقال الهندي ان لي شيخًا كاملًا ، عالمًا عاملًا ، عارفا عنا زل السائرين الى ملك الملوك خبيرا بدقائق الأرشاد والسلوك \* نقشبندى الطريقة \* في علم الحقيقة فسر معي حتى رحل إلى خدمته في جهان اباد ﷺ وقد سمعت اشارة بوصول مثلك هناك الى المراد \* فرحل سنة الف وماثتين واربعة وعشرين

الرحلة الهنديد من طريق الرى \* يطوى بابدى العيس بساط البيد اسرع طى \* فوصل طهران ، وبعض بلاد ايران ، والتي مع مجتهد هم المتضلع بضبط المتون والشروح والحواشي ، اسمىل الكاشي ، فعرى بينهما البحث الطويل ، بمحضر منجهور طلبة أسمميل 🐞 فافحمه افحاما اسكته 🐞 وانطق طلبته 🐟 بان ليس لنامن دليل ، ولاقيل ، ثم دخل بسطام و خرقان وسمنان، و نيسابور مم بلدة هراةمن بلاد الافنان واجتمع مع علمائها فحاوروه في ميدان الاممحان، ولمارحل عنهم ودعوه بمسير اميال ﷺ لماشاهدوا فيه منبديع الحال ، ووصل قندهاروكابل ودارالعلم بيشاور 🐞 فاحتمع نجم غفير من علمائمًا والمحمنوه بمسائل من علم الكلاموغيره ثم رحل الى بلدة لاهور فسار منها الى قصبة فيها العالم النحرير والولى الكبير \* اخى شيخه في الطريقة الشيخ المعمر الولى ثناءالدين النقشبندي قال فنت في تلك القصبة ليلة فرأيت في واقعة انه قدحِذبني من خدى باسنانه بجرنى اليه وانا لاانجر فلما اصبحت ولقيته قال.لى من غير ان اقص الرؤيا عليه سرعلي بركة الله تعالى الى خدمة اخينا الشيخ عبدالله فعرفت انهقد اعمل همته الباطنية العلية ليحذببي اليه فلم يبيسر لقوة جاذبة شيمى المحول فتوحى عليه ، فرحلت من تلك القسبة اقطع الانجاد والاوهاد ، إلى انوصلت الى دار السلطنة الهنديه وهي المعروفه بجهان آباد، بمسيرسنة كاملة ، وقدادركتني نفحاته واشاراته قبل وصولى بنحو اربعين مرحله ﷺ وهو اخبر قبلذلك بعض خواص اصحابه بوفودى الىاعتاب قبابه، انتهى ،وليلة دخوله بلدة جهان ابادانشاً قصيدته العرسة الطنانه من محرالكامل يذكرفيها وقائع السفر وتخلص الى مدح شيخه مطلمها كلت مسافة كمبة الأمال . حدا ان قدمن بالاكال

وهى طويلة وله غيرها من المقاطيع العربية وفى الفارسية قصائد ومقاطيع كثيرة انسيه منها قصيدة غراء فى مدح شخه قدس سره ايضا ﴿ وبعد وصوله بحرد ثانيا عاعنده من حوائج السفر ﴿ وانفقه كله على المستحقين ممن حضر ﴿ فاخذ الطريقة الدلية النقشبنديه بعمو مها وخصوصها ﴿ ومفهومها ومنصوصها ﴿ على شيخ مشا ع الديار الهنديه ووارث المعارف والاسرار المجدديه ﴿ سباح محار التوحيد ﴿ سياح قفار التجريد ﴿ قطب الطرائق ﴿ وغوث الحلائق ﴿ ومدن الحقائق ﴿ ومنه الحكم والاحسان والايقان والدقائق ﴾ العالم النحرير المفاضل ﴾ والعلم الفرد الكامل ﴾ المجرد عاسوى مولاه ﴿ حضرة الشيخ عبدالله الدهلوى قدس سره واشتغل بخدمة الزاوية ﴿ معالد كرالملقن بالمجاهدة

فلم يمضعليه تحوخسة أشهر حتى صارمن اهلالحضور والمشاهدة وبشرهشيخه بشارات كشفيه ، وقد تحققت بالعيان ، وحل منه على انسان العين من الانسان، مع كثرة تصاغره بالخدم ، وكسره لدواعي النفس بالرياضات الشاقة وتكليفها خَطَطُ الْعَدَم ﷺ فَلَمْ تَكُمَلُ عَلَيْهِ السَّنَّةُ حَتَّى صَارَ الفَرْدُ أَلَعْلُم ۞ والله ذوالفضل الاعظم ، وشهدله شيخه عند اصحابه وفي مكاتبيه المرسلة اليه بخطه المبارك بالوصول الحكال الولاية 🛊 واتمام السلوك العادى مع الرسوخوالدرايه 🛊 واجاز ، بالارشاد وخلفه الخلافةالتامة \* فى الطرائق الخمسة \* النقشبنديه \* والقادريه والسهر ورديه 🗯 والكبرويه والجشتيه 🐞 واجازه بجميع مايحوزله روايته منحديث وتفسير وتصوف واحزاب واوراد ﷺ ثم ارسله بعد ملازمته سنةبأم مؤكد لم عكنه التَّعلف عنه الى هذه الاقطار والبلاد ليرشد المسترشدين ﴿ وَ مِنْ فِي السَّالَكُينِ ﴿ باتقن ارشاد \* وشيعه بنفسه نحو اربعة اميال \* ليأتي الى اوطانه ممتثلا للائم الواجب الامتثال ، سائرا في طريقه برا وبحرا نحو خسين يومالم يطعم طعامافيه ولم يشرب الماء متغذيا مترويا بالعبادة والذكر حتى خرج من بندر مسقط الى نواحی شیراز ، ویزد ، واصفهان ، یملن بالحق آنماکان و کم مرة تجمع بعض الروافض لضربه وقتله 🗯 بعد عجزهم عنادلة عقلهونقله 🗱 فهجمعليهم بسيفه البتار \* فنكموا على اعقابهم وولوا الادبار ( ثم ) الى همدان وسنندج فوصل السليانية سنة ست وعشرين باستقبال اعيان وطنه معززا مكرما فقدم في تلك السنة بلدتنا الزوراء ليزورالآولياء \* فنزل فيزاويةالغوث الاعظم \* سيدنا الشيخ عبدالقادرالجبلي . قدس سره الاقوم \* وانتدأ هناك بارشاد الناس . على احكم اساس . فكث نحو خسة اشهر ثم رجع الى وطنه بشعار الصوفية الاكابر . مرشدا في على الباطن والظاهرا ، ولما أطردت سنة الله في الذي خلوامن قبل انجعل حساد الكل من تفرد في الفضل . هاج عليه بعض معاصريه ومواطنيه بالحسد والعبداوة والبهتان . ووشوا عليه عندحاكم كرد ستان . باشياء ننبوعن سماعهاالاذان . وهو برئ منها بشهادة البداهة والعيان . فلم يقابل صنيعهم الشنيع . الابالدعاءالهم وحسن الصنيع \* فلم تخب نارهم . وزاد شرهم وعوارهم. فخلاهم • وشانهم في السليانية ورحل الى بغداد سنة ثمانية وعشرين مرة ثانية فالصالذي تولى كبر البهتان من المنكرين رسالة عاطلة عن الصدق والصواب ، ومهرهـــا بمهور اخوانه المنكرين مشحونة بتضليل الشيخ المترج وتكفيره ولم يخشوا مقت المنتم شديدالعقاب ، وارسلها الى والى بغدادسعيد پاشا بحرضه على اهانته ، واخراجه

من بغداد يسعايته فبصره الله تعالى بدسائسهم الناشئة عن الحسد والعناد، واص بعض العلماء بردها علىوجه السداد . فانتدب له العالم النحرير . الدارج الىرجةالله القدىر . مجدامين افندى مفتى الحلة سابقا . وكان مدرس المدرسة العلوية لاحقا بتأليف رسالة طعن باسنة ادلتها اعجازهم فولتهم الادبار ثمم لاينصرون. وسيعلم الذين ظلموا اىمنقلب ينقلبون \* ومهرت بمهور علماء بنسداد . وارسلت الى المنكرين فسقلتهم بالسنةحداد ، فغبت الرهم \* والطمست آثارهم ، ورجع بعد هذهالامورالى السليانية محفوفا بالكمالات الاحسانية . وبالجلة انتفع بدخلق كثيرون منالاكراد واهلكركوك واربل والموصل والعماديه وعينتاب وحلب والشام والمدسةالمنوره ومكة المعظمة وبفداد . وهوكريم النفس حيدالاخلاق باذل الندا \* حامل الاذا . حلو المفاكهة والمحاضر. وقيق الحاشيه والمسامرة . ثبت الجنان، بديع البيان، طلق اللسان، لاتأخذ، في الله لومة لائم . يأخذ بالاحوط والعزائم \* يَتَكَفَّل الارامل والايتام \* شديد الحرص على نفع الاسلام ( وله ) من المؤلفات حاشية نفيسة لميسم على منهالها على الخيبالي ( و ) حاشية الحفيدية السيا لكوتيه ( و ) حاشية على نهاية الرمــلى في فقه الشــافعي الى باب الجمة (و) حاشية علىجع الفوائد من كتب الحديث (و) رسالة عجيبة ساهــا العقدالجوهري فيالفرق بين كسي الماترىدي والاشعري ﴿ وَ ﴾ رسالة في الرابطة في اصطلاح السادة النقشبنديه ( و ) شرح لطيف على مقات الحريري لكنه لميكمل ( و ) شرح على حديث جبريل جع فيه عقائد الاسلام الاانه باللغة الفارسية واكثر شعره فارسي ( وله ) ديوان نظم بديع . ونثريفوق ازهار الربيع "وهو ورســوم \* ويربى الســالكين على احسن حال واجــل منوال \* وقــد مدحه ادباء عصره من مريديه وغيرهم بقصـائد فارسية وعربيه . ورحل البدكثير من الاقطار الشرقية والغربية \* وبابد عط رحال الافامنل \* وغيم اهل الحاجات والمسائل . لم يشغله الخلق عن الحق \* ولا الجمعن الفرق . لازال ظله بمدودا • ولواء ترويج الشريمة والطريقة بوجوده ممقودا • امين ان الذي قلت بمض من مناقبه . مازدت الالملي زدت نقصانا انتهى ماكتبه في الحديقة الندمه مع حذف بعض من عباراته السنيه \* روماللاختصار \* وعدم الاملالوالاضجار • ومناراد الزيادة على ذلك مناوصاف هذا الامام \* فليرجع الى اكتابالذي الفه فيه الامام الهمام خاتمة الباغا ، و فادرة النبغاء الاوحدالسند . الشيخ عثمان سند

الذي سماء اصني الموارد \* في ترجة حضرة سيدنا خالد ، فانه كتاب لم محك ببنان البيان على منواله 🐲 ولم تنظرعين الى مثاله 🗯 بما اشتمل عليه من الفقرات العجيبه ، والقصائدالرائقة الغريبه ، عارضفيه المقامات الحريريه ، والاشعار الحسانيه والجريريه ( ثم ) انحضرة الأمام المترج قدتفضل الله تعالى به على اهل الشام وانعم ﷺ حيث جعلها محلقراره ۞ ومحط رحاله وتسياره ،ودخلها سنة ممانية وثلاثين بخدمه وحشمه وجلة منالخلفاء والمريدين 🐞 فغصت ابوابد بالزحام وهرع الى خدمته الخاص والعام . يتبرك بزيارته الامراء والحكام . فافذ الكلمة فيهم بلانقض ولاابرام. تنوا د عليه المكاتبات مناعيان الدولة المنصورة . وامراء عامة الاقطار الممبورة . وهو مع ذلك لميشتغل عن نشر العلوم الشرعيه \* واشادةشمار الطريقة النفشبنديه وارشاد السالكين . وتربية المربدين \* واحياء كثير من مساجد دمشق الشام قدآلت الى الاندراس والانهدام \* باقامة الصلوات والا وراد والا ذكار وارشاد الحلق الى طرق السادة الابرار ، حتى صار عين جلق ، ويدرها المتالق ، ودر تاجها ، وسبب رواجها . والمشار اليه من بين اهلها والمعول عليه فىدفع الملات وحلها ءالى ان اصيبت بعين الزمان . ورميت بطوارق الحدثان ، بسبب الطاعون الداعى الى الهلاك والحتف ، الواقع فيها عام اثنين واربعين ومائتين و الف ، قلبي داعيه المحاب الى دار المقام في ليلة الجمعة لاربع عشرة خلون من ذي القعدة الحرام ، من ذلك العام ، بعد ماقدم بين يديه ولدين تجيبين جعلهما الله له فرطين ۞ فكان لهما الثالث ۞ واسرع المحاقهما غير متاخرولاناك ۞ودفن بسفح قاسيون المشهور ﷺ في مكان موات بعيد عن القبور ۞ احتفره لنفسه قبل وفاته بايام ، استعدادا للموت المحتوم على الانام ، وكان ذلك بعد شروعي فىالفصل الرابع منهذه الاوراق ، قبيل وصولى الى خاتمتها الداعية للاشواق ☀ ولقد دخلت عليه اعزيد بولده الاخير ☀ فوجدته يضحك بوجه مستنير☀ وقالىلى انااجدالله حيث اجد فىقلى الحد والرصا أكثرمن الاسترجاع على مر القضائم زرته يوم الثلاثا الحسادى عشر منذى القعدة قبل الغروب منذلك اليوم ، فذكرت له اني رأيت منذليلتين في النوم ، انسيدنا عثمان بن عفان ميت وانا واقف اصلى عليــه فقال لى انا من اولاد عثمان فكانه يشير الى ان هذه الرؤيا تومئ اليه ثماخبرت انه لماصلي العشاء التفتالي مريديه فاستخلف وأوصى وضل مااراد واستقصى . ثم دخلالى بيته فطمن تلك الليلة ليفوزبقسمااشهادة

\* و سنال الحسنى وزياده \* فرحم الله تعالى روحه \* و نور مرقده و ضريحه \* و متعه عاكان غاية متمناه \* و افنى عمره فى طلبه ورجاه من الفوز بلذة النظر الى وجهه الكريم \* فى دار النعيم المقيم \* وجهناواياه تحت ظل عرشه يوم لاظل الاظله الوريف \* فى مقمد صدق و مقام منيف \* انه على مايشاه قدير \* و بالاجابة جدير \* و ملى الله تعالى على سيدنا مجدالنبى المكرم \* و الرسول المفظم \* و على آله و صحبه و سلم و الحدالله رب العالمين

## ﴿ قال سيدى المؤلف رجهالله تعالى ﴾ ﴿ وَقَلْتُ فَيْهِ ﴾ الدبه وارثيه ﴿ وَاذْكُرُ بَعْضُ فَضَائُهُ الْجُمَّهُ ﴾ ( بقصيدة جعلتها للخاعة تمه )

فرأشاه قدامال الجبالا وبهاء وعجة وكالا وسنخباء وعفسة ونوالا وعينا وقبلة وشمالا كل شهم يحل عنــه الشكالا كل بدر وقت الكمال هلالا وحساهم مندالرحيف الزلالا فان وهو الفريد قالا وحالا رين صم انتسايه اجلالا **قشبندی زاد منه حالا** ولجدواه مارأينا مثالا جاهل رام منه شيأ محــالا مذاشاعوالردى وزادواصلالا ذله مذراوه فاق خصالا مانه زاد رفعة وجلالا قداراد الآله ان شلالا کم به مبعد تقرب حالا كل قطريه صفوا اغمالا وامتطى فىالتتى مقاما تعالى واكتسى من جاله سربالا فقضي من نواله آمالا وشني باللسان داء عضالا دونها النجم فيعلاء منالا

اى ركن من الشريعة مالا مذرزنت باوحد العصر علما واجتهادا وطاعة وصفاء هوبحر العلوم شرقا وغربا فاذا عن مشكل كل عنــه مذتجلي سنباه فسنا ارانا وستی اهل عصرہ کاس قرب هوقطب عليهدارت رحى المر هوشيخ السلوك من الله هديا من سناه فقد تركى فعـالا ولعثمان ذي الحيساء وذي النو وبه ازدان دننا وطريق الن مارأنسا كعلمه وتقياه دمت الحاق لم يكدر صفاه كثرت حاسدوه فازداد هديا ورموه بالافك ظلما وراموا فتفاضي عن القبيم وابدى ايظن الحسود يطنئ نورا دأبه نشر حكمة وعلوم كمداد النجوم اتساعمه في كم له من خليفية زاد قربا کم به مسجد اعبد سناه ولكم عال عاجرا وفقيرا ولكم شاد سنة قد تداعت ولكم حازخصه قد تسامت

قلمنها فلست تحصى الرمالا ولدار النعيم رام انتقالا فكأن العيون اضحت تكالا خالد فى الانام ليس مزالا كل حين على ثراه نوالى وارتضاه سحانه وتعالى ومنایا اذا اردت عداد اا قد اجاب الاله لما دعاه فبكته العیون دمعا عزیرا خالد القطب ان یزل فهداه فعلیه من المهیمن رجی ماسری فیالضمیر ذکر خفی

عت

### ﴿ وقدشطر هذه المرثبة العلامة الفاضل المنلا دواد ﴾ ﴿ البغدادي الحالدي النقشبندي فقال ﴾

قد فدته الآنام روحا ومالا ( فرايناه قدازال الجبالا ) اظلم الكون مناساه وحالا (وبها، وعجة وكالا) وحياء وقربة ووصالا (وسفاء وعفة ونوالا) مستفض العارفين سحالا ( وعينا وقبلة وشمالا ) ثاقب الفهم فالعلوم ازالا (كل شهر محل عنه الشكالا) طرق المم صحة واعتلالا (كلىدروقت الكمال هلالا) من عصبوالذكر الإلهي استحالا ( وحساهممنهالرحيقالزلالا) فان ) خدامه سمت الدالا (مانوهو الفريد قالاوحالا) بهداه مامل بوما ومالا (من سناه فقد تزكى فعالا )

(اى ركن من الشريعة مالا زلزل الارض فقده ودهاها ( مذرزئنا باوحد المصر علما فاق كل الآنام فضلا ونورا ( واجتهاد اوطاعة وصفاء ) وسمحايا كالزهر حسنا وحما ( هومحر العلوم شرقاوغربا ) طافح للورى يتم وراء ( فاذا عن مشكل كل عنه ) واذا معقد المسائل امدى ( مذَّبجلي سناه فينا ارانا ) واحتقرنا سواه حتى رانسا ( وستى اهل عصره كاس قرب ) فعشاهم من فيضه وحياهم ( هوقطبعلية دارترحيالمر وهوغوث الانام فيسائر الاز (هوشيخ السلوك من الهديا) بل ومن قدسری له بعض نور

ربن ) تلقاه تابعا مفعالا ( لين صم انتسابه اجلالا) حق الدى تبسما وتحالا ( نقشبندی زاد منه حالا ) ماضي الدهر بلولااستقالا (ولجدواه ماراينا مثالا) خابط بحره وتنالا ( جاهل راممنهشیأمحالا ) حين لم يلق للمداوة بالا (مذاشاعواالردى وزادوا ضلالا) ان يشالوا مشه فعباد وبالا ( ذلهمذرأوه فاق خصالا ) لجيل الصفات منه احتمالا (مانه زادرفية وحلالا) بفم نفخه يزيد اشتعالا (قد اراد الاله انتلالا) اصرف العمر في هداها اشتفالا (كمه مبعد تقرب حالا) زرقات الباعمه تتوالا (کل قطریه صفوا اعاد) فتراه فيحضرة القدسحالا (وامتطى فيالتتي مقاماتعالا بعد ماكان دائرا اهمالا (وآکشی منجاله سربالا) فعلاهم يفضله ماعالا ( نقضی من نواله آمالا ) وهو احيا مواتها استعمالا ( وشقى باللسان داءعضالا) فاداست بسط اللمالي النمالا

( ولعثمان ذي الحياء وذي النو فهو فرع من أصله وعلى الحا (ومه ازدان دمننا وطريقال) واشاد الدين القويم وجع ان ( مارأتنا كعلمه وتقاه ) ماسمعنباً فيعصره كملاه ( دمت الخلق لم يكدر صفار ) عبالم مااشبانه قط يوما (كثرت حاسدوه فازداد هديا) فهو لازال حافظا لهداه ( ورموه بالافكظلما وراموا) زاده الله عن حين شاؤا ( فتغاضى عن القبيع وايدى ) وحباهم من خالص الحلم عفوا (ايظن الحسود يطني نورا) ومحسه كيف يطنئ نورعبد ( دأ به نشر حكمة وعلوم ) باله كامل بعلم ورشد (كمداد النجوم أنباعه في ) أخلص النياس مذرأوه لهذا (كم له من خليفة زاد قربا ) قد ترقی من فیضه واستمقسا (کم به مسجد اعید سناه) فانارت ارجاؤه بمسار (ولكم اعال عاجزا وفقيرا) ولكم اغر الوجود بجود ( ولكم شاد سنة قد تداعت ) وهو بالحالكم اجار صريخنا ( ولكم حازحكمة قد تسامت )

( دونها النجم في علاه منالا عشراعجزت في الوجود الرجالا (قل منه ما فلست تحصى الرمالا) لقما ملبيا اعجالا ( ولدار النعيم رام انتقالا ) فاسالت مثل العيون انهمالا ( فكأن العيون اضحت ثكالا ) مستقيم وثابت لم يزالا ( خالد في الا مام ايس مرالا ) كل حين على ثراه توالا ) فاستفاد الوجود منه و نالا ( وارتضاه سجانه و تعالى )

ولكم رتبة ترقى اليها ومنايا اذا اردت عداد ال ) وكراماته اذا شئت احصا ال (قداجاب الاله دعاه ) واشتهى ان يفوز بالقرب منه فقدته وكان عين صياهم فقدته وكان عين صياهم فهو باق بالله بعد فناه (فعليه من المهمين رحى ) وغيوث الرضوان بالفضل تهمى (ما مرى فى الضمير ذكر خنى ) اوبدى ورد عامل بصلاة

الفوائد العجبة فى اعراب الكلمات الغرببة للمرحوم الشريف السيد مجدعابدين تعمدالله برجته واسكنه فسيم حنته

# بسمطية الرَّحْن الرَّحَيد

الحمد لله وحده \* وصلى الله على من لانبي بعده \* وآله الطاهر ين وصحـابته اجمين ( وبعد ) فيقول فقير رحة ربه . واسير وصمة ذنبه محمد امين بن عمر عابدينقد عن لى الكلام على بعض الفاظ شاع استعمالها بين العلماء . وهي مما في اعرابه اوممناه اشكال اوخفاء . بعبارات تحل المقال \* وتوضيحالمقال ( وسميتها الفوائد العجيبه . فياعراب الكلمات الغريبه( فاقول) والله المستمان . وعليه التكلان ( منها) قولهم هلم جرا فهلم عمى تعال وهو مركب منهاءالتنبيه ومن لم اىضم نفسك اليناواسة عمل استعمال البسيط يستوى فيه الواحدو الجمع والتركير والتأنيث عند الحجازيين كذا في القاموس وسبقه الى ذكره صاحب الصحاح وتبعه السغانى فقالا تقول كان ذلك عام كذا وهلم جرا الى اليوم انتهى ولايخنى عدم جريان ماقاله في القاموس في مثل هذا وتوقف الجال ابن هشام في كون هذاالتركيب عربيا محضا وساق وجوء توقفه فيرسالة له واجاب عنذكره في السحاح ونحوه وذكرماللعلماء في اعرابه ومعناه ومايرد عليه ثم قال فلنذكر ماظهر لنا في توجيه هذااللفظ بتقديركونه عربيا فنقول هلم هذه هي القاصرة التي بمعني أئتوتعال الاان فيها تجوزين (احدهما)انه ليسالمراد بالا تيان هناالجي المسي بلالاستمرار على الشئ والمداومةعليه كما تقولامش علىهذا الامر وسرعلىهذا المنوال ومنه قوله تعالى( وانطلق الملاء منهم انامشواواصبروا على آلهتكم ) المرادبالانطلاق ليس الذهاب الحسى بل انطلاق الالسنة بالكلام ولهذا اعربوا انتفسيرية وهي اعا تأتى بعد جلة فيها معنى القول كقوله تعالى ( فاوحينا اليه اناصنعالفلك) والمراد بالمشى ليس المشى على الاقدام بل الاستمرار والدوام اىدوموآعلى عبادة اصنامكم واجبسوا انفسكم على ذلك ( الثاني ) انه ليسالمراد الطلب حقيقةوآنما المراد الحبر وعبر عنه بصيفة الطلب كافى قوله تعالى ( ولنحمل خطايا كم فليمدد له الرحمن مدا ﴾ وجرا مصدر جره يجره اذاسحبه ولكن ليس المراد الجرالحسى بل المراد التعميم كااسعتمل السحب بهذا المعنى الاترى انه يقال هذا الحكم منسحب على كذا اىشاملله فاذا قيل كان ذلك عام كذا وهام جرا فكانه قيلواستمرذلك فىبقية الاعوام استمرارا اواستمر مستمرا على الحال\لمؤكدة وذلك ماش فيجيع الصور وهذا هو الذي يفهمه الناس منهذا الكلام وبهذا التأويلارتفعاشكال المطف فان هلم ح خبر واشكال النزام افراد الضمير اذفاعل هلم هذه مفرد ابدا

كاتقول واستمر ذلك اوواستمر ماذكرته ( ومنها )قولهم ومنثموهي في الاصل موضوعة للمكان البعيد واذا وقعت فيعباراتهم يقولون ومن هناك اومنهنا اى من اجل ذلك كان كذا فاذا فسروها بهناك ففيه تجوز منجهة واحدة وهي استعمالها في المكان المجازي واذا فسروها بهناففيه تجوزان ( الاول )وكونهافي القريب واكمن الجلع بين تفسيرها بهنا القريب وبين قولهم اى من اجل ذلك كاوقع للعلامة الجلال المحلى فىشرحه على جع الجوامع فيه منافاة لانذلك من اشارات البعيد اللهم الاان يقال استعمل هنا في البعيد مجازًا وذلك في القريب كذلك اويقال كافال بمضهم اشاراولابهنا الى قربالمشار اليه لقرب محله ومافهم منه (وثانيا) بذلك الى بمده باعتبار انالممني غيرمدرك حسا فكا نه بعيد ) وفي شرح التسهيل للدماميني مانصه وانظر في قول العلماء ومن ثم كانكذا هل معناه معنى هنالك اي التي للبعد اومني هنا التي للقربوالظاهر هوالثاني انتهي . ثم مما ينبني التأمل في علاقة هذا المحاز وفىقريننه ونمكن انتجمل العلاقة المشامهة فان المعنى محلللفكر وحده اليه بملاحظته المرةبعدالاخرى كما انالمكان محلالجسموالتردداليه باثباته المرة بعد الآخرى اوالاشارة للالفاظ فانها محل للمني كما ان المكان محل الجسم والقرينةاستحالة كونالمعنى اوالالفاظ مكانا حقيقياوقال بمضهم فىقول ابن لحاجب ومن ثم اختلف فىرحن قوله ومن ثم الاشارة الى المكان الاعتيارى كانه شبه الاختلاف المذكور فىشرط تأثير الالف والنون انه انتفاءفعلانة اووجودفعلى بالمكان فىان كلامنهما منشأام اذالمكان منشاءالنباتات والاختلاف المذكور منثأ اختلاف آخر وهو الاختلافِ فيصرف رجن فجمل الاختلاف المذكور من افراد المكان ادعاءثم شبه المكان الاعتبارى بالمكأن الحقيقي لاشتراكهما فىالمكانبة فذكر اللفظ المومنوع للمكان انتهى ( ومنها ) قولهم ايضا هو مصدر آض يئيض واصل آض ايض كباع تحركت الياء وانفتح ماقبلها قلبت الفا واصل يثيض يبغض بزنة يفعل نقلت حركة الياء الى الهمزة واما اعرابه فدكر ابن هشام فىرسالة تمرض فيها للسئلة انجاعة توهموا انمنصوب على الحالمن ضمير قال وان التقدير وقال ايضا اي راجما الى القول وهذا لايحسن تقديره الا اذا كان هذا القول صدر من القائل بعد صدور الفول السابق له وايس ذلك بشرط بل تقول قلت اليوم كذا وقلته امس ايضا وكتبت اليوم وكتبت امسايضا قال والذي يظهرلي انه مفول مطلق حذف عامله اوحال حذف عاملها وضاحبها اى ارجع الى الاخبار رجوعا ولااقتصر على ماقدمت أواخبر راجعا فهذا هو

الذى يستمر فى جيع المواضع وعمايونسك بان العامل محذوف انك تقول عنده مال وايضا علم فلايكون قبلها ما يصلح العمل فيها فلابد حينئذ من التقدير واعلما نها المستعمل في شيئين بينهما توافق ويغنى كل منهما عن الاخر فلا يجوز جاء زيد ايضا ولاجاء زيد ومضى عمرو ايضاولا اختصم زيد وعمرو ايضا انتهى ملحصا (ومنها) قولهم اللهم الاان يكون كذاونحوه اقول اصله ياالله حذف حرف النداوعوض عند الميم المتعظيم والتفخيم ولا تدخل عليها يا فلد يقال يا اللهم الاشدوذا في الشعر كما قال ابن مالك

والاكثر للهم بالتمويض 🐞 وشذيا اللهم في قريض ثم الشائع استعمالها فى الدعاء ولذاقال بعض السلف اللهم مجع الدعاءو قال بعضهم الميم فى قول اللهم فيه تسمة وتسعون اسما من اسماءالله تعالى واوضحه بعضهم بان الميم تكون علامة الجمع لانك تقول عليه للواحد وعليهم للجمع فصارت الميمفىهذا الموضع عنزلةالواو الدالة على الجمع في قولك ضربوا وقاموا فلما كانت كذلك زيدت فى اخر اسم الله تعالى لتشعرو تؤذّن بان هذا الاسم قداجتمعت فيه اسماءالله تعالى كلهافاذا قال الداعي اللهم فكأ ندقال ياالله الذيله الاسماءالحسني قالولاستفراقه ايضا لجيع اسماء الله تمالى الحسنى وصفاته لايجوز ان يوصف لانها قد احتمعت فيه وهو حجة لماقال سيبويه فى منعهوصفه انتهىثم انهم قديأنون بهاقبل الاستثناء اذاكان الاستثناء نادراغريباكانهم لندوره استظهروا بالله فىاثبات وجودهقال بمض الفضلا وهوكثير في كلام الفصحاء كما قال المطرزى نبهعلى ذلك الطبى فىسورة المدثر وفىالكشف بعدكلام وامانحو قولهم اللهم الا ان يكون كذا فالفرض ان المستثنى مستعان بالله تصالى فى تحقيقه تنبيها على ندرته وانه لميأت بالاستثناء الابءد النفويض لله تمالى انتهى وذكر العلامة المحققصدر الشريعة فى اوائل كتابه التوضيم شرح التنقيم ان الاستثناء المذكور مفرغ من اعم الظروف لان المصادر قدتقع ظُروفًا نحوآتيك طلوع الفجر اى وقت طلوعه واوضع ذلك العلامة بدر الدين الدما ميني في شرحه على المغنى عند الكلام على عسى عند قول المغنى ولكن يكون الاضمار في يقوم ∨فى ءسى اللهم الا ان تقدر العاملين تنازعا زيدا فقال الاستثناء فىكلام المصنف مفرغ منالظرف والتقدير ولكن يكون الاضمار في يقوم لافىء على كلوقت الاوقت ان تقدر العاملين تنازعا ووقع التفريغ فىالابجاب لاستقامة الممنى نحو قرأت الايوم كذا ثم حذف الظرف بعد الاواتيبالمصدر عنه كمافى اجيئك يوم قدوم الحاج واللهم ممترض وانظرموقعها

هنا فقد وقع فيالنهاية أنها تستممل على ثلاثة أنحاء احدها انبراد بها النداء المحض كقولك اللهم ارجنا الثانى ازيذكره المحيب تمكينا الجواب في نفس السامع يقول لك القائل اقام زيدفتقول انت اللهم لاوالثالث ان يستعمل دليلاعلى الندرة وقلة وقوع المذكوركقولك انا لاازورك اللهم اذالمتدعنىالاترىانوقوعالزيادة مقرونة بعدم الدعاءقليل انتهى وظاهره انالمهنىالاول والثانى لاياتيان هناوفي تأتى الثالث فيهذا المحلنظر انتهى كلام الدمامني لعل وحه النظرانقول انالاثعر فى الهاية الاترى الخ نفيد انه لابد ان يكون مابعدها نادرا في نفسه وقديقال لايلزم ذلك بقر سنةقوله يستعل دليلاعلى الندرة الخفافادانها تدل على ان مابعدها بادر بالنظر لى ماقبلها وان كان في نفسه غير نادر فليتأمّل ( ثم اعلم ) ان قوله ووقع التفريغ فىالامجاب فيه نظرلان قول المغنى وكونالاضار فيكون لافي عسى الخ معناه لايكون الاضارفي عسى فيوقت من الاوقات الافي كذافالوقت المقدر نكرة فيسياق النفي فالاستثناء بمدهااستثناء من آلمنفي كمافى قولك لايأ نينازيد الايوم كذا نعم قديعبرون بنحو قولك هذاضعيف الااذا حل على كذا فهواستثناء مفرغ في الاثبات صورة ولكنه فىالمعنى نني لانمعنى ضعيف اندلايعتمد عليهمثلا وقال فىالمغنى آخر الكتاب في اول البآب الثامن مانصه السادسة وقوع الاستثناء المفرغ فيالامجاب نحو ( وانكانت لكبيرةالاعلى الخاشعين ويأبى اللهالاان يتمنوره ﴾ لماكان المعنى وانهالاتسهل الاعلى الخاشمين ولايريد الله الاان يتم نوره انتهى ( ومنها ) قولهم لابد منكذا اى لامفارقة وقديفسر بوجبوذلك لان اصله فيالاثبات بدالام فرقوتبددتفرق وجاءت الخبل بدادا اي متفرقةفاذا نني التفرق والمفارقة بين ثبيئين حصل تلازم بينهما دائما فصار احدهما واجباللآخرون ومنثم فسروه بوجب وبد اسممبنى علىالفتم معلاالنافيةلانه اسمها والخبر محذوف اى لنا اونحوه وقديصرحبه وذكر الفنرى فيحواشي المطول ان الجار والمجرور متعلق المنفي اعنى بدعلى قول البغداديين حيث اجازوا لاطالع جبلا بترك تنوين الاسم المطول أجراءله مجرى المضاف والبصريون اوجبوآفىمثله تنوين الاسم وجعلوا متعلىق الظرف فيما بنى الاسم فيه علىالفتم كافيا نحن فيه محذوًّنا هو خُبر المبتدأ اى لابدثابت لها وقوله منكذاً خَبَّر مُبْسَداً تَحَذُّوفَ أَى البَّدِ المُنتَى مَن كذا وهذه الجُلَّة الاسمية النبنية لامحل لها من الاعراب لانها حلة مستأنفة لفظا ومجوز ان يكون من كذا متعلقا عادل عليها لامداىلابد منكذا وقداشار الشريف فياواخر بيان المفتاح الي ان الظرف فيمثله خبر للاحيث قال فيقوله لاتلق لاشارته ان لاشارته ليس معمولا للتلق

والانوجب كصبه على التشبيه بالمضاف بلهو خبر لافتأمل وقس على ماذكر نظائر هذا التركيب انتهى ( اقول ) هذاظاهر فيا اذا قيل لابدمن كذا اما اذاقيل لابد لكذا من كذا فالحبر هوالظرف الاول الا ان يقال من تعدد الاخبار تأمل ثم قوله وبجوز ان يكون متملقا عادل عليه لابد اى لابدمن كذا فيه نظر اذلافرق بين هذا المقدر والمذكور فلاحاجة الى تقدير هذا ووقع في بمض العبارات لابدوان يكون واستعمله السعد في كتبه ايضا وقال الفنرى ان الواو مريدة في الخبر وقال بعض المحشين هذه الواو للمسوق اي لريادة لصوق لابالحبرانتهي وفيه محثفان الكون المنسبك من ان والفعل لا يصلح ان يكون خبرا هنافان قبل حذف الجار بعد ان وان مطرد قلنا اذا قدر الجلر يكون لفوا متعلقا بقوله بد والحبر محذوف كام على انصاحب المغنى لا نبت واواللصوق كاذكره بعض الفضلاء ورجح انالواو هنازائدة وهي التي دخولها فيالكلام كخروجها ورأيت فيبعض الهوامشانه روى عن ابى سعيد السيرافي في كتاب سيبويد انه قال نجي الواو عمى من فان ثبت ذلك يكون حل الواو هنا عليه اولى من دعوى زيادتها فليراجع ( ومنها ) قولهم هوكذا لغة اواصطلاحا قال ابن الحاجب آنه منصوب علىالمفعولية المطلقة وآنه منالمصدر المؤكد الهيره صرح به في اماليه وفيه نظرمن وجهين الاول أن اللهــة ليست اسها للحدث والثاني انها لوكانت مصدرا مؤكدا لغيره لكانت انمــاكانت تآتى بعدالجلة فامه لايجوز ان يتقدم ولايتوسط فلايقال حقازيد ابني ولا زيد حقا ابنی وانکان الزجاج بجنر ذلك ( فان قلت ) هل بجوز انبكون مفعولا لاجله اومنصوباعلى نزع الخافضاو تمينزا ﴿ قُلْتُ ﴾ لايجوزالاول لانالمنصوص على التعليل لايكون الا مصدرا ولا الثاني لوجهين الاول ان استقاط الخافض سهاعى واستعمال مثل هذا التركيب مستمر شائع فىكلام العلماء الثانى انهم التزموا فيمثل هذه الالفاظ الشكيرولوكانت على اسقاط الحافض لبقيت على تعريفها الذي انمعوجودالخافض كابتي التعريف في قوله ( تمرون الديار ولم تعوجوا ) واصله تمرون علىالديار وبالديارولا الثالث لانالتمينز اماتفسير للمفرد كرطلزيتااوتفسير للنسبة كطاب زيد نفسا وهذا ليس شيأ منهما اما انه ليس تفسيرا لمفرد فلا أنه لم يتقدم منهم وضعافيميز واماآنه ليس تفسيراللنسبة فلانه لم يتقدم نسبة (فان قلت) عكن آنه من تمييز النسبة بان يقدر مضاف اى تفسيرها لغة فيكون من باباعجبني طيبه ابا ( قلت ) تمييز النسبة الواقعة بين المتضايفين لانكون الافاعلا في المعنى ثم قدتكون مع ذلك فاعلا في الصناعة باعتبار الاصل فيكون محولا عن المضاف

نحواعجبنى طيبزيدابا اذاكان المرادالثناءعلى ابى زىدوقد لايكون كذلك فيكون صالحا لدخولسن تحولله دره فارساوو محه رحلا فانالدر عمني الخبر ووع عمني الهلاك ونسبتهما إلى الرحل كنسبة الفعل إلى فاعله وتعلق التفسيريا لكلمة أعاهو تعلق الفعل بالمفعول لابالفاعل ( فانقلت ) ماوحه نصمه ( قلت ) الظاهر ان يكون حالاعلى تقدير مضاف من المحدود ومضافين من المنصوب والاصل تفسيرها موضوع اهل اللغة ثم حذف المتضافان على حد حذفهما في قوله تعالى ﴿ فقيضت قضة من اثر الرسول ﴾ اي اثرحافر فرس الرسول ولما اثيب الثالث عاهو الحال بالحقيقة النزم تنكره لنبائه عن لازم التنكير ولك أن تقول الاصل موضوع اللغة تتقدىر مضاف واحد ونسبة الوضم الى اللغةعجاز وهذا احسن الوجوءكذا حرره بعض المحققين وهوخلاصة ماذكره ابن هشام فيرسالته الموضوعة فيهذه المسئلة ومن اراد الاطلاع على ازيد من ذلك فعليه سها ( ومنها ) قولهم لمو آكثر من ان محصى ونحو قولهم زيداعقل من ان يكذب وهو من مشكل التراكب فان ظاهره تفضيل الشئ في الاكثرية على الاحصاء وتفضيل زمد فىالعقل علىالكذب وهذا لامعنىله ونظائره كثيرة مشهورة وقل من يتنبه لاشكالها وقد جله بمضهم على ان ان المصدرية بمعنى الذي ورد. في المغنى في الجهة الثالثة من الباب الخامس من الكتاب بانه لايعرف قائل به ووجهه لتوجيهين نظر فيكل منهماالدماميني فيشرحه عليه ونقل عن الرضي وجها أستحسنه فقال قال الرضىواما نحوقولهم آنا أكبرمن أشعر وأنت أعظم من ان تقول كذا فليس المقصود تفضيل المتكلم على الشعر والمخاطب على القول بل المراد بعدهما عن الشعر والقول وافعل التفضل نفيد بعد الفاضل من المفضول وتجاوزه عنه فن فيمثله ليست تفضيلة بل هي مثلها في قولك منت منه تملقت بافعل التفضيل عمني متجاوز وبان بلا تفضيل فعني انت اعن على من أن أضربك أي بأن من أناضربك من فرط عزتك على وأنما جاز ذلك لأن من التفضيلية متعلقة بافعل التفضيل تقريب من هذا المعنى الاترى انك اذاقلت زيد افضل من عرو فعناه متجاوز في الفضل عن مرتبته فن فيا تحن فيه كالتفضيلية الا فيمعني التفضيل قال ولامزيد عليه في الحسن ( ومن<sup>و</sup>ا ) قولهم سواء كان كذا امكذا فسواء اسم يممني الاستواء بوصف به كما يوصفبالمصادر ومنه قوله تمالى ( الى كلة سواء بيننا وبينكم ) وهوهنا خبر والفعل بمدماعنى كانكدا الخ فى تأويل المصدر مبتدأ كما صرح بمثله الرمخشرى فى قوله تصالى

( سواء عليهم ءانذرتهم أملم تنذرهم ) والتقدير كوندكذا وكونه كذا سيان • وسواء لايثني ولايجمع على الصيم ثم الجلة أما استثناف اوحال بلاواواواعتراض بتي هنا شبهة وهيان أم لاحد المتعدد والتسوية آنما تكون بين المتعدد لابين احده فالصواب الواو بدل ام اولفظ ام بمعنى الواووكون ام بمعنى الواو غير معهود وقد اشار الرضى الى تصميم التركيب بما ملحصهان سواء في مثله خبرمبتدأ محذوف اى الامران سواء ثم آلجلة الاسمية دالة على جواب الشرط المقدران لم تذكر الهمزةبعد سواء صريحاكما فيمثالنا اوالهمزة وام مجردتان عن معنى الاستفهام مستعملتان للشرط عمني انوو بعلاقة ان ان والهمزة يستعملان فيما لم يتعين حصوله عند المتكلم وام واولا حد الشيئين اوالا شيأ والتقدير ان كانكذا اوكذا فالامر ان سـواء والشبهة انمـا ترد اذا جعـل سـواء خبرا مقدما ومابعده مبتداكذا فيحواشي المطول لحسن چلبي الفنزي وما عزاهالى الرضى ذكره الدماميني عن السيرافي ايضا وفيحواشي الكشاف للسيد الشريف وحكى بعض المحققين عنابي على انالفعلين مع الحرفين في تأويل اسمين بينهما واو العطف لان مابعد كلتي الاستفهام فيمثل قولك قمت ام قعدت متساويان في علم المستقيم فاذا قيل سواء على اقت ام قعدت فقد اقيمتا مع مابعدهما مقام المستويين وهما قيامك وقعودك كما اقم لفظ النداءمقام الاختصاص فىانا افعل كذا ايها الرجل مجامع الاختصاص ثم ذكر ماحققهالرضي وما استدل به عليه ومنه قوله ويرشدك آلى انسواء ساد مسد جوابالشرط لاخبر مقدم انمعنى سوا. علىاقت ام قعدت ولاأبالىاقتام قعدتواحد في الحقيقةولاابالى ليس خبرا للمبتدأ بلالمعنى انقتام قعدت فلاابالي بهما انتهى وقديأ تون باوبدل اموفى شرح القطر للعلامة الفاكهي من باب العطف لايعطف باوبعد همزة التسوية للتنافى بينهما لاناوتقضي احد الشيئين اوالاشياء والتسوية تقتضي شيئين لااحدهما فان لمرتوجد العمزة جاز العطف بها نص عليه السيرافى فىشرح الكتاب نحو سواء على قمت اوقعدت ومنسه قول الفقهاء سواء كان كذا اوكذا وقرأة ابن محيصن اولم تنذرهم واما تخطئةالمصنف لهم فىذلك فقد ناقشه فيهاالدماميني انتهى وذلك حيث قال فىشرحه على الفنى اعلم ان السيرافى قال فىشرح الكتــاب ماهذا نصه وسواء اذا دخلت بعدها الف الاستفهــام لزمت ام بعدها كقولك سواء علىاقتام قعدت واذاكان بمد سواء فعلان بغير استفهام كان عطف احدهما على الآخر باوكقولك سواء على قمت اوقعدت انتهى

كلامه وهونس صريح بقتضى بسحة قول الفقها، وغيرهم سواء كان كذا اوكذا الى النقال وحكى انابا على الفارسى قال لايجوز اوبعد سواء فلابقال سواء على قت اوقد تقال لانه يكون المعنى سواء على احدهم اولايجوز قلت ولعلهذا مستند المسنف فى تخطيئة الفقها، وغيرهم فى هذا التركيب وقدر دالرضى كلام الفارسى بما هومذكور فى شرحه الحاجبية فراجعه ان شئت انتهى (ومنها) قولهم فى معرض الجواب و نحوه على انا نقول فيذكرون ذلك حيث يكون مابعدها قامعا للشبهة واقوى مماقبلها ويسمون علاوة وترقيا على ماتشعر به على ولكن بقال على من حروف الجر فامعناها هنا وما متعلقها ويظهر المراد مما ذكره فى المعنى على من حروف الجر فامعناها هنا وما متعلقها ويظهر المراد مما ذكره فى المعنى حيث قال التاسع اى من معانى على ان تكون للاستدارك والإضراب كقولك حيث قال التاسع اى من معانى على ان تكون للاستدارك والإضراب كقولك فوالله لاانسى قيلا رزئته بحانب قوسى ما بقيت على الارش على انها تعفو الكلوم وانما بهدة العهد المهادة نسيان المعائب المعيدة العهد

#### وقوله

بكل تداوينا فلم يشف مابنا \* على ان قرب الدارخير من العد مم قال مم قال

على انقرب الدارايس بنافع الطل بعلى الاولى عموم قوله لم يشف ما بنا فقال على ان فيه شفاء ماثم ابطل بالثانية قوله على ان قرب الدار خير من البعد وتملق على مذه بما قبلها كتماق حاشا بما قبلها عندمن قال به فانها اوصلت مهناه الى ما بعدها على وجه الاضراب والاخراج اوهى خبر لمبتدأ محذوف اى والتحقيق على كذا وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب قال ودل على ذلك ان الجملة الاولى وقمت على غير التحقيق ثم جيء ماهو التحقيق فيها انتهى كلام المننى

ومنها قولهم كلفرد فردكقول المطول معرفة كل فرد فرد من جزئيات الاحوال قال المحقق الفترى الاقرب انه من التأكيد اللفطى وقد يجعل من قبيل وصف الشئ بنفسه قصدا الى الكمال او المرادكل فرد منفرد عن الآخر وحاصله معرفة كل فرد على سبيل التفضيل والانفراد دون الاقتران وقديترك لفظ كل فى مثله مع ان العموم مرادكان بقال معرفة فرد فرد والظاهر ان

العموم مستفاد من قرينة المقام فانالنكرة فىالاثبات قدتيم ويحتمل ان يحمل على حذف المضاف وهوكل بتلك القرينة

ومنها قولهم ولاسيماكذا قال المحققالفترى لالننى الجنس وسى مثل مثل وزنا ومعنى اسمها عند الجمهور واصله سوى اوسيو والواقع بعدها اذاكان معرفا اما مجرورا على انه مضاف اليه وما زائدة كا فيقوله تمالي ( اعما الاجلين قضيت ﴾ أوبدل منماوهي نكرة غير موصوفة اي لامثل شي علم البيان واما مرفوع خبر مبتدأ محذوف والجلة صلةان جعلت ماموصولة اوصفة انجعلت موصوفةوالجر اولى منهذاوفي كانضميرمااسمهاوخبرهامحذوفاى كائناالشخس الذي هو الوجه لقلة حذف صدر الجلمة الواقمة صلة اوصفة صرح به الرضى على الله يقدم فىاطراده لزوم اطلاق ماعلى ذات من يمقل وهم يأبونه وعلى الوجهين فحركة سي اعراب لانه مضاف وامامنصوب على تقدير اعني اوعلى انه تمييز انكان نكرة لان مابتقدير التنوينوهو كافة عنالاضافةوالفتحة بنائية مثلها فىلارجل وقيل على الاستثناء فيالوجهين فعدم تجويز النصب اذاكان معرفة وهم من الاندلسي وعلى التقادير خبر لامحذوف عندغير الاخفش اي لامثل علم البيان موجود من العلوم فان التحلي بحقائقه احق بالتقديم من التحلي بحقائق غيره وعنده ماخبر لاويلزمه قطع سي عنالاضافة من غير عوض قيل وكون خبرلامعرفة وجوابه انه يقدر مانكرة موصوفة واما الحواب باحتمال انيكون قدرجع الى قول سيبويه فىلارجل قائم من ان ارتفاع الخبربما كان مرتفعا به لابلا النافية فلا يفيد فيا نحن فيه كالايخنى وقد يحذف منه كلة لاتخفيفا مع انها مرادة ولهذا لابتفاوت المعنى كما فىقوله تعالى ﴿ تَفْتُؤُنَّذَكُمْ ﴾ اى لاتفتُّولَكُن ذكر البلباني فيشرح تلخيص الجامع الكبيران استعمال سيما بلالانظير له فى كلام العرب وقد تخفف الياء مع وجود لاوحذفها وقد يقال لاسواء مقام لاسماء والواوالتي تدخل عليهافى بعض الموامنع كافى قوله 🐞 ولاسما يومايدارة جلجل اعتراضية ذكره الرضى وقيل حالية وقيل عاطفة ثم عدها من كلات اكستثناء لكون مابعدها مخرجا عما قبلها منحيث اواويته بالحكم المتقدم والا فليس فيهـا حقيقته صرح به الرضى ۞ وقد يحذف مابعد لاسمِـا وتنقل من مساها الاصلى الىممنى خصوصا فيكون منصوب المحل على اله مفعول مطلق فاذا قلت زيد شجاع ولاسما راكبا فراكبا حال من مفعول الفعل المقدراى واخصه بزيادةالشبجاعة خصوصا راكبا وكذا فيزمد شجاع ولاسيماوهوراكب والواو التي بعده للحالوقيل عاطفةعلى مقدر كانه قيل ولاسما هولابسالسلاح وهوراكب وعدم مجيُّ الواو قبله حكَّثر الا انالحيُّ أكثر انتهيَّ ومنها قولهم فقطكقول صاحب التلخيص والفصاحة يوصف بها الاخيران فقط قال المحقق التفتازاني في المطول وقوله فقط من اسماء الافعال بمعنى انته وكثيرا مايصدر بالفاء تزبينا للفظ وكانه جزاء شرط محذوف اىاذا وصفت بهاالاخيرين فقط اى فانته عن وصف الاول بها انتهى قال بمض المحشين وقال ابن هشام في حواشي التسهيل لم يسمع منهم الامقرونا بالفاء وهي زائدة لازمة عندي وقال الدماميني نقلا عن ان السيد في نحو اخذت درهما فقط اخذت درهما فاكتفيت به فجملها عاطفة قال وهو خير من قول التفتازاني وانهشام بقي أنه يرد على كلام المطول أن الفاء في جواب الشرط ليس للتزيين بل من حروف المعانى ففيه منافاة وبجاب بإن الشرط المحذوف آنما يعتبر لأصلاح الفاء المذكور للتزيين وابس فيالمعني داع الا اعتبار الشرط المحذوف فذكر الفاء النريين اللفظ ففيه تقوية لجانب المعنى لرعاية جانب اللفظ هذآ والاظهر انقوله وكانه توجيه ثان ثم إنه قدراداة الشرط المحذوفة اذا وكذا وقع لغيره والحق إنه لايحذف من ادوات الشرط الآان واورد عليه ابن كمال پاشا بعدان نقل عن المغنى أنها تكون بمعنى حسب كقد واسم فعل بمعنى يكنى انالمناسب للمقام جملها بمعنى حسب وعلى تقدير جعلها اسم فعل فهي بمعنى يكني قال فجعلها هنا اسم فعل وانها بمعنى انته غلط مرتين ﴿ وَمَنْهَا ﴾ قويلهم كانَّنا ماكان قال بعض المحققين جمل الفارسي مافي ضربته كائناماكان مصدرية وكان صلتها وهما في محل رفع بكائنوكلاهما على التمام اي كائنا كونه وقيل كائن من الناقصة وكان ناقصة ايضاً وماموصولة استعملت لمن يعقل كافىلاسيمازيدوفي كائن ضمير هواسمها وما خبرها وفي كان ضمير مااسمها وخبرها محذوف اي كاثنا الشخيص الذي هو اياه ويجوزكونمانكرة موصوفة بكانوهي تامة والتقديرلاضربنه كأنَّنا شيأً وجِد والمعنى لاضربنه كائنا بصفة الوجود من غير نظر الىحال دون حال مفرداكان اومركباكلا اوجزأ ولدل هذا اولى من الذي قبله انتهي (اقول) ويخطرلى وجه آخروهوان ماصلةالتوكيد وكائنا وكان تامتان والممنىلاضرينه موجوداً وجد ای ای شخص وجدصغیرا او کبیرا جلیلا اوحقیرا ، ووجه آخر وهوان تكون مااسما نكرةصفة لكائنا اوبدلا منه فاذا قلت لاضربن رجلا كائنا ماكان فالممني لاضربن رجلا موجودا شخصا وجد والممني على التمميم

كالاولى اى اى شخص وقد خرجواعلى هذن الوجهين قوله تعالى (مثلاما بعوضة) ووقع في عبارة المطول كائنا من كان أنا اوغيرى فقال الفاصل الفنزى كائنا حال ومن موصوفة في محل نصب خبرالكائنا والمائد محذوف اى كانه واعترض بامتناع حذف خبر كان نص عليه ابن هشام وصاحب اللباب وغيرهما واجبب باندههنا سماعي ثبت على خلاف القياس ولو قيل كان تامة وفاعله راجع الى من لم يحتبج الى ماذكره وانا خبر مبتدأ محذوف اىهوانا اوغيرى اوبدل من من كان على انيكون من قبيل استعارة الضمير المرفوع للمنصوبكا استعير للمجرور فىماانا كانت آنتهى ﴿ ومنها ﴾ قولهم بعد اللَّيَّا والتَّى قال محقق الروم حسن جلبي الفنارى اللتيا تصغير التي علىخلاف القياس لان قياس التصغير ان يضم اول المصغر وهذا ابتى على فتحته الاصلية لكنهم عوضوا عن ضم أوله بزيادة لالف في آخره كافعلوا ذلك في نظائره من اللذيا وذياو ذيا والمعنى بعد الحفظة الصغيرة والكبيرة التي من فظاعة شانهاكيت وكيت حذفت الصلة ايهاما لقصورالعبارة عن الاحاطة يوصف الامرالذي كني بهما عنه وفيذلك من تفخيم امره مالاً يخنى انتهى واصله ان العرب تقول ذلك فىالامر الصعب الذى لابراد فعله والتزموا عدم ذكر صلةلهما لالفظا ولاتقديرا لمام فليغز وبقال اى موصول وليس له عائد وقد نظم ذلك بعض مشايخ مشايخنا

یاایها النحوی ذا العرفان و من حوی لطائف البیان ماسمان موصولان مبنیان و لم یکونا قط یوصلان (ومنها) قولهم اولا وبالذات قال الفنری فی حواشی المطول اولا منصوب علی الطرفیة عمنی قبل وهوم منصرف لاوصفیة لهولذا دخله التنوین مع آنه افسل النفضیل فیالاصل بدلیل الاولی والاوائل کالفضلی والافاصل وهذا معنی ماقال فیالصحاح اذا جعلته صفة لم تصرفه تقول لقیته عاما اول واذا لم تجمله صفة صرفته تقول لقیته عاما اولا معناه فیالاول اول منهذا المام وفی تجمله صفة صرفته تقول لقیته عاما والا ای فیذات بحمنی فی وهو معطوف علی اولا ای فیذات بحمنی فی وهو معطوف علی اولا ای فی ذات المعنی بلا واسطة (ومنها) قولهم وهذا الشی لا عالد کذا وهی مصدر مبی بحمنی التحول من حال الی کذا بعنی تحول الیه و خبر لا محذوف ای لا محاله موجود والجلة معترضة بین اسم ان و خبرها مفیدة تأکید الحکم (ومنها) قولهم لا افتاله البتة وهی مصدر من البت بعنی القطع وفی القاموس لا افعاله قولهم لا افتاله الم لارجعة فیه انتهی والمشهور علی الالسنة ان همزتها البت و بنته لکل امم لارجعة فیه انتهی والمشهور علی الالسنة ان همزتها

همزة قطع وبه صرح الامام الكرمانى فىشرح النخارى ورده الحافظ ابن حجر فىشرحه فتم البارى بما حاصلهانه لم راحد من اهل اللغة صرح بذلك ونازعه البدر الميني في شرحه ايضا بانعدم رؤيته واطلاعه على التصريح بذلك لاننافي وجوده قلت القياس نقتضي ماقاله الحافظ فانه من المصادر الثلاثمة وهمزاتها همزة وصل ومنازعة آلعيني لاتثبت المدعى نعم قد يقال من حسن الظن بالامام الكرماني أنه لايقول ذلك من رأيه مع مخالفتُه لقياسه على نظائره فلوكوقوفه على ماثبت فىذلك لما قاله وصرح بعض الفضلاء بان المشهور كونها حمزة قطع وانه مماخالف القياس وهويؤيد ماقاله الكرمانى والله تعالى اعلم بحقيقة الحال ثم رأيت في الشرح الكبير للملامة الدماميني على المغني عند قوله في باب العمزة ولوكان على الاستفهام الحقيق لم يكن مدحاالبتة مانصههي بمعنى القول المقطوع به قال الرضىوكان اللام فيها في الاصل لامهد اى القطعة المملومة التي لاتمدد فيها فالتقدير هنا اجزم بهذا الامر وهو انه لوكان على حقيقة الاستفهام لم يكن مدحاً قطعةواحدة والمني انه ليس فيه تردد بحيث اجزم به ثم ببدولي ثم اجزم به مرة اخرى ليكون قطعتين او آكثر بل هوقطعة واحدة لاشئ فيهاللنظر فالبتة بمعنى القطعة ونصبها نصبالمصادراتهي وفيهذا اشارةظاهرة الى ان الهمزة همزة وصل بل كلام الرضي كالصريح في ذلك اللهم الاان يكون ذلك بناء على ماهو القياس فلا ينسافي ماقدمناه من ان قطع همزتها مما خالف القياس ثم رأيت التصريح بذلك في تصريج الشيخ خالد ا زهري في بحث المعرفةحيث قال البتة بقطع العمزة سماعا قاله شارح اللباب والقياس وصلها انتهی بحروفه فلیتاهل ( ومنها ) قولهم فضلا کقولك فلان لاعلك درهما فضلا عن دينار ومعناه آنه لاعلك درهما ولادينار اوان عدم ملكه للدينار اولى من عسدم ملكه للدرهم وكانه قال لاعلك درهما فكيف علك ديسارا وانتصابه على وجهين محكيين عن الفارسي احدهما ان يكون مصدرا بفعل محذوف وذلكالفعل نعتالنكرة والثانى انيكونحالا من معمول الفعلالمذكور وهو درهماوا ما اغجى الحال منه مع كونه نكرة للسوغ وهووقوع النكرة في سياق النفي والنبي مخرج النكرة من حيز الابهام الى حيز المموم ومنمف الوصف فائه متى امتنع الوصف بالحال اوصنعف ساغ مجيئهامن النكرة فالاول كقوله تعالى ( اوكالذي مرعلي قرية وهي خاوية على عروشها ) فان الجلة المقرونة بالواو لاتكون صفة خلافا للزمخشرى والثانى كقولهم مررت بمماء

قمدة رجل فان الوصف بالمصدرخارجءن القياس وأنمالم بجز الفارسي في فضلا كونه صفة الدرهم لانه رآه منصوبا ابدا سواءكان ماقبله منصوبا ام مرفوعا اومخفومنا وزعم ابوحيان انذلك لانه لأيوصف بالمصدر الااذا اريدت المبالغة لكثرة وقوع ذلك الحدثمن صاحبهوليس ذلك بمراد هنا واما القول بأنديوصف بالمصدرعلى تأويله بالمشتق اوعلى تقدير المضاف فليس قول المحققين فهذا منتهى القول في توجيه اعراب الفارسي واما تنزيله على المعنى المراد فعسر وقدخرج على أنه من باب قوله على لاحب لايهتدى عناره ولم يذكر أبوحيان سوى ذلك وقال قديسلطون النني علىالمحكوم عليه بانتفاء صفته فيقواون ماقام رجل عاقل فيةوم فانه لايريد أثبات منار للطريق وينغى الاهتداء عنه أنما يريدنني المنار فتنتنى الهداية وعلى هذا خرج فاتنفعهم شفاعة الشافعين اى لاشافع لهم فتنفعهم شفاعته وعلى هذا يتخرج المثال المذكور اى لاعلك درهما فيفضل عن دينار لهواذا انتني ملكهللدرهم كان انتفاء ملكه للديناراولي وفيه ان فضلامقيدللدرهم اومعمول للقيد على الاعرابين السابقين فلوقدر النني مسلطا على القيد اقتضى مفهومه خلاف المرد وهوانه علك الدرهمولكنهلا علكالدينارو لماامتنع هذا تمين الحل علىالوجه المرجوح وهوتسليط النفي على المقيدوهو الدرهم فينتني الدينارلان الذي لاعلك الاقللاعلك الاكثرفان المرادبالدرهم مايساويه من النقود لاالدرهم المرفى •والذيظهرلي في توجيه هذا الكلام ان يقال أنه في الأصل جلتان مستقلتان ولكن الجلة الثانية دخلها حذف كثير وتنيير حصل الاشكال بسببه وتوجيه ذلك انيكون هذا الكلام في اللفظ اوفي القدير جوابا لمستخبر قال لاعلك فلان دينارا اوردا على مخبر قال فلان علك دينارا فقيل في الجواب فلان لا علك درهما ثم استؤنف كلام آخر ولك في تقديره وجهان احدهما ان يُقدر اخبرك بهذا زيادة عن الاخبار عن دينار استفهمت عنه او زيادة عن دينار اخبرت علكه له ثم حذفت جلة اخبرك بهذا وبني معمولها وهو فضلاكما قالوا حينئذ الان بتقدير كان ذلك ح واسمع الان فحذفوا الجلتين وابقوا من كل منهما معمولها ثم حذف مجرور عن وجـار الدينار وادخلت عن الأول على الديناركما قالوا مارأيت رجلا احسن في عين الكيمل من زيد والاصل منه في عين زيد ثم حذف مجرورمن وهو الضمير وجار المين وهو فىودخلت منعلى المين . والثانى ان يقدر فضل انتفاءالدرهم عن فلان فضلا عن انتفاء الدينار عنه ومعنى ذلك انكون حالة هذا المذكور فىالفقر معروفة عندالناسوالفقير انماينني عنه

في المادة ملك الاشياء الحقيرة لاملك الاموال الكثيره موقوع نفي ملك الدرهم عنه في الوجود فاصل عنوقوع نني الدينار عنه اى اكثر منه بقال فضل عنه وعلمه عمني زاد وفضلا على التقدير الاول حال وعلى الثاني مصدروهما الوحهان اللذان ذكرهما الفارسي لكن توحمه الاعرابين مخالف لما ذكر ولعل من لم تقوانسه بتجويزات العرب في كلامها يقدح فيا ذكرت بكثرة الحذف وهو كافيل (اذا لمنكن الاالاسنة مركبا . فلارأى للمعتاج الاركوبها )وقد بينت فيالتوجيهان مثلهذا الحذف والتجوزواقع فىكلامهم هذا خلاصة ماذكره أنهشام الانصارى فىرسالته وقدقرر الاعراب والمعنى المراد السبد الشريف قدس سرمفي حواشي الكشاف علىغير مامرفقال هومصدر تنوسط بينادني واعلى للتنبيه تنفي الادني واستبعاده عن الوقوع على نني الاعلى واستحالنه اىعده محالاعرفافيقع بعد نني اماصريح كقولك فلان لايعطى الدرهم فضلا عن الدينار تريدان اعطاءالدرهم منني ومستبعد فكيف متصور منه اعطاء الدىنار واماضمني كقوله وتقاصرالهمم الخ تربدانهممهم تقاصرت عنبلوغ ادنى عدد هذا العلم وصار منفيا مستبعدا عنهم فكيف ترقى الىماذكر وهومصدر قولك فضلعن المال كذا اذاذهب أكثره وبقراقله ولمااشتمل على معنى الذهاب والبقاء ومعنى الكثرة والقلة ظهر هناك توحمان \* فَهُم من نظر الى معنى الذهاب والبقاء فقال تفدير الكلام فضل عدم اعطاء الدرهم عن اعطاء الدينار اى ذهب اعطاء الدينار بالمرة وبتي عدم اعطاء الدرهم فالباقي هو نني الادنى المذكور قبل فضلا والذاهب هونفس الاعلى المذكور بعده . وعلى هذا التوجيه نفوت شيآن من اصل الاستعمال الاول كون الباقي من جنس الذاهب اذليس انتفاء الادنى من جنس الاعلى الثاني كون الباقي إقل من الذاهب ادلامعني لكون انتنى الادنى اقل من جنس الاعلى ( فان قلت ) برد عليه انالمفهوم من فضلاح انمابعده ذاهب منتف تمامه واما آنه ادخل في الانتفاء وأقوى فيه مما نفي قبله كاهوالمقصود فلا ( قلت ) قديفهم ذاك من كونه اعلى وادنى لانالاعلى اولى بالانتفاء منالادنى ومنهم مننظر الى القلة والكثرة فقال التقدير في المثال فضل عدم اعطاء الدرهم عنعدم اعطاء الدينار اي العدم الأول قليل بالقياس الى العدم الثاني فان الاول عدم نمكن مستبعد وقوعه والثاني عدم مستحيل فهو اكثرُقوة وارسخمنالاول . وعلى هذا التوجيه نفوت مناصلالاستعمال معنى الذهاب والبقاء ويلزم الايكون كلة عن صلة له بحسب معناه المراد بل محسب اصله ويحتاج الى تقدير النني فيابعد فضلا . وههنا توجيه الشمبني على اعتبار ورود

النغي علىالادنى بعد توسط فضلا بينه وبينالاعلى كانه قيل يعطى الدرهم فضلا عن الدينار اى فضل اعطاء الدرهم عن اعطاء الدينار على مدى ذهب اعطاء الدينار وبقى من جنسه بقية هياعطاء الدرهم ثم اورد الننى على البقية واذا انتنى بقية الشئ كانماعداها اقدم منها فىالانتفاء ويرجع حاصل المعنى الىان اعطاءالدينار انتنى اولا ثم تبعه فى الانتفاء اعطاء الدرهم انتهى ملخصا ثم ذكر بعدمامهمانصه قال رجه الله تعالى لزم حذف ناصب فضلا لجريه مجرى تممَّة الاول بمنزلة لاسميا ولاعل لذلك المحذوف منالاعراب البتة ورد به علىمنزع أنه حالولايلتبس عليك انفاعل ذلك المحذوف هو الادنى على الوجه الاخير ونفيه علىالوجهين الاولين انتهى وعدم صحة كونه حالاعلى المعنى الذى قرره ظاهر وكذاعدمكون الجلة صفة بخلاف ذلك كله على المعنى الذي قرره ابن هشام كالايخني على ذوى الافهام ﴿ ومنها ﴾ قولهموهذا بخلاف كذا والظاهر انالخبرخلاف والباء زائدة فيه كقوله تعالى ( وجزاء سيئة عثلها ) اوالخلاف اسممصدر خالف اىوهذا ملتبس مخالفة كذا ( ومنها ) قوالهم وليس هذا كما زعه فلانصوابا ونظائره ومثله قول المطول وليس كاتوهمه كثير من الناس مبنيا قال محشيه الفاصل السيلكوتي اى ليس مبنيا بناء مثل ماتوهمه كثير منالناس اوفىموقع الحال منضمير مبنيا اىليس مبنيا حال كونه مماثلالماتوهمه كثير على ماقاله صاحب المفنى في قوله تعالى (كامدأنا اول خلق نميده ) والقول بانه خبرليس ومبنيا بدل منه اوخبر بعد خبر تكلف ( ومنها ) قولهم قالواعن آخرهم ومثله قول الكشاف وقدعجزوا عن آخرهم قال السيدالشريف قدس سره عن آخرهم صفة مصدر محذوف اى عجزا صَادرًا عن آخرهموهو عبارة عنالشمول فان العجز اذا صدر عنالآخر فقد صدر اولا عنالاول وقيل عجزا متجاوزا عنآ خرهم فيدل على شموله اياهم وتجاوزه عنهم فهو ابلغ منان يقال عجزواكلهم ورد بان التجاوز بمعنى النعدى والمجاوزة يتمدى بنفسه والذي يتمدى بمن ممناه المفو وقيل عجزا صادرا عن آخرهم الى اولهموردبأن مقابلالى هومنلاعن انهى ( ومنها )قواهموناهيك بكذا كقول الكشاف وناهيك بتسوية سيبويه دلالة قاطمة قال السيد الشريف قدس سره ای حسبك وكافیك بتسویته وهو اسم فاعل من النهی كانه بنهاك عن تطلب دلیل سواه بقال زید ناهیك من رجل ای هو پنهساك عن غیره يجــده وغنــائه ودلالة قاطعة نصب على التمييز من اهيك انتهى وعليه فالبــاء مزيدة في الفاعل ( ومنها ) قوله يجوز كذا خلافا لفلانووجهه الجال إن هشام

في بعض مصنفاته فقال قديقال يجوز فيه وجهان احدهما انيكون مصدراكا انقولك مجوزكذا اتفاقا اواجاعا يتقدىر اتفقوا على ذلك أتفاقا وأجموا عليه اجاعا ويشكل على هذا انفعله المقدر اما اختلفوا اوخالفوا اوخالفت فانكان اختلفوا اشكل علمه امران احدهما انمصدر اختلف أنما هو الاختلاف لاالخلاف والثانى ان ذلك يابى ان تقول بعده لفلانوان كان خالفوا اوخالفت اشكل عليه انخالف لايتمدى باللام بل بنفسه وقد يختار هذا القسم ويجاب عن هذا الاعتراض بان يقال قدر اللام مثلها في سقياله اى متعلقة بمحدوف تقديره اعنى لداوارادنى له الاترى آنه لانتملق بسقيا لان ستى يتعدى ينفسه والوجه الثانى ان يكون حالا والتقدىر اقول ذلك خلافا لفلان اومخالفا لهوحذف القولكثير جداحتي قال انوعلي هو منهاب حدث البحر ولاحرج ودل علىهذا العاملان كل حكم ذكره المصنفون فهم قائلون به وكان القول مقدرقبل كلمسئلة وهذه العلة قريبة منالعلة التىذكرها لاختصاصهم الظروف بالتوسع فيها وذلك آنهم قالوا انالظروف منزلة منالاشياء منزلة انفسها لوقوعها فيها وآنها لاتنفك عنها والله تعالى اعلم ( ومنها ) قولهم في الناريخ كان كذا عام كذا قال العلامة الدماميني فياولشرحهالكبيرعلي المفنىءند قوله وقدكنت فيءام تسعة واربعينوسبعمائة مانصه كثيرا مانقع هذا التركيب وهومشكل وذلك انالمراد منقولك وقع كذا فى عام اربعين هو الواقع بعد تسعة وثلاثين وتقرير الاضافة فيه باعتبار هذا المعنى غير ظاهر اذليست فيه الإبمعنى اللام ضرورة انالمضاف اليه لبس جنسا للمضاف ولاظرفاله فيكون معنى نسبة العام الىالاربعين كونه جزأ منهاكافي بدزيد وهذا لايؤدىالمعنى المقصود اذيصدق بعام مامنها سواءكان الاخير اوغيره وهوخلاف الغرض وبمكن ان قال قرىنة الحال معينة لان المراد الاخير وذلك لان فائدة التاريخ ضبط الحادثة المؤرخة يتعين زمانها ولوكان المراد مايعطيه ظاهر اللفظ من كون العام المؤرخ به واحدامنار بمين بحيث يصدق على اىعام فرض لميكن لتخصيص الاربعين مثــلا معنى محصل مه كمال التمينز للمقصود ولكن قربنـــة ارادة الضبط بنمين الوقت تفتضى ان يكون هذا العام هومكمل مدةالار بعين او لقال حذف مضاف لهذه القرلنة والتقدير فيعام آخر اربمين والاضافة بيانية اى في عام هو اخر اربعين فتأمله انتهى ( اقول ) يظهرلي أنه لاحاجة الى تقدير المضاف بعد حِمل الاصافة ساسة فان الاربمين كما يطلق على مجموعها يطلق على الآخر منها وهكذا غيرها من الاعداد بدليل آنك تقول هذا واحد هذا اثنان

هذا ثلاثة النح فتطلق الاثنين على النانى والثلاثة على الثالث كاتطلق على بجوع الاثنين وبجوع الثلاثة فتأمل وهذا ماوجد بخط المرحوم سيدنا المؤلف من هذه الفوئد الحسان اسكنه الله فسيح الجنان وكان رجه الله تمالى سسودها ولم تصحا وابق كثيرا من البياض فى الاوراق وبين الاسطر فنقلت ما وجدته والحد لله وحده وصلى الله على من لانبى بعده وعلى آله الطاهرين

بغية الناسك فى ادعية المناسك خاتمة المحققين السيد مجدامين الشهير بابن عابدين رجه الله و نفعنا بعلومه آمين

# الله التعن الرجيم المنات التعن الرجيم المنات التعن الرجيم المنات التعن ا

الحدللة رب العالمين وصلى الله على سيدنا مجدوعلى الهوصحبه اجمين ، وبعدفيقول مجدامين انعر عابدين هذه نبذة يسيرة فوائدها عزيزة اقتصرت فيهاعلى ادعية المناسك سميتها بنية الناسك في ادعية المناسك سالنيها فخرالاعيان المعتبر ن ومعتمد الملوك والسلاطين وكمف اللائذين ومحب الفقراء والمساكين الحاج محمد عنبر اغا حين انع الله عليه بنعمه الوافرة وامده بموائد احساناته الزاخرة ورقى منصبه المنيف وجعله خادم الحرم النبوى الشريف وقصدتكميلالمرام بزيارة البيت الحرام بلغه الله مقاصده وكبت عدوه وحاسده وجعل حجه مبرورا وسعمه مشكورا وابد نعمه عليه واوصل احسانه ولطفه اليه بحرمة من تشرف بخدمة قبره المعظم صلىالله تعالى عليةوسلم وقدجمت ماذكرته من فتح القدير ومناسك العمادى واللبابوالله الهادى الى طريق الصواب ( فنقول ) آذا اراد الحاج الاحرام يقول بعدصلاة ركمتين اللهم انى اريدالحج فيسرولى وتقبله منى لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيكان الحمد والنعمة للكوالملك لاشريك الهم صلعلى سيدنامجد اللهم انى اسئلك رمناك والجنة واعوذنك منغضبك والنار اللهم احرملك شعرى وبشرى ودمى منالنساء والطيب وكلشئ حرمته علىالمحرم أبتني بذلك وجهك الكريمواذا اراددخول المسجد الحرام يستحبان يدخل من باب السلام مقدمار جله البمني ويقول اعوذبالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم منالشيطيان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسولالله اللهم أغفر جميع ذنوبى وأقمحلي أبواب رحتك اللهم هذاحرمك وامنكالذي مندخلهكان آمنافاسئلك بانك آنتالله لاالهالاانت الرحن الرحيم ان تصلى على مجد صلى الله عليه وسلم وان تحرم لحمىودى على النار اللهم آمنى من عذالك يوم تبعث عبادك واذا عابن البيت يقول اللهم ارزقني النظرالي وجهك الكربم كارزقني النظر الى يبتك العظيماللهم زدبيتك هذاتشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما وزدمن شرفه وعظمه وحجه واعتمده تشريفها وتعظيا ومهابة وتكريما اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام حينا ربنابالسلام الله اكر لااله الاالله وإذا وصل الى الحجر الاسود ترفع بديه جاء\_لا باطن كفيه الى الحجر لاالى الساء ويقول بسم الله والله اكبر اللهم أيما مالك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعالسنة نبيك مجد صلىالله عليه وسلم لاالعالاالله وحدمصدق وعده ونصرعبده واعزجنده وهزم الاحزاب وحده لاشئ قبلهولاشئ بمده

لااله الانتموحده لاشريكله له الملك ولهالحد يحيى ويميت وهوعلى كل شئ قدير آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت

واذاطاف بالبيت يقول فىطوافه سيحانالله والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر ولاحول ولاقوة الابالله

واذا وصل الى مسامتة باب الكمبة وجاوز مقام ابراهيم عليه السلام يقول اللهم انهذا البيت بيتك وهذا الحرم حرمك وهذا الامن امنكوهذا مقام العائذبك من النار

واذا الى الركن العراقي يقول اللهم الى اعوذبك من الشرك والشقاق والنفاق وسوءالاخلاق وسوء المنقلب في المال والاهل والولد واذاسامت ميزاب الرحة يقول اللهم الى اسئلك اعامًا لايزول ويقينا لاينفذ ومرافقة نبيك مجد صلى الله تعالى عكت ظل عرشك يوم لاظل الاظلك اللهم اسقنى بكأس نبيك مجد صلى الله تعالى عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لااظمأ بعدها ابدا واذا الى الركن الشاى يقول اللهم اجعله جامبروراوسميا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور برحتك ياعزيز ياغفور رب اغفر وارحم وتجاوز عاتم الك

واذا اتى الركن اليمانى يقول اللهم انى اعوذبك من الكفر والفقر ومن عــذاب القبر واسئلك المفو والعافية فى الدن والدنيا والآخرة

ويقول بين الركن البمانى والحجر ربناآتنا فىالدنيا حسنة وفىالآخرة حسنة وقالاً خرة حسنة

واذا الى الملتزم وهوبين الحجرالاسودوالباب يضعصدره وبطنه عليمو خده الايمن ويضع يديه فوق رأسه على الحائط الشريف ويقول يارب البيت العنيق اعتقى واعتقى من النار واعذبى من كلسوء وقنعنى بمارزقتنى وبارك لى فيما آثيتنى الهى عبدك بغناءك يرجو عفوك ومغفرتك

واذاصلى ركمتى الطواف يقـول اللهم اغفر للؤمنين والمؤمنـات واغفر ذنوبى ومتمنى بمارزقتنى وبارك لى فيماعطيتنى واذا شرب من مام زمرم يقول اللهمانى اسئلك رزقا واسعا وعمــانافعا وعفاءً منكل داء

واذا ارادالسمى يعود الى الحجر الاسود فتستلمه ويدعو عنده وعند الملتزم بدعاء سيدنا أدم عليدالسلام وهو اللهم الك تعلم سرىوعلا نبتى فاقبل معذرتى وتعلم مافى نفسى فاغفرلى ذنوبى وتعلم حاجتى فاعطنى سؤلى اللهم انى اسئلك إيما أياشر

قلبى ويقينا صادقا حتى اعلم اندلن يصيبنى الاماكتبت لى والرضا بماقسمت لى واذا اراد الخروج من المسجد الى الصفالاسي يقدم مى خروجه رجله اليسرى ويقول اعوذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرجن الرحيم اللهم صل على رسولك محد وعلى آل محد وسلم اللهم اغفرلى ذنوبى واقتم لى ابواب رحتك وادخلنى فيها واعذنى من الشيطان الرجيم

واذاصعد على الصفا استقبل الصفا وهلل وكبر واثنى على الله تعالى وصلى على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولبى رافعا بطون كفيه نحو السماء فيقول الله اكبر الحدلله على ماهدانا والحمدلله على مااولانالااله الاالله وحده لاشريك له المالك وله الحمديمي و يميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير لااله الاالله وحده صدق وعده واعر جنده وهزم الاخراب وحده لا اله الاالله ولانعبد الااياه مخلصين له الدن ولوكره الكافرون ثم مدء وعا احب

واذا هبط منالصفا يقول عند هبوطه اللهم استعملنى بسنة نبيك مجد صلىالله عليهوسلم وتوفنى علىملته واعذنى من حضلات الفتن ياارحم الراحين

واذاوصل الى بطن الوادى سى وهرول حتى يجاوز الميل الاخضر ويقول في سعيه رب اغفروار حم و تجاوز بما تما انك انت الاعن الاكرم نجنا من النار سالمين وادخلنا الجنة آمنين ربنا آننافي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واذا صمد على المروة فعمل كما فعل على الصفا

واذاخرج الى عرفات يومالتروية وهوالثامن منذى الحجة يقول عندخروجه مرمكة اللهم اياك ارجوواياك ادعو والبك اليب فبلغى صالح املى واصلحلى فى ذريق واذادخل منى يقول اللهم هذا ما دلاتنا عليه من المناسك اسالك ان تمن علينا بجوامع الخير و بما مننت به على ابراهيم خليلك ومجد نبيك صلى الله عليهما وسلم و بما مننت به على اوليائك واهل طاعتك فانا عبدك فى قبضتك ناصيتى ببدك تفعل فى مااردت جئت طالبا مرساتك فارض عنى ياارجم الراجين

واذا توجه الى عرفات قال اللهم انى توجهت اليك وتوكلت عليك ووجهك اردت اسئلك انتبارك لى في سفرى وتقضى في عرفات حاجتى وتقبل حجتى وتغفر ذنوبى وتجعلنى نمن تباهى بهم الملائكة المقربين

واذا قرب منعرفات ووقع بصره على جبل الرحة يقول اللهم اغفرلى وتبعلى والحديد ولااله الاالله والله اكبر والحديد ولااله الاالله والله اكبر والحديد ولااله الاالله والله اكبر والحديد الماء مستقبلا والنا وقف بعرفة يقف قرب الامام مستقبل القبلة باسطاكفيه الى السماء مستقبلا

بهما القبلة متضرعا الى الله تعالى بالدعاء ويهلل ويكبر ويكثر من الدعاء ومن قول لااله الاالله وحده لاشريكله له الملك ولهالحد وهوعلى كلشئ قدير ثم يقرأ قلهوالله احد مائةمرة مجميقولاللهم صل على مجد كاصليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم الك حيد مجيد مائة مرة ويكثر من الاستغفار والتوبة ويقول اللهماك الحدكالذي تقولوخيرا بما نقول اللهم لك صلاتى ونسكي ومحياي ونماتىواليك مآ بي ولك ربي تراثى اللهم اني اعوذلك من شرما نجيءً له الربح اللهمانت ربي لااله الاانت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ لك من شرما صنعت أبوءلك ينعمتك على وابوء بذني فاغفرلي فانه لايغفر الذنوب الاانت اللهم ربنا آثنا فىالدنيا حسنة وفىالآخرة حسنة وقنا عذاب الباراللهم احملني نمن يكسب المال منحله وسفقه في سدلك الذي تنقبله لاالهالاالله يافاطر الارضين والسموات ضحت لك الاصوات بصنوف اللغات يسئلونك الحاجات وحاجتي انترحني فيدار البلي اذا نسيني الإهلوالاقربون اللهم انكتسمم كلامي وترى مكانى وتعلمسري واعلاني ولانخني عليكشئ منشانيانا الفقير المستغيث المستجير المعترف مذنبي استهل البك استهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضربر دعاءمن خضعت الكرقبته وفاضت الكعبرته الهي اخرست عن المعاصي لساني فالى وسيلةمن علىولاشفيع سوى آلائك فانت اكرم الاكرمين آلهى الى العواد الى الذنوب وانت السواد الى المففرة والجود توسلت اليك مجاه نبيك عجد صلى الله عليهوسلم فأغفرلى ذنوني وتبعلىوارجني باارحم الراحين وصلىاللهم علىالبشير النذير السراج المنير الطيب الطاهر المبارك وآله الطيبين الطاهرين وصحبه اجهين وسلم تسليما كثيرا الى يومالدين

واذا غربت الشمس يقول الهم لاتجعله آخر المهد منهذا الموقف من فضلك وارزقنيه ابداما ابقيتني واجعلني اليوم مفلحا بجحا مرحوما مستجابا دعائي مفورة ذنوبي واجعلني من اكرم وفوك عليك واعطني افضل مااعطيت احدا من خلقك من النعمة والرصنوان والتجاوز والففران والرزق الواسع الحلال الطيب وبارك لي في جيع اموري وما ارجع اليه من اهلي وولدي ومالي ولاتردني خائبا من كرمك ياار م الراحين وصلى اللهم على سيدنا مجدوعلى اله وصحبه اجمين والحدللة رب العالمين واذا افاض من عرفات يقول اللهم اليك افضت ومن عذابك اشفقت واليك رغبت ومنك رهبت فاقبل نسكي واعظم ثوابي واستجب دعائي وزدني علما وا عانا وسلملي ويني واخلفني فيما تركت وانفعني عا علمتني ياارم الراحين

واذا وقف عزدلفة يقول اللهم رب هذا الجمع اسئلك ان ترزقی جوامع الخير كله فانه لايمطی ذلك غيرك اللهم رب المشعر الحرام وربالركن والمقام ورب الحلال والحرام ورب الخيرات العظام اسئلك ان تبلغ روح مجمد افضل الصلاة والسلام اللهم انت خيرمطلوب وخير مرغوب اسئلك ان تجعل جائزتی فی هذا اليوم ان تقبل توبتی و تنجاوز عن خطيئتی و تجمع علی الهدی امری و تجعل التقوی من الدنيا هی اللهم انی اسئلك من الحير كله عاجله و آجله ماعمت منه و مالماعم واسئلك الجنة وماقرب اليها من قول او عمل و اعوذ بك من النار وماقرب اليها من قول او عمل و اعوذ بك من النار وماقرب اليها عليه و المعلم و الله عبد ك ورسولك مجد صلی الله عليه وسلم و اسئلك من خيرما سألك منه عبدك ورسولك مجد صلی الله عليه وسلم و اسئلك ما قضيت لی من أمر ان تجعل عاقبته رشدا اللهم لا تجمله آخر العهد وسلم و اسئلك ماقضيت لی من امر ان تجعل عاقبته رشدا اللهم لا تجمله آخر العهد من هذا الموقف الشريف فارزقنيه ما القين فانه لااريدالا و جهك الكريم و لا ابنى الرضاك اللهم احشرنی فی زمرة المحبين المتبعين لامرك العاملين بفرائضك التی حامها كتابك وحث عليها نبيك مجد صلی الله عليه و سلم

واذارمى الجرات يقول بسمالله رغما للشيطان وحزبه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا منفورا وسعيا مشكورا

واذا ذبح يقول عندالذبح وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين قلمان صلاتى ونسكى وعياى ومماتى للمدب العالمين لاشريك و وبذلك امرت وأنا اول المسلمين اللهم تقبل منى هذا النسك واجعله قربانا لوجهك الكريم واعظم اجرى عليه يارب العالمين واذا اراد الحلق يقول اللهم هذه ناصيتى بيدك فاجعل لى بكل شعرة نور ايوم القياء قاللهم بارك لى فنفسى وولدى واغفرلى ذنوبى وتقيل منى على

واذاطاف طواف الفرض يصلى ركدتى الطواف ويقلول عندالفراع اللهم للهم الحمد وانت اهله والحمدللله كثيرا وسبحان الله ومحمده بكرة واصيلا اللهم صلعلى محمد وعلى آل محمد اللهم كاعنتنى على تمام نهى فلك الحمد حداكثيراكما ينبنى لكرم وجهك وعزة سلطانك فارحم مسئلة العبد الضعيف الذليل المضطر المعترف بذنبه اسئلك ان تعفرلى ذنوبى وترجعنى الى اهلى وقد قضيت حاجتى

واذا طاف طواف الوداع وفرغ يأتىزمزم ويشرب ويقول بسمالله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبدءو عا تقدم

واذا اتى الملتزم يضع صدره ووجهه كاتقدم ويقول اللهم عبدك ان عبدك ابن

امتك جلتنى على دابتك وسيرتنى فى بلادك حتى ادخلتنى حرمك وامنك وقد رجوت بحسن ظنى ان تكون قد غفرت لى ذنبى فلك الحد ولك الشكر اللهم احفظنى من يمينى ومن شمالى ومن امامى ومن خلق ومن فوقى ومن تحتى حتى تقدمنى اهلى فاذا اقدمتنى اهلى فاكفنى مؤنة عيالى واكفنى مؤنة خلتك اجمين اللهم عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك فقيرك بفنائك واذا اراد الرجوع الى اهله بقول اللهم لك حججنا وبك آمنا وعليك توكلنا واليك اسلمنا واياك اردما فاقبل نسكى واغفرذنبى واشغلنى بطاعتك ماابقيتنى وبطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم لانجمله آخر العهد بيبتك الحرام وان جعلته آخر العهد فعوضنى عنه رضاك مع الجنة دار السلام برحتك وان جعلته آخر العهد وموضى عنه رضاك مع الجنة دار السلام برحتك ماتون لوبنا حامدون ولرحته قاصدون عده ونصرعبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده

#### ---

كتبه الفقير ابوالحير محدين احد عابدين عفا الله عنهما وصلى الله على سيدنا محد واله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمين

# فهرست الجزء الثاني من مجموعة رسائل ابن عابدين متعناالله باسراره آمين

| الاقوال الواضحة الحليــه في تحرير مسئلة نقض القسمة ومسة لمة     |
|-----------------------------------------------------------------|
| الدرجة الجمليه                                                  |
| العقود الدريه فىقولهم على الفريضة الثمرعيد                      |
| غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب الى اهمل الدرجة         |
| الاقرب فالاقرب                                                  |
| غاية البيان فيانوقف الاثنين على نفسهما وقف لاوقفان              |
| تنبيه الرقود علىمسائل النقود منارخص وغلا وكساد وانقطاع          |
| تحبير التحرير فىابطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تقرير     |
| تنبيه ذوى الافهام على بطلان الحكم بنقض الدعوى بعد الابراء العام |
| اعلام الاعلام باحكام الاقرار العام                              |
| نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف                         |
| تحرير العبارة فيمن هواولى بالاجارةوهذه علىمقدمة ومقصد وخاتمة    |
| اجوبة محققة عناسئلة متفرقة                                      |
| مناهل السرور لمبتغى الحساب بالكسور                              |
| الرحيق الخنتوم شرح قلائد المنظوم                                |
| اجابة الغوت ببيآن حال النقبا والنجبا والابدال والاوتاد والغوث   |
| سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي                    |
| الفوائد العجبيه فياعراب الكلمات الغريبه                         |
| بقية الناسك في ادعية المناسك (                                  |
|                                                                 |